سِلْسِلَةُ الْجُهُودِ النَّاصِرِيَّةِ فِي الرَّدِّ عَلَىٰ الطَّائِفَةِ الْمَنْحُوسَةِ الْوَهَّابِيَّةِ

تَأْلِيفُ

عَبْدِ اللَّهِ مُعَلِّمٍ عَبْدِ عَدٍ عَدِ حَقَّقَهُ وَضَبَطَهُ وَرَاجَعَهُ وَصَوَّبَ أَخَطَائَهُ الشَّيْخُ حَقَّقَهُ وَضَبَطَهُ وَرَاجَعَهُ وَصَوَّبَ أَخَطَائَهُ الشَّيْخُ نَاصِرٌ عَبْدُ اللَّهِ دُسُوقِيٌّ نَاصِرٌ عَبْدُ اللَّهِ دُسُوقِيٌّ ٢٠٢٣م

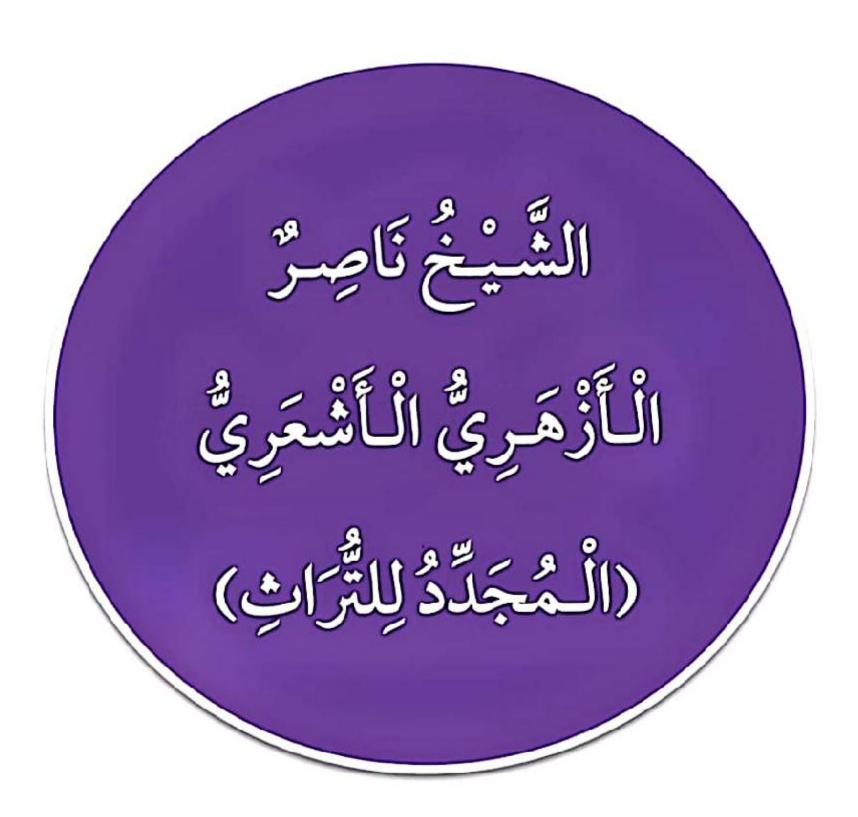



صُورَةُ الشَّيْخِ نَاصِرِ ( الْمُجَدِّدُ لِلتُّرَاثِ ) وَخَادِمُ هَلْذَا الْكِتَابِ الْمُبَارَكِ

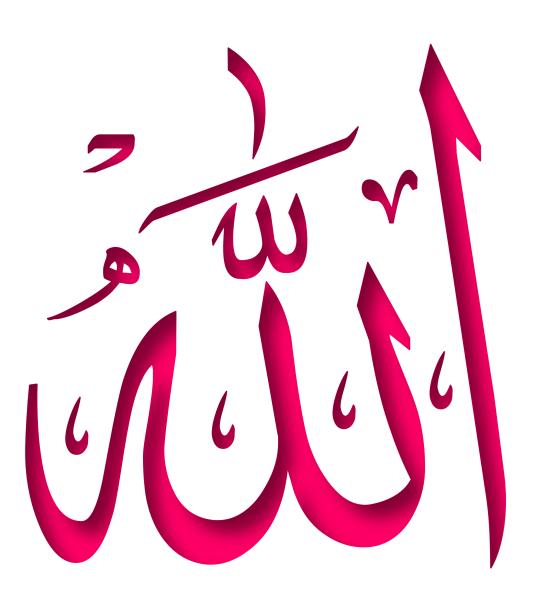

### بنسير ألله الرَّخَازِ الرَّجِيمِ

وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي جَمِيعِ شُغُونِهِ ، وَأَشْهَدُ أَنْ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، الَّذِي بَعَثَهُ اللَّهُ ﴿ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَمُبَشِّرًا فَي سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، الَّذِي بَعَثَهُ اللَّهُ ﴿ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَمُبَشِّرًا فَي وَدَاعِيًا إِلَى اللَّه بِإِذْنِهِ ﴾ [الأحزاب: ١٥٥ - ١٤٦] ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَ قَامُوا لِنَشْرِ دِينِ اللَّهِ وَجَايَتِهِ وَنُصْرَتِهِ.

#### أمًّا بَعْدُ

فَهَاٰذَا كِتَابٌ صَغِيرٌ مُفِيدٌ مُهِمٌ ، أَلَّفْتُهُ نَصِيحَةً لِلْمُسْلِمِينَ ، وَتَحْطِيمًا لِشُبُهَاتِ الْمُبْطِلِينَ ، فَهُوَ مُنْقَسِمٌ إِلَىٰ خَمْسَةَ عَشَرَ فَصْلًا:

الْفَصْلُ الْأُوَّلُ: فِي تَرْجَمَةِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ.

الْفَصْلُ الثَّانِي: فِي بَيَانِ أَنَّ الْأَشَاعِرَةَ وَالْمَاتُرِيدِيَّةَ هُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَة.

الْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي رَدِّ شُبُهَاتٍ أَوْرَدَتْهَا الْمُشَبِّهَةُ لِطَعْنِ عَقِيدَةِ الْأَشَاعِرَةِ

الْفَصْلُ الرَّابِعُ: فِي أَنَّ عُلَمَاءَ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ أَشَاعِرَةٌ وَمَاتُرِيدِيَّةٌ. الْفَصْلُ الرَّابِعُ: فِيمَنْ لَحِقَ بِأَهْلِ الِاعْتِزَالِ وَالتَّجْسِيمِ مِنْ عُلَمَاءِ الْفَصْلُ الْخَامِسُ: فِيمَنْ لَحِقَ بِأَهْلِ الِاعْتِزَالِ وَالتَّجْسِيمِ مِنْ عُلَمَاءِ الْفَصْلُ الْخَامِسُ: الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ.

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْفَصْلُ الْأَشْعَرِيِّ .

الْفَصْلُ السَّابِعُ: فِي مَنْهَجِ الْأَشَاعِرَةِ وَمَذْهَبِهِمْ فِي صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَىٰ. الْفَصْلُ الشَّامِنُ: فِي أَنَّ الْقُرْءَانَ كَلَامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ. الْفَصْلُ الثَّامِنُ: فِي أَنَّ الْقُرْءَانَ كَلَامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ.

الْفَصْلُ التَّاسِعُ: فِي أَنَّ كَلَامَ اللَّهِ لَيْسَ بِحَرْفٍ وَلَا صَوْتٍ.

الْفَصْلُ الْعَاشِرُ: فِي تَأْوِيلِ السَّلَفِ الصَّالِح.

الْفَصْلُ الْحَادِي عَشَرَ: فِي تَفْوِيضِ السَّلَفِ الصَّالِح.

الْفَصْلُ الثَّانِي عَشَرَ: فِي ذِكْرِ عَدَدٍ مِنَ السَّلَفِ الصَّالِحِ مِمَّنْ تَعَرَّضَ لِنَفْي الْجَهَةِ وَالْحَدِّ وَالْمَكَانِ عَنِ اللَّهِ تَعَالَىٰ.

الْفَصْلُ الثَّالِثَ عَشَرَ: فِي رَدِّ الِافْتِرَاءِ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَئِمَّةِ.

الْفَصْلُ الرَّابِعَ عَشَرَ: فِي ذِكْرِ مَنْ أَتْبَتَ لِلَّهِ تَعَالَىٰ الْحَدَّ وَالْمَكَانَ وَالْمَكَانَ وَالْمَكَانَ وَالْمَكَانَ وَالْجَهَةَ مِنْ فِرَقِ الِابْتِدَاعِ.

الْفَصْلُ الْخَامِسَ عَشَرَ: فِي عَرْضِ بَعْضِ آرَاءِ الْمُجَسِّمَةِ وَالْمُشَبِّهَةِ.

#### وَسَمَّيْتُهُ: ( الْبُدُورَ الزَّاهِرَةَ فِي طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ ) .

فَأَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَىٰ أَنْ يَجْعَلَهُ هِدَايَةً لِلَّذِينَ يَتِيهُونَ فِي أَوْدِيَةِ التَّشْبِيهِ وَأَد اللَّهُ عَالَىٰ أَنْ يَجْعَلَهُ هِدَايَةً لِلَّذِينَ يَتِيهُونَ فِي أَوْدِيَةِ التَّشْبِيهِ وَهُمْ يُذِيعُونَهُ وَالتَّكْيِيفِ وَهُمْ يُذِيعُونَهُ وَالتَّكْيِيفِ وَهُمْ يُذِيعُونَهُ

وَيَنْشُرُونَهُ جَهْلًا أَوْ تَقْلِيدًا لِمَنْ رَكَنَ إِلَىٰ بَعْضِ آرَاءِ الْمُشَبِّهَةِ ، فَهَاذَا مِنَ الْعَجَائِبِ! ، وَأَعْجَبُ مِنْ هَذَا .. تَكْفِيرُ مَنْ لَمْ يَتَخَبَّطْ فِي ظُلُمُاتِ هَاذَا الْعَجَائِبِ! ، وَأَعْجَبُ مِنْ هَذَا .. تَكْفِيرُ مَنْ لَمْ يَتَخَبَّطْ فِي ظُلُمُاتِ هَاذَا اللَّرْبِ الْمَائِلِ الْمُنْحَرِفِ! ، فَلَيْسَ مَقْصِدُنَا تَتَبُّعَ عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ ، بَلِ الدَّرْبِ الْمَائِلِ الْمُنْحَرِفِ! ، فَلَيْسَ مَقْصِدُنَا تَتَبُّعَ عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ ، بَلِ اللَّذِي قَصَدْنَاهُ .. حِمَايَةُ عَقَائِدِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ تَشْكِيكِ الْغَرْبِيِّينَ .

#### فَأَقُولُ ، وَبِاللَّهِ حَوْلِي وَاعْتِصَامِي:

## الْفَصْلُ الْأُوّلُ فِي تَرْجَمَةِ الشَّيْخِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ شَيْخِ الْأَشَاعِرَةِ

#### نَسَبُهُ وَمَوْلِدُهُ:

هُو أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي بِشْرٍ إِسْحَاقَ بْنِ سَالِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي بِشْرٍ إِسْحَاقَ بْنِ سَالِمِ بْنِ إِللَّهِ بْنُ مُوْسَىٰ بْنِ بِلَالِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَامِرِ بْنِ أَبِي مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيِّ الْالْشَعَرِيِّ الْكَافِرِيِّ الْكَمْنِيِّ الْجَلِيلِ ، فَهُو مِنْ أَوْلَادِ أَبِي مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيِّ ، وَنْ بَنِي الْأَشْعَرِيِّ الْمَائِمِ بْنِ سَالِمِ بْنِ حُضَارِ بْنِ حَرْبٍ ، مِنْ بَنِي وَأَبُو مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيِّ ، مِنْ بَنِي الْأَشْعَرِ مِنْ قَحْطَانَ ، وَالْأَشْعَرُ جَدُّ مِنْ أَجْدَادِ أَبِي مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيِّ .

وُلِدَ الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ سَنَةَ ٢٦٠ عَلَىٰ قَوْلِ الْأَكْثَرِينَ. فَضْلُهُ وَمَنْصِبَتُهُ:

فَقَدْ رَوَىٰ حَافِظُ الدُّنْيَا أَبُو الْقَاسِمِ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي (تَبْيِينِ كَذِبِ

الْمُفْتَرِي: صَ ٥١) بِسَنَدِهِ عَنْ عِيَاضِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: « لَمَّا نَزَلَتْ هَلْدِهِ الْمُفْتَرِي: صَ ٥١) بِسَنَدِهِ عَنْ عِيَاضِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: « لَمَّا نَزَلَتْ هَلْدِهِ الْلَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴿ اللَّادَة: ٥٤] .. أَوْمَأُ النَّبِيُّ الْلَهُ بِقَوْمُ هَلَا اللَّبِيُّ إِلَى أَبِي مُوْسَىٰ الْأَشْعَرِيِّ عَلَى فَقَالَ: هُمْ قَوْمُ هَلْذَا » « .

قَالَ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ: « وَذَٰلِكَ لِمَا وُجِدَ فِيهِ مِنَ الْفَضِيلَةِ الْجَلِيلَةِ ، وَالْمَرْتَبَةِ الْجَلِيلَةِ ، وَالْمَرْتَبَةِ الشَّرِيفَةِ لِلْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ ﴿ وَالْمَرْتَبَةِ الشَّرِيفَةِ لِلْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ ﴿ وَالْمَرْتَبَةِ الشَّرِيفَةِ لِلْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ ﴿ وَالْمَرْتَبَةِ الشَّرِيفَةِ لِلْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ ﴾ ، فَهُوَ مِنْ قَوْمِ أَبِي مُوسَىٰ

(١) رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي [الْمُسْتَدْرَكِ: ٢ / ٣١٣] وَصَحَّحَهُ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمٍ ، وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرِيُّ [٢ / ٢٨٤] ، وَعَزَاهُ السُّيُوطِيُّ فِي [الدُّرِّ الْمَنْتُورِ: ٢ / ١٨٥] إِلَىٰ ابْنِ سَعْدٍ ، وَابْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، وَعَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ ، وَابْنِ أَبِي حَاتِمٍ ، وَالطَّبَرَانِيِّ ، وَابْنِ مَرْدُويَهُ ؛ وَذَكَرَ الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ الْوَاحِدِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ فِي [التَّفْسِيرِ الْبَسِيطِ: ٧ / ٤٣٠] فِي تَفْسِيرِ هَلْذِهِ الْآيَةِ وَقَالَ مَا نَصُّهُ:

﴿ وَإِذَا كَانَ قَدْ فَسَّرَ الْآيَةَ - أَيِ النَّبِيُّ ﷺ - وَبَيَّنَ أَنَّ الْمُرَادَ بِ (الْقَوْمِ) الْمَذْكُورِ فِيهَا الْأَشْعَرِيَّةُ .. فَلَيْسَتْ إِلَّا الْفِرْقَةَ الْمَعْرُوفَةَ بِ (الْأَشْعَرِيَّةِ) الَّذِينَ يَنْتَسِبُونَ فِي مَذْهَبِهِمْ إِلَىٰ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّةِ) اللَّذِينَ يَنْتَسِبُونَ فِي مَذْهَبِهِمْ إِلَىٰ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّةِ ) اللَّذِينَ يَنْتَسِبُونَ فِي مَذْهَبِهِمْ إِلَىٰ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّةٍ ) اللَّذِينَ يَنْتَسِبُونَ فِي مَذْهَبِهِمْ إِلَىٰ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّةِ ) اللَّذِينَ اللَّهُ الْمُعْرَقِي مَذْهَبِهِمْ اللَّهُ الْمُعْرُوفَة وَاللَّهُ الْمُعْرِقِيِّةِ اللَّهُ الْمُعْرِقِيقِ اللَّهُ الْمُعْرِقِيقِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرِقِيقِ اللَّهُ الْمُعْرِقِيقِ اللَّهُ الْمُعْرِقِيقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَقِيقِ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُعْرِقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْرِقِ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْعُلِي الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُلِي اللللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ ا

وَكَانَ -رَحِمُهُ اللَّهُ - مِنْ صُلْبَيْهِ نَسَبُ أَبِي مُوسَىٰ ، فَإِنَّهُ عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ سَالِم بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَىٰ بْنِ بِلَالِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيِّ ، أَتَىٰ اللَّهُ بِهِ فَجَاهَدَ أَهْلَ الْبِدَعِ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَنْ سَنَنِ الصَّحَابَةِ وَسُنَّةِ النَّبِيِّ فِي الْمَسَائِلِ الْمَشْهُورَةِ مِنْ أَصُولِ الدِّينِ الَّتِي لَمْ يَقَعْ فِيهَا خِلَافٌ زَمَنَ الصَّحَابَةِ ، كَمَسْأَلَةِ الْقَدَرِ ، وَخَلْقِ الْأَعْمَالِ ، وَرُوْيَةِ أَصُولِ الدِّينِ الَّتِي لَمْ يَقَعْ فِيهَا خِلَافٌ زَمَنَ الصَّحَابَةِ ، كَمَسْأَلَةِ الْقَدَرِ ، وَخَلْقِ الْأَعْمَالِ ، وَرُوْيَةِ اللَّهُ مَالِ اللَّهِ تَعَالَىٰ فِي الْحَبْقِ ، وَمَا أَشْبَهَهَا ، فَنَصَرَهَا وَأُوضَحَ أُدِلَّتَهَا ، وَنَفَىٰ الشُّبَةَ وَأَبْطَلَهَا ، فَكُلُّ مَنِ اللَّهِ تَعَالَىٰ فِي الْحَبْقِ الْمُقْتَدُونَ بِهِ ، لَا أَنْسِبَاؤُهُ وَأَقَارِبُهُ ، أَلَا تَرَىٰ أَنَّ فِي التَّنْزِيلِ كُلُّ مَنِ اللَّهِ عَمَالَ فِيهِ قَوْمُ الرَّجُلِ أَتْبَاعُهُ الْمُقْتَدُونَ بِهِ ، لَا أَنْسِبَاؤُهُ وَأَقَارِبُهُ ، أَلَا تَرَىٰ أَنَّ فِي التَنْزِيلِ كُلُّ مَنِ مُوسَىٰ فِيهِ قَوْمُ إِلَىٰ بَيْعَ الْمُقْتَدُونَ بِهِ ، لَا أَنْسِبَاؤُهُ وَأَقَارِبُهُ ، أَلَا تَرَىٰ أَنَّ فِي التَنْزِيلِ كُلُّ مُو وَمِن قَرْمُ مُوسَىٰ فِيهِ قَوْمٌ إِلَىٰ بَيْعٍ .. أُرِيدَ بِهِ أَتْبَاعُهُمُ الَّذِينَ آمَنُوا بِهِمْ ، لَا أَنْسِبَاؤُهُمْ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ : مَوْمِي أَنْسِبَاؤُهُمْ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ :

نَقَلَهُ نَاصِرٌ عَبْدُ اللَّهِ مِنْ مَصَادِرِهِ.

وَأَوْلَادِهِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ، وَرُزِقُوا الْفَهْمَ ، مَخْصُوصًا مِنْ بَيْنِهِمْ بِتَقُويَةِ السُّنَّةِ وَقَمْعِ الْبِدْعَةِ بَإِظْهَارِ الْحُجَّةِ وَرَدِّ الشَّبْهَةِ ؛ وَالْأَشْبَهُ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَعِيْهُ وَقَمْعِ الْبِدْعَةِ بَإِظْهَارِ الْحُجَّةِ وَرَدِّ الشَّبْهَةِ ؛ وَالْأَشْبَهُ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَعِيْهِ إِنَّمَا جَعَلَ قَوْمَ أَبِي مُوسَىٰ مِنْ قَوْمٍ يُحِبُّهُمُ اللَّهُ وَيُحِبُّونَهُ .. لِمَا عَلِمَ مِنْ وَرُحَ يَعِينِهِمْ ، وَعَرَفَ مِنْ قُوَّةٍ يَقِينِهِمْ » . إنْتَهَىٰ بِاخْتِصَارٍ .

وَنَقَلَ ذُلِكَ أَيْضًا الْفَقِيهُ الْأُصُولِيُّ بَدْرُ الدِّينِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَعْرُوفُ بِ وَنَقَلَ ذُلِكَ أَيْضًا الْفَقِيهُ الْأُصُولِيُّ بَدْرُ الدِّينِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَعْرُوفُ بِ (بَدْرِ الدِّينِ الزَّرْكَشِيِّ) فِي [تَشْنِيفُ الْمَسَامِعِ شَرْحُ جَمْعِ الْجَوَامِعِ: جُ ٢ / صَ ٣٥٥].

وَفِي [تَشْنِيفُ الْمَسَامِعِ] لِبَدْرِ الدِّينِ بْنِ مُحَمَّدٍ بَدْرِ الدِّينِ الزَّرْكَشِيِّ [جُدِ الدِّينِ الزَّرْكَشِيِّ [جُدِ ٢ / صَ ٥٥٥] عِنْدَ ذِكْرِ أَبِي الْحَسَنِ:

#### « وَقَدْ أَثْنَىٰ عَلَيْهِ أَئِمَّةُ الْإِسْلَامِ:

- ١- قَالَ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرِ الِإِسْمَاعِيلِيُّ: أَعَادَ اللَّهُ هَلْذَا الدِّينَ بَعْدَ مَا ذَهَبَ يَعْنِي أَكْثَرُهُ بِأَحْدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، وَالْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ ، وَأَبِي نُعَيْمٍ الْإِسْرَابَاذِيِّ .
- Y- وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ: سَمِعْتُ الْمَحَامِلِيَّ يَقُولُ فِي الْإِمَامِ أَبِي الْمَحَامِلِيَّ يَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ دِينِهِ . لَهُ وَلِيَهِ .
  - ٣- وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ: أَفْضَلُ أَحْوَالِي أَنْ أَفْهَمَ كَلَامَ أَبِي الْحَسَنِ.
- 3- وَقَالَ السُّهَيْلِيُّ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ السَّدَوِيَّ يَقُولُ: قَامَ الْأَشْعَرِيُّ عِشْرِينَ عِشْرِينَ مَنْةً يُصَلِّي الصَّبْحَ بِوُضُوءِ الْعَتَمَةِ » إه.

وَنَقَلَ الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي ( تَبْيِينِ كَذِبِ الْمُفْتَرِي : صَ ٥٣ ) عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْسُّلَمِيِّ أَنَّهُ قَالَ : « كَانَ عَلَىٰ رَأْسِ الْحِائَةِ الثَّانِيةِ رَأْسِ الْمِائَةِ الثَّانِيةِ الْعَزِيزِ ، وَكَانَ عَلَىٰ رَأْسِ الْمِائَةِ الثَّانِيةِ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ ، وَكَانَ عَلَىٰ رَأْسِ الْمِائَةِ الثَّالِثَةِ الثَّالِثَةِ النَّالِثَةِ النَّالِيَةِ النَّالِيَةِ النَّالِيَةِ النَّالِيَةِ النَّالِيَةِ النَّالِيَةِ النَّالِثَةِ النَّالِثَةِ النَّالِيَةِ النَّالِيِعِةِ النَّالِيَةِ النَّالِيْفِي النَّالِيَةِ النَّالِيَةِ النَّالِيَةِ السَّالِيَةِ النَّالِيِقِي النَّالِيَةِ النَّالِيَةِ النَّالِيَةِ النَّالِيَةِ النَّالِيَةِ النَّالِيَةِ النَّالِيَةِ النَّالِيَةِ النَّالِيَةِ السَّالِيَةِ السَّالِي الْمُعْلِي مِنْ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِيِّ الْمَالِيِّ الْمَالِيِّ الْمَالِيِّ الْمَالِيِّ الْمَالِيِّ الْمِي الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيِّ الْمَالِيِّ الْمَالِيِيِّ الْمَالِيِّ الْمَالِيِّ الْمَالِيِّ الْمَالِيِيِّ الْمَالِيِيِّ الْمَالِيِّ الْمَالِيِّ الْمَالِيِيِّ الْمَالِيِّ الْمَالِيِيِّ الْمَالِيِّ الْمَالِيِيِّ الْمَالِيِيِيِ الْمُعْلِيِيِ الْمُلِيِيِي الْمُعْلِيْلِيِيْ الْمِيْلِيِيِيِيِيْ الْمُعْلِي الْمَالِ

وَقَالَ الْيَافِعِيُّ فِي (مِرْآةِ الْجَنَانِ: جُ٣/ صَ٣٠٣): ﴿ وَكَانَ عَلَىٰ رَأْسِ الْمِائَةِ الْأُولَىٰ مِنَ الَّذِينَ أَشَارَ ﷺ فِي الْحَدِيثِ أَنْ اللَّهَ يُحْدِثُ عَلَىٰ رَأْسِ الْمِائَةِ الْأُولَىٰ مِنَ الَّذِينَ أَشَارَ ﷺ فِي الْحَدِيثِ أَنْ اللَّهَ يُحْدِثُ عَلَىٰ رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ لَهَا يُحِدِهِ الْعَزِيزِ ، عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَعَلَىٰ رَأْسِ الْمِائَةِ الثَّانِيَةِ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ ، وَعَلَىٰ رَأْسِ الْمِائَةِ الثَّانِيةِ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ ، وَعَلَىٰ رَأْسِ الْمِائَةِ الْقَاضِي أَبُو الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ ، وَعَلَىٰ رَأْسِ الْمِائَةِ الرَّابِعَةِ الْقَاضِي أَبُو الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ ، وَعَلَىٰ رَأْسِ الْمِائَةِ اللَّابِعَةِ الْقَاضِي أَبُو كَامِدِ الْعَزَالِيُّ ، وَعَلَىٰ رَأْسِ الْمِائَةِ السَّابِعَةِ تَقِيُّ الدِّينِ ابْنُ دَقِيقِ الْمِائِةِ السَّابِعَةِ تَقِيُّ الدِّينِ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ » إِهَ .

## نُكْتَةٌ فِي أَنَّ أَصْحَابَ الْأَشْعَرِيِّ مِنَ الْمُجَدِّدِينَ:

وَفِي ( إِقْنَاعُ الْمُؤْمِنِينَ بِتَبَرُّكِ الصَّالِحِينَ ) لِلشَّيْخِ عُثْمَانَ بْنِ الشَّيْخِ عُمَر

<sup>(</sup>١) قَالَ الْأَمِيرُ الصَّنْعَانِيُّ فِي (التَّنْوِيرُ شَرْحُ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: جُدا / ١٥٤):

<sup>«</sup> أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ ؛ قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي ( الْمِرْقَاةِ ) : إِتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَىٰ تَصْحِيحِهِ ، مِنْهُمُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ ، وَنَصَّ عَلَىٰ صِحَّتِهِ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ الْحَافِظُ أَبُو الْفَضْلِ ابْنُ الْحَجِرِ» إِهَ . خَرَّجَهُ الشَّيْخُ نَاصِرٌ عَبْدُ اللَّهِ ( الْمُجَدِّدُ لِلتُّرَاثِ ) .

ابْنِ الشَّيْخِ دَاوُدَ (صَ ١٥٩ - ١٦٠):

« رُوِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَاذِهِ الْأُمَّةِ عَلَىٰ رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا ''؛ فَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ كَنْمَ عَلَىٰ رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا ''؛ فَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مُجَدِّدَ الْمِائَةِ الْأُولَىٰ ، وَالشَّافِعِيُّ مُجَدِّدً الْمِائَةِ الْأُولَىٰ ، وَالشَّافِعِيُّ مُجَدِّدً الْمِائَةِ النَّاوِيَةِ .

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الثَّالِثَةِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : هُوَ ابْنُ سُرَيْحٍ ، وَقَالَ الْخُوُونَ : هُوَ الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَشْعَرِيُّ ، وَرَجَّحَ هَلْمَا الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي (تَبْيِينِ كَذِبِ الْمُفْتَرِي) ؛ وَمُجَدِّدُ الْمِاثَةِ الرَّابِعَةِ اللَّابِعَةِ الْبُو الْطُلِّبِ سَهْلُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّعْلُوكِيُّ ، وَقِيلَ : أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الطَّيِّبِ الْبَاقِلَانِيُّ ، وَقِيلَ : أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الطَّيِّبِ الْبَاقِلَانِيُّ ، وَقِيلَ : هُو أَبُو حَامِدِ الْإِسْفِرَايِينِيُّ ، وَمُجَدِّدُ الْمِائَةِ الطَّيِّبِ الْبَاقِلَانِيُّ ، وَقِيلَ : هُو أَبُو حَامِدِ الْإِسْفِرَايِينِيُّ ، وَمُجَدِّدُ الْمِائَةِ الطَّيِّبِ الْبَاقِلَانِيُّ ، وَقِيلَ : هُو أَبُو حَامِدِ الْإِسْفِرَايِينِيُّ ، وَمُجَدِّدُ الْمِائَةِ الطَّيْفِ الْمَامُ الْرَّافِيقِ الْمِائِقُ الْمُعْرَالِينِيُّ ، وَمُحَمَّدِ الْوَافِعِيَّ ، وَمُجَدِّدُ الْمِائِقُ الْمَامُ الرَّافِعِيَّ ، وَلُكَرَ السَّيُوطِيُّ فِي (الْمِنْهَ إِلَيْ الْمَامَ الرَّافِعِيَّ ، وَالْمَامُ الرَّافِيقِ الْعِيدِ ، وَذَكَرَ السَّيُوطِيُّ فِي (الْمِنْهَ اللَّامِنَةِ السَّوِيِّ : صَ وَالْمَامُ الدَّينِ الْبُلْقَيْنِيُّ ، وَلَامَامُ الدِّينِ الْمُنْونُ فِي الْمِائِونُ اللَّامِنَةِ النَّامِنَةِ النَّامِنَةِ النَّامِنَةِ النَّامِنَةِ النَّامِنَةِ النَّامِنَةِ النَّامِنَةِ النَّامِنَةِ الْمَامُ الدِّينِ الْمُنْوِيُّ ، وَالْمَبْعُوثُ فِي الْمِائِويُ . . اللَّامِنَةِ النَّامِنَةِ النَّامِنَةِ النَّامِنَةِ النَّامِنَةِ أَلْولِي الْمُنْوِيُ . . وَالْمَامُ الدِّينِ الْمُنْوِيُ . . وَالْمَامُ الدِّينِ الْمُؤْمِنُ فِي الْمَامِ اللَّيْنِ الْمُنْوِيُ . . وَالْمَامُ اللَّيْنِ الْمُلْوِي الْمُؤْمِنُ فِي الْمُؤْمِنُ فِي الْمُؤْمِنُ فِي الْمُعْرِي الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُعْرِدُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُو

قَالَ الْمُنَاوِيُّ فِي (فَيْضِ الْقَدِيرِ: جُر ١ / صَ ١١)، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ عَبْدُ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي (تَبْيِينِ كَذِبِ الْمُفْتَرِي : صَ ٥٢) ، وَالْحَاكِمُ فِي (الْمُسْتَدْرَكِ : جُ ٤ / صَ ٥٢٢) ، وَأَبُو دَاوُدَ فِي أُوَّلِ كِتَابِ الْمَلَاحِمِ فِي (بَابُ مَا يُذْكَرُ فِي قَرْنِ الْمِاْئَةِ). قَالَهُ الْمُؤَلِّفُ.

اللَّطِيفِ فِي مُقَدِّمَةِ (تَدْرِيبِ الرَّاوِي: صَ ١٧): صَرَّحَ الْحَافِظُ السُّيُوطِيُّ فِي مُقَدِّمَةِ (تَدْرِيبِ الرَّاوِي: صَ ١٧): صَرَّحَ الْحَافِظُ السُّيُوطِيُّ فِي مَنْظُومَتِهِ فِي عِدَّةٍ مِنْ تَالِيفِهِ بِأَنَّهُ مُجَدِّدُ الْمِائَةِ التَّاسِعَةِ ، ذَكَرَ ذُلِكَ فِي مَنْظُومَتِهِ (تُحْفَةُ الْمُهْتَدِينَ بِأَسْمَاءِ الْمُجَدِّدِينَ) وَغَيْرِهَا ». إه.

وَفِي تَرْجَمَةِ الْحَافِظِ ابْنِ حَجَرِ الْهَيْتَمِيِّ لِلشَّيْخِ عَبْدِ الْمُعِزِّ عَبْدِ الْمُعِزِّ عَبْدِ الْمُعِزِّ عَبْدِ الْمُعِزِّ عَبْدِ الْمُعِزِّ عَبْدِ الْمُعِزِّ الْمُعَلِّدُ فِي الْمِائَةِ الْعَاشِرَةِ .. الشَّيْخُ أَحْمَدُ الْحَمِيدِ الْجَزَّارِ (صَ٧): « أَنَّ الْمُجَدِّدَ فِي الْمِائَةِ الْعَاشِرَةِ .. الشَّيْخُ أَحْمَدُ الْمَيْتَمِيُّ .

ثُمَّ رَأَيْتُ فِي (فَهْرِسِ الْفَهَارِسِ: جُ ١ / صَ ٤٩٤) أَنَّ الشَّيْخَ مُنْلَا إِبْرَاهِيمَ الْكُورَانِيَّ هُوَ مُجَدِّدُ الْمِائَةِ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ ، كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ الْعَارِفُ إِبْرَاهِيمَ الْكُورَانِيُّ ، وَمِمَّنْ جَزَمَ بِأَنَّهُ الْمُجَدِّدُ عَلَىٰ رَأْسِ الْمِائَةِ الْحَادِيَةَ الْيَاسُ الْكُورَانِيُّ ، وَمِمَّنْ جَزَمَ بِأَنَّهُ الْمُجَدِّدُ عَلَىٰ رَأْسِ الْمِائَةِ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ . صَاحِبُ (عَوْنُ " الْوَدُودِ عَلَىٰ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ) " إِهَ .

وَفِي (فَهْرِسِ الْفَهَارِسِ) أَيْضًا (جُ ١ / صَ ٥٤٣): « أَنَّ الشَّيْخَ مُحَمَّدًا مُرْتَضَىٰ ابْنَ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الزَّبِيدِيَّ شَارِحَ (الْقَامُوسِ) وَ (إِحْيَاءِ عُلُومِ الدِّينِ) .. هُوَ مِنَ الْمُجَدِّدِينَ الْمُحْدَثِينَ عَلَىٰ رَأْسِ الْمِائَةِ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ ، عَلُومِ الدِّينِ) .. هُو مِنَ الْمُجَدِّدِينَ الْمُحْدَثِينَ عَلَىٰ رَأْسِ الْمِائَةِ الثَّانِيةَ عَشْرَةَ ، كَمَا قَالَهُ الشِّهَابُ الْمُرْجَانِيُّ فِي (وَفِيَّاتُ الْأَسْلَافِ) وَصَاحِبُ (عَوْنُ لَكَ مَا قَالَهُ الشِّهَابُ الْمُرْجَانِيُّ فِي (وَفِيَّاتُ الْأَسْلَافِ) وَصَاحِبُ (عَوْنُ اللَّهَابُ الْوَدُودِ عَلَىٰ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ) ، وَمِمَّنْ وَصَفَهُ بِذَلِكَ .. تِلْمِيذُهُ الْعَلَّامَةُ الشِّهَابُ أَنْ مُنْ اللَّهَابُ فِيمَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّطِيفِ الْبَرْبِيرِيُّ فِي كِتَابِهِ (عُقُودُ الْجُمَانِ فِيمَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّطِيفِ الْبَرْبِيرِيُّ فِي كِتَابِهِ (عُقُودُ الْجُمَانِ فِيمَنِ اسْمُهُ

<sup>(</sup>١) الْكِتَابُ لِلشَّيْخِ السَّنَدِيِّ، وَهُوَ مَطْبُوعٌ بِاسْمِ ( فَتْحُ الْوَدُودِ)، وَهُنَاكَ كِتَابٌ آخَرُ فِي شَرْحِ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ لِلَّبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ شَرَفِ الْحَقِّ الْعَظِيمِ آبَادِي بِاسْمِ ( عَوْنُ الْمَعْبُودِ). إهد . قَالَهُ الشَّيْخُ نَاصِرٌ عَبْدُ اللَّهِ (الْمُجَدِّدُ لِلتَّرَاثِ).

سُلَيْمَانُ ) . إِهَـ .

فَهَ وَ لَكُورَانِيَ ، وَالزَّبِيدِيَ ، وَهَ لَذَا مِنْ أَعْظَمِ الْمَوَاهِبِ الْإِلَهِيَّةِ ، وَالْعَطَايَا وَالْكُورَانِيَ ، وَالزَّبِيدِيَ ، وَهَ لَذَا مِنْ أَعْظَمِ الْمَوَاهِبِ الْإِلَهِيَّةِ ، وَالْعَطَايَا الرَّبَّانِيَّةِ الَّتِي امْتَنَّ بِهَا الْمَوْلَىٰ - جَلَّ شَأْنُهُ - عَلَىٰ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ ، فَأَيُّ مَنْقَبَةٍ أَعْظَمُ وَأَشْرَفُ لِلْإِمَامِ مِنْ أَنْ يَكُونَ هَوْلَاءِ الْمُجَدِّدُونَ مِنْ أَنْ يَكُونَ هَوْلَاءِ الْمُخَدِّدُونَ مِنْ أَنْ يَكُونَ هَا لَمُ نَسِينِينَ إِلَىٰ مَذْهَبِهِ ؟!».

إنْتَهَىٰ مَا نَقَلْتُهُ مِنْ (إِقْنَاعِ الْمُؤْمِنِينَ بِتَبَرُّكِ الصَّالِحِينَ).

## مَذْهَبُهُ فِي الْفُرُوعِ

كَانَ شَافِعِيَّ الْمَدْهَبِ كَمَا ذَكَرَهُ الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي (تَبْيِينِ كَذِبِ الْمُفْتَرِي) ، وَتَاجُ الدِّينِ السُّبْكِيُّ فِي (طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ الْكُبْرَىٰ) ، وَالْمُفْتَرِي ، وَتَاجُ الدِّينِ السَّافِعِيَّةِ) ، وَالْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ فِي (طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ) ، وَالْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ فِي (طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ) . وَالْخَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ فِي (طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ) .

## مَذْهَبُهُ فِي الْأُصُولِ

وَكَانَ مَذْهَبُهُ فِي الْأُصُولِ عَلَىٰ مَذْهَبِ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ ؛ وَقَدْ نَقَلَ تَاجُ الدِّينِ السُّبْكِيُّ فِي (طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ الْكُبْرَىٰ : جُوالْجَمَاعَةِ ؛ وَقَدْ نَقَلَ تَاجُ الدِّينِ السُّبْكِيُّ فِي (طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ الْكُبْرَىٰ : جُوالْجَمَاعَةِ ؛ وَقَدْ نَقَلَ تَاجُ الدِّينِ السُّبْكِيُّ فِي (طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ الْكُبْرَىٰ : جَوَلَا جَمَاكِرَ فِي (تَبْيِينِ كَذِبِ الْمُفْتَرِي : صَ ٢ / صَ ٢٥٩) ، وَالْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي (تَبْيِينِ كَذِبِ الْمُفْتَرِي : صَ ٢٥٩) عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْقُشَيْرِيِّ مَا نَصُّهُ:

## « بِسْمِ اللهِ الرَّحَازِ الرَّحِمِ

إِتَّفَقَ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْأَشْعَرِيَّ كَانَ إِمَامًا مِنْ أَئِمَّةِ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ ، وَمَذْهَبُهُ مَذْهَبُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ ، تَكَلَّمَ فِي أُصُولِ الدِّيَانَاتِ عَلَىٰ طَرِيقَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ ، وَرَدَّ عَلَىٰ الْمُخَالِفِينَ مِنْ أَهْلِ الزَّيْغِ وَالْبِدَعِ ، وَكَانَ عَلَىٰ الْمُعْتَزِلَةِ وَالرَّوَافِضِ وَالْمُبْتَدِعِينَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ وَالْخَارِجِينَ مِنَ الْمِلَّةِ سَيْفًا مَسْلُولًا ، وَمَنْ طَعَنَ فِيهِ ، أَوْ قَدَحَهُ ، أَوْ لَعَنَهُ ، أَوْ سَبَّهُ .. فَقَدْ بَسَطَ لِسَانَ السُّوءِ فِي جَمِيعِ أَهْلِ السُّنَّةِ » . إِنْتَهَىٰ بِاخْتِصَارٍ .

وَنَقَلَ قَاضِي الْقُضَاةِ تَاجُ الدِّينِ عَبْدُ الْوَهَّابِ السُّبْكِيُّ فِي ( طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ: جُ ٢ / صَ ٢٥٩) عَنْ جَمَاعَةٍ ، مِنْهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَبَّاذِيُّ ، وَالشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجُويْنِيُّ ، وَأَبُو الْفَتْحِ الشَّاشِيُّ ، وَأَبُو عُثْمَانَ الصَّابُونِيُّ ، وَابْدُ عُثْمَانَ ، وَالشَّرِيفُ الْبَكْرِيُّ .. أَنَّهُمْ قَالُوا الصَّابُونِيُّ ، وَابْنُهُ أَبُو نَصْرِ بْنُ أَبِي عُثَمَانَ ، وَالشَّرِيفُ الْبَكْرِيُّ .. أَنَّهُمْ قَالُوا مِثْلَ قَوْلِ أَبِي الْقَاسِمِ الْقُشَيْرِيِّ الْمُتَقَدِّم آنِفًا . إِهَ .

وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي (تَبْيِينِ كَذِبِ الْمُفْتَرِي : صَ ٢٨٦) : ﴿ وَلَسْنَا نُسَلِّمُ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ اخْتَرَعَ مَذْهَبًا خَامِسًا ، وَإِنَّمَا أَقَامَ مِنْ مَذَاهِبِ أَهْلِ السُّنَّةِ مَا صَارَ عِنْدَ الْمُبْتَدِعَةِ دَارِسًا ، وَأَوْضَحَ مِنْ أَقْوَالِ مَنْ تَقَدَّمَ مِنَ الْأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ مَا غَدَا مُلْتَسِسًا ، وَجَدَّدَ مِنْ مَعَالِمِ الشَّرِيعَةِ مَا أَصْبَحَ بِتَكْذِيبِ مَنِ اعْتَدَىٰ مُنْطَمِسًا ؛ وَلَسْنَا نَتْسِبُ بِمَذْهَبِنَا فِي التَّوْجِيدِ إِلَيْهِ عَلَىٰ مَعْنَىٰ أَنَّ نُقَلِّدُهُ فِيهِ وَنَعْتَمِدُ عَلَيْهِ ، وَلَلْكِنَّا نُوَافِقُهُ عَلَىٰ مَا صَارَ إِلَيْهِ مِنَ التَّوْجِيدِ ، لِقِيَامِ الْأَدِلَّةِ عَلَىٰ صِحَّتِهِ ، لَا لِمُجَرَّدِ التَّقْلِيدِ ، وَإِنَّمَا يَنْتَسِبُ مِنَّا مَنِ انْتَسَبَ إِلَىٰ الْأَدِلَّةِ عَلَىٰ صِحَّتِهِ ، لَا لِمُجَرَّدِ التَّقْلِيدِ ، وَإِنَّمَا يَنْتَسِبُ مِنَّا مَنِ انْتَسَبَ إِلَىٰ مَذْهَبِهِ .. لِيَتَمَيَّزَ عَنِ الْمُبْتَدِعَةِ الَّذِينَ لَا يَقُولُونَ بِهِ مِنْ أَصْنَافِ الْمُبْتَدِعَةِ ، وَالْحَرَّامِيَّةِ ، وَالْحُشْبَةِةِ السَّالِمِيَّةِ ، وَالْحَرَّامِيَّةِ ، وَالْحَشْبَةِ السَّالِمِيَّةِ ، وَالْحَرَّامِيَّةِ ، وَالْحَرَّامِيَّةِ ، وَالْمُشَبِّةِ السَّالِمِيَّةِ ، وَأَصْحَابِ الْمُقَالَاتِ الْفَاسِدَةِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ سَائِرِ طَوَائِفِ الْمُبْتَدِعَةِ ، وَأَصْحَابِ الْمَقَالَاتِ الْفَاسِدَةِ الْمُخْتَرَعَةِ ، لِأَنَّ الْأَشْعَرِيَّ هُوَ الَّذِي انتُدِبَ لِلرَّدِّ عَلَيْهِمْ حَتَّىٰ قَمَعَهُمْ ، وَأَطْهَرَ الْمُنْ لَمْ يَعْرِفِ الْبِدَعَ بِدَعَهُمْ » . إه . .

وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ فِي (طَبَقَاتِ الْفُقَهَاءِ الشَّافِعِيِّنَ: جُ ٢ / صَ ٤٤-٤٢): « قُلْتُ: أَمَّا طَرِيقَةُ الشَّيْخِ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيٍّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْأَشْعَرِيِّ فِي الصِّفَاتِ بَعْدَ أَنْ رَجَعَ عَنِ الِاعْتِزَالِ ، بَلْ وَبَعْدَ أَنْ قَدِمَ بَغْدَادَ الْأَشْعَرِيِّ فِي الصِّفَاتِ بَعْدَ أَنْ رَجَعَ عَنِ الِاعْتِزَالِ ، بَلْ وَبَعْدَ أَنْ قَدِمَ بَغْدَادَ وَأَخَذَ عَنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ ، كَزَكِرِيَّا السَّاجِيِّ .. فَإِنَّها مِنْ أَصَحِّ الطُّرُقِ وَأَخَذَ عَنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ ، كَزَكِرِيَّا السَّاجِيِّ .. فَإِنَّها مِنْ أَصَحِ الطُّرُقِ وَالْمَذَاهِبِ ، فَإِنَّهُ يُثِبُتُ الصِّفَاتِ الْعَقْلِيَّةَ وَالْخَبَرِيَّةَ ، وَلَا يُنْكِرُ مِنْهَا شَيْئًا ، وَلَا يُنكِرُ مِنْهَا شَيْئًا ، وَلَا يَكِيقُ مِنْ أَهْلِ السُّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ ، يُكَيِّفُ مِنْ أَهْلِ السُّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ ، كَتَكِيقُ مِنْ أَهْلِ السُّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ ، كَلَّيْ مَنْ اللَّهُ فِي زُمْرَةِمْ ، وَأَمَاتَنَا عَلَىٰ اتِبَاعِهِمْ وَمَحَبَّتِهِمْ ، إِنَّهُ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ، خَوَادٌ كَرِيمٌ ﴿ وَعَلَىٰ هَلَا الْمِنْوالِ جَرَىٰ الْأَئِمَةُ مِنْ أَصْحَابِ الْأَشْعَرِيِّ ، وَعَلَىٰ هَلَا الْمِنْوالِ جَرَىٰ الْأَئِيَّةُ مِنْ أَصْحَابِ الْمُشْعَرِيِّ ، وَأَصْرَابِهِمْ ، وَالْقَاضِي أَبِي بَكْرِ الْبَاقِلَانِيِّ ، وَأَضْرَابِهِمْ ، وَالْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ الْبَاقِلَانِيِّ ، وَأَضْرَابِهِمْ ، وَالْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ الْبَاقِلَانِيِّ ، وَأَضْرَابِهِمْ ، وَأَصْرَابِهِمْ ، وَالْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ الْبَاقِلَانِيِّ ، وَأَضْرَابِهِمْ ، وَالْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ الْبَاقِلَانِي ، وَأَضْرَابِهِمْ ، وَالْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ الْبَاقِلَانِيِّ ، وَأَضْرَابِهِمْ ، وَالْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ الْبَاقِلَانِي » وَعَلَىٰ هَا اللَّهُ تَعَالَىٰ » . إِهْ اللَّهُ تَعَالَىٰ » . إِهَ . .

وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي (تَبْيِينِ كَذِبِ الْمُفْتَرِي: صَ ١٠٤): «قَالَ أَبُو بَكْرِ ابْنُ فُورَكَ رَحِمَهُ اللَّهُ: إِنْتَقَلَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ

<sup>(</sup>١) اللَّهُمَّ آمِينَ ، بِجَاهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَوْلِيَائِهِ وَجَمِيعِ عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ. قَالَهُ الشَّيْخُ نَاصِرٌ عَبْدُ اللَّهِ دُسُوقِيٌّ (الْمُجَدِّدُ لِلتُّرَاثِ).

إِسْمَاعِيلَ الْأَشْعَرِيُّ ﴿ مِنْ مَذْهَبِ الْمُعْتَزِلَةِ إِلَىٰ مَذْهَبِ أَهْلِ السُّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ بِالْحُجَجِ الْعَقْلِيَّةِ ، وَصَنَّفَ فِي ذُلِكَ الْكُتُبَ ، وَهُو بَصْرِيُّ ، مِنْ أَوْلَادِ أَبِي مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيِّ ﴿ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ بِدَعِ الْمُعْتَزِلَةِ ، وَهَدَاهُ إِلَىٰ مَا يَسَرَهُ الشَّيْخَ أَبَا الْحَسَنِ لِتَرْكِ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ بِدَعِ الْمُعْتَزِلَةِ ، وَهَدَاهُ إِلَىٰ مَا يَسَرَهُ مِنْ نُصْرَةِ أَهْلِ السُّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ .. ظَهَرَ أَمْرُهُ ، وَانْتَشَرَتْ كُتُبُهُ بَعْدَ الثَّلاثِمِائَةِ ، وَهَدَاهُ وَالْحَمَاعِةِ .. وَهَدَاهُ إِلَىٰ مَا يَسَرَهُ وَبَقِي إِلَىٰ سَنَةِ أَرْبَعِ وَعِشْرِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ ﴾ . إنْتَهَىٰ بِاخْتِصَارٍ وَتَصَرُّفِ .

وَقَالَ الْفَقِيهُ الْمُفَسِّرُ الْمُحَدِّثُ الْمُؤَرِّخُ اللَّغَوِيُّ الشَّيْخُ عُثْمَانُ بْنُ الشَّيْخِ عُمَرَ بْنِ الشَّيْخِ دَاوُدَ فِي كِتَابِهِ (إِقْنَاعُ الْمُؤْمِنِينَ بِتَبَرُّكِ الصَّالِحِينَ: صَ ٢٨٩-٢٨٩): « وَاعْلَمْ أَنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ يَظُنُّونَ أَنَّ الْمَذْهَبَ الْمَنْسُوبَ إِلَىٰ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ - مَذْهَبُ اخْتَرَعَهُ وَابْتَكَرَهُ ، وَاعْتَقَدُوا أَنَّهُ أَنْشَأَهُ وَأَسَّسَهُ ، وَلَيْسَ كَذَّلِكَ ، بَلْ هُوَ مَذْهَبُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَأَتْبَاعِهِمْ ، وَإِنَّمَا كَانَ أَبُو الْحَسَنِ مُنَاضِلًا عَنْ مَذْهَبِهِمْ ، وَنَاشِرًا لَهُ ، وَمُرَتِّبًا أَدِلَّتَهُ ، كَمَا صَرَّحَ هُوَ فِي كِتَابِهِ ( الْإِبَانَةِ فِي أُصُولِ الدِّيَانَةِ) لَمَّا سُئِلَ عَنْ دِيَانَتِهِ الَّتِي بِهَا يَدِينُ ؟ ، فَقَالَ : قَوْلُنَا الَّذِي بِهِ نَقُولُ ، وَدِيَانَتُنَا الَّتِي نَدِينُ بِهَا .. التَّمَسُّكُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ ﷺ وَمَا رُوِيَ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَأَئِمَّةِ الْحَدِيثِ، وَنَحْنُ بِذُلِكَ مُعْتَصِمُونَ، وَبِمَا كَانَ عَلَيْهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ قَائِلُونَ ، وَلِمَنْ خَالَفَ قَوْلَهُ مُجَانِبُونَ ، لِأَنَّهُ الْإِمَامُ الْفَاضِلُ ، وَالرَّئِيسُ الْكَامِلُ ، الَّذِي أَبَانَ اللَّهُ بِهِ الْحَقَّ عِنْدَ ظُهُورِ الضَّلَالِ ، وَأَوْضَحَ بِهِ الْمِنْهَاجَ ، وَقَمَعَ بِهِ بِدَعَ الْمُبْتَدِعِينَ ، وَزَيْغَ الزَّائِغِينَ ، وَشَكَّ الشَّاكِينَ» إِهَ مَا فِي الْإِبَانَةِ. وَقَالَ التَّاجُ عَبْدُ الْوَهَّابِ السُّبْكِيُّ فِي (طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ) فِي تَرْجَمَةِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ لَمْ يُبْدِعْ رَأْيًا ، وَلَمْ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ لَمْ يُبْدِعْ رَأْيًا ، وَلَمْ يُنْشِعْ مَذْهَبًا ، وَإِنَّمَا هُوَ مُقَرِّرٌ لِمَذَاهِبِ السَّلَفِ ، مُنَاضِلٌ عَمَّا كَانَتْ عَلَيْهِ يُنْشِعْ مَذْهَبًا ، وَإِنَّمَا هُوَ مُقَرِّرٌ لِمَذَاهِبِ السَّلَفِ ، مُنَاضِلٌ عَمَّا كَانَتْ عَلَيْهِ مُنْشِعْ مَذْهَبًا ، وَإِنَّمَا هُو مُقَرِّرٌ لِمَذَاهِبِ السَّلَفِ ، مُنَاضِلٌ عَمَّا كَانَتْ عَلَيْهِ صَحَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَالِانْتِسَابُ إِلَيْهِ إِنَّمَا هُوَ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ عَقَدَ عَلَى طَرِيقِ السَّلَفِ نِطَاقًا وَتَمَسَّكَ بِهِ ، وَأَقَامَ الْحُجَجَجَ وَالْبَرَاهِينَ عَلَيْهِ ، فَصَارَ الْمُقْتَدِي السَّلَفِ نِطَاقًا وَتَمَسَّكَ بِهِ ، وَأَقَامَ الْحُجَجَجَ وَالْبَرَاهِينَ عَلَيْهِ ، فَصَارَ الْمُقْتَدِي بِهِ فِي ذُلِكَ ، السَّالِكُ سَبِيلَهُ فِي الدَّلَائِلُ .. يُسَمَّىٰ أَشْعَرِيًّا ».

وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَىٰ بْنِ عَمَّارِ الْكُلَاعِيُّ الْمَآيِرْقِيُّ: «لَمْ يَكُنْ أَبُو الْحَسَنِ أَوَّلَ مُتَكَلِّمٍ بِلِسَانِ أَهْلِ السُّنَّةِ ، إِنَّمَا جَرَىٰ الْمَآيِرْقِيُّ: «لَمْ يَكُنْ أَبُو الْحَسَنِ أَوَّلَ مُتَكَلِّمٍ بِلِسَانِ أَهْلِ السُّنَّةِ ، إِنَّمَا جَرَىٰ عَلَىٰ سَنَنِ غَيْرِهِ ، وَعَلَىٰ نُصْرَةِ مَذْهَبٍ مَعْرُوفٍ ، فَزَادَ الْمَذْهَبَ حُجَّةً وَبَيَانًا ، وَلَى مَذْهَبٍ مَعْرُوفٍ ، فَزَادَ الْمَذْهَبَ حُجَّةً وَبَيَانًا ، وَلَى مَذْهَبًا انْفَرَدَ بِهِ ... » .

ثُمَّ ذَكَرَ الْمَآيِرْقِيُّ رِسَالَةَ الشَّيْخِ أَبِي الْحَسَنِ الْقَابِسِيِّ الْمَالِكِيِّ الَّتِي يَقُولُ فِيهَا: « وَاعْلَمُوا أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ لَمْ يَأْتِ مِنْ عِلْمِ الْكَلَامِ إِلَّا مَا يَقُولُ فِيهَا: « وَاعْلَمُوا أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ لَمْ يَأْتِ مِنْ عِلْمِ الْكَلَامِ إِلَّا مَا يَقُولُ فِيهَا: « وَاعْلَمُوا أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ لَمْ يَأْتِ مِنْ عِلْمِ الْكَلَامِ إِلَّا مَا أَرَادَ بِهِ إِيضَاحَ السُّنَنِ وَالتَّثَبُّتَ عَلَيْهَا » . إنْتَهَىٰ مَا نَقَلْتُهُ مِنْ (إِقْنَاعِ الْمُؤْمِنِينَ بَتَبَرُّكِ الصَّالِحِينَ) .

وَقَالَ ابْنُ خُلْدُونَ فِي (الْمُقَدِّمَةِ: صَ ٨٥٣): « ظَهَرَ الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ وَنَاظَرَ بَعْضَ مَشْيَخَتِهِمْ - أي الْمُعْتَزِلَةَ - فِي مَسَائِلِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ وَنَاظَرَ بَعْضَ مَشْيَخَتِهِمْ ، وَكَانَ عَلَىٰ رَأْسِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الصَّلَاحِ وَالْأَصْلَحِ ، فَرَفْضَ طَرِيقَتَهُمْ ، وَكَانَ عَلَىٰ رَأْسِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كُلَّابٍ ، وَأَبِي الْعَبَّاسِ الْقَلَانِسِيِّ ، وَالْحَارِثِ الْمُحَاسَبِيِّ مِنْ أَتْبَاعِ السَّلَفِ ، وَعَلَىٰ طَرِيقَةِ السُّنَةِ » . إه .

# رَدُّ شُبْهَةٍ وَاهِيَةٍ أَوْرَدَتْهَا الْمُشَبِّهَةُ وَاهِيَةٍ أَوْرَدَتْهَا الْمُشَبِّهَةُ وَهِيَ قَوْلُهُمْ:

" إِنَّ لِأَبِي الْحَسَنِ ثَلَاثَ مَرَاحِلَ فِي الْعَقِيدَةِ » وَعَمَتِ الْعَقِيدَةِ » وَعَمَتِ الْمُشَبِّهَةُ أَنَّ لِأَبِي الْحَسَنِ مَرَاحِلَ ثَلاثًا:

فَفِي كِتَابِ (الْمُجَلَّلِ فِي شَرْحِ الْقَوَاعِدِ الْمُثْلَلِ فِي صِفَاتِ اللَّهِ وَأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى) لِمُحَمَّدِ بْنِ صَالِحِ الْعُثَيْمِينِ ، (صَ ٣٠٤): « ثُمَّ إِنَّ وَأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى) لِمُحَمَّدِ بْنِ صَالِحِ الْعُثَيْمِينِ ، (صَ ٣٠٤): « ثُمَّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ الْمُتَأْخِرِينَ الَّذِينَ يَتْسَبُونَ إِلَيْهِ - يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ - لَمْ يَقْتَدُوا بِهِ الْاقْتِدَاءَ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يَكُونُوا عَلَيْهِ ، وَذَٰلِكَ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ كَانَ لَهُ مَرَاحِلُ الْاقْتِدَاءَ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يَكُونُوا عَلَيْهِ ، وَذَٰلِكَ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ كَانَ لَهُ مَرَاحِلُ ثَلَاثُ فِي الْعَقِيدَةِ:

الْمَرْحَلَةُ الْأُولَىٰ : مَرْحَلَةُ الِاعْتِزَالِ.

وَالْمَرْحَلَةُ الثَّانِيَةُ: مَرْحَلَةٌ بَينَ الِاعْتِزَالِ الْمَحْضِ وَالسُّنَّةِ الْمَحْضَةِ، مَلكَ فِيهَا طَرِيقَ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنُ كُلَّابٍ.

الْمَرْ حَلَةُ الثَّالِثَةُ: مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْحَدِيثِ ، مُقْتَدِيًا بِالْإِمَامِ أَحْمَدُ بْنِ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللَّهُ ».

وَفِي صَفْحَةِ (٣٠٦): « وَالْمُتَأَخِّرُونَ الَّذِينَ يَنْتَسِبُونَ إِلَيْهِ أَخَذُوا بِالْمُرْحَلَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ مَرَاحِلِ عَقِيدَتِهِ ، وَالْتَزَمُوا طَرِيقَ التَّأْوِيلِ فِي عَامَّةِ الصَّفَاتِ ، وَلَتَزَمُوا الصَّفَاتِ ، وَلَـمْ يُثْبِتُوا إِلَّا الصِّفَاتِ السَّبْعَ » إِهَ .

#### وَالْجَوَابُ عَنْ هَلْذِهِ الشُّبْهَةِ الْوَاهِيَةِ مِنْ وَجْهَيْنِ:

الْأُوَّلُ: أَنَّ الْعُلَمَاءَ الَّذِينَ تَرْجَمُوا لِلْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ .. لَمْ يَذْكُرُوا هَاٰذِهِ الْمَرْحَلَةَ الَّتِي بَيْنَ الِاعْتِزَالِ وَمَذْهَبِ أَهْلِ السُّنَّةِ ، فَهُوَ مَذْكُورٌ فِي (طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ الْكُبْرَىٰ) لِتَاجِ الدِّينِ السُّبْكِيِّ ، وَ (طَبَقَاتِ الْفُقَهَاءِ الشَّافِعِيِّنَ) لِابْنِ كَثِيرِ ، وَ (طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ) لِابْنِ قَاضِي شُهْبَةَ ، وَ (طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ) لِلْإِسْنَوِيِّ ، وَ (تَارِيخِ بَغْدَادَ) ، وَ (تَبْيِينِ كَذِبِ الْمُفْتَرِي) ، وَ (أُصُولِ الدِّينِ) لِعَبْدِ الْقَاهِرِ الْبَغْدَادِيِّ ، وَ (تَشْنِيفِ الْمَسَامِع) لِلزَّرْكَشِيِّ ، وَ (الْأَنْسَابِ) لِلسَّمْعَانِيِّ ، وَ (مُعْجَم الْمُؤَلِّفِينَ) ، وَ (الْأَعْلَام) ، وَ (شَذَرَاتِ الذَّهَبِ) ، وَ (وَفَيَاتِ الْأَعْيَانِ) ، وَ (كَشْفِ الظُّنُونِ) ، وَ (اللَّبَابِ) ، وَ (سِيرِ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ)، وَ (الْبِدَايَةِ وَالنِّهَايَةِ)، وَ (الْعُلُقِّ)، وَ (الْعِبَرِ)، وَ (مِرْآةِ الْجَنَانِ). فَلَمْ يَذْكُرْ أَصْحَابُ هَانِهِ الْكُتُبِ هَانِهِ الْمُرْحَلَةَ سِوَى الْحَافِظِ ابْنِ كَثِيرِ " ، مَعَ أَنَّهُ وَافَقَ الْمُؤَرِّخِينَ فِي (الْبِدَايَةِ وَالنَّهَايَةِ) ، وَلَمْ يَذْكُرْ لِأَبِي الْحَسَنِ فِي (الْبِدَايَةِ وَالنَّهَايَةِ) سِوَىٰ الْمَرْحَلَتَيْنِ: ١- مَرْحَلَةِ الِاعْتزَالِ ٢- وَمَرْ حَلَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ . وَلِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِي هَاذِهِ الْمَقَالَةِ إِسْنَادًا ، وَلَمْ يُسْنِدُ إِلَىٰ كِتَابِ أَوْ إِمَام ثِقَةٍ .

فَإِنْ قَالَتِ الْمُشَبِّهَةُ: وَقَوْلُ الْحَافِظِ ابْنِ كَثِيرٍ حُجَّةٌ، لِأَنَّهُ إِمَامٌ حَافِظٌ ثَقَةٌ!.

أُجِيبَ: أَيْنَ سَنَدُ الْحَافِظِ ابْنِ كَثِيرٍ فَيُحْتَجَّ بِهِ؟ ، وَقَدْ قِيلَ قَدِيمًا: لَوْلَا

<sup>(</sup>١) أنْظُرُ [طَبَقَاتِ الْفُقَهَاءِ الشَّافِعِيِّينَ: جُهِ ١ / صَ ١٩٩] فِي تَرْجَمَةِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ.

الْإِسْنَادُ .. لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ مَا شَاءَ ...

وَالْمَعْلُومُ أَنَّ بَيْنَ أَبِي الْحَسَنِ وَالْحَافِظِ ابْنِ كَثِيرٍ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ وَالْحَافِظِ ابْنِ كَثِيرٍ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ وَتَلاثِمِانَةِ سَنَةٍ.

الثَّانِي: أَنَّ الْعُلَمَاءَ الَّذِينَ تَرْجَمُوا لِأَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كُلَّ مِنْ أَهْلِ الشَّنَّةِ وَأَئِمَّةِ الْمُتَكَلِّمِينَ. كُلَّابِ الْقَطَّانِ.. إِتَّفَقُوا عَلَىٰ أَنَّهُ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشُّنَّةِ وَأَئِمَّةِ الْمُتَكَلِّمِينَ.

فَإِنْ قِيلَ: لِمَ حَكَيْتُمُ الِاتِّفَاقَ ؟ مَعَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ النَّدِيمَ قَالَ فِي كِتَابِ (الْفَهْرِسْتِ: صَ ٢٥٥): « إِنَّ ابْنَ كُلَّابٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَشْوِيَّةِ ، وَلَهُ مَعَ كِتَابِ (الْفَهْرِسْتِ: صَ ٢٥٥): « إِنَّ ابْنَ كُلَّابٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَشُويَّةِ ، وَلَهُ مَعَ عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ مُنَاظَرَاتُ ، وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّ كَلَامَ اللَّهِ هُوَ اللَّهُ ، وَكَانَ عَبَّادُ يَقُولُ: إِنَّ كَلَامَ اللَّهِ هُوَ اللَّهُ ، وَكَانَ عَبَّادُ يَقُولُ: إِنَّ كَلَامَ اللَّهِ هُوَ اللَّهُ ، وَكَانَ عَبَّادُ يَقُولُ: إِنَّ كَلَامَ اللَّهِ هُو اللَّهُ ، وَكَانَ عَبَّادُ يَقُولُ: إِنَّ كَلَامَ اللَّهِ هُو اللَّهُ ، وَكَانَ عَبَّادُ يَقُولُ: إِنَّ كَلَامَ اللَّهِ هُو اللَّهُ ، وَكَانَ عَبَّادُ يَقُولُ: إِنَّ كَلَامَ اللَّهِ هُو اللَّهُ ، وَكَانَ عَبَّادُ يَقُولُ : إِنَّهُ نَصْرَانِيُّ بِهَلْذَا الْقَوْلِ » ! .

أُجِيبَ: بِأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ النَّدِيمَ كَانَ مُعْتَزِلِيًّا.

وَفِي (الْأَعْلَامِ: جُ 7 / صَ ٢٩) فِي تَرْجَمَةِ ابْنِ إِسْحَاقَ النَّدِيمِ: «مُحَمَّدُ ابْنُ إِسْحَاقَ النَّدِيمُ ، صَاحِبُ كِتَابِ (الْفَهْرِسْتِ) ، مِنْ ابْنُ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ النَّدِيمُ ، صَاحِبُ كِتَابِ (الْفَهْرِسْتِ) ، مِنْ أَقْدَمِ كُتُبِ التَّرَاجِمِ وَمِنْ أَفْضَلِهَا ، وَكَانَ مُعْتَزِلِيًّا مُتَشَيِّعًا ، يَدُلُّ كِتَابُهُ عَلَىٰ ذَلِكَ ، فَاللَّهُ وَكُنْ مُعْتَزِلِيًّا مُتَشَيِّعًا ، يَدُلُّ كِتَابُهُ عَلَىٰ ذَلِكَ ، فَإِنَّهُ - كَمَا يَقُولُ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ - يُسَمِّي أَهْلَ السُّنَّةِ الْحَشُويَّةَ ، وَيُسَمِّي فَإِنَّهُ - كَمَا يَقُولُ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ - يُسَمِّي أَهْلَ السُّنَةِ الْحَشُويَّة ، وَيُسَمِّي الْمُاعِرَةَ الْمُجْبِرَة ، وَيُسَمِّي كُلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ شِيعِيًّا عَامِّيًّا » إِهَ .

وَفِي (طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ الْكُبْرَىٰ) لِتَاجِ الدِّينِ السُّبْكِيِّ (جُـ ٢ / صَ ٥١- وَفِي (طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ الْكُبْرَىٰ) لِتَاجِ الدِّينِ السُّبْكِيِّ (جُـ ٢ / صَ ٥١): « وَأَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ النَّدِيمُ .. فَقَدْ كَانَ مُعْتَزِلِيًّا ، وَعَبَّادُ بْنُ سُلَيْمَانَ

<sup>(</sup>١) قَائِلُ هَاذِهِ الْجُمْلَةِ هُوَ الْإِمَامُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ. أُنْظُرْ مُقَدِّمَةَ الْمُظْهِرِيِّ لِكِتَابِهِ [ الْمَفَاتِيحِ فِي شَرْحِ الْمَصَابِيحِ: جُد ١/ صَ ٤]. إه . قَالَهُ الشَّيْخُ نَاصِرٌ عَبْدُ اللَّهِ دُسُوقِيٌّ (الْمُجَدِّدُ لِلتُّرَاثِ).

مِنْ رُؤُوسِ الِاعْتِزَالِ ؛ فَإِنَّمَا يَذْكُرُ مَا يَذْكُرُ تَشْنِيعًا عَلَىٰ ابْنِ كُلَّابٍ ، وَابْنُ كُلَّابٍ - عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ - مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ ؛ وَلَا يَقُولُ هُوَ وَلَا غَيْرُهُ مِمَّنْ لَهُ أَدْنَىٰ كُلَّابٍ - عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ - مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ ؛ وَلَا يَقُولُ هُوَ وَلَا غَيْرُهُ مِمَّنْ لَهُ أَدْنَىٰ تَمْيِيزٍ : إِنَّ كَلَامَ اللَّهِ هُوَ اللَّهُ ، إِنَّمَا ابْنُ كُلَّابٍ مَعَ أَهْلِ السُّنَّةِ فِي أَنَّ صِفَاتِ النَّابِ فَي الذَّاتِ وَلَا غَيْرَهَا » . إِنْتَهَىٰ بِاخْتِصَارٍ .

فَلَيْسَ قَوْلُ الْمُعْتَزِلَةِ بِمُعْتَمَدٍ عَلَىٰ طَعْنِ السُّنِيِّنَ ، فَكَيْفَ تَعْتَمِدُ الْمُشَبِّهَةُ عَلَىٰ قَوْلِ مُعْتَزِلِيٍّ ، مَعَ أَنَّ الْعُلَمَاءَ اتَّفَقُوا عَلَىٰ أَنَّ ابْنَ كُلَّابٍ سُنِّيٌ مُتكلِّمٌ ؟! . وَذَكَرَ الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ مِنْ كِتَابِهِ وَذَكَرَ الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ مِنْ كِتَابِهِ (مَقَالَاتِ الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ مِنْ كِتَابِهِ (مَقَالَاتِ الْإِمْلَامِيِّينَ) أَنَّ عَبَّادَ بْنَ سُلَيْمَانَ كَانَ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ .

## حَقِيقَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كُلَّابٍ وَلَيْهِ وَأَقُوالُ الْعُلَمَاءِ فِيهِ

فَفِي (أُصُولِ الدِّينِ) لِعَبْدِ الْقَاهِرِ الْبَغْدَادِيِّ (صَ ٣٥٣): « وَمِنْ مُتَكَلِّمِي أَهْلِ السُّنَّةِ فِي أَيَّامِ الْمَأْمُونِ .. عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ التَّمِيمِيُّ ، الَّذِي مُتَكَلِّمِي أَهْلِ السُّنَّةِ فِي أَيَّامِ الْمَأْمُونِ ، وَفَضَحَهُمْ بِبَيَانِهِ ، وَآثَارُ بَيَانِهِ فِي دَمَّرَ عَلَىٰ الْمُعْتَزِلَةِ فِي مَجْلِسِ الْمَأْمُونِ ، وَفَضَحَهُمْ بِبَيَانِهِ ، وَآثَارُ بَيَانِهِ فِي كُتُبِهِ ، وَهُو أَخُو يَحْيَىٰ بَنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ وَارِثِ عِلْمِ الْحَدِيثِ ، وَصَاحِبِ كُتُبِهِ ، وَهُو أَخُو يَحْيَىٰ بَنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ وَارِثِ عِلْمِ الْحَدِيثِ ، وَصَاحِبِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ ، وَمِنْ تَلَامِيذِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ .. الْجُنَيْدُ ، شَيْخُ الصُّوفِيَّةِ وَإِمَامُ الْمُوحِينَ » . إِهَ بِاخْتِصَارٍ وَتَصَرُّ فِ .

وَفِي (طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ) لِأَبِي بَكْرٍ تَقِيِّ الدِّينِ ابْنِ قَاضِي شُهْبَةَ (جُ ١ / وَفِي (طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ) لِأَبِي بَكْرٍ تَقِيِّ الدِّينِ ابْنِ قَاضِي شُهْبَةَ (جُ ١ / صَ ٧٨-٧٧) فِي تَرْجَمَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كُلَّابٍ: «عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ

أَبُو مُحَمَّدٍ، الْمَعْرُوفُ بِ (ابْنِ كُلَّابٍ)، كَانَ مِنْ كِبَارِ الْمُتَكَلِّمِينَ، وَمِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ، وَبِطَرِيقَتِهِ وَطَرِيقَةِ الْحَارِثِ الْمُحَاسَبِيِّ.. اقْتَدَىٰ الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ السُّنَّةِ، وَبِطَرِيقَتِهِ وَطَرِيقَةِ الْحَارِثِ الْمُحَاسَبِيِّ.. اقْتَدَىٰ الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ السُّنَّةِ، وَبِطَرِيقَةِ وَطَرِيقَةِ الْحَارِثِ الْمُحَاسَبِيِّ .. اقْتَدَىٰ الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ النَّوْحِيدِ وَالصِّفَاتِ». إه . اله .

وَفِي (طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ الْكُبْرَىٰ) لِتَاجِ الدِّينِ السُّبْكِيِّ (جُ ٢ / ص ٥ ٥ - ٥٥) فِي تَرْجَةِ ابْنِ كُلَّابٍ : « عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، وَيُقَالُ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَبُو مُحَمَّدٍ ، إِبْنُ كُلَّابٍ الْقَطَّانُ ؛ أَحَدُ أَئِمَّةِ الْمُتَكَلِّمِينَ ، ذَكَرَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ ، أَبُو مُحَمَّدٍ ، إِبْنُ كُلَّابٍ الْقَطَّانُ ؛ أَحَدُ أَئِمَّةِ الْمُتَكَلِّمِينَ ، وَلَمْ يَزِدْ عَلَىٰ أَنَّهُ مِنَ عَاصِمِ الْعَبَّادِيُّ فِي طَبَقَةِ أَبِي بَكْرِ الصَّيْرَفِيِّ ، وَلَمْ يَزِدْ عَلَىٰ أَنَّهُ مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ ؛ وَوَفَاةُ ابْنِ كُلَّابٍ - فِيمَا يَظْهَرُ - بَعْدَ الْأَرْبَعِينَ وَمِائِتَيْنِ بِقَلِيلٍ ، وَلَمْ يَزِدْ عَلَىٰ أَنَّهُ مِنَ وَرَأَيْتُ الْإِمَامِ فَخْرِ الدِّينِ الرَّازِيِّ .. قَدْ ذَكَرَ وَرَأَيْتُ اللَّهِ بْنَ سَعِيدٍ فِي آخِرِ كِتَابِهِ (غَايَةِ الْمَرَامِ فِي عِلْمِ الْكَلَامِ) فَقَالَ : وَمِنْ مُتَكَلِّمِ اللَّهِ بْنَ سَعِيدٍ فِي آخِرِ كِتَابِهِ (غَايَةِ الْمَرَامِ فِي عِلْمِ الْكَلَامِ) فَقَالَ : وَمِنْ مُتَكَلِّمِ السَّنَةِ فِي آخِرِ كِتَابِهِ (غَايَةِ الْمَرَامِ فِي عِلْمِ الْكَلَامِ) فَقَالَ : وَمِنْ مُتَكِلِّمِي أَهْلِ السَّنَةِ فِي آخِرِ كِتَابِهِ (غَايَةِ الْمَرَامِ فِي عِلْمِ الْكَلَامِ) فَقَالَ : وَمِنْ مُتَكِلِّمِي أَهْلِ السَّنَةِ فِي آخِرِ كِتَابِهِ (غَايَةِ الْمَرَامِ فِي عِلْمِ الْكَلَامِ) فَقَالَ : وَمِنْ مُتَكِلِّمِ السَّنَةِ فِي مَجْلِسِ الْمَأْمُونِ ، وَفَضَحَهُمْ بِبَيَانِهِ ، وَهُوَ أَخُو " يَحْمَى بُنِ اللَّهُ مِنْ مَعْرِلَ لَهُ عُنِ لَهُ فِي مَجْلِسِ الْمَأْمُونِ ، وَفَضَحَهُمْ بِبَيَانِهِ ، وَهُوَ أَخُو " يَحْمَى بُنِ

<sup>(</sup>١) قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرِ الْعَسْقَلَانِيُّ فِي [لِسَانِ الْمِيزَانِ: جُه ٣ / صَ ٣٤٥]: « وَأَمَّا قَوْلُ الضِّيَاءِ: إِنَّهُ كَانَ أَخَا يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدِ الْقَطَّانِ .. فَغَلَطٌ ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ تَوَافُقِ الِاسْمَيْنِ وَالنِّسْبَةِ » . إه .

سَعِيدٍ الْقَطَّانِ وَارِثِ عِلْمِ الْحَدِيثِ ، وَصَاحِبِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ » . إِنْتَهَىٰ مَا نَقَلْتُهُ مِنَ (الطَّبَقَاتِ) مُلَخَّطًا .

وَفِي (الْأَعْلَامِ) لِلزِّرِكْلِيِّ (جُ ٤ / صَ ٩٠) فِي تَرْجَمَةِ ابْنِ كُلَّابٍ : « عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ كُلَّابٍ ، أَبُو مُحَمَّدٍ الْقَطَّانُ ، مُتَكَلِّمٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ كُلَّابٍ ، أَبُو مُحَمَّدٍ الْقَطَّانُ ، مُتَكلِّمٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ ، يُقَالُ لَهُ : ابْنُ كُلَّابٍ ، لَهُ كُتُبُ ، مِنْهَا : (الصِّفَاتُ) وَ (خَلْقُ الْأَفْعَالِ) وَ (الرَّدُّ يُقَالُ لَهُ : ابْنُ كُلَّابٍ ، لَهُ كُتُبُ ، مِنْهَا : (الصِّفَاتُ) وَ (خَلْقُ الْأَفْعَالِ) وَ (الرَّدُّ عَلَىٰ الْمُعْتَزِلَةِ) » إِهَ .

وَفِي (لِسَانِ الْمِيزَانِ) لِلْحَافِظِ ابْنِ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيِّ (جُ ٣ / صَ

(٣٤٥) فِي تَرْجَمَةِ ابْنِ كُلَّابٍ: « عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ كُلَّابِ الْقَطَّانُ ، الْبَصْرِيُّ ، أَحَدُ الْمُتْكَلِّمِينَ فِي أَيَّامِ الْمَأْمُونِ ، ذَكَرَهُ الْخَطِيبُ ضِيَاءُ الْقَطَّانُ ، الْبَصْرِيُّ ، أَحَدُ الْمُتْكَلِّمِينَ فِي أَيَّامِ الْمَأْمُونِ ، ذَكَرَهُ الْخَطِيبُ ضِيَاءُ اللَّينِ - وَالِدُ الْإِمَامِ فَخْرِ الدِّينِ - فِي كِتَابِ (غَايَةِ الْمَرَامِ فِي عِلْمِ الدِّينِ - وَالِدُ الْإِمَامِ فَخْرِ الدِّينِ - فِي كِتَابِ (غَايَةِ الْمَرَامِ فِي عِلْمِ الْكَلَامِ) ... » وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ : « قُلْتُ : ذَكَرَهُ الْعَبَّادِيُّ فِي الْفُقَهَاءِ الشَّافِعِيَّةِ مُخْتَصَرًا ، وَعَلَى طَرِيقَتِهِ مَشَىٰ الْأَشْعَرِيُّ فِي كِتَابِ (الْإِبَانَةِ) » .. وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنِ حَجَرٍ : « وَعَلَىٰ طَرِيقَتِهِ مَشَىٰ الْأَشْعَرِيُّ فِي كِتَابِ (الْإِبَانَةِ) » .. رَدُّ عَلَىٰ الْمُشَبِّهَةِ الْقَائِلِينَ بِالْمَرْحَلَةِ الَّتِي بَيْنَ الِاعْتِزَالِ وَالسُّنَّةِ ، وَقَالُ الْمُشَبِّهَةِ الْقَائِلِينَ بِالْمَرْحَلَةِ الَّتِي بَيْنَ الِاعْتِزَالِ وَالسُّنَةِ ، وَقَالُ الْمُشَبِّهَةِ الْقَائِلِينَ بِالْمَرْحَلَةِ الَّتِي بَيْنَ الِاعْتِزَالِ وَالسُّنَةِ ، وَكَتَابُ (الْإِبَانَةِ) مِنْ مُصَنْفَاتِهِ الَّتِي صَنْفَهَا بَعْدَ رُجُوعِهِ عَنِ لِالْعُتِزَالِ ، وَهَلْذَا أَقُوىٰ دَلِيلِ عَلَىٰ إِبْطَالِ هَلْذِهِ الشَّبْهَةِ .

وَفِي (سِيرِ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ: جُ ١١ / صَ ١٧٤) فِي تَرْجَمَةِ ابْنِ كُلَّابٍ: « إِبْنُ كُلَّابٍ رَأْسُ الْمُتَكَلِّمِينَ بِالْبَصْرَةِ ، أَبُو مُحَمَّدٍ ، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ « إِبْنُ كُلَّابٍ رَأْسُ الْمُتَكَلِّمِينَ بِالْبَصْرَةِ ، أَبُو مُحَمَّدٍ ، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ

كُلاَّبِ، الْقَطَّانِيُّ الْبَصْرِيُّ، صَاحِبُ التَّصَانِيفِ فِي الرَّدِّ عَلَىٰ الْمُعْتَزِلَةِ، أَخَذَ عَنْهُ الْكَلامَ دَاوُدُ الظَّاهِرِيُّ، قَالَهُ أَبُو الطَّاهِرِ الذُّهْلِيُّ، وَقِيلَ: إِنَّ الْحَارِثَ الْمُحَاسِيِّ أَخَذَ عِلْمَ النَّظَرِ وَالْجَدَلِ عَنْهُ ؛ وَأَصْحَابُهُ هُمُ الْكُلَّابِيَّةُ، لَحِقَ الْمُحَاسِيِّ أَخَذَ عِلْمَ النَّظَرِ وَالْجَدَلِ عَنْهُ ؛ وَأَصْحَابُهُ هُمُ الْكُلَّابِيَّةُ، لَحِقَ الْمُحَاسِيِّ أَخَذَ عِلْمَ النَّظَرِ وَالْجَدَلِ عَنْهُ ؛ وَأَصْحَابُهُ هُمُ الْكُلَّابِيَّةُ، لَحِقَ بَعْضَ الْمُحَسِيِّ الْمُقَلِيِّ ، وَكَانَ يَرُدُّ عَلَىٰ الْجَهْمِيَّةِ، وَقَالَ بَعْضُ مَنْ لَا يَعْلَمُ : إِنَّهُ ابْتَدَعَ مَا ابْتَدَعَهُ لِيَدُسَّ دِينَ النَّصَارَىٰ فِي مِلَّتِنَا ؛ وَهَلْذَا بَاطِلٌ ، وَالرَّجُلُ أَقْرَبُ الْمُتَكَلِّمِينَ إِلَىٰ السُّنَّةِ ، بَلْ هُوَ فِي مُنَاظِرِيمِمْ ، وَصَنَّفَ فِي التَّوْحِيدِ وَإِثْبَاتِ الصِّفَاتِ ... ».

ثُمَّ قَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ: « وَلِابْنِ كُلَّابِ (كِتَابُ الصِّفَاتِ) ، وَ (كِتَابُ خُلْقِ الْأَفْعَالِ) ، وَ (كِتَابُ الرَّدِّ عَلَىٰ الْجَهْمِيَّةِ) » . إه .

<sup>(</sup>١) وَهُمُ الَّذِينَ يُثْبِتُونَ الصِّفَاتِ ؛ وَقَالَ الشَّهْرِسْتَانِيُّ فِي [الْمِلَلِ وَالنِّحَلِ: جُـ ١ / صَ ١٠٤]: «وَلَمَّا كَانَتِ الْمُعْتَزِلَةُ يَنْفُونَ الصِّفَاتِ ، وَالسَّلَفُ يُثْبِتُونَ .. يُسَمَّىٰ السَّلَفُ صِفَاتِيَّةً ، وَالْمُعْتَزِلَةُ مُعَطِّلَةً ». إهـ .

<sup>(</sup>٢) وَلَا يُفْهَمُ مِنْ هَلْذَا الْكَلَامِ أَنَّ الْإِمَامَ مَالِكًا يُثْبِتُ لِلَّهِ الْكَيْفَ، وَقَدْ وَرَدَ عَنْهُ أَنَّهُ نَفَى الْكَيْفَ عَنِ اللَّهِ تَعَالَىٰ ، كَمَا سَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ .

ابْنِ سَعِيدِ الْكُلَّابِيِّ ، وَأَبِي الْعَبَّاسِ الْقَلَانِسِيِّ ، وَالْحَارِثِ بْنِ أَسَدِ الْمُحَاسِبِيِّ ، وَهَٰوُلَاءِ كُلُّهُمْ مِنْ جُمْلَةِ السَّلَفِ ، إِلَّا أَنَّهُمْ بَاشَرُوا عِلْمَ الْكَلَامِ ، الْمُحَاسِبِيِّ ، وَهَٰوُلَاءِ كُلُّهُمْ مِنْ جُمْلَةِ السَّلَفِ ، إِلَّا أَنَّهُمْ بَاشَرُوا عِلْمَ الْكَلَمِ ، وَأَيَّذُ السَّلَفِ بِحُجَجٍ كَلَامِيَّةٍ وَبَرَاهِينَ أُصُولِيَّةٍ ، وَصَنَّفَ بَعْضُهُمْ ، وَدَرَّسَ بَعْضٌ ، حَتَّىٰ جَرَىٰ بَيْنَ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ وَيَيْنَ أُسْتَاذِهِ " وَدَرَّسَ بَعْضٌ ، حَتَّىٰ جَرَىٰ بَيْنَ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ وَيَيْنَ أُسْتَاذِهِ " وَدَرَّسَ بَعْضُ ، حَتَّىٰ جَرَىٰ بَيْنَ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ وَيَيْنَ أُسْتَاذِهِ " وَالْأَصْلَحِ ، فَتَخَاصَمَا ، وَالْحَازَ أَلْكَ مُنَاظِرَةٌ فِي مَسْأَلَةٍ مِنْ مَسَائِلِ الصَّلَاحِ وَالْأَصْلَحِ ، فَتَخَاصَمَا ، وَالْحَازَ لَلِكَ الْأَشْعَرِيُّ إِلَىٰ الْمَالِقِةِ ، وَالْتَقَلَتْ سِمَةُ الصَّفَاتِيَّةِ إِلَىٰ الْأَشَاعِرَةِ » . إِهَ مَذْهَبًا لِأَهْلِ السُّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ ، وَانْتَقَلَتْ سِمَةُ الصَّفَاتِيَّةِ إِلَىٰ الْأَشَاعِرَةِ » . إِهَ مَذْهَبًا لِأَهْلِ السُّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ ، وَانْتَقَلَتْ سِمَةُ الصَّفَاتِيَّةِ إِلَىٰ الْأَشَاعِرَةِ » . إِهُ وَفِي (مُعْجَمِ الْمُؤَلِّفِينَ : جُ ٢ / صَ ٥٥) : " عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُكَدِّ لِكَ مُنْ اللَّهِ بْنُ سُعِيدِ بْنِ مُكَدِّ بِنِ كُلَّابِ الْقَطَّانُ ، الْبُصْرِيُّ ، أَبُو مُحَمَّدٍ ، مُحَدِّثٌ مُحَدِّنَ لَهُ مَالِكُ فِي الرَّدِ عَلَىٰ الْمُعْتَزِلَةِ ، مِنْهَا : (كِتَابُ الصَّفَاتِ) ، وَ (كِتَابُ الرَّدِ عَلَىٰ الْمُعْتَزِلَةِ ، مِنْهَا : (كِتَابُ الصَّفَاتِ) ، وَ (كِتَابُ الرَّدِ عَلَىٰ الْمُعْتَزِلَةِ ، مِنْهَا : (كِتَابُ الصَّفَاتِ) ، وَ (كِتَابُ الرَّدِ عَلَىٰ الْمُعْتَزِلَةِ ) » . إه . إِهَ مَلَىٰ الْمُعْتَولَةِ إِلَىٰ الْمُؤْتِقِلَةِ الْمُعْتَولَةِ إِلَىٰ الْمُعْتَولَةِ إِلَا الْمُعْتَولَةِ إِلَىٰ الْمُعْتَولَةِ إِلَىٰ الْمُعْتَولِ إِلَىٰ الْمُعْتَولِ الْعَلَىٰ الْمُعْتَولَةِ الْمَالِ الْمُعْتَولِ الْمَالِقُولُ الْمُعْتَولِ الْمَالِقُلُ اللَّهُ الْمُعْتَولَةُ الْمُعْتَولِ لَهُ اللَّهُ الْمُعْتَولِ

وَهَاذَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زَيْدٍ الْقَيْرَوَانِيُّ الْمَالِكِيُّ الْفَقِيهُ .. يُثْنِي عَلَىٰ ابْنِ كُلَّابِ بِأَنَّهُ مُتَقَلِّدُ السُّنَّةَ .

وَفِي (تَبْيِينِ كَذِبِ الْمُفْتَرِي) لِلْحَافِظِ ابْنِ عَسَاكِرَ (صَ ٢٩٩): «قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّنَةَ ، وَيَتَوَلَّىٰ الرَّدَّ اللَّنَةَ يَتَقَلَّدُ اللَّنَةَ ، وَيَتَوَلَّىٰ الرَّدَّ اللَّنَةَ يَتَقَلَّدُ اللَّنَةَ ، وَيَتَوَلَّىٰ الرَّدَّ عَلَىٰ الْجَهْمِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ ، يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَعِيدِ بْنِ كُلَّابٍ ». عَلَىٰ الْجَهْمِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ ، يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَعِيدِ بْنِ كُلَّابٍ ». الله عَلَىٰ الْجَهْمِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ ، يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَعِيدِ بْنِ كُلَّابٍ ». الله عَلَىٰ الْجَهْمِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ ، يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَعِيدِ بْنِ كُلَّابٍ ».

وَاعْلَمْ أَنَّ الْإِمَامَ الْبُخَارِيَّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ - كَانَ عَلَىٰ مَذْهَبِ ابْنِ

<sup>(</sup>١) يُرِيدُ بِهِ أَبَا عَلِيِّ الْجُبَّائِيَّ شَيْخَ الْمُعْتَزِلَةِ.

كُلَّابٍ ، وَكَانَ يَسْتَمِدُ مَبَاحِثَهُ الْكَلَامِيَّةَ مِنْهُ ، فَقَدْ قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَوٍ فِي كُلَّابٍ ، وَكَانَ يَسْتَمِدُ مَبَاحِثَهُ الْكَلَامِيَّةَ مِنْهُ ، فَقَدْ قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَوٍ فِي جَمِيعِ مَا يُورِدُهُ مِنْ (الْفَتْحِ: جُرِي فِي جَمِيعِ مَا يُورِدُهُ مِنْ تَفْسِيرِ الْغَرِيبِ إِنَّمَا يَنْقُلُهُ عَنْ أَهْلِ ذَٰلِكَ الْفَنِّ ، كَأَبِي عُبَيْدٍ ، وَالنَّضْرِ بْنِ شَمْيُلٍ ، وَالْفَرَّاءِ ، وَغَيْرِهِمْ ؛ وَأَمَّا مَبَاحِثُهُ الْفِقْهِيَّةُ .. فَغَالِبُهَا مُسْتَمَدَّةٌ لَهُ مِنَ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي عُبَيْدٍ وَأَمْثَالِهِمَا ؛ وَأَمَّا الْمَسَائِلُ الْكَلَامِيَّةُ .. فَأَكْثَرُهَا مِنَ الْكَرَابِيسِيِّ "، وَابْنِ كُلَّابٍ ، وَنَحْوِهِمَا » . إه .

فَبِهَاٰذَا ثَبَتَ أَنَّ لِلْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ مَرْحَلَتَيْنِ:

١ - مَرْ حَلَةُ الِاعْتِزَالِ.

٢- وَمَرْحَلَةُ مَذْهَبِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَأَصْحَابِ الْحَدِيثِ.
 وَهِيَ الَّتِي مَاتَ عَلَيْهَا الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللَّهُ.
 وَبِهَ لَذَا بَطَلَ أَيْخًا قَوْلُ الْعُثَيْمِينِ وَمَنْ وَافَقَهُ.

تُوفَقَيَ ابْنُ كُلَّابِ سَنَةَ ١٤٥هِ.

وَ (كُلَّابٌ) بِضَمِّ الْكَافِ، وَتَشْدِيدِ اللَّامِ؛ وَقَالَ السُّبْكِيُّ: « يُقَالُ لَهُ (كُلَّابٌ) لِضَمِّ الْكَافِ، وَتَشْدِيدِ اللَّامِ؛ وَقَالَ السُّبْكِيُّ: « يُقَالُ لَهُ (كُلَّابُ لِلْمُنَاظِرُةُ كَمَا يَجْتَذِبُ الْكُلَّابُ لِلْمُنَاظِرُةِ كَمَا يَجْتَذِبُ الْكُلَّابُ الْكُلَّابُ الْكُلَّابُ الْكُلَّابُ الْكُلَّابُ اللَّيْنَءَ ».

وَقَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ: ﴿ كَانَ يُلَقَّبُ (كُلَّابًا) ، لِأَنَّهُ كَانَ يَجُرُّ الْخَصْمَ

(١) هُوَ: أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ يَزِيدَ الْبَغْدَادِيُّ الْكَرَابِيسِيُّ ، كَانَ مِنَ الْأَئِمَّةِ الْجَامِعِينَ بَيْنَ الْفِقْهِ وَالْحَدِيثِ ؛ وَلَهُ مُصَنَّفَاتُ كَثِيرَةٌ ، وَسُمِّي (الْكَرَابِيسِيُّ) لِأَنَّهُ كَانَ يَبِيعُ (الْكَرَابِيسَ) ، وَهِيَ الْفِقْهِ وَالْحَدِيثِ ؛ وَلَهُ مُصَنَّفَاتُ كَثِيرَةٌ ، وَسُمِّي (الْكَرَابِيسِيُّ) لِأَنَّهُ كَانَ يَبِيعُ (الْكَرَابِيسَ) ، وَهِيَ الشِّيابُ الْغَلِيظَةُ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ الَّذِينَ أَخَذُوا عَنْهُ ، وَهُوَ مِنَ النَّاقِلِينَ مَذْهَبَهُ الْقَدِيمَ ؛ وَقُو مِنَ النَّاقِلِينَ مَذْهَبَهُ الْقَدِيمَ ؛ تُوفِقِي الْذِينَ أَخَذُوا عَنْهُ ، وَهُوَ مِنَ النَّاقِلِينَ مَذْهَبَهُ الْقَدِيمَ ؛ وَقُو مَ مِنَ النَّاقِلِينَ مَذْهَبَهُ الْقَدِيمَ ؛ وَقُو مِنَ النَّاقِلِينَ مَذْهَبَهُ الْقَدِيمَ ؛ وَهُو مَ مِنَ النَّاقِلِينَ مَذْهَهُ الْقَدِيمَ ؛ وَقُو مِنَ النَّاقِلِينَ مَذْهَبَهُ الْقَدِيمَ ؛ وَقُو مُ مِنَ النَّاقِلِينَ مَذْهَ الْمُعَلِيقِ مُ الْكَرَابِيسِيُّ سَنَهَ (١٤٤ هِمِ) . (طَبَقَاتُ الشَّافِعِيَّةِ) لِلْإِسْنَوِيِّ ، (صَ ١٤٤) .

إِلَىٰ نَفْسِهِ بِبَيَانِهِ وَبَلَاغَتِهِ ».

وَأَمَّا الصِّفَاتُ السَّبْعَةُ .. فَقَدْ ثَبَتَتْ عَنِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ ، فَقَدْ قَالَ فِي كِتَابِهِ (رِسَالَةٌ إِلَىٰ أَهْلِ الثَّغْرِ) - وَهِيَ مِنْ آخِرِ مُصَنَّفَاتِهِ الَّتِي فَقَدْ قَالَ فِي كِتَابِهِ (رِسَالَةٌ إِلَىٰ أَهْلِ الثَّغْرِ) - وَهِيَ مِنْ آخِرِ مُصَنَّفَاتِهِ الَّتِي صَنَّفَهَا بَعْدَ رُجُوعِهِ عَنِ الِاعْتِزَالِ - (صَ ٢٠٩): « وَأَنَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - لَمْ يَنَا هُ اللَّهُ الْعُلَىٰ ».

وَفِي صَفْحَةِ (٢١٣): « وَأَجْمَعُوا أَنَّهُ تَعَالَىٰ لَمْ يَزَلْ مَوْجُودًا ، حَيًّا ، قَادِرًا ، عَالِمًا ، مُرِيدًا ، مُتَكَلِّمًا ، سَمِيعًا ، بَصِيرًا ، عَلَىٰ مَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ ، وَسَمَّىٰ بِهِ كِتَابَهُ ، وَأَخْبَرَهُمْ بِهِ رُسُلُهُ ، وَدَلَّتْ عَلَيْهِ أَفْعَالُهُ ».

وَفِي صَفْحَةِ (٢١٤): « وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ إِثْبَاتِ حَيَاةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، لَمْ يَزَلْ بِهَا حَيًّا ، وَعِلْمًا لَمْ يَزَلْ بِهَا عَالِمًا ، وَقُدْرَةً لَمْ يَزَلْ بِهَا قَادِرًا ، وَكَلَامًا يَزَلْ بِهَا حَيًّا ، وَعِلْمًا لَمْ يَزَلْ بِهَا عَالِمًا ، وَقُدْرَةً لَمْ يَزَلْ بِهَا مُرِيدًا ، وَسَمْعًا وَبَصَرًا بِهِ سَمِيعًا لَمْ يَزَلْ بِهَا مُرِيدًا ، وَسَمْعًا وَبَصَرًا بِهِ سَمِيعًا وَبَصِيرًا ». إه. .

وَكَذُٰلِكَ ذَكرَ هَاٰذِهِ الصِّفَاتِ الْحَافِظُ أَبُو الْقَاسِمِ اللَّالَكَائِيُّ "فِي كِتَابِهِ

<sup>(</sup>١) هُوَ هِبَةُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مَنْصُورٍ ، الطَّبَرِيُّ ، الرَّازِيُّ ، أَبُو الْقَاسِمِ اللَّالَكَائِيُّ ، حَافِظُ لِلْحَدِيثِ ، مِنْ فُقَهَاءِ الشَّافِعِيَّةِ ، مِنْ أَهْلِ طَبَرِسْتَانَ ، اِسْتَوْطَنَ بَغْدَادَ ، وَمِنْ شُيُوخِهِ أَبُو حَامِدٍ الْإِسْفِرَايِينِيُّ ، وَمِنْ كُتُبِهِ (شَرْحُ أُصُولِ اعْتِقَادِ اللَّهِ مَوْرَايِينِيُّ ، وَمِنْ كُتُبِهِ (شَرْحُ أُصُولِ اعْتِقَادِ اللَّهِ مَوَايِينِيُّ ، وَمِنْ كُتُبِهِ (شَرْحُ أَصُولِ اعْتِقَادِ اللَّهِ وَهُو كِتَابٌ أَهْلِ السُّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ) ، وَ (أَسْمَاءُ رِجَالِ الصَّحِيحَيْنِ) ، وَ (كَرَامَاتُ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ) وَهُو كِتَابٌ أَهْلِ السُّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ) ، وَ (أَسْمَاءُ رِجَالِ الصَّحِيحَيْنِ) ، وَ (كَرَامَاتُ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ) وَهُو كِتَابٌ صَغِيرٌ نَحْوُ ثَمَانِينَ صَفْحَةً ، مُلْحَقٌ بِكِتَابِ (شَرْحُ أُصُولِ اعْتِقَادِ أَهْلِ السُّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ) ، وَذَكرَ صَغِيرٌ نَحْوُ ثَمَانِينَ صَفْحَةً ، مُلْحَقٌ بِكِتَابِ (شَرْحُ أُصُولِ اعْتِقَادِ أَهْلِ السُّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ) ، وَذَكرَ فَيهِ بَعْضًا مِنَ الصُّوفِيَّةِ وَعَدَّهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ ، وَمِمَّنْ ذَكَرَهُمْ مِنَ الصُّوفِيَّةِ : الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ = فِيهِ بَعْضًا مِنَ الصُّوفِيَّةِ وَعَدَّهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ ، وَمِمَّنْ ذَكَرَهُمْ مِنَ الصُّوفِيَّةِ : الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ =

( مَرْحُ أُصُولِ اعْتِقَادِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ : جُ ١ / صَ ١٤٧) ، وَعَقَدَ لَهَا بَابًا ، فَقَالَ : « بَابُ جُمَّاعٍ تَوْحِيدِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَصِفَاتِهِ وَأَسْمَائِهِ ، وَأَنَّهُ حَيُّ ، قَادِرٌ ، عَالِمٌ ، سَمِيعٌ ، بَصِيرٌ ، مُتَكَلِّمٌ ، مُرِيدٌ ، بَاقٍ » . إه . وَأَنَّهُ حَيُّ ، قَادِرٌ ، عَالِمٌ ، سَمِيعٌ ، بَصِيرٌ ، مُتَكَلِّمٌ ، مُرِيدٌ ، بَاقٍ » . إه . وَأَمَّا التَّأُويلُ : فَقَدْ ثَبَتَ عَنِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ وَعَنْ عِدَّةٍ مِنَ السَّلَفِ الصَّالِح ، كَمَا سَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ .

## أَقْوَالُ الْعُلَمَاءِ فِي الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ

وَفِي (مِرْآةِ الْجَنَانِ: جُ ٢ / صَ ٢٩٨): «الشَّيْخُ الْإِمَامُ ، نَاصِرُ السُّنَةِ ، وَمَدْحِضُ حُجَجِ الْمُبْتَدِعِينَ الْمَارِقِينَ ، وَمُدْحِضُ حُجَجِ الْمُبْتَدِعِينَ الْمَارِقِينَ ، وَمُدْحِضُ حُجَجِ الْمُبْتَدِعِينَ الْمَارِقِينَ ، وَمَدْحِضُ حُجَجِ الْمُبْتَدِعِينَ الْمَارِقِينَ ، وَمَدْحِضُ حُجَجِ الْمُبْتَدِعِينَ الْمَارِقِينَ ، وَالنُّورِ السَّاطِعِ وَالْبُرْهَانِ الْقَاطِعِ ، أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ حَامِلُ رَايَةِ مَنْهَجِ الْحَقِّ ، ذُو النُّورِ السَّاطِعِ وَالْبُرْهَانِ الْقَاطِعِ ، أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ الْبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ اللَّهِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمَامِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِمٍ مُوسَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ الْأَشْعَرِيِّ مُوسَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ الْأَشْعَرِيِّ الصَّحَابِيِّ هُ ﴾.

ثُمَّ قَالَ أَيْضًا فِي هَٰذَا الْجُزْءِ، (صَ ٢٠٢): « فَلَمَّا كَثُرَتْ تَوَالِيفُهُ، وَنَصَرَ مَذْهَبَ أَهْلِ السُّنَّةِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَنَصَرَ مَذْهَبَ أَهْلِ السُّنَّةِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَبَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ، فَأَهْلُ السُّنَّةِ بِالْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ بِلِسَانِهِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَبَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ، فَأَهْلُ السُّنَّةِ بِالْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ بِلِسَانِهِ

<sup>=</sup> وَمَعْرُوفٌ الْكَرْخِيُّ ، وَبِشْرٌ الْحَافِي ، وَالْحَارِثُ بْنُ أَسَدٍ الْمُحَاسِبِيُّ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَدْهَمَ الْبَلْخِيُّ ، وَرَابِعَةُ الْعَدَوِيَّةُ .

تُوفِي - رَحِمَهُ اللَّهُ - سَنَةَ (١٨ ٤هِ). [الْأَعْلَامُ: جُ٨ / صَ ٧٨] مَعَ زِيَادَاتٍ.

يَتَكَلَّمُونَ ، وَبِحُجَجِهِ يَحْتَجُّونَ » .

ثُمَّ قَالَ: « وَكَانَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ الْمَذْكُورُ شَافِعِيًّا ، يَجْلِسُ فِي أَيَّامِ الْجُمَعِ فِي بِدَايَتِهِ فِي حَلْقَةِ الْإِمَامِ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ الشَّافِعِيِّ فِي جَامِعِ الْحَمْعِ فِي بِدَايَتِهِ فِي حَلْقَةِ الْإِمَامِ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ الشَّافِعِيِّ فِي جَامِعِ الْحَنْصُورِ » . إه. .

وَفِي (أُصُولِ الدِّينِ) لِعَبْدِ الْقَاهِرِ الْبَغْدَادِيِّ (صَ: ٣٣٥) بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ كَثِيرًا مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ: « ثُمَّ بَعْدَهُمْ شَيْخُ النَّظَرِ ، وَإِمَامُ الْآفَاقِ فِي الْجَدَلِ كَثِيرًا مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ: « ثُمَّ بَعْدَهُمْ شَيْخُ النَّظَرِ ، وَإِمَامُ الْآفَاقِ فِي الْجَدَلِ وَالتَّحْقِيقِ . أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَشْعَرِيُّ ، الَّذِي صَارَ شَجًا فِي حُلُوقِ الْقَدَرِيَّةِ ، وَالْجَهْمِيَّةِ ، وَالْجِسْمِيَّةِ - أَيِ الْمُجَسِّمَةِ - مُلُوقِ الْقَدَرِيَّةِ ، وَالْجَهْمِيَّةِ ، وَالْجِسْمِيَّةِ - أَيِ الْمُجَسِّمَةِ - أَي الْمُجَسِّمَةِ - وَالرَّوافِضِ ، وَالْخَوَارِجِ ، وَقَدْ مَلاَ الدُّنْيَا كُتُبُهُ » . إه .

وَفِي (طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ الْكُبْرَىٰ) لِتَاجِ الدِّينِ السُّبْكِيِّ فِي تَرْجَهَةِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ ، (جُ ٢ / صَ ٢٤٥): « شَيْخُنَا وَقُدُوتُنَا إِلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ ، الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ الْبَصْرِيُّ ، شَيْخُ طَرِيقَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ ، وَإِمَامُ الْمُتَكَلِّمِينَ ، وَنَاصِرُ سُنَّةِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ ، وَالذَّابُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ ، وَإِمَامُ الْمُتَكَلِّمِينَ ، وَنَاصِرُ سُنَّةِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ ، وَالذَّابُ عَنِ الدِّينِ ، وَالسَّاعِي فِي حِفْظِ عَقَائِدِ الْمُسْلِمِينَ ، سَعْيًا يَبْقَىٰ أَثْرُهُ إِلَىٰ يَوْمِ عَنَائِدِ الْمُسْلِمِينَ ، سَعْيًا يَبْقَىٰ أَثْرُهُ إِلَىٰ يَوْمِ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ، إِمَامُ حَبْرٌ ، وَتَقِيُّ بَرٌ ، وَقَامَ فِي نُصْرَةِ مِلَّةِ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ، إِمَامُ حَبْرٌ ، وَتَقِيُّ بَرٌ ، وَقَامَ فِي نُصْرَةِ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ ، فَنَصَرَهَا نَصْرًا مُؤَزَّرًا » . إه .

وَفِي (طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ) لِلْإِسْنَوِيِّ (صَ ٢٨) فِي تَرْجَمَةِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَشْعَرِيُّ، الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَشْعَرِيُّ، وَلَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَشْعَرِيُّ ، وَلَا أَبْعُ بِنُصْرَةِ أَهْلِ مِنْ وَلَدِ أَبِي مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْهِ ، هُوَ الْقَائِمُ بِنُصْرَةِ أَهْلِ

الشُّنَةِ ، الْقَامِعُ لِلْمُعْتَزِلَةِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْمُبْتَدِعَةِ بِلِسَانِهِ وَقَلَمِهِ ، صَاحِبُ التَّصَانِيفِ الْكَثِيرَةِ ، وَشُهْرَتُهُ تُغْنِي عَنِ الْإِطَالَةِ بِذِكْرِهِ ، كَانَ يَقْرَأُ الْفِقْهَ عَلَىٰ أَبِي التَّصَانِيفِ الْكَثِيرَةِ ، وَشُهْرَتُهُ تُغْنِي عَنِ الْإِطَالَةِ بِذِكْرِهِ ، كَانَ يَقْرَأُ الْفِقْهَ عَلَىٰ أَبِي التَّصَانِيفِ الْكَثِيرَةِ ، وَالْمَرْوَزِيُّ يَقْرَأُ عَلَيْهِ عِلْمَ الْكَلَامِ » . إه . وَالْمَرُوزِيُّ يَقْرَأُ عَلَيْهِ عِلْمَ الْكَلَامِ » . إه .

وَفِي (طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ) لِأَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، تَقِيِّ الدِّينِ ابْنِ قَاضِي شُهْبَةَ ، (جُ 1 / صَ ١١٤ – ١١٥) فِي تَرْجَةِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ ، الْبَصْرِيُّ ، إِمَامُ الْمُتَكَلِّمِينَ ، وَنَاصِرُ الْأَشْعَرِيُّ ، الْبَصْرِيُّ ، إِمَامُ الْمُتَكَلِّمِينَ ، وَنَاصِرُ الْأَشْعَرِيُّ ، الْبَصْرِيُّ ، إِمَامُ الْمُتَكَلِّمِينَ ، وَنَاصِرُ الْأَشْعَرِيُّ ، اللَّهِ عَلِيِّ الدِّينِ ، وَالْمُصَحِّحُ لِعَقَائِدِ الْمُسْلِمِينَ ، النَّةِ سَيِّدِ الْمُوْسَلِينَ ، وَالذَّابُ عَنِ الدِّينِ ، وَالْمُصَحِّحُ لِعَقَائِدِ الْمُسْلِمِينَ ، وَالْمُصَحِّحُ لِعَقَائِدِ الْمُسْلِمِينَ ، وَالدَّابُ عَنِ الدِّيْ عَلِيٍّ الْمُجَبَّئِيِّ " شَيْخِ الْمُعْتَزِلَةِ ، ثُمَّ فَارَقَهُ أَخَذَ عِلْمَ الْكَلَامِ أَوْلًا عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْحُبَّائِيِّ " شَيْخِ الْمُعْتَزِلَةِ ، ثُمَّ فَارَقَهُ وَرَجَعَ عَنِ اللِعْتِزَالِ وَأَظْهَرَ ذُلِكَ ، وَشَرَعَ فِي الرَّدِّ عَلَيْهِمْ وَالتَّصْنِيفِ عَلَى وَرَجَعَ عَنِ اللِعْتِزَالِ وَأَظْهَرَ ذُلِكَ ، وَشَرَعَ فِي الرَّدِّ عَلَيْهِمْ وَالتَّصْنِيفِ عَلَى الْمُورِيقِيقِ أَنْ السَّاجِي وَغَيْرِهِ ؛ وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكُرٍ وَكَانَ لَا البَّاقِلَانِيُّ : ( أَفْضَلُ أَحُوالِي .. أَنْ أَفْهَمَ كَلَامَ الشَّيْحِ أَبِي الْحَسَنِ ) ؛ وَكَانَ لَل يَتَكَلَّمُ فِي عِلْمِ الْكَلَامِ إِلَّا حَيْثُ وَجَبَ عَلَيْهِ نُصْرَةُ الْحَسِّنِ ) ؛ وَكَانَ لَل الْمُسَاذِ أَبِي إِسْحَاقَ اللِإِسْفِرَالِينِيِّ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ كَانَ يَقْرَأُ عَلَىٰ أَبِي إِسْحَاقَ اللِإِسْفِرَالِينِيِّ أَنَّ أَبًا الْحَسَنِ كَانَ يَقْرَأُ عَلَىٰ أَبِي إِسْحَاقَ الْلِإِسْفِرَاعِينِيٍّ أَنَّ أَبًا الْحَسَنِ كَانَ يَقْرَأُ عَلَىٰ أَبِي إِسْحَاقَ اللِإِسْفِرَاعِينِيِّ أَنَّ أَبًا الْحَسَنِ كَانَ يَقْرَأُ عَلَىٰ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَالِمُ أَلَى الْحَسَنِ الْكَلَامَ » . إه . .

وَفِي (تَارِيخِ بَغْدَادَ) لِلْحَافِظِ الْخَطِيبِ الْبَغْدَادِيِّ، (جُ ١١ / صَ وَفِي (تَارِيخِ بَغْدَادَ) لِلْحَافِظِ الْخَطِيبِ الْبَغْدَادِيِّ، (جُ ١١ / صَ ٣٤٦) : « الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ ، الْمُتَكَلِّمُ ، صَاحِبُ الْكُتُبِ وَالتَّصَانِيفِ فِي الرَّدِّ عَلَىٰ الْمُلْحِدَةِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ وَالرَّافِضَةِ وَالْجَهْمِيَّةِ

<sup>(</sup>١) وَهُوَ أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ سَلَامٍ الْجُبَّائِيُّةُ ، مِنْ أَئِمَّةِ الْمُعْتَزِلَةِ ، وَرَئِيسُ عُلَمَاءِ عِلْمِ الْجُبَّائِيَّةُ ) ، لَهُ مَقَالَاتٌ وَآرَاءٌ انْفَرَدَ بِهَا فِي= عِلْمِ الْكَلَامِ فِي عَصْرِهِ ، وَإِلَيْهِ تُنْسَبُ الطَّائِفَةُ (الْجُبَّائِيَّةُ) ، لَهُ مَقَالَاتٌ وَآرَاءٌ انْفَرَدَ بِهَا فِي=

وَالْخَوَارِجِ وَسَائِرِ أَصْنَافِ الْمُبْتَدِعَةِ ، وَهُوَ بَصْرِيٌّ ، سَكَنَ بَغْدَادَ إِلَىٰ أَنْ ثُوفِّقًى » . إهَ .

وَفِي (تَبْيِينِ كَذِبِ الْمُفْتَرِي) لِلْحَافِظِ ابْنِ عَسَاكِرَ (١١٣-١١):

( كَانَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ يُصَلِّي صَلَاةَ الصَّبْحِ بِوُضُوءِ الْعِشَاءِ

قريبًا مِنْ عِشْرِينَ سَنَةً ، وَكَانَ لَا يَحْكِي عَنِ اجْتِهَادِهِ شَيْئًا إِلَىٰ أَحَدٍ ، وَكَانَتْ

نَفَقَتُهُ فِي كُلِّ سَنَةٍ سَبْعَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا ؛ وَقَالَ أَبُو عِمْرَانَ مُوسَىٰ بْنُ أَحْدَ بْنِ

عَلِيٍّ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: خَدَمْتُ اللِإِمَامَ أَبَا الْحَسَنِ بِالْبَصْرَةِ سِنِينَ ، فَلَمْ أَجِدْ

عَلِيٍّ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: خَدَمْتُ اللِإِمَامَ أَبَا الْحَسَنِ بِالْبَصْرَةِ سِنِينَ ، فَلَمْ أَجِدْ

أَوْرَعَ مِنْهُ ، وَلَا أَغَضَ طَرْفًا ، وَلَمْ أَرَ شَيْخًا أَكْثَرَ حَيَاءً مِنْهُ فِي أُمُورِ اللَّنْيَا ، وَلَا

وَفِي (الْأَنْسَابِ) لِلْإِمَامِ السَّمْعَانِيِّ فِي مَادَّةِ (الْأَشْعَرِيُّ): « أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَشْعَرِيُّ ، الْمُتَكَلِّمُ ، صَاحِبُ الْكُتُبِ وَالتَّصَانِيفِ الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَشْعَرِيُّ ، الْمُتَكَلِّمُ ، صَاحِبُ الْكُتُبِ وَالتَّصَانِيفِ فِي الرَّدِّ عَلَىٰ مُخَالِفِيهِ ، وَهُو بَصْرِيُّ ، سَكَنَ بَغْدَادَ إِلَىٰ أَنْ تُوفِيِّ بِهَا ، وَكَانَ فِي الرَّدِّ عَلَىٰ مُخَالِفِيهِ ، وَهُو بَصْرِيُّ ، سَكَنَ بَغْدَادَ إِلَىٰ أَنْ تُوفِي بِهَا ، وَكَانَ يَجْلِسُ أَيَّامَ الْجُمُعَاتِ فِي حَلْقَةِ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ الْفَقِيهِ فِي جَامِعِ الْمَنْصُورِ » . إه. .

وَفِي (مُعْجَمِ الْمُؤَلِّفِينَ: جُ ٧ / صَ ٣٥): «عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمُؤلِّفِينَ: جُ ٧ / صَ ٣٥): «عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمُقرِيُّ ، الْبَصْرِيُّ ، أَبُو الْحَسَنِ ، مُتَكَلِّمٌ ، مُشَارِكٌ فِي بَعْضِ الْمُلُومِ ، تُنْسَبُ إِلَيْهِ الطَّائِفَةُ الْأَشْعَرِيَّةُ ، وُلِدَ بِالْبَصْرَةِ ، وَسَكَنَ بَعْدَادَ ، وَرَدَّ الْعُلُومِ ، تُنْسَبُ إِلَيْهِ الطَّائِفَةُ الْأَشْعَرِيَّةُ ، وُلِدَ بِالْبَصْرَةِ ، وَسَكَنَ بَعْدَادَ ، وَرَدَّ

<sup>=</sup> الْمَذْهَبِ، اِشْتَهَرَ بِالْبَصْرَةِ، وَلَهُ تَفْسِيرٌ حَافِلْ مُطَوَّلُ رَدَّ عَلَيْهِ الْأَشْعَرِيُّ ؛ وُلِدَ سَنَةَ (٢٣٥هِ)، وَتُوفِي سَنَةَ (٣٠٣هِ). [الْأَعْلَامُ: جُـ ٦ / صَ ٢٥٦].

عَلَىٰ الْمُلْحِدَةِ ، وَالْمُعْتَزِلَةِ ، وَالشِّيعَةِ ، وَالْجَهْمِيَّةِ ، وَالْخَوَارِجِ ، وَغَيْرِهَا . وَلَلْ الْمُلْحِدِينَ وَالْخَوارِجِينَ عَنِ الْمِلَّةِ) مِنْ تَصَانِيفِهِ : (الْفُصُولُ فِي الرَّدِّ عَلَىٰ الْمُلْحِدِينَ وَالْخَارِجِينَ عَنِ الْمِلَّةِ)

رِن مَالِيَّ الْأَعْمَالِ)، وَ (الرَّدُّ عَلَىٰ الْمُجَسِّمَةِ)، وَ (الرَّدُّ عَلَىٰ ابْنِ الرَّاوُنْدِيِّ فِي الصِّفَاتِ وَالْقُرْءَانِ)، وَ (التَّبْيِنُ عَنْ أُصُولِ الدِّينِ)». إهَ.

وَفِي (كَشْفِ الظَّنُونِ عَنْ أَسَامِي الْكُتُبِ وَالْفُنُونِ: جُهُ / صَ ٥٤٧): « الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي بِشْرِ إِسْحَاقَ بْنِ
سَالِمٍ ، الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ ، الْبَصْرِيُّ الْمَوْلِدِ ، بَغْدَادِيُّ الْمَنْسَإِ
سَالِمٍ ، الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ ، الْبَصْرِيُّ الْمَوْلِدِ ، بَغْدَادِيُّ الْمَنْسَإِ

ثُمَّ ذَكَرَ ثَلَاثًا وَثَمَانِينَ مِنْ كُتُبِهِ وَسَرَدَهَا.

وَفِي (شَذَرَاتِ الذَّهَبِ : جُ ٢ / صَ ٣٠٣) : « الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ ، الْبَحْرُ الْفَهَّامَةُ .. الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ ، عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي بِشْرٍ ، الْفَهَّامَةُ .. الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ ، عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي بِشْرٍ ، الْمُعَتَّوْنَ سَنَةً ؛ أَخَذَ الْمُتَكَلِّمُ ، الْبَصْرِيُّ ، صَاحِبُ الْمُصَنَّفَاتِ ، وَلَهُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ سَنَةً ؛ أَخَذَ الْمُتَكَلِّمُ ، الْبَصْرِيُّ ، صَاحِبُ الْمُصَنَّفَاتِ ، وَلَهُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ سَنَةً ؛ أَخَذَ الْمُتَكَلِّمُ ، الْبَصْرِيُّ ، صَاحِبُ الْمُصَنَّفَاتِ ، وَعِلْمَ الْجَدَلِ وَالنَّظَرِ عَنْ أَبِي عَلِيًّ السَّاجِي ، وَعِلْمَ الْجَدَلِ وَالنَّظَرِ عَنْ أَبِي عَلِيًّ الْحُبَائِيِّ ، ثُمَّ رَدَّ عَلَىٰ الْمُعْتَزِلَةِ .

ذَكَرَ ابْنُ حَزْمِ أَنَّ لِلْأَشْعَرِيِّ خَسْةً وَخَسْيِنَ تَصْنِيفًا ». إه.

وَفِي (وَفِيَّاتِ الْأَعْيَانِ: جُ ٣/ صَ ٢٨٤): «الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ هُوَ صَاحِبُ الْأُصُولِ ، وَالْقَائِمُ بِنُصْرَةِ مَذْهَبِ أَهْلِ السُّنَّةِ ، وَإِلَيْهِ تُنْسَبُ الطَّائِفَةُ الْأَشْعَرِيَّةُ ، وَشُهْرَتُهُ تُغْنِي عَنِ الْإِطَالَةِ فِي تَعْرِيفِهِ ، وَالْقَاضِي أَبُو بَكْرِ الْطَّائِفَةُ الْأَشْعَرِيَّةُ ، وَشُهْرَتُهُ تُغْنِي عَنِ الْإِطَالَةِ فِي تَعْرِيفِهِ ، وَالْقَاضِي أَبُو بَكْرِ الْإِطَالَةِ فِي تَعْرِيفِهِ ، وَالْقَاضِي أَبُو بَكْرِ الْبَاقِلَانِيُّ نَاصِرُ مَذْهَبِهِ ، وَمُؤَيِّدُ اعْتِقَادِهِ ؛ وَكَانَ أَبُو الْحَسَنِ يَجْلِسُ أَيَّامَ الْبَاقِلَانِيُّ نَاصِرُ مَذْهَبِهِ ، وَمُؤَيِّدُ اعْتِقَادِهِ ؛ وَكَانَ أَبُو الْحَسَنِ يَجْلِسُ أَيَّامَ

الْجُمَعِ فِي حَلْقَةِ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ الْفَقِيهِ الشَّافِعِيِّ فِي جَامِعِ الْمَنْصُورِ بِبَغْدَادَ ، وَكَانَ الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ أَوَّلَا مُعْتَزِلِيًّا ، ثُمَّ تَابَ مِنَ الْقُوْلِ بِبَغْدَادَ ، وَكَانَ الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ أَوَّلَا مُعْتَزِلِيًّا ، ثُمَّ تَابَ مِنَ الْقَوْلِ بِالْعَدْلِ وَخَلْقِ الْقُرْءَانِ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ بِالْبَصْرَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَرَقَى بِالْعَدْلِ وَخَلْقِ الْقُرْءَانِ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ بِالْبَصْرَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَرَقَى كُرْسِيًّا وَنَادَى بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ : ( مَنْ عَرَفَنِي فَقَدْ عَرَفَنِي ، وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْنِي .. فَأَنَا كُرْسِيًّا وَنَادَى بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ : ( مَنْ عَرَفَنِي فَقَدْ عَرَفَنِي ، وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْنِي .. فَأَنَا أَعَرَفُهُ بِنَفْسِي : أَنَا فُلَانٌ بْنُ فُلَانٍ ، كُنْتُ أَقُولُ بِخَلْقِ الْقُرْءَانِ ، وَأَنَّ اللَّهَ لَا تَرَاهُ النَّرِ اللَّهُ لَا تَرَاهُ اللَّهُ لَا تَرَاهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ ، وَأَنَا تَائِبٌ مُقْلِعٌ مُعْتَقِدٌ لِلرَّدِ عَلَىٰ اللَّهُ مَا لِيهِمْ ) .

وَلَهُ مِنَ الْكُتُبِ: كِتَابُ (اللَّمَعُ)، وَكِتَابُ (الْمُوجَزُ)، وَكِتَابُ (إِيضَاحِ الْبُرْهَانِ)، وَكِتَابُ (الشَّرْحُ وَالتَّفْصِيلُ الْبُرْهَانِ)، وَكِتَابُ (الشَّرْحُ وَالتَّفْصِيلُ الْبُرْهَانِ)، وَكِتَابُ (الشَّرْحُ وَالتَّفْصِيلُ فِي الرَّدِّ عَلَىٰ الْبُرْهَانِ الْإِفْكِ وَالتَّضْلِيلِ)؛ وَهُوَ صَاحِبُ الْكُتُبِ فِي الرَّدِّ عَلَىٰ الْمُلَاحِدةِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ وَالرَّافِضَةِ وَالْجَهْمِيَّةِ وَالْخُوارِجِ وَسَائِر الْمُعْتَزِلَةِ وَالرَّافِضَةِ وَالْجَهْمِيَّةِ وَالْخُوارِجِ وَسَائِر الْمُنْتَدِعَةِ ؛ وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ عَلِيُّ بْنُ حَزْمِ الْأَنْدَلُسِيُّ : ( إِنَّ أَبَا الْحَسَنِ لَهُ مِنَ التَّصَانِيفِ خُسَةٌ وَخُسُونَ تَصْنِيفًا) ». إه.

وَفِي (الْأَعْلَامِ: جُ ٤ / صَ ٢٦٣): «الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ ؛ مِنْ نَسْلِ الصَّحَابِيِّ أَبِي مُوْسَىٰ الْأَشْعَرِيِّ ، عُوْسَىٰ الْأَشْعَرِيِّ ، عُولِدَ فِي مُؤسِّسُ مَذْهَبِ الْأَشَاعِرَةِ ؛ كَانَ مِنَ الْأَئِمَّةِ الْمُتَكَلِّمِينَ الْمُجْتَهِدِينَ ؛ وُلِدَ فِي الْبَصْرَةِ وَتَلَقَّىٰ مَذْهَبِ الْمُعْتَزِلَةِ وَتَقَدَّمَ فِيهِمْ ، ثُمَّ رَجَعَ وَجَاهَرِ بِخِلَافِهِمْ ، الْبَصْرَةِ وَتَلَقَّىٰ مَذْهَبَ الْمُعْتَزِلَةِ وَتَقَدَّمَ فِيهِمْ ، ثُمَّ رَجَعَ وَجَاهَرِ بِخِلَافِهِمْ ، وَتُوفِّقَى بِبَغْدَادَ ، قِيلَ : بَلَغَتْ مُصَنَّفَاتُهُ ثَلَاثَمِائَةِ كِتَابٍ ، مِنْهَا : (إِمَامَةُ الصِّدِيقِ) وَ (الْوَلِبَانَةُ عَنْ أُصُولِ وَ (الْوَدُ عَلَىٰ الْمُجَسِّمَةِ) وَ (مَقَالَاتُ الْإِسْلَامِيِّينَ) وَ (الْوَابِانَةُ عَنْ أُصُولِ وَ (الْوَبِانَةُ عَنْ أُصُولِ

الدِّيانَةِ) وَ (رِسَالَةٌ فِي الْإِيمَانِ) وَ (مَقَالَاتُ الْمُلْحِدِينَ) وَ (الرَّدُّ عَلَىٰ ابْنِ الرَّاوَنْدِيِّ) وَ (السَّحْسَانُ الرَّاوَنْدِيِّ) وَ (خُلْقُ الْأَعْمَالِ) وَ (الْأَسْمَاءُ وَالْأَحْكَامُ) وَ (السَّحْسَانُ الْحَوْضِ فِي عِلْمِ الْكَلَامِ) وَ (اللَّمَعُ فِي الرَّدِّ عَلَىٰ أَهْلِ الزَّيْغِ وَالْبِدَعِ) يُعْرَفُ الْخُوضِ فِي عِلْمِ الْكَلَامِ) وَ (اللَّمَعُ فِي الرَّدِّ عَلَىٰ أَهْلِ الزَّيْغِ وَالْبِدَعِ) يُعْرَفُ بِرِ (اللَّمَع الصَّغِيرِ) » إهَ .

قَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي (الْعُلُوِّ: صَ ١٩٥): « كَانَ أَبُو الْحَسَنِ أُوَّلًا مُعْتَزِلِيًّا ، أَخَذَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْجُبَّائِيِّ ، ثُمَّ نَابَذَهُ وَرَدَّ عَلَيْهِ ، وَصَارَ مُتَكَلِّمًا مُعْتَزِلِيًّا ، أَخَذَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْجُبَّائِيِّ ، ثُمَّ نَابَذَهُ وَرَدَّ عَلَيْهِ ، وَصَارَ مُتَكَلِّمًا فِي السَّنَةِ ، وَكَانَ يَتَوَقَّدُ ذَكَاءً ، أَخَذَ عِلْمَ الْأَثْرِ عَنِ الْحَافِظِ زَكَرِيًّا السَّاجِيِّ » إه.

وَفِي (الْعِبَرِ فِي خَبِرِ مَنْ غَبَرً) فِي حَوَادِثِ سَنَةِ (٣٢٤)، (جُ ٢ / صَ ٢٣): « أَبُو الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي بِشْرٍ ، الْمُتَكَلِّمُ ، الْبُصْرِيُّ ، صَاحِبُ الْمُصَنَّفَاتِ ، وَلَهُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ سَنَةً ، أَخَذَ الْحَدِيثَ عَنْ الْبَصْرِيُّ ، صَاحِبُ الْمُصَنَّفَاتِ ، وَلَهُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ سَنَةً ، أَخَذَ الْحَدِيثَ عَنْ الْبَصْرِيُّ ، صَاحِبُ الْمُصَنَّفَاتِ ، وَلَهُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ سَنَةً ، أَخَذَ الْحَدِيثَ عَنْ وَكَرِيًّا السَّاجِيِّ ، وَعِلْمَ الْجَدَلِ وَالنَّظَرِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْجُبَّائِيِّ ، ثُمَّ رَدَّ عَلَىٰ السَّاجِيِّ ، وَعِلْمَ الْجَدَلِ وَالنَّظَرِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْجُبَّائِيِّ ، ثُمَّ رَدَّ عَلَىٰ الْمُعْتَزِلَةِ ؛ ذَكَرَ ابْنُ حَزْمٍ أَنَّ لِلْأَشْعَرِيِّ خَسْةً وَخَسِينَ تَصْنِيفًا ، وَأَنَّهُ تُوفِّي فِي الْمُعْتَزِلَةِ ؛ ذَكَرَ ابْنُ حَزْمٍ أَنَّ لِلْأَشْعَرِيِّ خَسْةً وَخَسِينَ تَصْنِيفًا ، وَأَنَّهُ تُوفِّي فِي الْمُعْتَزِلَةِ ؛ ذَكَرَ ابْنُ حَزْمٍ أَنَّ لِلْأَشْعَرِيِّ خَسْةً وَخَسِينَ تَصْنِيفًا ، وَأَنَّهُ تُوفِّي فِي الْمُعْرِيِّ خَسْمَ الْعَامِ » إِهَ .

وَفِي (سِيرَ أَعْلَامِ النَّبَلَاءِ: جُ ١٥ / صَ ٨٥ - ٨٥): «الْعَلَامَةُ ، إِمَامُ الْمُتَكَلِّمِينَ ، أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَشْعَرِيُّ ، الْيَمَانِيُّ ، الْبَصْرِيُّ ؛ الْبُصْرِيُّ ، الْبَصْرِيُّ ، وَأَبِي عَلِيٍّ الْجُبَّائِيِّ ، وَزَكْرِيَّا السَّاجِيِّ ، وَأَبِي عَلِيٍّ الْجُبَّائِيِّ ، وَزَكْرِيَّا السَّاجِيِّ ، وَأَبِي عَلِيٍّ الْجُبَّائِيِّ ، وَزَكْرِيَّا السَّاجِيِّ ، وَسَهْلِ بْنِ نُوحٍ ... » ثُمَّ قَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ : « ... وَبَلَغَنَا أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ تَابِبُ ، وَصَعَدَ مِنْبَرَ الْبَصْرَةِ وَقَالَ : إِنِّي كُنْتُ أَقُولُ بِخَلْقِ الْقُرْءَانِ ، وَأَنَا تَائِبُ ، مُعْتَقِدٌ الرَّدَّ عَلَىٰ الْمُعْتَزِلَةِ » إِهَ .

وَفِي (طَبَقَاتِ الْفُقَهَاءِ الشَّافِعِيِّينَ) لِابْنِ كَثِيرٍ (جُ ١ / صَ١٩٧): «عَلِيُّ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ الْأَشْعَرِيِّ ، أَبُو مُوسَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ الْأَشْعَرِيِّ ، أَبُو مُوسَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ الْأَشْعَرِيِّ ، أَبُو الْحَسَنِ ، الْبَصْرِيُّ ، أَحَدُ الْمُتَكَلِّمِينَ ، صَاحِبُ التَّصَانِيفِ فِي الْأُصُولِ الْحَسَنِ ، الْبَصْرِيُّ ، أَحَدُ الْمُتَكَلِّمِينَ ، صَاحِبُ التَّصَانِيفِ فِي الْأُصُولِ وَالْمِلَلِ وَالنِّحَلِ ، كَ (الْمُوجَذِ) وَ (مَقَالَاتِ الْإِسْلَامِيِّينَ) وَ (الْإِبَانَةِ) وَ (الْإِبَانَةِ) وَ (الْإِبَانَةِ)

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ ابْنُ حَزْمٍ: (وَمُصَنَّفَاتُ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ خُسَةٌ وَخُسُونَ مُصَنَّفًا) » إه.

وَفِي (اللَّبَابُ فِي تَهْذِيبِ الْأَنْسَابِ) فِي مَادَّةِ (الْأَشْعَرِيِّ): « هَاذِهِ النِّسْبَةُ إِلَىٰ (أَشْعَرَ)، وَهِيَ قَبِيلَةٌ مَشْهُورَةٌ مِنَ الْيَمَنِ؛ وَإِلَىٰ مَذْهَبِ أَبِي النَّسْبَةُ إِلَىٰ (أَشْعَرِيِّ؛ وَهُوَ مِنَ أَوْلَادِ الْحَسَنِ عَلِيٍّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، الْبَصْرِيِّ، الْمُتَكَلِّمِ، الْأَشْعَرِيِّ؛ وَهُوَ مِنَ أَوْلَادِ الْحَسَنِ عَلِيٍّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، الْبَصْرِيِّ، الْمُتَكَلِّمِ، الْأَشْعَرِيِّ، وَمُهَّ مِنْ أَوْلَادِ أَبِي مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيِّ، وَمِهَنْ يُنْسَبُ إِلَىٰ مَذْهَبِهِ خَلْقُ كَثِيرٌ، مِنْهُمُ: الْقَاضِي أَبِي مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيِّ، وَمِهَنْ يُنْسَبُ إِلَىٰ مَذْهَبِهِ خَلْقُ كَثِيرٌ، مِنْهُمُ: الْقَاضِي أَبِي مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيِّ، وَمُعَيْ فِي حَلْقَةِ الْإِمَامِ أَبِي إِسْحَاقَ وَكَانَ أَبُو الْحَسَنِ يَجْلِسُ أَيَّامَ الْجُمُعَةِ فِي حَلْقَةِ الْإِمَامِ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَوْرِيِّ» إِهَ.

وَفِي (الْبِدَايَةِ وَالنَّهَايَةِ: جُ ١١ / صَ ١٩٩): « الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ الْمَاشُعُرِيُّ ، قَدِمَ بَغْدَادَ ، وَأَخَذَ الْحَدِيثَ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ يَحْيَىٰ السَّاجِيِّ ، وَتَفَقَّهَ الْمَاشِيِّ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا تَرْجَمَتَهُ فِي (طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ) ؛ وَذَكَرَ ابْنُ خَلِّكَانَ أَنَّهُ بِابْنِ سُرَيْحٍ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا تَرْجَمَتَهُ فِي (طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ) ؛ وَذَكَرَ ابْنُ خَلِّكَانَ أَنَّهُ كَانَ النَّاشِعِرِيُّ ؟ وَذَكَرَ ابْنُ خَلِّكَانَ الْأَشْعَرِيُّ كَانَ الْأَشْعَرِيُّ كَانَ الْأَشْعَرِيُّ ؟ قَدْ كَانَ الْأَشْعَرِيُّ كَانَ الْأَشْعَرِيُّ ؟

مُعْتَزِلِيًّا فَتَابَ مِنْهُ بِالْبَصْرَةِ فَوْقَ الْمِنْبَرِ ، ثُمَّ أَظْهَرَ فَضَائِحَ الْمُعْتَزِلَةِ وَقَبَائِحَهُمْ » إِلْمَا فَتَابَ مِنْهُ بِالْبَصْرَةِ فَوْقَ الْمِنْبَرِ ، ثُمَّ أَظْهَرَ فَضَائِحَ الْمُعْتَزِلَةِ وَقَبَائِحَهُمْ » إِلَهُ.

قَالَ الشَّيُوطِيُّ فِي (الْكَوْكَبُ السَّاطِعِ نَظْمُ جَمْعِ الْجَوَامِعِ: صَ ٧٧):

• ١٤٢- وَالْأَشْعَرِيُّ الْحُجَّةُ الْمُعَظَّمُ إِمَامُنَا فِي السُّنَّةِ الْمُقَدَّمُ

وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي (تَبْيِينِ كَذِبِ الْمُفْتَرِي: صَ ١٣٥):

(وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي (تَبْيِينِ كَذِبِ الْمُفْتَرِي: صَ ١٣٥):

(وَأَنْشِدتُ لِبَعْضِهِمْ فِي مَدْجِهِ رَحِمُهُ اللَّهُ:

١- وَالْـاَشْعَرِيُّ مَالَـهُ شَبِيهُ حَـبْرُ إِمَـامٌ عَالِـمٌ فَقِيـهُ

٢- مَذْهَبُهُ التَّوْحِيدُ وَالتَّنْزِيهُ وَمَاعَدَاهُ النَّفْيُ وَالتَّشْبِيهُ

٣- وَلَـيْسَ فِيمَا قَالَـهُ تَـمْوِيهُ وَصَـحْبُهُ كُلُهُمُ و نَبِيـهُ

٤- فِي قَوْلِهِ عَلَىٰ الْهُدَىٰ تَنْبِيهُ مَا فِيهِمُ و إِلَّا امْرُؤُ وَجِيهُ

٥- فَمَنْ قَلَىٰ أَصْحَابَهُ سَفِيهُ وَمَنْ رَآى تَضْلِيلَهُمْ مَعْتُوهُ »

وَقَالَ أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَىٰ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىٰ ، كَمَا نَقَلَهُ الْحَافِظُ ابْنُ

عَسَاكِرَ فِي (تَبْيِينِ كَذِبِ الْمُفْتَرِي: صَ ١٣٧):

« ١ - إِنَّ اعْتِقَادَ الْاَ أَشْعَرِي مِثْلُ عُقُورِ الْاَحُوهَرِ

٧- مَا يُنْكِرُ اعْتِقَادَهُ غَيْرُ جَهُ ولٍ مُفْتِرِ».

وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْإِسْكَنْدَرِيُّ:

١ - اللَّهُ أَيدَّ شَيْخَنَا وَبِهِ الْبَرِيَّةَ نَفَعِ

٧- الْـــاَشْعَرِيُّ إِمَامُنَــا شَــيْخُ الدِّيَانَــةِ وَالْــوَرَعْ

نَقَلَهُ الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي (تَبْيِينِ كَذِبِ الْمُفْتَرِي: صَ ١٣٣).

وَقَالَ أَبُو بَكْرِ الشَّاشِيُّ كَمَا نَقَلَهُ الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي (تَبْيِينِ كَذِبِ الْمُفْتَرِي: صَ ١٣٥):

« ١ - حُجَّةُ الْأَشْعَرِيِّ حُجَّتُنَا الْعُلْ يَاكَمَا قَدَّرَهُ الرَّفِيعُ الْعَالِي ٢ - لَمْ تَشُبْ صَفْوَ عَقْدِهِ شُبَهُ التَّشْ بِيهِ فِي مَعْزِلٍ عَنِ الْاعْتِزَالِ » وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي (تَبْيِينِ كَذِبِ الْمُفْتَرِي: ٢٦٩): «وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي (تَبْيِينِ كَذِبِ الْمُفْتَرِي: ٢٦٩): «وَأَنْشَدتُ لِبَعْضِهِمْ:

١- إِنَّ اعْتِقَادَ الْاَ الْمُعْرِيِّ مُسَدَّدٌ لَا يَمْتَرِي فِي الْحَقِّ إِلَّا مُمْتَرِي كِي الْحَقِّ إِلَّا مُمْتَرِي كِي الْحَوْلُ الْعَالِمُونَ بِأَسْرِهِمْ مِنْ بَيْنِ ذِي قَلَمٍ وَصَاحِبِ مِنْبَرِ
 ٢- وَبِهِ يَقُولُ الْعَالِمُونَ بِأَسْرِهِمْ مِنْ بَيْنِ ذِي قَلَمٍ وَصَاحِبِ مِنْبَرِ
 ٣- إِنْ كَانَ مَنْ يَنْفِي النَّقَائِصَ كُلَّهَا عَسَنْ رَبِّهِ تَرْمُونَهُ بِتَمَشْعُرِ الثَّقَالُانِ أَنعِي النَّقَائِصَ كُلَّهَا عَلْيَشْهَدِ الثَّقَلَانِ أَنعِي أَشْعَرِي ».
 ٤- وَتَرُونَهُ ذَا بِدْعَةٍ فِي عَقْلِهِ فَلْيَشْهَدِ الثَّقَلَانِ أَنعِي أَشْعَرِي ».

وَقَالَ أَبُو نَصْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ هَوَازِنَ الْقُشَيْرِيُّ، كَمَا نَقَلَهُ الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي (تَبْيِينِ كَذِبِ الْمُفْتَرِي: صَ ١٣٢):

« ١ - شَيْئَانِ مَنْ يَعْذِلُنِي فِيهِمَا فَهُوَ - عَلَىٰ التَّحْقِيقِ - مِنِّي بَرِي اللَّعْقِيقِ - مِنِّي بَرِي ٢ - حُبُّ أَبِي بَكْرٍ إِمَامِ الْهُدَىٰ ثُمَّ اعْتِقَادِي مَذْهَبِ الْأَشْعَرِي » .

وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي (تَبْيِينِ كَلْمِ الْمُفْتَرِي: ١٣٢) نَقْلًا عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ:

«١- مَنْ كَانَ فِي الْحَشْرِ لَهُ عُدَّةٌ تَنْفَعُهُ فِي عَرَصَةِ الْمَحْشَرِ ١٠ عَنْ كَانَ فِي الْحَشْرِ لَهُ عُدَّةٌ تَنْفَعُهُ فِي عَرَصَةِ الْمَحْشَرِ ٢- فَعُدَّتِي حُبُّ نَبِيِّ الْمُهُدَى ثُمَّ اعْتِقَادِي مَذْهَبِ الْأَشْعَرِي ».

وَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي (تَبْيِينِ كَذِبِ الْمُفْتَرِي: ١٣٢): « أَنْشَدَنِي الشَّيْخُ أَبُو الْفَتْح نَاصِرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِمَٰنِ الْقُرَيْشِيُّ:

١- أَصْبَحَ النَّاسُ فِي عَمَّىٰ بَسِيْنَ سَسَاهٍ وَمُسِمْتِرِي
 ٢- فَالْزَمِ الْحَقَّ لَا تَنْغُ وَاعْتَقِدْ عَقْدَ الْاَأْشُعَرِي ».

وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَضَلَّعَ بِسِيرَةِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ .. فَعَلَيْهِ بِكِتَابِ (تَبْيِينِ كَذِبِ الْمُفْتَرِي فِيمَا نَسَبَ إِلَىٰ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِي) لِلْحَافِظِ ابْنِ عَسَاكِرَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَنَفَعَنَا بِعِلْمِهِ ، آمِينَ . وَهُوَ الَّذِي قَالَ لِلْحَافِظِ ابْنِ عَسَاكِرَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَنَفَعَنَا بِعِلْمِهِ ، آمِينَ . وَهُوَ الَّذِي قَالَ عَنْهُ السَّبْكِيُّ فِي (طَبَقَاتِهِ: جُ٢ / صَ ٢٤٨): « كُلُّ سُنِيٍّ لَا يَكُونُ عِنْدَهُ كَنْهُ السَّبْكِيُّ فِي (طَبَقَاتِهِ: جُ٢ / صَ ٢٤٨): « كُلُّ سُنِيٍّ لَا يَكُونُ عِنْدَهُ كِتَابُ التَّبْيِينِ لِلْحَافِظِ ابْنِ عَسَاكِرَ .. فَلَيْسَ مِنْ أَمْرِ نَفْسِهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ ». وَقَالَ أَيْضَا : ( وَكَانَ مَشَايِخُنَا يَأْمُرُونَ الطَّلَبَةَ بِالنَّظُرِ فِيهِ ) » إهَ .

\* \* \*

## و و و و و

## وَشُيُوخُهُ كَثِيرَةٌ ، لَا يُمْكِنُ لَنَا حَصْرُهُمْ ، فَمِنْهُمْ :

١- زَكَرِيًّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ " ، أَخَذَ الْفِقْهَ عَنِ الرَّبِيعِ وَالْمُزَنِيِّ ، وَأَخَذَا عَنِ الشَّافِعِيِّ .

<sup>(</sup>١) هُو أَبُو يَحْيَىٰ زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ عَبْدِ الرَّحَمْنِ ، الْمِصْرِيُّ ، الْمَعْرُوفُ بِ (١) هُو أَبُو يَحْيَىٰ ، كَانَ أَحَدَ الْأَئِمَّةِ الْفُقَهَاءِ الْحُفَّاظِ الثِّقَاتِ . قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ فِي (طَبَقَاتِهِ) : (السَّاجِيِّ) ، كَانَ أَحَدَ الْأَئِمَّةِ الْفُقَهَاءِ الْحُقَاظِ الثِّقَاتِ . قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ فِي (طَبَقَاتِهِ) : ثُولِيًّ (السَّاجِيِّ) ؛ تُولِيُّ فَي الرَّبِيعِ وَالْمُزَنِيِّ ، وَصَنَّفَ كِتَابَ (اخْتِلَافِ الْفُقَهَاءِ) وَكِتَابَ (عِلَلِ الْحَدِيثِ) ؛ تُولِيُّ إِلْبَصْرَةِ سَنَةَ ٧٠٣هِ » . [طَبَقَاتُ الْإِسْنَوِيِّ : صَ ٢١٢] .

Y- وَأَبُو الْعَبَّاسِ ابْنُ سُرَيْحٍ "، أَخَذَ الْفِقْهَ عَنِ الزَّعْفَرَانِيِّ، وَهُو عَنِ الشَّافِعِيِّ ؛ وَأَخَذَ ابْنُ سُرَيْحٍ أَيْضًا عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ بْنِ بَشَّارٍ الْأَنْمَاطِيِّ ، وَأَخَذَ ابْنُ سُرَيْحٍ أَيْضًا عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ بْنِ بَشَّارٍ الْأَنْمَاطِيِّ ، وَأَخَذَا عَنِ الشَّافِعِيِّ .

٣- وَأَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ ٥٠، أَخَذَ الْفِقْهَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ابْنِ سُرَيْجٍ.

\* \* \*

## تَلامِيذُهُ

#### وَتَلَامِيذُهُ كَثِيرَةٌ ، فَمِنْهُمْ:

١- أبو سَهْلِ الصَّعْلُوكِيُّ ٢- وَأبُو عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ مُجَاهِدِ الْبَصْرِيُّ ٣- وَأبُو اللَّهِ ابْنُ مُجَاهِدِ الْبَصْرِيُّ ١٠- وَأبُو عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ مُجَاهِدِ الْبَصْرِيُّ ١٠- وَأبُو الْصُّوفِيُّ الصُّوفِيُّ الْصُّوفِيُّ الْصُّولِيُّ ٥- وَأبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ ٧- وَأبُو الْأَصُولِيُّ ٥- وَأبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ ٧- وَأبُو الْخَصَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْدِيِّ الْطَبَرِيُّ ٩- وَأبُو عَلِيٌ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْدِيِّ الطَّبَرِيُّ ٩- وَأبُو عَلِيٍّ اللَّهِ بْنُ الْطَبَرِيُّ ٩- وَأبُو عَلِيٍّ اللَّهِ بْنُ اللَّهِ اللَّهِ بْنُ اللَّهِ بْنُ اللَّهِ بْنُ اللَّهِ اللَّهِ بْنُ اللَّهِ اللَّهِ بْنُ اللَّهِ اللَّهُ الْمَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللِهُ الللللِهُ اللْهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْهُ الللللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللْهُ الللللِهُ الللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللللِهُ الللللْهُ اللْ

(١) هُوَ الْقَاضِي أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنُ سُرَيْحِ الْبَغْدَادِيُّ ، شَيْخُ الشَّافِعِيَّةِ فِي عَصْرِهِ ، وَعَنْهُ انْتَشَرَ فِقْهُ الشَّافِعِيِّ فِي أَكْثَرِ الْآفَاقِ . قَالَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ : ( كَانَ ابْنُ سُرَيْحٍ يُفَضَّلُ الْنَشَرَ فِقْهُ الشَّيوَ إِنْ يَعْ الْمُزَنِيِّ ، قَالَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ : ( كَانَ ابْنُ سُرَيْحٍ يُفَضَّلُ الْمُزَنِيِّ ) ؛ تُوفِي عَلَىٰ جَمِيعِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ حَتَّىٰ الْمُزَنِيِّ » . وَلَهُ كِتَابُ (الْوَدَائِعِ) وَ (مُخْتَصَرُ الْمُزَنِيِّ ) ؛ تُوفِي عَلَىٰ جَمِيعِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ حَتَّىٰ الْمُزَنِيِّ » . وَلَهُ كِتَابُ (الْوَدَائِعِ) وَ (مُخْتَصَرُ الْمُزَنِيِّ ) ؛ تُوفِي سَنَةَ ٢٠٠٦ . [طَبَقَاتُ الْإِسْنَوِيِّ : صَ ٢١٢].

(٢) هُوَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ ، كَانَ إِمَامًا جَلِيلًا ، غَوَّاصًا عَلَىٰ الْمَعَانِي ، وَرِعًا زَاهِدًا ؛ أَخَذَ عَنِ ابْنِ سُرَيْحٍ ، وَانْتَهَتْ إِلَيْهِ رِيَاسَةُ الْعِلْمِ بِبَغْدَادَ ، وَانْتَشَرَ الْفِقْهُ عَنْ أَصْحَابِهِ فِي أَلْهِلًا ؛ أَخَذَ عَنِ ابْنِ سُرَيْحٍ ، وَانْتَهَتْ إِلَيْهِ رِيَاسَةُ الْعِلْمِ بِبَغْدَادَ ، وَانْتَشَرَ الْفِقْهُ عَنْ أَصْحَابِهِ فِي الْبِلَادِ . قَالَ الْعَبَّادِيُّ : « وَخَرَجَ مِنْ مَجْلِسِهِ إِلَىٰ الْبِلَادِ سَبْعُونَ إِمَامًا » . تُوفِقَي بِمِصْرَ سَنَةَ ١٤٠٠ . الْبِلَادِ . قَالَ الْعَبَّادِيُّ : « وَخَرَجَ مِنْ مَجْلِسِهِ إِلَىٰ الْبِلَادِ سَبْعُونَ إِمَامًا » . تُوفِقَي بِمِصْرَ سَنَةَ ١٣٤٠ . [طَبَقَاتُ الْإِسْنَوِيِّ : صَ ٣٦٢] .

خَفِيفٍ ، الْفَقِيهُ الصُّوفِيُّ .

وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ فِي (طَبَقَاتِ الْفُقَهَاءِ الشَّافِعِيِّنَ: جُ ١ / صَ ١٩٨): « وَمِمَّنْ أَخَذَ عَنِ الشَّيْخِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ : 1٩٨) - ابْنُ مُجَاهِدٍ ٢- وَزَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ٣- وَأَبُو الْحَسَنِ الْبَاهِلِيُّ ٤- وَأَبُو الْحَسَنِ الْبَاهِلِيُّ ٤- وَأَبُو الْحَسَنِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الطَّبَرِيُّ ٥- وَأَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الطَّبَرِيُّ ٥- وَأَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الطَّبَرِيُّ ٥- وَأَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ ٧- وَبُنْدَارُ بْنُ الْحَسَنِ الْطُهُوفِيُّ . وَغَيْرُهُ » .

#### \* \* \*

#### مُصَنَّفَاتُهُ

وَلِأَبِي الْحَسَنِ تَصَانِيفُ كَثِيرَةٌ لَا تُحْصَىٰ ، وَقَدْ حَصَرَهَا بَعْضُهُمْ خُسَةً وَخُسْينَ تَصْنِيفًا ، كَابْنِ حَزْمٍ ؛ وَبَعْضُهُمْ ثَلَاثَةً وَثَمَانِينَ ، كَصَاحِبِ (كَشْفِ وَخُسْينَ تَصْنِيفًا ، كَابْنِ حَزْمٍ ؛ وَبَعْضُهُمْ ثَلَاثَةً وَتَمانِينَ ، كَصَاحِبِ (كَشْفِ الظُّنُونِ) ، وَبَعْضُهُمْ ثَلَاثَمِاتُةِ كِتَابٍ ، كَمَا فِي (الْأَعْلَامِ) لِلزِّرِكْلِيِّ . وَمَنْ أَرَادَ أَسْمَاءَ كُتُبِهِ .. فَعَلَيْهِ بِكِتَابِ (تَبْيِينِ كَذِبِ الْمُفْتَرِي) لِلْحَافِظِ وَمَنْ أَرَادَ أَسْمَاءَ كُتُبِهِ .. فَعَلَيْهِ بِكِتَابِ (تَبْيِينِ كَذِبِ الْمُفْتَرِي) لِلْحَافِظِ ابْنُ عَسَاكِرَ وَ (كَشْفِ الظُّنُونِ) .

#### \* \* \*

#### وكأته

وَتُوفِّقِي الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ بِبَغْدَادَ سَنَةَ ٣٢٤ عَلَىٰ قَوْلِ الْأَكْثَرِينَ.

# نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ

قَالَ الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ فِي أَوَّلِ كِتَابِهِ (الْإِبَانَةِ فِي أُصُولِ الدِّيَانَةِ): « الْحَمْدُ لِلَّهِ الْأَحَدِ الْوَاحِدِ ، الْعَزِيزِ الْمَاجِدِ ، الْمُتَفَرِّدِ بِالتَّوْحِيدِ ، الدِّيَانَةِ) اللَّيَانَةِ) : « الْحَمْدُ لِلَّهِ الْأَحَدِ الْوَاحِدِ ، الْعَزِيزِ الْمَاجِدِ ، الْمُتَفَرِّدِ بِالتَّوْحِيدِ ، الَّذِي لَا تَبْلُغُهُ صِفَاتُ الْعَبِيدِ ، وَلَيْسَ لَهُ مِثْلُ وَلَا نَدِيدٌ ، الْمُتَمَجِّدِ بِالتَّمْجِيدِ ، الَّذِي لَا تَبْلُغُهُ صِفَاتُ الْعَبِيدِ ، وَلَيْسَ لَهُ مِثْلُ وَلَا نَدِيدٌ ، وَهُو الْمُبْدِئُ الْمُعِيدُ ، جَلَّ عَنِ اتِّخَاذِ الصَّاحِبَةِ وَالْأَبْنَاءِ ، وَتَقَدَّسَ عَنْ مُلَامَسَةِ النِّسَاءِ ، فَلَيْسَ لَهُ عِزَّةٌ تُنَالُ ، وَلَا حَدُّ تُضْرَبُ لَهُ فِيهِ الْأَمْثَالُ ، لَمْ يَزَلْ مُلاَمَسَةِ النِّسَاءِ ، فَلَيْسَ لَهُ عِزَّةٌ تُنَالُ ، وَلَا حَدُّ تُضْرَبُ لَهُ فِيهِ الْأَمْثَالُ ، لَمْ يَزَلْ مِطفَاتِهِ أَوَّلًا قَدِيرًا ، وَلَا يَزَالُ عَالِمًا خَبِيرًا » إِهَ .

وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ فِي رِسَالَتِهِ (اسْتِحْسَانِ الْخَوْضِ فِي عِلْمِ الْكَلَامِ: صَ ٣): « أَمَّا الْحَرَكَةُ وَالسُّكُونُ وَالْكَلامُ فِيهِمَا .. فَأَصْلُهُمَا مَوْجُودٌ فِي الْقُرْءَانِ ، وَهُمَا يَدُلَّانِ عَلَىٰ التَّوْجِيدِ ، وَكَذَٰلِكَ الِاجْتِمَاعُ مَوْجُودٌ فِي الْقُرْءَانِ ، وَهُمَا يَدُلَّانِ عَلَىٰ التَّوْجِيدِ ، وَكَذَٰلِكَ الِاجْتِمَاعُ وَاللَّهْ وَاللَّهْ عَلَيْهِ وَاللَّهْ مَعْلَواتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهْ مَعْلَواتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهْمُ - فِي قِصَّةِ أُفُولِ الْكَوْكَبِ وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ ، وَتَحْرِيكِهَا مِنْ مَكَانٍ وَسَلَامُهُ - فِي قِصَّةِ أُفُولِ الْكَوْكَبِ وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ ، وَتَحْرِيكِهَا مِنْ مَكَانٍ إِلَىٰ مَكَانٍ ، مَا دَلَّ عَلَىٰ أَنْ رَبَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - لَا يَجُوذُ عَلَيْهِ شَيْء مِنْ ذُلِكَ ، وَأَنَّ مَنْ جَازَ عَلَيْهِ الْمُؤُولُ وَالِانْتِقَالُ مِنْ مَكَانٍ إِلَىٰ مَكَانٍ .. فَلَيْسَ بِإِلَهٍ » إِهَ . وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ فِي (رِسَالَةٍ إِلَىٰ أَهْلِ الثَّغْرِ: صَ ٢١٨) : « وَهَلْذَا وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ فِي (رِسَالَةٍ إِلَىٰ أَهْلِ الثَّغْرِ: صَ ٢١٨) : « وَهَلْذَا وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ فِي (رِسَالَةٍ إِلَىٰ أَهْلِ الثَّغْرِ: صَ ٢١٨) : « وَهَلْدَا

وَقَالَ ابْكُو الْحُسَنِ فِي رَرِسَالِهِ إِلَى الْمَلِ الْنَعْرِ. ص ١١٨ ) . " وَمَعَدَا عَلَيْهِ أَنْ تَكُونَ نَفْسُ الْبَارِي - عَزَّ وَجَلَّ - جِسْمًا ، أَوْ جَوْهَرًا ، أَوْ مَحْدُودًا ، أَوْ فِي غَيْرِ ذَٰلِكَ » .

وَذَكَرَ الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ فِي (مَقَالَاتِ الْإِسْلَامِيِّين: ٢٦): « أَنَّ إِثْبَاتَ الْمَكَانِ وَالْحَدِّ وَالْجِهَةِ وَالْجِسْمِ وَغَيْرِهَا مِنْ صِفَاتِ

## الْحَوَادِثِ لِلَّهِ تَعَالَىٰ .. هُوَ مِنَ اعْتِقَادِ الْمُجَسِّمَةِ وَالْهِشَامِيَّةِ وَالرَّافِضَةِ ».

وَذَكَرَ أَيْضًا أَنَّ الْقَائِلَ بِذُلِكَ هُوَ هِشَامُ بْنُ الْحَكِمِ الرَّافِضِيُّ الْمُجَسِّمُ.

فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ فِي (مَقَالَاتِ الْإِسْلَامِيِّينَ : صَ ٢٧-٢٨) عِنْدَ الْكَلَامِ فِي الرَّوَافِضِ : « وَزَعَمَ أَنَّ رَبَّهُ فِي مَكَانٍ دُونَ مَكَانٍ ، وَأَنَّهُ قَدْ كَانَ لَا فِي مَكَانٍ مُونَ مَكَانٍ ، وَأَنَّهُ قَدْ كَانَ لَا فِي مَكَانٍ ، ثُمَّ حَدَثَ الْمَكَانُ بِحَرَكِتِهِ فِي مَكَانٍ ، ثُمَّ حَدَثَ الْمَكَانُ بِحَرَكِتِهِ فَي مَكَانٍ فِي بَعْضِ كُتُبِهِ أَنَّ الْمَكَانَ هُوَ الْعَرْشُ ؛ وَذَكَرَ أَبُو الْهُذَيْلِ فِي بَعْضِ كُتُبِهِ أَنَّ فَكَانَ فِيهِ ، وَزَعَمَ أَنَّ الْمَكَانَ هُو الْعَرْشُ ؛ وَذَكَرَ أَبُو الْهُذَيْلِ فِي بَعْضِ كُتُبِهِ أَنَّ فَكَانَ فِيهِ ، وَزَعَمَ أَنَّ الْمَكَانَ هُو الْعَرْشُ ؛ وَذَكَرَ أَبُو الْهُذَيْلِ فِي بَعْضِ كُتُبِهِ أَنَّ فَكَانَ فِيهِ ، وَزَعَمَ أَنَّ الْمَكَانَ هُو الْعَرْشُ ؛ وَذَكَرَ أَبُو الْهُذَيْلِ فِي بَعْضِ كُتُبِهِ أَنَّ وَيَشَكُنُ اللَّهُ عَلَى لَهُ : إِنَّ رَبَّهُ جِسْمٌ ذَاهِبٌ جَاءٍ ، فَيَتَحَرَّكُ تَارَةً ، وَيَسْكُنُ أُخْرَى ، وَإِنَّهُ طَوِيلٌ عَرِيضٌ عَمِيقٌ ».

وَنَحْنُ الْآنَ نُخْبِرُ أَقَاوِيلَ الْمُجَسِّمَةِ وَاخْتِلَافَهُمْ فِي التَّجْسِيمِ:

اِخْتَلَفَتِ الْمُجَسِّمَةُ فِيمَا بَيْنَهُمْ فِي التَّجْسِيمِ: فَقَالَ هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ: إِنَّ اللَّهَ جِسْمٌ مَحْدُودٌ عَرِيضٌ عَمِيقٌ طَوِيلٌ ، طُولُهُ مِثْلُ عَرْضِهِ ، وَعَرْضُهُ مِثْلُ عُمْقِهِ ، لَهُ قَدْرٌ مِنَ الْأَقْدَارِ ، بِمَعْنَىٰ أَنَّ لَهُ مِقْدَارًا فِي طُولِهِ وَعَرْضِهِ وَعُمْقِهِ.

وَحَكَىٰ عَنْهُ أَبُو الْهُذَيْلِ أَنَّهُ أَجَابَهُ إِلَىٰ أَنَّ جَبَلَ أَبِي قُبَيْسٍ أَعْظَمُ مِنْ مَعْبُودِهِ.

وَحَكَىٰ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: هُوَ جِسْمٌ لَا كَالْأَجْسَامِ ».

ثُمَّ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ فِي (صَ١٢٧): ﴿ وَحُكِيَ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ أَيْضًا

أَنَّ أَحْسَنَ الْأَقْدَارِ أَنْ يَكُونَ سَبْعَةَ أَشْبَارٍ بِشِبْرِ نَفْسِهِ ».

وَفِي (صَ ٢٨): « زَعَمَ الْوَرَّاقُ بِأَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ هِشَامٍ أَجَابَهُ مَرَّةً لِللّهُ - عَلَى الْعَرْشِ مُمَاسٍ لَهُ ، وَأَنَّهُ لَا يَفْضُلُ عَنِ الْعَرْشِ مُمَاسٍ لَهُ ، وَأَنَّهُ لَا يَفْضُلُ عَنِ الْعَرْشِ ، وَلَا يَفْضُلُ الْعَرْشُ عَنْهُ ».

وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ: « بَابُ اخْتِلَافِهِمْ » يَعْنِي الْمُجَسِّمَةَ « فِي الْبَارِي: هَلْ هُوَ فِي مَكَانٍ دُونَ مَكَانٍ ؟ أَمْ فِي كُلِّ مَكَانٍ ؟ » . ثُمَّ قَالَ: « قَالَ هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ: إِنَّ رَبَّهُ فِي مَكَانٍ دُونَ مَكَانٍ ، وَإِنَّ مَكَانَهُ هُوَ الْعَرْشُ ، وَإِنَّهُ مُمَاسُّ الْحَكَمِ: إِنَّ رَبَّهُ فِي مَكَانٍ دُونَ مَكَانٍ ، وَإِنَّ مَكَانَهُ هُوَ الْعَرْشُ ، وَإِنَّهُ مُمَاسُّ لِلْعَرْشِ ، وَإِنَّ الْعَرْشَ قَدْ حَوَاهُ وَحَدَّهُ .

وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: إِنَّ الْبَارِي قَدْ مَلاً الْعَرْشَ ، وَإِنَّهُ مُمَاسُّ لَهُ ».
وَقَالَ فِي (٢٨٤) عِنْدَ الْكَلَامِ فِي الْبَارِي أَنَّهُ مَوْجُودٌ: « وَزَعَمَ هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ أَنَّ مَعْنَىٰ (مَوْجُودٌ) فِي الْبَارِي .. أَنَّهُ جِسْمٌ ، لِأَنَّهُ مَوْجُودٌ شَيْءٌ.
وَقَالَ قَائِلُونَ: مَعْنَىٰ أَنَّهُ (مَوْجُودٌ) .. مَعْنَىٰ أَنَّهُ مَحْدُودٌ.
وَهَالَ قَائِلُونَ: مَعْنَىٰ أَنَّهُ (مَوْجُودٌ) .. مَعْنَىٰ أَنَّهُ مَحْدُودٌ.

وَفِي (ص١٢٧): « وَقَالَ دَاوُدُ الْجَوَارِبِيُّ وَمُقَاتِلُ بْنُ سُلَيْمَانَ: إِنَّ اللَّهُ وَفِي (ص١٢٧): « وَقَالَ دَاوُدُ الْجَوَارِبِيُّ وَمُقَاتِلُ بْنُ سُلَيْمَانَ: إِنَّ اللَّهُ جَوَارِحُ جِسْمٌ ، وَإِنَّهُ جُثَّةٌ عَلَىٰ صُورَةِ الْإِنْسَانِ: لَحْمٌ وَدَمٌ وَشَعْرٌ وَعَظْمٌ ، لَهُ جَوَارِحُ وَأَعْضَاءُ مِن ء يَدٍ وَرِجْلٍ وَلِسَانٍ وَرَأْسٍ وَعَيْنَيْنِ ؛ وَهُوَ - مَعَ هَلْذَا - لَا يُشْبِهُ وَأَعْضَاءُ مِن ء يَدٍ وَرِجْلٍ وَلِسَانٍ وَرَأْسٍ وَعَيْنَيْنِ ؛ وَهُوَ - مَعَ هَلْذَا - لَا يُشْبِهُ عُيْرَهُ وَلَا يُشْبِهُهُ ».

وَفِي (صَلَ ١٣٢): « فَقَالَتِ الْمُجَسِّمَةُ: لَهُ يَدَانِ وَرِجْلَانِ وَوَجْهُ وَعَيْنَانِ وَجَنْبٌ . يَذْهَبُونَ إِلَىٰ الْجَوَارِحِ وَالْأَعْضَاءِ » .

وَقَالَ أَيْضًا فِي (صَ١٢٨): « وَقَالَ أَهْلُ السُّنَةِ وَأَصْحَابُ الْحَدِيثِ: إِنَّهُ لَيْسَ بِحِسْمٍ وَلَا يُشْبِهُ الْأَشْيَاءَ، وَإِنَّهُ عَلَى الْعَرْشِ، كَمَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ: إِنَّهُ لَيْسَ بِحِسْمٍ وَلَا يُشْبِهُ الْأَشْيَاءَ، وَإِنَّهُ عَلَى الْعَرْشِ، كَمَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ: إِنَّهُ لَيْسَ بِحِسْمٍ وَلَا يُشْبِهُ الْأَشْيَاءَ، وَإِنَّهُ عَلَى الْعَرْشِ، كَمَا قَالَ عَزَق وَجَلَّ : اللَّهِ اللَّهُولُ عَلَى الْمُحَرِّشِ السَّوَى بِلَا كَيْفٍ » [طه: ٥] ، وَلَا نُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَي اللَّهِ بِالْقَوْلِ ، بَلْ نَقُولُ: السَّوَى بِلَا كَيْفٍ » . اِنتَهَىٰ مَا نَقَلْتُهُ مِنْ كِتَابِ (مَقَالَاتِ الْمُصَلِّينَ وَاخْتِلَافِ الْمُصَلِّينَ) .

وَقَالَ فِي كِتَابِهِ (الْإِبَانَةُ عَنْ أُصُولِ الدِّيَانَةِ : صَ ٢١) فِي مَسْأَلَةِ الْبَاسْتِوَاءِ : « إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ اسْتَوَىٰ عَلَىٰ الْعَرْشِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الَّذِي قَالَهُ ، وَبِالْمَعْنَىٰ الَّذِي أَرَادَهُ ، إِسْتَوَىٰ اسْتِوَاءً مُنَزَّهًا عَنِ الْمُمَاسَّةِ وَالِاسْتِقْرَارِ وَبِالْمَعْنَىٰ الَّذِي أَرَادَهُ ، إِسْتَوَىٰ اسْتِوَاءً مُنَزَّهًا عَنِ الْمُمَاسَّةِ وَالِاسْتِقْرَارِ وَاللَّمَكُنِ وَالْحُلُولِ وَالِانْتِقَالِ ، لَا يَحْمِلُهُ الْعَرْشُ ، بَلِ الْعَرْشُ وَحَمَلَتُهُ وَالتَّمَكُنِ وَالْحُلُولِ وَالِانْتِقَالِ ، لَا يَحْمِلُهُ الْعَرْشُ ، بَلِ الْعَرْشُ وَحَمَلَتُهُ مَحْمُولُونَ بِلُطْفِ قُدْرَتِهِ ، وَمَقْهُورُونَ فِي قَبْضَتِهِ » إِهَ .

وَقَالَ فِي (رِسَالَةٍ إِلَىٰ أَهْلِ الثَّغْرِ: صَ ٢٢٨) فِي صِفَةِ الْمَجِيءِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًا صَفًا ۞ ﴾ [الفجر: ٢٢]: ﴿ وَلَيْسَ مَجِيئُهُ حَرَكَةً وَلَوَالًا إِذَا كَانَ مَجِيئُهُ حَرَكَةً وَلَوَالًا إِذَا كَانَ الْجَائِي جِسْمًا أَوْ جَوْهَرًا ؛ فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - لَيْسَ بِجِسْمٍ وَلَا جَوْهَرٍ .. لَمْ يَجِبْ أَنْ يَكُونَ مَجِيئُهُ نُقْلَةً أَوْ حَرَكَةً ؛ أَلَا تَرَىٰ أَنَّهُمْ لَا يُرِيدُونَ جَوْهَرٍ .. أَنَّهَا تَنَقَّلَتْ إِلَيْهِ ، أَوْ تَحَرَّكَتُ مِنْ مَكَانٍ بِقَوْلِهِمْ : جَاءَتْ زَيْدًا الْحُمَّىٰ .. أَنَّهَا تَنَقَّلَتْ إِلَيْهِ ، أَوْ تَحَرَّكَتْ مِنْ مَكَانٍ كَانَتْ فِيهِ ، إِذْ لَمْ تَكُنْ جِسْمًا وَلَا جَوْهَرًا ، وَإِنَّمَا مَجِيئُهَا إِلَيْهِ .. وُجُودُهَا كَانَتْ فِيهِ ، إِذْ لَمْ تَكُنْ جِسْمًا وَلَا جَوْهَرًا ، وَإِنَّمَا مَجِيئُهَا إِلَيْهِ .. وُجُودُهَا

وَقَالَ فِي (رِسَالَةٍ إِلَىٰ أَهْلِ الثَّغْرِ: ٢٢٩) فِي حَدِيثِ النُّزُولِ: « وَأَنَّهُ

يَنْزِلُ إِلَىٰ السَّمَاءِ الدُّنْيَا كَمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ نُزُولُهُ نُقْلَةً ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِجِسْمِ وَلَا جَوْهَرٍ » إِهَ .

وَذَكَرَ الْقَاضِي أَبُو الْمَعَالِي بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: « كَانَ اللَّهُ وَلَا مَكَانَ ، فَخَلَقَ الْعَرْشَ وَالْكُرْسِيَّ وَلَمْ الْأَشْعَرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: « كَانَ اللَّهُ وَلَا مَكَانَ ، فَخَلَقَ الْعَرْشَ وَالْكُرْسِيَّ وَلَمْ يَكُونِ مِنْ اللَّهُ وَلَا مَكَانِ كَمَا كَانَ قَبْلَ خَلْقِهِ » . يَحْتَجْ إِلَى مَكَانٍ ، وَهُو بَعْدَ خَلْقِ الْمَكَانِ كَمَا كَانَ قَبْلَ خَلْقِهِ » . فَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَسَاكِرَ فِي (تَبْيِينِ كَذِبِ الْمُفْتَرِي : صَ نَقَلَ ذُلِكَ أَبُو الْقَاسِمِ الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي (تَبْيِينِ كَذِبِ الْمُفْتَرِي : صَ

وَقَالَ أَيْضًا: « الِاسْتِوَاءُ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِهِ ، وَفَعَلَ فِي الْعَرْشِ فِعْلًا سَمَّاهُ اسْتِوَاءً ، كَمَا فَعَلَ فِي غَيْرِهِ فِعْلًا سَمَّاهُ رِزْقًا وَنِعْمَةً أَوْ غَيْرَهُمَا مِنْ أَفْعَالِهِ » . اسْتِوَاءً ، كَمَا فَعَلَ فِي غَيْرِهِ فِعْلًا سَمَّاهُ رِزْقًا وَنِعْمَةً أَوْ غَيْرَهُمَا مِنْ أَفْعَالِهِ » . نَقَلَ ذَٰلِكَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ فِي (الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ : صَ ١٤٠) ، وَاللَّفْظُ وَالْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي (تَبْيِينِ كَذِبِ الْمُفْتَرِي : صَ ١٢٠) ، وَاللَّفْظُ لِلْبَيْهَقِيِّ .

وَقَالَ فِي صِفَةِ الْيَدِ وَالْوَجْهِ: « يَدُهُ يَدُ صِفَةٍ ، وَوَجْهُهُ وَجْهُ صِفَةٍ ، وَوَجْهُهُ وَجْهُ صِفَةٍ ، وَوَجْهُهُ وَجْهُ صِفَةٍ ، وَقَالَ فِي صِفَةِ الْبَيْنِ كَذِبِ كَالسَّمْعِ وَالْبَصِرِ » . نَقَلَ ذُلِكَ الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي (تَبْيِينِ كَذِبِ كَالسَّمْعِ وَالْبَصِرِ » . نَقَلَ ذُلِكَ الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي (تَبْيِينِ كَذِبِ الْمُفْتَرِي: صَ ١٢٠).

وَقَالَ الِإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ فِي مَسْأَلَةِ الْكَلَامِ: « الْقُرْءَانُ كَلَامُ اللَّهِ ، قَدِيمٌ غَيْرُ مُغَيَّرٍ وَلَا مَخْلُوقٍ وَلَا حَادِثٍ وَلَا مُبْتَدَعٍ ؛ فَأَمَّا الْحُرُوفُ اللَّهِ ، قَدِيمٌ غَيْرُ مُغَيَّرٍ وَلَا مَخْلُوقٍ وَلَا حَادِثٍ وَلَا مُبْتَدَعٍ ؛ فَأَمَّا الْحُرُوفُ اللَّهِ ، قَدِيمٌ غَيْرُ مُغَيَّرٍ وَلَا مَخْلُوقٍ وَلَا حَادِثٍ وَلَا مُبْتَدَعٍ ، وَالْمَحْدُودَاتُ ، وَكُلُّ مَا فِي الْمُقَطَّعَةُ ، وَالْأَجْسَامُ ، وَالْأَلُوانُ ، وَالْأَصُواتُ ، وَالْمَحْدُودَاتُ ، وَكُلُّ مَا فِي الْمُقَطَّعَةُ ، وَالْمُحْدُودَاتُ ، وَكُلُّ مَا فِي الْمُكَيِّفَاتِ .. مَخْلُوقٌ مُبْتَدَعٌ مُخْتَرَعُ » إِهَ .

نَقَلَ ذَٰلِكَ الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي (تَبْيِينِ كَذِبِ الْمُفْتَرِي: صَ ١٢٠). وَقَالَ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ فِي (الِاعْتِقَادِ: صَ ٨٦): «قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي كِتَابِهِ » يَعْنِي (الْإِبَانَةَ): « فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: حَدِّثُونَا .. أَتَقُولُونَ إِنَّ كَلَامَ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ ؟ قِيلَ لَهُ: نَقُولُ ذَٰلِكَ ، لِأَنَّهُ قَالَ: ﴿ بَلَ هُوَ قُرْءَانٌ بَجِيدٌ ۞ فِي لَوْجٍ مَّحَفُوظِم ۞ ﴾ [البروج: ٢١ - ٢٢] ﴾؛ فَالْقُرْءَانُ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ ، وَهُوَ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ : ﴿ بَلْ هُوَ ءَايَكُ بَيِّنَتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمُ ﴾ [العنكبوت: ٤٩] ؛ وَهُوَ مَتْلُوٌّ بِالْأَلْسِنَةِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ : ﴿ لَا عُجِرِكَ بِمِهِ لِسَانَكَ ﴾ [القيامة: ١٦] ؛ فَالْقُرْءَانُ مَكْتُوبٌ فِي مَصَاحِفِنَا فِي الْحَقِيقَةِ ، مَحْفُوظٌ فِي صُدُورِنَا فِي الْحَقِيقَةِ ، مَتْلُقٌ بِأَلْسِنتِنَا فِي الْحَقِيقَةِ ، مَسْمُوعٌ لَنَا فِي الْحَقِيقَةِ كَمَا قَالَ: ﴿ فَأَجِرَهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَمُ ٱللَّهِ ﴾ [التوبة: ٦] » إه. وَقَالَ تَاجُ الدِّينِ أَبُو نَصْرِ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ الْكَافِي السُّبْكِيُّ فِي (طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ الْكُبْرَىٰ : جُ ٣ / صَ٤١٧) : « وَأَمَّا مَا قَالُوا : إِنَّ مَذْهَبَهُ أَنَّ الْقُرْءَانَ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ ، وَلَيْسَ الْقُرْءَانُ فِي الْمُصْحَفِ عِنْدَهُ .. فَهَاٰذَا أَيْضًا تَشْنِيعٌ فَظِيعٌ ، وَتَلْبِيسٌ عَلَىٰ الْعَوَامِّ.

إِنَّ الْأَشْعَرِيَّ وَكُلَّ مُسْلِمٍ غَيْرِ مُبْتَدِعٍ يَقُولُ: الْقُرْءَانُ كَلَامُ اللَّهِ، وَهُوَ - عَلَىٰ الْمُخَازِ ؛ وَمَنْ قَالَ: (إِنَّ عَلَىٰ الْمَجَازِ ؛ وَمَنْ قَالَ: (إِنَّ عَلَىٰ الْمَجَازِ ؛ وَمَنْ قَالَ: (إِنَّ الْقُرْءَانَ لَيْسَ فِي الْمَصَاحِفِ) عَلَىٰ هَلْذَا الْإِطْلَاقِ .. فَهُوَ مُخْطِئُ ، بَلِ الْقُرْءَانُ الْقُرْءَانُ

مَكْتُوبٌ فِي الْمَصَاحِفِ عَلَى الْحَقِيقَةِ ». إِنْتَهَىٰ بِاخْتِصَارِ اقْتَضَاهُ الْمَقَامُ.

#### \* \* \*

## فَائِدَةٌ

قَالَ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ: « سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ عُمَرَ بْنَ أَهْدَ الْعَبْدَوِيَّ الْحَافِظَ يَقُولُ: لَمَّا قَرُبَ حُضُورُ يَقُولُ: لَمَّا قَرُبَ حُضُورُ يَقُولُ: لَمَّا قَرُبَ حُضُورُ أَجُلِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي دَارِي بِبَغْدَادَ. دَعَانِي أَجُلِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي دَارِي بِبَغْدَادَ. دَعَانِي فَاتَيْتُهُ ، فَقَالَ: إِشْهَدُوا عَلِيَّ أَنِّي لَا أَكُفِّرُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ هَلْذِهِ الْقِبْلَةِ ، لِأَنَّ الْكُلَّ يُشِيرُونَ إِلَىٰ مَعْبُودٍ وَاحِدٍ ، وَإِنَّمَا هَلْذَا كُلُّهُ اخْتِلَافُ الْعِبَارَاتِ » إِهَ .

ذَكَرَ ذَٰلِكَ الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي (تَبْيِينِ كَذِبِ الْمُفْتَرِي: صَ ١١٩) ؟ وَذَكَرَ ذَٰلِكَ أَيْظًا الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ فِي (طَبَقَاتِ الْفُقَهَاءِ الشَّافِعِيِّينَ: جُدَرُ ذَٰلِكَ أَيْظًا الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ فِي (طَبَقَاتِ الْفُقَهَاءِ الشَّافِعِيِّينَ: جُدَا صَ ١٩٩).

وَلَمْ يَنْفَرِدِ الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ بَهَٰذِهِ الْمَقَالَةِ ، بَلْ هِيَ مَقَالَةٌ جَرَىٰ عَلَيْهَا السَّلَفُ الصَّالِحُ وَالْخَلَفُ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ كَافَّةً.

وَقَالَ أَبُو جَعْفَرِ الطَّحَاوِيُّ فِي عَقِيدَتِهِ (بَيَانُ عَقِيدَةِ أَهْلِ السُّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ): « وَلَا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ هَاذِهِ الْقِبْلَةِ بِذَنْبٍ مَا لَمْ يَسْتَحِلَّهُ » إِهَ.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَبُو عُثْمَانَ الصَّابُونِيُّ فِي رِسَالَتِهِ (عَقِيدَةُ السَّلَفِ: قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَبُو عُثْمَانَ الصَّابُونِيُّ فِي رِسَالَتِهِ (عَقِيدَةُ السَّلَفِ: صَ ٨٩-٩٠): « وَيَعْتَقِدُ أَهْلُ السُّنَّةِ أَنَّ الْمُؤْمِنَ وَإِنْ أَذْنَبَ ذُنُوبًا كَثِيرَةً صَى صَعَائِرَ كَانَتْ أَوْ كَبَائِرَ - فَإِنَّهُ لَا يَكُفُّرُ بِهَا ، وَإِنْ خَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا غَيْرَ تَائِبِ مِنْهَا صَعَائِرَ كَانَتْ أَوْ كَبَائِرَ - فَإِنَّهُ لَا يَكُفُّرُ بِهَا ، وَإِنْ خَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا غَيْرَ تَائِبِ مِنْهَا

وَمَاتَ عَلَىٰ التَّوْحِيدِ وَالْإِخْلَاصِ .. فَأَمْرُهُ إِلَىٰ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَمَاتَ عَلَىٰ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَعَذَّبَهُ مُدَّةً بِعَذَابِ النَّارِ ، وَإِذَا عَذَّبَهُ وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ وَعَذَّبَهُ مُدَّةً بِعَذَابِ النَّارِ ، وَإِذَا عَذَّبَهُ وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ وَعَذَّبَهُ مُدَّةً بِعَذَابِ النَّارِ ، وَإِذَا عَذَّبَهُ .. لَمْ يُخَلِّدُهُ فِيهَا ، بَلْ أَعْتَقَهُ وَأُخْرِجَ مِنْهَا إِلَىٰ نَعِيمِ دَارِ الْقَرَارِ » إِهَ .

وَقَالَ مُوَفَّقُ الدِّينِ ابْنُ قُدَامَةَ الْحَنْبَاقُ فِي (لُمْعَةِ الِاعْتِقَادِ: صَ ٩٧):

« وَلَا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنْبٍ ، وَلَا نُخْرِجُهُ عَنْ دِينِ الْإِسْلَامِ بِعَمَلٍ »
اهد.

# الْفَصْلُ الثَّانِي

# فِي أَنَّ الْأَشَاعِرَةَ وَالْمَاتُرِيدِيَّةَ هُمْ أَنَّ الْأَشَاعِرَةَ وَالْمَاتُرِيدِيَّةَ هُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ

اعْلَمْ أَنَّ الْأَشَاعِرَةَ وَالْمَاتُرِيدِيَّةَ هُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ ، فَقَدْ صَرَّحَ بِذُلِكَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ ، فَمِنْهُمْ:

## ١ - الْحَافِظُ أَبُو بَكْرِ الْإِسْمَاعِيلِيُّ:

فَقَدْ صَنَّفَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ رِسَالَةً سَمَّاهَا: (اِعْتِقَادُ أَهْلِ السُّنَةِ)، ذَكَرَ فِيهَا اعْتِقَادَهُ ؛ وَمِمَّا جَاءَ فِي هَلْذِهِ الرِّسَالَةِ (صَّ٤٣) قَوْلُهُ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: (صَّ٤٣) قَوْلُهُ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَجُوهُ يُومِمُ إِنَّاضِةٌ ﴿ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ [القيامة: ٢٢ - ٢٣]: ﴿ وَذَٰلِكَ مِنْ غَيْرِ اعْتِقَادِ التَّجْسِيمِ فِي اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَلَا التَّحْدِيدِ لَهُ ، وَلَكِنْ يَرَوْنَهُ - جَلَّ اعْتُنْهِمْ عَلَىٰ مَا يَشَاءُ بِلَا كَيْفٍ ﴾ إه. .

وَأَبُو بَكْرِ الْإِسْمَاعِيلِيُّ أَشْعَرِيُّ كَمَا ذَكَرَهُ الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي (التَّبْيِينِ) ، وَتَاجُ الدِّينِ السُّبْكِيُّ فِي (طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ الْكُبْرَىٰ) ، وَمُرْتَضَىٰ التَّبْيِينِ) ، وَتَاجُ الدِّينِ السُّبْكِيُّ فِي (طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ الْكُبْرَىٰ) ، وَمَرْتَضَىٰ الزَّبِيدِيُّ فِي (إِتْحَافِ السَّادَةِ الْمُتَّقِينَ) ، وَغَيْرُهُمْ ، وَسَيَأْتِي بَيَانُ ذَٰلِكَ فِي الزَّبِيدِيُّ فِي (إِتْحَافِ السَّادَةِ الْمُتَّقِينَ) ، وَغَيْرُهُمْ ، وَسَيَأْتِي بَيَانُ ذَٰلِكَ فِي تَرْجَمَتِهِ .

#### وَمِنْهُمْ:

Y- الْمُحَدِّثُ ، أُمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْحَدِيثِ الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ:

فَقَدْ صَرَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ " بِأَنَّ الْقَاضِيَ أَبَا بَكْرِ الْبَاقِلَّانِيَّ سَيْفُ السُّنَّةِ ؟ وَأَبُو بَكْرِ الْبَاقِلَّانِيُّ مِنْ كِبَارِ الْأَشَاعِرَةِ وَمُتَقَدِّمِيهِمْ وَفُضَلَائِهِمْ .

وقَدْ ذَكَرَ الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي (تَبْيِينِ كَذِبِ الْمُفْتَرِي : صَ ١٩٦) فِي تَرْجَمَةِ الْحَافِظِ أَبِي ذَرِّ الْهَرَوِيِّ - تِلْمِيذِ أَبِي بَكْرِ الْبَاقِلَانِيِّ - بِسَنَدِهِ : ﴿ أَنَّهُ قِيلَ لِأَبِي ذَرِّ الْهَرَوِيِّ : أَنْتَ مِنْ (هَرَاة) ، فَمِنْ أَيْنَ تَمَذْهَبْتَ بِسَنَدِهِ : ﴿ أَنَّهُ قِيلَ لِأَبِي ذَرِّ الْهَرَوِيِّ : أَنْتَ مِنْ (هَرَاة) ، فَمِنْ أَيْنَ تَمَذُهَبْتُ لِمِسَائِدِهِ وَالْأَشْعَرِيِّ ؟! فَقَالَ : سَبَبُ ذَٰلِكَ أَنِّي قَلِمْتُ بَغْدَادَ لِطَلَبِ الْحَدِيثِ ، فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ الْأَيَّامِ كُنْتُ مَعَهُ .. فَاجْتَازَ بِهِ الْقَاضِي فَلَزِمْتُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ إِكْرَامِهِ مَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ الطَّيِّبِ - يَعْنِي الْبَاقِلَانِيَّ - فَأَظْهَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ إِكْرَامِهِ مَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ الطَّيْبِ - يَعْنِي الْبَاقِلَانِيَّ - فَأَظْهَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ إِكْرَامِهِ مَا أَلْدِي الْمَامُ ، مَنْ هَذَا الَّذِي تَعَجَبْتُ مِنْ إِكْرَامِهِ مَا رَأَيْتُ ؟ فَقَالَ : أَوْمَا تَعْرِفُهُ ؟! قُلْتُ : لَا ! فَقَالَ : هَاذَا الَّذِي الشَيْخُ الْسُنَةِ أَبُو بَكْرٍ الْمَامُ ، مَنْ هَلَدَا الَّذِي مَنْ الْمَامُ وَالْمَامُ ، مَنْ هَلَدَا الَّذِي الْفَهْرُ السَّنَةِ أَبُو بَكْرٍ الْمَامُ ، مَنْ هَلَوْ مُتُ الْقَاضِي مُنْذُ ذَٰلِكَ ، وَاقْتَدَيْتُ بِهِ فِي مَنْ الشَّيْةِ أَبُو بَكْرٍ الْمَاهُ مِي مُنْذُ ذَٰلِكَ ، وَاقْتَدَيْتُ بِهِ فِي مَنْهُ الشَّيْ أَبُو بَكْرٍ الْمَا مُعْرِيُّ . فَلَرِمْتُ الْقَاضِي مُنْذُ ذَٰلِكَ ، وَاقْتَدَيْتُ بِهِ فِي مَنْهُ الشَّيْعِ أَبُو بَكْمِ الْمُعْرِيُّ . فَلَرْمْتُ الْقَاضِي مُنْذُ ذَٰلِكَ ، وَاقْتَدَيْتُ بِهِ فِي مَنْ مَا الْمَامِ عَمْ السَّنَةِ أَبُو بَيْ الْمَامِ الْمَامِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْرِيُّ . فَلَوْمَا تَعْوِي مُنْ الْمَامِ الْمَامِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْ

وَفِي (الْبِدَايَةِ وَالنِّهَايَةِ: جُ ١١ / صَ٣٧٣): « مُحَمَّدُ بْنُ الطَّيِّبِ أَبُو وَفِي (الْبِدَايَةِ وَالنِّهَايَةِ: جُ ١١ / صَ٣٧٣): « مُحَمَّدُ بْنُ الطَّيِّبِ أَبُو بَكْرِ الْبَاقِلَانِيُّ ، رَأْسُ الْمُتَكَلِّمِينَ ، وَهُوَ مِنْ أَكْثَرِ النَّاسِ كَلَامًا وَتَصْنِيفًا فِي الْكَلِامِ ، وَقَدْ قَبَّلَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ يَوْمًا وَقَالَ: (هَاذَا يَرُدُّ عَلَىٰ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ بَاطِلَهُمْ) الْكَلَامِ ، وَقَدْ قَبَّلَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ يَوْمًا وَقَالَ: (هَاذَا يَرُدُّ عَلَىٰ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ بَاطِلَهُمْ)

<sup>(</sup>١) هُوَ الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَهْدَ الْبَغْدَادِيُّ ، الْمَعْرُوفُ بِ (الدَّارَقُطْنِيِّ) ، الْجَلِيلُ .

قَالَ الْخَطِيبُ: « كَانَ فَرِيدَ عَصْرِهِ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ ، عَالِمًا بِعُلُومٍ أُخْرَىٰ ، عَارِفًا بِمَذْهَبِ الْفُقَهَاءِ وَبِعِلْمِ الْقِرَاءَاتِ، وَصَنَّفَ فِيهَا مُخْتَصَرًا عَلَىٰ تَرْتِيبٍ عَجِيبٍ، وَعَارِفًا بِالْأَدَبِ وَالشِّعْرِ؛ تُوفِي الْفُقَهَاءِ وَبِعِلْمِ الْقِرَاءَاتِ، وَصَنَّفَ فِيهَا مُخْتَصَرًا عَلَىٰ تَرْتِيبٍ عَجِيبٍ، وَعَارِفًا بِالْأَدَبِ وَالشِّعْرِ؛ تُوفِي الْفُقَهَاءِ وَبِعِلْمِ الْقِرَاءَاتِ، وَصَنَّفَ فِيهَا مُخْتَصَرًا عَلَىٰ تَرْتِيبٍ عَجِيبٍ، وَعَارِفًا بِالْأَدَبِ وَالشِّعْرِ؛ تُوفِي الْفُقَهَاءِ وَبِعِلْمِ الْقِرَاءَاتِ، وَصَنَّفَ فِيهَا مُخْتَصَرًا عَلَىٰ تَرْتِيبٍ عَجِيبٍ، وَعَارِفًا بِالْأَدَبِ وَالشِّعْرِ؛ تُوفِي الْفُوقِي الْمُحَدِّثِ الصُّوفِيِّ». [طَبَقَاتُ الْإِسْنَوِيِّ : صَ ١٦٥]

وَلَوْ كَانَ الْبَاقِلَانِيُ غَيْرَ سُنِّيٍّ .. لَمْ يُقَبِّلْهُ الدَّارَقُطْنِيُّ .

#### وَمِنْهُمْ:

## ٣- عَبْدُ الْقَاهِرِ الْبَغْدَادِيُّ:

فَقَدْ عَقَدَ فِي كِتَابِهِ (الْفَرْقُ بَيْنَ الْفِرَقِ) فَصْلًا فِي فَضَائِلِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَأَنْوَاعِ وَالْجَمَاعَةِ ، وَقَالَ : (الْفَصْلُ السَّادِسُ : فِي بَيَانِ فَضَائِلِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَأَنْوَاعِ عُلُومِهِمْ وَأَئِمَّتِهِمْ) . ثُمَّ قَالَ : « فَدُونَكَ أَئِمَّةَ أُصُولِ الدِّينِ وَعُلَمَاءِ الْكَلامِ مِنْ عُلُومِهِمْ وَأَئِمَّتِهِمْ . ثُمَّ قَالَ : « فَدُونَكَ أَئِمَّةَ أُصُولِ الدِّينِ وَعُلَمَاءِ الْكَلامِ مِنْ عُلُومِهِمْ وَأَئِمَّتِهِمْ . ثُمَّ قَالَ : « فَدُونَكَ أَئِمَّةَ أُصُولِ الدِّينِ وَعُلَمَاءِ الْكَلامِ مِنْ الصَّحَابَةِ : عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - كَرَّمَ اللَّهُ أَهْلِ السُّنَةِ ، فَأُوّلُ مُتَكَلِّمِيهِمْ مِنَ الصَّحَابَةِ : عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - كَرَّمَ اللَّهُ وَجُهَهُ - حِينَ نَاظَرَ الْخَوَارِجَ فِي مَسَائِلِ الْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ ، وَنَاظَرَ الْقَدَرِيَّةَ فِي الْمَشِيئَةِ وَالْاسْتِطَاعَةِ وَالْقَدَرِيَّةَ فِي الْمَشِيئَةِ وَالْاسْتِطَاعَةِ وَالْقَدَرِيَّةَ وَالْلَاسْتِطَاعَةِ وَالْقَدَرِيَّة

ثُمَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - حِينَ تَبَرَّأُ مِنْ مَعْبَدِ الْجُهَنِيِّ فِي نَفْيِهِ الْقَدَرَ.

وَأُوَّلُ مُتَكَلِّمِي أَهْلِ الشَّنَّةِ مِنَ التَّابِعِينَ :عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَلَهُ رِسَالَةُ بَلِيغَةٌ فِي الرَّدِّ عَلَىٰ الْقَدَرِيَّةِ .

ثُمَّ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ زَيْنِ الْعَابِدِينَ ، وَلَهُ كِتَابُ فِي الرَّدِّ عَلَىٰ الْقَدَرِيَّةِ . ثُمَّ الْعَرِيْ فِي ذَمِّ الْقَدَرِيَّةِ فَي ذُمِّ الْقَدَرِيَّةِ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَرِسَالَتُهُ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي ذَمِّ الْقَدَرِيَّةِ مَعْرُوفَةٌ .

ثُمَّ الشَّعْبِيُّ ، وَكَانَ أَشَدَّ النَّاسِ عَلَىٰ الْقَدَرِيَّةِ . ثُمَّ النَّهْرِيُّ ، وَهُوَ الَّذِي أَفْتَىٰ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ بِدِمَاءِ الْقَدَرِيَّةِ . ثُمَّ الزُّهْرِيُّ ، وَهُوَ الَّذِي أَفْتَىٰ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ بِدِمَاءِ الْقَدَرِيَّةِ .

وَمِنْ بَعْدِ هَاٰذِهِ الطَّبَقَةِ: جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّادِقُ، وَلَهُ (كِتَابُ الرَّدِّ عَلَىٰ الْقَدَرِيَّة) وَ (رِسَالَةُ فِي الرَّدِّ عَلَىٰ الْغُلَاةِ مِنَ الرَّدِّ عَلَىٰ الْغُلَاةِ مِنَ الرَّدِّ وَ (رِسَالَةُ فِي الرَّدِّ عَلَىٰ الْغُلَاةِ مِنَ الرَّدَ وَالِحِ) وَ (رِسَالَةُ فِي الرَّدِّ عَلَىٰ الْغُلَاةِ مِنَ الرَّدَة عَلَىٰ الْغُلَاةِ مِنَ الرَّدَة وَالِحِ) .

وَأُوّلُ مُتَكَلِّمِيهِمْ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَأَرْبَابِ الْمَذَاهِبِ: أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ ؟ فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ لَهُ كِتَابٌ فِي الرَّدِّ عَلَىٰ الْقَدَرِيَّةِ سَمَّاهُ (كِتَابُ الْفِقْهِ الْأَكْبَرِ) ، فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ لَهُ كِتَابٌ فِي الرَّدِّ عَلَىٰ الْقَدَرِيَّةِ سَمَّاهُ (كِتَابُ الْفِقْهِ الْأَكْبَرِ) ، وَلِلشَّافِعِيِّ كِتَابَانِ فِي الْكَلَامِ ، أَحَدُهُمَا : فِي تَصْحِيحِ النَّبُوَّةِ وَالرَّدِّ عَلَىٰ الْبَرَاهِمَةِ ، وَالثَّانِي : فِي الرَّدِّ عَلَىٰ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ.

ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِمُ: الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ ، الَّذِي صَارَ شَجَىٰ فِي حُلُوقِ الْقَدَرِيَّةِ ، وَمِنْ تَلَامِذَتِهِ الْمَشْهُورِينَ:

١- أَبُو الْحَسَنِ الْبَاهِلِيُ ٢- وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُجَاهِدٍ.

وَهُمَا اللَّذَانِ أَثْمَرًا تَلَامِذَةً هُمْ - إِلَىٰ الْيَوْمِ - شُمُوسُ الزَّمَانِ ، وَأَئِمَّةُ الْعَصْرِ ، كَ: ١- أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ الطَّيِّبِ . يَعْنِي الْبَاقِلَّانِيَّ .

٧- وَأَبِي إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْإِسْفِرَايِينِيِّ

٣- وَابْنِ فُورَكَ ٤- وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ. رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْجَمِيعِ.

وَهُمُ الْقَادَةُ السَّادَةُ فِي هَلْذَا الْعِلْمِ » اِنْتَهَىٰ مُلَخَّصًا.

وَمِنْهُمُ:

## ٤ - الْحَافِظُ أَبُو بَكْرِ الْبَيْهَقِيُّ :

فَقَدْ صَنَّفَ الْبَيْهَقِيُّ كِتَابًا سَمَّاهُ: (الِاعْتِقَادُ وَالْهِدَايَةُ إِلَىٰ سَبِيلِ الرَّشَادِ) وَذَكَرَ الْبَيْهَقِيُّ فِي هَاذَا الْكِتَابِ اعْتِقَادَهُ وَاعْتِقَادَ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ ؛ وَمِمَّا

ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِ هَلْذَا الْكِتَابِ (١٠٣): «هَلْذَا الَّذِي أَوْدَعْنَاهُ هَلْذَا الْكِتَابِ .. إعْتِقَادُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَأَقْوَالُهُمْ ؛ وَقَدْ أَفْرَدْنَا كُلَّ بَابٍ مِنْهَا بِكِتَابِ .. إعْتِقَادُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَأَقْوَالُهُمْ ؛ وَقَدْ أَفْرَدْنَا كُلَّ بَابٍ مِنْهَا بِكِتَابِ عَلَىٰ يَشْتَمِلُ عَلَىٰ شَرْحِهِ مُنَوَّرًا بِدَلَائِلِهِ وَحُجَجِهِ ، وَاقْتَصَرْنَا فِي هَلْذَا الْكِتَابِ عَلَىٰ يَشْتَمِلُ عَلَىٰ شَرْحِهِ مُنَوَّرًا بِدَلَائِلِهِ وَحُجَجِهِ ، وَاقْتَصَرْنَا فِي هَلْذَا الْكِتَابِ عَلَىٰ فَرْحِهِ بِهِ ، وَاللَّهُ ذِكْرِ أُصُولِهِ وَالْإِشَارَةِ إِلَىٰ أَطْرَافِ أَدِلَّتِهِ .. إِرَادَةَ انْتِفَاعِ مَنْ نَظَرَ فِيهِ بِهِ ، وَاللَّهُ يُوفَقُنَا لِمُتَابَعَةِ السُّنَّةِ وَاجْتِنَابِ الْبِدْعَةِ » إه . .

وَمِنْهُمْ:

## ٥- أَبُو الْمُظَفِّرِ الْإِسْفِرَايِينِي :

لَهُ وسَمِيًّا ﴿ وَمِيم : ٢٥] . .

فَقَدْ عَقَدَ لِأَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فِي كِتَابِهِ (التَّبْصِيرُ فِي الدِّينِ) فَصْلًا ، فَقَالَ: (الْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي بَيَانِ فَضَائِلِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ) ، ثُمَّ ذَكَرَ فَقَالَ: (الْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي بَيَانِ فَضَائِلِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ) ، ثُمَّ ذَكَرَ

أ- أَبُو بَكْرٍ الْبَاقِلَانِيُ

ب - وَابْنُ فُورَكَ

ج - وَالْإِمَامُ أَبُو إِسْحَاقَ الْإِسْفِرَايِينِي الْمُ

د - وَأَبُو مَنْصُورِ الْأَيُّوبِيُّ

ه - وَعَبْدُ الْقَاهِرِ الْبَغْدَادِيُّ .

ثُمَّ قَالَ فِي هَٰذَا الْفَصْلِ (صَ١٩٢): « وَقَيَّضَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي عَصْرِنَا فِي كُلِّ إِقْلِيمٍ مِنْ أَقَالِيمِ الْعَالَمِ .. سَادَةً مِنْ أَعْلَامِ أَئِمَّةِ الدِّينِ ، صَنَّفُوا فِي نُصْرَةِ كُلِّ إِقْلِيمٍ مِنْ أَقَالِيمِ الْعَالَمِ .. سَادَةً مِنْ أَعْلَامِ أَئِمَّةِ الدِّينِ ، صَنَّفُوا فِي نُصْرَةِ الدِّينِ وَتَقْوِيَةِ مَا عَلَيْهِ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ ، وَالرَّدِّ عَلَىٰ أَهْلِ الْبِدَعِ فِيمَا زَوَّرُوهُ مِنَ الشُّبَةِ ، مِثْلَ الْقَاضِي الْإِمَامِ أَبِي بَكْرٍ الْأَشْعَرِيِّ ، وَلَهُ قَرِيبٌ مِنْ خَصَانِيفِهِ ، وَالرَّدُّ عَلَىٰ أَهْلِ الْبِدَعِ وَالزَّيْغِ ، لَا تَكَادُ تَنْدَرِسُ خَسِينَ أَلْفِ وَرَقَةٍ مِنْ تَصَانِيفِهِ ، وَالرَّدُّ عَلَىٰ أَهْلِ الْبِدَعِ وَالزَّيْغِ ، لَا تَكَادُ تَنْدَرِسُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، مِثْلُ (كِتَابُ الْهِدَايَةِ) وَ (كِتَابُ النَّقْضِ النَّقْضِ) وَ (كِتَابُ التَّمْهِيدِ) . وَ (كِتَابِ التَّمْهِيدِ) .

وَمِثْلَ الْإِمَامِ أَبِي إِسْحَاقَ الْإِسْفِرَايِينِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الَّذِي عَقِمَتِ النِّسَاءُ عَنْ أَنْ يَلِدْنَ مِثْلَهُ ، وَلَهُ تَصَانِيفُ فِي أُصُولِ التَّوْحِيدِ وَأُصُولِ الْفِقْهِ ، كُلُّ وَاحِدِ عَنْ أَنْ يَلِدْنَ مِثْلَهُ ، وَلَهُ تَصَانِيفُ فِي أَصُولِ التَّوْحِيدِ وَأُصُولِ الْفِقْهِ ، كُلُّ وَاحِدِ مِنْهَا مُعْجِزٌ فِي فَنِّهِ ، مِنْهَا (كِتَابُ الْجَامِعِ) ، وَهُوَ كِتَابُ لَمْ يُصَنَّفْ فِي مِنْهَا مُعْجِزٌ فِي فَنِّهِ ، مِنْهَا (كِتَابُ الْجَامِعِ) ، وَهُوَ كِتَابُ لَمْ يُصَنَّفْ فِي الْإِدْ عَلَىٰ أَهْلِ البَاعْتِزَالِ وَالْقَدَرِ) .

وَمِثْلَ الْأُسْتَاذِ أَبِي بَكْرِ ابْنِ فُورَكَ الْأَصْبَهَانِيِّ ، الَّذِي لَمْ يُرَ مِثْلُهُ فِي نَشْرِ

وَلُوْ لَمْ يَكُنْ لِأَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ مِنْ مُصَنِّفٍ لَهُمْ فِي جَمِيعِ الْعُلُومِ
عَلَىٰ الْخُصُوصِ وَالْعُمُومِ إِلَّا مَنْ كَانَ فَرْدَ زَمَانِهِ وَوَاحِدَ أَقْرَانِهِ فِي مَعَادِفِهِ
عَلَىٰ الْخُصُوصِ وَالْعُمُومِ إِلَّا مَنْ كَانَ فَرْدَ زَمَانِهِ وَوَاحِدَ أَقْرَانِهِ فِي مَعَادِفِهِ
وَعُلُومِهِ وَكَثْرَةِ الْغُرُرِ مِنْ تَصَانِيفِهِ ، وَهُوَ الْإِمَامُ أَبُو مَنْصُورٍ عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ
طَاهِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبُغْدَادِيُّ التَّمِيمِيُّ ، قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ ، وَمَا مِنْ عِلْمٍ إِلَّا وَلَهُ
فِيهِ تَصَانِيفُ » إِنْ تَهَىٰ مُلَخَّمًا .

## وَمِنْهُمْ:

## ٦- أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ:

فَقَدْ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ رَحِمَهُ اللّهُ: « الْأَشْعَرِيَّةُ أَعْيَانُ أَهْلِ السُّنَةِ وَنُصَّارُ الشَّرِيعَةِ ، اِنْتَصَرُوا لِلرَّدِّ عَلَىٰ الْمُبْتَدِعَةِ مِنَ الْقَدَرِيَّةِ وَالرَّافِضَةِ وَغَيْرِهِمْ ، فَمَنْ طَعَنَ فِيهِمْ فَقَدْ طَعَنَ عَلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ ، وَإِذَا رُفِعَ أَمْرُ مَنْ يَفْعَلُ ذُلِكَ إِلَىٰ النَّاظِرِ فِيهِمْ فَقَدْ طَعَنَ عَلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ ، وَإِذَا رُفِعَ أَمْرُ مَنْ يَفْعَلُ ذُلِكَ إِلَىٰ النَّاظِرِ فِيهِمْ أَمْرُ الْمُسْلِمِينَ .. وَجَبَ عَلَيْهِ تَأْدِيبُهُ بِمَا يَرْتَدِعُ بِهِ كُلُّ أَحَدٍ ».

وَالْيَافِعِيُّ فِي (مِرْآةِ الْجَنَانِ: جُـ ٣ / صَ ٣٢٥).

وَنَقَلَ ذَٰلِكَ أَيْضًا ابْنُ كَثِيرِ فِي (طَبَقَاتِ الْفُقَهَاءِ الشَّافِعِيِّينَ: جُـ٢/ صَ٤٢) ، وَنَصُّهُ: « الْأَشْعَرِيَّةُ أَعْيَانُ السُّنَّةِ ، إِنْتَصَبُوا لِلرَّدِّ عَلَىٰ الْمُبتَدِعَةِ مِنَ الْقَدَرِيَّةِ وَالرَّافِضَةِ وَغَيْرِهِمْ ، فَمَنْ طَعَنَ فِيهِمْ .. فَقَدْ طَعَنَ عَلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ ، وَيَجِبُ عَلَىٰ النَّاظِرِ فِي أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ تَأْدِيبُهُ بِمَا يَرْتَدِعُ بِهِ كُلُّ أَحَدٍ » إهد.

وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ ، كَمَا فِي كِتَابِهِ (الْإِشَارَةُ إِلَىٰ مَذْهَبِ أَهْلِ الْحَقِّ: صَ١٩٩): « فَمَنْ كَانَ فِي الْفُرُوعِ عَلَىٰ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ ، وَفِي الْأُصُولِ عَلَىٰ اعْتِقَادِ الْأَشْعَرِيِّ .. فَهُوَ مَعْلَمُ الطَّرِيقِ ، وَهُوَ عَلَىٰ الْحَقِّ

## وَأَنْشَدَ هَاٰذِهِ الْأَبْيَاتَ:

لِعَقْدِكَ قَوْلَ الْأَشْعَرِيِّ الْمُسَدَّدِ بِقَوْلِ الْاِمَامِ الشَّافِعِيِّ الْمُؤَيلَّدِ وَلَمْ تَعْدُ فِي الْإِعْرَابِ رَأْيَ الْمُبَرِّدِ

١ - إِذَا كُنْتَ فِي عِلْمِ الْأُصُولِ مُوَافِقًا ٧- وَعَامَلْتَ مَوْلَاكَ الْكَرِيمَ مُخَالِصًا ٣- وَأَتْقَنْتَ حَرْفَ ابْنِ الْعَلَاءِ مُحَرَّدًا ٤ - فَأَنْتَ عَلَىٰ الْحَقِّ الْيَقِينِ مُوَافِقٌ شَرِيعَةَ خَيْرِ الْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدِ

وَقَالَ أَيْضًا ، كَمَا فِي (طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ: جُد ٢ / صَ ٢٦٠): « وَالْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ إِمَامُ أَهْلِ السُّنَّةِ ، وَعَامَّةُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ عَلَىٰ مَذْهَبِهِ ، وَمَذْهَبُهُ مَذْهَبُ أَهْلِ الْحَقِّ » إِهَ.

## ٧- الْإِمَامُ أَبُو الْمَعَالِي الْمَعْرُوفُ بِ (إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ):

فَقَدْ صَنَّفَ كِتَابًا فِي عِلْمِ الْأُصُولِ سَمَّاهُ (أَلْمَعُ الْأَدِلَّةِ فِي قَوَاعِدِ عَقَائِدِ أَهُلِ الشُّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ) ، وَهُوَ كِتَابٌ مُخْتَصَرٌ فِي أَدِلَّةِ عَقِيدَةِ الْأَشْعَرِيَّةِ ، أَهْلِ الشُّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ) ، وَهُوَ كِتَابٌ مُخْتَصَرٌ فِي أَدِلَّةِ عَقِيدَةِ الْأَشْعَرِيَّةِ ، أَهْلِ الشُّنَةِ وَالْجَوَيْنِيُّ تَلْبِيَةً لِرَغْبَةِ بَعْضِ أَصْحَابِهِ وَطُلَّابِهِ ، إِذْ يَقُولُ فِي مُقَدِّمَتِهِ :

« هَلْذَا ، وَقَدِ اسْتَدْعَيْتُمْ - أَرْشَدَكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ - ذِكْرَ لُمَعِ مِنَ الْأَدِلَّةِ فِي فَي قَوَاعِدِ عَقَائِدِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ ، فَاسْتَخَرْتُ اللَّهَ تَعَالَىٰ فِي فِي قَوَاعِدِ عَقَائِدِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ ، فَاسْتَخَرْتُ اللَّهَ تَعَالَىٰ فِي إِسْعَافِكُمْ بِمُنَاكُمْ ، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ ، وَعَلَيْهِ التُّكْلَانُ » إِهَ .

ثُمَّ ذَكَرَ الِاعْتِقَادَ ، وَسَيَأْتِي بَيَانُ ذُلِكَ فِي تَرْجَمَةِ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ . وَمِنْهُمْ:

## ٨- حُجَّةُ الْإِسْلَامِ الْإِمَامُ أَبُو حَامِدٍ الْغَزَالِيُّ:

فَقَدْ قَالَ فِي كِتَابِهِ (إِحْيَاءِ عُلُومِ الدِّينِ) فِي (كِتَابِ قَوَاعِدِ الْعَقَائِدِ)، (الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: فِي تَرْجَمَةِ عَقِيدَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ فِي كَلِمَتِي الشَّهَادَةِ الَّتِي هِيَ (الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: فِي تَرْجَمَةِ عَقِيدَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ فِي كَلِمَتِي الشَّهَادَةِ الَّتِي هِيَ أَحَدُ مَبَانِي الْإِسْلَامِ). ثُمَّ ذَكَرَ الْعَقِيدَة ، وَسَتَأْتِي فِي تَرْجَمَتِهِ.

## وَمِنْهُمْ:

#### ٩- الْقَاضِي عِيَاضٌ:

قَالَ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ فِي (شَرْحِ مُسْلِمٍ: جُد الصَ ٢١٨-٢٢٠) فِي (بَابُ مَنْ مَاتَ عَلَىٰ التَّوْحِيدِ دَخَلَ الْجَنَّة):

﴿ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: ﴿ إِخْتَلَفَ النَّاسُ فِيمَنْ عَصَىٰ اللَّهُ

تَعَالَى مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَتَيْنِ:

١ - فَقَالَتِ الْمُرْجِئَةُ: لَا تَضُرُّهُ الْمَعْصِيَةُ مَعَ الْإِيمَانِ.

٢ - وَقَالَتِ الْخَوَارِجُ: تَضُرُّهُ ، وَيَكْفُرُ بِهَا.

٣- وَقَالَتِ الْمُعْتَزِلَةُ: يُخَلَّدُ فِي النَّارِ إِذَا كَانَتْ مَعْصِيَتُهُ كَبِيرَةً ، وَلَا يُوصَفُ بِأَنَّهُ مُؤْمِنٌ وَلَا كَافِرٌ ، وَلَكِنْ يُوصَفُ بِأَنَّهُ فَاسِقٌ .

٤- وَقَالَتِ الْأَشْعَرِيَّةُ: بَلْ مُؤْمِنٌ، وَإِنْ لَمْ يُغْفَرْ لَهُ وَعُذَّب .. فَلَا بُدَّ مِنْ
 إِخْرَاجِهِ مِنَ النَّارِ وَإِدْخَالِهِ الْجَنَّة) ... ».

قَالَ: ﴿ ( هَاٰذَا الْحَدِيثُ حُجَّةُ عَلَىٰ الْخَوَارِجِ وَالْمُعْتَزِلَةِ ، وَأَمَّا الْمُرْجِئَةُ . . فَإِنِ احْتَجَّتْ بِظَاهِرِهِ .. قُلْنَا: نَحْمِلُهُ عَلَىٰ أَنَّهُ غُفِرَ لَهُ ، أَوْ أُخْرِجَ مِنَ النَّارِ بِالشَّفَاعَةِ ثُمَّ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ ، فَيَكُونُ مَعْنَىٰ قَوْلِهِ ﷺ : "دَخَلَ الْجَنَّة" أَيْ: وَمَا لَمَا جَاءَ فِي ظَوَاهِرَ دَخَلَهَا بَعْدَ مُجَازَاتِهِ بِالْعَذَابِ ، وَهَاٰذَا لَا بُدَّ مِنْ تَأْوِيلِهِ ، لِمَا جَاءَ فِي ظَوَاهِرَ كَثِيرَةٍ مِنْ عَذَابِ بَعْضِ الْعُصَاةِ ، فَلَا بُدَّ مِنْ تَأْوِيلِ هَاٰذَا ، لِثَلَّا تَتَنَاقَضَ نُصُوصُ كَثِيرَةٍ مِنْ عَذَابِ بَعْضِ الْعُصَاةِ ، فَلَا بُدَّ مِنْ تَأْوِيلِ هَاٰذَا ، لِثَلَّا تَتَنَاقَضَ نُصُوصُ لَكَثِيرَةٍ مِنْ عَذَابِ بَعْضِ الْعُصَاةِ ، فَلَا بُدَّ مِنْ تَأْوِيلِ هَاٰذَا ، لِثَلَّا تَتَنَاقَضَ نُصُوصُ لَكَثِيرَةٍ مِنْ عَذَابِ بَعْضِ الْعُصَاةِ ، فَلَا بُدَّ مِنْ تَأْوِيلِ هَاٰذَا ، لِثَلَّا تَتَنَاقَضَ نُصُوصُ الشَّرِيعَةِ ، فَنُقِرُّ أَوَّلَا أَنَّ مَذْهَبِ إِلللَّهُ مِنْ السَّلَفِ الصَّالِحِ وَأَهْلِ الشَّرِيعَةِ ، فَنُقِرُ أَوَّلَا أَنَّ مَذْهَبِهِمْ مِنَ السَّلَفِ الصَّالِحِ وَأَهْلِ الشَّرِيعَةِ ، فَنُعْقِرُ أَوْلَا أَنَّ مَذْهَبِهِمْ مِنَ الْسَلَفِ الصَّالِحِ وَأَهْلِ الشَّورِيقِ فِي مَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَىٰ ، وَأَنَّ كُلُّ مَنْ مَاتَ عَلَىٰ الْإِيمَانِ وَتَشَهَّدَ اللَّهُ عِلِهِ بِالشَّهَادَتَيْنِ .. فَإِنَّ كُلُّ مَنْ مَاتَ عَلَىٰ الْأَيْوِ بِالشَّهَا وَسُلِيمًا مِنَ الْمَعَامِي .. دَخَلَ الْجَنَّة بِرَحْةِ رَبِّهِ ، وَحُرِّمَ عَلَىٰ النَّارِ بِالْجُمْلَةِ) ﴾ إله . . دَخَلَ الْجَنَّة بِرَحْة رَبِّهِ ، وَحُرِّمَ عَلَىٰ النَّورِ بِالْجُمْلَةِ) ﴾ إله . . دَخَلَ الْجَنَّة بِرَحْمَة رَبِّهِ ، وَحُرِّمَ عَلَىٰ النَّارِ بِالْجُمْلَةِ) ﴾ إله . . .

وَقَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي [سِيرِ أَعْلَامِ النُّبُلاءِ] فِي تَرْجَمَةِ الْبَاقِلَّانِيِّ [بَيرِ أَعْلامِ النُّبُلاءِ] فِي تَرْجَمَةِ الْبَاقِلَّانِيِّ إِنْ الْمَالِكِيَّةِ ، فَقَالَ: [جُلا/ صَ197]: «وَقَدْ ذَكَرَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ فِي طَبَقَاتِ الْمَالِكِيَّةِ ، فَقَالَ:

## ١٠ - أَبُو الْفَضْلِ التَّمِيمِيُّ الْحَنْبَلِيُّ:

وَفِي (تَبْيِينِ كَذِبِ الْمُفْتَرِي: صَ ١٧٢): «قَالَ الشَّيْخُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ:» يَعْنِي ابْنَ مُجَاهِدٍ « وَحَضَرَ الشَّيْخُ أَبُو الْفَضْلِ التَّمِيمِيُّ يَوْمَ وَفَاتِهِ » أَي الْبَاقِلَانِيِّ « الْعَزَاءَ حَافِيًا مَعَ إِخْوَانِهِ وَأَصْحَابِهِ ، وَأَمَرَ أَنْ يُنَادَىٰ بَيْنَ يَدَيْ الْبَاقِلَانِيِّ « الْعَزَاءَ حَافِيًا مَعَ إِخْوَانِهِ وَأَصْحَابِهِ ، وَأَمَرَ أَنْ يُنَادَىٰ بَيْنَ يَدَيْ جَنَازَتِهِ : هَلْذَا نَاصِرُ السُّنَّةِ وَالدِّينِ ، هَلْذَا إِمَامُ الْمُسْلِمِينَ ، هَلْذَا الَّذِي كَانَ يَذُبُّ عَنِ الشَّرِيعَةِ أَلْسِنَةَ الْمُخَالِفِينَ ، هَلْذَا الَّذِي صَنَّفَ سَبْعِينَ أَلْفِ وَرَقَةٍ رَدًّا عَلَىٰ الْمُلْحِدِينَ » إِهَ .

وَفِي [سِيرِ أَعْلَامِ النُّبُلَاءِ: جُـ١٧/ صَ ٩٢): « وَقَدْ أَمَرَ شَيْخُ الْحَنَابِلَةِ وَفِي [سِيرِ أَعْلَامِ النُّبُلَاءِ: جُـ١٧/ صَ ٩٢): « وَقَدْ أَمَرَ شَيْخُ الْحَنَابِلَةِ أَبُو الْفَضْلِ التَّمِيمِيُّ مُنَادِيًا يَقُولُ بَيْنَ يَدَيْ جَنَازَتِهِ - أَيِ الْبَاقِلَّانِيِّ -: هَلْذَا الْفَضْلِ التَّمِيمِيُّ مُنَادِيًا يَقُولُ بَيْنَ يَدَيْ جَنَازَتِهِ - أَيِ الْبَاقِلَّانِيِّ -: هَلْذَا اللَّذِي صَنَّفَ سَبْعِينَ أَلْفِ نَاصِرُ الشَّرِيعَةِ ، هَلْذَا الَّذِي صَنَّفَ سَبْعِينَ أَلْفِ وَرَقَةٍ .

ثُمَّ كَانَ يَزُورُ قَبْرَهُ فِي كُلِّ جُمْعَةٍ » إِهَ .

#### ١١ - الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ:

فَقَدْ نَقَلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيِّ ، وَأَبِي بَكْرِ الشَّاشِيِّ أَنَّهُمَا قَالَا: ﴿ إِنَّ الْأَشَاعِرَةَ أَعْيَانُ أَهْلِ السُّنَّةِ ».

وَنَقَلَ أَيْضًا عَنِ الشَّيْخِ الْفَقِيهِ أَبِي الْحَجَّاجِ يُوسُفَ بْنِ دُونَاسَ أَنَّهُ قَالَ: ١- الْـــاَشْعَرِيَّةٌ قَــوْمٌ قَـدُ وُفَّقُـوا لِلصَّـوابِ ٢- لَـمْ يَـخْرُجُوا فِـي اعْتِقَادٍ عَــنْ سُــنَّةٍ أَوْ كِتَــابِ

## وَنَقَلَ عَنْ بَعْضِهمْ فِي هَاٰذَا الْمَعْنَىٰ عَلَىٰ هَاٰذَا الْوَزْنِ:

١ – الْـــاَشْعَريَّةُ قَــوْمٌ قَـدُ وُفِّقُـوا لِلسَّدَادِ ٢ - وَبَيَّ نُوا لِلْبَرَايَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ طُــرًّا طَرِيــقَ الرَّشَــادِ ٣- وَنَزَّهُ وا اللَّهُ عَمَّا يَقُولُ أَهْلُ الْعِنَادِ ٤- وَهُمْ نَفَوْا عَنْهُ مَا لَا يَصِحُ فِي الِاعْتِقَادِ ٥- فَهُــمْ بُــدُورُ الدَّيَاجِــي وَهُ لَم مُ لَا الْعِبَ الْحِبَ الْحِبَ الْحِبَ الْحِبَ الْعِبَ الْعِبَ الْعِبَ الْعِبَ الْعِبَ الْعِبَ الْعِبَ ٦- وَهُــمْ بِـحَارُ الْعُلُــوم وَهُ مُ مُ دُورُ الْسِبِلَادِ وَهُ لِنَّ وَجُ وَهُ النَّ وَادِي ٧- وَهُ لِمُ كِرَامُ السَّجَايَا ٨- وَأَثْسُبُتُوا كُلَّ وَصْفٍ يَصِلَّ بِالْسِادِ ٩ - لَـمْ يَـخْرُجُوا عَنْ كِتَابِ أَوْ سُــنَّةٍ فِــي اعْتِقَــادِ ١٠- لَيْسُوا أُولِي تَعْطِيلِ وَلَــا ذَوِي إِلْــكادِ

## ١٢ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رُشْدِ الْمَالِكِيُّ :

وَقَدْ سُئِلَ ابْنُ رُشْدٍ عَنْ رَأْيِ الْمَالِكِيَّةِ فِي السَّادَةِ الْأَشَاعِرَةِ ، وَحُكْمِ مَنْ يَنْتَقِصُهُمْ ؟ .

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ - كَمَا فِي [فَتَاوِيهِ: جُـ ٢/ صَ ٢٠٨] -:

« وَهَا وُلَاءِ الَّذِينَ سَمَّيْتَ مِنَ الْعُلَمَاءِ .. أَئِمَّةُ خَيْرٍ وَهُدًى ، وَمِمَّنْ يَجِبُ بِهِمُ الِاقْتِدَاءُ ، لِأَنَّهُمْ قَامُوا بِنُصْرَةِ الشَّرِيعَةِ ، وَأَبْطلُوا شُبَهَ أَهْلِ الزَّيْغِ وَالضَّلَالَاتِ ، وَأَوْضَحُوا الْمُشْكِلَاتِ ، وَبَيَّنُوا مَا يَجِبُ أَنْ يُدَانَ بِهِ مِنَ وَالضَّلَالَاتِ ، وَأَوْضَحُوا الْمُشْكِلَاتِ ، وَبَيَّنُوا مَا يَجِبُ أَنْ يُدَانَ بِهِ مِنَ الْمُعْتَقَدَاتِ ؛ فَهُمْ - بِمَعْرِفَتِهِمْ بِأُصُولِ الدِّيَانَاتِ - الْعُلَمَاءُ عَلَىٰ الْحَقِيقَةِ ، المُعْتَقَدَاتِ ؛ فَهُمْ - بِمَعْرِفَتِهِمْ بِأُصُولِ الدِّيَانَاتِ - الْعُلَمَاءُ عَلَىٰ الْحَقِيقَةِ ، لِعُلْمِهِمْ بِاللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَمَا يَجِبُ لَهُ ، وَمَا يَجُوزُ عَلَيْهِ ، وَمَا يَنْتَفِي عَنْهُ ؛ إِذْ لَا تُعْلَمُ الْفُرُوعُ إِلَّا بَعْدَ مَعْرِفَةِ الْأُصُولِ .

فَمِنَ الْوَاجِبِ أَنْ يُعْتَرَفَ بِفَضَائِلِهِمْ ، وَيُقَرَّ لَهُمْ بِسَوَابِقِهِمْ ؛ فَهُمُ الَّذِينَ عَنَىٰ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ - بِقَوْلِهِ: " يَحْمِلُ هَلْذَا الْعِلْمَ مَنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ ، يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ ، وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ ، وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ ، وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ ".

فَلَا يَعْتَقِدُ أَنَّهُمْ عَلَىٰ ضَلَالَةٍ وَجَهَالَةٍ .. إِلَّا غَبِيُّ جَاهِلُ ، أَوْ مُبْتَدِعُ زَائِغٌ عَنِ الْحَقِّ مَائِلُ ، وَلَا يَسُبُّهُمْ وَيَنْسِبُ إِلَيْهِمْ خِلَافَ مَا هُمْ عَلَيْهِ .. إِلَّا فَاسِقُ ؛ وَقَدْ الْحَقِّ مَائِلُ ، وَلَا يَسُبُّهُمْ وَيَنْسِبُ إِلَيْهِمْ خِلَافَ مَا هُمْ عَلَيْهِ .. إِلَّا فَاسِقُ ؛ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ بِعَيْرِ مَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ إِنَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ إِنَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ مَا مُبِينَا هِ إِلَّا وَإِنْ مَا مُبِينَا هَا إِلَا حزاب : ٥٩] ؛

قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ رُشْدٍ » إِهَ.

#### وَمِنْهُمْ:

## ١٣ - شِهَابُ الدِّينِ ، الْمَعْرُوفُ بِ (ابْنِ جَهْبَلِ):

قَالَ ابْنُ جَهْبَلِ - كَمَا فِي [طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ الْكُبْرَىٰ : جُـ٩/ صَ٥٣] فِي تَرْجَمَةِ ابْنِ جَهْبَل - : « وَهَا نَحْنُ نَذْكُرُ عَقِيدَةً أَهْلِ السُّنَّةِ ، فَنَقُولُ :

عَقِيدَتُنَا .. أَنَّ اللَّهَ قَدِيمٌ أَزَلِيُّ ، لَا يُشْبِهُ شَيْئًا وَلَا يُشْبِهُهُ شَيْءٌ ، لَيْسَ لَهُ جِهَةٌ وَلَا مَكَانٌ ، وَلَا يُقَالُ : لَهُ أَيْنٌ وَلَا جِهَةٌ وَلَا مَكَانٌ ، وَلَا يُقَالُ : لَهُ أَيْنٌ وَلَا حَيْثُ ، يُرَىٰ لَا عَنْ مُقَابَلَةٍ وَلَا عَلَىٰ مُقَابَلَةٍ ، كَانَ وَلَا مَكَانَ ، كَوَّنَ الْمَكَانَ ، وَهُوَ الْآنَ عَلَىٰ مَا عَلَيْهِ كَانَ .

هَـٰذَا مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ ، وَعَقِيدَةُ مَشَائِخِ الطَّرِيقِ ﴿ ﴾ اِهَـ .

## وَمِنْهُمْ:

## ١٤ - الْحَافِظُ أَبُو الْفِدَاءِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ كَثِيرٍ:

فَقَدْ صَرَّحَ بِأَنَّ الْأَشَاعِرَةَ أَصْحَابَ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ هُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ ، فَقَالَ فِي [طَبَقَاتِ الْفُقَهَاءِ الشَّافِعِيِّينَ جُ٢/ صَ٤٣] أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ ، فَقَالَ فِي [طَبَقَاتِ الْفُقَهَاءِ الشَّافِعِيِّينَ جُ٢/ صَ٤٣] بَعْدَ أَنْ ذَكَرَأَنَّ طَرِيقَةَ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ هِي طَرِيقَةُ السَّلَفِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَأَنَّ طَرِيقَةَ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ هِي طَرِيقَةُ السَّلَفِ وَالْأَئِمَّةُ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ : «وَعَلَىٰ هَلْذَا الْمِنْوَالِ جَرَىٰ الْأَئِمَةُ مِنْ وَالْجَمَاعَةِ : «وَعَلَىٰ هَلْذَا الْمِنْوَالِ جَرَىٰ الْأَئِمَةُ مِنْ

الْفَصْلُ الثَّانِي: فِي أَنَّ الْأَشَاعِرَةَ وَالْمَاتُرِيدِيَّةَ هُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ \_\_\_\_\_ ٥٩ أَصْحَابِ الْأَشْعَرِيِّ ، كَأْبِي عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مُجَاهِدٍ ، وَالْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ أَصْحَابِ الْأَشْعَرِيِّ ، كَأْبِي عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مُجَاهِدٍ ، وَالْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ الْبَاقِلَانِيِّ ، وَأَضْرَابِهِمْ ، رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ » إه .

وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ نَـقَلَ عَـنِ الْإِمَـامِ أَبِي إِسْحَـاقَ الشِّيرَازِيِّ أَنَّـهُ قَـالَ: «الْأَشَاعِرَةُ أَعْيَانُ أَهْلِ السُّنَّةِ».

#### وَمِنْهُمْ:

## ١٥ - الْيَافِعِيُّ :

فَقَدْ قَالَ فِي كِتَابِهِ [مِرْآةُ الْجَنَانِ: جُـ٧/ صَ٧٠٣]: « وَأَمَّا أَتْبَاعُهُ » يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ « فَقَدْ ذَكَرَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ أَبُو الْقَاسِمِ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي كِتَابِهِ » يَعْنِي [التَّبْيِينَ] « مِنْ أَعْيَانِهِمْ قَرِيبًا مِنْ ثَمَانِينَ إِمَامًا ، ثُمَّ أَرْدَفْتُهُمْ مِنْ جِلَّةِ الْأَئِمَّةِ مَا صَارَ لِلْمِاْئَةِ تَمَامًا ، فَمَنِ اقْتَدَىٰ بِهِ » يَعْنِي الْإِمَامَ أَبَا الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيَّ « وَتَبِعَهُ فِي الِاعْتِقَادِ مِنَ الْمُحَقِّقِينَ النُّظَّارِ النُّقَّادِ مِمَّنْ جَمَعَ بَيْنَ الْعِلْمِ وَالدِّينِ ، وَأَقَامَ قَوَاطِعَ الْحُجَجِ وَالْبَرَاهِينِ ، كَالْإِمَامِ أَبِي بَكْرِ الْبَاقِلَّانِيِّ ، وَالْأُسْتَاذِ أَبِي إِسْحَاقَ الْإِسْفِرَايِينِيِّ ، وَالْإِمَامِ ابْنِ فُورَكَ ، وَالشَّيْخِ الْإِمَامِ أَبِي إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيِّ ، وَأَبِي الْمَعَالِي إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ الْجُوَيْنِيِّ ، وَالْإِمَام حُجَّةِ الْإِسْلَامِ أَبِي حَامِدٍ الْغَزَالِيِّ، وَالْإِمَامِ فَخْرِ الدِّينِ الرَّازِيِّ، وَالْإِمَامِ عِزِّ الدِّينِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ ، وَالشَّيْخِ الْإِمَامِ مُحْيِي الدِّينِ النَّوَاوِيِّ ، وَالْإِمَامِ تَقِيِّ الدِّينِ ابْنِ دَقِيقِ الْعِيدِ ؛ وَغَيْرِ هَا وُلَاءِ الْعَشَرَةِ مِنْ ذَوِي الْمَنَاقِبِ الشَّهِيرَةِ ». ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ جَمَاعَةً مِنَ الْأَئِمَّةِ قَرِيبًا مِنْ عِشْرِينَ قَالُوا: إِنَّ الْأَشَاعِرَةَ هُمْ

أَهْلُ السُّنَّةِ وَأَنْصَارُ الشَّرِيعَةِ ، فَمِمَّنْ ذَكَرَهُمْ « مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الْخَبَّازِيُّ ، وَالْإِمَامُ أَبُو مُحَمَّدِ الْجُوَيْنِيُّ ، وَأَبُو الْفَتْحِ الشَّاشِيُّ ، وَأَبُو الْفَتْحِ الْهَرَوِيُّ ، وَأَبُوعُثْمَانَ الصَّابُونِيُّ ، وَالشَّرِيفُ الْبَكْرِيُّ ، وَأَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ ، وَقَاضِي الْقُضَاةِ الدَّامِغَانِيُّ ، وَالْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْدَ الشَّاشِيُّ » إهد.

#### وَمِنْهُمْ:

## ١٦ - عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ خَلْدُونَ :

فَقَالَ فِي [الْمُقَدِّمَةِ: صَ ١٠٨٨] بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ الِاسْتِوَاءَ وَالْمَجِيءَ وَالنُّوولَ وَالْوَجْهَ وَالْيَدَيْنِ وَالْعَيْنَيْنِ: ﴿ إِنَّ جَمَاعَةً ارْتَبَكُوا فِي مَحْمَل هَاذِهِ الصِّفَاتِ ، فَحَمَلُوهَا عَلَىٰ صِفَاتٍ ثَابِتَةٍ لِلَّهِ تَعَالَىٰ مَجْهُولَةَ الْكَيْفِ ، وَلَـا يَعْلَمُونَ مَعَ ذُٰلِكَ أَنَّهُمْ وَلَجُوا مِنْ بَابِ التَّشْبِيهِ فِي قَوْلِهِمْ بِإِثْبَاتِ اسْتِوَاءٍ ، وَالِاسْتِوَاءُ عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ إِنَّمَا مَوْضُوعُهُ الِاسْتِقْرَارُ وَالتَّمَكُّنُ ، وَهُوَ جِسْمَانِيٌ ؛ ثُمَّ طَرَدُوا ذَٰلِكَ الْمَحْمَلَ الَّذِي ابْتَدَعُوهُ فِي ظَوَاهِرِ الْوَجْهِ وَالْعَيْنَيْنِ وَالْيَكَيْنِ وَالنُّزُولِ وَالْكَلَام بِالْحَرْفِ وَالصَّوْتِ ، وَقَدْ دَرَجَ عَلَىٰ ذُلِكَ الْأُوَّلُ وَالْآخِرُ مِنْهُمْ ، وَنَافَرَهُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ الْأَشْعَرِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ وَرَفَضُوا عَقَائِدَهُمْ فِي ذُلِكَ » إِهَ.

## ١٧ - عَبْدُ الرَّحِيمِ الْإِسْنَوِيُّ :

قَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي [طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ: صَ ٣٩] فِي تَرْجَمَةِ الْإِمَامِ أَبِي الْفُتُوحِ الْإِسْفِرَايِينِيِّ الْأَشْعَرِيِّ: «كَانَ عَالِمًا ، نَاصِرًا لِلسُّنَّةِ ، صَابِرًا عَلَىٰ الْمُحْنَةِ ، كَثِيرَ الْعِبَادَةِ ، عَدِيمَ الْمُبَالَاةِ بِأَرْبَابِ الدُّنْيَا ، كَرِيمَ النَّفْسِ ، حَسَنَ الْمُخَلَقِ ؛ وَكَانَ يُظْهِرُ مَذْهَبَ الْأَشْعَرِيِّ ، فَثَارَ عَلَيْهِ الْحَنَابِلَةُ وَوَقَعَتِ الْفِتْنَةُ ، فَأَمْرَ الْمُشْتَرْشِدُ بِإِخْرَاجِهِ إِلَىٰ بَلَدِهِ ، فَلَمَّا وُلِّيَ الْمُقْتَفِي .. عَادَ إِلَىٰ الْوَعْدِ وَاطْهَارِ مَذْهَبِ السُّنَّةِ ، فَعَادَتِ الْفِتَنُ فَأُخْرِجَ ثَانِيًا » إِهَ . وَسَيَاتُ مَا مُكَامِهِ فِي تَرْجَمَتِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

#### وَمِنْهُمْ:

## ١٨ - تَاجُ الدِّينِ السُّبْكِيُّ :

وَقَالَ السُّبْكِيُّ فِي كِتَابِهِ [مُعِيدُ النِّعَمِ وَمُبِيدُ النَّقَمِ: صَ٥٥]: « وَهَا وُلَاءِ السُّنَةِ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَفُضَلاءُ الْحَنَابِلَةِ .. هُمْ عَلَىٰ رَأْيِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ الْإِمَامِ أَبِي وَالْجَمَاعَةِ الْإِمَامِ أَبِي وَالْجَمَاعَةِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ بِطَرِيقِ شَيْخِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ .

وَبِالْجُمْلَةِ: عَقِيدَةُ الْأَشْعَرِيَّةِ هِيَ مَا تَضَمَّنَتُهُ عَقِيدَةُ أَبِي جَعْفَرِ الطَّحَاوِيُّ النَّكِي الطَّحَاوِيُّ اللَّحَاءُ الْمَذَاهِبِ بِالْقَبُولِ وَرَضُوهَا عَقِيدَةً ».

وَقَالَ السُّبْكِيُّ أَيْضًا كَمَا فِي [إِنْحَافُ السَّادَةِ الْمُتَّقِينَ: جُـ ٢/ صَ٦]:

« إعْلَمْ أَنَّ أَهْلَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ كُلَّهُمْ قَدِ اتَّفَقُوا عَلَىٰ مُعْتَقَدٍ وَاحِدٍ فِيمَا يَجِبُ وَيَحُوزُ وَيَسْتَحِيلُ، وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي الطُّرُقِ وَالْمَبَادِي الْمُوَصِّلَةِ لِذُلِكَ.

وَبِالْجُمْلَةِ: فَهُمْ بِالِاسْتِقْرَاءِ ثَلَاثُ طَوَائِفَ:

١- الْأُولَىٰ: أَهْلُ الْحَدِيثِ ، وَمُعْتَمَدُ مَبَادِيهِمُ الْأَدِلَّةُ السَّمْعِيَّةُ ، أَعْنِي:
 الْكِتَابَ وَالسُّنَةَ وَالْإِجْمَاعَ.

٢- الثّانِيةُ: أَهْلُ النَّظرِ الْعَقْلِيِّ، وَهُمُ الْأَشْعَرِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ ؛ وَشَيْخُ الْأَشْعَرِيَّةِ الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ ، وَشَيْخُ الْحَنَفِيَّةِ أَبُو مَنْصُورٍ الْمَاتُرِيدِيُّ .
 الْمَاتُرِيدِيُّ .

٣- الثَّالِثَةُ: أَهْلُ الْوِجْدَانِ وَالْكَشْفِ، وَهُمُ الصُّوفِيَّةُ، وَمَبَادِيهِمْ مَبَادِي النَّهَايَةِ» إِهَد. أَهْلِ النَّظُرِ وَالْحَدِيثِ فِي الْبِدَايَةِ، وَالْكَشْفِ وَالْإِلْهَامِ فِي النَّهَايَةِ» إِهَد. وَقَالَ ابْنُ السُّبْكِيِّ فِي [طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ الْكُبْرَىٰ: جُدَا / صَ ٨٤]: « وَلَا يَخْفَىٰ أَنَّ الْأَشَاعِرَةَ إِنَّمَا هُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ» إِهَ.
 « وَلَا يَخْفَىٰ أَنَّ الْأَشَاعِرَةَ إِنَّمَا هُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ» إِهَ.

#### وَمِنْهُمْ:

## ١٩ - عَضُدُ الدِّينِ الْإِيجِيُّ:

فَقَالَ فِي كِتَابِهِ [الْمَوَاقِفِ: صَ ١٤٠] فِي بَيَانِ الْفِرْقَةِ النَّاجِيةِ:

( وَأَمَّا الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ الْمُسْتَثْنَاةُ الَّذِينَ قَالَ النَّبِيُّ وَيَهِمْ: ( هُمُ الَّذِينَ عَلَىٰ النَّبِيُّ وَيَهِمْ: ( هُمُ الَّذِينَ عَلَىٰ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي ) .. فَهُمُ الْأَشَاعِرَةُ وَالسَّلَفُ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ وَأَهْلُ الشَّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ » إه. .

#### ٠ ٢ - سَعْدُ الدِّينِ التَّفْتَازَانِيُّ:

قَالَ السَّعْدُ فِي [شَرْحُ الْعَقَائِدِ النَّسَفِيَّةِ: صَ ١٣-١١]: « قَالَ الشَّيْخُ الْسَّغِيَّةِ : صَ ١٣-١٤]: « قَالَ الشَّيْخُ الْبِي عَلِيِّ الْجُبَّائِيِّ : ( مَاذَا تَقُولُ فِي الْبِي عَلِيِّ الْجُبَّائِيِّ : ( مَاذَا تَقُولُ فِي الْبِي عَلِيِّ الْجُبَّائِيِّ : ( مَاذَا تَقُولُ فِي ثَلَاثَةِ إِخْوَةٍ:

١- مَاتَ أَحَدُهُمْ مُطِيعًا ٢- وَالْآخَرُ عَاصِيًا ٣- وَالثَّالِثُ صَغِيرًا؟.
 فَقَالَ: ١- الْأُوَّلُ يُثَابُ بِالْجَنَّةِ ٢- وَالثَّانِي يُعَاقَبُ بَالنَّارِ ٣- وَالثَّالِثُ لَـا يُثَابُ وَلَـا يُعَاقَبُ .

قَالَ الْمَاشْعَرِيُّ: فَإِنْ قَالَ الثَّالِثُ: يَا رَبِّ، لِمَ أَمَتَّنِي صَغِيرًا وَمَا أَبْقَيْتَنِي اللَّي أَنْ أَكْبُرَ فَأُومِنَ بِكَ وَأُطِيعَكَ فَأَدْخُلَ الْجَنَّة ؟ مَاذَا يَقُولُ الرَّبُّ تَعَالَىٰ ؟ . فَقَالَ : يَقُولُ الرَّبُّ : إِنِّي كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّكَ لَوْ كَبِرْتَ لَعَصَيْتَ فَدَخَلْتَ النَّارَ ، فَكَانَ الْأَصْلَحُ لَكَ أَنْ تَمُوتَ صَغِيرًا .

قَالَ الْأَشْعَرِيُّ: فَإِنْ قَالَ الثَّانِي: يَا رَبِّ، لِمَ لَمْ تُمِتْنِي صَغِيرًا لِئَلَّا أَعْصَى فَلَا أَدْخُلَ النَّارَ؟ فَمَاذَا يَقُولُ الرَّبُّ؟.

فَبُهِتَ الْجُبَّائِيُّ !! ، وَتَرَكَ الْأَشْعَرِيُّ مَذْهَبَهُ ، وَاشْتَغَلَ هُوَ وَمَنْ تَبِعَهُ بِإِبْطَالِ رَأْيِ الْمُعْتَزِلَةِ ، وَإِثْبَاتِ مَا وَرَدَتْ بِهِ السُّنَّةُ وَمَضَى عَلَيْهِ الْجَمَاعَةُ ، فُسُمُّوا أَهْلَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ » إِهَ .

## ٢١ - الْفَقِيهُ ابْنُ حَجَرِ الْهَيْتَمِيُّ :

وَقَدْ قَالَ فِي كِتَابِهِ [الزَّوَاجِرُ عَنِ اقْتِرَافِ الْكَبَائِرِ: صَ ٨٧]: «الْمُرَادُ بِ الْمُرَادُ بِ السُّنَّةِ): مَا عَلَيْهِ إِمَامًا أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ ، وَأَبُو مَنْصُورٍ الْمَاتُرِيدِيُّ » إِهَ.

وَقَالَ أَيْضًا فِي كِتَابِهِ [فَتْحُ الْجَوَّادِ بِشَرْحِ الْإِرْشَادِ: جُ ١ / صَ ١٢٣] عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ: (وَكُرِهَ إِمَامَةُ فَاسِقٍ وَمُبْتَدِعٍ): «وَهُو مَنْ يَعْتَقِدُ مَا أَجْمَعَ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ: (وَكُرِهَ إِمَامَةُ فَاسِقٍ وَمُبْتَدِعٍ): «وَهُو مَنْ يَعْتَقِدُ مَا أَجْمَعَ أَهُلُ السُّنَّةِ عَلَىٰ خِلَافِهِ ، وَهُمْ مِنَ الْخَلَفِ: الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ ، وَأَبُو مَنْ الْخَلَفِ: الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ ، وَأَبُو مَنْ الْخَلَفِ: الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ ، وَأَبْرَاعُهُمَا » إنْ تَهَىٰ بِاخْتِصَارٍ .

#### وَمِنْهُمْ:

## ٢٢ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ السَّفَّارِينِيُّ:

قَالَ السَّفَّارِينِيُّ فِي كِتَابِهِ [لَوَامِعُ الْأَنْوَارِ الْبَهِيَّةِ: جُدا / صَ ٧٧]: «أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ ثَلَاثُ فِرَقٍ:

١ - الْأَثْرِيَّةُ ، وَإِمَامُهُمْ أَحْدُ بْنُ حَنْبَلِ ﴿

٢ - وَالْأَشْعَرِيَّةُ ، وَإِمَامُهُمُ الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ
 ٣ - وَالْمَاتُرِيدِيَّةُ ، وَإِمَامُهُمْ أَبُو مَنْصُورٍ الْمَاتُرِيدِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ

## ٢٣ - الْعَلَّامَةُ الْخَيَّالِيُّ :

قَالَ الْخَيَّالِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَىٰ شَرْحِ [الْعَقَائِدِ النَّسَفِيَّةِ] لِسَعْدِ الدِّينِ النَّسَفِيَّةِ السَّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ): التَّفْتَازَانِيِّ [صَ ١٤] عِنْدَ قَوْلِ السَّعْدِ: (فَسُمُّوا أَهْلَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ): تَا يَعْدُ مَا عَدِي السَّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ): تَا يَعْدُ مَا عَدِي السَّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ): تَا يَعْدُ مِنْ مَا يُعْدُ مِنْ مَا يُعْدُ مِنْ مَا يَعْدُ مِنْ مَا يَعْدُ مَا عَدِي السَّعْدِ السَّعْدِ الْعَلْمَ السَّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ): تَا يَعْدُ مَا عَدْ مَا يَعْدُ مِنْ مَا يَعْدُ مِنْ مَا يَعْدُ مِنْ مَا يَعْدُ مِنْ مِنْ مَا يَعْدُ مَا عَلَى السَّعْدِ السَّعْدِ اللَّهُ مَا يَعْدُ مَا عَلَيْكُ السَّعْدِ اللَّهُ مَا يَعْدُ السَّعْدِ اللَّهُ مَا يَعْدُ السَّعْدِ السَّعْدِ الْعَلَى السَّعْدِ اللَّهُ مَا يَعْدُ السَّعْدِ اللَّهُ مَا يَعْدُ اللَّهُ مِنْ الْعَلَى السَّعْدِ الْعَلَى السَّعْدِ اللَّهُ السَّعْدِ اللَّهُ مَا يَعْدُ اللَّهُ مَا يَعْدُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا يَعْدُ اللَّهُ عَلَى السَّعْدِ اللَّهُ مَا يَعْدُ اللَّهُ مَا يَعْدُ اللَّهُ مِنْ مِنْ الْعَلْمُ اللَّهُ مَا يَعْدُ الْعَلْمُ السَّعْدِ الْعَلْمُ السَّعْدِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ السَّعْدِ الْعَلْمُ السَّعْدِ الْعَلْمُ السَّعْدِ الْعَلْمُ السَّعْدِ الْمُوالْمُ السَّعْدِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ السَّعْدِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلِمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ

« وَهُمُ الْأَشَاعِرَةُ ، هَلْذَا هُوَ الْمَشْهُورُ فِي دِيَارِ خُرَاسَانَ وَالْعِرَاقِ وَالشَّامِ وَأَكْثَرِ الْأَقْطَارِ .

وَفِي دِيَارِ مَا وَرَاءِ النَّهْرِ .. أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ هُمُ الْمَاتُرِيدِيَّةُ السُّرِيدِيَّةُ وَلْجَمَاعَةِ هُمُ الْمَاتُرِيدِيَّ ، وَ(مَاتُرِيدُ) قَرْيَةٌ مِنْ قُرَىٰ (سَمَرْقَنْدَ) ، أَصْحَابُ أَبِي مَنْصُورِ الْمَاتُرِيدِيِّ ، وَ(مَاتُرِيدُ) قَرْيَةٌ مِنْ قُرَىٰ (سَمَرْقَنْدَ) ، وَبَيْنَ الطَّائِفَتَيْنِ اخْتِلَافُ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ ، كَمَسْأَلَةِ التَّكُوينِ وَغَيْرِهَا » إه . وَمِنْهُمْ:

## ٢٤ - الْإِمَامُ الْمُرْتَضَىٰ الزَّبِيدِيُّ:

قَالَ الزَّبِيدِيُّ فِي [إِتْحَافِ السَّادَةِ الْمُتَّقِينَ: جُر ٢ / ص ٦]:

« إِذَا أُطْلِقَ (أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ) .. فَالْمُرَادُ بِهِمُ الْأَشَاعِرَةُ وَالْجَمَاعَةِ) .. فَالْمُرَادُ بِهِمُ الْأَشَاعِرَةُ وَالْمَاتُرِيدِيَّةُ.

قَالَ الْخَيَّالِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَىٰ شَرْحِ [الْعَقَائِدِ]: (الْأَشَاعِرَةُ هُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ ، هَلْذَا هُوَ الْمَشْهُورُ فِي دِيَارِ خُرَاسَانَ وَالْعِرَاقِ وَالشَّامِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ ، هَلْذَا هُوَ الْمَشْهُورُ فِي دِيَارِ خُرَاسَانَ وَالْعِرَاقِ وَالشَّامِ وَأَكْثَرِ الْأَقْطَارِ ؛ فِي دِيَارِ مَا وَرَاءِ النَّهْرِ يُطْلَقُ ذُلِكَ عَلَىٰ الْمَاتُرِيدِيَّةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي مَنْصُورٍ ) » إِهَ .

وَقَالَ أَيْضًا فِي هَاٰذَا الْجُزْءِ (ص٨٦):

« وَالْمُرَادُ بِ (أَهْلِ السُّنَّةِ) .. هُمُ الْفِرَقُ الْأَرْبَعَةُ:

١ - الْمُحَدِّثُونَ ٢ - وَالصُّوفِيَّةُ ٣ - وَالْأَشَاعِرَةُ ٤ - وَالْمَاتُرِيدِيَّةُ » .

وَقَالَ أَيْضًا فِي هَٰذَا الْجُزْءِ (صَ٧):

« وَلْيُعْلَمْ أَنَّ كُلًّا مِنَ الْإِمَامَيْنِ أَبِي الْحَسَنِ وَأَبِي مَنْصُورٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَجَزَاهُمَا عَنِ الْإِسْلَامِ خَيْرًا - لَمْ يُبْدِعَا مِنْ عِنْدِهِمَا رَأْيًا ، وَلَمْ يَشْتَقَا عَنْهُمَا وَجَزَاهُمَا عَنِ الْإِسْلَامِ خَيْرًا - لَمْ يُبْدِعَا مِنْ عِنْدِهِمَا رَأْيًا ، وَلَمْ يَشْتَقَا مَذْهَبًا ؛ إِنَّهُمَا مُقَرِّرَانِ لِمَذْهَبِ السَّلَفِ ، مُنَاضِلَانِ عَمَّاكَانَتْ عَلَيْهِ أَصْحَابُ مَنْهُمَا وَوَيَ الْبِدَعِ وَالضَّلَالَاتِ حَتَّىٰ انْقَطَعُوا رَسُولِ اللَّهِ ، عَلَيْهِ وَنَاظَرَ كُلُّ مِنْهُمَا ذَوِي الْبِدَعِ وَالضَّلَالَاتِ حَتَّىٰ انْقَطَعُوا وَوَلَوْا مُنْهَزِمِينَ » إِهَ .

## وَمِنْهُمْ:

#### ٢٥ - النَّبْهَانِيُّ:

قَالَ النَّبْهَانِيُّ فِي [شَوَاهِدِ الْحَقِّ: صَ ١١٠]:

« فَقَدْ رَأَيْتُ مِنَ الصَّوَابِ وَالْوَاجِبِ الَّذِي لَا مَنْدُوحَةَ عَنْهُ أَنْ أَجْمَعَ رِسَالَةً أَنْقُلُ فِيهَا أَقْوَالَ أَكَابِرِ عُلَمَاءِ الْمَذَاهِبِ: أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ رِسَالَةً أَنْقُلُ فِيهَا أَقْوَالَ أَكَابِرِ عُلَمَاءِ الْمَذَاهِبِ: أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ مِنَ الْأَشْعَرِيَّةِ وَالْمَاتُرِيدِيَّةِ فِي اسْتِحَالَةِ الْجِهَةِ عَلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ ، فَجَمَعْتُهَا عَلَىٰ هَلَذَا الْوَجْهِ وَسَمَّيْتُهَا: [رَفْعُ الِاسْتِبَاهِ فِي اسْتِحَالَةِ الْجِهَةِ عَلَىٰ اللَّهِ] ».

#### وَقَالَ أَيْضًا فِي (ص ٢٠٢):

« قَالَ فِي شَرْحِ [الْإِحْيَاءِ] فِي أُوَائِلِ الْجُزْءِ الثَّانِي: ( إِذَا أُطْلِقَ " أَهْلُ السُّنَةِ وَالْجَاعَةِ " .. فَالْمُرَادُ بِهِمُ الْأَشَاعِرَةُ وَالْمَاتُرِيدِيَّةُ » إِهَ . " أَهْلُ السُّنَةِ وَالْجَاعَةِ " .. فَالْمُرَادُ بِهِمُ الْأَشَاعِرَةُ وَالْمَاتُرِيدِيَّةُ » إِهَ .

## ٢٦- الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ كَمَالُ الدِّينِ الْبَيَاضِيُّ الْحَنَفِيُّ:

قَالَ الْبَيَاضِيُّ فِي كِتَابِهِ [إِشَارَاتُ الْمَرَامِ مِنْ عِبَارَاتِ الْإِمَامِ: صَ قَالَ الْبَيَاضِيُّ فِي كِتَابِهِ [إِشَارَاتُ الْإِمَامِ » يَعْنِي أَبَا حَنِيفَةَ « وَأَصْحَابِهِ ٢٣]: « إِنَّ الْمَاتُرِيدِيَّ مُفَصِّلُ لِمَذْهَبِ الْإِمَامِ » يَعْنِي أَبَا حَنِيفَةَ « وَأَصْحَابِهِ الْمُظْهِرِينَ - قَبْلَ الْأَشْعَرِيِّ - مَذْهَبَ أَهْلِ السُّنَّةِ ، فَلَمْ يَخْلُ زَمَانُ مِنَ الْمُظْهِرِينَ - قَبْلَ الْأَشْعَرِيِّ - مَذْهَبَ أَهْلِ السُّنَّةِ ، فَلَمْ يَخْلُ زَمَانُ مِنَ الْقَائِمِينَ بِنُصْرَةِ الدِّينِ وَإِظْهَارِهِ ، وَقَدْ سَبَقَهُ أَيْضًا فِي ذَٰلِكَ الْإِمَامُ أَبُو مُحَمَّدِ الْقَطَّانُ » إِهَ .

## وَمِنْهُمْ:

## ٢٧ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الشَّنَوَانِيُّ الشَّافِعِيُّ :

وَقَالَ الشَّنَوَانِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَىٰ [مُخْتَصِرِ ابْنِ أَبِي جَمْرة : ص ٢١٠]: عِنْدَ حَدِيثِ حُذَيْفَة بْنِ الْيَمَانِ عِنْدَ قَوْلِهِ عَلَيْ ( تَلْزَمُ جَمَاعَة الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ ): « وَهُمُ الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ وَجَمَاعَتُهُ أَهْلُ السُّنَّةِ » إِهَ . وَقَالَ أَيْضًا: [ص ٣٨] عِنْدَ الْكَلَامِ عَلَىٰ أَبِي مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيِّ : « وَهُوَ جَدُّ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ إِمَامٍ أَهْلِ السُّنَةِ » إِهَ . وَمُو جَدُّ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ إِمَامٍ أَهْلِ السُّنَةِ » إِهَ . وَمِنْهُمْ:

## ٢٨ - الشَّيْخُ حَسَنُ بْنُ عُمَرَ الشِّيرَازِيُّ الشَّافِعِيُّ :

قَالَ فِي كِتَابِهِ [وَسِيلَةُ الرَّجَا شَرْحُ سَفِينَةِ النَّجَا: صَ ١٨]:

( إِذَا أُطْلِقَ (أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ) .. فَالْمُرَادُ بِهِمُ الْأَشَاعِرَةُ وَالْجَمَاعَةِ) .. فَالْمُرَادُ بِهِمُ الْأَشَاعِرَةُ وَالْجَمَاعَةِ) : طَرِيقُ النَّبِيِّ عَلِيهٍ ، وَ (الْجَمَاعَةُ) : طَرِيقَ النَّبِيِّ عَلِيهٍ ، وَ (الْجَمَاعَةُ) : طَرِيقَ النَّبِيِّ عَلِيهٍ ، وَ (الْجَمَاعَةُ) : طَرِيقَ أَلْمَاتُ رِيدِيَّةُ ، فَ (السُّنَّةُ) : طَرِيقُ النَّبِيِّ عَلِيهٍ ، وَ (الْجَمَاعَةُ) : طَرِيقَةُ

<sup>(</sup>١) وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْمُودٍ أَبُو مَنْصُورٍ الْمَاتُرِيدِيُّ ، مِنْ أَئِمَّةِ عُلَمَاءِ الْكَلَامِ ، نِسْبَةً إِلَىٰ (مَاتُرِيدِيُّ ، مِنْ أَئِمَّةِ عُلَمَاءِ الْكَلَامِ ، نِسْبَةً إِلَىٰ (مَاتُرِيد) ، وَ (مَاتُرِيدُ) مَحِلَّةٌ بِ (سَمَرْقَنْد) مِنْ بِلَادِ مَا وَرَاءِ النَّهْرِ ، وَيُرَادُ : مَا وَرَاءَ نَهْرِ (جَيْحُونَ) .

وُلِدَ قَبْلَ ٢٤٨ ، وَقِيلَ : وُلِدَ سَنَةَ ٢٣٨ ، لَهُ [كِتَابُ التَّوْحِيدِ] وَ[أَوْهَامُ الْمُعْتَزِلَةِ] وَ[الرَّدُّ عَلَىٰ الْقَرَامِطَةِ] وَ[مَأْخَذُ الشَّرَائِعِ] فِي أُصُولِ الْفِقْهِ وَ[كِتَابُ الْجَدَلِ] وَكِتَابُ [تَأْوِيلَاتُ الْقُرْءَانِ] الْقَرْءَانِ وَكِتَابُ الْجَدَلِ] وَكِتَابُ [تَأُويلَاتُ الْقُرْءَانِ] وَكِتَابُ وَكِتَابُ الْقُرْءَانِ وَلَا الْقُرْءَانِ وَلَا الْقُرْءَانِ وَلَا اللّهَ فَي وَالشَرْحُ الْفِقْهِ الْأَكْبِرِ] الْمَنْسُوبُ إِلَىٰ الْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ تُوفِّي وَ وَتَأْوِيلَاتُ أَهْلِ السَّنَّةِ] وَ [شَرْحُ الْفِقْهِ الْأَكْبِرِ] الْمَنْسُوبُ إِلَىٰ الْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ تُوفِّي وَالشَّرُ قَنْدَ) سَنَةَ ٣٣٣هِ . [الْأَعْلَامُ :جُ٧/ صَ ١٩] مَعَ زِيَادَاتٍ يَسِيرَةٍ .

وَمِنْ أَصْحَابِ الْمَاتُرِيدِيِّ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ النَّسَفِيُّ السَّمَرْقَنْدِيُّ الْحَنَفِيُّ ، صَاحِبُ [الْعَقِيدَةِ النَّسَفِيَّةِ] ، الْمُتَوَفَّلُ سَنَةَ ٥٣٧ .

وَقَالَ فِي [الْعَقِيدَةِ النَّسَفِيَّةِ]: « وَالْمُحْدِثُ لِلْعَالَمِ هُوَ اللَّهُ تَعَالَىٰ، لَا يُوصَفُ بِالْمَاهِيَّةِ وَلَا بِالْكَيْفِيَّةِ، وَلَا يَتَمَكَّنُ فِي مَكَانٍ، لَيْسَ بِعَرَضٍ وَلَا جِسْمٍ وَلَا جَوْهَرٍ وَلَا مُصَوَّرٍ وَلَا مَحْدُودٍ وَلَا بِالْكَيْفِيَّةِ، وَلَا يَتَمَكَّنُ فِي مَكَانٍ، لَيْسَ بِعَرَضٍ وَلَا جِسْمٍ وَلَا جَوْهَرٍ وَلَا مُصَوَّرٍ وَلَا مَحْدُودٍ وَلَا مَعْدُودٍ وَلَا يَتَمَكَّنُ فِي الْمَكَانِ، وَلَا يَجْرِي عَلَيْهِ زَمَانٌ ».

وَقَالَ أَيْضًا: « وَقَدْ وَرَدَ الدَّلِيلُ السَّمْعِيُّ بِإِيجَابِ رُؤْيَةِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهَ تَعَالَىٰ فِي دَارِ الْآخِرَةِ، وَقَالَ أَيْضًا: « وَقَدْ وَرَدَ الدَّلِيلُ السَّمْعِيُّ بِإِيجَابِ رُؤْيَةِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهَ تَعَالَىٰ فِي مَكَانٍ، وَلَا عَلَىٰ جِهَةٍ مِنْ مُقَابَلَةٍ أُوِ اتِّصَالِ شُعَاعٍ، أَوْ ثُبُوتِ مَسَافَةٍ بَيْنَ الرَّائِي وَبَيْنَ اللَّهِ قَيْلَ اللَّهِ تَعَالَمْ ، وَلَا عَلَىٰ جِهَةٍ مِنْ مُقَابَلَةٍ أُوِ اتَّصَالِ شُعَاعٍ، أَوْ ثُبُوتِ مَسَافَةٍ بَيْنَ الرَّائِي وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَمْ ، وَلَا عَلَىٰ جِهَةٍ مِنْ مُقَابَلَةٍ أُو اتَّصَالِ شُعَاعٍ، أَوْ ثُبُوتِ مَسَافَةٍ بَيْنَ الرَّائِي وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَمْ ، وَلَا عَلَىٰ جِهَةٍ مِنْ مُقَابَلَةٍ أُو اتَّصَالِ شُعَاعٍ ، أَوْ ثُبُوتِ مَسَافَةٍ بَيْنَ الرَّائِي وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَمْ ، وَلَا عَلَىٰ جِهَةٍ مِنْ مُقَابَلَةٍ أُو اتَّصَالِ شُعَاعٍ ، أَوْ ثُبُوتِ مَسَافَةٍ بَيْنَ الرَّائِي وَبَيْنَ اللَّهِ

وَقَالَ عَبْدُ الْغَنِيِّ الْحَنَفِيُّ فِي شَرْحِهِ عَلَىٰ [عَقِيدَةِ الطَّحَاوِيَّةِ: صَ ٧٠] عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ: =

وَقَالَ أَيْضًا فِي هَـٰذِهِ الصَّفْحَةِ: «الْعَقِيدَةُ الَّتِي أَثْبَتْنَاهَا فِي الْفَصْلِ السَّابِقِ هِيَ عَقِيدَةُ الطَّحَاوِيِّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَمَا تَضَمَّنَتُهُ هُوَ مَا يَعْتَقِدُهُ الْأَشْعَرِيُّ، وَلَا تَضَمَّنَتُهُ هُوَ مَا يَعْتَقِدُهُ الْأَشْعَرِيُّ، وَلَا تَضَمَّنَتُهُ هُوَ مَا يَعْتَقِدُهُ الْأَشْعَرِيُّ، وَلَا يَضَمَّنَتُهُ هُوَ مَا يَعْتَقِدُهُ الْأَشْعَرِيُّ، وَلَا يَضَمَّنَتُهُ هُو مَا يَعْتَقِدُهُ الْأَشْعَرِيُّ ، وَلَا يَضَمَّنَتُهُ هُو مَا يَعْتَقِدُهُ الْأَشْعَرِيُّ ، وَلَا يَضَائِلَ » إِهَـ .

وَقَالَ أَيْضًا (صَ ٧٤) نَقْلًا عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ: « وَلَوْ كَانَ مُحْتَاجًا إِلَىٰ الْجُلُوسِ وَالْقَرَارِ .. فَقَبْلَ خَلْقِ الْعَرْشِ أَيْنَ كَانَ اللَّهُ تَعَالَىٰ ؟ ، فَهُوَ مُنَزَّهُ عَنْ ذُلِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا » إِهَ.

وَسِرَاجُ الدِّينِ عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ الْأُوشِيُّ الْفَرْغَانِيُّ الْحَنَفِيُّ صَاحِبُ [بَدْمُ الْأَمَالِي] الْمُتَوَفَّىٰ سَنَةَ ٥٦٩ ، وَمِنْ كَلَامِهِ:

نُسَمِّي اللَّهُ (شَهْ الْعَرْشِ لَهُ عَلْ الْعَرْشِ لَهُ عَنْ جِهَاتِ السِّتِّ خَهَالِ وَرَبُّ الْعَرْشِ فَوْقَ الْعَرْشِ لَهُ عَنْ لَكِنْ بِهِ لَا وَصْهُ الْهَ الْمَعَالِي : صَ ٢٤] عِنْدَ قَوْلِ وَالْعَلَّامَةُ عَلِيُّ بْنُ سُلْطَانِ الْقَارِئُ ، وَقَالَ فِي شَرْحِهِ [ضَوْءُ الْمَعَالِي : صَ ٢٤] عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ : (وَرَبُّ الْعَرْشِ فَوْقَ الْعَرْشِ ...) إِلَخِ : « وَفِيهِ رَدُّ عَلَىٰ الْكَرَّامِيَّةِ وَالْمُجَسِّمَةِ فِي إِثْبَاتِ الْمُصَنِّفِ : (وَرَبُّ الْعَرْشِ فَوْقَ الْعَرْشِ ...) إِلَخِ : « وَفِيهِ رَدُّ عَلَىٰ الْكَرَّامِيَّةِ وَالْمُجَسِّمَةِ فِي إِثْبَاتِ الْعَرْشِ ، وَالْمُجَسِّمَةُ - وَهُمُ الْحَرْشِ ، وَالْمُجَسِّمَةُ - وَهُمُ الْحَشْوِيَّةُ - يُصَرِّحُونَ بِالِاسْتِقْرَادِ عَلَىٰ الْعَرْشِ ، وَالْمُجَسِّمَةُ - وَهُمُ الْحَشْوِيَّةُ - يُصَرِّحُونَ بِالِاسْتِقْرَادِ عَلَىٰ الْعَرْشِ » إِهَ .

وَقَدْ نَقَلَ الشَّيْخُ مُلَّا عَلِيُّ الْقَارِي فِي [شَرْحُ الْمِشْكَاةِ: جُ ٢ / صَ ١٣٧]: « إِجْمَاعُ السَّلَفِ وَالْحَلَفِ عَلَىٰ أَنَّ مَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي جِهةٍ .. فَهُو كَافِرٌ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْعِرَاقِيُّ ، وَبِهِ قَالَ وَالْحَلَفِ عَلَىٰ أَنَّ مَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي جِهةٍ .. فَهُو كَافِرٌ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْعِرَاقِيُّ ، وَبِهِ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ ، وَأَبُو بَكْرٍ الْبَاقِلَانِيُّ » إِهَ . وَقَالَ الْعَلَّامَةُ عَلَيْ بُنُ مُحَمَّدٍ الْقَارِي أَيْضًا فِي [ضَوْءُ الْمَعَالِي عَلَىٰ مَنْظُومَةِ بَدْءِ الْأَمَالِي : صَ وَقَالَ الْعَلَّامَةُ عَلَيْ بُنُ مُحَمَّدٍ الْقَارِي أَيْضًا فِي [ضَوْءُ الْمَعَالِي عَلَىٰ مَنْظُومَةِ بَدْء الْأَمَالِي : صَ لَا اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ : إِنْ كَانَ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَكَالَىٰ : إِنْ كَانَ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَلَىٰ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ : إِنْ كَانَ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَلَىٰ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ : إِنْ كَانَ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَلَىٰ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ : إِنْ كَانَ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَلَىٰ اللَّهُ مِنْ الْمُمَاثَلَةِ فِيهِ ، كَ (الشَّيْءُ ) وَ (الذَّاتِ) ؛ بِخِلَافِ مَا لَمْ يَرِدِ الشَّنْعُ عَلَىٰ اللَّهُ فِيهِ ، كَ (الشَّيْءُ فِي تَجُويزِهِمْ ذَٰلِكَ » إِهَ . . وَجَبَ عِنْدَ إِطْلَاقِهِ ، فَلَا يُقَالُ : (جِسْمٌ لَا كَالْأَجْسَامِ) مَثَلًا ، خِلَافًا لِلْكَرَّامِيَّةِ فِي تَجُويزِهِمْ ذَٰلِكَ » إه . . . وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْكَلَا عُلَاكَ الْمُعَالِي عَلَىٰ الْعُلَاقِهِ مِي تَجُويزِهِمْ ذَٰلِكَ » إه . . . وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُعَلَّى الْمُعَلِيْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُعَلِيْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ الْعُلَىٰ اللَّ

<sup>= (</sup>لَا تَحْوِيهِ الْجِهَاتُ السِّتُّ): « إِذْ كَانَ قَبْلَ خَلْقِهَا ، وَهُوَ الْآنَ عَلَىٰ مَا عَلَيْهِ كَانَ ، بِخِلَافِ غَيْرِهِ ( كَسَائِرِ الْمُبْتَدَعَاتِ) ، فَإِنَّهَا لَا تَخْلُو عَنِ الْمَذْكُورَاتِ » .

### ٢٩- زَكَرِيًّا عُمَيْرَاتٌ :

قَالَ الشَّيْخُ زَكَرِيَّا عُمَيْرَاتُ مُعَلِّقُ كِتَابِ [الْإِرْشَادِ] لِإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ:

« ثُمَّ الْأَشَاعِرَةُ الَّذِينَ انْبَرَوْا لِدَحْضِ كُلِّ بَاطِلٍ ، وَنَصْرِ كُلِّ عَقِيدَةٍ

سَلِيمَةٍ قَائِمَةٍ عَلَىٰ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، وَكَانَ مِنْ بَيْنِ الْعُلَمَاءِ الَّذِينَ تَصَدَّوْا لِلدِّفَاعِ

عَنِ الْعَقِيدَةِ الصَّحِيحَةِ عَقِيدَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ .. مُؤَلِّفُ كِتَابِ

[الْإِرْشَادِ] » إه. .

### وَمِنْهُمْ:

# • ٣- الْإِمَامُ الْكُوْثَرِيُّ:

قَالَ فِي مُقَدِّمَةِ [تَبْيِينُ كَذِبِ الْمُفْتَرِي : صَ ٢٧] : « فَالْأَشْعَرِيُّ وَالْمَاتُرِيدِيُّ هُمَا إِمَامَا أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا ، وَالْمَاتُرِيدِيُّ هُمَا إِمَامَا أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا ، وَغَالِبُ مَا وَقَعَ بَيْنَ هَلْذَيْنِ الْإِمَامَيْنِ مِنَ الْخِلَافِ مِنْ لَهُمْ كُتُبُ لَا تُحْصَى ، وَغَالِبُ مَا وَقَعَ بَيْنَ هَلْذَيْنِ الْإِمَامَيْنِ مِنَ الْخِلَافِ مِنْ قَبِيلَ الْخِلَافِ اللَّفْظِيِّ » إِهَ .

### وَمِنْهُمْ:

# ٣١- الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ عَلَوِيٌّ الْمَالِكِيُّ الْحَسَنِيُّ:

قَالَ فِي كِتَابِهِ [مَفَاهِيمُ يَجِبُ أَنْ تُصَحَّحَ: صَ ٥٤]: « الْأَشَاعِرَةُ هُمْ أَعْلَمُ فِي كِتَابِهِ [مَفَاهِيمُ يَجِبُ أَنْ تُصَحَّحَ : صَ ٥٤]: « الْأَشَاعِرَةُ هُمْ أَعْلَامِ الْهُدَىٰ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ مَلاَّ عِلْمُهُمْ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا ، وَأَطْبَقَ النَّاسُ عَلَىٰ فَضْلِهِمْ وَعِلْمِهِمْ وَدِينِهِمْ ، هُمْ جَهَابِذَةُ عُلَمَاءِ وَمَغَارِبَهَا ، وَأَطْبَقَ النَّاسُ عَلَىٰ فَضْلِهِمْ وَعِلْمِهِمْ وَدِينِهِمْ ، هُمْ جَهَابِذَةُ عُلَمَاءِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَأَعْلَامُ عُلَمَائِهَا الْأَفَاضِلِ الَّذِينَ وَقَفُوا فِي طُغْيَانِ الْمُعْتَزِلَةِ » إه.

الْفَصْلُ الثَّانِي: فِي أَنَّ الْأَشَاعِرَةَ وَالْمَاتُرِيدِيَّةَ هُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ \_\_\_\_\_\_\_ ٧١ وَمِنْهُمْ:

٣٢- الدُّكْتُورُ فَتْحُ اللَّهِ خَلِيفٌ ، مُحَقِّقُ [كِتَابُ التَّوْجِيد] لِلْمَاتُرِيدِيِّ :

قَالَ الدُّكْتُورُ - كَمَا فِي مُقَدِّمَةِ [كِتَابُ التَّوْحِيدِ: ص ٩] -: «ثُمَّ اعْلَمْ أَنْ رَئِيسَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ رَجُلَانِ:

١- أَحَدُهُمَا حَنَفِيٌ ٢- وَالْآخَرُ شَافِعِيٌّ .

أَ- أَمَّا الْحَنفِيُّ .. فَهُوَ أَبُو مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْمُودٍ الْمَاتُرِيدِيُّ ، إمَامُ الْهُدَىٰ .

بَ- وَالْآخَرُ الشَّافِعِيُّ .. فَهُو شَيْخُ الشَّنَّةِ ، وَرَئِيسُ الْجَمَاعَةِ ، إِمَامُ الْمُتَكَلِّمِينَ ، وَالشَّاعِي فِي الْمُتَكَلِّمِينَ ، وَنَاصِرُ سُنَّةِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ ، وَالذَّابُ عَنِ الدِّينِ ، وَالسَّاعِي فِي حِفْظِ عَقَائِدِ الْمُسْلِمِينَ ، الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ الْبَصْرِيُّ » إِهَ .

# الْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي رَدِّ شُبُهَاتٍ أَوْرَدَتْهَا الْمُشَبِّهَةُ لِطَعْنِ عَقِيدَةِ الْأَشَاعِرَةِ الْأَشَاعِرَةِ الْفَصْلُ الثَّالِثُ الثَّالِثُ

# فِي رَدِّ شُبُهَاتٍ أَوْرَدَتْهَا الْمُشَبِّهَةُ لِطَعْنِ عَي رَدِّ شُبُهَاتٍ أَوْرَدَتْهَا الْمُشَبِّهَةُ لِطَعْنِ عَقِيدَةِ الْأَشَاعِرَةِ

إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ الْأَشَاعِرَةَ وَالْمَاتُرِيدِيَّةَ هُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ .. فَلَا تَلْتَفِتْ إِلَىٰ قَوْلِ الْمُشَبِّهَةِ الَّذِينَ زَعَمُوا أَنَّ الْأَشَاعِرَةَ لِيْسُوا مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ مُسْتَدِلِّينَ عَلَىٰ ذَٰلِكَ بِشُبُهَاتٍ وَاهِيَةٍ:

# الشُّبْهَةُ الْأُولَىٰ:

زَعَمُوا أَنَّ الْأَشْعَرِيِّ فَمْ أَتْبَاعُ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ فِي مَرْحَلَتِهِ الْوُسْطَىٰ الَّتِي رَجَعَ عَنْهَا ، وَنَقَلُوا مِنَ الْمُرْتَضَىٰ الزَّبِيدِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي مَرْحَلَتِهِ الْوُسْطَىٰ الَّتِي رَجَعَ عَنْهَا ، وَنَقَلُوا مِنَ الْمُرْتَضَىٰ الزَّبِيدِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي كِتَابِهِ [إِتْحَافِ السَّادَةِ الْمُتَقِينَ]: «قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: (ذَكَرُوا لِلشَّيْخِ الْإِمَامِ أَبِي كِتَابِهِ [إِتْحَافِ السَّادَةِ الْمُتَقِينَ]: «قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: (ذَكَرُوا لِلشَّيْخِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ:

١ - أُوَّلُهَا: حَالَةُ الِاعْتِزَالِ الَّتِي رَجَعَ لَا مَحَالَةً.

٢- وَالْحَالُ الثَّانِي: إِثْبَاتُ الصِّفَاتِ الْعَقْلِيَّةِ السَّبْعِ ، وَهِي : الْحَيَاةُ ، وَالْعِلْمُ ، وَالْقُدْرَةُ ، وَالْإِرَادَةُ ، وَالسَّمْعُ ، وَالْبَصَرُ ، وَالْكَلَامُ .

وَتَأْوِيلُ الْخَبَرِيَّةِ ، كَالْوَجْهِ ، وَالْيَدَيْنِ ، وَالْقَدَمِ ، وَالسَّاقِ ... وَنَحْوِ ذَٰلِكَ . وَتَأْوِيلُ الْخَبَرِيَّةِ ، كَالْوَجْهِ ، وَالْيَدَيْنِ ، وَالْقَدَمِ ، وَالْسَاقِ ... وَنَحْوِ ذَٰلِكَ . إِثْبَاتُ ذَٰلِكَ كُلِّهِ مِنْ غَيْرِ تَكْيِيفٍ وَلَا تَشْبِيهٍ ، جَرْيًا عَلَىٰ مِنْوَالِ السَّلَفِ ، وَهِي طَرِيقَتُهُ فِي [الْإِبَانَةِ] الَّتِي صَنَّفَهَا آخِرًا ) » .

# وَالْجَوَابُ عَنْ هَانِهِ الشُّبْهَةِ الْوَاهِيَةِ مِنْ عَشْرَةِ أَوْجُهِ:

الْأُولُ: أَنَّ الْمُرْتَضَىٰ الزَّبِيدِيَّ كَانَ أَشْعَرِيًّا ، كَمَا فِي كِتَابِهِ [إِنْحَافُ السَّادَةِ الْمُتَّقِينَ] ، وَسَيَأْتِي بَيَانُ ذَٰلِكَ فِي تَرْجَمَتِهِ .

الثَّانِي: أَنَّ الْمُرْتَضَىٰ الزَّبِيدِيَّ هُوَ الْقَائِلُ: (إِذَا أُطْلِقَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ) هُمُ الْأَشَاعِرَةُ وَالْمَاتُرِيدِيَّةُ » كَمَا تَقَدَّمَ.

الثَّالِثُ: أَنَّ الْحَافِظَ ابْنَ كَثِيرٍ كَانَ أَشْعَرِيًّا كَمَا ذَكَرَهُ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي كِتَابِهِ [الدُّرَرُ الْكَامِنَةُ]، وَسَيَأْتِي بَيَانُ ذُلِكَ فِي تَرْجَمَةِ الْحَافِظِ ابْنِ كَثِيرٍ. الرَّابِعُ: أَنَّ الْحَافِظَ ابْنَ كَثِيرٍ هُوَ الَّذِي نَقَلَ فِي كِتَابِهِ [طَبَقَاتُ الْفُقَهَاءِ الرَّابِعُ: أَنَّ الْحَافِظَ ابْنَ كَثِيرٍ هُوَ الَّذِي نَقَلَ فِي كِتَابِهِ [طَبَقَاتُ الْفُقَهَاءِ الشَّيرَازِيِّ أَنَّهُ قَالَ : (الْأَشْعَرِيَّةُ أَعْيَانُ أَهْلِ الشَّافِعِيِّينَ] عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيِّ أَنَّهُ قَالَ : (الْأَشْعَرِيَّةُ أَعْيَانُ أَهْلِ الشَّيرَةِ). وَقَدْ تَقَدَّمَ ذُلِكَ.

الْخَامِسُ: أَنَّ الْحَافِظَ ابْنَ كَثِيرٍ ذَكَرَ فِي [طَبَقَاتُ الْفُقَهَاءِ الشَّافِعِيِّينَ] أَنَّ الْبَاقِلَانِيَّ وَابْنَ مُجَاهِدٍ مِنْ أَهْلِ الشَّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ ، وَهُمَا مِنْ كِبَارِ الْأَشَاعِرَةِ وَمُتَا قَدِّمِيهِمْ وَفُضَلَائِهِمْ. وَقَدْ تَقَدَّمَ.

السَّادِسُ: أَنَّ الْحَافِظَ ابْنَ كَثِيرٍ لَمْ يَذْكُرْ لِهَلْذِهِ الْمَرْحَلَةِ الْوُسْطَىٰ إِسْنَادًا وَلَا مَرْجِعًا ، وَلَمْ يُسْنِدْ إِلَىٰ إِمَامٍ ثِقَةٍ أَوْ كِتَابٍ مُعَوَّلٍ عَلَيْهِ ، وَ (لَوْلَا الْإِسْنَادُ وَلَا مَرْجِعًا ، وَلَمْ يُسْنِدُ إِلَىٰ إِمَامٍ ثِقَةٍ أَوْ كِتَابٍ مُعَوَّلٍ عَلَيْهِ ، وَ (لَوْلَا الْإِسْنَادُ . لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءً) . وَبَيْنَ الْحَافِظِ ابْنِ كَثِيرٍ وَأَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ أَكْثُو مِنْ سَبْعِينَ وَثَلَا ثِمِائَةٍ سَنَةٍ كَمَا تَقَدَّمَ .

السَّابِعُ: أَنَّ الْحَافِظَ ابْنَ كَثِيرٍ لَمْ يُتَابِعُهُ أَحَدٌ فِي ذِكْرِ هَاذِهِ الْمَرْحَلَةِ السَّابِعُ: أَنَّ الْحَافِظَ ابْنَ كَثِيرٍ لَمْ يُتَابِعُهُ أَحَدٌ فِي ذِكْرِ هَاذِهِ الْمَرْحَلَةِ الْمُوسُطَى ، وَانْفَرَدَ بِهَا عَنِ الْعُلَمَاءِ الَّذِينَ تَرْجَمُوا لِلْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْعُلَمَاءِ الَّذِينَ تَرْجَمُوا لِلْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ

الْأَشْعَرِيِّ، مَعَ أَنَّهُ وَافَقَهُمْ فِي كِتَابِهِ [الْبِدَايَةُ وَالنَّهَايَةُ] كَمَا تَقَدَّمَ.

الثَّامِنُ: أَنَّ الشَّيْخَ الْإِمَامَ أَبَا الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيَّ ذَكَرَ فِي مَوَاضِعَ مِنْ [رِسَالَةِ أَهْلِ الشَّغْرِ] أَنَّ هَاذِهِ الصِّفَاتِ السَّبْعَةَ مِمَّا أَجْمَعَ عَلَىٰ إِثْبَاتِهَا أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ ، وَتَقَدَّمَ ذُلِكَ فِي ( فَصْلُ تَرْجَمَةِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ).

التَّاسِعُ: أَنَّ التَّأْوِيلَ قَدْ تَبَتَ عَنِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ فِي [رِسَالَةِ أَهْلِ الثَّغْرِ]، وَتَقَدَّمَ بَيَانُ ذُلِكَ.

الْعَاشِرُ: أَنَّ التَّأْوِيلَ أَيْضًا قَدْ ثَبَتَ عَنْ عِدَّةٍ مِنَ السَّلَفِ الصَّالِح، كَمَا

الشُّبْهَةُ الثَّانِيَةُ: زَعَمُوا أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ الْكَرْجِيَّ قَالَ: (وَكَانَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ الْإِسْفِرَايِينِيُّ شَدِيدَ الْإِنْكَارِ عَلَىٰ الْبَاقِلَّانِيِّ وَأَصْحَابِ الْكَلَامِ)، وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْكَرْجِيُّ : ( لَمْ يَزَلِ الْأَئِمَّةُ الشَّافِعِيَّةُ يَأْنَفُونَ وَيَسْتَنْكِفُونَ أَنْ يُنْسَبُوا إِلَىٰ الْأَشْعَرِيِّ، وَيتَبَرَّؤُونَ مِمَّا بَنَىٰ الْأَشْعَرِيُّ مَذْهَبَهُ عَلَيْهِ).

# الْجَوَابُ عَنْ هَانِهِ الشُّبْهَةِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهِ:

الْلُوَّلُ: أَنَّ أَبَا حَامِدٍ الْإِسْفِرَايِينِيَّ كَانَ مِمَّنْ أَخَذَ عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيِّ ، وَالْخَطَّابِيُّ أَشْعَرِيٌّ ، فَكَيْفَ [يَأْخُذُ] عَنِ الْأَشَاعِرَةِ وَيُنْكِرُ عَلَيْهِمْ ؟!.

الثَّانِي: أَنَّ أَبَا حَامِدٍ كَانَ يُقَبِّلُ يَدَ أَبِي الْحُسَيْنِ ابْنِ سَمْعُونَ الصُّوفِيِّ

الثَّالِثُ : أَنَّ الشَّيْخَ أَبَا إِسْحَاقَ الشِّيرَاذِيَّ كَانَ مِمَّنْ يُنْسَبُ إِلَىٰ الْمُعْرِيِّ ، فَقَدْ نَسَبَ الْبَاقِلَّانِيَّ فِي مَوَاضِعَ مِنْ كِتَابِهِ [اللَّمَع فِي أُصُولِ الْمُقْهِ] إِلَىٰ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْمَشْعَرِيِّ ، وَكَذَا نَسَبَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ كَمَا نَقَلَ الْفِقْهِ] إِلَىٰ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْمَشْعَرِيِّ ، وَكَذَا نَسَبَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ كَمَا نَقَلَ عَنْهُ الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي [التَّبْيِينِ] ، وَكَذَا نَسَبَهُ أَبُو الْمُظَفَّرِ الِإِسْفِرَايِينِيُّ عَمَاكِرَ فِي [التَّبْيِينِ] ، وَكَذَا نَسَبَهُ أَبُو الْمُظَفَّرِ اللِإِسْفِرَايِينِيُّ كَمَا فَي كِتَابِهِ [التَّبْصِيرُ فِي الدِّينِ] .

فَبِهَاٰذَا تَبَيَّنَ بُطْلَانُ قَوْلِ الْمُشَبِّهَةِ.

### \* \* \*

الشَّبْهَةُ الثَّالِثَةُ: زَعَمُوا أَنَّ أَبَا إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيَّ كَانَ مِمَّنْ يُخَالِفُ الْأَشَاعِرَةَ فِي كَتَابِهِ [اللَّمَع].

# الْجَوَابُ عَنْ هَانِهِ الشُّبْهَةِ الْوَاهِيَةِ مِنْ خَمْسَةِ أَوْجُهِ:

الْلُّوَلُ : أَنَّ أَبَا إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيَّ كَانَ أَشْعَرِيًّا كَمَا فِي كِتَابِهِ [شُرْحِ اللَّمُعِ] وَفِي كِتَابِهِ [اللَّمُعِ] وَفِي كِتَابِهِ [الْلِصَارَةُ إِلَى مَذْهَبِ أَهْلِ الْحَقِّ] ، وَسَيَأْتِي بَيَانُ ذُلِكَ اللَّمَعِ وَفِي كِتَابِهِ [الْلِصَارَةُ إِلَى مَذْهَبِ أَهْلِ الْحَقِّ] ، وَسَيَأْتِي بَيَانُ ذُلِكَ اللَّمَعِ وَفِي تَرْجَمَتِهِ .

الثَّانِي: أَنَّ أَبَا إِسْحَاقَ هُوَ الْقَائِلُ: « إِنَّ الْأَشْعَرِيَّةَ أَعْيَانُ أَهْلِ السُّنَّةِ » كَمَا نَقَلَ عَنْهُ الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ ، وَحَافِظُ الدُّنْيَا الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ ، وَتَاجُ الدِّنْيَا الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ ، وَتَاجُ الدِّنْيَا الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ ، وَتَاجُ الدِّنِينِ السُّبْكِيُّ ، وَالْيَافِعِيُّ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ .

الثَّالِثُ: أَنَّ أَبَا إِسْحَاقَ هُوَ الَّذِي أَنْشَدَ كَمَا فِي كِتَابِ [الْإِشَارَةُ إِلَىٰ

مَذْهَبِ أَهْلِ الْحَقِّ]:

إِذَا كُنْتَ فِي عِلْمِ الْأُصُولِ مُوَافِقًا لِعَقْدِكَ قَوْلَ الْأَشْعَرِيِّ الْمَسَدَّدِ إِذَا كُنْتَ فِي عِلْمِ الْأُصُولِ مُوَافِقًا لِعَقْدِكَ قَوْلَ الْأَشْعَرِيِّ الْمَسَدَّدِ إِلَىٰ أَنْ قَالَ:

فَأَنْتَ عَلَىٰ الْحَقِّ الْيَقِينَ مُوَافِقٌ شَرِيعَةَ خَيْرِ الْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدِ الرَّابِعُ: أَنَّ أَبَا إِسْحَاقَ عَدَّهُ الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ مِنَ الْأَشَاعِرَةِ ، وَجَعَلَهُ مِنَ الطَّبَقَةِ الرَّابِعَةِ ، وَكَذَا عَدَّهُ الْيَافِعِيُّ مِنَ اللَّابِعَةِ ، وَكَذَا عَدَّهُ الْيَافِعِيُّ مِنَ الرَّابِعَةِ ، وَكَذَا عَدَّهُ الْيَافِعِيُّ مِنَ اللَّابِعَةِ ، وَكَذَا عَدَّهُ الْيَافِعِيُّ مِنَ اللَّابَعِدِيُّ لَا مَحَالَةَ .

الْخَامِسُ: أَنَّ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي خَالَفَ فِيهَا أَبُو إِسْحَاقَ الْأَشَاعِرَةَ هِيَ مِنْ مَسَائِلِ أُصُولِ الْفِقْهِ ، وَلَيْسَتْ مِنْ أُصُولِ اللاعْتِقَادِ ، وَسَيَأْتِي بَيَانُ ذَٰلِكَ فِي مَسَائِلِ أُصُولِ الْفِقْهِ ، وَلَيْسَتْ مِنْ أُصُولِ اللاعْتِقَادِ ، وَسَيَأْتِي بَيَانُ ذَٰلِكَ فِي تَرْجَمَتِهِ .

### \* \* \*

الشَّبْهَةُ الرَّابِعَةُ : زَعَمُوا أَنَّ لِابْنِ أَبِي زَيْدٍ الْقَيْرَوَانِيِّ رِسَالَةً فِي الْعَقِيدَةِ تُخَالِفُ عَقَائِدَ الْأَشْعَرِيَّةِ .

# الْجَوَابُ عَنْ هَلْذِهِ الشُّبْهَةِ الْوَاهِيَةِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهِ:

الْلُوّلُ: أَنَّ ابْنَ أَبِي زَيْدٍ كَانَ أَشْعَرِيًّا كَمَا ذَكَرَهُ الْقُرْطُبِيُّ فِي كِتَابِهِ الْلُولُ الْقُرْطُبِيُّ فِي كِتَابِهِ [الْلَّسْنَى شَرْحُ أَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَى]، وَالسُّبْكِيُّ فِي [طَبَقَاتِ] هِ وَعَدَّهُ فِي (الطَّبْقَةِ الرَّابِعَةِ) مِنَ الْأَشَاعِرَةِ.

الثَّانِي: أَنَّ ابْنَ أَبِي زَيْدٍ كَانَ مِمَّنْ يَعْتَقِدُ الْفَرْقَ بَيْنَ الْقِرَاءَةِ وَالْمَقْرُوءِ، يَعْنِي: أَنَّ اللَّفْظَ بِالْقِرَاءَةِ مَخْلُوقٌ ؛ ذَكَرَ ذَٰلِكَ عَنْهُ أَبُو الْقَاسِمِ حَافِظُ اللَّانْيَا يَعْنِي: أَنَّ اللَّفْظَ بِالْقِرَاءَةِ مَخْلُوقٌ ؛ ذَكَرَ ذَٰلِكَ عَنْهُ أَبُو الْقَاسِمِ حَافِظُ اللَّانْيَا

الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرِ ، وَسَيَأْتِي - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ - فِي تَرْجَمَتِهِ .

الثَّالِثُ: أَنَّ ابْنَ أَبِي زَيْدٍ هُوَ الْقَائِلُ: « مَا الْأَشْعَرِيُّ إِلَّا رَجُلُ مَشْهُورٌ بِالشَّنَوِ » كَمَا ذَكَرَهُ بِالسَّنَوِ » كَمَا ذَكَرَهُ اللَّبُوعِ ، وَعَلَىٰ الْقَدَرِيَّةِ وَالْجَهْمِيَّةِ ، مُتَمَسِّكُ بِالسُّنَوِ » كَمَا ذَكَرَهُ اللَّبُوعِ ، وَعَلَىٰ الْقَدَرِيَّةِ وَالْجَهْمِيَّةِ ، مُتَمَسِّكُ بِالسُّنَوِ » كَمَا ذَكَرَهُ اللَّبُوعِيُّ فِي [طَبَقَاتِ الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي [التَّبْيِينِ: ٣٢٠] ، وَكَذَا ذَكَرَهُ السُّبْكِيُّ فِي [طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ : جُ٢ / صَ٢٥٦] ، وَذَكَرَهُ أَيْضًا الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ فِي [طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ : جُ٢ / صَ٢٥٦] .

#### \* \* \*

الشَّبْهَةُ الْخَامِسَةُ: زَعَمُوا أَنَّ الْفَخْرَ الرَّازِيَّ كَانَ مِمَّنْ يَعْتَقِدُ أَوَّلَا اعْتِقَادًا فَاسِدًا ، ثُمَّ رَجَعَ آخِرَ عُمُرِهِ إِلَىٰ طَرِيقَةِ السَّلَفِ ، عَنَوْا بِذَٰلِكَ أَنَّ مَاعَلَيْهِ أَوَّلًا فَاسِدًا ، ثُمَّ رَجَعَ آخِرَ عُمُرِهِ إِلَىٰ طَرِيقَةِ السَّلَفِ ، عَنَوْا بِذَٰلِكَ أَنَّ مَاعَلَيْهِ أَوَّلًا فَاسِدًا ، ثُمَّ رَجَعَ آخِرَ عُمُوا أَيْضًا أَنَّ الْحَافِظَ ابْنَ حَجَرِ الْعَسْقَلَانِيَّ قَالَ هُو مَا عَلَيْهِ الْأَشَاعِرَةُ ؛ وَزَعَمُوا أَيْضًا أَنَّ الْحَافِظَ ابْنَ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيَّ قَالَ فَي كَتَابِهِ [لِسَانُ الْمِيزَانِ] فِي تَرْجَمَةِ الْفَخْرِ الرَّاذِيِّ : « أَوْصَىٰ بِوصِيَّةٍ تَدُلُّ عَلَىٰ فِي كِتَابِهِ [لِسَانُ الْمِيزَانِ] فِي تَرْجَمَةِ الْفَخْرِ الرَّاذِيِّ : « أَوْصَىٰ بِوصِيَّةٍ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ حَسَّنَ اعْتِقَادَهُ » .

# الْجَوَابُ عَنْ هَلْذِهِ الشُّبْهَةِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهِ:

الْلُوّلُ: أَنَّ فَخْرَ الدِّينِ الرَّازِيَّ كَانَ أَشْعَرِيًّا، فَقَدْ عَدَّهُ تَاجُ الدِّينِ السُّبْكِيُّ فِي الطَّبَقَةِ السَّادِسَةِ) مِنَ الْأَشَاعِرَةِ كَمَا فِي [طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ]، وَكَذَا عَدَّهُ الْيَافِعِيُّةِ السَّادِسَةِ) مِنَ الْأَشَاعِرَةِ كَمَا فِي [طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ]، وَكَذَا عَدَّهُ الْيَافِعِيُّ مِنَ الْأَشَاعِرَةِ كَمَا فِي [مِرْآةِ الْجَنَانِ] وَ[رَوْضِ الرَّياحِينِ].

الثَّانِي: أَنَّ تَاجَ الدِّينِ السُّبْكِيَّ ذَكَرَ هَلْذِهِ الْوَصِيَّةَ بِكَمَالِهَا فِي [طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ الْكُبْرَى] فِي تَرْجَمَةِ الْفَخْرِ الرَّازِيِّ، فَلَيْسَ فِيهَا مَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ رَجَعَ عَنِ اعْتِقَادِهِ.

الثَّالِثُ : أَنَّ الْفَخْرَ رَجَعَ آخِرًا إِلَىٰ التَّفْوِيضِ الَّذِي كَانَ مِنَ الْأَصْلَيْنِ ، أَعْنِي : ١- التَّفْوِيضَ ٢- وَالتَّأْوِيلَ .

فَعَوْدُهُ إِلَىٰ التَّفُويضِ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ أَشْعَرِيًّا ، فَلَمَّا اقْتَرَبَتْ وَفَاتُهُ وَحَانَ الِانْتِقَالُ إِلَىٰ دَارِ الْآخِرَةِ .. عَادَ الْإِمَامُ الْفَخْرُ إِلَىٰ الْأَصْلِ فِي مَذْهَبِهِ وَحَانَ الِانْتِقَالُ إِلَىٰ دَارِ الْآخِرَةِ .. عَادَ الْإِمَامُ الْفَخْرُ إِلَىٰ الْأَصْلِ فِي مَذْهَبِهِ وَهُوَ التَّلُوبَ الْمَرْءِ فِي تِلْكَ الْحَالِ إِنَّمَا هُوَ السَّلَامَةُ ، وَتَفْوِيضِ ، لِأَنَّ مَطْلُوبَ الْمَرْءِ فِي تِلْكَ الْحَالِ إِنَّمَا هُوَ السَّلَامَةُ ، وَتَفْوِيضُ الْأَمْرِ إِلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ هُوَ السَّلَامَةُ .

وَالنَّاظِرُ فِي وَصِيَّتِهِ الْمَذْكُورَةِ لَا يَرَىٰ فِيهَا تَبَرُّؤًا مِنْ مَذْهَبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ ، بَلْ يَرَىٰ مِنْهَا تَفْوِيضَ أَمْرِهِ إِلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ .

وَكَانَ الْإِمَامُ الرَّازِيُّ يَدْعُو إِلَىٰ التَّفُويضِ ، حَتَّىٰ قَبْلَ كِتَابَةِ هَلْذِهِ الْوَصِيَّةِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ هَلْذَا أَنَّهُ قَالَ فِي كِتَابِ [الْمَعَالِمِ]: « فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْإِقْرَارُ وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ هَلْذَا أَنَّهُ قَالَ فِي كِتَابِ [الْمَعَالِمِ]: « فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْإِقْرَارُ وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ هَا عَلَىٰ النَّاوِيلِ ، وَمُلُ الظَّوَاهِرِ النَّقْلِيَّةِ إِمَّا عَلَىٰ التَّأُويلِ ، وَمُمْلُ الظَّوَاهِرِ النَّقْلِيَّةِ إِمَّا عَلَىٰ التَّأُويلِ ، وَمُمْلُ الظَّوَاهِرِ النَّقْلِيَّةِ إِمَّا عَلَىٰ التَّأُويلِ ، وَمُمْلُ الظَّوَاهِرِ النَّقْلِيَّةِ إِمَّا عَلَىٰ التَّاوِيلِ ، وَهُو الْحَقُّ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعالَىٰ ، وَهُو الْحَقُّ ».

هَاذَا كَلَامُ الْإِمَامِ فَخْرِ الدِّينِ الرَّازِيِّ فِي هَاذَا الْكِتَابِ، وَهُوَ صَرِيحٌ أَنَّهُ لَا يَقُولُ بِحُرْمَةِ التَّاْوِيلِ، وَلَاكِنْ تَرَجَّحَ لَدَيْهِ أَنَّ لَا يَقُولُ بِحُرْمَةِ التَّاْوِيلِ، وَلَاكِنْ تَرَجَّحَ لَدَيْهِ أَنَّ التَّاْوِيلِ، وَلَاكِنْ تَرَجَّحَ لَدَيْهِ أَنَّ التَّافُويضَ هُوَ الْحَقُّ، أَيِ الْأَرْجَحُ.

\* \* \*

الشَّبْهَةُ السَّادِسَةُ: زَعَمُوا أَنَّ إِمَامَ الْحَرَمَيْنِ رَجَعَ آخِرًا إِلَىٰ طَرِيقِ السَّلَفِ.

الْجَوَابُ عَنْ هَلْذِهِ الشُّبْهَةِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهِ:

الْلَوْلُ: أَنَّ إِمَامَ الْحَرَمَيْنِ كَانَ أَشْعَرِياً مِنَ ابْتِدَاءِ عُمْرِهِ إِلَىٰ انْتِهَائِهِ كَمَا فِي كُتُبِهِ ، مِثْلَ [لُمَعُ الْلَّذِلَةِ فِي قَوَاعِدِ عَقَائِدِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ] فِي كُتُبِهِ ، مِثْلَ [لُمَعُ الْلَّذِلَةِ فِي قَوَاعِدِ عَقَائِدِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ] وَ[النَّامِلُ فِي أُصُولِ الدِّينِ] وَ[الشَّامِلُ فِي أُصُولِ الدِّينِ] وَ[الشَّامِلُ فِي أُصُولِ الدِّينِ] وَ[الرِّسَالَةُ النِّظَامِيَّةِ].

وَمَنْ قَرَأَ هَاذِهِ الْكُتُبَ. لَا يَشُكُّ أَنَّ إِمَامَ الْحَرَمَيْنِ أَشْعَرِيٌّ .

قَالَ الدُّكْتُورُ مُحَمَّدُ الزَّبِيدِيُّ مُحَقِّقُ [الرِّسَالَةِ النِّظَامِيَّةِ]: « لَمَّا كَانَ الْجُويْنِيُّ شَافِعِيَّ الْفُرُوعِ ، أَشْعَرِيَّ الْأُصُولِ .. فَقَدْ حَرَصَ عَلَىٰ أَنْ تَكُونَ هَلْهِ الْجُويْنِيُّ شَافِعِيَّ الْفُرُوعِ ، أَشْعَرِيَّ الْأُصُولِ .. فَقَدْ حَرَصَ عَلَىٰ أَنْ تَكُونَ هَلْهِ الْجُويْنِيُّ شَافِعِيَّ الْفُولُونِ اللَّافِعِيِّ وَالْعَقِيدَةِ الْأَشْعَرِيَّةِ وَنَاضِلًا لَهُمَا ». الشَّافِعِيِّ وَالْعَقِيدَةِ الْأَشْعَرِيَّةِ وَنَاضِلًا لَهُمَا ».

الثَّانِي: أَنَّ إِمَامَ الْحَرَمَيْنِ قَدْ جَعَلَهُ الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ مِنَ الْأَشَاعِرَةِ ، وَكَذَا عَدَّهُ كَمَا فِي [التَّبْيِينِ] ، وَالسُّبْكِيُّ فِي (الطَّبَقَةِ الرَّابِعَةِ) مِنَ الْأَشَاعِرَةِ ، وَكَذَا عَدَّهُ الْيَافِعِيُّ مِنَ الْأَشَاعِرَةِ ، وَكَذَا عَدَّهُ الْيَافِعِيُّ مِنَ الْأَشَاعِرَةِ كَمَا فِي [مِرْآةِ الْجَنَانِ] وَ[رَوْضِ الرَّيَاحِينِ].

الثَّالِثُ : أَنَّ رُجُوعَهُ آخِرَ عُمُرِهِ إِلَىٰ طَرِيقِ السَّلَفِ .. فَعَوْدٌ إِلَىٰ التَّفْوِيضِ التَّفْوِيضِ ، لِأَنَّهُ كَانَ أَوَّلَا يُؤَوِّلُ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُفَوِّضَ ، فَمَالَ إِلَىٰ التَّفْوِيضِ التَّفُويضِ ١ - وَالتَّأُويلِ . وَهُوَ اخْتِيَارُهُ فِي الَّذِي هُوَ مِنَ الْأَصْلَيْنِ : ١ - التَّفُويضِ ٢ - وَالتَّأُويلِ . وَهُوَ اخْتِيَارُهُ فِي الَّذِي هُوَ مِنَ الْأَصْلَيْنِ : ١ - التَّفُويضِ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ أَشْعَرِياً ، وَالتَّأُويلِ . وَهُو الْعَرِياً ، وَسَيَأْتِي بَيَانُ ذُلِكَ كُلِّهِ فِي تَرْجَمَتِهِ .

### \* \* \*

الشُّبْهَةُ السَّابِعَةُ: زَعَمُوا أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ ابْنَ شُرَيْجِ قَالَ لَمَّا سَأَلَ عَنْ عَقِيدَتِهِ

أَبُو الْقَاسِمِ الزِّنْجَانِيُّ ": « لَا نَقُولُ بِتَأْوِيلِ الْمُعْتَزِلَةِ وَالْأَشْعَرِيَّةِ وَالْجَهْمِيَّةِ وَالْجَهْمِيَّةِ وَالْجَهْمِيَّةِ وَالْجَهْمِيَّةِ وَالْمُكَيِّفَةِ ؛ بَلْ نَقْبَلُهَا بِلَا تَأْوِيلٍ ، وَنُؤْمِنُ بِلَا وَالْمُكَيِّفَةِ ؛ بَلْ نَقْبَلُهَا بِلَا تَأْوِيلٍ ، وَنُؤْمِنُ بِلَا تَمْثِيلٍ ، وَنَقُولُ : الْإِيمَانُ بِهَا وَاجِبٌ ، وَالْقَوْلُ بِهَا سُنَّةٌ ، وَابْتِغَاءُ تَأْوِيلِهَا بَدْعَةٌ » .

# الْجَوَابُ عَنْ هَلْذِهِ الشُّبْهَةِ مِنْ وَجْهَيْنِ:

الْأُوَّلُ: أَنَّ ابْنَ سُرَيْحٍ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَتَكُوَّنَ مَذْهَبُ الْأَشْعَرِيِّ ، لِأَنَّ ابْنَ الْمُريْحِ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَتَكُوَّنَ مَذْهَبُ الْأَشْعَرِيِّ ، لِأَنَّ ابْنَ الْمُريْحِ مَاتَ سَنَةَ ٢٠٦ ، وَمَاتَ أَبُو الْحَسَنِ سَنَةَ ٢٢٤ ، وَبَعْدَ مَوْتِ الْأَشْعَرِيِّ تَكُوَّنَ مَذْهَبُهُ وَانْتَشَرَ فِي الْآفَاقِ .

الثَّانِي: أَنَّ بَيْنَ أَبِي الْعَبَّاسِ ابْنِ سُرَيْجٍ وَالزِّنْجَانِيِّ انْقِطَاعًا ، لِأَنَّ أَبَا الثَّانِي الْقَاسِمِ سَعْدَ بْنَ عَلِيٍّ الزِّنْجَانِيَّ وُلِدَ سَنَةَ ٣٨٠ ، وَتُوفِي سَنَةَ ٢٧١ ، وَبَنْ وَفَاةِ

<sup>(</sup>١) هُوَ أَبُو الْقَاسِمِ سَعْدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ الزِّنْجَانِيُّ ، قَالَ الْحَافِظُ الْقُدُوةُ الْعَابِدُ شَيْخُ الْحُرَمِ أَبُو الْقَاسِمِ الزِّنْجَانِيُّ اللَّهَبِيُّ : « كَانَ الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ الْحَافِظُ الْقُدُوةُ الْعَابِدُ شَيْخُ الْحَرَمِ أَبُو الْقَاسِمِ الزِّنْجَانِيُّ اللَّهُ وَيَيْ : « كَانَ الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ الْحَافِظُ الْقُدُوةُ الْعَابِدُ شَيْخُ الْحَرَمِ أَبُو الْقَاسِمِ الزِّنْجَانِيُّ اللَّهُ اللَّهُ وَيَعْ الْحَرَمِ .. يَخْلُو الصَّوفِيُّ .. كَثِيرَ الْعِبَادَةِ ، وَرِعًا ، صَاحِبَ كَرَامَاتٍ وَآيَاتٍ ؛ وَإِذَا خَرَجَ إِلَىٰ الْحَرَمِ .. يَخْلُو الْمَطَافُ ، وَيُقَبِّلُونَ يَدَهُ أَكْثَرَ مِمَّا يُقَبِّلُونَ الْحَجَرَ الْأَسُودَ ، وَكَانَ مُتْقِنًا ثِقَةً » .

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ: « كَانَ سَعْدُ بْنُ عَلِيٍّ الزِّنْجَانِيُّ إِمَامًا حَافِظًا مُتَعَبِّدًا ، وَكَانَ النَّاسُ يَتَبَرَّكُونَ إِمَامًا حَافِظًا مُتَعَبِّدًا ، وَكَانَ النَّاسُ يَتَبَرَّكُونَ بِهِ » .

وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: « وَيُقَبِّلُونَ يَدَهُ أَكْثَرَ مِمَّا يُقَبِّلُونَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ ».

وَقَالَ ابْنُ الْعِمَادِ مَا حَاصِلُهُ: « كَانَ صَاحِبَ كَرَامَاتٍ وَآياتٍ ، يَزْدَحِمُ النَّاسُ عَلَيْهِ عِنْدَ الطَّوَافِ كَازْدِحَامِهِمْ عَلَىٰ الْحَجِرِ ، وُلِدَ سَنَةَ ٣٨٠ ، وَتُوفِيُ سَنَةَ ٤٧١هِ ».

<sup>[</sup>سِيَرُأَعْلَامِ النُّبُلَاءِ: جُ ١٨ / صَ ٣٨٦] وَ[الْبِدَايَةُ وَالنِّهَايَةُ: جُ ١٢ / صَ ١٢٠] وَ[شَذَرَاتُ النَّهَايَةُ : جُ ١٢ / صَ ١٢٠] وَ[شَذَرَاتُ النَّهَا عَلَامِ النَّبَلَاءِ: جُ ٢٣ / صَ ٣٤٠] .

ابْنِ شُرَيْجٍ وَوِلَادَةِ الزِّنْجَانِيِّ قَرِيبٌ مِنْ أَرْبَعٍ وَسَبْعِينَ سَنَةً ، فَكَيْفَ يَسْمَعُ الْزِنْ شُرَيْجِ ؟؟!! . الزِّنْجَانِيُّ عَنِ ابْنِ شُرَيْجِ ؟؟!! .

#### \* \* \*

الشُّبْهةُ الثَّامِنَةُ : أَنَّ الْحَافِظَ ابْنَ عَبْدِ الْبَرَّ نَقَلَ فِي كِتَابِهِ [جَامِعُ بَيَانِ الْعِلْمِ وَفَضْلِهِ] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِسْحَاقَ ، الْمَعْرُوفِ بِ (ابْنِ خُوينْزِ مَنْدَادَ) أَنَّهُ قَالَ : « لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْبِدَعِ وَأَهْلِ الْأَهْوَاءِ » قَالَ : « لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْبِدَعِ وَأَهْلِ الْأَهْوَاءِ » قَالَ : « لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْبِدَعِ وَأَهْلِ الْأَهْوَاءِ » قَالَ : « لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْبِدَعِ وَأَهْلِ الْأَهْوَاءِ » قَالَ : « لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْبِدَعِ وَأَهْلِ الْأَهْوَاءِ عَنْدَ مَالِكٍ وَسَائِرِ أَصْحَابِنَا هُمْ أَهْلُ الْكَلَامِ ، فَكُلُّ مُتَكَلِّمٍ فَهُو مِنْ أَهْلُ الْكَلَامِ ، فَكُلُّ مُتَكَلِّمٍ فَهُو مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ وَالْبِدَعِ ، أَشْعَرِيًّا كَانَ أَوْ غَيْرَ أَشْعَرِيًّ » .

الْأُولُ: أَنَّ الْحَافِظَ ابْنَ عَبْدِ الْبَرِّ أَشْعَرِيُّ الْعَقِيدَةِ ، فَقَدْ عَدَّهُ تَاجُ الدِّينِ السُّبْكِيُّ فِي (الطَّبَقَةِ الْحَامِسَةِ) مِنَ الْأَشَاعِرَةِ كَمَا فِي [طَبَقَاتِ] هِ ، وَهُوَ مِنَ السُّبْكِيُّ فِي (الطَّبَقَةِ الْرَّابِعَةِ) ، وَسَيَأْتِي بَيَانُ ذُلِكَ فِي تَرْجَمَتِهِ .

الثّانِي: أَنَّ ابْنَ خُوينْ مَنْدَادَ مَطْعُونٌ فِيهِ ، فَقَدْ طَعَنَ فِيهِ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَاحِيُ ، وَالْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيُ ، فَقَدْ قَالَ الْبَرِّ ، وَأَبُو الْوَلِيدِ الْبَاجِيُ ، وَالْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيُ ، فَقَدْ قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي تَرْجَمَتِهِ فِي [لِسَانُ الْمِيزَانِ : جُه ٥ / ص ٣٢٩ - الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي تَرْجَمَتِهِ فِي السَانُ الْمِيزَانِ : جُه ٥ / ص ٣٢٩ - ٣٣] : « عِنْدَهُ شَوَاذٌ عَنْ مَالِكٍ ، وَاخْتِيَارَاتٌ وَتَأْوِيلَاتٌ لَمْ يُعَرِّجْ عَلَيْهَا حُذَّاقُ الْمَدْهَبِ ، كَقَوْلِهِ : ﴿ إِنَّ الْعَبِيدَ لَا يَدْخُلُونَ فِي خِطَابِ الْأَحْرَارِ ، وَإِنَّ حُبَرَ الْوَاحِدِ مُفِيدُ الْعِلْمِ ) ، وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ الْحَافِظُ أَبُو الْوَلِيدِ الْبَاحِيُّ ، وَلَمْ يَكُنْ خَبَرَ الْوَاحِدِ مُفِيدُ الْعِلْمِ ) ، وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ الْحَافِظُ أَبُو الْوَلِيدِ الْبَاحِيُّ ، وَلَمْ يَكُنْ خَبَرَ الْوَاحِدِ مُفِيدُ الْعِلْمِ وَلَا بِالْقَوِيِّ فِي الْفِقْهِ ، وَكَانَ يَزْعُمُ أَنَّ مَذْهَبَ مَالِكٍ أَنَّهُ لَا يُشْهَدُ بِالنَّظِرِ وَلَا بِالْقَوِيِّ فِي الْفِقْهِ ، وَكَانَ يَزْعُمُ أَنَّ مَذْهَبَ مَالِكٍ أَنَّهُ لَا يُشْهَدُ

٨٢ \_\_\_\_\_ الْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي رَدِّ شُبُهَاتٍ أَوْرَدَتْهَا الْمُشَبِّهَةُ لِطَعْنِ عَقِيدَةِ الْأَشَاعِرَةِ جَنَازَةُ مُتَكَلِّمٍ، وَلَا يُحَوِّزُ شَهَادَتَهُمْ، وَلَا مُنَاكَحَتَهُمْ، وَلَا إِمَامَتَهُمْ، وَطَعَنَ جَنَازَةُ مُتَكَلِّمٍ، وَلَا إِمَامَتَهُمْ، وَلَا إِمَامَتَهُمْ، وَطَعَنَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِيهِ أَيْضًا » إنْ تَهَىٰ كَلَامُ الْحَافِظِ ابْنِ حَجَرٍ.

\* \* \*

# الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي أَنَّ عُلَمَاءَ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ أَشَاعِرَةٌ وَمَاتُرِيدِيَّةٌ

اعْلَمْ أَنَّ عُلَمَاءَ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ كُلُّهُمْ أَشَاعِرَةٌ وَمَاتُرِيدِيَّةٌ ، إِلَّا قَلِيلًا مِنَ الْحَنَابِلَةِ مِنَ الْحَنَابِلَةِ وَالشَّافِعِيَّةِ لَحِقُوا بِأَهْلِ الْاعْتِزَالِ ، وَقَلِيلًا مِنَ الْحَنَابِلَةِ وَالشَّافِعِيَّةِ لَحِقُوا بِأَهْلِ النَّجْسِيم .

قَالَ الْإِمَامُ قَاضِي الْقُضَاةِ تَاجُ الدِّينِ عَبْدُ الْوَهَّابِ السُّبْكِيُّ فِي كِتَابِهِ [مُعِيدُ النَّعَمِ وَمُبِيدُ النَّقَمِ: صَ ٧٥]: « وَهَلُوُلَاءِ الْحَنْفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَفُضَلَاءُ الْحَنَابِلَةِ - وَلِلَّهِ الْحَمْدُ - فِي الْعَقَائِدِ يَدُ وَاحِدَةٌ ، كُلُّهُمْ وَالْمَالِكِيَّةُ وَفُضَلَاءُ الْحَنَابِلَةِ - وَلِلَّهِ الْحَمْدُ - فِي الْعَقَائِدِ يَدُ وَاحِدَةٌ ، كُلُّهُمْ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَمَاعَةِ ، يَدِينُونَ اللَّهُ تَعَالَىٰ بِطَرِيقِ شَيْخِ السُّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ الْبَاهُ تَعَالَىٰ بِطَرِيقِ شَيْخِ السُّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ ، لَا يَحِيدُ عَنْهَا وَالْجَمَاعَةِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ ، لَا يَحِيدُ عَنْهَا إِلَّا رَحَاعٌ مِنَ الْحَنَابِلَةِ إِلَّا وَمُعْرَالِ ؛ وَرِعَاعٌ مِنَ الْحَنَابِلَةِ لِللَّهُ مِنَ الْحَنَابِلَةِ لَكُولُ الِاعْتِزَالِ ؛ وَرِعَاعٌ مِنَ الْحَنَابِلَةِ لَكَا أَشْعَرِيًّا إِلَّا أَشْعَرِيًّا إِلَّا أَشْعَرِيًّا اللَّهُ الْمَالِكِيَّةَ ، فَلَمْ نَرَ مَالِكِيًّا إِلَّا أَشْعَرِيًّا وَلَا أَشْعَرِيًّا اللَّهُ الْمَالِكِيَّةَ ، فَلَمْ نَرَ مَالِكِيًّا إِلَّا أَشْعَرِيًّا عَقِيدَةً .

وَبِالْجُمْلَةِ .. عَقِيدَةُ الْأَشْعَرِيَّةِ هِيَ مَا تَضَمَّنَتُهُ عَقِيدَةُ أَبِي جَعْفَرِ الطَّحَاوِيِّ التَّي تَلَقَّاهَا عُلَمَاءُ الْمَذَاهِبِ بِالْقَبُولِ وَرَضُوهَا عَقِيدَةً » إِهَ.

وَقَالَ تَاجُ الدِّينِ عَبْدُ الْوَهَّابِ السُّبْكِيُّ أَيْضًا فِي [طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ الشَّافِعِيَّةِ الشَّافِعِيَّةِ الشَّافِعِيَّةِ الشَّافِعِيَّةِ الشَّافِعِيَّةِ الشَّافِعِيَّةِ الشَّافِعِيَّةِ الشَّافِعِيَّةِ الشَّافِرَةُ ، الْكُبْرَىٰ : جُ ٢ / صَ ٢٥٩ - ٢٦١] : « أَنَا أَعْلَمُ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ كُلَّهُمْ أَشَاعِرَةٌ ،

٨٤ \_ الْفَصْلُ النَّالِثُ: فِي رَدِّهُ بُهُاتٍ أَوْرَدَتُهَا الْمُشَبَّهُ لُطِعْنِ عَقِيدَةِ الْمُشَاعِرَةِ لَكَا الْمُشَبَّهُ لِطَعْنِ عَقِيدَةِ الْمَاشَافِعِيَّةُ غَالِبُهُمْ أَشَاعِرَةٌ ، مَا أَسْتَنْنِي إِلَّا مَنْ لَحِقَ مِنْهُمْ بِتَجْسِيمٍ أَوِ اعْتِزَالٍ مِمَّنْ لَا يَعْبَأُ اللَّهُ بِهِ ، وَالْحَنَابِلَةُ أَكْثَرُ فُضَلَاءِ مُتَقَدِّمِيهِمْ أَشَاعِرَةٌ ، لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُمْ عَنْ عَقِيدَةِ الْأَشْعَرِيِّ إِلَّا مَنْ لَحِقَ بِأَهْلِ التَّجْسِيمِ ، وَالْحَنفِيَّةُ أَكْثَرُهُمْ وَهُمْ فِي هَلْدِهِ الْفِرْقَةِ مِنَ الْحَنَابِلَةِ أَكْثَرُ مِنْ غَيْرِهِمْ ؛ وَالْحَنفِيَّةُ أَكْثَرُهُمْ وَهُمْ فِي هَلْذِهِ الْفِرْقَةِ مِنَ الْحَنَابِلَةِ أَكْثَرُ مِنْ غَيْرِهِمْ ؛ وَالْحَنفِيَّةُ أَكْثَرُهُمْ أَشَاعِرَةٌ ، أَعْنِي : يَعْتَقِدُونَ عَقْدَ الْأَشْعَرِيِّ ، لَا يَخْرُجُ مِنْهُمْ إِلَّا مَنْ لَحِقَ مِنْهُمْ إِلَا مَنْ لَحِقَ مِنْهُمْ اللَّهُ مُتَوْزِلَةِ .

وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ حَافِظُ هَانِهِ الْأُمَّةِ: (هَلْ مِنَ الْفُقَهَاءِ الْحَنفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ إِلَّا مُوَافِقُ لِلْأَشْعَرِيِّ ، وَمُنْتَسِبٌ إِلَيْهِ ، وَرَاضٍ بَحَمِيدِ وَالشَّافِعِيَّةِ إِلَّا مُوَافِقُ لِلْأَشْعَرِيِّ ، وَمُنْتَسِبٌ إِلَيْهِ ، وَرَاضٍ بَحَمِيدِ سَعْيِهِ فِي دِينِ اللَّهِ ، مُثْنٍ بِكَثْرَةِ الْعِلْمِ عَلَيْهِ ؟!! ، غَيْرَ شِرْذِمَةٍ قَلِيلَةٍ تُضْمِرُ التَّشْبِية ، وَتُعَادِي كُلَّ مُوَجِّدٍ يَعْتَقِدُ التَّنْزِية ).

وَقَدْ ذَكَرَ عِزُّ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ أَنَّ عَقِيدةَ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةِ ؛ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةِ ؛ وَوَافَقَهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ مِنْ أَهْلِ عَصْرِهِ شَيْخُ الْمَالِكِيَّةِ فِي زَمَانِهِ أَبُو عَمْرٍ و ابْنُ الْحَاجِبِ، وَشَيْخُ الْحَنفِيَّةِ جَمَالُ الدِّينِ الْحَصِيرِيُّ » إنْ تَهَىٰ كَلَامُ تَاجِ الدِّينِ الْحَاجِبِ، وَشَيْخُ الْحَنفِيَّةِ جَمَالُ الدِّينِ الْحَصِيرِيُّ » إنْ تَهَىٰ كَلَامُ تَاجِ الدِّينِ الْسُبْكِيِّ .

وَذَكَرَ مِثْلَهُ الْمُرْتَضَىٰ الزَّبِيدِيُّ فِي [إِتْحَافُ السَّادَةِ الْمُتَّقِينَ: جُ ٢ / صَ ١٠٧].

وَقَالَ الْإِمَامُ تَقِيُّ الدِّينِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْكَافِي السُّبْكِيُّ فِي [السَّيْفُ وَقَالَ الْإِمَامُ تَقِيُّ الدِّينِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْكَافِي السَّبْكِيُّ فِي [السَّيْفُ السَّعْنَالِ فَي الرَّدِّ عَلَىٰ ابْنِ زَفِيلٍ: صَ ١٣] بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ الْمُعْتَزِلَةَ وَالْحَشُوِيَّة:

« وَالْفِرْقَةُ الْأَشْعَرِيَّةُ هُمُ الْمُتَوَسِّطُونَ فِي ذَٰلِكَ ، وَهُمُ الْغَالِبُونَ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ وَفُضَلَاءِ الْحَنَابِلَةِ وَسَائِرِ النَّاسِ » إهَ.

وَقَالَ الشَّيْخُ الْمُحَدِّثُ مُحَمَّدٌ الْمَالِكِيُّ فِي كِتَابِهِ [ بَرَاءَةُ الْأَشْعَرِيِّينَ : جُ ١ / صَ ٧٩] : « إِتَّفَقَ الْعُقَلَاءُ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنفِيَّةِ وَالْحَنفِيَّةِ وَالْحَنفِيَّةِ وَالْحَنفِيَّةِ وَالْحَنفِيَّةِ وَالْحَنفِيَّةِ وَالْحَنفِيَّةِ وَالْحَنفِيَّةِ وَالْحَنفِيَةِ وَالْحَنفِيَةِ وَالْحَنفِيَةِ وَالْحَنفِيَةِ وَالْحَنفِيَةِ وَالْحَنفِيَةِ وَالْحَنفِيَةِ وَالْحَنفِيَةِ وَالْحَنفِيَةِ وَالْحَنفيةِ وَعُيْرِهِمْ عَلَىٰ أَنَّ اللَّه - تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - مُنزَّهُ عَن الْجِهَةِ وَالْحَدِّ وَالْمَكانِ وَمُشَابَهَةٍ مَخْلُوقَاتِهِ » إِهَ .

# الْفَصْلُ الْخَامِسُ

# فِيمَنْ لَحِقَ بِأَهْلِ الِاعْتِزَالِ أَوِ التَّجْسِيمِ فِيمَنْ لَحِقَ بِأَهْلِ الِاعْتِزَالِ أَوِ التَّجْسِيمِ مِنْ عُلَمَاءِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ

وَقَدْ عَلِمْتَ فِي الْفَصْلِ السَّابِقِ أَنَّ عُلَمَاءَ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ أَشَاعِرَةٌ وَمَاتُرِيدِيَّةٌ ، إِلَّا مَنْ لَحِقَ بِأَهْلِ التَّجْسِيم أُو الِاعْتِزَالِ.

# مِنَ الشَّافِعِيَّةِ الَّذِينَ لَحِقُوا بِأَهْلِ الِاعْتِزَالِ:

\* الْقَاضِي عَبْدُ الْجَبَّارِ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْإِسْتِرَابَاذِيُّ الْهَمَدَانِيُّ ، إِمَامُ الْمُعْتَزِلَةِ .

قَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي [طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ: صَ ١١٦]: «كَانَ مُقَلِّدًا لِلشَّافِعِيِّ فِي قَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي الشَّافِعِيِّةِ: صَ ١١٦]: «كَانَ مُقَلِّدًا لِلشَّافِعِيِّ فِي الْفُرُوعِ ، وَعَلَىٰ رَأْيِ الْمُعْتَزِلَةِ فِي الْأُصُولِ ، وَلَهُ فِي ذَٰلِكَ التَّصَانِيفُ الْمَشْهُورَةُ ، تُوفِّقِي سَنَةَ ١١٥ هِ ».

# وَمِنَ الشَّافِعِيَّةِ الَّذِينَ لَحِقُوا بِأَهْلِ التَّجْسِيمِ:

\* عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ السِّجِسْتَانِيُّ ، مُحَدِّثُ (هَرَاةً).

مِنْ كُتُبِهِ: [الرَّدُّ عَلَىٰ الْجَهْمِيَّةِ]، وَالنَّقْضُ عَلَىٰ بِشْرِ الْمَرِيسِيِّ، سَمَّاهُ: [رَدُّ الْإِمَامِ الدَّانِيِّ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ عَلَىٰ بِشْرِ الْمَرِيسِيِّ الْعَنِيدِ]. وَسَيَأْتِي نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ. تُوفِي سَنَةَ ٢٨٢ هِ.

وَهَاٰذَا هُوَ غَيْرُ الْإِمَامِ الْحَافِظِ السُّنِّيِّ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَعُوْفِي الرَّحَمَٰنِ بْنِ الْفَصْلِ بْنِ بِهْرَامَ الدَّارِمِيِّ صَاحِبِ كِتَابِ [سُنَنُ الدَّارِمِيِّ]، وَتُوْفِي الرَّحَمَٰنِ بْنِ الْفَصْلِ بْنِ بِهْرَامَ الدَّارِمِيِّ صَاحِبِ كِتَابِ [سُنَنُ الدَّارِمِيِّ]، وَتُوفِي

وَذَكَرَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي [الْعُلُوِّ: صَ ١٥٥] أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ الشَّافِعِيَّ الْمَعْرُوفَ بِ(الْكَرْجِيِّ) كَانَ مِمَّنْ يَعْتَقِدُ الْجِهَةَ.

وَقَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ نَقْلًا عَنِ الْكَرْجِيِّ أَنَّهُ قَالَ:

عَقِيدَةُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ فَقَدْ سَمَتْ بِأَرْبَابِ دِينِ اللَّهِ أَسَنَىٰ الْمَرَاتِبِ عَقَائِكُ مَعْ عِلْمِ هِ بِالْغَوَائِبِ عَقَائِكُ مُعْ عِلْمِ هِ بِالْغَوَائِبِ عَقَائِكُ مُعْ أَنَّ الْإِلَى اللَّبْكِيُّ فِي [طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ الْكُبْرَىٰ : جُ ٦/ صَ وَقَالَ تَاجُ الدِّينِ السَّبْكِيُّ فِي [طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ الْكُبْرَىٰ : جُ ٦/ صَ وَقَالَ تَاجُ الدِّينِ السَّبْكِيُّ فِي الْحَسَنِ الْكَرْجِيِّ : « قَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ : وَلَهُ قَصِيدَةٌ تَائِيَّةٌ فِي السُّنَةِ ، شَرَحَ فِيهَا اعْتِقَادَهُ وَاعْتِقَادَ السَّلَفِ ، تَزِيدُ عَلَىٰ مِائتَيْ قَصِيدَةٌ تَائِيَّةٌ فِي السُّنَةِ ، شَرَحَ فِيهَا اعْتِقَادَهُ وَاعْتِقَادَ السَّلَفِ ، تَزِيدُ عَلَىٰ مِائتَيْ بَيْتٍ ، قَرَأْتُهَا عَلَيْهِ فِي دَارِهِ بِ (الْكَرْج) » .

قَالَ السُّبْكِيُّ: « قُلْتُ: ثَبَتَ بِهَاٰذَا الْكَلَامِ - إِنْ ثَبَتَ أَنَّ ابْنَ السَّمْعَانِيِّ قَالَهُ - أَنَّ لِهَاٰذَا الرَّجُلِ قَصِيدَةً فِي الْاعْتِقَادِ عَلَىٰ مَذْهَبِ السَّلَفِ مُوَافِقَةً لِلسُّنَّةِ ، وَابْنُ السَّمْعَانِيِّ كَانَ أَشْعَرِيَّ الْعَقِيدَةِ ، فَلَا نَعْتَرِفُ بِأَنَّ الْقَصِيدَةَ عَلَىٰ السُّنَّةِ وَاعْتِقَادِ السَّلَفِ إِلَّا إِذَا وَافَقَتْ مَا نَعْتَقِدُ أَنَّهُ كَذَٰلِكَ ، وَهُو رَأْيُ السُّنَّةِ وَاعْتِقَادِ السَّلَفِ إِلَّا إِذَا وَافَقَتْ مَا نَعْتَقِدُ أَنَّهُ كَذَٰلِكَ ، وَهُو رَأْيُ الْأَشْعَرِيِّ .

إِذَا عَرَفْتَ هَاٰذَا .. فَاعْلَمْ أَنَّا وَقَفْنَا عَلَىٰ قَصِيدَةٍ تُعْزَىٰ إِلَىٰ هَاٰذَا الشَّيْخِ وَتُلَقَّبُ بِ (عَرُوسُ الْقَصَائِدِ فِي شُمُوسِ الْعَقَائِدِ) نَالَ فِيهَا مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَبَاحَ وَتُلَقَّبُ بِ (عَرُوسُ الْقَصَائِدِ فِي شُمُوسِ الْعَقَائِدِ) نَالَ فِيهَا مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَبَاحَ بِالتَّجْسِيمِ ، فَلَا حَيَّا اللَّهُ مُعْتَقِدَهَا ، وَلَا حَيَّا قَائِلَهَا كَائِنًا مَنْ كَانَ ؛ وَتَكَلَّمَ فِيهَا فِيهَا فَي النَّا شُعْرِيِّ أَقْبَحَ كَلَامٍ ، وَافْتَرَىٰ عَلَيْهِ أَيَّ افْتِرَاءٍ ».

مُمْ قَالَ السُّبْكِيُّ : ﴿ وَأَقُولُ أَوَّلًا : إِنِّي ارْتَبْتُ فِي أَمْرِ هَلْهِ الْقَصِيدَةِ وَصِحَّةِ نِسْبَتِهَا إِلَىٰ هَلْذَا الرَّجُلِ ، وَغَلَبَ عَلَىٰ الظَّنِّ أَنَّهَا مَكْذُوبَةٌ عَلَيْهِ ، كُلَّهَا أَوْ بَعْضَهَا ، وَالَّذِي يُرَجِّحُ أَنَّهَا مَكْذُوبَةٌ كُلَّهَا أَوْ بَعْضَهَا .. أَنَّ ابْنَ الصَّلَاحِ تَرْجَمَ لِعَلْمَهَا ؛ وَالَّذِي يُرَجِّحُ أَنَّهَا مَكْذُوبَةٌ كُلَّهَا أَوْ بَعْضَهَا .. أَنَّ ابْنَ الصَّلَاحِ تَرْجَمَ لِهَ لَٰهَ الرَّجُلِ ، وَحَكَىٰ كَلَامَ ابْنِ السَّمْعَانِيِّ ، إِلَّا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِهَلِهِ الْقَصِيدَةِ ، فَلَمْ يَذُكُرُهُ ، فَيَجُوذُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ قَدْ دُسَّ فِي كِتَابِ ابْنِ السَّمْعَانِيِّ لِيُصَحِّحَ فَلَمْ يَذُكُرُهُ ، فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ قَدْ دُسَّ فِي كِتَابِ ابْنِ السَّمْعَانِيِّ لِيُصَحِّحَ فَلَمْ يَذُكُرُهُ ، فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ قَدْ دُسَّ فِي كِتَابِ ابْنِ السَّمْعَانِيِّ لِيُصَحِّحَ لِيهِ نِسْبَةَ الْقَصِيدَةِ إِلَىٰ الْكَرْجِيِّ ، وَيُؤَيِّدُ هَلْذَا أَيْضًا أَنَّ السَّمْعَانِيِّ سَاقَ كَثِيرًا مِنْ شِعْرِهِ فَلَمْ يَذُكُرُ ولَوْ بَعْضَهَا ، وَيُؤَيِّدُ هَٰذَا أَيْضًا أَنَّ السَّمْعَانِي سَلَقَ كَثِيرًا لَكُنْ يُوسِكُ أَنْ يَذُكُرُ ولَوْ بَعْضَهَا ، وَيُوتِدَ بَيْتًا وَاحِدًا ، وَلَوْ كَانَ قَدْ قَرَأَهَا عَلَيْهِ .. لَكَانَ يُوشِكُ أَنْ يَذُكُرُ ولَوْ بَعْضَهَا ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لَهُ بَعْضُهَا وَلَكِنْ زِيدَتِ لَكَ السَّمْونَ لَهُ بَعْضُهَا وَلَكِنْ زِيدَتِ لَكَ اللَّالِيقِ اللَّهُ اللَّالِيلُ الْمُثْتَولِ لَكَ أَنْ يَلْكُومُ وَلَوْ بَعْضَهَا شِعْرٌ مَقْبُولُ ، وَبَعْضَهَا – وَهُو الْمُشْتَولُ عَلَى الْقَبَائِحِ – فِي غَايَةِ الرَّذَاءَةِ ، لَا يَرْضَى بِهِ مَنْ يُحْشِقُ الشَّعْرَ ».

ثُمَّ قَالَ السُّبْكِيُّ : « وَالْأَغْلَبُ عَلَىٰ الظَّنِّ أَنَّهَا مُلَفَّقَةٌ مَوْضُوعَةٌ ، وَضَعَ مَا فِيهَا مِنَ الْخُرَافَاتِ مَنْ لَا يَسْتَحْيِي .

ثُمَّ أَقُولُ: قَبَّحَ اللَّهُ قَائِلَهَا كَائِنًا مَنْ كَانَ ، وَإِنْ يَكُنْ هُوَ هَلْذَا الْكَرْجِيُّ .. فَنَحْنُ نَبْرَأُ إِلَىٰ اللَّهِ مِنْهُ ، إِلَّا أَنَّنِي عَلَىٰ قَطْعِ بِأَنَّ السَّمْعَانِيَّ لَا يَقْرَأُ هَلْذِهِ الْلَّهِ مِنْهُ ، إِلَّا أَنَّنِي عَلَىٰ قَطْعِ بِأَنَّ السَّمْعَانِيَّ لَا يَقْرَأُ هَلْذِهِ الْلَّالَةِ عَلَىٰ أَنَّهَا الْأَبْيَاتَ وَلَا يَسْتَحِلُّ رِوَايَتَهَا ، وَقَدْ بَيَّنْتُ لَكَ مِنَ الْقَرَائِنِ الدَّالَّةِ عَلَىٰ أَنَّهَا الْأَبْيَاتَ وَلَا يَسْتَحِلُّ رِوَايَتَهَا ، وَقَدْ بَيَّنْتُ لَكَ مِنَ الْقَرَائِنِ الدَّالَةِ عَلَىٰ أَنَّهَا مَوْضُوعَةٌ مَا فِيهِ كِفَايَةٌ » إِهَ .

تُوفِّي سَنَةَ ٢٣٥ هِ.

<sup>\*</sup> وَأَمَّا أَبُو الْخَيْرِ يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي الْخَيْرِ بْنِ سَالِمِ الْيَمَانِيُّ الْعُمْرَانِيُّ

الْفَصْلُ الْخَامِسُ: فِيمَنْ لَحِقَ بِالِاعْتِزَالِ أَوِ التَّجْسِيمِ مِنْ عُلَمَاءِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ
صَاحِبُ [الْبَيَانِ] .. فَقَدْ كَانَ مِمَّنْ يَعْتَقِدُ الْجِهَةَ ، وَكَانَ يَتَحَامَلُ عَلَىٰ الْأَشَاعِرَةِ .
الْأَشَاعِرَةِ .

وَقَالَ ابْنُ الْعِمَادِ الْحَنْبَلِيُّ فِي [شَذَرَاتِ الذَّهَبِ: جُدَا / صَ ١٨٦]:

( وَكَانَ حَنْبِكِ الْعَقِيدةِ ، شَافِعِيَّ الْفُرُوعِ ، وَلَهُ فِي عِلْمِ الْكَلَامِ كِتَابُ

[الِانْتِصَارُ فِي الرَّدِّ عَلَىٰ الْقَدَرِيَّةِ الْأَشْرَارِ] يَنْصُرُ فِيهِ عَقِيدَتَهُ ، وَتَحَامَلَ فِيهِ

عَلَىٰ الْأَشَاعِرَةِ » إِهَ .

وَذَكَرَ الْيَافِعِيُّ فِي [مِرْآقِ الْجَنَانِ: جُ ٣ / صَ ٣٢٤] أَنَّ عَقِيدَةَ الْعُمْرَانِيِّ هِيَ عَقِيدَةُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنَ الْحَنَابِلَةِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْتَقِدُونَ الْقَوْلَ الْعُمْرَانِيِّ هِيَ عَقِيدَةُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنَ الْحَنَابِلَةِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْتَقِدُونَ الْقَوْلَ بِالْحِهَةِ وَالْحَرْفِ وَالصَّوْتِ فِي كَلَام اللَّهِ ، فَقَالَ:

« وَأَمَّا مَا ذُكِرَ مِنْ كَوْنِ عَقِيدَتِهِ حَنْبَلِيَّةً .. فَصَحِيحٌ بِالنَّسْبَةِ إِلَى الْحَنَابِلَةِ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْهُ » . الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْهُ » .

ثُمَّ قَالَ: « وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَهُ مِنْ كَوْنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَالْمُتَقَدِّمِينَ مِنْ أَصْحَابِهِ بُرَآءُ مِمَّا ادَّعَاهُ الْمُتَأَخِّرُونَ مِنْهُمْ .. فَمِمَّنْ نَصَّ عَلَىٰ ذَٰلِكَ بَعْضُ الْحَنَابِلَةِ ، وَهُوَ الْإِمَامُ أَبُو الْفَرَجِ الْحَافِظُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ » .

ثُمَّ قَالَ الْيَافِعِيُّ : « وَلَيْسَ الْعَجَبُ مِنْ حَنَابِلَةِ الْفُرُوعِ ، وَإِنَّمَا الْعَجَبُ مِنْ مَنَابِلَةِ الْفُرُوعِ ، وَإِنَّمَا الْعَجَبُ مِنْ شَافِعِيَّةِ الْفُرُوعِ ، كَصَاحِبِ [الْبَيَانِ] الْمَلْذُكُورِ وَمَنْ تَابَعَهُ مِنْ أَهْلِ الْجِبَالِ » إِهَد.

وَذَكَرَهُ الْفَقِيهُ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرِ الْهَيْتَمِيُّ فِي [الْفَتَاوَىٰ الْحَدِيثِيَّةِ: صَ وَذَكَرَهُ الْفَقَاوَىٰ الْحَدِيثِيَّةِ: صَ الْهَيْتَمِيُّ: « وَلَمْ نَعْلَمْ أَحَدًا مِنْ فُقَهَاءِ ٢٠٤] ، وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرِ الْهَيْتَمِيُّ: « وَلَمْ نَعْلَمْ أَحَدًا مِنْ فُقَهَاءِ

٩٠ \_\_\_\_ الْفَصْلُ الْخَامِسُ: فِيمَنْ لَحِقَ بِالِاعْتِزَالِ أَوِ التَّجْسِمِ مِنْ عُلَمَاءِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ الشَّافِعِيَّةِ ابْتُلِي بِهَلْذَا الِاعْتِقَادِ الْفَاسِدِ الْقَبِيحِ الَّذِي رُبَّمَا أَدَّىٰ إِلَىٰ الْكُفْرِ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ - إِلَّا مَا نُقِلَ عَنْ يَحْيَىٰ الْعُمْرَانِيِّ صَاحِبِ [الْبَيَانِ]، وَلَعَلَّهُ كَذِبٌ عَلَيْهِ، أَوْ أَنَّهُ تَابَ مِنْهُ قَبْلَ مَوْتِهِ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ تَعَالَىٰ نَفَعَ بِكُتُبِهِ شَرْقًا كَذِبٌ عَلَيْهِ، أَوْ أَنَّهُ تَابَ مِنْهُ قَبْلَ مَوْتِهِ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ تَعَالَىٰ نَفَعَ بِكُتُبِهِ شَرْقًا وَعَرْبًا، وَمَنْ عَلَىٰ ذَلِكَ الِاعْتِقَادِ .. لَا يَنْفَعُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنْ آثَارِهِ غَالِبًا» إهد. وَتُوفِي سَنَةَ ٨٥٥ هِ.

وَأَمَّا الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ ".. فَقَدْ كَانَ إِمَامًا حَافِظً جَلِيلًا شَافِعِيَّ الْمَدْهَبِ، لَكِنَّهُ كَانَ يُوافِقُ شَيْخَهُ ابْنَ تَيْمِيَّةَ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ فِي أُصُولِ الْمَدْهَبِ، لَكِنَّهُ كَانَ يُوافِقُ شَيْخَهُ ابْنَ تَيْمِيَّةَ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ فِي أُصُولِ الْمَدْهَورةِ الَّتِي يَتَمَسَّكُ بِهَا كَثِيرٌ الْمَعْقَادِ ، وَيَتَعَصَّبُ فِي الْعَقَائِدِ لِلطَّرِيقَةِ الْمَشْهُورَةِ الَّتِي يَتَمَسَّكُ بِهَا كَثِيرٌ الْمَعْقَادِ ، وَيَتَعَصَّبُ فِي الْعَقَائِدِ لِلطَّرِيقَةِ الْمَشْهُورَةِ الَّتِي يَتَمَسَّكُ بِهَا كَثِيرٌ مِنْ عُلَمَاءِ الْحَنَابِلَةِ تَعَصُّبًا شَدِيدًا ، إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يُخَالِفُ شَيْخَهُ ابْنَ تَيْمِيَّة وَأَثْبَاعَهُ فِي أُمُورٍ نَذْكُرُهَا بِإِيجَازٍ:

١- مِنْهَا: أَنَّهُ يَقُولُ: إِنَّ الدُّعَاءَ عِنْدَ قُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَالْأَوْلِيَاءِ مُسْتَجَابٌ ، كَمَا فِي مَوَاضِعَ مِنْ [سِيرِ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ] وَغَيْرِهِ .

مِنْ تِلْكَ الْمَوَاضِعِ: تَرْجَمَةُ السَّيِّدَةِ نَفِيسَةَ ، فَإِنَّهُ قَالَ فِي [سِيرِ أَعْلامِ النُّبَلاءِ: جُ ١٠٠ / صَ ٢٠١ – ١٠٠ ] فِي تَرْجَمَتِهَا:

« هِيَ الْمُكَرَّمَةُ الصَّالِحَةُ ابْنَةُ أُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ الْحَسَنِ بْنِ الزَّيْدِ بْنِ السَّيِّدِ

[طَبَقَاتُ الْإِسْنَوِيِّ: صَ ١٨٤] وَ[الْأَعْلَامُ: جُه / صَ ٣٢٦].

<sup>(</sup>١) هُوَ شَمْسُ الدِّينِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُثْمَانَ التُّرْكُمَانِيُّ ، الْمَعْرُوفُ بِ (الْحَافِظِ الذَّهَبِيِّ) ، حَافِظُ زَمَانِهِ ، وُلِدَ بِدِمَشْقَ سَنَةَ ٣٧٣ ، وَسَمِعَ بِالشَّامِ وَمِصْرَ وَالْحِجَازِ وَالْإِسْكَنْدَرِيَّةِ ؛ الذَّهَبِيِّ) ، حَافِظُ زَمَانِهِ ، وُلِدَ بِدِمَشْقَ سَنَةَ ٣٧٣ ، وَسَمِعَ بِالشَّامِ وَمِصْرَ وَالْحِجَازِ وَالْإِسْكَنْدَرِيَّةِ ؛ وَحَلَ إِلَىٰ الْقَاهِرَةِ ، وَطَافَ كَثِيرًا مِنَ الْبُلْدَانِ ، وَكُفَّ بَصَرُهُ سَنَةَ ٢٤٧ ، تَصَانِيفُهُ كَبِيرَةٌ كَثِيرَةٌ تُقَارِبُ الْمِائَةَ ، وَقَرَأَ الْقِرَاءَاتِ السَّبْعَ ، وَمَاتَ بِدِمَشْقَ بِمَسْكَنِهِ سَنَةَ ٨٤٧ هِ.

كَانَتِ السَّيِّدَةُ نَفِيسَةُ مِنَ الصَّالِحَاتِ الْعَوَابِدِ ، وَالدُّعَاءُ مُسْتَجَابٌ عِنْدَ قَبُوهِ السَّيِّدَةُ نَفِيسَةُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَفِي الْمَشَاهِدِ وَعَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ وَفِي قَبْرِهَا وَعِنْدَ قُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَفِي الْمَشَاهِدِ وَعَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ وَفِي السَّفَرِ الْمَشَاهِدِ وَعَرَفَة وَمُؤْدَلِفَة وَفِي السَّخَرِ ، وَمِنَ الْأَبُويْنِ ، وَمِنَ الْغَائِبِ السَّفَرِ الْمُنْطِرِ ، وَمِنَ الْأَبُويْنِ ، وَمِنَ الْغَائِبِ لِلسَّفَرِ الْمُضْطَرِ ، وَمِنَ الْمُضْطَرِ .

تُوفِّيتُ بِمِصْرَ سَنَةً ١٠٨هِ ١.

- وَمِنْهَا: تَرْجَمَةُ صَالِحِ بْنِ أَحْمَدَ ، فَإِنَّهُ قَالَ فِي [سِيرِ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ: جُ

قَالَ شِيرَوَيْهِ: كَانَ رُكْنًا مِنْ أَرْكَانِ الْحَدِيثِ ، ثِقَةً ، حَافِظًا ، دَيِّنًا ، وَرِعًا ، صَدُوقًا ، مَاتَ سَنَةَ ٣٨٤هِ ».

وَقَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ أَيْضًا فِي [تَذْكِرَةِ الْحُفَّاظِ: صَ ٩٨٦]: « إِنَّ الدُّعَاءَ يُسْتَجَابُ عِنْدَ قَبْرِ صَالِح بْنِ أَحْدَ ».

- وَمِنْهَا: تَرْجَمَةُ ابْنِ زِيْرَكَ، فَإِنَّهُ قَالَ فِي [سِيَرِ أَعْلَامِ النَّبُلَاءِ: جُـ ١٨ / صَ ٤٣٤]: « قَالَ شِيرَوَيْهِ: قَبْرُ ابْنِ زِيْرَكَ يُزَارُ وَيُتَبَرَّكُ بِهِ ، وَكَانَ ثِقَةً صَدُوقًا ، لَهُ شَأْنٌ وَحِشْمَةٌ وَيَدُّ فِي التَّفْسِيرِ ، فَقِيهًا أَدِيبًا مُتَعَبِّدًا.

مَاتَ سَنَةَ ٧١٦ هِـ ".

- وَمِنْهَا: تَرْجَمَةُ أَبِي الْفَرَجِ الْحَنْيِلِيِّ، فَإِنَّهُ قَالَ فِي [سِيرِ أَعْلَامِ النَّبُلَاءِ: جُ ١٩ / صَ ٥٣]: « دُفِنَ أَبُو الْفَرَجِ الْحَنْيِلِيُّ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّبُلَاءِ: جُ ١٩ / صَ ٥٣]: « دُفِنَ أَبُو الْفَرَجِ الْحَنْيِلِيُّ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّبُلَاءِ: جُ ١٩ / صَ ٥٣] وَقَبْرُهُ مَشْهُورٌ يُزَارُ وَيُدْعَىٰ عِنْدَهُ، وَكَانَ إِمَامًا قُدْوَةً بِمَقْبَرَةِ (بَابِ الصَّغِيرِ)، وَقَبْرُهُ مَشْهُورٌ يُزَارُ وَيُدْعَىٰ عِنْدَهُ، وَكَانَ إِمَامًا قُدْوَةً

٩٢ \_\_\_\_ الْفَصْلُ الْخَامِسُ: فِيمَنْ لَحِقَ بِالِاعْتِزَالِ أَوِ التَّجْسِيمِ مِنْ عُلَمَاءِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ حَنْبَلِيًّا وَاعِظًا، مِنْ كِبَارِ أَئِمَّةِ الْإِسْلَامِ. مَاتَ سَنَةَ ٤٨٦ هِـ».

- وَمِنْهَا: تَرْجَمَةُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الْخُلَعِيِّ، فَإِنَّهُ قَالَ فِي [سِيرِ أَعْلامِ النُّبُلاءِ: جُ ١٩ / صَ ٧٤]: «قَالَ الْأَنْمَاطِيُّ: قَبْرُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الْخُلَعِيِّ الْنُبُلاءِ: جُ ١٩ / صَ ٧٤]: «قَالَ الْأَنْمَاطِيُّ: قَبْرُ عَلِيٍّ بْنِ الْحَسَنِ الْخُلَعِيِّ الْنُبَلاءِ: عَبْرُفُ بِإِجَابَةِ الدُّعَاءِ عِنْدَهُ، بِالْقَرَافَةِ يُعْرَفُ بِإِجَابَةِ الدُّعَاءِ عِنْدَهُ، وَكَانَ إِمَامًا قُدُوةً فَقِيهًا، مَاتَ سَنَةَ ٤٩٢ هِ. ».

- وَمِنْهَا: تَرْجَمَةُ بَكَّارِ بْنِ قُتَيْبَةَ بْنِ أَسَدٍ ، فَإِنَّهُ قَالَ فِي [سِيرِ أَعْلَامِ النَّبُلاءِ: جُ ١٢ / صَ ٢٠٣]: « قَالَ ابْنُ خَلِّكَانَ: كَانَ بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ تَالِيًا النُّبُلاءِ: جُ ١٢ / صَ ٢٠٣]: « قَالَ ابْنُ خَلِّكَانَ: كَانَ بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ تَالِيًا لِلْقُرْءَانِ ، بَكَّاءًا ، صَالِحًا ، دَيِّنًا ، وَقَبْرُهُ مَشْهُورٌ ، قَدْ عُرِفَ بِاسْتِجَابَةِ الدُّعَاءِ لِلْقُرْءَانِ ، بَكَّاءًا ، صَالِحًا ، دَيِّنًا ، وَقَبْرُهُ مَشْهُورٌ ، قَدْ عُرِفَ بِاسْتِجَابَةِ الدُّعَاءِ عِنْدَهُ ، مَاتَ سَنَةَ ٢٧٠ هِ » .

- وَمِنْهَا: تَرْجَمَةُ أَبِي بَكْرِ الْمَعْرُوفِ بِ (ابْنِ لَالْ) الْهَمَدَانِيِّ الشَّافِعِيِّ ، فَإِنَّهُ قَالَ فِي [سِيرِ أَعْلَامِ النُّبُلاءِ: جُ ١٧ / صَ ٧٦]: «قَالَ شِيرَوَيْهِ: الدُّعَاءُ فَإِنَّهُ قَالَ فِي [سِيرِ أَعْلَامِ النُّبُلاءِ: جُ ١٧ / صَ ٧٦]: «قَالَ شِيرَوَيْهِ: الدُّعَاءُ فَإِنَّهُ قَالَ فِي السِيرِ أَعْدَمُ النَّبُلاءِ: جُ ١٧ / صَ ٧٦]: «قَالَ شِيرَوَيْهِ: الدُّعَاءُ فَإِنَّهُ قَالَ فِي السِيرِ أَعْدَمُ النَّبُلاءِ: جُ ١٧ / صَ ١٥٦]: «قَالَ شِيرَوَيْهِ: الدُّعَاءُ عَاءُ مَنْ الْفَرَجِ بْنِ لَالْعَاءُ عَلَى اللَّهُ مَلَا اللَّهُ مَلَا اللَّهُ مَلَالِهُ اللَّهُ مَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَلَا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللللللْمُ الللللْمُ اللللللِمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللل

ثُمَّ قَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ: « وَالدُّعَاءُ مُسْتَجَابُ عِنْدَ قُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْلُعَاءُ مُسْتَجَابُ عِنْدَ قُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْلُولِيَاءِ وَفِي سَائِرِ الْبِقَاعِ ، لَكِنَّ سَبَبَ الْإِجَابَةِ حُضُورُ الدَّاعِي وَخُشُوعُهُ وَالْلَافِلِيَاءِ وَفِي سَائِرِ الْبِقَاعِ ، لَكِنَّ سَبَبَ الْإِجَابَةِ حُضُورُ الدَّاعِي وَخُشُوعُهُ وَالْلَافِيَاءُ وَفِي سَائِرِ الْبِقَاعِ ، لَكِنَّ سَبَبَ الْإِجَابَةِ حُضُورُ الدَّاعِي وَخُشُوعُهُ وَالْلَاقِيَةُ وَلَيْ اللَّهِ إِمَامًا فَقِيهًا مُحَدِّنًا ، وَابْتِهَالُهُ ، وَبِلَا رَيْبٍ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ ، وَكَانَ ابْنُ لَالٍ إِمَامًا فَقِيهًا مُحَدِّنًا ، مَاتَ سَنَةً ١٩٨٨ هِ » .

٨- وَمِنْهَا: تَرْجَمَةُ ابْنِ فُورَكَ، فَإِنَّهُ قَالَ فِي [سِيرِ أَعْلامِ النَّبُلاءِ: جُـ ١٧ / صَ ١٢٥] نَقْلًا عَنِ ابْنِ خَلِّكَانَ وَعَبْدِ الْغَافِرِ: أَنَّ قَبْرَ ابْنِ فُورَكَ يُزَارُ

- وَمِنْهَا: تَرْجَمَةُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْأُرْدُسْتَانِيُّ، فَإِنَّهُ قَالَ فِي [سِيرِ أَعْلَامِ النُّبُلَاءِ: جُ ١٧ / صَ ٤٢٨]: «قَالَ شِيرَوَيْهِ: سَمِعْتُ عِدَّةً يَقُولُونَ: مَا أَعْلَامِ النُّبُلَاءِ: جُ ١٧ / صَ ٤٢٨]: «قَالَ شِيرَوَيْهِ: سَمِعْتُ عِدَّةً يَقُولُونَ: مَا مِنْ رَجُلِّ لَهُ حَاجَةٌ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ يَزُورُ قَبْرَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبِرْاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ الْأَدُدُ لُنَا وَالْآخِرَةِ يَزُورُ قَبْرَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبِرْاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ الْأَدُدُ لُلَهُ مَا أَمْدِ الدُّنْيَا وَالْآخُهُ لَهُ .

وَقَالَ شِيرَوَيْهِ: وَجَرَّبْتُ أَنَا ذُلِكَ.

وَكَانَ إِمَامًا ، حَافِظًا ، جَوَّالًا ، صَالِحًا ، عَابِدًا . مَاتَ سَنَةَ ٢٤٤ هِ. . وَذَكَرَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي [سِيرِ أَعْلَامِ النُّبُلاءِ : جُ ٢٢ / صَ ٤٦٤] : « أَنَّ النَّاسَ قَحَطُوا فَخَرَجُوا إِلَىٰ قَبْرِ الْإِمَامِ الْبُخَارِيِّ فَاسْتَسْقَوْا عِنْدَهُ وَتَشَفَّعُوا بِهِ ، فَسَقَاهُمُ اللَّهُ » إِهَ .

### \* \* \*

# ٢- وَمِنْهَا ١٠٠ : أَنَّهُ كَانَ يَنْفِي عَنِ اللَّهِ التَّجْسِيمَ وَالْحَدَّ:

وَقَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي [مِيزَانِ الِاعْتِدَالِ: جُدَا / صَ ٢١] فِي تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ كَرَّامِ السِّجِسْتَانِيِّ: « وَمِنْ بِدَعِ الْكَرَّامِيَّةِ قَوْلُهُمْ فِي الْمَعْبُودِ مُحَمَّدِ بْنِ كَرَّامِ السِّجِسْتَانِيِّ : « وَمِنْ بِدَعِ الْكَرَّامِيَّةِ قَوْلُهُمْ فِي الْمَعْبُودِ مُحَمَّدِ بْنِ كَرَّامِ السِّجِسْتَانِيِّ : « وَمِنْ بِدَعِ الْكَرَّامِيَّةِ قَوْلُهُمْ فِي الْمَعْبُودِ مُحَمَّدِ بْنِ كَرَّامِ السِّجِسْتَانِيِّ : « وَمِنْ بِدَعِ الْكَرَّامِيَّةِ قَوْلُهُمْ فِي الْمَعْبُودِ مَعْبُودِ عَلَيْ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَمِنَ إِلْعَالِمَ » إله .

وَقَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي [مِيزَانِ الِاعْتِدَالِ: جُ ٣ / صَ ٧٠٥] فِي تَرْجَمَةِ ابْنِ حِبَّانَ: « قَالَ أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْأَنْصَارِيُّ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: سَأَلْتُ تَرْجَمَةِ ابْنِ حِبَّانَ: وَأَيْتُهُ وَنَحْنُ أَخْرَجْنَاهُ مِنْ يَحْيَىٰ بْنَ عَبَّادٍ عَنْ أَبِي حَاتِمِ ابْنِ حِبَّانَ، فَقَالَ: رَأَيْتُهُ وَنَحْنُ أَخْرَجْنَاهُ مِنْ يَحْيَىٰ بْنَ عَبَّادٍ عَنْ أَبِي حَاتِمِ ابْنِ حِبَّانَ، فَقَالَ: رَأَيْتُهُ وَنَحْنُ أَخْرَجْنَاهُ مِنْ

<sup>(</sup>١) أَيْ: مِنَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي خَالَفَ فِيهَا الْإِمَامُ الذَّهَبِيُّ الشَّيْخَ ابْنَ تَيْمِيَّةَ. قَالَهُ نَاصِرٌ.

ثُمَّ قَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ بَعْدَ ذُلِكَ: « وَمَنْ أَثْبَتَهُ » يَعْنِي الْحَدَّ « قَالَ لَهُ خُصْمُهُ: جَعَلْتَ لِلَّهِ حَدًّا بِرَأْيِكَ وَلَا نَصَّ مَعَكَ بِالْحَدِّ! وَالْمَحْدُودُ مَحْدُودُ مَخُلُوقٌ ، تَعَالَىٰ اللَّهُ عَنْ ذُلِكَ » إه.

وَقَالَ أَيْضًا فِي [سِيرِ أَعْلامِ النَّبَلاءِ: جُ ١٦/ صَ ٩٧ - ٩٨] فِي تَرْجَمَةِ ابْنِ حِبَّانَ ، بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ الْقِصَّةَ الَّتِي وَقَعَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ يَحْيَىٰ بْنِ عَمَّا إِ: ( قُلْتُ : إِنْكَارُكُمْ عَلَيْهِ بِدْعَةٌ ، وَالْخَوْضُ فِي ذَٰلِكَ مِمَّا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ، وَتَعَالَىٰ اللَّهُ أَنْ يُحَدَّ أَوْ يُوصَفَى إِلَّا بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ أَوْ عَلَمَهُ رُسُلَهُ اللَّهُ ، وَتَعَالَىٰ اللَّهُ أَنْ يُحَدَّ أَوْ يُوصَفَى إِلَّا بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ أَوْ عَلَمَهُ رُسُلَهُ بِالْمَعْنَىٰ اللَّهُ أَنْ يُحَدَّ أَوْ يُوصَفَى إِلَّا بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ أَوْ عَلَمَهُ رُسُلَهُ بِالْمَعْنَىٰ اللَّهُ أَنْ يُحَدَّ أَوْ يُوصَفَى إِلَّا بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ أَوْ عَلَمَهُ رُسُلَهُ بِالْمَعْنَىٰ اللَّذِي أَرَادَ ، بِلَا مِثْلٍ وَلَا كَيْفٍ ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مِثْنَى اللّهُ مِنْ إِلَا عَنْ إِلَى اللّهُ مِنْ إِلَا عَنْ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ

وَقُوْلُهُ: « وَتَعَالَىٰ اللَّهُ أَنْ يُحَدَّ » نَصُّ عَلَىٰ نَفْيِ الْحَدِّ عَنِ اللَّهِ تَعَالَىٰ أَلْهُ أَنْ يُحَدَّ » نَصُّ عَلَىٰ نَفْيِ الْكَيْفِيَّةِ عَنِ اللَّهِ تَعَالَىٰ أَيْضًا . وَقَوْلُهُ: « وَلَا كَيْفَ » نَصُّ عَلَىٰ نَفْيِ الْكَيْفِيَّةِ عَنِ اللَّهِ تَعَالَىٰ أَيْضًا . وَقَالَ فِي كِتَابِهِ [سِير أَعْلام النُّبَلاءِ: جُ ١٩ / صَ ٢٠٧] عِنْدَ قَوْلِ ابْنِ الزَّاغُونِيِّ: اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنِيِّ :

عَالٍ عَلَىٰ الْعَرْشِ الرَّفِيعِ بِذَاتِهِ سُبْحَانَهُ عَنْ قَوْلِ غَاوِ مُلْحِدِ هَالِ عَلَىٰ الْعَرْشِ الرَّفِيعِ بِذَاتِهِ سُبْحَانَهُ عَنْ قَوْلِ غَاوِ مُلْحِدِ « قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ لَفْظَةَ (بِذَاتِهِ) لَا حَاجَةَ إِلَيْهَا ، وَهِيَ تَشْغَبُ النَّفُوسَ ، وَتَرْكُهَا أَوْلَىٰ ؛ وَاللَّهُ أَعْلَمُ » .

وَقَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي [الْعُلُوِّ: ص ٥١٥]: «قَالَ أَبُو نَصْرِ السِّجْزِيُّ

الْفَصْلُ الْخَامِسُ: فِيمَنْ لَحِقَ بِالِاعْتِزَالِ أَوِ التَّجْسِمِ مِنْ عُلَمَاءِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ \_\_\_\_\_ ٥٩ فِي كِتَابِ [الْإِبَانَةِ]: أَئِمَّتُنَا - كَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَمَالِكٍ، وَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَة، فِي كِتَابِ [الْإِبَانَةِ]: أَئِمَّتُنَا - كَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَمَالِكٍ، وَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَة، وَالْفُضِيْلِ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ، وَأَحْمَد، وَحَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، وَسُفْيَانَ بْنِ عُييْنَة ، وَالْفُضِيْلِ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ، وَأَحْمَد، وَحَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، وَسُفْيَانَ بْنِ عُييْنَة ، وَالْفُضِيْلِ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ، وَأَحْمَد، وَحَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، وَسُفْيَانَ بْنِ عُييْنَة ، وَالْفُضَيْلِ ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ ، وَأَحْمَد ، وَالْفُضَيْلِ ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ ، وَأَحْمَد ، وَعَلْمُهُ بِكُلِّ وَإِسْحَاقَ - مُتَّفِقُونَ عَلَىٰ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ بِذَاتِهِ فَوْقَ الْعَرْشِ ، وَعِلْمُهُ بِكُلِّ مَكَانٍ ».

قَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ: « قُلْتُ: هَاذَا الَّذِي نَقَلَهُ عَنْهُمْ مَشْهُورٌ وَمَحْفُوظٌ، سِوَىٰ كَلِمَةِ (بِذَاتِهِ)، فَإِنَّهَا مِنْ كَيْسِهِ » إهَ.

وَ قَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي [الْعُلُوِّ: صَ ٥٥٢]: « قَالَ أَبُو أَحْمَدَ الْقَصَّابُ: كَانَ رَبُّنَا - عَزَّ وَجَلَّ - وَحْدَهُ ، لَا شَيْءَ وَلَا مَكَانَ يَحْوِيهِ ، فَخَلَقَ الْقَصَّابُ: كَانَ رَبُّنَا - عَزَّ وَجَلَّ - وَحْدَهُ ، لَا شَيْءَ وَلَا مَكَانَ يَحْوِيهِ ، فَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ بِقُدْرَتِهِ ، وَخَلَقَ الْعَرْشَ لَا حَاجَةَ إِلَيْهِ ، فَاسْتَوَىٰ عَلَيْهِ اسْتِوَاءَ اسْتِقْرَادٍ كُلُّ شَيْءٍ بِقُدْرَتِهِ ، وَخَلَقَ الْعَرْشَ لَا حَاجَةَ إِلَيْهِ ، فَاسْتَوَىٰ عَلَيْهِ اسْتِوَاءَ اسْتِقْرَادٍ كُلُّ شَيْءٍ بِقُدْرَتِهِ ، وَخَلَقَ الْعَرْشَ لَا حَاجَةَ إِلَيْهِ ، فَاسْتَوَىٰ عَلَيْهِ اسْتِوَاءَ اسْتِقْرَادٍ كَيْفُ شَاءَ وَأَرَادَ ، لَا اسْتَرَاحَ رَاحَةً كَمَا يَسْتَرِيحُ الْخَلْقُ .

قُلْتُ: لَيْتَهُ حَذَفَ قَوْلَهُ: (اسْتِوَاءَ اسْتِقْرَارٍ) وَمَا بَعْدَهُ، فَإِنَّ ذَٰلِكَ لَا فَائِدَةً فِيهِ بِوَجْهِ، وَالْبَارِي مُنَزَّهُ عَنِ الرَّاحَةِ وَالتَّعَبِ » إِهَ.

وَ قَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي [الْعُلُوِّ] أَيْضًا [صَ ٢٥٦]: « وَقَدْ نَقَمُوا عَلَيْهِ » يَعْنِي ابْنَ أَبِي زَيْدٍ الْقَيْرَوَانِيَّ « فِي قَوْلِهِ: (بِذَاتِهِ) ، فَلَيْتَهُ تَرَكَهَا » إِهَ عَلَيْهِ » يَعْنِي ابْنَ أَبِي زَيْدٍ الْقَيْرَوَانِيَّ « فِي قَوْلِهِ: (بِذَاتِهِ) ، فَلَيْتَهُ تَرَكَهَا » إِهَ وَقَالَ الذَّهَبِيُّ فِي [الْعُلُوِّ] أَيْضًا [صَ ٤٧] بَعْدَ أَنْ نَقَلَ قَوْلَ يَحْيَى بْنِ وَقَالَ الذَّهَبِيُّ فِي [الْعُلُوِّ] أَيْضًا [صَ ٤٧] بَعْدَ أَنْ نَقَلَ قَوْلَ يَحْيَى بْنِ عَمَّادٍ: (بَلْ نَقُولُ: هُوَ بِذَاتِهِ عَلَىٰ الْعَرْشِ ، وَعِلْمُهُ مُحِيطٌ بِكُلِّ شَيْءٍ): هَمَّادٍ: (بَلْ نَقُولُ: هُو بِذَاتِهِ عَلَىٰ الْعَرْشِ ، وَعِلْمُهُ مُحِيطٌ بِكُلِّ شَيْءٍ): « قَوْلُكَ (بِذَاتِهِ) مِنْ كَيْسِكَ! » إِهَ .

قَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي [سِيرِ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ: جُد / صَ ١٠٥] فِي قَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ: الْإِقْرَارُ وَالْإِمْرَارُ ، وَتَفْوِيضُ أَحَادِيثِ الطِّفَاتِ: « فَقَوْلُنَا فِي ذُلِكَ وَبَابِهِ: الْإِقْرَارُ وَالْإِمْرَارُ ، وَتَفْوِيضُ مَعْنَاهُ إِلَىٰ قَائِلِهِ الصَّادِقِ الْمَعْصُوم » إه.

وَقَالَ الذَّهَبِيُّ فِي [سِيرِ أَعْلَامِ النُّبَلاءِ: جُ ٢ / صَ ٣٣١] عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَجَاءَ كُنُكُ ﴾ [الفجر: ٢٢] وَحَدِيثِ النَّزُولِ: « فَنَقُولُ (جَاءً) وَكَدِيثِ النَّزُولِ: « فَنَقُولُ (جَاءً) وَ (يَنْزِلُ بِذَاتِهِ) ، كَمَا لَا نَقُولُ (يَنْزِلُ بِعِلْمِهِ) ، بَلْ وَ (يَنْزِلُ بِعِلْمِهِ) ، بَلْ نَشُكُتُ وَلَا نَتَفَاصَحُ عَلَىٰ الرَّسُولِ عَلَيْهِ بِعِبَارَاتِ الْمُبْتَدِعَةِ ؛ وَاللَّهُ أَعْلَمُ » إهَ.

### \* \* \*

### ٤ - وَمِنْهَا: أَنَّهُ كَانَ يَرَىٰ الْفَرْقَ بَيْنَ التِّلاوَةِ وَالْمَتْلُوِّ:

وَقَالَ الذَّهَبِيُّ فِي [سِيرِ أَعْلَامِ النَّبُلَاءِ] فِي تَرْجَهَةِ الْكَرَابِيسِيِّ [جُـ١٢ / صَ ٨٢]: « وَلاَ رَيْبَ أَنَّ مَا ابْتَدَعَهُ الكَرَابِيسِيُّ ، وَحَرَّرَهُ فِي مَسْأَلَةِ اللَّفْظِ ، وَأَنَّهُ مَخْلُوقٌ .. هُوَ حَقُّ » إِهَ .

### \* \* \*

وَتَلَخَّصَ : أَنَّ الْحَافِظَ الذَّهَبِيَّ مُخَالِفٌ لِشَيْخِهِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ وَمَنْ وَافَقَهُ ، لِأَنَّهُ يَرَىٰ :

١- أَنَّ الدُّعَاءَ عِنْدَ قُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ مُسْتَجَابٌ ؟ وَيَرَوْنَ أَنَّ الدُّعَاءَ عِنْدَ الْقُبُورِ شِرْكُ ، كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي كُتُبِهِمْ.

<sup>(</sup>١) أَيْ: مِنَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي خَالَفَ فِيهَا الْإِمَامُ الذَّهَبِيُّ الشَّيْخَ ابْنَ تَيْمِيَّةَ . قَالَهُ نَاصِرٌ .

٣- وَيُفَوِّضُ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ ... كَمَا تَرَىٰ ، وَهُمْ يُنْكِرُونَ التَّفُويضَ ، وَيُولِّ فَي الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ ... كَمَا تَرَىٰ ، وَهُمْ يُنكِرُونَ التَّفُويضَ ، وَيَصِفُ بَعْضُهُمْ يَرَىٰ بِأَنَّهُ مِنْ شَرِّ أَقُوالِ أَهْلِ وَيَصِفُ بَعْضُهُمْ يَرَىٰ بِأَنَّهُ مِنْ شَرِّ أَقُوالِ أَهْلِ الْبِدَعِ وَالْإِلْحَادِ .

٤- وَيَنْفِي الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ عَنِ اللَّهِ الْجِسْمَ ، وَيَصِفُ بِأَنَّ هَلْدِهِ الْمَقَالَةَ مِنْ بِدَعِ الْكَرَّامِيَّةِ قَوْلُهُمْ فِي الْمَعْبُودِ:
 مِنْ بِدَعِ الْكَرَّامِيَّةِ قَوْلُهُمْ فِي الْمَعْبُودِ:
 (إِنَّهُ جِسْمٌ لَا كَالْأَجْسَام) ».

وَيُثْبِتُونَ لَهُ تَعَالَىٰ الْجِسْمَ ، خُصُوطًا ابْنُ تَيْمِيَّةَ ، حَيْثُ يَقُولُ: « إِنَّ اللَّهُ جِسْمٌ لَا كَالْأَجْسَامِ ».

وَأَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ .. فَقَدْ رَجَعَ عَنْ هَلْذَا الِاعْتِقَادِ الْفَاسِدِ إِلَىٰ طَرِيقِ السَّلَفِ الصَّالِحِ .

ذَكَرَ ذُلِكَ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ فِي [الْأَسْمَاءِ وَالصَّفَاتِ: صَ ٢٥٩] وَقَالَ: « وَقَدْ رَجَعَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ إِلَىٰ طَرِيقَةِ السَّلَفِ، وَتَلَهَّفَ عَلَىٰ مَا قَالَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ » إِهَ. وَتُوفِي سَنَةَ ٢١١ هِ.

وَذَكَرَ ذَٰلِكَ أَيْضًا الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرِ الْعَسْقَلَانِيُّ فِي [الْفَتْح: جُ الْعَسْقَلَانِيُّ فِي [الْفَتْح: جُ ١٣ / صَ ٤٩٢] وَقَالَ: « وَوَقَعَ نَحْوُ ذَٰلِكَ لِإِمَامِ الْأَئِمَّةِ ابْنِ الْحَزَيْمَةَ، ثُمَّ رَجَعَ، وَلَهُ فِي ذَٰلِكَ مَعَ تَلامِذَتِهِ قِصَّةٌ مَشْهُورَةٌ » إه. وَإِذَا عَلِمْتَ أَنَّ ابْنَ خُزَيْمَةَ رَجَعَ عَنْ هَلْهِ الْعَقِيدَةِ الْفَاسِدَةِ .. فَهُ وَ بَرِيءٌ وَإِذَا عَلِمْتَ أَنَّ ابْنَ خُزَيْمَةَ رَجَعَ عَنْ هَلْهِ الْعَقِيدَةِ الْفَاسِدَةِ .. فَهُ وَ بَرِيءٌ

٩٨ \_\_\_\_ الْفَصْلُ الْخَامِسُ: فِيمَنْ لَحِقَ بِالِاعْتِزَالِ أَوِ التَّجْسِمِ مِنْ عُلَمَاءِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ مِمَّ الْفُصْلُ الْخَامِسُ: فِيمَنْ لَحِقَ بِالِاعْتِزَالِ أَوِ التَّجْسِمِ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ مِمَّا تَنْسِبُهُ إِلَيْهِ الْمُشَبِّهَةُ كَمَا ذَكَرَهُ السَّبْكِيُّ .

قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ تَاجُ الدِّينِ السُّبْكِيُّ فِي [طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ الْكُبْرَىٰ : جُ ٢ / صَ ١٣٥] : ( قَالَ أَبُو عَاصِمٍ : قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي مَعْنَىٰ قَوْلِهِ ﷺ : ( إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَىٰ صُورَتِهِ ) : فِيهِ سَبَبٌ ، وَهُو أَنَّ النَّبِيَ ﷺ رَأَىٰ رَجُلًا يَضْرِبُ وَجُهِ ، فَإِنَّ النَّبِي ﷺ رَأَىٰ رَجُلًا يَضْرِبُ عَلَىٰ وَجُهِهِ ، فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَىٰ صُورَتِهِ ) . وَجُهِهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : (لَا تَضْرِبُ عَلَىٰ وَجُهِهِ ، فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَىٰ صُورَتِهِ ) . قَالَهُ قُلْتُ : دَعْوَىٰ أَنَّ الضَّمِيرَ فِي (صُورَتِهِ) عَائِدٌ عَلَىٰ رَجُلٍ مَضْرُوبٍ .. قَالَهُ عَيْرُ ابْنِ خُزَيْمَةَ أَيْضًا ، وَلَكِنَّهُ مِنَ ابْنِ خُزَيْمَةَ شَاهِدٌ صَحِيحٌ لَا يُرْتَابُ فِيهِ مِنْ غَيْرُ ابْنِ خُزَيْمَةَ أَيْضًا ، وَلَكِنَّةُ مِنَ ابْنِ خُزَيْمَةَ شَاهِدٌ صَحِيحٌ لَا يُرْتَابُ فِيهِ مِنْ غَيْرُ ابْنِ خُزَيْمَةَ أَيْضًا ، وَلَكِنَّةُ مِنَ ابْنِ خُزَيْمَةَ شَاهِدٌ صَحِيحٌ لَا يُرْتَابُ فِيهِ مِنْ أَنَّ الرَّجُلِ مِنْهُمْ ظَاهِرَةٌ فِي كُتُبِهِ وَكَلَامِهِ ، وَلَكِنَّ الْقَوْمَ يَخْبِطُونَ خَبْطُ عَشُواءَ ، الرَّجُلِ مِنْهُمْ ظَاهِرَةٌ فِي كُتُبِهِ وَكَلَامِهِ ، وَلَكِنَ الْقَوْمَ يَخْبِطُونَ خَبْطَ عَشُواءَ ، وَبَرَاءَةُ وَيَمَارُونَ سَفَهًا .

وَمِمَّنْ ذَكَرَ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنَّ الضَّمِيرَ فِي (صُورَتِهِ) عَائِدٌ عَلَىٰ رَجُلٍ .. أَبُو عَلِيًّ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ " فِي تَعْلِيقِهِ فِي (بَابُ التَّعْزِيرِ) » إِهَ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) « هُوَ الْحَسَنُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، الْقَاضِي أَبُو عَلِيًّ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ الْبَغْدَادِيُّ ، أَحَدُ أَئِمَّةِ الشَّافِعِيَّةِ ، مِنْ أَصْحَابِ الْوُجُوهِ ، تَفَقَّهَ عَلَىٰ ابْنِ سُرَيْجٍ وَأَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ ، وَدَرَّسَ فِي بَغْدَادَ ، وَرَوَىٰ مِنْ أَصْحَابِ الْوُجُوهِ ، تَفَقَّهَ عَلَىٰ ابْنِ سُرَيْجٍ وَأَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ ، وَدَرَّسَ فِي بَغْدَادَ ، وَرَوَىٰ عَنْهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ ، وَتَخَرَّجَ بِهِ جَمَاعَاتُ مِنَ الْأَصْحَابِ ، وَكَانَ مُعَظَّمًا عِنْدَ السَّلَاطِينِ فَمَنْ دُونَهُمْ ؛ مَاتَ فِي بَغْدَادَ فِي رَجَبٍ سَنَةَ ٥ ٢٤ هِ » إِهَ . [طَبَقَاتُ الشَّافِعِيَّةِ] لِابْنِ قَاضِي شُهْبَةَ .

الْفَصْلُ الْخَامِسُ: فِيمَنْ لَحِقَ بِالِاعْتِزَالِ أَوِ التَّجْسِيمِ مِنْ عُلَمَاءِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ

وَمِنَ الْحَنفِيَّةِ الَّذِينَ لَحِقُوا بِأَهْلِ الِاعْتِزَالِ: أَبُو الْقَاسِمِ مَحْمُودُ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الزَّمَخْشَرِيُّ .

وَفِي [الْأَعْلَامِ: جُ ٧ / صَ ١٧٨]: « وَكَانَ مُعْتَزِلِيَّ الْمَذْهَبِ ، مُجَاهِرًا ، شَدِيدَ الْإِنْكَارِ عَلَىٰ الْمُتَصَوِّفَةِ ، أَكْثَرَ مِنَ التَّشْنِيعِ عَلَيْهِمْ فِي مُجَاهِرًا ، شَدِيدَ الْإِنْكَارِ عَلَىٰ الْمُتَصَوِّفَةِ ، أَكْثَرَ مِنَ التَّشْنِيعِ عَلَيْهِمْ فِي [الْكَشَّافِ] وَغَيْرِهِ » إهَ .

وَقَالَ ابْنُ خَلِّكَانَ فِي [وَفَيَاتِ الْأَعْيَانِ: جُه / صَ ١٧٠]: « وَكَانَ الزَّخَشَرِيُّ مُعْتَزِلِيَّ الِاعْتِقَادِ مُتَظَاهِرًا بِهِ » إهَ. تُوفِي سَنَةَ ٥٣٨هِ.

وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْحَنَفِيَّةِ لَحِقَ بِأَهْلِ التَّجْسِيمِ ، إِلَّا أَنَّ مُلَّا عَلِيًّا الْعَلِي وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْحَنَفِيَّةِ لَحِقَ بِأَهْلِ التَّجْسِيمِ ، إِلَّا أَنَّ مُلَّا عَلِيًّا الْعَلِي الْعَقِيدَةِ الطَّحَاوِيَّةِ] عَلِيًّا بْنَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي الْعِزِّ "كَانَ الْقَارِئَ ذَكَرَ أَنَّ شَارِحَ [الْعَقِيدَةِ الطَّحَاوِيَّةِ] عَلِيًّا بْنَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي الْعِزِ "كَانَ مَمَنْ يَعْتَقِدُ الْجِهَة .

وَقَالَ مُلَّا فِي شَرْحِ [ الْفِقْهِ الْأَكْبَرِ: صَ ١٧٢]:

( وَالْحَاصِلُ: أَنَّ الشَّارِحَ يَقُولُ بِعُلُوِّ الْمَكَانِ مَعَ نَفْيِ التَّشْبِيهِ ، وَتَبِعَ فِيهِ طَائِفَةً مِنْ أَهْلِ الْبِدْعَةِ ... ».

ثُمَّ قَالَ: « وَمِنَ الْغَرِيبِ أَنَّهُ اسْتَدَلَّ عَلَىٰ مَذْهَبِهِ الْبَاطِلِ بِرَفْعِ الْأَيْدِي فِي النَّاعَاءِ إِلَىٰ السَّمَاءِ!!» إهد.

<sup>(</sup>١) هُوَ عَلِيُّ بْنُ عَلِي بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْعِزِّ الْحَنَفِيُّ ، الصَّالِحِيُّ ، الدِّمَشْقِيُّ ، الْفَقِيهُ ، كَانَ قَاضِيَ الْقُضَاةِ بِدِمَشْقَ ، اِشْتَعَلَ قَدِيمًا ، وَمَهَرَ ، وَدَرَّسَ ، وَأَفْتَىٰ ، وَخَطَبَ بِحُسْبَانَ مُدَّةً ، ثُمَّ وَلِي قَضَاءَ دِمَشْقَ ، ثُمَّ بِالدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ ، ثُمَّ بِدِمَشْقَ . مِنْ كُتُبِعِ: [التَّنْبِيهُ عَلَىٰ مُشْكِلاتِ الْهِدَايَةِ] وَ [النُّورُ دِمَشْقَ ، ثُمَّ بِالدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ ، ثُمَّ بِدِمَشْقَ . مِنْ كُتُبِع: [التَّنْبِيهُ عَلَىٰ مُشْكِلاتِ الْهِدَايَةِ] وَ [النُّورُ لَيُعَمُّلُ بِهِ الْجَامِعُ ] أَيْ: جَامِعُ بْنُ أُمَيَّةَ . وُلِدَ سَنَةَ (٣٢٧) وَتُوفِي سَنَةَ (٣٩٧هِ). [شَذَرَاتُ الذَّهَب: جُ٦ / صَ ٣٢٦].

« وَلَمَّا تَأَمَّلْتُهُ حَقَّ التَّأَمُّلِ .. وَجَدَّتُهُ كَلَامًا مُخَالِفًا لِأُصُولِ مَذْهَبِ إِمَامِهِ ، وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ كَالرَّدِّ عَلَىٰ أَئِمَّةِ السُّنَّةِ ، كَأَنَّهُ تَكلَّمَ بِلِسَانِ الْمُخَالِفِينَ ، وَجَازَفَ ، وَجَاوَزَ عَنِ الْحُدُودِ ، حَتَّىٰ شَبَّهَ قَوْلَ أَهْلِ السُّنَّةِ بِقَوْلِ النَّسَارَىٰ ؛ فَلْيُتَنَبَّهُ لِذُلِكَ » إه. .

#### \* \* \*

وَلَيْسَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَّا أَشْعَرِيٌّ كَمَا قَالَ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ.

فَإِنْ قِيلَ: الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، وَابْنُ أَبِي زَيْدٍ الْقَيْرَوَانِيُّ هُمَا مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، مَعَ أَنَّهُمَا كَانَا مِمَّنْ يَعْتَقِدُ الْجِهَةَ!!.

أُجِيبُ : بِأَنَّهُمَا أَشْعَرِيَّانِ بَرِيئَانِ مِمَّا نُسِبَ إِلَيْهِمَا كَمَا تَقَدَّمَ ، وَسَيَأْتِي أَيْطُا بَيَانُ ذُٰلِكَ فِي تَرْجَمَتِهِمَا .

### \* \* \*

# وَمِنَ الْحَنَابِلَةِ الَّذِينَ لَحِقُوا بِأَهْلِ التَّجْسِيمِ:

١- الْقَاضِي أَبُو يَعْلَىٰ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفِ بْنِ الْفَرَّاءِ، الْحَنْيَلِيُّ، الْبَغْدَادِيُّ ؛ تُوفِّي سَنَةَ ٤٥٨.

Y- أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنُ بْنُ حَامِدِ بْنِ عَلِيٍّ ، الْبَغْدَادِيُّ ، الْوَرَّاقُ ، الْحَنْيِلِيُّ ، الْمَعْرُوفُ بِ (ابْنِ حَامِدٍ) ، تُوفِّي سَنَة ٢٠٠ .

٣- أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ نَصْرٍ ، الْمَعْرُوفُ بِ (ابْنِ الزَّاغُونِيِّ) ،

الْفَصْلُ الْخَامِسُ: فِيمَنْ لَحِقَ بِالِاعْتِزَالِ أَوِ التَّجْسِيمِ مِنْ عُلَمَاءِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ \_\_\_\_ ١٠١ الْحَنْبَالِيُّ ، ثُوفِي سَنَة ٧٢٥.

٤- وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَلِيمِ ، الْمَعْرُوفُ بِ (ابْنِ تَيْمِيَّةً) ، وَسَيَأْتِي كَلَامُهُ إِنْ
 شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ ، تُوفِّي سَنَةَ ٧٢٨.

\* \* \*

# الْفَصْلُ السَّادِسُ

# فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ

# أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ

وَهَاٰذَا الْفَصْلُ هُوَ مَقْصُودُ الْكِتَابِ وَمُعْظَمُهُ.

وَاعْلَمْ أَنَّ الْأَشَاعِرَةَ هُمُ الَّذِينَ انْتَسَبُوا إِلَىٰ مَذْهَبِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ وَتَمَذْهَبُوا بِمَذْهَبِهِ ، وَخَالَفُوا الْفِرَقَ الضَّالَّةَ كُلَّهَا .

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي [تَبْيِينِ كَذِبِ الْمُفْتَرِي: ص ٢٤٨]:

« وَلَسْنَا نَتْسِبُ بِمَدْهَبِنَا فِي التَّوْحِيدِ إِلَيْهِ » يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ « عَلَىٰ مَعْنَىٰ أَنَّا ثُقَلِّدُهُ فِيهِ وَنَعْتَمِدُ عَلَيْهِ ، وَلَكِنَّا نُوَافِقُهُ عَلَىٰ مَا صَارَ إِلَيْهِ مِنَ التَّوْحِيدِ ، لِقِيَامِ الْمُقَلِّدِ ، وَإِنَّمَا يَتُسِبُ مِنَّا مَنِ انتَسَبَ إِلَىٰ الْمُثَلَّدِ عَلَىٰ صِحَّتِهِ ، لَا لِمُجَرَّدِ التَّقْلِيدِ ، وَإِنَّمَا يَتُسِبُ مِنَّا مَنِ انتُسَبَ إِلَىٰ مَذْهَبِهِ .. لِيَتَمَيَّزَ عَنِ الْمُبْتَدِعَةِ الَّذِينَ لَا يَقُولُونَ بِهِ مِنْ أَصْنَافِ الْمُبْتَدِعَةِ وَالْمُشَبِّهِةِ السَّالِمِيَّةِ وَعَيْرِهِمْ مِنْ وَالْمُشَبِّهِةِ السَّالِمِيَّةِ وَعَيْرِهِمْ مِنْ وَالْمُشَبِّهِةِ السَّالِمِيَّةِ وَعَيْرِهِمْ مِنْ الْمُخْتَرَعَةِ ، لِأَنَّ وَالْمُشَبِّهِ الْمُخْتَرَعَةِ ، لِأَنَّ مَنْ الْمُخْتَرَعَةِ ، لِأَنَّ الْمُخْتِرِعِمْ مِنْ الْمُخْتِرِعِمْ مَنْ الْمُخْتِرِعِمْ مَنْ الْمُخْتِرِعِمْ الْمُخْتِرِعِمْ الْمُخْتِرِعِمْ الْمُخْتِرِعِمْ الْمُخْتِرِعِمْ الْمُغْرِعِمْ مَنْ الْمُسْتِقِقِ الْمُخْتِرِعِمْ الْمُعْرِيِّ هُو اللَّذِي انْتُهِمْ لِلَّةً عَلَيْهِمْ حَتَّىٰ قَمَعَهُمْ ، وَأَظْهَرَ لِمَنْ لَمْ يَعْرِفِ الْبُدَعَ بِدَعَهُمْ » وَأَظْهَرَ لِمَنْ لَمْ يَعْرِفِ الْبَدَعَ بِدَعَهُمْ » وَأَظْهَرَ لِمَنْ لَمْ يَعْرِفِ الْبِدَعَ بِدَعَهُمْ » وَانْتَهَىٰ ..

وَقَالَ التَّاجُ عَبْدُ الْوَهَّابِ السُّبْكِيُّ فِي [طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ] فِي تَرْجَمَةِ الْيَّافِعِيَةِ الشَّافِعِيَّةِ] السَّافِعِيَّةِ عَبْدُ الْوَهَّابِ السَّبْكِيُّ فِي الطَّبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ] فِي تَرْجَمَةِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ:

﴿ إِعْلَمْ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ لَمْ يُبْدِعْ رَأْيًا ، وَلَمْ يُنْشِئْ مَذْهَبًا ، وَإِنَّمَا هُوَ

قَالَ الْمُرْتَضَىٰ الزَّبِيدِيُّ فِي [إِتْحَافِ السَّادَةِ الْمُتَّقِينَ: جُـ ٢ / صَ ٧]: « فَالِانْتِسَابُ إِلَيْهِمَا » يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ وَأَبَا مَنْصُورٍ « إِنَّمَا هُوَ بِاعْتِبَارِ أَنَّ كُلَّا مِنْهُمَا عَقَدَ عَلَىٰ طَرِيقِ السَّلَفِ نِطَاقًا وَتَمَسَّكَ بِهِ ، وَأَقَامَ الْحُجَجَ وَالْبَرَاهِينَ عَلَيْهِ ، فَصَارَ الْمُقْتَدِي بِهِ فِي تِلْكَ الْمَسَائِلِ وَالدَّلَائِلِ الْمُتَالِيلِ وَالدَّلَائِلِ اللهَ الْمُسَائِلِ وَالدَّلَائِلِ اللهُ الْمُسَائِلِ وَالدَّلَائِلِ اللهُ الْمُسَائِلِ وَالدَّلَائِلِ اللهُ الْمُسَائِلِ وَالدَّلَائِلِ اللهُ اللهُ الْمُسَائِلِ وَالدَّلَائِلِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

وَهُمْ عِشْرُونَ طَبَقَةً ؛ فَنَقُولُ - وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ - :

## ١ - الطَّبَقَةُ الْأُولَىٰ: فِيمَنْ تُوُفِّيَ مِنْ سَنَةِ ٥٥٣ - ٣٨٩:

وَهُمْ أَصْحَابُ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ الْمُعَاصِرُونَ لَهُ وَأَخَذُوا عَنْهُ وَتَمَذْهَبُوا بِمَذْهَبِهِ وَقَرَأُوا كُتْبَهُ وَتَعَلَّمُوا مِنْهُ.

### فَمِنْهُمْ:

١- أَبُو الْحُسَيْنِ بِنْدَارُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، الصُّوفِيُّ ، خَادِمُ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ:

وَفِي [تَبْيِينِ كَذِبِ الْمُفْتَرِي: صَ ١٤١]: «أَبُو الْحُسَيْنِ بِنْدَارُ بْنُ الْحُسَيْنِ بِنْدَارُ بْنُ الْحُسَيْنِ بِنْدَارُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُهَلَّبِ ، مِنْ أَهْلِ (شِيرَازَ) ، وَكَانَ خَادِمَ الْإِمَامِ أَبِي الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُهَلَّبِ ، مِنْ أَهْلِ (شِيرَازَ) ، وَكَانَ خَادِمَ الْإِمَامِ أَبِي الْحُسَيْنِ الْمُشْهُورُ فِي عِلْمِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ ، وَكَانَ عَالِمًا بِالْأُصُولِ ، لَهُ اللِّسَانُ الْمَشْهُورُ فِي عِلْمِ

١٠٤ \_\_\_\_ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ الْمُسْعِرِيِّ الْمُسْعِلِيُّ يُكْرِمُهُ وَيُقَدِّمُهُ.

وَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الْقُشِيْرِيُّ: أَبُو الْحُسَيْنِ بِنْدَارُ بْنُ الْحُسَيْنِ الشِّيرَاذِيُّ: كَانَ عَالِمًا بِالْأُصُولِ ، كَبِيرًا فِي الْحَالِ ، صَحِبَ الشَّيْلِيَّ » اِهَ. تُوُفِّيَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِـ (أَرْجَانَ) سنة ٣٥٣.

\* \* \*

# ٢ - وَأَبُو مُحَمَّدٍ الطَّبَرِيُّ ، الْمَعْرُوفُ بِ (الْعِرَاقِيِّ):

وَفِي [تَبْيِينِ كَذِبِ الْمُفْتَرِي: صَ ١٤٣]: « قَالَ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ الطَّبَرِيُّ ، الْحَافِظُ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ الطَّبَرِيُّ ، وَأَهْلُ (جُرْجَانَ) يُعَرِّفُونَهُ بِهِ (الْمَنْجَنِيقِيِّ) ؛ وَقَدْ كَانَ وَيُعْرَفُ بِهِ (الْمَنْجَنِيقِيِّ) ؛ وَقَدْ كَانَ وَيُعْرَفُ بِهِ (الْمَنْجَنِيقِيِّ) ؛ وَقَدْ كَانَ وَلِي قَضَاءَ (جُرْجَانَ) قَدِيمًا ، وَقَلَّمَا رَأَيْتُ مِنَ الْفُقَهَاءِ أَفْصَحَ لِسَانًا مِنْهُ ، وَلِي قَضَاءَ (جُرْجَانَ) قَدِيمًا ، وَقَلَّمَا رَأَيْتُ مِنَ الْفُقَهَاءِ أَفْصَحَ لِسَانًا مِنْهُ ، وَلَي مَذْهَبِ الْأَشْعَرِيِّ فِي الْكَلَامِ » يُنَاظِرُ عَلَىٰ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ فِي الْفِقْهِ ، وَعَلَىٰ مَذْهَبِ الْأَشْعَرِيِّ فِي الْكَلَامِ » إِلَيْقَهِ ، وَعَلَىٰ مَذْهَبِ الْأَشْعَرِيِّ فِي الْكَلَامِ »

وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي [طَبَقَاتِ] بِهِ [صَ ٢٧١]:

« أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ الطَّبَرِيُّ ، الْمَعْرُوفُ بِ (الْمَنْجَنِيقِيِّ) ، وَيُعْرَفُ بِ (الْعِرَاقِيِّ) ، كَانَ أَحَدَ أَئِمَّةِ الشَّافِعِيَّةِ ، إِمَامًا فَصِيحًا ، قَدِمَ نَيْسَابُورَ وَيُعْرَفُ بِ (الْعِرَاقِيِّ) ، كَانَ أَحَدَ أَئِمَّةِ الشَّافِعِيَّةِ ، إِمَامًا فَصِيحًا ، قَدِمَ نَيْسَابُورَ سَنَةَ ٩٥٩ ، وَمَاتَ بِ (بُخَارَىٰ) قَرِيبًا مِنْ ذُلِكَ . قَالَهُ الْحَاكِمُ فِي [تَارِيخِ] به ٣٥٩ ، وَمَاتَ بِ (بُخَارَىٰ) قرِيبًا مِنْ ذُلِكَ . قَالَهُ الْحَاكِمُ فِي [تَارِيخِ] به ٣ إِهَ .

قُلْتُ: تُوفِي - فِيمَا يَظْهَرُ - فِي حُدُودِ سَنَةِ ٢٥٩.

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ \_\_\_\_ ١٠٥ \_ الْفَصْلُ السَّامِيُّ الْفَقِيهُ الْمُتَكَلِّمُ: ٣ - وَالشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ الْقَفَّالُ الشَّاشِيُّ الْفَقِيهُ الْمُتَكَلِّمُ:

وَفِي [تَبْيبِينِ كَذِبِ الْمُفْتَرِي: صَ ١٤٣]:

« قَالَ الْحَاكِمُ: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، الْفَقِيهُ الْأَدِيبُ ، أَبُو بَكْرِ الشَّاشِيُّ ، إِمَامُ عَصْرِهِ بِمَا وَرَاءَ النَّهْرِ لِلشَّافِعِيِّينَ ، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْأُصُولِ ، الشَّاشِيُّ ، إِمَامُ عَصْرِهِ بِمَا وَرَاءَ النَّهْرِ لِلشَّافِعِيِّينَ ، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْأُصُولِ ، وَأَكْثَرُهُمْ رِحْلَةً فِي طَلَبِ الْحَدِيثِ ، سَمِعَ بِخُرَاسَانَ وَبِالْعِرَاقِ وَبِالْجَزِيرَةِ وَبَالشَّام .

وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ: أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْقَفَّالُ الشَّاشِيُّ، دَرَسَ عَلَىٰ أَبِي الْعَبَّاسِ ابْنِ سُرَيحٍ، وَكَانَ إِمَامًا، وَلَهُ مُصَنَّفَاتُ كَثِيرَةٌ لَشَّاشِيُّ، دَرَسَ عَلَىٰ أَبِي الْعَبَّاسِ ابْنِ سُرَيحٍ، وَكَانَ إِمَامًا، وَلَهُ مُصَنَّفَاتُ كَثِيرَةٌ لَيْسَ لِأَحَدِ مِثْلُهَا، وَعَنْهُ انْتَشَرَ فِقْهُ الشَّافِعِيِّ بِمَا وَرَاءَ النَّهْرِ » إِهَ.

وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي [طَبَقَاتِ] لِهِ [صَ ٢٣٧]:

« أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، الْقَفَّالُ الْكَبِيرُ ، الشَّاشِيُّ ، أَحَدُ أَئِمَّةِ الْإِسْلَام .

وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي [تَارِيخِ] إِن الْخَنِي أَنَّهُ كَانَ مَائِلًا عَنِ الْاعْتِدَالِ ، قَائِلًا فَي الْمُوهِ بِالِاعْتِزَالِ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ مَذْهَبِ الْأَشْعَرِيِّ» الله عُتِزَالِ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ مَذْهَبِ الْأَشْعَرِيِّ » أَلَهُ وَالله عَنْ الله عَلَىٰ مَا الله عَنْ الله عَلَىٰ الله عَنْ الله عَلَا الله ع

## وَفِي [الْأَعْلَام: جُر ٦ / صَ ٢٧٤]:

« مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الشَّاشِيُّ الْقَفَّالُ ، أَبُو بَكْرٍ ، مِنْ أَكَابِرِ عُصَرِهِ بِالْفِقْهِ وَالْحَدِيثِ وَاللَّغَةِ وَالْأَدَبِ . مِنْ أَهْلِ مَا وَرَاءَ النَّهْرِ . وَهُو عُلَمَاءِ عَصْرِهِ بِالْفِقْهِ وَالْحَدِيثِ وَاللَّغَةِ وَالْأَدَبِ . مِنْ أَهْلِ مَا وَرَاءَ النَّهْرِ . وَهُو عُلَمَاءِ عَصْرِهِ بِالْفِقْهِ وَالْحَدِيثِ وَاللَّغَةِ وَالْأَعَةِ وَالْأَعَةِ وَالْأَعَةِ وَالْأَعَةِ وَالْمَعَلِي الشَّافِعِي الشَّافِعِي الشَّافِعِي الشَّافِعِي الشَّافِعِي الشَّافِعِي الشَّافِعِي السَّافِعِي الْفَلْمَ السَّافِعِي الْفَقَاءِ . وَعَنْهُ النَّسَافِعِي السَّافِعِي السَّافِعِي السَّافِعِي السَّافِعِي السَّافِعِي السَّافِعِي السَّافِعِي السَّافِي السَّافِعِي السَّافِي الْعَلَمِي السَّافِي السَّافِي السَّافِي السَّافِي السَّافِي السَّا

١٠٦ \_\_\_\_الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ فِي الشَّاشِ) وَرَاءَ نَهْرِ (جَيْحُونَ). رَحَلَ إلَىٰ فِي بِلَادِهِ. مَوْلِدُهُ وَوَفَاتُهُ فِي (الشَّاشِ) وَرَاءَ نَهْرِ (جَيْحُونَ). رَحَلَ إلَىٰ (خُرَاسَانَ) وَ (الْعِرَاقِ) وَ (الشَّامِ). مِنْ كُتُبِهِ: [أُصُولُ الْفِقْهِ] وَ (الشَّامِ). مِنْ كُتُبِهِ: [أُصُولُ الْفِقْهِ] وَ [مَحَاسِنُ الشَّرِيعَةِ] وَ [شَرْحُ رِسَالَةِ الشَّافِعِيِّ]» إهَ.

وَمِنْ كُتُبِهِ أَيْضًا .. كِتَابُ [أَدَبُ الْقُضَاةِ].

وَمِنْ تَلَامِيذِهِ: أَبُو سَلَّيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ شَيْخُ الْحَاكِم.

وُلِدَ الْقَفَّالُ بِ (الشَّاشِ/ مَدِينَةُ مَا وَرَاءَ النَّهْرِ) سَنَةَ ٢٩١، وَتُوفِيَ بِهَا سَنَةَ ٣٦٥

\* \* \*

# ٤- وَأَبُو الْحَسَنِ الْبَاهِلِيُّ الْبَصْرِيُّ ، تِلْمِيذُ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْبَاهِلِيُّ الْبَصْرِيُّ ، تِلْمِيذُ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْبَاهِلِيُّ الْبَصْرِيُّ ، تِلْمِيذُ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْبَاهِلِيُّ الْبَاهِلِيُّ الْبَصْرِيُّ ، تِلْمِيذُ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْبَاهِلِيُّ الْبَاهِلِيُّ الْبَصْرِيُّ ، تِلْمِيذُ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْبَاهِلِيُّ الْبَصْرِيُّ ، تِلْمِيذُ أَنْ الْمَامِ الْمِيلِيْ الْمَامِلِيُّ الْمَعْرِيِّ .

وَفِي [ تَبْيِينِ كَذِبِ الْمُفْتَرِي: صَ ١٤٠ - ١٤١]:

« قَالَ أَبُو بَكْرِ الْبَاقِلَّانِيُّ : كُنْتُ أَنَا وَالْأَسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ الْإِسْفِرَايِينِيُّ وَالْأَسْتَاذُ ابْنُ فُورَكَ مَعًا فِي دَرْسِ الشَّيْخِ أَبِي الْحَسَنِ الْبَاهِلِيِّ تِلْمِيذِ الشَّيْخِ الشَّيْخِ الْبَاهِلِيِّ تِلْمِيذِ الشَّيْخِ الْبَاهِلِيُّ الْبَاهِلُيُّ الْبَاهِلِيُّ الْبَاهِلِيُ الْبَاهِلِيُّ الْبُعْرِي الْبَاهِلِيُّ الْبَاهِلِيُّ الْبَاهِلِيُ الْبَاهِلِيُّ الْبَاهِلِيُّ الْبَاهِلِيُّ الْبَاهِلِيُّ الْبَاهِلِيُّ الْبِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمُ الْمِنْ الْمُعْرِي الْبَالْمِلْمُ الْمُعْرِقِي الْمِلْمِلِيِّ الْمُعْرِقِي الْمُلْمِلُولِي الْمُلْمِلِي الْمُعْرِقِي الْمُلْمِلِي الْمُلْمِلِي الْمُلْمِلُولِي الْمُلْمُ الْمُعْرِقِي الْمُلْمِلُولِ الْمُلْمِلُولُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمِلُولِ الْمُلْمِلِيِّ الْمُلْمِلْمِلْمُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمِلِيْمِ الْمُلْمِلُولِي الْمُلْمِلُولِ الْمُلْمِلُولِمُلْمِلُولِ الْمُلْمِلُولِ الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمِلُولُمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِلُمُ الْمُلْمِلُمُ الْمُلْمِلُمُ الْمُلِ

وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ الْإِسْفِرَايِينِيُّ: كُنْتُ فِي جَنْبِ الشَّيْخِ أَبِي الشَّيْخِ أَبِي الْسَيْخِ أَبِي الْبَاهِلِيَّ الْبَاهِلِيَّ كَفَطْرَةٍ فِي الْبَحْرِ. وَقَالَ: سَمِعْتُ الشَّيْخَ أَبَا الْحَسَنِ الْبَاهِلِيَّ الْبَاهِلِيَّ كَفَطْرَةٍ فِي جَنْبِ الْبَحْرِ» إِهَ. قَالَ: كُنْتُ أَنَا فِي جَنْبِ الشَّيْخِ الْأَشْعَرِيِّ كَقَطْرَةٍ فِي جَنْبِ الْبَحْرِ» إِهَ.

قَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي [سِيرِ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ: جُ ١٦ / صَ ٢٠٤ - وَالنَّبَلَاءِ: حُ ١٦ / صَ ٢٠٥ - قَالَ الْحَافِظُ النَّهُ وَالْحَافِيُّ الْبَاهِلِيُّ الْبَصْرِيُّ، تِلْمِيذُ ٢٠٥]: « الْعَلَّامَةُ ، شَيْخُ الْمُتَكَلِّمِينَ .. أَبُو الْحَسَنِ الْبَاهِلِيُّ الْبَصْرِيُّ ، تِلْمِيذُ

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ الْأَشْعَرِيِّ ، بَرَعَ فِي الْعَقْلِيَّاتِ ، وَكَانَ يَقِظًا ، فَطِنًا ، لَسِنًا ، الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ ، بَرَعَ فِي الْعَقْلِيَّاتِ ، وَكَانَ يَقِظًا ، فَطِنًا ، لَسِنًا ، صَالِحًا ، عَابِدًا .

قَالَ ابْنُ الْبَاقِلَانِيِّ : كُنْتُ أَنَا وَأَبُو إِسْحَاقَ الْإِسْفِرَايِينِيُّ وَأَبُو بَكْرِ ابْنُ فُورَكَ فِي دَرْسِ أَبِي الْحَسَنِ الْبَاهِلِيِّ، كَانَ يُدَرِّسُ لَنَا فِي كُلِّ جُمُّعَةٍ.

وَقَالَ الْأُسْتَاذُ الْإِسْفِرَايِينِيُّ: أَنَا فِي جَانِبِ شَيْخِنَا أَبِي الْحَسَنِ الْبَاهِلِيِّ كَقَطْرَةٍ كَقَطْرَةٍ فِي بَحْرٍ ؟ وَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَنَا فِي جَنْبِ الشَّيْخِ الْأَشْعَرِيِّ كَقَطْرَةٍ فِي بَحْرٍ » وَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَنَا فِي جَنْبِ الشَّيْخِ الْأَشْعَرِيِّ كَقَطْرَةٍ فِي جَنْبِ بَحْرٍ » إِهَ .

تُوفِّي - رَحِمَهُ اللَّهُ فِيمَا يَظْهَرُ - فِي حُدُودِ سَنَةِ ٣٦٨ هِ. الْأَنَّ الْحَافِظَ الذَّهَبِيَّ ذَكَرَهُ فِي ضِمْنِ مَنْ تُوفِّي فِي سَنَةِ ٣٦٨. الذَّهَبِيَّ ذَكَرَهُ فِي ضِمْنِ مَنْ تُوفِّي فِي سَنَةِ ٣٦٨.

وَقِيلَ: تُوفِقِي سَنَة ٧٧٠ هِ ؛ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

#### \* \* \*

# ٥- وَالْأُسْتَاذُ أَبُو سَهْلِ الصُّعْلُوكِيُّ الصُّوفِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ:

هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ هَارُونَ بْنِ عِيسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ بَشِيرٍ ، الْحَنَفِيُّ ، الْعِجْلِيُّ ، أَبُو سِهْلِ الصُّعْلُوكِيُّ .

## وَفِي [ تَبْيِينِ كَذِبِ الْمُفْتَرِي: صَ ١٤٤]:

« الْإِمَامُ الْهُمَامُ أَبُو سَهْلِ الصَّعْلُوكِيُّ ، الْفَقِيهُ الْأَدِيبُ اللَّغَوِيُّ النَّحْوِيُّ الشَّعورُ الْمُفَيِّ ، الْفَقِيهُ الْأَدِيبُ اللَّغَويُّ النَّعورُ الْمُفَيِّ ، حَبْرُ زَمَانِهِ الشَّاعِرُ الْمُفَكِّ ، حَبْرُ الْمُفَيِّ الصَّوفِيُّ الْكَاتِبُ الْعَرُوضِيُّ ، حَبْرُ زَمَانِهِ وَبَقِيَّةُ أَقْرَانِهِ ، وُلِدَ سَنَةَ ٢٧٦ هِ » إه.

وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ: « أَبُو سَهْلِ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ

١٠٨ \_\_\_\_ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ الْمُعَلِيِّ الْمُعَلُوكِيُّ الْحَنَفِيُّ ، مِنْ بَنِي حَنِيفَة ، صَاحِبُ أَبِي ابْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ هَارُونَ الصَّعْلُوكِيُّ الْحَنَفِيُّ ، مِنْ بَنِي حَنِيفَة ، صَاحِبُ أَبِي ابْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ هَارُونَ الصَّعْلُوكِيُّ الْحَنَفِيُّ ، مِنْ بَنِي حَنِيفَة ، صَاحِبُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ ؛ وَكَانَ فَقِيهًا أَدِيبًا شَاعِرًا مُتَكَلِّمًا صُوفِيًّا كَاتِبًا ، وَعَنْهُ أَخَذَ ابْنُهُ أَبُو الطَّيِّبِ وَفَقَهَاءُ نَيْسَابُورَ » إِهَ .

وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ : « وَذَكرَ الْأَسْتَاذُ أَبُو بَكْرٍ بْنُ فُورَكَ أَنَّ أَبَا سَهْلِ رَحَلَ إِلَىٰ الْعِرَاقِ وَقْتَ الشَّيْخِ أَبِي الْحَسَنِ وَدَرَسَ عَلَيْهِ ».

وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي [طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ: صَ ٢٥٧ – ٢٥٨] فِي تَرْجَمَةِ أَبِي سَهْلِ الصُّعْلُوكِيِّ: «قَالَ فِيهِ الْحَاكِمُ: هُوَ الْإِمَامُ فِي الْفِقْهِ وَالتَّفْسِيرِ وَالْحَدِيثِ وَالْعُلُومِ اللَّغَوِيَّةِ كُلِّهَا وَالتَّصَوُّفِ، الشَّاعِرِ الْكَاتِبِ، حَبْرُ زَمَانِهِ وَالْحَدِيثِ وَالْعُلُومِ اللَّغُويَّةِ كُلِّهَا وَالتَّصَوُّفِ، الشَّاعِرِ الْكَاتِبِ، حَبْرُ زَمَانِهِ وَخَيْرُ أَقْرَانِهِ.

وَقَالَ الصَّاحِبُ بْنُ عَبَّادٍ: مَا رَأَيْنَا مِثْلَهُ ، وَلَا رَأَىٰ هُوَ مِثْلَ نَفْسِهِ ، أَخَذَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَنِ ابْنِ خُزَيْمَةَ ، ثُمَّ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الثَّقَفِيِّ ، وَأَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ » إِهَ .

تُوفِي - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي آخِرِ سَنَةِ ٣٦٩.

\* \* \*

٦- وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ مُجَاهِدٍ ، تِلْمِيذُ الشَّيْخِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْخَسَنِ
 الْأَشْعَرِيِّ :

وَفِي [تَبْيِينِ كَذِبِ الْمُفْتَرِي: صَ ١٤٠]: « قَالَ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ: وَفِي [تَبْيِينِ كَذِبِ الْمُفْتَرِي: صَ ١٤٠]: « قَالَ الْخَطِيبُ الْبَعْدِيُّ الْبَصْرِيُّ أَمُّدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ مُجَاهِدٍ ، الْبَصْرِيُّ أَمُّلِ النَّامِ مُحَمَّدِ اللَّامِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الطَّائِيُّ الْمُتَكَلِّمُ ، صَاحِبُ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الطَّائِيُّ الْمُتَكَلِّمُ ، صَاحِبُ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ

وَفِي [الْأَعْلَامِ: جُ ٥ / صَ ٣١١]: « مُحَمَّدُ بْنُ أَهْدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُجَاهِدٍ ، أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الطَّائِيُّ الْبَعْدادِيُّ ، عَالِمٌ بِالْكَلَامِ ، مِنَ الْمَالِكِيَّةِ ، مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، صَحِبَ أَبَا الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ ، وَسَكَنَ بَعْدَادَ ، فَمَالِكِيَّةِ ، مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، صَحِبَ أَبَا الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ ، وَسَكَنَ بَعْدَادَ ، فَقَرَأَ عَلَيْهِ أَبُو بَكْرٍ الْبَاقِلَّانِيُّ عِلْمَ الْكَلَامِ ؛ لَهُ كِتَابٌ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ عَلَى مَذْهَبِ مَالِكِ ، وَرِسَالَةُ فِي الِاعْتِقَادِ عَلَىٰ مَذْهَبِ أَهْلِ السُّنَةِ ، وَكِتَابُ [هِدَايَةُ الْمُسْتَنْصِرِ] » إه.

وَقَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي [سِيرِ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ: جُدا / صَ ٣١٥]: « الْأُسْتَاذُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ مُجَاهِدٍ ، الطَّائِيُّ الْأُسْتَاذُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَد بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ مُجَاهِدٍ ، الطَّائِيُّ الْبَصْرِيُّ ، صَاحِبُ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ ، قَدِمَ بَغْدَادَ وَصَنَّفَ الْبَصْرِيُّ ، صَاحِبُ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ ، قَدِمَ بَغْدَادَ وَصَنَّفَ النَّهُ مِنْ الطَّيبِ الْهَ التَّصَانِيفَ، وَدَرَّسَ عِلْمَ الْكَلَامِ ، اِشْتَعَلَ عَلَيْهِ الْقَاضِي أَبُو بَكْدٍ بْنُ الطَّيبِ اِهَ. تُوفِقِي حَرَّمَهُ اللَّهُ - سَنَةَ ١٧٠ هِ.

\* \* \*

## ٧- وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ خَفِيفٍ الشِّيرَ ازِيُّ الصُّوفِيُّ الشَّافِعِيُّ:

وَذَكَرَ تَاجُ الدِّينِ السُّبْكِيُّ فِي [طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ الْكُبْرَىٰ: جُ ٢ / صَ ١٥٥] فِي تَرْجَمَةِ ابْنِ خَفِيفٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ بْنَ خَفِيفٍ رَحَلَ إِلَىٰ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ وَلَقِيَهُ وَاسْتَفَادَ مِنْهُ.

١١٠ \_\_\_\_ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ الْمُفْتَرِي: صَ ١٤٩]: وَفِي [ تَبْيِينِ كَذِبِ الْمُفْتَرِي: صَ ١٤٩]:

« هُوَ مِنْ أَعْلَمِ الْمَشَايِخِ بِعُلُومِ الظَّاهِرِ مُتَمَسِّكًا بِعُلُومِ الشَّرِيعَةِ مِنَ الْكِتَابِ وَالشَّنَّةِ ، وَهُوَ فَقِيهٌ عَلَىٰ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ .

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ الشِّيرَازِيُّ : مَا أَرَىٰ التَّصَوُّفَ إِلَّا وَيُخْتَمُ بِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَفِيفٍ.

وَقِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَفِيفٍ: إِنَّ فُلَانًا تَكَلَّمَ فِي التَّصَوُّفِ بِكَلَامٍ عَالٍ. فَقَالَ: إِنَّهُ قَامَ عَلَيْهِ التَّصَوُّفُ رَخِيصًا، فَهُوَ يَبِيعُهُ رَخِيصًا» إِهَ.

وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي [طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ: صَ ١٥٣]:

« كَانَ شَيْخَ الْمَشَايِخِ فِي وَقْتِهِ ، عَالِمًا بِعُلُومِ الظَّاهِرِ وَالْحَقَائِقِ ، مُفِيدًا فِي كُلِّ نَوْعٍ مِنَ الْعُلُومِ ، وَمَقْصُودًا مِنَ الْمَافَاقِ ، مُبَارَكًا عَلَىٰ كُلِّ مَنْ يَقْصِدُهُ ، بَلَغَ فِي الْعِلْمِ وَالْجَاهِ - عِنْدَ الْخَاصِّ وَالْعَامِّ - مَا لَمْ يَبْلُغُهُ أَحَدٌ ، وَصَنَّفَ بَلَغُ فِي الْعِلْمِ وَالْجَاهِ - عِنْدَ الْخَاصِّ وَالْعَامِّ - مَا لَمْ يَبْلُغُهُ أَحَدٌ ، وَصَنَّفَ الْكُتُبَ مَا لَمْ يُصَنِّفُهُ أَحَدٌ ، وَانْ تَفَعَ بِهِ جَمَاعَةٌ حَتَّىٰ صَارُوا أَئِمَةً يُقْتَدَىٰ بِهِمْ ، وَعَمَّرَ حَتَّىٰ عَمَّ نَفْعُهُ الْبُلْدَانَ » إِهَ .

وَمِنْ شُيُوخِهِ رُوَيْمٌ ، وَأَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ عَطَاءٍ ، وَطَاهِرٌ الْمَقْدِسِيُّ ، وَأَبُو عُمَرَ الدِّمَشْقِيُّ ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ ، وَالْجَرِيرِيُّ .

يُو فِي - رَحِمُهُ اللَّهُ - سَنَةَ ١٧٦ هِ.

وَفِي [تَبْيِينِ كَذِبِ الْمُفْتَرِي: صَ ١٤٨]: «مُحَمَّدُ بْنُ أَحْدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْفَقِيهُ الزَّاهِدُ أَبُو زَيْدِ الْمَرْوَزِيُّ ، وَكَانَ أَحَدَ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ ، وَمِنْ أَحْفَظِ الْفَقِيهُ الزَّاهِدُ أَبُو زَيْدِ الْمَرْوَزِيُّ ، وَكَانَ أَحَدَ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ ، وَمِنْ أَحْفَظِ النَّاسِ لِمَدْهَبِ الشَّافِعِيِّ ، وَأَحْسَنِهِمْ نظرًا ، وَأَزْهَدِهِمْ فِي الدُّنْيَا ، وَكَانَ كَافِظًا لِلْمَدْهَبِ الشَّافِعِيِّ ، وَأَحْسَنِهِمْ نظرًا ، وَأَزْهَدِهِمْ فِي الدُّنْيَا ، وَكَانَ كَافِظًا لِلْمَدْهَبِ .

وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ: وَكَانَ حَافِظًا لِلْمَذْهَبِ، حَسَنَ النَّظَرِ، مَشْهُورًا بِالزُّهْدِ، وَعَنْهُ أَخَذَ أَبُو بَكْرِ الْقَفَّالُ وَفُقَهَاءُ مَرْوٍ » إِهَ.

وَذَكَرَ أَبُو بَكْرِ ابْنُ فُورَكَ أَنَّهُ مِمَّنِ اسْتَفَادَ مِنَ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ. قَالَهُ الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي [التَّبْيِينِ]. إهد. وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي [طَبَقَاتِ] وَ السَّيْدِينِ عَسَاكِرَ فِي [التَّبْيِينِ].

« وَأَخَذَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ ، وَعَنْهُ أَخَذَ الْقَفَّالُ الْمَرْوَزِيُّ ، وَكَانَ مِنْ أَحْفَظِ النَّاسِ لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ » إهـ .

وُلِدَ سَنَةَ ١٠٣، وَتُوفِّنِي بِرِ (مَرْوٍ) سَنَةَ ١٧٣.

\* \* \*

## ٩ - وَالْحَافِظُ أَحْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو بَكْرِ الْإِسْمَاعِيلِيُّ الْجُرْجَانِيُّ:

هُوَ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْعَبَّاسِ الْجُرْجَانِيُّ الْإِسْمَاعِيلُ الْعَبَّاسِ الْجُرْجَانِيُّ الْأَافِعِيُّ .

وَفِي [سِيرِ أَعْلَامِ النَّبَلَاءِ: جُ ١٦ / صَ ٢٩٢]: «قَالَ الْحَاكِمُ: كَانَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ وَاحِدَ عَصْرِهِ، وَشَيْخَ الْمُحَدِّثِينَ ١١٢ \_\_\_\_ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ وَالْفُقَهَاءِ وَأَجَلَّهُمْ ».

وَفِي [تَبْيِينِ كَذِبِ الْمُفْتَرِي: صَ ١٥١]:

« أَبُو بَكْرِ الْإِسْمَاعِيلِيُّ: شَيْخٌ كَبِيرٌ جَلِيلٌ ثِقَةٌ ، مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْمُحَدِّثِينَ فِي عَصْرِهِ .

وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : كُنْتُ قَدْ عَزَمْتُ غَيْرَ مَرَّةٍ أَنْ أَرْحَلَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرِ الْلِهِ الدَّارَقُطْنِيُّ : كُنْتُ قَدْ عَزَمْتُ غَيْرَ مَرَّةٍ أَنْ أَرْخَقْ .

وَقَالَ الْقَاضِي الْإِمَامُ أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ : دَخَلْتُ جُرْجَانَ قَاصِدًا إِلَيْهِ وَهُوَ حَيُّ ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ أَلْقَاهُ ، جَمَعَ بَيْنَ الْأَصُولِ وَالْفِقْهِ وَالْحَدِيثِ ، وَصَنَّفَ وَهُوَ حَيُّ ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ أَلْقَاهُ ، جَمَعَ بَيْنَ الْأَصُولِ وَالْفِقْهِ وَالْحَدِيثِ ، وَصَنَّفَ صَحِيحًا عَلَىٰ شَرْطِ الْبُخَارِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يَدُلُّ عَلَىٰ فَضْلٍ كَثِيرٍ لِمَنْ وَقَفَ عَلَيْهِ » إِهَ .

وَفِي [الْأَعْلَامِ: جُرا / صَ ٨٦]:

« أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، أَبُو بَكْرِ الْإِسْمَاعِيلِيُّ ، حَافِظٌ ، مِنْ أَهْلِ (جُرْجَانَ) ، عُرِفَ بِالْمُرَوءَةِ وَالسَّخَاءِ ، لَهُ مُؤَلَّفَاتُ ، مِنْهَا : [الْمُعْجَمُ] وَ[الصَّحِيحُ] وَ[مُسْنَدُ عُمَرً] » إِهَ .

وَفِي [طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ] لِابْنِ قَاضِي شُهْبَةَ [جُ ١ / صَ ١٣٩]:

« أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ ، الْفَقِيهُ ، الْحَافِظُ ، أَحَدُ كُبَرَاءِ الشَّافِعِيَّةِ فِقْهَا

وَحَدِيثًا وَتَصْنِيفًا » إِهَ .

وُلِدَ - رَحِمُهُ اللَّهُ - سَنَةَ ٢٧٧ ، وَتُوفِّني سَنَةَ ٢٧٧ .

ذَكَرَ الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ أَنَّهُ مِنْ تَلَامِيذِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ وَمِمَّنِ اسْتَفَادَ مِنْهُ ، وَجَعَلَهُ فِي الطَّبَقَةِ الْأُولَىٰ مِنَ الْأَشَاعِرَةِ ، وَكَذَا عَدَّهُ تَاجُ الدِّينِ قَاضِي الْقُضَاةِ السُّبْكِيُّ فِي الطَّبَقَةِ الْأُولَىٰ مِنَ الْأَشَاعِرَةِ كَمَا فِي [طَبَقَاتِ] هِ ، وَذَكَرَ أَنَّهُ مِنَ الْآخِذِينَ عَنِ الْإِمَامِ أَبِي الْطَشَعرةِ كَمَا فِي [طَبَقَاتِ] هِ ، وَذَكَرَ أَنَّهُ مِنَ الْآخِذِينَ عَنِ الْإِمَامِ أَبِي الْطَشَعرةِ كَمَا فِي [وَكَذَا ذَكَرَ الْمُرْتَضَىٰ الزَّبِيدِيُّ فِي [وَتحافِ السَّادةِ السَّادةِ السَّادةِ السَّادةِ السَّادةِ السَّادةِ الْمُرْتَضَىٰ الزَّبِيدِيُّ فِي الْإِسْمَاعِيلِيَّ مِمَّنْ الْمُتَقِينَ : جُ٢ / صَ ٤]: أَنَّ الْحَافِظَ أَبَا بَكْرٍ الْجُرْجَانِيَّ الْإِسْمَاعِيلِيَّ مِمَّنْ أَخَذَ عَنِ الْإِسْمَاعِيلِيَّ مِمَّنْ الْأَشْعَرِيِّ .

وَقَالَ الدُّكْتُورُ نَوَّافٌ الْجَرَّاحُ - مُحَقِّقُ كِتَابِ [مَقَالَاتِ الْإِسْلَامِيِّينَ] - فِي مُقَدِّمَتِهِ:

« وَيَكْفِي لِبَيَانِ حَقِيقَةِ مَذْهَبِهِ » يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيَّ « فِي الْبَاعْتِقَادِ .. كَوْنُ هَا وُلَاءِالْحُفَّاظِ كَانُوا مُتَمَسِّكِينَ بِمَذْهَبِهِ ، مِثْلَ أَبِي بَكْرِ الْبَيْهَقِيِّ ، وَابْنِ الْبُخَارِيِّ ] وَأَبِي بَكْرٍ الْبَيْهَقِيِّ ، وَابْنِ الْلِهْمَاعِيلِ صَاحِبِ [الْمُسْتَخْرَجِ عَلَىٰ الْبُخَارِيِّ ] وَأَبِي بَكْرٍ الْبَيْهَقِيِّ ، وَابْنِ عَسَاكِرَ ، وَغَيْرُهُمْ كَثِيرٌ » إهَ .

وَقَدْ أَثْنَىٰ أَبُو بَكْرِ الْإِسْمَاعِيلِيُّ عَلَىٰ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ ، وَقَالَ: « أَعَادَ اللَّهُ هَلْذَا الدِّينَ بَعْدَ مَا ذَهَبَ » يَعْنِي أَكْثَرُهُ « بِأَحْدَ بْنِ حَنْبَلِ ، وَقَالَ: « أَعَادَ اللَّهُ هَلْذَا الدِّينَ بَعْدَ مَا ذَهَبَ » يَعْنِي أَكْثَرُهُ « بِأَحْدَ بْنِ حَنْبَلِ ، وَأَبِي نُعَيْمِ الْإِسْتِرَابَاذِيٍّ ».

نَقَلَ ذُلِكَ بَدْرُ الدِّينِ الزَّرْكَشِيُّ فِي [تَشْنِيفِ الْمَسَامِعِ: جُهُ ٢ / صَ ٣٥٥]. وَفِي صَفْحَةِ [٣٧]: « وَلَا يُعْتَقَدْ فِيهِ الْأَعْضَاءُ وَالْجَوَارِحُ ، وَلَا الطُّولُ وَفِي صَفْحَةِ [٣٧]: « وَلَا يُعْتَقَدْ فِيهِ الْأَعْضَاءُ وَالْجَوَارِحُ ، وَلَا الطُّولُ وَالْعَرْضُ ، وَالْغِلَظُ وَالدِّقَةُ ... وَنَحْوُ هَلْذَا مِمَّا يَكُونُ مِثْلُهُ فِي الْخَلْقِ ، فَإِنَّهُ وَالْعَرْضُ ، وَالْغِلَظُ وَالدِّقَةُ ... وَنَحْوُ هَلْذَا مِمَّا يَكُونُ مِثْلُهُ فِي الْخَلْقِ ، فَإِنَّهُ وَالْعَرْضُ ، وَالْغِلَظُ وَالدِّقَةُ ... وَنَحْوُ هَلْذَا مِمَّا يَكُونُ مِثْلُهُ فِي الْخَلْقِ ، فَإِنَّهُ وَالْعَرْضُ ، وَالْغِلَظُ وَالدِّقَةُ ... وَنَحْوُ هَلْذَا مِمَّا يَكُونُ مِثْلُهُ فِي الْخَلْقِ ، فَإِنَّهُ وَالْعَرْضُ ، وَالْغِلَظُ وَالدِّقَةُ ... وَنَحْوُ هَلْذَا مِمَّا يَكُونُ مِثْلُهُ فِي الْخَلْقِ ، فَإِنَّهُ المِعْرَاقُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَالدِّقَةُ ... وَنَحْوُ هَلْذَا مِمَّا يَكُونُ مِثْلُهُ فِي الْخَلْقِ ، فَإِنَّهُ اللهِ الطَّوْلَ اللهُ الله

وَفِي صَفْحَةِ [٤٢]: « وَإِنَّهُ يَنْزِلُ إِلَىٰ السَّمَاءِ - عَلَىٰ مَا صَحَّ بِهِ الْخَبَرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - بِلَا اعْتِقَادِ كَيْفٍ فِيهِ ».

وَفِي صَفْحَةِ [٤٣] عِنْدَ قَوْلِهِ: ﴿ وَجُوهُ يَوْمَبِدِ نَاضِرَةً ﴿ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۞ ﴾ [القيامة: ٢٢ - ٢٣]:

«وَذَٰلِكَ مِنْ غَيْرِ اعْتِقَادِ التَّجْسِيمِ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَلَا التَّحْدِيدِ لَهُ ، وَلَا يَشَاءُ بِلَا كَيْفٍ » إِنْتَهَىٰ .

وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [الْفَتْحِ: جُد ٨ / صَ ٧٢٨] عِنْدَ شَرْحِهِ لِحَدِيثِ السَّاقِ:

« وَوَقَعَ فِي هَٰذَا الْمَوْضِعِ: (يَكْشِفُ رَبُّنَا عَنْ سَاقِهِ) ، فَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، فَأَخْرَجَهَا الْإِسْمَاعِيلِيُّ كَذَٰلِكَ ثُمَّ قَالَ: (فِي قَوْلِهِ: "عَنْ سَاقِهِ" نَكَارَةٌ). ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ بِلَفْظِ: (يَكْشِفُ عَنْ سَاقِ). قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ: (هَالِهِ أَصَحُّ ، زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ بِلَفْظِ: (يَكْشِفُ عَنْ سَاقِ). قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ: (هَالِهِ أَصَحُّ ، لِيُكُولِ أَسْلَمَ بِلَفْظِ: (يَكْشِفُ عَنْ سَاقٍ). قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ: (هَالِهِ أَصَحُّ ، لِيكُولُونِ فَي الْجُمْلَةِ ، لِئَلَّا يُظَنَّ أَنَّ اللَّهَ ذُو أَعْضَاءٍ وَجَوَارِحَ ، لِللَّهُ عَنْ ذُلِكَ مِنْ مُشَابَهَةِ الْمَخْلُوقِينَ ، تَعَالَىٰ اللَّهُ عَنْ ذُلِكَ ، ﴿ لَيْسَكُمِثْلِهِ عِي الْمَخْلُوقِينَ ، تَعَالَىٰ اللَّهُ عَنْ ذُلِكَ ، ﴿ لَيْسَكُمِثُولِي عَنْ ذُلِكَ مِنْ مُشَابَهَةِ الْمَخْلُوقِينَ ، تَعَالَىٰ اللَّهُ عَنْ ذُلِكَ ، ﴿ لَيْسَكُمْ اللّهُ عَنْ ذُلِكَ ، ﴿ لَيْسَكُمِثُولِهِ لَلْهُ عَنْ ذُلِكَ مِنْ مُشَابَهَةِ الْمَخْلُوقِينَ ، تَعَالَىٰ اللَّهُ عَنْ ذُلِكَ ، ﴿ لَيْسَكُمْ اللّهُ عَنْ ذُلِكَ ، ﴿ لَيْسَكُمْ اللّهُ عَنْ ذُلِكَ مِنْ مُشَابَهَةِ الْمَخْلُوقِينَ ، تَعَالَىٰ اللَّهُ عَنْ ذُلِكَ ، ﴿ لَيْسَكُمْ اللّهُ عَنْ ذُلِكَ مَنْ ذُلِكَ مَنْ مُشَابَهِ الْمَخْلُوقِينَ ، تَعَالَىٰ اللَّهُ عَنْ ذُلِكَ ، ﴿ لَيْ لَكُولِهِ الْمَالِقُ اللّهُ عَنْ ذُلِكَ مُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ ذُلِكَ اللّهُ الْعَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ ذُلِكَ اللّهَ اللّهُ اللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

#### \* \* \*

## ١٠ - وَأَبُو جَعْفَرِ الشُّلَمِيُّ الْبَغْدَادِيُّ النَّقَّاشُ:

هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ خَلَّادٍ ، أَبُو جَعْفَرِ السُّلَمِيُّ الْبَغْدَادِيُّ .

وَفِي [تَبْيِينِ كَذِبِ الْمُفْتَرِي: صَ ١٥٣]:

« وَكَانَ أَحَدَ الْمُتَكَلِّمِينَ عَلَىٰ مَذْهَبِ الْأَشْعَرِيِّ ، وَمِنْهُ تَعَلَّمَ أَبُو عَلِيٍّ بْنِ شَاذَانَ الْكَلَامَ » إِهَ.

وَمِنْ شُيُوخِهِ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْبَغَوِيُّ ، وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، وَيَحْيَىٰ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ ، وَأَبُو بْكَرٍ بْنُ مُجَاهِدٍ الْمُقْرِي . السِّجِسْتَانِيُّ، وَيَحْيَىٰ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ ، وَأَبُو بْكَرٍ بْنُ مُجَاهِدٍ الْمُقْرِي . وُلِدَ أَبُو جَعْفِرِ الْأَشْعَرِيُّ سَنَةَ ٢٩٤ ، وَتُوفِّي ٢٧٩.

#### \* \* \*

# ١١ - وَأَبُو الْحَسَنِ الطَّبَرِيُّ ، الْمَعْرُوفُ بِ (الدمل) ، تِلْمِيذُ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ :

هُوَ أَبُو الْحَسَنِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، الطَّبَرِيُّ ، الْمَعْرُوفُ بِ (الدمل) .

## وَفِي [تَبْيِينِ كَذِبِ الْمُفْتَرِي: صَ ١٥٢]:

« كَانَ مِنْ أَعْيَانِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ، وَمِمَّنْ تَخَرَّجَ إِلَىٰ الشَّامِ ونَشَرَبِهَا مَذْهَبَهُ، وَصَنَّفَ كِتَابَ [رِيَاضَةُ الْمُبْتَدِي

117 \_\_\_\_\_الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ وَبَصِيرَةُ الْمُسْتَهْدِي] » إهد.

\* \* \*

١٢- وَأَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، الطَّبَرِيُّ ، تِلْمِيذُ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ الْمُتْكَلِّمِ:

هُوَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْدِيٍّ ، الطَّبَرِيُّ الْمُتَكَلِّمُ ، الشَّافِعِيُّ ، صَاحِبُ [مُشْكِل الْآيَاتِ].

وَفِي [تَبْيِينِ كَذِبِ الْمُفْتَرِي: صَ ١٥٢]:

« صَحِبَ أَبَا الْحَسنِ - الْمَشْعَرِيَّ - رَحِمَهُ اللَّهُ بِالْبَصْرَةِ ، وأَخذَ عَنْهُ وَتَخَرَّجَ بِهِ ، واقْتَبَسَ مِنْهُ ، وَصَنَّفَ تَصَانِيفَ عِدَّةً تَدُلُّ عَلَىٰ عِلْمٍ وَاسِعٍ وَفَضْلٍ بَارعٍ ، وَهُوَ الَّذِي أَلَّفَ الْكِتَابَ الْمَشْهُورَ فِي تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ الْمُشْكِلَاتِ الْوَارِدَةِ فِي الصِّفَاتِ » إه .

وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي [طَبَقَاتِ] بِهِ [صَ٢٧٢] نَقْلًا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْأَسَدِيِّ:

« كَانَ شَيْخُنَا وَأَسْتَاذُنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَافِظًا لِلْفِقْهِ وَالْكَلَامِ وَالتَّفَاسِيرِ وَالْمَعَانِي وَأَيَّامِ الْعَرَبِ ، فَصِيحًا مُبَارِزًا فِي النَّظَرِ ، مَا شُوهِدَ فِي وَالتَّفَاسِيرِ وَالْمَعَانِي وَأَيَّامِ الْعَرَبِ ، فَصِيحًا مُبَارِزًا فِي النَّظَرِ ، مَا شُوهِدَ فِي أَنْوَاعِ الْعِلْمِ ، صَحِبَ أَبَا الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيَّ أَيَّامِ مِثْلُهُ مُصَنِّفًا لِلْكُتُبِ فِي أَنْوَاعِ الْعِلْمِ ، صَحِبَ أَبَا الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيَّ إِلْبَصْرَةِ مُدَّةً ، وَهُو الَّذِي أَلَّفَ الْكِتَابَ الْمَشْهُورَ فِي تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ الْمُشْكِلَاتِ الْوَارِدَةِ فِي الصِّفَاتِ » إِهَ .

يُوفِي - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي حُدُودِ سَنَةِ ١٨٠.

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ \_\_\_\_\_ 111 فَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ \_\_\_\_\_ 110 فُنْبُذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

وَأُوَّلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مَهْدِيٍّ الطَّبَرِيُّ قَوْلَهُ تَعَالَىٰ : ﴿ سَنَفُرُغُ لَكُو الْطَبَرِيُّ قَوْلَهُ تَعَالَىٰ : ﴿ سَنَفُرُغُ لَكُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مَهْدِيِّ الطَّبَرِيُّ قَوْلَهُ تَعَالَىٰ : ﴿ سَنَفُرُغُ لَكُو اللَّهُ اللّ

« أَيْ: سَنَقْصِدُ لِعُقُوبَتِكُمْ وَنُحْكِمُ جَزَاءَكُمْ ».

ذَكَرَ ذُلِكَ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ فِي [الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ: صَ ٤٥٢]. وَأَوَّلَ أَيْظُ الْبَيْهَقِيُّ فِي [الْأَسُمَاءِ وَالصِّفَاتِ: صَ ٤٥٢].

... » الْحَدِيثَ . فَقَالَ : « الْمُرَادُ بِالْفَرَحِ : الرِّضَا » .

ذَكَرَ ذُلِكَ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ فِي [الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ: صَ ٤٤١].

وَأُوَّلَ أَيْضًا قَوْلَهُ تَعَالَىٰ : ﴿ \* إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحِيّ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا لَا مَا يَضْرِبَ مَثَلًا مِنَا اللهَ وَاللهُ عَالَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللّهُ الله

« ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يَسْتَحْمِهُ ﴾ أَيْ: لَا يَتُرُكُ ؛ لِأَنَّ الْحِيَاءَ سَبَبٌ لِلتَّرْكِ » .

ذَكَرَ ذُلِكَ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ فِي [الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ: صَ ٤٤٧].

وَقَالَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ فِي [الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ: صَ ٤١٠] نَقْلًا عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيٍّ بْنِ مُحَمَّدِ الطَّبَرِيِّ:

« وَالْقَدِيمُ - سُبْحَانَهُ - عَالِ عَلَىٰ عَرْشِهِ ، لَا قَاعِدٌ وَلَا قَائِمٌ ، وَلَا مُمَاسُّ وَلَا مُبَايِنٌ عَنْ الْعَرْشِ » يُرِيدُ بِهِ مُبَايَنَةَ الذَّاتِ الَّتِي هِيَ بِمَعْنَىٰ الِاعْتِزَالِ أَوِ النَّبَاعُدِ « لِأَنَّ الْمُمَاسَّةَ وَالْمُبَايَنَةَ - الَّتِي هِيَ ضِدُّهَا - وَالْقِيَامَ وَالْقُعُودَ .. التَّبَاعُدِ « لِأَنَّ الْمُمَاسَّةَ وَالْمُبَايَنَةَ - الَّتِي هِيَ ضِدُّهَا - وَالْقِيَامَ وَالْقُعُودَ .. مِنْ أَوْصَافِ الْأَجْسَامِ ، وَاللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - أَحَدُ صَمَدُ ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ ، فَلَا يَجُوزُ عَلَيْهِ مَا يَجُوزُ عَلَىٰ الْأَجْسَامِ ، تَبَارَكَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ ، فَلَا يَجُوزُ عَلَيْهِ مَا يَجُوزُ عَلَىٰ الْأَجْسَامِ ، تَبَارَكَ

١١٨ \_\_\_\_ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ وَتَعَالَىٰ » إِهَ .

\* \* \*

١٣ - وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْأَصْبَهَانِيُّ، الْمَعْرُوفُ بِ (الشَّافِعِيِّ):

وَفِي [تَبْيِينِ كَذِبِ الْمُفْتَرِي: صَ ١٥٤]:

« قَالَ أَبُو نُعَيْمِ الْأَصْبَهَانِيُّ: مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ، أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ، مُتَكَلِّمُ عَلَىٰ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، يَنْتَحِلُ مَذْهَبَ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ، مُتَكَلِّمُ عَلَىٰ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، يَنْتَحِلُ مَذْهَبَ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ، عَنْكُلُمُ عَلَىٰ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، يَنْتَحِلُ مَذْهَبَ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ، عَلَىٰ مُنْهُ ٣٥٣، سَمِعَ الْكَثِيرَ بِالْعِرَاقِ، كَثِيرُ الْمُصَنَّفَاتِ بِالْأُصُولِ عَادَ إِلَىٰ أَصْبِهَانَ سَنَةً ٣٥٣، سَمِعَ الْكَثِيرَ بِالْعِرَاقِ، كَثِيرُ الْمُصَنَّفَاتِ بِالْأُصُولِ وَالْفِقْهِ وَالْأَحْكَام » إه .

يُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ١٨١.

\* \* \*

١٤ - وَأَبُو مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ الزُّهْرِيُّ:

وَفِي [تَبْيِينِ كَذِبِ الْمُفْتَرِي: صَ ١٥٤]:

« عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الزُّهْرِيُّ أَبُو مُحَمَّدِ الْمُذَكِّرُ، مِنْ وَلَدِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ، وَهُوَ ابْنُ أَبِي الْفَضْلِ، مُحَمَّدِ الْمُذَكِّرُ، مِنْ وَلَدِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ، وَهُوَ ابْنُ أَبِي الْفَضْلِ، الْمُتَكَلِّمُ الْمُتَكِلِّمُ الْمُشَعِرِيُّ؛ سَمِعَ أَبَا حَامِدِ بْنِ بِلَالٍ، وَأَبَا بَكْرِ الْقَطَّانَ، وَكَانَ يَصُومُ الْمُتَكَلِّمُ الْمُشْعَرِيُّ؛ سَمِعَ أَبَا حَامِدِ بْنِ بِلَالٍ، وَأَبَا بَكْرٍ الْقَطَّانَ، وَكَانَ يَصُومُ اللَّهُرَ، وَيَخْتِمُ الْقُرْءَانَ فِي كُلِّ يَوْمَيْنِ » إِهَ .

يُوفِّ فِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ٢٨٢.

وَفِي [تَبْيِينِ كَذِبِ الْمُفْتَرِي: صَ ١٥٥]:

« مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ، الْفَقِيهُ، أَبُو بَكْرِ الْبُخَارِيُّ الْأَوْدَنِيُّ، إِمَامُ الشَّافِعِيِّيْنَ بِمَا وَرَاءَ النَّهْرِ فِي عَصْرِهِ بِلَا مُدَافَعَةٍ، قَدِمَ نَيْسَابُورَ، وَكَانَ مِنْ أَنْهُ الشَّافِعِيِّيْنَ بِمَا وَرَاءَ النَّهْرِ فِي عَصْرِهِ بِلَا مُدَافَعَةٍ، قَدِمَ نَيْسَابُورَ، وَكَانَ مِنْ أَنْهُ الشَّافِعِيِّيْنَ بِمَا وَرَاءَ النَّهْرِ فِي عَصْرِهِ بِلَا مُدَافَعَةٍ، قَدِمَ نَيْسَابُورَ، وَكَانَ مِنْ أَنْهُ الشَّافِعِيِّيْنَ بِمَا وَرَاءَ النَّهْرِ فِي عَصْرِهِ بِلَا مُدَافَعَةٍ، قَدِمَ نَيْسَابُورَ، وَكَانَ مِنْ أَنْهُ الشَّافِعِيِّيْنَ بِمَا وَرَاءَ النَّهْرِ فِي عَصْرِهِ بِلَا مُدَافَعَةٍ، قَدِمَ نَيْسَابُورَ، وَكَانَ مِنْ أَنْهُ الشَّافِعِيِّيْنَ بِمَا وَرَاءَ النَّهْرِهِمُ اجْتِهَادًا فِي الْعِبَادَةِ .

وَمِنْ شُيُوخِهِ: أَبُو الْفَضْلِ يَعْقُوبُ بْنُ يُوسُفَ الْعَاصِمِيُّ، وَالْهَيْثُمُ بْنُ كُلِيْبِ» إِهَد.

وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي [طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ: ص ٢١]:

« قَالَ الْحَاكِمُ: كَانَ شَيْخَ الشَّافِعِيَّةِ بِمَا وَرَاءَ النَّهْرِ، وَكَانَ مِنْ أَزْهَدِ الْفُقَهَاءِ وَأَوْرَعِهِمْ وَأَعْبَدِهِمْ وَأَبْكَاهُمْ عَلَىٰ تَقْصِيرِهِ وَأَشَدِّهِمْ تَوَاضُعًا وَإِنَابَةً » إِهَ

تُوفِّقِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ٣٨٥.

\* \* \*

١٦ - وَأَبُو الْحُسَيْنِ ابْنُ سَمْعُونَ الْبَغْدَادِيُّ الْمُذَكِّي الصُّوفِيُّ:

وَفِي [تَبْيِينِ كَذِبِ الْمُفْتَرِي: صَ ١٥٦]:

« قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ السُّلَمِيُّ: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْدَ بْنِ سَمْعُونَ، كُنْيَتُهُ أَبُو الْحُسَيْنِ، مِنْ مَشَايِخِ الْبَغْدَادِيِّينَ، لَهُ لِسَانٌ عَالٍ فِي هَلْذِهِ الْعُلُومِ » يَعْنِي عُلُومَ الْحُسَيْنِ، مِنْ مَشَايِخِ الْبَغْدَادِيِّينَ، لَهُ لِسَانٌ عَالٍ فِي هَلْذِهِ الْعُلُومِ » يَعْنِي عُلُومَ أَهْلِ التَّصَوُّفِ « وَهُوَ إِمَامُ الْمُتَكَلِّمِينَ عَلَىٰ هَلْذَا اللِّسَانِ فِي الْوَقْتِ، لَقِيتُهُ أَهْلِ التَّصَوُّفِ « وَهُوَ إِمَامُ الْمُتَكَلِّمِينَ عَلَىٰ هَلْذَا اللِّسَانِ فِي الْوَقْتِ، لَقِيتُهُ وَشَاهَدَّتُهُ » . إه .

١٢٠ \_\_\_\_ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ:

« كَانَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو حَامِدٍ يُقَبِّلَانِ يَدَ ابْنِ سَمْعُونَ إِذَا جَاءَاهُ » إِهَ .

وُلِدَ سَنَةً • • ٣، وَتُوفِّنِي سَنَةَ ٢٨٧.

\* \* \*

## ١٧ - وَأَبُو مَنْصُورٍ ابْنُ حَمْشَادٍ النَّيْسَابُورِيُّ :

وَفِي [تَبْيِينِ كَذِبِ الْمُفْتَرِي: صَ ١٥٥]:

« مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَشَادٍ، أَبُو مَنْصُورٍ، الْأَدِيبُ، الزَّاهِدُ، مِنَ الْعُبَّادِ الْعُلَمَاءِ الْمُجْتَهِدِينَ، دَرَسَ الْأَدَبَ عَلَى أَبِي عُمَرَ الزَّرْدِيِّ، وَأَبِي حَامِدِ الْعُلَمَاءِ الْمُجْتَهِدِينَ، دَرَسَ الْأَدَبَ عَلَى أَبِي عُمَرَ الزَّاهِدِ وَأَقْرَانِهِمْ؛ وَالْفِقْةُ بِخُرَاسَانَ عَلَى أَبِي الْوَلِيدِ، الْجَارَزَنْجِيِّ، وَأَبِي عُمَرَ الزَّاهِدِ وَأَقْرَانِهِمْ؛ وَالْفِقْةُ بِخُرَاسَانَ عَلَىٰ أَبِي الْوَلِيدِ، وَبِالْعِرَاقِ عَلَىٰ أَبِي سَهْلِ الْخَلِيطِيِّ؛ وَبِالْعِرَاقِ عَلَىٰ أَبِي سَهْلِ الْخَلِيطِيِّ؛ وَبِالْعِرَاقِ عَلَىٰ أَبِي سَهْلِ الْخَلِيطِيِّ؛ وَالْمَعَانِي عَلَىٰ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدُوسٍ وَنُظْرَائِهِ، وَكَانَ مُجَابَ الدَّعْوَةِ » إه .

وَفِي [الْأَعْلَامِ: جُ ٦ / صَ ٢٢٦]:

« مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَبُو مَنْصُورِ بْنِ خَشَادٍ، أَدِيبٌ زَاهِدٌ، مِنْ عُلَمَاءِ نَيْسَابُورَ، رَحَلَ إِلَى الْعِرَاقِ وَالْحِجَازِ وَالْيَمَنِ، وَتَخَرَّجَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ، وَظَهَرَ مِنْ مُصَنَّفَاتِهِ أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثِمِ أَنَةٍ كِتَابٍ » إه.

وَلِدَ-رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ١٦٦، وَتُوفِّي سَنَةَ ٣٨٨.

وَفِي [تَبْيِينِ كَذِبِ الْمُفْتَرِي: صَ ١٦٠]:

« أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْقَطَّانُ الشُّرُوطِيُّ، كَانَ مُتَكَلِّمًا عَلَىٰ مَذْهَبِ السُّنَّةِ، وَعَالِمًا بِالشُّرُوطِ وَبِالطِّبِ، وَكَتَبَ الْحَدِيثَ كَانَ مُتَكَلِّمًا عَلَىٰ مَذْهَبِ السُّنَّةِ، وَعَالِمًا بِالشُّرُوطِ وَبِالطِّبِ، وَكَتَبَ الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي يَعْقُوبَ النَّحْوِيِّ وَمَنْ فِي طَبَقَتِهِ » إِهَ .

تُوفِّقِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سنَةَ ١٨٩.

\* \* \*

## ١٩ - وَأَبُو عَلِيِّ الْفَقِيهُ السَّرَخْسِيُّ :

وَفِي [تَبْيِينِ كَذِبِ الْمُفْتَرِي: صَ ١٦١]:

« قَالَ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللّهِ الْحَافِظُ: زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَىٰ السَّرَخْسِيُّ أَبُو عَلِيٍّ، الْمُقْرِئُ، الْفَقِيهُ، الْمُحَدِّثُ، شَيْخُ عَصْرِهِ بِخُرَاسَانَ، سَمِعَ بِخُرَاسَانَ أَبَا لَبِيدٍ مُحَمَّدَ بْنَ إِدْرِيسَ وَأَقْرَانَهُ، وَبِالْعِرَاقِ أَبَا الْقَاسِمِ سَمِعَ بِخُرَاسَانَ أَبَا لَبِيدٍ مُحَمَّدَ بْنَ إِدْرِيسَ وَأَقْرَانَهُ، وَبِالْعِرَاقِ أَبَا الْقَاسِمِ الْبَعَوِيَّ، وَأَبَا مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، وَأَبَا الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُبَشِّرِ الْلَهِ بْنِ مُبَشِّرِ الْلَّيْلِيَّ وَأَقْرَانَهُمْ، وَقَدْ كَانَ قَرَأَ الْقُرْءَانَ الْوَاسِطِيَّ، وَأَبَا يَعْلَىٰ مُحَمَّدَ بْنَ زُهَيْرِ الْلَّيْلِيَّ وَأَقْرَانَهُمْ، وَقَدْ كَانَ قَرَأَ الْقُرْءَانَ عَلَىٰ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ، وَدَرَسَ الْأَدَبَ عَلَىٰ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْأَنْبَارِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىٰ الصَّولِيِّ وَأَقْرَانِهُمَا» إِهَ.

وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي [طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ: ص ٢١٤]:

« وَأَخَذَ عِلْمَ الْكَلَامِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ » إهد.

وُلِدَ -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ٢٩٣، وَتُوفِّني سَنَةَ ٣٨٩.

١٢٢ \_\_\_\_ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ ٢- الطَّبَقَةُ الثَّانِيَةُ: فِيمَنْ تُوفِي مِنْ سَنَةِ ٣٨٨-٤٢٤:

### فَمِنْهُمْ:

## ١ - أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ:

هُوَ: أَبُو سُلَيْمَانَ حَمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ خَطَّابٍ، الْبُسْتِيُّ، الْمُسْتِيُّ، الْمَعْرُوفُ بِـ (الْخَطَّابِيُّ).

وَفِي [طَبَقَاتِ الْحُفَّاظِ] لِلسُّيُوطِيِّ [صَ ٤٠٤]:

« الْخَطَّابِيِّ: الْإِمَامُ، الْعَلَّامَةُ، الْمُفِيدُ، الْمُحَدِّثُ، الرَّحَّالُ » إه.

وَفِي [طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ] لِلْإِسْنَوِيِّ [صَ ١٥٠]:

« كَانَ فَقِيهًا، رَأْسًا فِي عِلْمِ الْعَرَبِيَّةِ وَالْأَدَبِ وَغَيْرِ ذُلِكَ، أَخَذَ اللَّغَةَ عَنْ أَبِي عُمَرَ الزَّاهِدِ، وَالْفِقْهَ عَنِ الْقَفَّالِ الشَّاشِيِّ وَابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَغَيْرِهِمَا، وَصَنَّفَ أَبِي عُمَرَ الزَّاهِدِ، وَالْفِقْهَ عَنِ الْقَفَّالِ الشَّاشِيِّ وَابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَغَيْرِهِمَا، وَصَنَّفَ التَّصَانِيفَ النَّافِعَةَ الْمَشْهُورَةَ » إِهَ .

## وَفِي [الْأَعْلَامِ: جُ ٢ / صَ ٢٧٣]:

« حَمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بِنْ خَطَّابٍ الْبُسْتِيُّ أَبُو سُلَيْمَانَ، فَقِيهٌ مُحَدِّثٌ، مِنْ أَهْلِ (بُسْتَ) مِنْ بِلَادِ (كَابُل)، مِنْ نَسْلِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ أَخِي مُحَدِّثٌ، مِنْ أَهْلِ (بُسْتَ) مِنْ بِلَادِ (كَابُل)، مِنْ نَسْلِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ أَخِي عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ » إِهَ .

#### وَمِنْ تَصَانِيفِهِ:

- ١ مَعَالِمُ السُّنَنِ . شَرْحُ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ .
  - ٧- وَأَعْلَامُ الْحَدِيثِ .
  - ٣- وَغَرِيبُ الْحَدِيثِ .

٥- وَبَيَانُ إِعْجَازِ الْقُرْءَانِ.

٦- وَإِصْلَاحُ غَلَطِ الْمُحَدِّثِينَ.

٧- وَالْغُنْيَةُ عَنِ الْكَلَامِ وَأَهْلِهِ.

٨- وَشَرْحُ أَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَى .

#### وَمِنْ تَلَامِيذِهِ:

١ - أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَاكِمُ، الْحَافِظُ النَّيْسَابُورِيُّ.

٧- وَأَبُو حَامِدٍ الْإِسْفِرَايِينِي .

وُلِدَ سَنَةَ ١٩ هِ ؛ تُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ - سَنَةَ ١٨٨ هِ.

\* \* \*

#### نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

قَالَ الْخَطَّابِيُّ: « مَعْنَىٰ الضَّحِكِ: الرِّضَا وَحُسْنُ الْمُجَازَاةِ » إه. . ذَكَرَ ذُلِكَ الْحَافِظُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي [دَفْعِ شُبَهِ التَّشْبِيهِ: صَ ١٨٠]. وَأَوَّلَ أَيْضًا قَوْلَهُ عَلَيْهِ: « لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ مِنْ رَجُلٍ ... » وَأَوَّلَ أَيْضًا قَوْلَهُ عَلِيْهِ: « لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ مِنْ رَجُلٍ ... » الْحَدِيثَ .

## وَقَالَ: «الْمُرَادُ بِالْفَرَحِ: الرِّضَا».

ذَكَرَ ذَٰلِكَ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ فِي [الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ: صَ ٤٤١]. قَالَ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ فِي [الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ: صَ ٣٣١]: «قَالَ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ الْخَطَّابِيُّ أَيْضًا: وَالْعَرَبُ تُسَمِّي جَمَاعَةَ الْجَرَادِ ١٢٤ \_\_\_\_ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعِرِيِّ (رِجْلًا)، كَمَا سَمَّوْا جَمَاعَةَ الظِّبَاءِ (سِرْبًا)، وَجَمَاعَةَ النَّعَامِ (خَيْطًا)، وَجَمَاعَةَ النَّعَامِ (خَيْطًا)، وَجَمَاعَةَ الْحَمِيرِ (عَانَةً)، وَإِنْ كَانَ اسْمًا خَاصًّا لِجَمَاعَةِ الْجَرَادِ، فَقَدْ يُسْتَعَارُ الْحَمِيرِ (عَانَةً)، وَإِنْ كَانَ اسْمًا خَاصًّا لِجَمَاعَةِ الْجَرَادِ، فَقَدْ يُسْتَعَارُ لِلْحَمِيرِ (عَانَةً)، وَإِنْ كَانَ اسْمًا خَاصًّا لِجَمَاعَةِ الْجَرَادِ، فَقَدْ يُسْتَعَارُ لِجَمَاعَةٍ مِنَ النَّاسِ عَلَىٰ سَبِيلِ التَّشْبِيهِ، وَالْكَلَامُ الْمُسْتَعَارُ وَالْمَنْقُولُ مِنْ لِجَمَاعَةٍ مِنَ النَّاسِ عَلَىٰ سَبِيلِ التَّشْبِيهِ، وَالْكَلَامُ الْمُسْتَعَارُ وَالْمَنْقُولُ مِنْ مَوْضِعِهِ كَثِيرٌ، وَالْمَنْقُولُ فِيهِ عِنْدَ أَهْلِ اللَّغَةِ مَشْهُورٌ» إِهَ .

قَالَ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ فِي [الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ: صَ ٣٢٥]:

« قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ: ﴿ يَوْمَ يُكْنَفُ عَن سَاقٍ ﴾ [القلم: ٤٢] أَيْ: عَنِ الْأَمْرِ الشَّدِيدِ » إِهَ .

وَذَكَرَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [الْفَتْحِ: جُ٨ / صَ٧٢٨] أَنَّ الْخَطَّابِيَّ أَوَّلَ حَدِيثَ: « يَكْشِفُ رَبُّنَا عَنْ سَاقِهِ » وَقَالَ: « أَيْ: عَنْ قُدْرَتِهِ الَّتِي تَنْكَشِفُ عَنِ الشِّدَةِ وَالْكَرْبِ » إِهَ.

وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيُّ فِي [فَتْحِ الْبَارِي: جُ ١٣ / صَ وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيُّ فِي [فَتْحِ الْبَارِي: جُ ١٣ / صَ حَرَدٍ الْعَسْقَلَانِيُّ فِي [فَتْحِ الْبَارِي: جُ ١٣ / صَ حَرَدٍ الْعَسْقَلَانِيُّ فِي الْعَرِي: جُ ١٣ / صَ

« وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: لَمْ يَقَعْ ذِكْرُ الْإِصْبَعِ فِي الْقُرْءَانِ وَلَا فِي حَدِيثٍ مَقْطُوعٍ بِهِ، وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ الْيَدَ لَيْسَتْ بِجَارِحَةٍ حَتَّىٰ يُتَوَهَّمَ مِنْ ثُبُوتٍ أَنُوتُ الْبُوتُ الْأَصَابِيع، بَلْ هُوَ تَوْقِيفٌ أَطْلَقَهُ الشَّارِغ، فَلَا يُكَيَّفُ وَلَا يُشَبَّهُ » إِهَ.

وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ عِنْدَ حَدِيثِ النَّزُولِ، كَمَا نَقَلَهُ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ فِي [الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ: صَ ٤١٩]:

« وَاللَّهُ تَعَالَىٰ لَا يُوصَفُ بِالْحَرَكَةِ، لِأَنَّ الْحَرَكَةَ وَالشُّكُونَ يَتَعَاقَبَانِ فِي مَوْضِعِ وَاحِدٍ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ أَنْ يُوصَفَ بِالْحَرَكَةِ مَنْ يَجُوزُ أَنْ يُوصَفَ

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ \_\_\_\_\_ 110 الْفَصْلُ السَّاكُونِ، وَكِلَاهُمَا مِنَ الْأَعْرَاضِ وَأَوْصَافِ الْمَخْلُوقِينَ، وَاللَّهُ -تَبَارَكَ وَلَسَّكُونِ، وَكِلَاهُمَا مِنَ الْأَعْرَاضِ وَأَوْصَافِ الْمَخْلُوقِينَ، وَاللَّهُ -تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ مَنْعَالِ عَنْهُمَا ». إنْ تَهَى بِاخْتِصَارٍ وَتَصَرُّفٍ .

وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي كِتَابِهِ [مَعَالِمُ الشَّنَنِ: جُ ٤ / صَ ٣٢٨] عِنْدَ حَدِيثِ « إِنَّهُ لَيَرُطُّ بِهِ أَطِيطَ الرَّحْلِ بِالرَّاكِبِ »:

« هَلْذَا الْكَلَامُ إِذَا أُجْرِيَ عَلَىٰ ظَاهِرِهِ .. كَانَ فِيهِ نَوْعٌ مِنَ الْكَيْفِيَّةِ، وَالْكَيْفِيَّةُ عَنِ اللَّهِ وَعَنْ صِفَاتِهِ مَنْفِيَّةُ، فَعُقِلَ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ تَحْقِيقَ هَلْذِهِ الصِّفَةِ وَلَا عَنِ اللَّهِ وَعَنْ صِفَاتِهِ مَنْفِيَّةُ، فَعُقِلَ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ تَحْقِيقَ هَلْذِهِ الصِّفَةِ وَلَا تَحْدِيدَهُ عَلَىٰ هَلْذِهِ الْهَيْئَةِ، وَإِنَّمَا هُوَ كَلَامُ تَقْرِيبٍ أُرِيدَ بِهِ تَقْرِيرُ عَظَمَةِ اللَّهِ وَجَلَالِهِ ﷺ » إه. .

وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ أَيْضًا فِي كِتَابِهِ [أَعْلَامُ الْحَدِيثِ] فِي [كِتَابُ بَدْءِ الْخَطَّابِيُّ أَيْضًا فِي كِتَابِهِ الْعُلَامُ الْحَدِيثِ] فِي الْخَلْقَ ثَوَّ الْخَلْقِ] فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى يَبْدَوُلُ ٱلْخَلْقَ ثُوَّ الْخُلْقِ] فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى يَبْدَوُلُ ٱلْخَلْقَ ثُوَّ الْحَدْقِيَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى يَبْدَوُلُ ٱلْخَلْقَ ثُوَّ الْحَدْقِي اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّ

وَنَقَلَ ذُلِكَ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا فِي [الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ] فِي [بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَرْشِ وَالْكُرْسِيِّ: صَ ٣٩٦-٣٩٧]. إهَ. ١٢٦ \_\_\_\_ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ 1٢٦ \_\_\_\_ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ 1٢٦ حَالِكِيُّ: ٢ - وَأَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زَيْدٍ الْقَيْرَوَانِيُّ الْمَالِكِيُّ:

وَفِي [تَبْيِنُ كَذِبِ الْمُفْتَرِي: صَ ٢٩٨]:

« أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زَيْدٍ الْقَيْرَوَانِيُّ الْفَقِيهُ الْمَالِكِيُّ، وَكَانَ مُقَدَّمَ أَصْحَابِ مَالِكِ -رَحِمَهُ اللَّهُ- بِالْمَغْرِبِ فِي زَمَانِهِ » إِهَ.

وَقَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي [الْعُلُوِّ: صَ ٥٣٦]:

« وَكَانَ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْعَامِلِينَ بِالْمَغْرِبِ، وَكَانَ يُلَقَّبُ بِ وَكَانَ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْعَامِلِينَ بِالْمَغْرِبِ، وَكَانَ عُايَةً فِي مَعْرِفَةِ عِلْمِ الْأُصُولِ، وَقَدْ ذَكَرَهُ الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي كِتَابِ [تَبْيِينِ كَذِبِ الْمُفْتَرِي] » إهد.

وَقَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي [سِيرِ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ: جُ ١٧ / صَ ١٠-١١]:

« الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ الْقُدْوَةُ الْفَقِيهُ، عَالِمُ أَهْلِ الْمَغْرِبِ .. أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ

اللَّهِ بْنُ أَبِي زَيْدٍ الْقَيْرَوَانِيُّ الْمَالِكِيُّ، وَيُقَالُ لَهُ: (مَالِكُ الصَّغِيرُ)، وَكَانَ أَحَدَ

مَنْ بَرَزَ فِي الْعِلْم وَالْعَمَلِ.

قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: حَازَ رِيَاسَةَ الدِّينِ وَالدُّنْيَا، وَرُحِلَ إِلَيْهِ مِنَ الْأَقْطَارِ، وَلَخُبَ أَصْحَابُهُ، وَكُثَرَ الْآخِذُونَ عَنْهُ، وَهُوَ الَّذِي لَخَّصَ الْمَذْهَبَ، وَمَلاً الْبِلَادَ مِنْ تَوَالِيفِهِ، تَفَقَّهَ بِفُقَهَاءِ الْقَيْرَوَانِ... »

## ثُمَّ قَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ:

« وَكَانَ مَعَ عَظَمَتِهِ فِي الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ .. ذَا بِرِّ وَإِيثَارٍ وَإِنْفَاقٍ عَلَىٰ الطَّلَبَةِ وَإِحْسَانٍ، وَكَانَ -رَحِمَهُ اللَّهُ- عَلَىٰ طَرِيقَةِ السَّلَفِ فِي الْأُصُولِ، لَا يَدْرِي الْكَلَامَ وَلَا يَتَأَوَّلُ » إِهَ.

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ \_\_\_\_\_ ١٢٧ وَ فِي [مِرْآةِ الْجَنَانِ: جُ٢ / صَ ٤٤]:

« أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زَيْدٍ الْقَيْرَوَانِيُّ الْمَالِكِيُّ، شَيْخُ الْمَغْرِبِ، وَإِلَيْهِ انْتَهَتْ رِيَاسَةُ الْمَذْهَب.

قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: حَازَ رِيَاسَةَ الدِّينِ وَالدُّنْيَا، رُحِلَ إِلَيْهِ مِنَ الْأَقْطَارِ، وَنَجُبَ أَصْحَابُهُ، وَكُثرَ الْآخِذُونَ عَنْهُ، وَهُوَ الَّذِي لَخَّصَ الْمَذْهَب، وَمَلاً الْبَلادَ مِنْ تَوَالِيفِهِ، وَيُسَمَّىٰ مَالِكًا الْأَصْغَرَ » إِهَ.

### مِنْ كُتْبِهِ:

- ١ الرِّسَالَةُ
- ٢ وَالنَّوَادِرُ وَالزِّيَادَاتُ
- ٣- وَالِاقْتِدَاءُ بِمَذْهَبِ مَالِكٍ
- ٤ وَكِتَابُ: الْمَعْرِفَةُ وَالتَّفْسِيرِ
  - ٥ وَكِتَابُ: إِعْجَازُ الْقُرْءَانِ
- ٦ وَكِتَابُ: النَّهْيُ عَنِ الْجَدَلِ
- ٧- وَكِتَابُ: مَنْ تَحَرَّكَ عِنْدَ الْقِرَاءَةِ.
  - يُوفِّ فَي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ٣٨٩ هِ.

### نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

اِعْلَمْ أَنَّ ابْنَ أَبِي زَيْدٍ كَانَ أَشْعَرِيًّا كَمَا ذَكَرَهُ الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي اعْلَمْ أَنَّ ابْنَ عَسَاكِرَ فِي اعْلَمْ أَنَّ ابْنَ عَسَاكِرَ فِي الْمُفْتَرِي]، وَالْقُرْ طُبِيُّ فِي كِتَابِهِ [الْأَسْنَىٰ فِي شَرْحِ أَسْمَاءِ اللَّهِ [تبيينِ كَذِبِ الْمُفْتَرِي]، وَالْقُرْ طُبِيُّ فِي كِتَابِهِ [الْأَسْنَىٰ فِي شَرْحِ أَسْمَاءِ اللَّهِ

١٢٨ \_\_\_\_ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ الْمُعْرِيِّ الْمُعَلِيِّ الْمُعَلِيِّ الْمُعَلِيِّ الْمُعَلِيِّ الْمُعَلِيِّ الْمُعَلِيِّ عَلَىٰ ١٢٨]. الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلَىٰ: صَ ٢٢٠].

وَقَدْ عَدَّهُ تَاجُ الدِّينِ السُّبْكِيُّ ضِمْنَ الطَّبَقَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْأَشَاعِرَةِ كَمَا فِي [طَبقَاتِ] .

وَأُمَّا مَا وَقَعَ لَهُ فِي [رِسَالَتِ] لِهِ مِنَ الْقَوْلِ بِـ (الْجِهَةِ) ... فَمُؤَوَّلُ عَنْهُ كَمَا ذَكَرَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْأُبِّيُّ فِي شَرْحِهِ عَلَىٰ [صَحِيحِ مُسْلِم: جُ٢ / صَ ٤٣٨- ذَكَرَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْأُبِّيُّ فِي شَرْحِهِ عَلَىٰ [صَحِيحِ مُسْلِم: جُ٢ / صَ ٤٣٨] عِنْدَ حَدِيثِ الْجَارِيَةِ، وَقَالَ:

« مَا نُسِبَ مِنَ الْقُوْلِ بِ (الْجِهَةِ) إِلَىٰ الدَّهْمَاءِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ .. لَا يَصِحُّ، وَلَمْ يَقَعْ إِلَّا لِأَبِي عُمَرَ فِي [الِاسْتِذْكَارِ]، وَلِابْنِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ .. لَا يَصِحُّ، وَلَمْ يَقَعْ إِلَّا لِأَبِي عُمَرَ فِي [الِاسْتِذْكَارِ]، وَلِابْنِ أَبِي زَيْدٍ فِي [الرِّسَالَةِ]، وَهُوَ مُتَأَوَّلُ عَنْهُمَا » إِهَ .

وَذَكَرَ ذَٰلِكَ أَيْضًا السَّنُوسِيُّ فِي [شَرْحِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ: جُ٢ / صَ٤٣٩]. وَقَالَ السَّنُوسِيُّ:

« قُلْتُ: الَّذِي وَقَعَ لِلشَّيْخِ فِي [الرِّسَالَةِ] هُوَ قَوْلُهُ: (وَأَنَّهُ فَوْقَ عَرْشِهِ الْمَجِيدِ بِذَاتِهِ)؛ وَقَدْ أَوَّلُوهُ بِأَنَّ الضَّمِيرَ فِي (ذَاتِهِ) يَعُودُ عَلَىٰ الْعَرْشِ، وَالْبَاءُ بِلَمَجِيدِ بِذَاتِهِ)، أُو (الْمَجِيدُ) مَرْفُوعٌ، خَبَرٌ عَنِ اللَّهِ تَعَالَىٰ.

وَمَعْنَىٰ (بِذَاتِهِ): أَيْ أَنَّ مَجْدَهُ لَيْسَ بِمُكْتَسَبٍ مِنْ غَيْرِهِ » إِهد.

وَقَالَ ابْنُ أِبِي جَمْرَةَ فِي شَرْحِهِ [بَهْجَةُ النَّفُوسِ: جُ١ / صَ٢٦]:

« وَأَمَّا مَا احْتَجُّوا بِهِ لِمَذْهَبِهِمُ الْفَاسِدِ بِقَوْلِ ابْنِ أَبِي زَيْدٍ -رَحِمَهُ اللَّهُ- فِي

<sup>(</sup>١) قَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي [الْعُلُوِّ: صَ ٥٣٦]: « وَقَدْ نَقَمُوا عَلَيْهِ فِي قَوْلِهِ: (بِذَاتِهِ)؛ فَلَيْتَهُ تَرَكَهَا» إِهَ.

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ فَلَا الْعَقِيدَةِ الَّتِي ابْتَدَأَ [الرِّسَالَة] بِهَا بِقَوْلِهِ (وَأَنَّهُ فَوْقَ عَرْشِهِ الْمَجِيدِ بِذَاتِهِ): فَلَا الْعَقِيدَةِ الَّتِي ابْتَدَأَ [الرِّسَالَة] بِهَا بِقَوْلِهِ (وَأَنَّهُ فَوْقَ عَرْشِهِ الْمَجِيدِ الْعَرْشِ، وَافْتَرَوْا عَلَىٰ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ؛ لِأَنَّهُمْ خَفَضُوا (الْمَجِيدِ) وَجَعَلُوهُ صِفَةً لِلْعَرْشِ، وَافْتَرَوْا عَلَىٰ الْإِمَامِ بِذَلِكَ؛ وَالْوَجْهُ فِيهِ .. رَفْعُ (الْمَجِيدُ)، لِأَنَّهُ قَدْ تَمَّ الْكَلَامُ بِقَوْلِهِ: (فَوْقَ عَرْشِهِ)، وَ (الْمَجِيدُ بِذَاتِهِ) .. كَلَامٌ مُسْتَأْنَفُ، وَهُوَ مِنْ غَايَةِ التَّنْزِيهِ؛ لِأَنَّ مَجْدَ عَبَادِهِ مُكْتَسَبُ» إِهَ لَا مُكْتَسَبًا، وَمَجْدُ عِبَادِهِ مُكْتَسَبُ» إِهَ .

وَذَكَرَ الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي [تَبْيِينِ كَذِبِ الْمُفْتَرِي: صَ٢٩٩]: أَنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي زَيْدٍ الْقَيْرَوَانِيَّ كَانَ يُثْنِي عَلَىٰ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ مُحَمَّدٍ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ أَبِي زَيْدٍ الْقَيْرَوَانِيَّ كَانَ يُثْنِي عَلَىٰ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْلَهُ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كُلَّابٍ.

وَقَالَ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ لِعَلِيِّ بْنِ أَحْمَدُ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبَغْدَادِيِّ الْمُعْتَزِلِيِّ الَّذِي طَعَنَ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كُلَّابٍ: "وَنَسَبْتَ ابْنَ كُلَّابٍ إِلَىٰ الْبِدْعَةِ ثُمَّ لَمْ تَحْكِ عَنْهُ قَوْلًا يُعْرَفُ أَنَّهُ بِدْعَةٌ فَيُوسَمَ بِهَلْذَا الِاسْمِ، وَمَا عَلِمْنَا مَنْ لَمْ تَحْكِ عَنْهُ قَوْلًا يُعْرَفُ أَنَّهُ بِدْعَةٌ فَيُوسَمَ بِهَلْذَا اللسَّنَة، وَيَتَوَلَّىٰ الرَّدَّ عَلَىٰ نَسَبَ إِلَىٰ ابْنِ كُلَّابٍ الْبِدْعَة، وَالَّذِي بَلَغَنَا أَنَّهُ يَتَقَلَّدُ السُّنَة، وَيَتَوَلَّىٰ الرَّدَّ عَلَىٰ الْبَدِع بَيْعِيٰ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَعِيدِ بْنِ كُلَّابٍ». إهد. الْجَهْمِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْبِدَع . يَعْنِي: عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَعِيدِ بْنِ كُلَّابٍ الْبَدِع . يَعْنِي: عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَعِيدِ بْنِ كُلَّابٍ . اهد. وَهَا ذَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّهُ أَشْعَرِيُّ، إِذْ لَوْ كَانَ مُشَبِّهًا.. لَمْ يُشْنِ عَلَىٰ ابْنِ كُلَّابٍ إِنْ كُلَّابٍ إِنَّانَهُ مُتَقَلِّدُ السُّنَة، وَمُتَولً لِلرَّدِ عَلَىٰ الْجَهْمِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْبِدَع ، لِأَنَّ ابْنِ كُلَّابٍ إِلَّذَ عَلَىٰ الْجَهْمِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْبِدَع ، لِأَنَّ الْنَد عَلَىٰ الْبَدَع ، لِأَنَّ الْبَن كُلَّابِ مُبْتَدِعٌ ضَالًى .

وَنَقَلَ الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ عَنِ ابْنِ أَبِي زَيْدِ الْقَيْرَوَانِيِّ أَنَّهُ قَالَ: « وَالْقَارِئُ إِذَا تَلَا كِتَابَ اللَّهِ .. لَوْ جَازَ أَنْ يُقَالَ: ( إِنَّ كَلَامَ هَلْذَا الْقَارِئِ كَلَامُ اللَّهِ عَلَىٰ الْحَقِيقَةِ) .. لَوْ جَازَ أَنْ يُقَالَ: ( إِنَّ كَلَامَ الْقَارِئِ مُحْدَثُ، وَيَفْنَىٰ كَلَامُ اللَّهِ عَلَىٰ الْحَقِيقَةِ) .. لَفَسَدَ هَلْذَا، لِأَنَّ كَلَامَ الْقَارِئِ مُحْدَثُ، وَيَفْنَىٰ ١٣٠ \_\_\_\_الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاشَعِي كَلَامُهُ وَيَذُولُ؛ وَكَلَامُ اللَّهِ لَيْسَ بِمُحْدَثٍ وَلَا يَفْنَىٰ، وَهُوَ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِهِ، وَهَا تَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيِّ، وَصِفَتُهُ لَا تَكُونُ صِفَةً لِغَيْرِهِ، وَهَاذَا قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيِّ، وَكَاوُدَ الْأَصْبَهَانِيِّ، وَغَيْرِهِمَا مِمَّنْ تَكَلَّمَ فِي هَاذَا، وَكَلَامُ مُحَمَّدِ بْنِ سُحْنُونٍ وَدَاوُدَ الْأَصْبَهَانِيِّ، وَغَيْرِهِمَا مِمَّنْ تَكَلَّمَ فِي هَاذَا، وَكَلَامُ مُحَمَّدِ بْنِ سُحْنُونٍ إِمَامِ الْمُعْرِبِ، وَكَلَامُ سَعِيدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَدَّادٍ، وَكَانَ مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ مِنْ إِمَامِ الْمُغُرِبِ، وَكَلَامُ سَعِيدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَدَّادٍ، وَكَانَ مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ مِنْ أَمْلِ السَّنَّةِ، وَمِمَّنْ يَرُدُّ عَلَىٰ الْجَهْمِيَّةِ » إِنْ تَهَىٰ كَلَامُ ابْنِ أَبِي زَيْدٍ. وَكَانَ مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ مِنْ أَسُلُ السَّنَةِ، وَمِمَّنْ يَرُدُّ عَلَىٰ الْجَهْمِيَّةِ » إِنْ تَهَىٰ كَلَامُ ابْنِ أَبِي زَيْدٍ.

\* \* \*

## ٣- وَأَبُو سَعْدِ ابْنُ أَبِي بَكْرِ الْإِسْمَاعِيلِيُّ الْجُرْجَانِيُّ:

هُوَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْعَبَّاسِ، أَبُو سَعْدٍ الْإِسْمَاعِيلُ. الْإِسْمَاعِيلِيُّ.

## وَفِي [تَبْيِينِ كَذِبِ الْمُفْتَرِي: صَ ١٦٢]:

« كَانَ إِمَامَ زَمَانِهِ، مُقَدَّمًا فِي الْفِقْهِ، وَأَصُولِ الْفِقْهِ، وَالْعَرَبِيَّةِ، وَالْكِتَابَةِ، وَالْكِتَابَةِ، وَالْكَرَبِيَّةِ، وَالْكَرَبِيَّةِ، وَالْكَرَبِيَّةِ، وَالْكِتَابَةِ، وَالنَّرُوطِ، وَالْكَلَامِ.

صَنَّفَ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ كِتَابًا كَبِيرًا سَمَّاهُ: [تَهْذِيبُ النَّظرِ].

وَحَدَّثَ عَنْ أَبِيهِ أَبِي بَكْرِ الْإِسْمَاعِيلِّ، وَعَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْأَصَمِّ النَّسْابُورِيِّ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ دُحَيْمِ النَّيْسَابُورِيِّ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ دُحَيْمٍ النَّيْسَابُورِيِّ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ دُحَيْمٍ النَّيْسَابُورِيِّ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ دُحَيْمٍ النَّيْسَابُورِيِّ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ دُحَيْمٍ النَّيْسَابُورِيِّ، وَمُحَمَّدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيٍّ الْجُرْجَانِيِّ » إهد.

يُوفِي - رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ٢٩٦.

هُوَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ دَاوُدَ بْنِ الْمُقْرِي، الدَّارَانِيُّ الدِّمَشْقِيُّ.

وَفِي [تَبْيِينِ كَذِبِ الْمُفْتَرِي: صَ١٦٧]:

« قَرَأَ عَلَىٰ ابْنِ الْأَخْرَمِ » يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ مُحَمَّدَ بْنَ نَصْرِ «، وَانْتَهَتْ إِلَيْهِ الرِّيَاسَةُ فِي قِرَاءَةِ الشَّامِيِّينَ .

حَدَّثَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَبِيبٍ، وَخَيْثَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، وَغَيْرِهِمَا. وَكَانَ يَذْهَبُ إِلَىٰ مَذْهَبِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فِي جَامِعِ دِمَشْقَ » إه.

تُوفِّي -رَحِمُهُ اللَّهُ- سَنَةَ ٢٠٤.

\* \* \*

٥- وَسَيْفُ السُّنَّةِ الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ الْبَاقِلَّانِيُّ الْبَصْرِيُّ الْأَشْعَرِيُّ الْأَشْعَرِيُّ الْأَشْعَرِيُّ الْمَالِكِيُّ:

وَفِي [سِيرِ أَعْلَامِ النُّبُلَاءِ: جُ ١٧ / صَ ١٩٠] فِي تَرْجَمَةِ الْبَاقِلَّانِيِّ:

( الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ، أَوْحَدُ الْمُتَكَلِّمِينَ، مُقَدَّمُ الْأُصُولِيِّينَ، الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ

مُحَمَّدُ بْنُ الطَّيِّبِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ قَاسِمٍ، الْبَصْرِيُّ ثُمَّ الْبَغْدَادِيُّ،
صَاحِبُ التَّصَانِيفِ، وَكَانَ يُضْرَبُ بِهِ الْمَثَلُ بِفَهْمِهِ وَذَكَائِهِ.

سَمِعَ أَبَا بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنَ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيَّ، وَكَانَ ثِقَةً إِمَامًا بَارِعًا، صَنَّفَ فِي الرَّدِ عَلَىٰ الرَّافِضَةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ وَالْخَوَارِجِ وَالْجَهْمِيَّةِ وَالْكَرَّامِيَّةِ، وَانْتَصَرَ لِطَرِيقِ الرَّدِ عَلَىٰ الرَّافِضَةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ وَالْخَوَارِجِ وَالْجَهْمِيَّةِ وَالْكَرَّامِيَّةِ، وَانْتَصَرَ لِطَرِيقِ الرَّدِ عَلَىٰ الرَّافِضَةِ وَالْمُعَرِيِّ، وَقَدْ ذَكَرَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ فِي [طَبَقَاتِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ، وَقَدْ ذَكَرَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ فِي [طَبَقَاتِ

١٣٢ \_\_\_\_الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ الْمُتَكَلِّمُ الْمُتَكَلِّمُ الْمُتَكَلِّمُ الْمُتَكَلِّمُ الْمُتَكَلِّمُ الْمُتَكَلِّمُ الْمُتَكَلِّمُ الْمُتَكِلِّةِ إِلَى الْمُتَكِلِّمُ الْمُتَكِلِّمُ الْمُتَكِلِّمُ الْمُتَكِلِّمُ الْمُتَانِ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَطَرِيقِ أَبِي الْحَسَنِ، وَإِلَيْهِ انْتَهَتْ رِيَاسَةُ الْمَالِكِيَّةِ عَلَىٰ لِسَانِ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَطَرِيقِ أَبِي الْحَسَنِ، وَإِلَيْهِ انْتَهَتْ رِيَاسَةُ الْمَالِكِيَّةِ فَي وَقْتِهِ، وَكَانَ لَهُ بِجَامِعِ الْبَصْرَةِ حَلْقَةٌ عَظِيمَةٌ.

حَدَّثَ عَنْهُ الْحَافِظُ أَبُو ذَرِّ الْهَرَوِيُّ، وَأَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الشَّمْنَانِيُّ، وَقَاضِي الْمَوْصِلِ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ حَاتِمِ الْأَصُولِيُّ ... » الشَّمْنَانِيُّ، وَقَاضِي الْمَوْصِلِ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ حَاتِمِ الْأَصُولِيُّ ... » ثُمَّ قَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ:

« قُلْتُ: أَخَذَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ الْمَعْقُولَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ابْنِ مُجَاهِدٍ الطَّائِيِّ صَاحِبِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ.

وَقَالَ الْخَطِيبُ: » يَعْنِي الْبَغْدَادِيَّ «سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ الْخَوَارِزْمِيَّ يَقُولُ: كُلُّ مُصَنِّفٍ بِبَغْدَادَ إِنَّمَا يَنْقُلُ مِنْ كُتُبِ النَّاسِ سِوَىٰ الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ، فَإِنَّمَا كُلُّ مُصَنِّفٍ بِبَغْدَادَ إِنَّمَا يَنْقُلُ مِنْ كُتُبِ النَّاسِ سِوَىٰ الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ، فَإِنَّمَا كُلُّ مُصَدِّدُهُ يَحْوِي عِلْمَهُ وَعِلْمَ النَّاسِ.

وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدِ الْيَافِيُّ: لَوْ أَوْصَىٰ رَجُلُ بِثُلُثِ مَالِهِ لِأَفْصَحِ النَّاسِ .. لَوَجَبَ أَنْ يُدْفَعَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرِ الْأَشْعَرِيِّ ...»

ثَمَّ قَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ:

« وَكَانَ سَيْفًا عَلَىٰ الْمُعْتَزِلَةِ وَالرَّافِضَةِ وَالْمُشَبِّهَةِ، وَغَالِبُ قَوَاعِدِهِ عَلَىٰ السُّنَّةِ » إِهَ.

وَفِي [وَفَيَاتِ الْأَعْيَانِ: جُ٤ / صَ٢٦٩]:

«الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الطَّيِّبِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الْقَاسِمِ، الْمَعْرُوفُ بِالْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الطَّيْبِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الْقَاسِمِ، الْمَعْرُوفُ بِالْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الطَّيْبِ الشَّيْخِ الْإِمَامِ بِ (الْبَاقِلَّانِيِّ)، الْبَصْرِيُّ، الْمُتَكَلِّمُ الْمَشْهُورُ، كَانَ عَلَىٰ مذْهَبِ الشَّيْخِ الْإِمَامِ

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ، وَمُؤَيِّدَ اعْتِقَادِهِ، وَنَاصِرًا طَرِيقَتَهُ، وَسَكَنَ بَغْدَادَ، أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ، وَمُؤَيِّد اعْتِقَادِهِ، وَنَاصِرًا طَرِيقَتَهُ، وَسَكَنَ بَغْدَادَ، وَصَنَّفَ التَّصَانِيفَ الْكَثِيرَةَ الْمَشْهُورَةَ فِي عِلْمِ الْكَلَامِ وَغَيْرِهِ، وَكَانَ فِي عِلْمِهِ وَصَنَّفَ التَّصَانِيفَ الْكَثِيرَةَ الْمَشْهُورَةَ فِي عِلْمِ الْكَلَامِ وَغَيْرِهِ، وَكَانَ فِي عِلْمِهِ أَوْحَدَ زَمَانِهِ، وَانْتَهَتْ إِلَيْهِ الرِّيَاسَةُ فِي مَذْهَبِهِ، وَكَانَ مَوْصُوفًا بِجَوْدَةِ اللهَ اللهِ الرِّيَاسَةُ فِي مَذْهَبِهِ، وَكَانَ مَوْصُوفًا بِجَوْدَةِ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الله

وَفِي [اللُّبَابِ] لِعِزِّ الدِّينِ ابْنِ الْأَثِيرِ الْجَزَرِيِّ فِي مَادَّةِ (الْبَاقِلَّانِيِّ):

« وَالْمَشْهُورُ بِهَلْدِهِ النَّسْبَةِ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الطَّيِّبِ الْبَاقِلَّانِيُ، الْبَصْرِيُّ، الْمُتَكَلِّمُ عَلَىٰ مَذْهَبِ الْأَشْعَرِيِّ، سَكَنَ بَغْدَادَ، وَلَهُ التَّصَانِيفُ الْبَصْرِيُّ، الْمُتَكَلِّمُ عَلَىٰ مَذْهَبِ الْأَشْعَرِيِّ، سَكَنَ بَغْدَادَ، وَلَهُ التَّصَانِيفُ الْبَصْرِيُّ، الْمُشْهُورَةُ، سَمِعَ الْحَدِيثَ مِنْ أَبِي بَكْرِ الْقَطِيعِيِّ وَغَيْرِهِ » إِهَ.

وَفِي [الْبِدَايَةِ وَالنَّهَايَةِ: جُ ١١ / صَ ٣٧٣]:

« مُحَمَّدُ بْنُ الطَّيِّبِ أَبُو بَكْرِ الْبَاقِلَّانِيُّ؛ رَأْسُ الْمُتَكَلِّمِينَ، وَهُوَ مِنْ أَكْثَرِ النَّاسِ كَلَامًا وَتَصْنِيفًا فِي الْكَلَامِ، يُقَالُ إِنَّهُ كَانَ لَا يَنَامُ كُلَّ لَيْلَةٍ حَتَّىٰ يَكْتُبَ النَّاسِ كَلَامًا وَتَصْنِيفًا فِي الْكَلَامِ، يُقَالُ إِنَّهُ كَانَ لَا يَنَامُ كُلَّ لَيْلَةٍ حَتَّىٰ يَكْتُبَ عِشْرِينَ وَرَقَةً مِنْ مُدَّةٍ طَوِيلَةٍ مِنْ عُمْرِهِ، فَانْتَشَرَتْ مِنْهُ تَصَانِيفُ كَثِيرَةٌ، مِنها:

١ - التَّبْصِرَةُ

٢- وَالتَّمْهِيدُ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ

٣- وَشَرْحُ الْإِبَانَةِ.

وَغَيْرُ ذُٰلِكَ .

وَقَدْ سَمِعَ الْبَاقِلَانِيُّ الْحَدِيثَ مِنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مَالِكِ الْقَطِيعِيِّ.
وَقَدْ قَبَّلَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ يَوْمًا وَقَالَ: (هَلْذَا يَرُدُّ عَلَىٰ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ بَاطِلَهُمْ)
وَدَعَا لَهُ »إِهَ.

١٣٤ \_\_\_\_\_الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ الْأَشْعَرِيِّ وَلَا الْمُفْتَرِي: صَ١٦٩]: وَفِي [تَبْيِينِ كَذِبِ الْمُفْتَرِي: صَ١٦٩]:

« قَالَ أَبُو بَكْرِ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ: مُحَمَّدُ بْنُ الطَّيِّبِ بْنِ مُحَمَّد، أَبُو بَكْرِ، الْقَاضِي، الْمَعْرُوفُ بِ (الْبَاقِلَّانِيِّ)، الْمُتَكَلِّمُ عَلَىٰ مَذْهَبِ الْأَشْعَرِيِّ، مِنْ أَبِي الْمَعْرَةِ، سَكَنَ بَغْدَادَ، وَسَمِعَ بِهَا الْحَدِيثَ مِنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مَالِكٍ » يَعْنِي الْقَطِيعِيَّ « وَأَبِي أَهْدَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ النَّيْسَابُورِيِّ.

وَحَضَرَ الشَّيْخُ أَبُو الْفَضْلِ التَّمِيمِيُّ يَوْمَ وَفَاتِهِ الْعَزَاءَ حَافِيًا مَعَ إِخْوَتِهِ وَأَصْحَابِهِ، وَأَمَرَ أَنْ يُنَادَىٰ بَيْنَ يَدَيْ جَنَازَتِهِ: (هَلْذَا نَاصِرُ السُّنَّةِ وَالدِّينِ، هَلْذَا إِمَامُ الْمُسْلِمِينَ، هَلْذَا الَّذِي كَانَ يَذُبُّ عَنِ الشَّرِيعَةِ أَلْسِنَةَ الْمُخَالِفِينَ، هَلْذَا الَّذِي كَانَ يَذُبُّ عَنِ الشَّرِيعَةِ أَلْسِنَةَ الْمُخَالِفِينَ، هَلْذَا الَّذِي صَنَّفَ سَبْعِينَ أَلْفِ وَرَقَةٍ رَدًّا عَلَىٰ الْمُلْحِدِينَ)؛ وَقَعَدَ لِلْعَزَاءِ مَعَ أَصْحَابِهِ اللَّذِي صَنَّفَ سَبْعِينَ أَلْفِ وَرَقَةٍ رَدًّا عَلَىٰ الْمُلْحِدِينَ)؛ وَقَعَدَ لِلْعَزَاءِ مَعَ أَصْحَابِهِ اللَّذِي صَنَّفَ سَبْعِينَ أَلْفِ وَرَقَةٍ رَدًّا عَلَىٰ الْمُلْحِدِينَ)؛ وَقَعَدَ لِلْعَزَاءِ مَعَ أَصْحَابِهِ اللَّذِي صَنَّفَ سَبْعِينَ أَلْفِ وَرَقَةٍ رَدًّا عَلَىٰ الْمُلْحِدِينَ)؛ وقعَدَ لِلْعَزَاءِ مَعَ أَصْحَابِهِ اللَّذِي صَنَّفَ سَبْعِينَ أَلْفِ وَرَقَةٍ رَدًّا عَلَىٰ الْمُلْحِدِينَ)؛ وقعَدَ لِلْعَزَاءِ مَعَ أَصْحَابِهِ اللَّذِي صَنَّفَ سَبْعِينَ أَلْفِ وَرَقَةٍ رَدًّا عَلَىٰ الْمُلْحِدِينَ)؛ وقعَدَ لِلْعَزَاءِ مَعَ أَصْحَابِهِ عَلَىٰ الْمُهُ أَيَامٍ فَلَمْ يَبْرَحْ، وَكَانَ يَزُورُ تُرْبَتَهُ كُلَّ يَوْم جُمُعَةٍ فِي الدَّارِ » إِهَ .

وَفِي [الْأَعْلَامِ: جُ٦/ صَ١٧٦]:

« مُحَمَّدُ بْنُ الطَّيِّبِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَاضٍ، مِنْ كِبَارِ عُلَمَاءِ الْكَلَامِ، إنْ تَهَتْ إِلَيْهِ الرِّيَاسَةُ فِي مَذْهَبِ الْأَشَاعِرَةِ؛ وُلِدَ فِي الْبَصْرَةِ، وَسَكَنَ بَغْدَادَ وَتُوفِّيَ فِيهَا، كَانَ جَيِّدَ الِاسْتِنْبَاطِ سَرِيعَ الْجَوَابِ.

### مِنْ كُتُبِهِ:

١ - إِعْجَازُ الْقُرْءَانِ

٧- وَالْإِنْصَافُ

٣- وَمَنَاقِبُ الْأَئِمَةِ

٤ - وَدَقَائِقُ الْكَلَامِ

٥ - وَالْمِلَلُ وَالنِّحَلُ

٦- وَهِدَايَةُ الْمُسْتَرُشِدِينَ

٧- وَالِاسْتِبْصَارُ

٨- وَتَمْهِيدُ الدَّلَائِلِ

٩ - وَالْبِيَانُ عَنِ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمُعْجِزَةِ وَالْكَرَامَةِ

• ١ - وَكَشْفُ أَسْرَارِ الْبَاطِنِيَّةِ

١١ - وَالتَّمْهِيدُ فِي الرَّدِّ عَلَىٰ الْمُلْحِدَةِ وَالْمُعَطِّلَةِ وَالْخَوَارِجِ وَالْمُعْتَزِلَةِ» إِهَ. قُلْتُ: وَمِنْ تَصَانِيفِهِ: [الِانْتِصَارُ] وَ[الْمُعْجِزُ]، وَإِلَىٰ هَاذَيْنِ أَشَارَ الْإِمَامُ الشَّاطِبِيُّ فِي [عَقِيلَتِ] وَ:

• ٢ - لِلَّهِ دَرُّ الَّذِي تَأْلِيفُ (مُعْجِزِهِ) وَ (الْانْتِصَارُ) لَهُ قَدْ أَوْضَحَ الْغُرَرَا

وَقَالَ شَارِحُ هَا نِهِ الْدِهِ الْدِهِ الْدِهِ الْمَقَاءِ عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ الْقَاصِحُ:

« يَقُولُ: لِلَّهِ دَرُّ الْعَالِمِ الَّذِي تَصْنِيفُهُ [الْمُعْجِزُ] وَ[الِانْتِصَارُ لِلْقُرْءَانِ] قَدْ الْمُعْجِزُ] وَ[الِانْتِصَارُ لِلْقُرْءَانِ] قَدْ أَظْهَرَ كُلُّ كِتَابٍ مِنْهُمَا غُرَرَ مَعَانِيهِ، وَدُرَرَ أَلْفَاظِهِ؛ وَمُصَنِّفُ الْكِتَابَيْنِ هُوَ الْفَاظِهِ؛ وَمُصَنِّفُ الْكِتَابَيْنِ هُو الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ الْأَشْعَرِيُّ » إِهَ .

#### وَمِنْ شَيُوخِهِ:

١ - أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ مُجَاهِدِ الْبَصْرِيُّ
 ٢ - وَأَبُو الْحَسَنِ الْبَاهِلِيُّ الْبَصْرِيُّ

٣- وَأَبُو بَكْرِ ابْنُ مَالِكِ الْقَطِيعِيُّ.

١ - الْحَافِظُ أَبُو ذَرِّ الْهَرَوِيُّ الْمَالِكِيُّ

٢ - وَأَبُو جَعْفَرِ السَّمْنَانِيُّ

٣- وَقَاضِي الْمَوْصِلِ

٤ - وَالْحُسَيْنُ بْنُ حَاتِمِ الْأُصُولِيُّ.

وُلِدَ -رَحِمَهُ اللَّهُ- فِي سَنَةِ ٢٣٨، وَتُوفِّقِي سَنَةَ ٢٠٨ .

وَفِي [تَبْيِنُ كَذِبِ الْمُفْتَرِي: صَ١٧٣]:

« إِنَّ أَبَا بَكْرِ ابْنَ الطَّيِّبِ بْنَ الْبَاقِلَّانِيِّ الْبَصْرِيَّ الْأَشْعَرِيَّ دُفِنَ فِي تُرْبَةٍ بِقُرْبِ قَبْرِ الْإِمَامِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَيُزَارُ قَبْرُ الْبَاقِلَّانِيِّ وَيُسْتَسْقَىٰ وَيُتَبَرَّكُ بِهِ » إِهَ .

### نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الْبَاقِلَانِيُّ فِي [الْإِنْصَافُ فِيمَا يَجِبُ اعْتِقَادُهُ: صَ٦٤]:

« وَيَجِبُ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ كُلَّ مَا يَدُلُّ عَلَىٰ الْحُدُوثِ، أَوْ عَلَىٰ سِمَةِ النَّقْصِ.. فَالرَّبُ تَعَالَىٰ مُتَقَدِّسٌ عَنِ الِاخْتِصَاصِ فَالرَّبُ تَعَالَىٰ مُتَقَدِّسٌ عَنِ الِاخْتِصَاصِ بِالْجِهَاتِ وَالِاتِّصَافِ بِصِفَاتِ الْمُحْدَثَاتِ؛ وَكَذُلِكَ لَا يُوصَفُ بِالتَّحَوُّلِ بِالْجِهَاتِ وَالِاتِّصَافِ بِصِفَاتِ الْمُحْدَثَاتِ؛ وَكَذُلِكَ لَا يُوصَفُ بِالتَّحَوُّلِ بِالْجِهَاتِ وَالِاتِّصَافِ بِصِفَاتِ الْمُحْدَثَاتِ؛ وَكَذُلِكَ لَا يُوصَفُ بِالتَّحَوُّلِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَالَىٰ: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنْ أَلُهُ مَنْ اللَّهُ مَعَالَىٰ : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنْ أَلُهُ مَنْ أَلُهُ مَعُودِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنْ أَلَهُ مَا لَهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَالَىٰ يَتَقَدَّسُ عَنْ ذُلِكَ ... » الطَّفَاتِ تَدُلُّ عَلَىٰ الْحُدُوثِ، وَاللَّهُ تَعَالَىٰ يَتَقَدَّسُ عَنْ ذُلِكَ ... »

«وَلَا نَقُولُ إِنَّ الْعَرْشَ لَهُ قَرَارٌ وَلَا مَكَانٌ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ كَانَ وَلَا مَكَانَ، فِأَ قَرَارٌ وَلَا مَكَانَ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ كَانَ وَلَا مَكَانَ، فَلَمَّا خَلَقَ الْمَكَانَ .. لَمْ يَتَغَيَّرُ عَمَّا كَانَ » إِهَ.

وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي كِتَابِهِ [الْأَسْنَىٰ فِي شَرْحِ أَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَىٰ: صَرَبِ اللَّهِ الْحُسْنَىٰ: صَرَبِ اللَّهِ الْحُسْنَىٰ: صَرَبِ اللَّهِ الْحُسْنَىٰ: صَرَبِ اللَّهِ الْحُسْنَىٰ:

« قَالَ الْقَاضِي: » يَعْنِي الْبَاقِلَّانِيَّ

#### « بَابٌ

## فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَأَيْنَ هُوَ؟

قِيلَ لَهُ: الْأَيْنَ سُؤَالٌ عَنِ الْمَكَانِ، وَلَيْسَ هُوَ مِمَّنْ يَحْوِيهِ مَكَانُ، وَلَا تُحِيطُ بِهِ أَقْطَارُ، غَيْرَ أَنَّا نَقُولُ: إِنَّهُ عَلَىٰ عَرْشِهِ عَلَىٰ مَعْنَىٰ كَوْنِ الْجِسْمِ عَلَىٰ تُحريطُ بِهِ أَقْطَارُ، غَيْرَ أَنَّا نَقُولُ: إِنَّهُ عَلَىٰ عَرْشِهِ عَلَىٰ مَعْنَىٰ كَوْنِ الْجِسْمِ عَلَىٰ اللهُ عَنْ ذَٰلِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا » إِهَ . الْجِسْمِ بِمُلَاصَقَةٍ وَمُجَاوَرَةٍ، تَعَالَىٰ اللَّهُ عَنْ ذَٰلِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا » إِهَ .

\* \* \*

٦- وَأَبُو الطَّيِّبِ الْمُقْرِئُ سَهْلُ ابْنُ أَبِي سَهْلِ الصُّعْلُوكِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ حَنَفِيُّ: حَنَفِيُّ:

هُوَ سَهْلُ ابْنُ الْإِمَامِ أَبِي سَهْلِ الصُّعْلُوكِيُّ، أَبُو الطَّيِّبِ.

وَفِي [تَبْيِينُ كَذِبِ الْمُفْتَرِي: صَ١٦٤]:

« قَالَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ: كَانَ فَقِيهًا أَدِيبًا، جَمَعَ رِيَاسَةَ الدِّينِ وَالدُّنْيَا، وَأَخَذَ عَنْهُ فُقَهَاءُ نَيْسَابُورَ.

وَقَالَ الْحَاكِمُ فِيهِ: الْفَقِيهُ الْأَدِيبُ، مُفْتِي نَيْسَابُورَ وَابْنُ مُفْتِيهَا، سَمِعَ أَبَاهُ

١٣٨ \_\_\_\_الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ الْأَشْعَرِيِّ الْأَشْعَرِيِّ الْأَشْعَرِيِّ الْأَشْعَرِيِّ الْأَشْعَرِيِّ الْأَشْعَرِيِّ الْأَشْعَاذَ أَبَا سَهْلِ، وَعِنْدَهُ تَفَقَّهُ، وَبِهِ تَخَرَّجَ » إِهَ .

وَفِي [طَبَقَاتِ الْإِسْنَوِيِّ: صَ٥٨ ]:

« قَالَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ: كَانَ فَقِيهًا أَدِيبًا، جَمَعَ رِيَاسَةَ الدِّينِ وَالدُّنْيَا، وَأَخَذَ عَنْهُ فُقَهَاءُ نَيْسَابُورَ.

وَقَالَ الْحَاكِمُ فِيهِ: الْفَقِيهُ الْأَدِيبُ، مُفْتِي نَيْسَابُورَ وَابْنُ مُفْتِيهَا، وَأَكْتَبُ مَنْ رَأَيْنَاهُ مِنْ عُلَمَائِهَا وَأَنْظُرُهُمْ » إه.

تُوفِي -رَحِمُهُ اللَّهُ- سَنَهَ ٤٠٤.

نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

قَالَ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ فِي كِتَابِ [الِاعْتِقَادِ: صَ١٠١-١٠٢] عِنْدَ حَدِيثِ الرَّوْيَةِ: اللَّوْقْيَةِ:

« سَمِعْتُ الشَّيْحَ الْإِمَامَ أَبَا الطِّيِّبِ سَهْلَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ -رَحِمَهُ التَّاءِ اللَّهُ - يَقُولُ فِيمَا أَمْلاهُ عَلَيْنَا فِي قَوْلِهِ: (لَا تُضَامُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ): "بِضَمَّ التَّاءِ وَتَشْدِيدِ الْمِيمِ؛ يُرِيدُ: لَا تُجْمَعُو نَ لِرُؤْيَتِهِ مِنْ جِهَتِهِ، وَلَا يُضَمُّ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ لِذُلِكَ، فَإِنَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ - لَا يُرْىٰ فِي جِهَةٍ كَمَا يُرَىٰ الْمَخْلُوقُ فِي بَعْضٍ لِذُلِكَ، فَإِنَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ - لَا يُرْىٰ فِي جِهَةٍ كَمَا يُرَىٰ الْمَخْلُوقُ فِي جِهَةٍ. وَمَعْنَاهُ بِضَمِّهَا؛ وَهُو دُونَ جِهَةٍ. وَمَعْنَاهُ بِضَمِّهَا؛ وَهُو دُونَ تَشْدِيدِ الْمِيمِ مِنَ الضَّيْمِ، مَعْنَاهُ: لَا تُظْلَمُونَ فِيهِ بِرُؤْيَةِ بَعْضِكُمْ دُونَ بَعْضٍ، وَأَنْكُمْ تَرُونَهُ فِي جِهَاتِكُمْ كُلُّهَا، وَهُو يَتَعَالَىٰ عَنِ جِهَةٍ.

قَالَ: وَالتَّشْبِيهُ بِرُؤْيَةِ الْقَمَرِ لِيَقِينِ الرُّؤْيَةِ دُونَ تَشْبِيهِ الْمَرْئِيِّ، تَعَالَىٰ اللَّهُ عَنْ ذَٰلِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا" » إه.

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ \_\_\_\_ ١٣٩ وَفِي [لْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ مَا الْبَيْهَقِيِّ، قَالَ وَفِي [فَتْحِ الْبَيْهَقِيِّ، قَالَ وَفِي [فَتْحِ الْبَيْهَقِيِّ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ:

« سَمِعْتُ الشَّيْخَ أَبَا الطَّيِّبِ الصُّعْلُوكِيَّ يَقُولُ: (تُضَامُّونَ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَتَشْدِيدِ الْمِيمِ؛ يُرِيدُ: لَا تُجْمَعُونَ لِرُؤْيَتِهِ فِي جِهَةٍ، وَلَا يَنْضَمُّ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، فَإِنَّهُ لَا يُرَىٰ فِي جِهَةٍ » إِهَ .

\* \* \*

٧- وَأَبُو عِلِيٍّ الدَّقَاقُ، النَّيْسَابُورِيُّ، الصُّوفِيُّ، شَيْخُ أَبِي الْقَاسِمِ الْقُشَيْرِيِّ: هُوَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ أَحْمَدَ، أَبُو هُوَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ أَحْمَدَ، أَبُو عَلِيٍّ الدَّقَاقُ، النَّيْسَابُورِيُّ.

## وَفِي [تَبْيِينِ كَذِبِ الْمُفْتَرِي: صَ٥٧١]:

«أَبُو عَلِيٍّ الدَّقَاقُ: لِسَانُ وَقْتِهِ، وَإِمَامُ عَصْرِهِ، نَيْسَابُورِيُّ الْأَصْلِ، تَعَلَّمَ الْعَرَبِيَّةَ، وَحَصَّلَ عِلْمَ الْأُصُولِ، وَخَرَجَ إِلَىٰ "مَرْوَ" وَتَفَقَّهَ بِهَا، وَدَرَسَ عَلَىٰ الْعَرَبِيَّةَ، وَحَصَّلَ عِلْمَ الْأُصُولِ، وَخَرَجَ إِلَىٰ "مَرْوَ" وَتَفَقَّه بِهَا، وَدَرَسَ عَلَىٰ الْخُضَرِيِّ، وَأَعَادَ عَلَىٰ الشَّيْخِ أَبِي بَكْرٍ الْقَفَّالِ الْمَرْوَزِيِّ فِي دَرْسِ الْخُضَرِيِّ، وَأَعَادَ عَلَىٰ الشَّيْخِ أَبِي بَكْرٍ الْقَفَّالِ الْمَرْوَزِيِّ فِي دَرْسِ الْخُضَرِيِّ، وَبَرَعَ فِيهِ، وَسَلَكَ طَرِيقَ التَّصَوُّفِ، وَصَحِبَ الْأُسْتَاذَ أَبَا الْقَاسِمِ النَّصْرَابَاذِيَّ » وَبَرَعَ فِيهِ، وَسَلَكَ طَرِيقَ التَّصَوُّفِ، وَصَحِبَ الْأُسْتَاذَ أَبَا الْقَاسِمِ النَّصْرَابَاذِيً » وَبَرَعَ فِيهِ، وَسَلَكَ طَرِيقَ التَّصَوُّفِ، وَصَحِبَ الْأُسْتَاذَ أَبَا الْقَاسِمِ النَّصْرَابَاذِيً »

## وَفِي [طَبَقَاتِ الْإِسْنَوِيِّ: صَ ١٧٠]:

« أَبُو عَلِيِّ الدَّقَاقُ: هُو شَيْخُ الصُّوفِيَّةِ، الْأُسْتَاذُ أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ، الْمَعْرُوفُ بِ (الدَّقَاقِ)، لِسَانُ وَقْتِهِ، وَإِمَامُ عَصْرِهِ، تَبَحَّرَ فِي النَّحْوِ مُحَمَّدِ، الْمَعْرُوفُ بِ (الدَّقَاقِ)، لِسَانُ وَقْتِهِ، وَإِمَامُ عَصْرِهِ، تَبَحَّرَ فِي النَّحْوِ وَاللَّغَةِ، وَتَفَقَّه بِ "مَرْوَ" عَلَىٰ الْخُضَرِيِّ، وَأَعَادَ عِنْدَ الْقَفَّالِ، وَبَرَعَ فِي الْفِقْهِ، ثُمِّ وَاللَّغَةِ، وَتَفَقَّه بِ "مَرْوَ" عَلَىٰ الْخُضِرِيِّ، وَأَعَادَ عِنْدَ الْقَفَّالِ، وَبَرَعَ فِي الْفِقْهِ، ثُمِّ

١٤٠ \_\_\_\_الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ مَلَكَ طَرِيقَ التَّصَوُّفِ، وَصَحِبَ الْأُسْتَاذَ أَبَا الْقَاسِمِ النَّصْرَ ابَاذِيَّ وَأَخَذَ الطَّرِيقَةَ عَنْهُ » إِهَ.

تُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَهَ ٥٠٤.

\* \* \*

٨- وَالْحَافِظُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَاكِمُ النَّيْسَابُورِيُّ صَاحِبُ "الْمُسْتَدُرَكِ":
 هُوَ الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمْدَوَيْهِ بْنِ نُعَيْمِ بْنِ الْحَكَمِ، الْحَافِظُ، الْمَعْرُوفُ بِ (الْحَاكِمِ) ، إِمَامُ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي عَصْرِهِ.
 الْحَكَمِ، الْحَافِظُ، الْمَعْرُوفُ بِ (الْحَاكِمِ) ، إِمَامُ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي عَصْرِهِ.
 وَفِي [طَبَقَاتِ الْإِسْنَوِيِّ: صَ١٣١]:

« كَانَ فَقِيهًا، حَافِظًا، ثِقَةً، حُجَّةً، إِنْتَهَتْ إِلَيْهِ رِيَاسَةُ الْحَدِيثِ، وَتَفَقَّهَ عَلَىٰ الْوَلِيدِ النَّيْسَابُورِيِّ، وَأَبِي عَلِيٍّ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَهْلِ الصَّعْلُوكِيِّ؛ وَانْتَفَعَتْ بِهِ أَئِمَّةُ كَثِيرُونَ، مِنْهُمُ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ، فَإِنَّهُ رَوَىٰ عَنْهُ فَأَكْثَرَ، وَبِكُتُبِهِ وَانْتَفَعَتْ بِهِ أَئِمَّةٌ كَثِيرُونَ، مِنْهُمُ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ، فَإِنَّهُ رَوَىٰ عَنْهُ فَأَكْثَرَ، وَبِكُتُبِهِ وَانْتَفَعَتْ بِهِ أَئِمَّةٌ كَثِيرُونَ، مِنْهُمُ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ، فَإِنَّهُ رَوَىٰ عَنْهُ فَأَكْثَرَ، وَبِكُتُبِهِ وَانْتَفَعَتْ بِهِ أَئِمَّةٌ كَثِيرُونَ، مِنْهُمُ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ، فَإِنَّهُ رَوَىٰ عَنْهُ فَأَكْثَرَ، وَبِكُتُبِهِ تَخَرَّجَ، وَمِنْ بَحْرِهِ اسْتَمَدَّ، وَعَلَىٰ مِنْوَالِهِ نَسَجَ.

وَقَالَ عَبْدُ الْغَافِرِ الْفَارِسِيُّ فِي [الذَّيْلِ]: (كَانَ الْحَاكِمُ إِمَامَ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي الذَّيْلِ]: (كَانَ الْحَاكِمُ إِمَامَ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي عَصْرِهِ، وَبَيْتُهُ بَيْتُ الصَّلَاحِ وَالْوَرَعِ وَالزَّهْدِ، وَاخْتَصَّ بِصُحْبَتِهِ إِمَامُ وَقْتِهِ .. أَبُو بَكْرِ الصِّبْغِيُّ) » إِهَ .

## وَقَالَ السَّمْعَانِيُّ فِي [الْأَنْسَابِ]:

« كَانَ مِنْ أَهْلِ الْفَضْلِ وَالْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ وَالْحِفْظِ وَالْفَهْمِ ، وَلَهُ فَي عُلُومِ الْحَدِيثِ وَغَيْرِهَا مُصَنَّفَاتٌ حِسَانٌ ، لَهُ رِحْلَةٌ إِلَىٰ الْعِرَاقِ وَالْحِجَازِ وَمَرْوَ وَمَا وَرَاءَ النَّهْرِ» إِهَ.

وَفِي [تَبْيِينُ كَذِبِ الْمُفْتَرِي: صَ١٧٦]:

« الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمْدَوَيْهِ بْنِ نُعَيْمِ بْنِ الْحَكَمِ، الْحَافِظُ، إِمَامُ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي عَصْرِهِ، وَتَفَقَّهَ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ:

١ - أَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِالْعِرَاقِ

٢- وَأَبِي الْوَلِيدِ حَسَّانَ بْنِ مُحَمَّدِ الْقُرشِيِّ

٣- وَأَبِي سَهْلِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْحَنفِيِّ، يَعْنِي: الصُّعْلُوكِيَّ » إه.

وَمِنْ شُيُوخِهِ أَيْضًا:

٤- أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ

#### وَمِنْ تَلَامِيذِهِ:

١ – أَبُو عُثْمَانَ الصَّابُونِيُّ

٢ - وَأَبُو بَكْرٍ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ

٣- وَأَبُو الْفَتْحِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، الْحَافِظُ الْبَعْدَادِيُّ

٤ - وَأَبُو الْقَاسِمِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ الْأَزْهَرِيُّ

٥ - وَأَبُو الْعَلَاءِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ يَعْقُوبَ الْوَاسِطِيُّ

٦- وَأَبُو أَهْدَ بْنُ عَلِيِّ بْنِ خَلَفٍ، الشِّيرَازِيُّ، الْأَدِيثِ.

#### وَمِنْ تَصَانِيفِهِ:

١ - الصَّحِيحَانِ

٧ - وَالْعِلَلُ

٣- وَالْأَمَالِي

١٤٢ \_\_\_\_ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ

٤ - وَفَوَائِدُ النَّسْخ

٥ - وَفُوَائِدُ الْخُرَاسَانِيِّينَ

٦ - وَأُمَالِي الْعشيات

٧- وَالتَّلْخِيصُ

٨- وَتَرَاجِمُ الشَّيُوخِ

٩ - وَتَارِيخُ عُلَمَاءِ أَهْل نَيْسَابُورَ

• ١ - وَمُزَكِّي الْأَخْبَارِ

١١- وَالْمَدْخَلُ إِلَىٰ عِلْمِ الصَّحِيح

١٢ - وَالْإِكْلِيلُ فِي دَلَائِلِ النَّبُوَّةِ

١٣ - وَالْمُسْتَدْرَكُ عَلَىٰ الصَّحِيحَيْنِ

١٤ - وَمَا تَفَرَّدَ بِإِخْرَاجِهِ كُلُّ رَاوٍ مِنَ الْإِمَامَيْنِ

٥١- وَفَضَائِلُ الشَّافِعِيِّ

١٦ - وَتَرَاجِمُ الْمُسْنَدِ عَلَىٰ شَرْطِ الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرُ ذُلِكَ.

وُلِدَ سَنَةَ ٢٢١، وَتُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ٥٠٤.

هُوَ أَبُو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْعَبَّاسِ الْعَبَّاسِ الْعَبَّاسِ الْعَبِي الْجُرْجَانِيُّ.

وَفِي [تَبْيِينِ كَذِبِ الْمُفْتَرِي: صَ١٧٨]:

« وَتَرَأَّسَ فِي حَيَاةِ وَالِدِهِ أَبِي بَكْرِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ، وَبَعْدَ وَفَاتِهِ إِلَىٰ أَنْ تُوفِّي، وَكَانَ لَهُ جَاهُ عَظِيمٌ، وَقَبُولُ عِنْدَ الْخَاصِّ وَالْعَامِّ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْبُلْدَانِ، وَكَانَ لَهُ جَاهُ عَظِيمٌ، وَقَبُولُ عِنْدَ الْخَاصِّ وَالْعَامِّ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْبُلْدَانِ، وَكَانَ كَتَبَ الْحَدِيثَ الْكَثِيرَ عَنْ أَبِي يَعْقُوبَ الْبُحَيْرِيِّ، وَأَبِي الْعَبَّاسِ الْأَصَمِّ » وَكَانَ كَتَبَ الْحَدِيثَ الْكَثِيرَ عَنْ أَبِي يَعْقُوبَ الْبُحَيْرِيِّ، وَأَبِي الْعَبَّاسِ الْأَصَمِّ » وَكَانَ كَتَبَ الْحَدِيثَ الْكَثِيرَ عَنْ أَبِي يَعْقُوبَ الْبُحَيْرِيِّ، وَأَبِي الْعَبَّاسِ الْأَصَمِّ » وَكَانَ لَهُ عَلَى الْعَبَّاسِ الْأَصَمِّ .

تُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ٥٠٤.

\* \* \*

١٠ - وَالْأُسْتَاذُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكَ، الْأَصْبَهَانِيُّ، تِلْمِيذُ أبي الْحَسَنِ الْبَاهِلِيُّ:

وَفِي [تَبْيِينِ كَذِبِ الْمُفْتَرِي: صَ١٧٩]:

« مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكَ؛ الْأَدِيبُ، الْمُتَكَلِّمُ، الْأُصُولِيُّ، الْوَاعِظُ، النَّحْوِيُّ، أَبُو بَكْرِ، الْأَصْبَهَانِيُّ.

أَقَامَ أَوَّلًا بِالْعِرَاقِ إِلَىٰ أَنْ دَرَّسَ بِهَا عَلَىٰ مَذْهَبِ الْأَشْعَرِيِّ.

قَالَ عَبْدُ الْغَافِرِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكَ، أَبُو بَكْرٍ؟ مَلَغَت تَصَانِيفُهُ فِي أُصُولِ الدِّينِ وَأُصُولِ الْفِقْهِ وَمَعَانِي الْقُرْءَانِ قَرِيبًا مِنَ الْمَاتَةِ "إِهَد.

« قَالَ ابْنُ خَلِّكَانَ: هُوَ الْمُتَكَلِّمُ، الْأُصُولِيُّ، الْأَدِيبُ، النَّحْوِيُّ، الْوَاعِظُ؛ أَقَامَ بِالْعِرَاقِ مُدَّةً يُدَرِّسُ، ثُمَّ تَوَجَّهَ إِلَىٰ (الرِّيِّ) وَشَتَّتَ بِهِ الْمُبْتَدِعَة، وَبَلَغَتْ مُصَنَّفَاتُهُ قَرِيبًا مِنْ مِائَةِ مُصَنَّفٍ » إِهَ.

وَفِي [الْأَعْلَامِ: جَ٦ / صَ ٨٣]:

« مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكَ، الْأَنْصَارِيُّ، الْأَصْبِهَانِيُّ، أَبُو بَكْرٍ، وَاعِظُ، عَالِمٌ بِالْأَصُولِ وَالْكَلَامِ، مِنْ فُقَهَاءِ الشَّافِعِيَّةِ، سَمِعَ بِالْبَصْرَةِ وَبَغْدَادَ، وَحَدَّثَ بِالْأَصُولِ وَالْكَلَامِ، مِنْ فُقَهَاءِ الشَّافِعِيَّةِ، سَمِعَ بِالْبَصْرَةِ وَبَغْدَادَ، وَحَدَّثَ بِنسَابُورَ وَبَنَىٰ فِيهَا مَدْرَسَةً.

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ: بَلَغَتْ تَصَانِيفُهُ فِي أُصُولِ الدِّينِ وَأُصُولِ الْفِقْهِ وَمَعَانِي الْقُرْءَانِ قَرِيبًا مِنَ الْمِاتَةِ، مِنْهَا:

١ - مُشْكِلُ الْحَدِيثِ وَغَرِيبُهُ

٧- وَالنَّظَامِيُّ

٣- وَالْحُدُودُ فِي الْأُصُولِ وَأَسْمَاءِ الرِّجَالِ

٤ - وَالتَّفْسِيرُ وَحَلَّ الْآيَاتِ الْمُتَشَابِهَاتِ

٥ - وَغَرِيبُ الْقُرْءَانِ

٦- وَرِسَالَةٌ فِي عِلْمِ التَّوْحِيدِ » إه.

وَمِنْ كُتُبِهِ أَيْضًا:

٧- طَبَقَاتُ الْمُتَكَلِّمِينَ.

تُوفِّيَ -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَهَ ٢٠٥.

وَنَقَلَ تَاجُ الدِّينِ السُّبْكِيُّ فِي [طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ الْكُبْرَى: جُ٣ / صَ٥٣] عَنْ عَبْدِ الْغَافِر: « أَنَّهُ يُسْتَسْقَى بِقَبْرِهِ، وَيُسْتَجَابُ الدُّعَاءُ عِنْدَهُ » إِهَ.

وَقَالَ ابْنُ قَاضِي شُهْبَةَ فِي [طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ: جُ ١ / صَ ١٩٤]:

« قَالَ ابْنُ خَلِّكَانَ: وَمَشْهَدُهُ بِ (الْحِيرَةِ) ظَاهِرٌ يُزَارُ، وَيُسْتَجَابُ الدُّعَاءُ عِنْدَهُ » إِهَ .

قُلْتُ: لَفْظُ ابْنِ خَلِّكَانَ فِي [وَفَيَاتِ الْأَعْيَانِ: جُ٤ / صَ٤٧٧]:

(وَدُفِنَ بُـ(الْحِيرَةِ)، وَمَشْهَدُهُ بِهَا ظَاهِرٌ يُزَارُ وَيُسْتَسْقَىٰ بِهِ، وَيُجَابُ
الدُّعَاءُ عِنْدَهُ » إِهَـ.

وَقَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي [سِيرِ أَعْلامِ النَّبُلاءِ:جُ١١ / صَ١٦] نَقْلاً عَنِ ابْنِ خَلِّمِ النَّبُلاءِ:جُ١١ / صَ١٥] نَقْلاً عَنِ ابْنِ خَلِّكَانَ وَعَبْدِ الْغَافِرِ: ﴿ إِنَّ قَبْرَ ابْنِ فُورَكَ يُزَارُ وَيُسْتَسْقَىٰ بِهِ وَيُسْتَجَابُ الدُّعَاءُ عِنْدَهُ ﴾ إه. .

#### نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرِ الْعَسْقَلَانِيُّ فِي [الْفَتْحِ: جُ ٨ / صَ ٦٦]:

( وَقَالَ ابْنُ فُورَكَ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِ (الْإِصْبَعِ).. إِصْبَعَ بَعْضِ الْمَخْلُوقَاتِ، وَمَا وَرَدَ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ: (أَصَابِعُ الرَّحْنِ).. يَدُلُّ عَلَىٰ الْقُدْرَةِ وَالْمِلْكِ» إِهَ .

وَقَالَ أَيْضًا فِي [صَ ٥٧]:

«لَا يَجُوزُ عَلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ الْحُلُولُ فِي الْأَمَاكِنِ، لِاسْتِحَالَةِ كَوْنِهِ مَحْدُودًا وَمُتَنَاهِيًا، وَذَٰلِكَ لِاسْتِحَالَةِ كَوْنِهِ مُحْدَثًا».

وَقَالَ فِي [صَ ٢٩١-٢٩٢]:

«إعْلَمْ أَنَّ مَعْنَىٰ قَوْلِهِ: (دُونَ اللَّهِ سَبْعُونَ أَلْفِ حِجَابٍ).. هُوَ حِجَابُ لِعَيْرِهِ مِنْ خَلْقِهِ، لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مَحْجُوبًا، لِاسْتِحَالَةِ أَنْ يَكُونَ مَحْجُوبًا، لِاسْتِحَالَةِ أَنْ يَكُونَ مَحْجُوبًا، لِاسْتِحَالَةِ أَنْ يَكُونَ مَحْصُورًا مَحْدُودًا، تَعَالَىٰ اللَّهُ عَنِ الْحَدِّ وَالْحَصْرِ وَالتَّشْبِيهِ وَالتَّبْصِيرِ...». مَحْصُورًا مَحْدُودًا، تَعَالَىٰ اللَّهُ عَنِ الْحَدِّ وَالْحَصْرِ وَالتَّشْبِيهِ وَالتَّبْصِيرِ...». ثُمَّ قَالَ:

«وَاعْلَمْ أَنَّ الْغَرَضَ مِنْ هَلْذَا أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ الْحِجَابَ يَرْجِعُ إِلَىٰ الْمَحْجُوبِ
مِنَ الْخَلْقِ، وَأَنَّ الْخَالِقَ لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مَحْدُودًا مَحْصُورًا» إهَ.

وَقَالَ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ فِي [الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ: صَ١٣٨]:

«وَحَكَىٰ الْأُسْتَاذُ أَبُو بَكْرٍ ابْنُ فُورَكَ هَلْذِهِ الطَّرِيقَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ

قَالَ: (﴿ أَسْتُوكِي ۞ ﴾ [طه: ٥] بِمَعْنَىٰ: "عَلَا")...».

ثُمَّ قَالَ:

«وَلَا يُرِيدُ بِذُلِكَ عُلُوًّا بِالْمَسَافَةِ وَالتَّحَيُّزِ وَالْكَوْنِ فِي مَكَانٍ مُتَمَكِّنٍ فِيهِ،

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ وَلَكِنْ يُرِيدُ مَعْنَىٰ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ عَلْمِنتُم مِّن فِي السَّمَاءِ ﴾ [الملك: ١٦] أَيْ: مَنْ فَوْقَهَا، عَلَىٰ مَعْنَىٰ نَفْيِ الْحَدِّ عَنْهُ، وَأَنَّهُ لَيْسَ مِمَّا يَحْوِيهِ طَبَقُ أَوْ يُحِيطُ مِنْ فَوْقَهَا، عَلَىٰ مَعْنَىٰ نَفْيِ الْحَدِّ عَنْهُ، وَأَنَّهُ لَيْسَ مِمَّا يَحْوِيهِ طَبَقُ أَوْ يُحِيطُ بِهِ قُطْرُ، وَوَصْفُ اللَّهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - بِذَٰلِكَ طَرِيقُهُ الْخَبَرُ، فَلَا نَتَعَدَّىٰ مَا وَرَدَ بِهِ الْخَبَرُ، وَوَصْفُ اللَّهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - بِذَٰلِكَ طَرِيقُهُ الْخَبَرُ، فَلَا نَتَعَدَّىٰ مَا وَرَدَ بِهِ الْخَبَرُ» إِهِ الْخَبَرُ، وَوَصْفُ اللَّهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - بِذَٰلِكَ طَرِيقُهُ الْخَبَرُ، وَوَصْفُ اللَّهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - بِذَٰلِكَ طَرِيقُهُ الْخَبَرُ، وَوَصْفُ اللَّهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - بِذَٰلِكَ طَرِيقُهُ الْخَبَرُ، وَوَصْفُ اللَّهِ اللَّهِ الْعَالَىٰ وَتَعَالَىٰ - بِذَٰلِكَ طَرِيقُهُ الْخَبَرُ، وَوَصْفُ اللَّهُ الْعَالَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَنْ اللَّهُ الْعَلَىٰ مَعْنَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُنْ اللَّهُ الْمُ الْوَلِيْلُ اللَّهُ الْعُنْ الْعُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ الْعَلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُنْ الْعُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْعُرِيقُهُ الْعُنْ الْعُلَا الْعَالِيْ الْعُلِيْ الْعُلْمُ الْعُلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِيْ الْعُنْ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلِلْ الْعُلْمُ الْعُنْ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِلْلِهُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْم

# تَنْبِيهُ:

وَأَمَّا مَا نُقِلَ عَنِ ابْنِ حَزْمٍ مِنْ أَنَّ السُّلْطَانَ مَحُمْودًا سُبُكْتُكِينَ قَتَلَهُ -يَعْنِي ابْنَ فُورَكَ - لِقَوْلِهِ: «إِنَّ نَبِيَّنَا ﷺ لَيْسَ هُوَ رَسُولَ اللَّهِ الْيَوْمَ، لَكِنَّهُ كَانَ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ الْيَوْمَ، لَكِنَّهُ كَانَ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ الْيَوْمَ، لَكِنَّهُ كَانَ رَسُولَ اللَّهِ .. فَكَذِبُ وَافْتِرَاءٌ عَلَيْهِ وَبُهْتَانٌ عَظِيمٌ.

وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي [طَبَقَاتُ الشَّافِعِيَّةِ: صَ١٦] نَقْلًا عَنِ ابْنِ الصَّلَاحِ: «لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا زَعَمَ» يَعْنِي: ابْنُ حَزْمِ «بَلْ هُوَ تَشْنِيعٌ عَلَىٰ الْأَشْعَرِيَّةِ أَثَارَتُهُ الْكَرَّامِيَّةُ فِيمَا حَكَاهُ الْقُشَيْرِيُّ، وَالْقِصَّةُ مَكْذُوبَةٌ» إه.

وَقَالَ تَاجُ الدِّينِ السُّبْكِيُّ فِي [طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ الْكُبْرَىٰ: جُ٣/ صَ٥٥] فِي تَرْجَمَةِ ابْنِ فُورَكَ، بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ أَنَّ هَلْذِهِ الْحِكَايَةَ مَكْذُوبَةُ:

«فَاعْلَمْ أَنَّ أَبَا مُحَمَّدِ بْنَ حَزْمِ الظَّاهِرِيَّ ذَكَرَ فِي [النَّصَائِحِ] أَنَّ ابْنَ الْبُنَ عُزْمِ الظَّاهِرِيُّ ذَكَرَ فِي [النَّصَائِحِ] أَنَّ ابْنَ الْبُكْتُكِينَ قَتَلَ ابْنَ فُورَكَ بِقَوْلِهِ لِهَاذِهِ الْمَسْأَلَةِ، ثُمَّ زَعَمَ ابْنُ حَزْمٍ أَنَّهَا قَوْلُ جَمِيعِ الْأَشْعَرِيَّةِ!.

قُلْتُ: وَابْنُ حَزْمِ لَا يَدْرِي مَذْهَبَ الْأَشْعَرِيَّةِ، وَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْحَهْمِيَّةِ، لِجَهْلِهِ بِمَا يَعْتَقِدُونَ؛ وَقَدْ حَكَىٰ ابْنُ الصَّلَاحِ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ حَزْمٍ...» الْجَهْمِيَّةِ، لِجَهْلِهِ بِمَا يَعْتَقِدُونَ؛ وَقَدْ حَكَىٰ ابْنُ الصَّلَاحِ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ حَزْمٍ...» ثُمَّ قَالَ:

١٤٨ \_\_\_\_ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ الْمُاعِرَةِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيَّةِ الْكَرَّامِيَّةُ فِيمَا (لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا زَعَمَ، بَلْ هُوَ تَشْنِيعٌ عَلَىٰ الْأَشْعَرِيَّةِ، أَثَارَتْهُ الْكَرَّامِيَّةُ فِيمَا حَكَاهُ الْقُشَيْرِيُّ الْمَا الْمُشَيْرِيُّ الْهَ الْمُشَيْرِيُّ الْهَ الْمُشَيْرِيُّ الْهَ الْمُشَيْرِيُّ الْمَا الْمُسَادِيُّ الْمُ الْمُسَادِيُّ الْمُسْعِدِيِّ الْمُسَادِيُّ الْمُسَادِيُّ الْمُسَادِي الْمُسَادِيُّ الْمُسَادِي الْمُسْدِي الْمُسَادِي الْمُسْدِي الْمُسَادِي الْمُسَادِي الْمُسْدِي الْمُسَادِي الْمُسْدِي الْمِسْدِي الْمُسْدِي الْمُسْدُولُ الْمُسْدِي الْمُل

\* \* \*

١١ - وَأَبُو سَعْدِ ابْنُ أَبِي عُثْمَانَ النَّيْسَابُورِيُّ الْخُرْكُوشِيُّ الزَّاهِدُ: وَفِي النَّاسِينُ كَذِبِ الْمُفْتَرِي: صَ١٨٠]:

«قَالَ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، أَبُو سَعْدِ ابْنُ أَبِي عُثْمَانَ، الْوَاعِظُ، الزَّاهِدُ، تَفَقَّهَ فِي حَدَاثَةِ السِّنِّ، وَتَزَهَّدَ وَجَالَسَ ابْنُ أَبِي عُثْمَانَ، الْوَاعِظُ، الزَّاهِدُ، تَفَقَّهَ فِي حَدَاثَةِ السِّنِّ، وَتَزَهَّدَ وَجَالَسَ الزُّهَّادَ وَالْمُجَرَّدِينَ، إِلَىٰ أَنْ جَعَلَهُ اللَّهُ خَلَفًا لِجَهَاعَةِ مَنْ تَقَدَّمَهُ مِنَ الْعُبَّادِ الْتُالِمُ جُتَهِدِينَ، وَالزُّهَّادِ الْقَانِعِينَ» اِهَ.

وَفِي [طَبَقَاتُ الْإِسْنَوِيِّ: صَ١٥٣]:

«عَبْدُ الْمَلِكِ الْخُرْكُوشِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ، الْأَسْتَاذُ الْكَامِلُ، الزَّاهِدُ ابْنُ الزَّاهِدِ، الْوَاعِظُ، مِنْ أَفْرَادِ خُرَاسَانَ، تَفَقَّهَ عَلَىٰ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاسَرْجَسِيِّ، وَسَمِعَ بِخُرَاسَانَ وَالْعِرَاقِ» إِهَ.

#### وَمِنْ شُيُوخِهِ:

- ١ أَبُو إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي
- ٢- وَأَبُو سَهْلِ الصَّعْلُوكِيُّ
- ٣- وَأَبُو أَحْمَدُ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّسَائِيُّ.

وَتَفَقَّهُ - عَلَىٰ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ - عَلَىٰ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاسَرْ جَسِيِّ. وَمِنْ تَلَامِيذِهِ الْحَاكِمُ، وَهُوَ أَسْنَدُ مِنْهُ.

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ \_\_\_\_\_ 189 ثُوفِي –رَحِمَهُ اللَّهُ – سَنَةَ ٧٠٤، وَقِيلَ: ٢٠٤.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْمُحَدِّثُ الْكَبِيرُ تَقِيُّ الدِّينِ أَبُو بَكْرِ الْحِصْنِيُّ فِي [دَفْعُ شَبَه وَتَمَرَّدَ وَنَسَبَ ذُلِكَ إِلَىٰ السَّيِّدِ الْجَلِيلِ أَحْمَدَ: صَ١١]: شُبَه مَنْ شَبَّه وَتَمَرَّدَ وَنَسَبَ ذُلِكَ إِلَىٰ السَّيِّدِ الْجَلِيلِ أَحْمَدَ: صَ١١]: ﴿إِنَّ الْجَافِظَ أَبَا سَعْدٍ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مُحَمَّدٍ النَّيْسَابُورِيَّ مَاتَ سَنَةَ ٢٠٦ إِنْ الْجَافِظُ أَبَا سَعْدٍ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مُحَمَّدٍ النَّيْسَابُورِيَّ مَاتَ سَنَةَ ٢٠٦ إِلَىٰ الْمَلِكِ بْنَ مُحَمَّدٍ النَّيْسَابُورِيَّ مَاتَ سَنَةَ ٢٠٦ إِلَىٰ الْمَلِكِ بْنَ مُحَمَّدٍ النَّيْسَابُورِيَّ مَاتَ سَنَةَ ٢٠٤ إِلَىٰ الْمَلِكِ بْنَ مُحَمَّدٍ النَّيْسَابُورِيَّ مَاتَ سَنَةً ٢٠٤ إِلَىٰ الْمَلِكِ بْنَ مُحَمَّدٍ النَّيْسَابُورِيَّ مَاتَ سَنَةً ٢٠٤ إِلَىٰ الْمَلِكِ بْنَ مُحَمَّدٍ النَّيْسَابُورَيَّ مَاتَ سَنَةً ٢٠٤ إِلَىٰ الْمَلِكِ بْنَ مُحَمَّدٍ النَّيْسَابُورَيَّ مَاتَ سَنَةً ٢٠٤ إِلَىٰ الْمَلِكِ بْنَ مُحَمَّدٍ النَّيْسَابُورَيَّ مَاتَ سَنَةً ٢٠٤ إِلَىٰ اللَّكُولِ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ أَلُولُ الْمَلِكِ الْمَلِكُ أَلْكِ إِلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلْ الْمُلِكُ فِي إِلَىٰ الْمُلْكُ الْمَلْكُ الْمَلْكُ الْلَكُ الْمُلْكُ الْمَلِكُ الْمُلِكُ مُنْ الْمَلْكُ الْمَلْكُ اللَّهُ الْمَلْكُ مُولَى اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلْكُ الْمُ اللَّهُ الْمُلْكُ الْمُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ اللْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكِ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْلِلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُلِلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكِلُولُ الْمُلْكِلِلْكُولِ الْمُل

\* \* \*

١٢ - وَالْقَاضِي أَبُو عُمَرَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْبِسْطَامِيُّ:

وَفِي [تَبْيِينُ كَذِبِ الْمُفْتَرِي: صَ١٨٢]:

«قَالَ الْحَاكِمُ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىٰ؛ الْفَقِيهُ، الْمُتَكَلِّمُ، الْبَارِغُ، الْوَاعِظُ، أَبُو عُمَرَ ابْنُ أَبِي سَعْدِ الْبِسْطَامِيُّ.

وَقَالَ أَبُو بَكْرِ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ: أَبُو عُمَرَ الْبِسْطَامِيُّ.. الْوَاعِظُ، الْفَقِيهُ عَلَى مذْهَبِ الشَّافِعِيِّ» إِهَ.

وَفِي [طَبَقَاتِ الْإِسْنَوِيِّ: صَ٤٧]:

«كَانَ إِمَامًا نَظَّارًا، رَحَلَ إِلَىٰ بِلَادٍ كَثِيرَةٍ وَسَمِعَ بِهَا، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَىٰ الْإِمْلَاءِ وَالتَّحْدِيثِ وَالْإِفْتَاءِ وَالتَّدْرِيسِ وَالْمُنَاظَرَةِ» إهد.

تُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ٨٠٤.

١٥٠ \_\_\_\_ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ 100 \_\_\_\_ الْفَصْلُ السَّادِسُ : فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْمُشْوَرِيُ الْبَحَلِيُّ الْبَغْدَادِيُّ: وَالْقَاسِمِ ابْنُ أَبِي عَمْرٍ و الْبَجَلِيُّ الْبَغْدَادِيُّ: وَالْقَاسِمِ ابْنُ أَبِي عَمْرٍ و الْبَجَلِيُّ الْبَغْدَادِيُّ: وَالْقَاسِمِ ابْنُ أَبِي عَمْرٍ و الْبَجَلِيُّ الْبَغْدَادِيُّ: وَلَيْ الْبَغْدَادِيُّ: وَلَيْ الْبَغْدَادِيُّ: وَلَيْ الْبَعْدَادِيُّ: وَلَيْ الْبَعْدَادِيُّ إِلَيْكُولِ الْبَائِلُونُ الْبَائِ الْبَعْدَادِيُّ الْبَعْدَادِيُّ الْبَعْدَادِيُّ الْبَعْدَادِيُّ الْفَاسِمِ الْبُنُ أَبِي وَكُولِ الْبَائِي الْمُفْتَرِي : صَلَيْدِي الْمُعْرِقِ الْمَائِي الْمُعْرِقِ الْبَائِي الْبَعْدَادِيُّ الْمُعْرِقِ الْبَائِي الْمُعْرِقِ الْبَائِي الْمُعْرَادِي الْمُعْرَادِي الْمُعْرَادِي الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرَادِي الْمُعْرَادِي الْمُعْرَادِي الْمُعْرِقِ الْمُعْرَادِي الْمُعْرَادِي الْمُعْرَادِي الْمُعْرَادِي الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ ا

«قَالَ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ: عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ أَبُو الْقَاسِمِ الْبُنُ أَبِي عَمْرٍ و الْبَجَلِيُّ؛ سَمِعَ أَحْمَدَ بْنَ سَلْمَانَ النَّجَّادَ، وَجَعْفَرًا الْخَلَدِيَّ، وَالْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَىٰ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَنْصَارِيَّ، وَمُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ وَالْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَىٰ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَنْصَارِيَّ، وَمُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ الْفَرَّاءَ، وَجَعْفَرَ بْنَ الْحَسَنِ الْبِي زِيادِ النَّقَاشَ، وَهِبَةَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ حَبَسٍ الْفَرَّاءَ، وَجَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدِ الْبَيْ زِيادِ النَّقَاشَ، وَهِبَةَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ حَبَسٍ الْفَرَّاءَ، وَجَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدِ الْمَقَرِيَّ» إِهَ .

وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ:

«وَكَانَ فَقِيهًا أُصُولِيًّا مُتَكَلِّمًا، لَهُ مُصَنَّفَاتُ حَسَنَةٌ فِي الْأُصُولِ، وَذَكَرَهُ أَبُو الْفَضْلِ فِي الْأُصُولِ، وَذَكَرَهُ أَبُو الْفَضْلِ فِي [الْوَفْيَاتِ ] فَقَالَ: الْفَقِيهُ الشَّافِعِيُّ الْأَشْعَرِيُّ» إهد.

وَمِثْلُهُ فِي [طَبَقَاتِ الْإِسْنَوِيِّ: ص٥٧].

يُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَهَ ١٤٠.

\* \* \*

١٤ - وَأَبُو مُحَمَّدِ الْإِسْتِرَابَاذِيُّ الْمَعْرُوفُ بِ (ابْنِ رَامِينَ) تِلْمِيذُ أَبِي بَكْرِ الْإِسْمَاعِيلِيُّ:

هُو: أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنُ مُحَمَّد بْنِ رَامِينَ، الشَّافِعِيُّ، الْسَّافِعِيُّ، الْإِسْتِرَابَاذِيُّ الْبَغْدَادِيُّ.

قَالَ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ فِي [تَارِيخُ بَغْدَادَ: جُ٧/ صَ٠٠٣]: «وَكَانَ صَدُوقًا، فَاضِلًا، صَالِحًا؛ وَمِنْ مَشَايِخِهِ الْقَطِيعِيُّ، وَكَانَ يَفْهَمُ

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ الْأَشْعَرِيِّ الْأَشْعَرِيِّ الْأَشْعَرِيِّ الْأَشْعَرِيِّ وَالْفِقْهَ عَلَىٰ مَذْهَبِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ الْهَ. الْكَلَامَ عَلَىٰ مَذْهَبِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ اِهَ.

وَذَكَرَهُ تَاجُ الدِّينِ السُّبْكِيُّ فِي [طَبَقَاتُ الشَّافِعِيَّةِ الْكُبْرَىٰ: جُ٣ / صَ ١٣٣] وَنقَلَ عِبَارَةَ الْخَطِيبِ الْمَذْكُورَةَ، وَزَادَ أَنَّهُ: «سَافَرَ الْكَثِيرَ، وَلَقِيَ / صَ ١٣٣] وَنقَلَ عِبَارَةَ الْخَطِيبِ الْمَذْكُورَةَ، وَزَادَ أَنَّهُ: «سَافَرَ الْكَثِيرَ، وَلَقِيَ أَسُوخَ الصُّوفِيَّةِ».

وَذَكَرَهُ ابْنُ كَثِيرٍ فِي [الْبِدَايَةُ وَالنِّهَايَةُ: جُـ١١ / صَ١١] وَقَالَ:

«نَزَلَ بَغْدَادَ، وَحَدَّثَ بِهَا عَنِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ وَغَيْرِهِ، كَانَ شَافِعِيًّا كَبِيرًا

فَاضِلًا صَالِحًا» إِهَـ.

تُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- بِبَغْدَادَ سَنَةَ ٢١٤.

\* \* \*

١٥ - وَأَبُو الْحَسَنِ السُّكَّرِيُّ الْبَغْدَادِيُّ الشَّاعِرُ: وَفِي [تَبْيِينُ كَذِبِ الْمُفْتَرِي: صَ١٩١]:

(قَالَ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ: عَلِيُّ بْنُ عِيسَىٰ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْفَاعِرُ وَلِدَ الْبُنِ أَبَانَ، أَبُو الْحَسَنِ الْفَارِسِيُّ، الْمَعْرُوفُ بِ (السُّكَّرِيِّ)، الشَّاعِرُ وُلِدَ سَنَةً ٢٥٧، وَصَحِبَ الْقَاضِيَ أَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بْنَ الطَّيِّبِ الْأَشْعَرِيَّ، وَدَرَسَ عَلَيْهِ سَنَةً ٢٥٧، وَصَحِبَ الْقَاضِيَ أَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بْنَ الطَّيِّبِ الْأَشْعَرِيَّ، وَدَرَسَ عَلَيْهِ الْكَلَامَ، وَكَانَ يَحْفَظُ الْقُرْءَانَ وَالْقِرَاءَاتِ، وَكَانَ مُتْقِنًا فِي الْأَدَبِ، وَلَهُ دِيوَانُ شِعْرٍ كَبِيرٌ، وَكُلَّ الْقَرْءَانَ وَالْقِرَاءَاتِ، وَكَانَ مُتْقِنًا فِي الْأَدَبِ، وَلَهُ دِيوَانُ شِعْرٍ كَبِيرٌ، وَكُلُّهُ -إِلَّا الْيَسِيرَ مِنْهُ - فِي مَدْحِ الصَّحَابَةِ، وَالرَّدِّ عَلَىٰ الرَّافِضَةِ وَالنَّقْضِ عَلَىٰ شُعَرَائِهِمْ الْمَ

تُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ١٣٤.

١٥٢ \_\_\_\_ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ الْأَشْعَرِيِّ الْمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ الْأَشْعَرِيِّ الْمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْنُ مَاشَاذَةَ الْإِصْبِهَانِيُّ:

وَفِي [تَبْيِينُ كَذِبِ الْمُفْتَرِي: صَ١٨٥]:

«قَالَ الْحَافِظُ أَبُو نُعَيْمِ الْأَصْبَهَانِيُّ:

عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْدَ بْنِ مَيْلَةَ، أَبُو الْحَسْنِ، يُعْرَفُ مُحَمَّدُ بِ (مَاشَاذَة)؛ كَانَ مِنْ شُيُوخِ الْفُقَهَاءِ، وَأَحَدَ أَعْلَامِ الصُّوفِيَّةِ؛ صَحِبَ أَبَا بَكْرٍ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَانَ مِنْ شُيُوخِ الْفُقَهَاء، وَأَحَدَ أَعْلَامِ الصُّوفِيَّةِ؛ صَحِبَ أَبَا بَكْرٍ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ وَاضِحٍ، وَأَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ بْنِ مَنْصُورٍ، وَغَيْرَهُمَا» إهد. وَتُوفِّي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ٤١٤.

\* \* \*

١٧ - وَأَبُو طَالِبِ ابْنُ الْمُهْتَدِي، الْهَاشِمِيُّ، الدِّمَشْقِيُّ:

وَفِي [تَبْيِينُ كَذِبِ الْمُفْتَرِي: صَ٥٨٨]:

«أَبُو طَالِبٍ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُهْتَدِي بِاللَّهِ، الْفَقِيهُ، حَدَّثَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَرْوَانَ وَغَيْرِهِ، وَكَانَ فَقِيهًا حَدَّثَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَرْوَانَ وَغَيْرِهِ، وَكَانَ فَقِيهًا حَافِظًا لِلْفِقْهِ، يَذْهَبُ إِلَىٰ مِذْهَبِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ» إهد.

يُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَهَ ٥١٥.

\* \* \*

# ١٨ - وَأَبُو حَازِمِ الْعَبْدَوِيُّ، النَّيْسَابُورِيُّ، الْحَافِظُ، الْأَعْرَجُ:

هُو: عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدَوَيْهِ بْنِ سَدُوسِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ وَيُّ الْأَعْرَجُ. ابْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَبُو حَازِمِ الْهُذَلِيُّ الْعَبْدَوِيُّ الْأَعْرَجُ. وَفِي [تَبْيِينُ كَذِبِ الْمُفْتَرِي: صَ١٨٧]:

١ - أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ

٧- وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ نُحِيْدٍ السَّلَمِيُّ

٣- وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السَّلِيطِيُّ

٤ - وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مَطَرِ

٥- وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَقَّرِيُّ

٦ - وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْقَفَّالُ

٧- وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّصْرَابَاذِيُّ

٨- وَعَلِيٌ بْنُ بِنْدَارٍ الصَّيْرَفِيُّ

وَغَيْرُهُمْ.

#### وَمِنْ تَلَامِيذِهِ:

١ - أَبُو إِسْحَاقَ الطَّبَرِيُّ الْمَقَّرِيُّ

٢ - وَأَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ

٣- وَالْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ الْبَيْهَقِيُّ

٤ - وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْفَوَارِسِ

٥ - وَأَهْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَبْنُوسِيُّ

٦ - وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ الْكَاتِبِ.

يُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَهَ ٧١٧ .

وَفِي [تَبْيِنُ كَذِبِ الْمُفْتَرِي: صَ١٨٧]:

«قَالَ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ: (قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ الْحَاكِمُ:

إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، الْفَقِيهُ الْأُصُولِيُّ الْمُتَكَلِّمُ، الْمُقَدَّمُ فِي الْبُرَاهِيمَ، الْفَقِيهُ الْأُصُولِيُّ الْمُتَكَلِّمُ، الْمُقَدَّمُ فِي هَلْدِهِ الْعُلُومِ.. أَبُو إِسْحَاقَ الْإِسْفِرَايِينِيُّ، الزَّاهِدُ؛ إِنْصَرَفَ مِنَ الْعِرَاقِ بَعْدَ الْمُقَامِ بِهَا.

وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ: وَكَانَ فَقِيهًا مُتَكَلِّمًا أُصُولِيًّا، وَعَلَيْهِ دَرَسَ شَيْخُنَا الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ أُصُولَ الْفِقْهَ بِ(إِسْفِرَايِينَ)، وَعَنْهُ أَخَذَ الْكَلَامَ وَالْأُصُولَ عَامَّةُ شُيُوخ نَيْسَابُورَ) إِهَ.

وَكَانَ مُعَاصِرًا لِلْإِمَامَيْنِ الْجَلِيلَيْنِ:

١ - الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ الْبَاقِلَّانِيِّ

٢- وَأَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكَ الهَ.

وَفِي [الْأَعْلَامُ: جُرا / صَ ٦١]:

«إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْرَانَ، أَبُو إِسْحَاقَ؛ عَالِمٌ بِالْفِقْهِ وَالْأُصُولِ، كَانَ يُلَقَّبُ بِ (رُكْنُ الدِّينِ)، نَشَأَ فِي (إِسْفِرَايِنَ) بَيْنَ نَيْسَابُورَ وَبُنِيَتْ لَهُ فِيهَا مَدْرَسَةٌ عَظِيمَةٌ، فَدَرَّسَ فِيهَا، وَجُرْجَانَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَىٰ نَيْسَابُورَ، وَبُنِيَتْ لَهُ فِيهَا مَدْرَسَةٌ عَظِيمَةٌ، فَدَرَّسَ فِيهَا، وَرَحَلَ إِلَىٰ خُرَاسَانَ وَبَعْضِ أَنْحَاءِ الْعِرَاقِ، فَاشْتَهَرَ لَهُ كِتَابُ [الْجَامِعُ فِي وَرَحَلَ إِلَىٰ خُرَاسَانَ وَبَعْضِ أَنْحَاءِ الْعِرَاقِ، فَاشْتَهَرَ لَهُ كِتَابُ [الْجَامِعُ فِي أَصُولِ الْفِقْهِ]، وَكَانَ ثِقَةً فِي رِوَايَةِ الْحَدِيثِ، وَلَهُ مُنَاظَرَاتُ مَعَ الْمُعْتَزِلَةِ» إِهَ.

١ - أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ

٢- وَأَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ

٣- وَأَبُو مُحَمَّدٍ دِعْلِجُ بْنُ أَحْمَدَ السِّجْزِيُّ.

تُوفِي -رَحِمُهُ اللَّهُ- فِي نَيْسَابُورَ سَنَةَ ١٨٤، وَدُفِنَ فِي إِسْفِرَايِنَ.

\* \* \*

# • ٢ - وَأَبُّو مَنْصُورِ الْأَيُّوبِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ:

وَفِي [تَبْيِنُ كَذِبِ الْمُفْتَرِي: صَ١٩١]:

«قَالَ عَبْدُ الْغَافِرِ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ، أَبُو مَنْصُورِ، الْأَسْتَاذُ الْفِصِيحِ الْإِمَامُ، حُجَّةُ الدِّينِ، صَاحِبُ الْبَيَانِ وَالْحُجَّةِ، وَالْبُرْهَانِ وَاللَّسَانِ الْفَصِيحِ وَالنَّظَرِ الصَّحِيحِ، أَنْظُرُ مَنْ كَانَ فِي عَصْرِهِ، وَمَنْ تَقَدَّمَهُ وَمَنْ بَعْدَهُ، عَلَى مَذْهَبِ الْنَظرِ الصَّحِيحِ، أَنْظرُ مَنْ كَانَ فِي عَصْرِهِ، وَمَنْ تَقَدَّمَهُ وَمَنْ بَعْدَهُ، عَلَى مَذْهَبِ الْنَظْرِ الصَّحِيحِ، أَنْظرُ مَنْ كَانَ فِي عَصْرِهِ، وَمَنْ تَقَدَّمَهُ وَمَنْ بَعْدَهُ، عَلَى مَذْهَبِ الْنَظْرِ الصَّحِيحِ، أَنْظرُ مَنْ كَانَ فِي عَصْرِهِ، وَمَنْ تَقَدَّمَهُ وَمَنْ بَعْدَهُ، عَلَى مَذْهَبِ الْمَشْهُورَةِ الْمَقْبُولَةِ عِنْدَ أَئِمَةِ الْمَشْهُورَةِ الْمَقْبُولَةِ عِنْدَ أَئِمَةِ الْمُشْهُورَةِ الْمَشْهُورَةِ الْمَقْبُولَةِ عِنْدَ أَئِمَةِ الْأَصُولِ، مِثْلَ: [تَلْخِيصُ الدَّلَائِل].

تَلْمَذَ لِلْأُسْتَاذِ أَبِي بَكْرِ ابْنِ فُورَكَ فِي صِبَاهُ، وَتَخَرَّجَ بِهِ وَلَزِمَ طَرِيقَتَهُ الهَ. تُوفِي صِبَاهُ، وَتَخَرَّجَ بِهِ وَلَزِمَ طَرِيقَتَهُ اللهَ اللهِ اللهُ ا

\* \* \*

# ٢١ - وَالْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْوَهَّابِ الْبَغْدَادِيُّ الْمَالِكِيُّ:

هُوَ: عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ نَصْرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ هَارُونَ بْنِ مَالِكِيُّ مَالِكِيُّ. مَالِكِ، أَبُو مُحَمَّدٍ، الْفَقِيهُ الْمَالِكِيُّ.

107 \_\_\_\_\_الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ وَوَفِي النَّامِيْنُ كَذِبِ الْمُفْتَرِي: صَ١٩٢]:

(قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ: وَكَانَ فَقِيهًا شَاعِرًا مُتَأَدِّبًا، وَلَهُ كُتُبٌ كَثِيرَةٌ فِي كُلِّ فَنِّ مِنَ الْفِقْهِ» إِهَ.

#### وَمِنْ شُيُوخِهِ:

١ - أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْعَسْكَرِيُّ

٢ - وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُنْبُكَ

٣- وَأَبُو حَفْصِ ابْنُ شَاهِينٍ.

وَمِنْ تَلامِيذِهِ: أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ.

يُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ٢٢٤.

\* \* \*

٢٢ - وَأَبُو الْحَسَنِ النُّعَيْمِيُّ الْبَصْرِيُّ:

وَفِي [تَبْيِنُ كَذِبِ الْمُفْتَرِي: صَ١٩٣]:

«عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ نُعَيْمٍ، أَبُو الْحَسَنِ الْبَصْرِيُّ، الْمَعْرُوفُ بِ (النُّعَيْمِيِّ)، سَكَنَ بَغْدَادَ وَحَدَّثَ بِهَا عَنْ:

١ - أَهْدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ الْأَسْفَاطِيِّ

٢ - وَمُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدُ بْنِ الْفَيْضِ الْأَصْبَهَانِيِّ

٣- وَعَلِيٍّ بْنِ عُمَرَ السُّكَّرِيِّ

وَغَيْرِهِمْ.

وَكَانَ حَافِظًا عَارِفًا مُتَكَلِّمًا شَاعِرًا.

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ وَقَالَ إِسْحَاقُ الشِّيرَازِيُّ: (وَكَانَ فَقِيهًا عَالِمًا بِالْحَدِيثِ مُتَأَدِّبًا مُتَكَلِّمًا. كَانَ قَدْ جَمَعَ مَعْرِفَةَ الْحَدِيثِ وَالْكَلامِ وَدَرَّسَ شَيْئًا مِنْ فِقْهِ الشَّافِعِيِّ) الهَد. كَانَ قَدْ جَمَعَ مَعْرِفَةَ الْحَدِيثِ وَالْكَلامِ وَدَرَّسَ شَيْئًا مِنْ فِقْهِ الشَّافِعِيِّ) الهَد. وَمِنْ تَلامِيذِهِ: أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ. وَمِنْ تَلامِيذِهِ: أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ. تَدُوفِيِّ –رَحِمَهُ اللَّهُ – سَنَة ٢٣٤.

\* \* \*

# ٢٣ - وَأَبُو عَلِيِّ ابْنِ شَاذَانَ الْبَغْدَادِيُّ الْحَنَفِيُّ:

هُوَ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ بْنِ حُوْدِ بْنِ شَاذَانَ بْنِ حُرْبِ بْنِ مِهْرَانَ، أَبُو عَلِيًّ الْبَزَّازُ الْبَغْدَادِيُّ، وُلِدَ سَنَةَ ٣٣٩.

وَفِي [تَبْيِينُ كَذِبِ الْمُفْتَرِي: صَ١٨٨]:

«وَكَانَ يَفْهَمُ الْكَلَامَ عَلَىٰ مَذْهَبِ الْأَشْعَرِيِّ، وَكَتَبَ عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنْ شُيُوخِنَا، كَ:

١ - أبي بَكْرِ الْبَرْقَانِيِّ

٢ - وَمُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ

٣- وَأَبِي مُحَمَّدٍ الْخَلَّالِ

٤ - وَأَبِي الْقَاسِمِ الْأَزْهَرِيِّ

٥- وَعَبْدِ الْعَزِيزِ الْأَزْجِيِّ

وَغَيْرِهِمْ ..

وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ: «وَكَانَ حَنَفِيّ الْفُرُوعِ» إهد. تُوفَقُ -رَجَمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ٢٦٦.

وَفِي [تَبْيِنُ كَذِبِ الْمُفْتَرِي: صَ١٩٤]:

«أَبُو طَاهِرٍ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرِ الْإِيْلِيُّ الْمَقَّرِيُّ، إِمَامُ جَامِعِ دِمَشْقَ، وَكَانَ ثِقَةً نَبِيلًا مَأْمُونًا، يَذْهَبُ إِلَىٰ مَذْهَبِ الْأَشْعَرِيِّ» إِهَ.

تُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ٢٨ ٤.

\* \* \*

# ٥٧ - وَالْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ عَبْدُ الْقَاهِرِ الْبَغْدَادِيُّ:

وَفِي [تَبْيِينُ كَذِبِ الْمُفْتَرِي: صَ١٩٤]:

«عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ طَاهِرِ بْنِ مُحَمَّد الْبَغْدَادِيُّ، أَبُو مَنْصُورٍ، الْأَسْتَاذُ الْإِمَامُ الْكَامِلُ، ذُو الْفُنُونِ، الْفَقِيهُ الْأُصُولِيُّ، الْأَدِيبُ الشَّاعِرُ، النَّحْوِيُّ، الْمَاهِرُ فِي عِلْمِ الْحَسَابِ، الْعَارِفُ بِالْعَرُوضِ؛ وَكَانَ قَدْ دَرَسَ عَلَىٰ الْأَسْتَاذِ أَبِي إِسْحَاقَ الْإِسْفِرَايِينِيِّ، وَاخْتَلَفَ إِلَيْهِ الْأَئِمَّةُ فَقَرَأُوا عَلَيْهِ، مِثْلُ الْإِمَامِ نَاصِرِ الْمَرْوَذِيِّ، وَأَبِي الْقَاسِمِ الْقُشَيْرِيِّ، وَغَيْرِهِمَا؛ وَحَدَّثَ عَنِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ، وَأَبِي أَحْدَ بْنِ وَلَيِي الْقَاسِمِ الْقُشَيْرِيِّ، وَغَيْرِهِمَا؛ وَحَدَّثَ عَنِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ، وَأَبِي أَحْدَ بْنِ عَلِي

# وَفِي [الْأَعْلَامُ: جُ٤ / صَ ٤٨]:

«عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ طَاهِرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَغْدَادِيُّ التَّمِيمِيُّ الْإِسْفِرَايِينِيُّ، أَبُو مَنْصُورٍ، عَالِمُ مُتَفَنِّنُ مِنْ أَئِمَّةِ الْأُصُولِ، كَانَ صَدْرَ الْإِسْلامِ الْإِسْفِرَايِينِيُّ، أَبُو مَنْصُورٍ، عَالِمُ مُتَفَنِّنُ مِنْ أَئِمَّةِ الْأُصُولِ، كَانَ صَدْرَ الْإِسْلامِ فِي عَصْرِهِ، وُلِدَ وَنَشَأ فِي بَغْدَادَ، وَرَحَلَ إِلَىٰ خُرَاسَانَ فَاسْتَقَرَّ فِي نَيْسَابُورَ، وَمَاتَ فِي إِسْفِرَايِنَ، كَانَ يُدَرِّسُ فِي سَبْعَةَ عَشَرَ فَنَّا، وَكَانَ ذَا ثَرُوةٍ.

1- أُصُولُ الدِّينِ ٢- وَالنَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخُ ٣- وَتَفْسِيرُ أَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَىٰ ٤- وَفَضَائِحُ الْقَدَرِيَّةِ ٥- وَالتَّكْمِلَةُ فِي الْحِسَابِ ٦- وَتَأْوِيلُ الْحُسْنَىٰ ٤- وَفَضَائِحُ الْقَدْرَيَّةِ ٥- وَالتَّكْمِلَةُ فِي الْحِسَابِ ٦- وَتَأْوِيلُ الْمُعْتَزِلَةِ الْمُعْتَزِلَةِ الْمُعْتَزِلَةِ الْمُعْتَزِلَةِ وَالْفَاخِرُ فِي الْفَاخِرُ فِي الْفَاقِلِ وَالْفَاوَخِرِ ١٠- وَمِعْيَارُ النَّظَرِ ١١- وَالْإِيمَانُ وَالْفَوْمُ وَالْفَوْمُ اللَّهُ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْفِرَقِ ١٥- وَاللَّهِ الْمَدَىٰ فِي أُصُولِ الْهُدَىٰ ١٦- وَالْقِيلُ الْفَرْقِ ١٥- وَاللَّهُ الْمَدَىٰ فِي أُصُولِ الْهُدَىٰ ١٦- وَالْمَهُ الْمُدَىٰ فِي أُصُولِ الْهُدَىٰ ١٦- وَالْقَيْقُ الْمَدَىٰ فِي أُصُولِ الْهُدَىٰ ١٦- وَالصَّفَاتُ الْمَدَىٰ فِي أُصُولِ الْهُرَقُ مَانِ ١٢- وَالصَّفَاتُ الْمَدَىٰ فِي أُصُولِ الْهُرَقُ مَانِ ١٤- وَالصَّفَاتُ الْمَدَىٰ فِي أُصُولِ الْهُرَقِ ١٤- وَالصَّفَاتُ الْمَدَىٰ فِي أُصُولِ الْمُدَىٰ فِي أُصُولِ الْمُولِ الْمُعْرَقِ ١٤- وَالصَّفَاتُ الْمَدَىٰ فِي أُصُولِ الْمُعْرَقِ الْمُولِ الْمُلْمِعُ الْمُعْرَقِ الْمُولِ الْمُعْرَقِ الْمُعْرَقِ الْمُعْرَاقِ الْمُولِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرَقِي الْمُولِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُصَافِلِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرَقِ الْمُعْرِقِ الْمُولِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُولِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعِلَىٰ الْمُعْرَقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْمُولِ اللْمُعْرِقِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرَاقِ

تُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ٢٩ .

### نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

وَقَالَ الْإِمَامُ عَبْدُ الْقَاهِرِ الْبَغْدَادِيُّ فِي كِتَابِهِ [أُصُولُ الدِّينِ/ صَ٢٦]:

(وَأَمَّا مُجَسِّمَةُ خُرَاسَانَ مِنَ الْكَرَّامِيَّةِ.. فَتَكْفِيرُهُمْ وَاجِبٌ، لِقَوْلِهِمْ بِ (إِنَّ اللَّهُ لَهُ حَدُّ وَنِهَايَةٍ مِنْ جِهَةِ السُّفْلِ، وَمِنْهَا يُمَاسُّ عَرْشَهُ)» إهَ.

وَقَالَ عَبْدُ الْقَاهِرِ أَيْضًا فِي كِتَابِهِ [الْفَرْقُ بَيْنَ الْفِرَقِ/ صَ٥٦]:

«وَأَجْمُعُوا» أَيْ: أَهْلُ السُّنَّةِ «عَلَىٰ إِحَالَةِ وَصْفِهِ بِالصُّورَةِ وَالْأَعْضَاءِ، عَلَىٰ خِلَافِ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ مِنْ غُلَاةِ الرَّوَافِضِ وَمِنْ أَتْبَاعِ دَاوُدَ الْجَوَارِبِيِّ أَنَّهُ عَلَىٰ خِلَافِ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ مِنْ غُلَاةِ الرَّوَافِضِ وَمِنْ أَتْبَاعِ دَاوُدَ الْجَوَارِبِيِّ أَنَّهُ عَلَىٰ ضُورَةِ الْإِنْسَانِ؛ وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يَحْوِيهِ مَكَانٌ، وَلَا يَجْرِي عَلَيْهِ زَمَانُ، صُورَةِ الْإِنْسَانِ؛ وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يَحْوِيهِ مَكَانٌ، وَلَا يَجْرِي عَلَيْهِ زَمَانُ، عَلَىٰ خِلَافِ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ مِنَ الْهِشَامِيَّةِ وَالْكَرَّامِيَّةِ أَنَّهُ مُمَاسُّ لِعَرْشِهِ» إِهَ.

١٦٠ \_\_\_\_ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ ٣- الطَّبَقَةُ الثَّالِثَةُ: فِيمَنْ تُوفِي مِنْ سَنَةِ ٢٣٠-٤٥٨:

فَمِنْهُمْ:

١ - الْحَافِظُ أَبُو نُعَيْمِ الْأَصْبَهَانِيُّ صَاحِبُ [حِلْيَةُ الْأَوْلِيَاءِ]:

وَفِي [تَبْيِينُ كَذِبِ الْمُفْتَرِي: صَ١٨٩]:

«قَالَ عَبْدُ الْغَافِرِ: أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدُ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ مُوسَىٰ بْنِ مِهْرَانَ، سِبْطُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْبَنَّءِ الصُّوفِيِّ، الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ، وَاحِدُ عَصْرِهِ فِي فَضْلِهِ وَجَعْعِهِ وَمَعْرِفَتِهِ، وَصَنَّفَ التَّصَانِيفَ الْحَافِظُ، وَاحِدُ عَصْرِهِ فِي فَضْلِهِ وَجَعْعِهِ وَمَعْرِفَتِهِ، وَصَنَّفَ التَّصَانِيفَ الْحَافِظُ، وَاحِدُ عَصْرِهِ فِي فَضْلِهِ وَجَعْعِهِ وَمَعْرِفَتِهِ، وَصَنَّفَ التَّصَانِيفَ الْمَشْهُورَة، مِثْلَ: [حِلْيَةُ الْأَوْلِيَاءِ وَطَبَقَاتُ الْأَصْفِياءِ] وَغَيْرِ ذَٰلِكَ مِنَ الْكُتُبِ الْكَثِيرَةِ فِي أَنْوَاعِ الْحَدِيثِ، وَ [الْحَقَائِقُ عُنَ وَشَاعَ ذِكْرُهُ فِي الْآفَاقِ، وَاسْتَفَادَ النَّاسُ مِنْ تَصَانِيفِهِ لِحُسْنِهَا.

قَالَ الْخَطِيبُ: لَمْ أَلْقَ فِي شُيُوخِي أَحْفَظَ مِنْهُ -يَعْنِي: أَبَا نُعَيْمِ الْحَافِظَ وَمَنْهُ -يَعْنِي: أَبَا نُعَيْمِ الْحَافِظَ وَمِنْ أَبِي حَافِظٍ الْأَعْرَجِ الْعَبْدَوِيِّ الْبَغْدَادِيِّ» إهد.

وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي [طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ/ ص ٢٠٤]:

«أَحْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَصْبَهَانِيُّ صَاحِبُ [الْحِلْيَةُ] وَغَيْرِهَا، الْجَامِعُ بَيْنَ الْفِقْهِ وَالْحَدِيثِ وَالتَّصَوُّفِ...» ثُمَّ نَقَلَ الْإِسْنَوِيُّ عِبَارَةَ الْخَطِيبِ. وُلِقَهْ وَالنَّصَوُّفِ...» ثُمَّ نَقَلَ الْإِسْنَوِيُّ عِبَارَةَ الْخَطِيبِ. وُلُوفِي بأَصْبهانَ سَنَةَ ٢٣٠٠. وَتُوفِي بأَصْبهانَ سَنَةَ ٢٣٠٠.

وَفِي [تَبْيِينُ كَذِبِ الْمُفْتَرِي: صَ٥٨٥]:

«أَبُو مَعْمَرِ الْفَضْلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْعِبَّاسِ الْإِسْمَاعِيلِيُّ الْإِمَامُ وَوَىٰ عَنْ جَدِّهِ الْإِمَامِ أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْعَبَّاسِ الْإِسْمَاعِيلِيُّ الْكُثِيرَةَ وَسَمِعَ مِنْهُ كِتَابَهُ [الْجَامِعُ عَلَىٰ جَامِعِ الصَّحِيحِ] الْإِسْمَاعِيلِيِّ الْكُثِيرَة وَسَمِعَ مِنْهُ كِتَابَهُ [الْجَامِعُ عَلَىٰ جَامِعِ الصَّحِيحِ] لِلْبُخَارِيِّ، وَغَيْرَهُ مِنَ الْمَجْمُوعَاتِ وَالتَّصَانِيفِ وَالْمَشَايِخِ وَالْأَمَالِي وَقَدْ كَانَ لِلْبُخَارِيِّ، وَغَيْرَهُ مِنَ الْمَجْمُوعَاتِ وَالتَّصَانِيفِ وَالْمَشَايِخِ وَالْأَمَالِي وَقَدْ كَانَ لِلْبُخَارِيِّ، وَغَيْرَهُ مِنَ الْمَجْمُوعَاتِ وَالتَّصَانِيفِ وَالْمَشَايِخِ وَالْأَمَالِي وَقَدْ كَانَ سَمِعَ بِبَغْدَادَ مِنْ أَبِي الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ أَكْثَرَ كُتُبِهِ وَمُصَنَّفَاتِهِ الْمَد. 

سَمِعَ بِبَغْدَادَ مِنْ أَبِي الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ أَكْثَرَ كُتُبِهِ وَمُصَنَّفَاتِهِ الْمَد. 

تُوفِقُ حَرَحِمَهُ اللَّهُ - سَنَةَ ١٣٤٤ .

\* \* \*

٣- وَأَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْإِسْتِوَائِيُّ الدَّلْوِيُّ:

وَفِي [تَبْيِنُ كَذِبِ الْمُفْتَرِي: صَ١٩١-١٩١]:

«قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ: أَبُو حَامِدٍ أَحْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ دَلْوَيْهِ الْإِسْتِوَائِيُّ، وَيُعْرَفُ بِ (الدَّلْوِيِّ)، وَكَانَ يَنْتَحِلُ فِي الْفِقْهِ مُحَمَّدِ بْنِ دَلْوَيْهِ الْإِسْتِوَائِيُّ، وَيُعْرَفُ بِ (الدَّلْوِيِّ)، وَكَانَ يَنْتَحِلُ فِي الْفِقْهِ مَذْهَبَ الْأَصُولِ مَذْهَبَ الْأَشْعَرِيِّ، وَلَهُ حَظُّ مِنْ مَعْرِفَةِ الْأَدَبِ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ، وَفِي الْأُصُولِ مَذْهَبَ الْأَشْعَرِيِّ، وَلَهُ حَظُّ مِنْ مَعْرِفَةِ الْأَدَبِ وَالْعَرَبِيَّةِ، وَكَانَ صَدُوقًا» إه.

#### وَمِنْ شُيُوخِهِ:

- ١ أَبُو أَهْدَ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ
- ٢- وَأَبُو الْعَبَّاسِ أَهْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَنْمَاطِيُّ
- ٣- وَأَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الرَّازِيُّ

177 \_\_\_\_الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ 2 - وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْجَوْزَقِيُّ \$

٥ - وَالدَّارَقُطْنِيُّ.

تُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ٤٣٤.

\* \* \*

# ٤ - وَالْحَافِظُ أَبُو ذَرِّ الْهَرَوِيُّ الْمَالِكِيُّ:

وَفِي [تَبْيِينُ كَذِبِ الْمُفْتَرِي: صَ١٩٦]:

«عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَبُو ذَرِّ الْهَرَوِيُّ، وَكَانَ مُقِيمًا بِمَكَّةً، وَكَانَ عَلَىٰ مَذْهَبِ مَالِكِ وَعَلَىٰ مَذْهَبِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ، وَكَانَ ثِقَةً فَاضِلًا ضَابِطًا دَيِّنًا» إِهَ.

وَقَدْ تَقَدَّمَ سَبَبُ تَمَشْعُرِهِ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي ".

#### وَمِنْ شُيُوخِهِ:

١- أبو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ ٢- وَالْقَاضِي أَبُو بَكْرِ الْبَاقِلَانِيُّ.
 وُلِدَ سَنَةَ ٥٥٣، وَتُوفِيِّ -رَحِمَهُ اللَّهُ - سَنَةَ ٤٣٤.

\* \* \*

٥- وَأَبُو بَكْرِ الدِّمَشْقِيُّ الزَّاهِدُ، الْمَعْرُوفُ بِ (ابْنِ الْجَرْمِيِّ):
وَفِي [تَبْيِينُ كَذِبِ الْمُفْتَرِي: صَ١٩٧]:
«أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْجَرْمِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ الْمَقَّرِيُّ:
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَحْمَدَ الصُّوفِيُّ: وَكَانَ يَذْهَبُ إِلَىٰ مَذْهَبِ

<sup>(</sup>١) أُنْظُرِ [صَ ٤٦]. قَالَهُ نَاصِرٌ.

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ \_\_\_\_\_ 177 الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ . الْإِمَام أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ .

حَدَّثَ عَنِ: ١- ابْنِ أَبِي الزَّمْزَامِ ٢- وَالْفَصْلِ بْنِ جَعْفَرٍ؛ وَغَيْرِهِمَا». 
ثُوْفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ٣٦٤.

\* \* \*

٦- وَالشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدِ الْجُويْنِيُّ، وَالِدُ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ:

وَفِي [الْأَعْلَامُ: جُ٤/ صَ ١٤٦]:

«عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَيَوَيْهِ الْجُوَيْنِيُّ، أَبُو مُحَمَّدِ الشَّافِعِيُّ؛ مِنْ عُلَمَاءِ التَّفْسِيرِ وَاللَّغَةِ وَالْفِقْهِ، وُلِدَ فِي (جُويْنَ) مِنْ نَوَاحِي الشَّافِعِيُّ؛ مِنْ عُلَمَاءِ التَّفْسِيرِ وَاللَّغَةِ وَالْفِقْهِ، وُلِدَ فِي (جُويْنَ) مِنْ نَوَاحِي نَيْسَابُورَ وَتُوفِيِّ بِهَا.

# بِنْ كُتُبِهِ:

١- التَّفْسِيرُ ٢- وَالتَّبْصِرَةُ وَالتَّذْكِرَةُ فِي الْفِقْهِ ٣- وَالْوَسَائِلُ فِي حُرُوفِ الْمَسَائِلِ ٤- وَالْوَسَائِلُ فِي حُرُوفِ الْمَسَائِلِ ٤- وَالْجَمْعُ وَالْفَرْقُ ٥- وَإِثْبَاتُ الِاسْتِوَاءِ.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَبُو عُثْمَانَ الصَّابُونِيُّ: (لَوْ كَانَ الْجُوَيْنِيُّ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ. لَنَقَلَتْ إِلَيْنَا أَوْصَافَهُ وَافْتَخَرُوا بِهِ، وَهُوَ وَالِدُ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ) اِهَ.

وَفِي [تَبْيِينُ كَذِبِ الْمُفْتَرِي: صَ١٩٨]:

«عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسَفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَيَوَيْهِ، الْجُويْنِيُّ ثُمَّ النَّيْسَابُورِيُّ، أَبُو مُحَمَّدٍ، الْإِمَامُ، رُكْنُ الْإِسْلَامِ، الْفَقِيهُ الْأَصُولِيُّ، الْجُويْنِيُّ ثُمَّ النَّيْسَابُورِيُّ، أَبُو مُحَمَّدٍ، الْإِمَامُ، رُكْنُ الْإِسْلَامِ، الْفَقِيهُ الْأَصُولِيُّ، الْمُفَسِّرُ، أَوْحَدُ زَمَانِهِ، تَخَرَّجَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْلَّذِيبُ النَّحْوِيُّ، الْمُفَسِّرُ، أَوْحَدُ زَمَانِهِ، تَخَرَّجَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْلِيسُلَامِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُفَسِّرُ، الْمُفَسِّرُ، الْإِسْلَام اللهِ اللهُ ا

(قَرَأُ الْأَدَبَ بِنَاحِيةِ (جُويْنَ) عَلَىٰ وَالِدِهِ، وَالْفِقْهَ عَلَىٰ أَبِي يَعْقُوبَ الْأَبْيُورِدِي؛ ثُمَّ خَرَجَ إِلَىٰ نَيْسَابُورَ فَلَازَمَ أَبَا الطَّيِّبِ الصُّعْلُوكِيَّ، ثُمَّ رَحَلَ إِلَىٰ الْأَبْيُورِدِي؛ ثُمَّ خَرَجَ إِلَىٰ نَيْسَابُورَ وَلَازَمَهُ حَتَّىٰ بَرَعَ عَلَيْهِ مَذْهَبًا وَخِلَافًا، وَعَادَ إِلَىٰ نَيْسَابُورَ (مَرُو) لِقَصْدِ الْقَفَّالِ، فَلَازَمَهُ حَتَّىٰ بَرَعَ عَلَيْهِ مَذْهَبًا وَخِلَافًا، وَعَادَ إِلَىٰ نَيْسَابُورَ سَنَةً ٧٠٤، وَقَعَدَ لِلتَّدْرِيسِ وَالْفَتُوىٰ، وَكَانَ إِمَامًا فِي التَّفْسِيرِ وَالْفِقْهِ وَالْأَدَبِ، مُجْتَهِدًا فِي التَّفْسِيرِ وَالْفِقْهِ وَالْأَدَبِ، مُجْتَهِدًا فِي الْعِبَادَةِ، وَرِعًا مَهِيبًا، صَاحِبَ جِدٍّ وَوَقَارٍ.

قَالَ الشَّيْخُ أَبُو عُثْمَانَ الصَّابُونِيُّ: ( لَوْ كَانَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ.. لَنَقَلَتْ إِلَيْنَا أَوْصَافَهُ وَافْتَخُرُوا بِهِ» إه.

وَ (جُوَيْنُ) نَاحِيَةٌ كَبِيرَةٌ مِنْ نَوَاحِي نَيْسَابُورَ، تَشْتَمِلُ عَلَىٰ قُرَىٰ كَبِيرَةٍ. عُوْفَى -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ٤٣٨.

#### نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

قَالَ الْإِمَامُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجُويْنِيُّ -كَمَا فِي [إِتْحَافُ السَّادَةِ الْمُتَّقِينَ: جُ٢/ص١١]:

«أُمَّا مَا وَرَدَ مِنْ ظَاهِرِ الْكِتَابِ وَالسَّنَّةِ مِمَّا يُوهِمُ بِظَاهِرِهِ تَشْبِيهًا.. فَلِلسَّلَفِ فِيهِ طَرِيقَانِ:

١- الْإِعْرَاضُ عَنِ الْخَوْضِ فِيهَا وَتَفْوِيضُ عِلْمِهَا إِلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ.
 وَإِلَيْهِ ذَهَبَ كَثِيرٌ مِنَ السَّلَفِ.

٢- وَالطَّرِيقَةُ الثَّانِيَةُ: الْكَلَامُ فِيهَا وَفِي تَفْسِيرِهَا، بِأَنْ يَرُدَّهَا عَنْ صِفَاتِ

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ \_\_\_\_\_ 170 الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ اللَّحْمَةِ، وَ (الْيَدُ) عَلَىٰ قُرْبِ الرَّحْمَةِ، وَ (الْيَدُ) عَلَىٰ النَّعْمَةِ، وَ (الْياسُتِوَاءُ) عَلَىٰ الْقَهْرِ وَالْقُدْرَةِ.

#### \* \* \*

« ٦٤٩٢ – حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، عَنْ نُورٍ، عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ الْعَاصِ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ: ( الْمُقْسِطُونَ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا) ».

\* وَقَدْ عَلَّقَ الشَّيْخُ شُعَيْبُ الْأَرْنَؤُوطُ فِي تَخْرِيجُ أَحَادِيثِ الْمُسْنَدِ قَائِلًا فِي نَفْسِ الْجُزْءِ وَالصَّفْحَةِ: «إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ. سُفْيَانُ: هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةً.

وَأَخْرَجَهُ الْحُمَيْدِيُّ (٥٨٨)، وَحُسَيْنُ الْمَرْوَذِيُّ فِي زَوَائِدِهِ عَلَىٰ "الزُّهْدِ" لِابْنِ الْمُبَارَكِ (١٤٨٤)، وَالنَّسَائِيُّ فِي "الْمُجْتَبَىٰ" ٨/ ٢٢١، وَابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ حِبَّانَ أَبِي شَيْبَةَ ١٣/ ٢٢١، وَمُسْلِمُ (١٨٢٧)، وَالنَّسَائِيُّ فِي "الْمُجْتَبَىٰ" ٨/ ٢٢١، وَابْنُ حِبَّانَ (٤٤٨٤) وَ (٤٤٨٤) وَ (٤٤٨٤) وَ (٤٤٨٤) وَ (٢٤٧٠) وَ فِي "الشَّنِيِ" وَ (٢٤٧٠) وَ فِي "النَّمْمَاءِ وَالصِّفَاتِ" صَ ٣٢٤، وَالْخَطِيبُ فِي "تَارِيخِهِ" ٥/ ٣٦٧، وَالْبَغَوِيُّ (٢٤٧٠) مِنْ طُرُقِ، عَنْ سُفْيَانَ، مِهَاذَا الْإِسْنَادِ.

وَسَلَفَ بِرَقْمِ (٦٤٨٥)، وَسَيَرِدُ بِرَقْمِ (٦٨٩٧)» إهد. خَرَّجَهُ نَاصِرٌ عَبْدُ اللَّهِ.

<sup>(</sup>١) رَوَىٰ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ [جُ١١/ صَ٣٢ - طَ الرِّسَالَةِ]:

١٦٦ \_\_\_\_ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ الْمُعْدِيِّ: ٧- وَأَبُو الْقَاسِمِ ابْنُ أَبِي عُثْمَانَ الْهَمْدَانِيُّ الْبَغْدَادِيُّ:

هُو: عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُنْتَابِ، أَبُو الْقَاسِمِ، الْمَعْرُوفُ بِ (ابْنِ أَبِي عُثْمَانَ الدَّقَّاقِ).

وَفِي [تَبْيِينِ كَذِبِ الْمُفْتَرِي: صَ١٩٨]:

«وَكَانَ شَيْخًا صَالِحًا صَدُوقًا دَيِّنًا حَسَنَ الْمَذْهَب» إه.

#### وَمِنْ شَيُوخِهِ:

١ - أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكِ الْقَطِيعِيُّ

٢- وَأَبُو مُحَمَّدِ ابْنُ مَاسِي

٣- وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الرَّزَّازُ

٤ - وَأَبُو الْحُسَيْنِ الزَّيْنَبِيُّ

٥- وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ جَعْفَرِ الْخِرَقِيُّ

٦- وَأَبُو حَفْصٍ ابْنُ الزَّيَّاتِ

٧- وَأَبُو بَكْرٍ ابْنُ شَاذَانَ.

وَغَيْرُهُمْ.

وَمِنْ تَلَامِيذِهِ: أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ.

وُلِدَ -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ٥٥٣، وَتُوفِي سَنَةَ ٠٤٤.

\* \* \*

# ٨- وَأَبُو حَاتِمِ الطَّبَرِيُّ، الْمَعْرُوفُ بِ (الْقَزْوِينِيِّ):

هُوَ: أَبُو حَاتِمٍ مَحْمُودُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبَرِيُّ، الْمَعْرُوفُ بِ (الْقَزْوِينِيِّ).

القَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ: (تَفَقَّهُ بِ "آمُلَ" عَلَى شُيُوخِ الْبَلَدِ، ثُمَّ قَدِمَ بَغْدَادَ وَحَضَرَ مَجْلِسَ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ، وَدَرَسَ الْفَرَائِضَ عَلَىٰ الشَّيْخِ أَبِي الْحُسَيْنِ ابْنِ اللَّبَانِ، وَأُصُولَ الْفَقْهِ عَلَىٰ الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ الْأَشْعَرِيِّ رَحِمُهُ اللَّهُ، الْحُسَيْنِ ابْنِ اللَّبَانِ، وَأُصُولَ الْفِقْهِ عَلَىٰ الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ الْأَشْعَرِيِّ رَحِمُهُ اللَّهُ، وَكَانَ حَافِظًا لِلْمَدْهَبِ وَالْخِلَافِ، صَنَّفَ كُتُبًا كَثِيرَةً فِي الْخِلَافِ وَالْمَدْهَبِ وَالْخِلَافِ، صَنَّفَ كُتُبًا كَثِيرَةً فِي الْخِلَافِ وَالْمَدْهَبِ وَالْخَلَافِ، وَدَرَّسَ بِبَغْدَادَ وَآمُلَ، وَلَمْ أَنْتَفِعْ بِأَحَدِ فِي الرِّحْلَةِ كَمَا وَالْأَصُولِ وَالْجَدَلِ، وَدَرَّسَ بِبَغْدَادَ وَآمُلَ، وَلَمْ أَنْتَفِعْ بِأَحَدِ فِي الرِّحْلَةِ كَمَا وَالْأَصُولِ وَالْجَدَلِ، وَدَرَّسَ بِبَغْدَادَ وَآمُلَ، وَلَمْ أَنْتَفِعْ بِأَحَدِ فِي الرِّحْلَةِ كَمَا انْتَفَعْ بِهِ وَبِالْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ الطَّيِّبِ الطَّيِّ الطَّيْرِيِّ» إِهَ كَلَامُ الشَّيْخِ أَبِي إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيِّ؛ وَمِثْلُهُ فِي [طَبَقَاتِ الْإِسْنَوِيِّ: صَ ٣٣٠].

تُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- بِ (آمُل) سَنَةَ ١٤٤.

\* \* \*

# ٩ - وَأَبُو جَعْفَرِ السُّمْنَانِيُّ الْحَنَفِيُّ، قَاضِي الْمَوْصِلِ:

هُوَ: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْمُودٍ، أَبُو جَعْفَرِ الْقَاضِي السُّمْنَانِيُّ، سَكَنَ بَغْدَادَ وَحَدَّثَ بِهَا عَنْ:

١-عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ السُّكَّرِيِّ

٧- وَأَبِي الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ

٣- وَأَبِي الْقَاسِمِ بْنِ جَبَابَةً.

وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْبَغْدَادِيِّينَ. وَعَنْ:

٤- نَصْرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْخَلِيلِ الْمَوْصِلِيِّ.

وَفِي [تَبْيِينِ كَذِبِ الْمُفْتَرِي: صَ١٩٩]:

١٦٨ \_\_\_\_الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ ( وَكَانَ ثِقَةً عَالِمًا فَاضِلًا سَخِيًّا حَسَنَ الْكَلَامِ عِرَاقِيَّ الْمَذْهَبِ حَنَفِيًّا، وَكَانَ ثِقَةً عَالِمًا فَاضِلًا سَخِيًّا حَسَنَ الْكَلَامِ عِرَاقِيَّ الْمَذْهَبِ حَنَفِيًّا، وَكَانَ لَهُ فِي دَارِهِ مَجْلِسُ نَظَرٍ، وَحَضَرَهُ وَيَعْتَقِدُ فِي الْأَصُولِ مَذْهَبَ الْأَشْعَرِيِّ، وَكَانَ لَهُ فِي دَارِهِ مَجْلِسُ نَظَرٍ، وَحَضَرَهُ الْفُقَهَاءُ» إِهَ.

وَفِي [الْأَعْلَامُ: جُ٥/ صَ ١٤]:

«مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدُ بْنِ مُحَمَّد السُّمْنَانِيُّ، أَبُو جَعْفَرٍ، قَاضٍ حَنَفِيُّ، أَصْلُهُ مِنْ (مُحَمَّد السُّمْنَانِ) الْعِرَاقِ، نَشَأَ بِبَغْدَادَ، وَوَلِيَ الْقَضَاءَ بِالْمَوْصِلِ إِلَىٰ أَنْ تُوفِيُّ بِهَا، وَكَانَ مُقَدَّمَ الْأَشْعَرِيَّةِ فِي وَقْتِهِ» إِهَ.

وَمِنْ تَلَامِيذِهِ: أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ.

وُلِدَ -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ٢٦١، وَتُوفِيِّ بِالْمَوْصِلِ سَنَةَ ٤٤٤.

\* \* \*

١٠ - وَأَبُو الْحَسَنِ رَشَا بْنُ نَظِيفٍ الْمُقْرِي الدِّمَشْقِيُّ:

وَفِي [تَبْيِينُ كَذِبِ الْمُفْتَرِي: صَ • • ٢]:

(وَكَانَ ثِقَةً مَأْمُونًا؛ حَدَّثَ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ الْحَسَنِ الْوَلِيدِ الْكِلَابِيِّ وَغَيْرِهِم، انْتَهَتْ إِلَيْهِ الرِّيَاسَةُ فِي قِرَاءَةِ ابْنِ وَغَيْرِهِم، انْتَهَتْ إِلَيْهِ الرِّيَاسَةُ فِي قِرَاءَةِ ابْنِ عَامِرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ؛ قَرَأً عَلَىٰ ابْنِ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ الْهَ.

وَتُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ٤٤٤.

\* \* \*

١١ - وَأَبُو عَمْرِهِ عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّانِيُّ: وَفِي [الْأَعْلَامُ: جُ٤/ صَ٢٠٦]:

١- التَّيْسِيرُ ٢- وَالْمُقْنِعُ ٣- وَكِتَابُ الْبَيَانِ ٤- وَالْأُرْجُوزَةُ ٥- وَجَامِعُ الْبَيَانِ ٢- وَالتَّحْدِيدُ فِي الْإِثْقَانِ وَالتَّجْوِيدِ ٨- وَالِاهْتِدَاءُ الْبَيَانِ ٢- وَطَبَقَاتُ الْقُرَّاءِ ٧- وَالتَّحْدِيدُ فِي الْإِثْقَانِ وَالتَّجْوِيدِ ٨- وَالِاهْتِدَاءُ فِي الْوَقْفِ وَالِابْتِدَاءِ» إِهَـ.

وُلِدَ -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ١٧٦، وَتُوفِّيَ سَنَةَ ٤٤٤هـ.

#### نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

قَالَ أَبُو عَمْرِو الدَّانِيُّ فِي [الرِّسَالَةُ الْوَافِيَةُ لِمَذْهَبِ أَهْلِ السُّنَّةِ فِي اللهِ السُّنَّةِ الْوَافِيَةُ لِمَذْهَبِ أَهْلِ السُّنَّةِ فِي اللهِ السُّنَّةِ الْوَافِيَةُ لِمَذْهَبِ أَهْلِ السُّنَّةِ فِي اللهِ اللهُ اللهُ

«وَنُزُولُهُ -تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - كَيْفَ شَاءَ، بِلَا حَدِّ وَلَا تَكْيِيفٍ وَلَا وَصْفٍ بِانْتِقَالٍ وَلَا زَوَالٍ».

وَفِي [صَ٠٣٠]: «وَاسْتِوَاؤُهُ -جَلَّ جَلَالُهُ- عُلُوُّهُ بِغَيْرِ كَيْفِيَّةٍ وَلَا تَحْدِيدٍ وَلَا مُحْدِيدٍ

وَقَالَ أَيْضًا فِي الرِّسَالَةِ الْمُسَمَّاةِ [الْأُرْجُوزَةُ الْمُنَبِّهَةُ: صَ١٧٨-١٧٩]:

(٥٣١- وَأَنَّ رَبَّنَا قَدِيمٌ لَمْ يَزَلُ وَهُلُو دَائِلُمُ إِلَىٰ غَلِر أَجَلُ وَهُلُو دَائِلُمُ إِلَىٰ غَلِر أَجَلُ ١٣٥- وَأَنَّ رَبَّنَا قَدِيمٌ لَلُمْ يَزَلُ وَهُلُو دَائِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا نَظِيرُ وَلَا الْبَعَالُ لَا وَلَا وَزِيلُ ١٣٥- وَلَا لَهُ نِدُّ وَلَا عَدِيلُ وَلَا انْتِقَالُ لَا وَلَا تَحُويلُ وَلَا الْمُعَالِدُولُ وَلَا انْتِقَالُ لَا وَلَا تَحُويلُ وَلَا انْتِقَالُ لَا وَلَا تَحْويلُ وَلَا الْمُعَالِ اللَّهُ الْمُعَالِقُولُ وَلَا الْتِقَالُ لَا وَلَا تَحْويلُ وَلَا الْمُعَالِ الْمُعَالِقُولُ وَلَا الْمُعَالُ لَا وَلَا تَعْوِيلُ وَلَا الْمُعَلِيلُ وَلَا الْمُعَالُ وَلَا عَلَو الْمُعَالِ وَلَا الْمُعَلِيلُ وَلَا الْمُؤْلُ وَلَا الْمُعَالِ وَلَا الْمُعَالُ وَلَا عَلَا الْمُعَالُ وَلَا الْمُ الْمُعَالُ وَلَا الْمُعَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالُ الْمُولُ الْمُعَالُ وَلَا الْمُعَالُ الْمُعَالُ الْمُعُلِيلُ وَلَا الْمُعَالِ الْمُعُلِلُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعَلِيلُ وَلَا الْمُعَلِيلُ الْمُؤْلُولُ الْمُعُلِلُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُلْالِقُولُ الْمُعُلِيلُ الْمُلْلُولُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُعَلِيلُ الْمُؤْلُولُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعِلَى الْمُعْلِقُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِيلُ الْمُعَالَى الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَلِيلُ الْمُعُلِيلُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعُلِقُ الْمُعَالِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُولُ الْمُعُلِمُ الْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعِلَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعُلُولُ الْمُعَلِمُ الْمُعُلُولُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْمِيلُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلُمُ الْمُعُلِمُ الْمُعَالِمُ

١٧٠ \_\_\_\_ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ وَفِي [١٩٤]:

«٩٠» - نُـزُولُ رَبِّنَا بِـلَا امْـبِرَاءِ فِي كُــلِّ لَيْلَـةٍ إِلَىٰ السَّمَـاءِ وَلَىٰ السَّمَـاءِ وَلَا تَكْيِيفِ سُـبْحَانَهُ مِـنْ قَـادِرٍ لَطِيفِ».

\* \* \*

# ١٢ - وَأَبُو مُحَمَّدِ الْأَصْبَهَانِيُّ، الْمَعْرُوفُ بِ (ابْنِ اللَّبَّانِ):

هُو: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَحْمَدُ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَحْمَدُ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ اللَّهُ مُنُوفُ ابْنِ النَّعْمَانِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَبِيبٍ، أَبُو مُحَمَّدٍ الْأَصْفَهَافِيُّ، الْمَعْرُوفُ بِنِ النَّعْمَانِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَبِيبٍ، أَبُو مُحَمَّدٍ الْأَصْفَهَافِيُّ، الْمَعْرُوفُ بِرِ ابْنِ اللَّبَانِ).

وَفِي [تَبْيِينُ كَذِبِ الْمُفْتَرِي: صَ١٠١]:

«قَالَ الْخَطِيبُ: أَبُو مُحَمَّدِ الْأَصْبَهَانِيُّ، الْمَعْرُوفُ بِ (ابْنِ اللَّبَّانِ)، أَحَدُ أُوْعِيَةِ الْعِلْم، وَمِنْ أَهْلِ الدِّينِ وَالْفَصْلِ؛ سَمِعَ بِأَصْبِهَانَ:

١ - أَبَا بَكْرِ ابْنَ الْمُقْرِي

٢ - وَإِبْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُرْشِيدِ

٣- وَعَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْدَ بْنِ مَيْلَةً.

وَغَيْرَهُمْ.

وَسَمِعَ بِبَغْدَادَ:

١ - أَبَا طَاهِرِ الْمُخْلِصَ.

وَبِمَكَّةَ:

١- أَبَا الْحَسَنِ أَحْمَدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ فَارِسٍ.

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ وَكَانَ ثِقَةً وَ صَحِبَ الْقَاضِيَ أَبَا بَكْرِ الْأَشْعَرِيَّ، وَدَرَسَ عَلَيْهِ أُصُولَ الدِّيَانَاتِ وَكَانَ ثِقَةً وَصَحِبَ الْقَاضِيَ أَبَا بَكْرِ الْأَشْعَرِيَّ، وَدَرَسَ عَلَيْهِ أُصُولَ الدِّيَانَاتِ وَكَانَ ثِقَةً وَكَرَسَ فِقْهَ الشَّافِعِيِّ عَلَىٰ أَبِي مُحَمَّدٍ الْإِسْفِرَايِنِيِّ، وَقَرَأَ الْقُرْءَانَ بِعِدَّةً رِوَايَاتٍ اللهِ الْفَاتِ اللهُ ا

يُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- بِأَصْبِهَانَ سَنَةَ ٢٤٦.

\* \* \*

# ١٣ - وَأَبُو الْفَتْحِ سُلَيْمُ بْنُ أَيُّوبَ الرَّازِيُّ:

وَفِي [تَبْيِينُ كَذِبِ الْمُفْتَرِي: صَ٢٠٢]:

«أَبُو الْفَتْحِ سُلَيْمُ بْنُ أَيُّوبَ بْنِ سُلَيْمِ الرَّازِيُّ؛ وَكَانَ فَقِيهًا جَيِّدًا مُشَارًا إِلَيْهِ فِي عِلْمِهِ، صَنَّفَ الْكَثِيرَ فِي الْفِقْهِ وَغَيْرِهِ، وَدَرَّسَ، وَحَدَّثَ عَنْ أَبِي حَامِدٍ الْإِسْفِرَايِنِيِّ وَغَيْرِهِ، وَانْتَفَعَ بِهِ جَمَاعَةٌ، مِنْهُمُ الْفَقِيهُ أَبُو الْفَتْحِ نَصْرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَقْدِسِيُّ الْهَرِيمِيَ وَغَيْرِهِ، وَانْتَفَعَ بِهِ جَمَاعَةٌ، مِنْهُمُ الْفَقِيهُ أَبُو الْفَتْحِ نَصْرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَقْدِسِيُّ الْهَرِيمِيَ الْمَقْدِسِيُّ الْهَدِيمِيَ الْمَقْدِسِيُّ الْهَدِيمِ الْمَقْدِسِيُّ الْهَرَادِيمِ الْمَقْدِسِيُّ الْهَالِيمِ الْمَقْدِسِيُّ الْهَالِيمِ الْمَقْدِسِيُّ الْهَلِيمِ الْمَقْدِسِيُّ الْهَلِيمِ الْمَقْدِسِيُّ الْهَلِيمِ الْمَقْدِسِيُّ الْهَلِيمِ الْمَقْدِيمِ الْمَقْدِيمِ الْمَقْدِيمِ الْمَقْدِيمِ الْمَقْدِيمِ الْمُعْرِهِ الْمَعْدِيمِ اللْهُ الْمُقَدِيمِ الْمُعْرِهِ الْمَعْدِيمِ اللَّهُ الْمُعْرِهِ الْمُ الْمُ الْمُعْرِهِ الْمُ الْمُعْرِهِ الْمُ الْمُ الْمُعْرِهِ الْمُعْرِهِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْفُولِيمِ الْمُ الْمِ الْمُ الْ

تُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- بَعْدَ سَنَةِ ٤٤٧ .

\* \* \*

# ١٤ - وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْخَبَّازِيُّ، الْمُقْرِي النَّيْسَابُورِيُّ:

هُو: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ؛ الْأُسْتَاذُ الْإِمَامُ الْمُقْرِي، أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْخَبَّازِيُّ.

# وَفِي [تَبْيِينُ كَذِبِ الْمُفْتَرِي: صَ٢٠٢]:

«رَحَلَ إِلَىٰ الْكُشْمَيْهَنِيِّ لِسَمَاعِ الصَّحِيحِ فَسَمِعَهُ، قَرَأً عَلَيْهِ، وَكَانَ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ سَمَاعِهِ وَنُسْخَتِهِ، وَكَانَ يُحْيِي اللَّيْلَ بِالْقِرَاءَةِ وَالدُّعَاءِ اللَّهْ وَكَانَ يُحْيِي اللَّيْلَ بِالْقِرَاءَةِ وَالدُّعَاءِ

١٧٢ \_\_\_\_ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ وَالْبُكَاءِ، حَتَّىٰ قِيلَ: إِنَّهُ كَانَ مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ. لَمْ يُرَبَعْدَهُ مِثْلُهُ الْهَ. وَالْبُكَاءِ، حَتَّىٰ قِيلَ: إِنَّهُ كَانَ مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ. لَمْ يُرَبَعْدَهُ مِثْلُهُ الهَيْ وَالْبُكَاءِ، وَصَلَّىٰ عَلَيْهِ أَبُو عُثْمَانَ الصَّابُونِيُّ. تُوفِيِّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ٤٤٧، وَصَلَّىٰ عَلَيْهِ أَبُو عُثْمَانَ الصَّابُونِيُّ.

\* \* \*

# ١٥ - وَأَبُو عُثْمَانُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الصَّابُونِيُّ الصُّوفِيُّ الشَّافِعِيُّ:

هُو: أَبُو عُثْمَانَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ النَّاسُابُورِيُّ الصَّابُونِيُّ الشَّافِعِيُّ.

وُلِدَ سَنَةَ ٣٧٣.

# وَفِي [الْأَعْلَامُ: جُ١/ صَ١٧]:

«أَبُو عُثْمَانَ الصَّابُونِيُّ، مُقَدَّمُ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي بِلَادِ خُرَاسَانَ، لَقَّبَهُ أَهْلُ السُّنَّةِ فِيهَا بِ (شَيْخُ الْإِسْلَامِ)، فَلَا يَعْنُونَ عِنْدَ إِطْلَاقِهِمْ بِهَاٰذِهِ اللَّفْظَةِ غَيْرَهُ؛ السُّنَّةِ فِيهَا بِ (شَيْخُ الْإِسْلَامِ)، فَلَا يَعْنُونَ عِنْدَ إِطْلَاقِهِمْ بِهَاٰذِهِ اللَّفْظَةِ غَيْرَهُ؛ وَلِسُّنَةِ فِيهَا بِ (شَيْخُ الْإِسْلَامِ)، فَلَا يَعْنُونَ عِنْدَ إِطْلَاقِهِمْ بِهَاٰذِهِ اللَّفْظَةِ غَيْرَهُ؛ وَلِي وَكَانَ فَصِيحَ اللَّهْجَةِ، وَاسِعَ الْعِلْمِ، عَارِفًا بِالْحَدِيثِ وَالتَّفْسِير؛ لَهُ كِتَابُ:

١ - عَقِيدَةُ السَّلَفِ

Y - وَالْفُصُولُ فِي الْأُصُولِ» إه.

وَنَقَلَ تَاجُ الدِّينِ السُّبْكِيُّ فِي [طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ الْكُبْرَىٰ: جُ٣/ صَ١٦٦] عَنِ الْحَافِظِ الْبَيْهَقِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي حَقِّ أَبِي عُثْمَانَ الصَّابُونِيِّ:

«إِنَّهُ إِمَامُ الْمُسْلِمِينَ حَقَّا، وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ صِدْقًا، وَأَهْلُ عَصْرِهِ كُلُّهُمْ مُلْعِنُونَ لِعُلُو الْمُسْلِمِينَ حَقَّا، وَالسِّيَادَةِ وَحُسْنِ الِاعْتِقَادِ وَكَثْرَةِ الْعِلْمِ وَلُزُومِ مُلْعِنُونَ لِعُلُو شَأْنِهِ فِي الدِّينِ وَالسِّيَادَةِ وَحُسْنِ الِاعْتِقَادِ وَكَثْرَةِ الْعِلْمِ وَلُزُومِ طَرِيقَةِ السَّلَفِ.

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ وَقَالَ: أَبُو عُثْمَانَ الصَّابُونِيُّ وَقَالَ: أَبُو عُثْمَانَ الصَّابُونِيُّ وَقَالَ: أَبُو عُثْمَانَ الصَّابُونِيُّ وَقَالَ: أَبُو عُثْمَانَ الصَّابُونِيُّ مِمَانُ شَهِدَتْ لَهُ أَعْيَانُ الرِّجَالِ بِالْكَمَالِ فِي الْحِفْظِ وَالتَّفْسِيرِ وَغَيْرِهِمَا» إهد. وَقَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي [الْعُلُوُّ: صَ ٥٥]:

«كَانَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَبُو عُثْمَانَ الصَّابُونِيُّ فَقِيهًا مُحَدِّثًا صُوفِيًّا وَاعِظًا، وَكَانَ شَيْخَ نَيْسَابُورَ فِي زَمَانِهِ، لَهُ تَصَانِيفُ حَسَنَةٌ، سَمِعَ مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ خُزَيْمَةَ كَانَ شَيْخَ نَيْسَابُورَ فِي زَمَانِهِ، لَهُ تَصَانِيفُ حَسَنَةٌ، سَمِعَ مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ خُزَيْمَة وَالسَّرَّاج» إِهَ.

# وَمِنْ شُيُوخِهِ:

- ١ الْحَافِظُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَاكِمُ
- ٢- وَأَبُو الطَّيِّبِ ابْنُ أَبِي سَهْلِ الصُّعْلُوكِيُّ الْحَنَفِيُّ
  - ٣- وَأَبُو عَلِيٌّ زَاهِرُ بْنُ أَهْدَ السَّرَخْسِيُّ
- 3- وَالْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمْشَادٍ، الْعَالِمُ الزَّاهِدُ.
   وَهَا وُلَاءِ كُلُّهُمْ أَشَاعِرَةٌ.

#### وَمِنْ تَلَامِيذِهِ:

- ١ أَبُو بَكْرٍ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ.
- ٢- وَأَبُو نَصْرٍ عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ هَوَازِنَ الْقُشَيْرِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ.
  - ٣- وَأَبُو سَعْدِ ابْنُ أَبِي صَالِحِ الْمُؤَذِّنُ.
    - ٤- وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْفُرَاوِيُّ.
    - وَهَا وُلَاءِ كُلُّهُمْ أَشَاعِرَةٌ أَيْضًا.

#### نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

كَانَ أَشْعَرِيَّ الْعَقِيدَةِ، وَقَدْ عَدَّهُ الْيَافِعِيُّ مِنَ الْأَشَاعِرَةِ كَمَا فِي كِتَابِهِ [مِرْآةُ الْكَافِعِيُّ مِنَ الْأَشَاعِرَةِ كَمَا فِي كِتَابِهِ [مِرْآةُ الْكَافِ]، وَذَكَرَ أَنَّ أَبَا عُثْمَانَ الصَّابِوُنِيَّ مِمَّنْ قَالَ: «إِنَّ الْأَشَاعِرَةَ هُمْ أَهْلُ الْجَنَانِ]، وَذَكَرَ أَنَّ أَبَا عُثْمَانَ الصَّابِوُنِيَّ مِمَّنْ قَالَ: «إِنَّ الْأَشَاعِرَةَ هُمْ أَهْلُ الْجَنَانِ]، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذُلِكَ.

وَمِمَّا يُؤَيِّدُ ذُلِكَ: أَنَّ جَمَاعَةً مِنْ كِبَارِ الْأَشَاعِرَةِ يَحْضُرُونَ مَجْلِسَهُ، مِنْهُمْ: أَبُو إِسْحَاقَ الْإِسْفِرَايِنِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ ابْنُ فُورَكَ؛ وَلِأَنَّ أَبَا عُثْمَانَ ذَكَرَ فِي مِنْهُمْ: أَبُو إِسْحَاقَ الْإِسْفِرَايِنِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ ابْنُ فُورَكَ؛ وَلِأَنَّ أَبَا عُثْمَانَ ذَكَرَ فِي رِسَالَتِهِ [عَقِيدَةُ السَّلَفِ] سِتَّةً مِنْ كِبَارِ الْأَشَاعِرَةِ، وَهُمْ:

١- الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ

٢- وَأَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مَهْدِيِّ الطَّبَرِيُّ

٣- وَالْحَافِظُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَاكِمُ

٤- وَالْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمْشَادٍ

٥- وَأَبُو عَلِيٌّ زَاهِرُ بْنُ أَهْدَ السَّرَخْسِيُّ

٦- وَالْفَقِيهُ الْإِمَامُ أَبُو الطَّيِّبِ الصُّعْلُوكِيُّ.

وَأَكْثَرُهُمْ ذِكْرًا فِي رِسَالَتِهِ. أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَاكِمُ، فَإِنَّ أَبَا عُثْمَانَ رَوَىٰ أَكْثَرَ هَلْذِهِ الرِّسَالَةِ عَنِ الْحَاكِمِ، وَهَا وُلَاءِ مِنْ شُيُوخِهِ إِلَّا الْإِسْمَاعِيلِيَّ وَابْنَ أَكْثَرَ هَلْذِهِ الرِّسَالَةِ عَنِ الْحَاكِمِ، وَهَا وُلَاءِ مِنْ شُيُوخِهِ إِلَّا الْإِسْمَاعِيلِيَّ وَابْنَ مَهْدِيٍّ. وَلِأَنَّ أَبَا عُثْمَانَ كَانَ صُوفِيًّا كَمَا ذَكَرَهُ الذَّهَبِيُّ فِي [الْعُلُولُ]، وَأَجْمَعَتِ مَهْدِيٍّ. وَلِأَنَّ أَبَا عُثْمَانَ كَانَ صُوفِيًّا كَمَا ذَكَرَهُ الذَّهَبِيُّ فِي [الْعُلُولُ]، وَأَجْمَعَتِ الصُّوفِيَّةُ عَلَىٰ نَفْي الْحَدِّ وَالْجِهَةِ وَالْمَكَانِ عَنِ اللَّهِ تَعَالَىٰ.

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ \_\_\_\_ 1۷٥ وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْكَلَابَاذِيُّ الْحَنَفِيُّ فِي كِتَابِهِ [التَّعَرُّفُ لِمَذْهَبِ أَهْلِ التَّصَوُّفِ: صَ٣٣]:

﴿ اِجْتَمَعَتِ الصُّوفِيَّةُ عَلَىٰ أَنَّ اللَّهَ لَا يَحْوِيهِ مَكَانٌ ، وَلَا يَجْرِي عَلَيْهِ زَمَانٌ » إِهُ.

وَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الْقُشَيْرِيُّ فِي [رِسَالَتِهِ: صَ٧] عِنْدَ ذِكْرِ عَقِيدَةِ الصُّوفِيَّةِ: «وَهَلْذِهِ فُصُولٌ تَشْتَمِلُ عَلَىٰ بَيَانِ عَقَائِدِهِمْ فِي مَسَائِلِ التَّوْحِيدِ ذَكَرْنَاهَا عَلَىٰ
أَوْجُهِ التَّرْتِيبِ:

قَالَ شُيُوخُ هَاذِهِ الطَّرِيقَةِ -عَلَىٰ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مُتَفَرِّقَاتُ كَلَامِهِمْ وَمَجْمُوعَاتُهَا وَمُصَنَّفَاتُهُمْ فِي التَّوْحِيدِ-:

إِنَّ الْحَقَّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ:

١ - مَوْجُودٌ قَدِيمٌ

٢- لَا يُشْبِهُهُ شَيْءٌ مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ

٣- لَيْسَ بِجِسْمٍ وَلَا جَوْهَرٍ وَلَا عَرَضٍ، وَلَا صِفَاتُهُ أَعْرَاضٌ

٤ - وَلَا يُتَصَوَّرُ فِي الْأُوْهَامِ، وَلَا يَتَقَدَّرُ فِي الْعُقُولِ

٥ - وَلَا لَهُ جِهَةٌ وَلَا مَكَانٌ

<sup>(</sup>١) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَعْقُوبَ الْكَلَابَاذِيُّ الْبُخَارِيُّ، أَبُو بَكْرٍ بُ مِنْ حُقَّاظِ الْحَدِيثِ، مِنْ أَبُو بَكْرٍ بُ مِنْ حُقَّاظِ الْحَدِيثِ، مِنْ أَهُلِ بُخَارَىٰ، لَهُ:

١ - [بَحْرُ الْفَوَائِدِ]، وَيُعْرَفُ بِ [مَعَانِي الْأَخْبَارِ]، جَمَعَ فِيهِ (٥٩٢) حَدِيثًا.

٢ - وَ[التَّعَرُّفُ لِمَذْهَبِ أَهْلِ التَّصَوُّفِ].

تُوفِيِّ سَنَةَ ٢٨٠. إِهَ. [الْأَعْلَامُ: جُ٥/ صَ٥٩٧]. (نَقَلَهُ الْمُؤَلِّفُ).

وَقَالَ الْيَافِعِيُّ فِي كِتَابِهِ [رَوْضُ الرَّيَاحِينُ: صَ ٤٩٣]:

(قَالَ الْإِمَامُ الْأُسْتَاذُ أَبُو الْقَاسِمِ الْقُشَيْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ:

(دَلَّتْ هَلْذِهِ الْمَقَالَاتُ عَلَىٰ أَنَّ عَقَائِدَ الْمَشَايِخِ الصُّوفِيَّةِ تُوَافِقُ أَقَاوِيلَ أَهْلِ الْحَقِّ فِي مَسَائِلِ الْأُصُولِ)».

وَقَالَ الْيَافِعِيُّ أَيْضًا فِي [صَ ٤٩٧]:

«قَالَ الْإِمَامُ مُفْتِي الْأَنَامِ عِزُّ الدِّينِ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فَ فِي عَقِيدَتِهِ الْجَلِيلَةِ النَّفِيسَةِ الْجَمِيلَةِ، بَعْدَ مَا ذَكَرَ عَقَائِدَ أَهْلِ الْحَقِّ فِي مَسَائِلِ الْأُصُولِ، وَاحْتَجَّ النَّفِيسَةِ الْجَمِيلَةِ، بَعْدَ مَا ذَكَرَ عَقَائِدَ أَهْلِ الْحَقِّ فِي مَسَائِلِ الْأُصُولِ، وَاحْتَجَّ بِالْمَعْقُولِ وَالْمَنْقُولِ: ( هَلْذَا إِجْمَالُ مِنَ اعْتِقَادِ الْأَشْعَرِيِّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ - وَاعْتِقَادِ السَّلَفِ وَالْمَنْقُولِ: ( هَلْذَا إِجْمَالُ مِنَ اعْتِقَادِ الْأَشْعَرِيِّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ - وَاعْتِقَادِ السَّلَفِ وَأَهْلِ الطَّرِيقَةِ وَالْحَقِيقَةِ؛ نِسْبَتُهُ إِلَىٰ التَّفْصِيلِ الْوَاضِحِ كَنِسْبَةِ وَالْحَقِيقَةِ؛ نِسْبَتُهُ إِلَىٰ التَّفْصِيلِ الْوَاضِحِ كَنِسْبَةِ الْقَطْرِ إِلَىٰ الْبَحْرِ الطَّافِح ...».

ثُمَّ قَالَ الْيَافِعِيُّ:

«وَقُولُهُ: (أَهْلِ الطَّرِيقَةِ وَالْحَقِيقَةِ) يَعْنِي بِهِمُ الصُّوفِيَّة. فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ يَكُونُ أَبُو عُثْمَانَ صُوفِيًّا؟!.

أُجِيبُ: بِأَنَّ أَبَا عُثْمَانَ ذَكَرَ فِي رِسَالَتِهِ [عَقِيدَةُ السَّلَفِ] أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ مُوسَىٰ السُّلَمِيَّ -صَاحِبُ طَبَقَاتِ الصُّوفِيَّةِ - كَانَ مِنْ مُحَمَّدَ بْنَ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَىٰ السُّلَمِيَّ -صَاحِبُ طَبَقَاتِ الصُّوفِيَّةِ - كَانَ مِنْ شُيُوخِهِ، وَرَوَىٰ عَنْهُ ».

وَذَكَرَ الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ -كَمَا فِي [تَبْيِنُ كَذِبِ الْمُفْتَرِي: صَ٣٨٩]-أَنَّ الْإِمَامَ أَبَا عُثْمَانَ إِسْمَاعِيلَ بْنَ عَبْدِ الرَّحَمٰنِ بْنِ أَحْمَدَ النَّيْسَابُورِيَّ الصَّابُونِيَّ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ مَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ مَا كَانَ يَخْرُجُ إِلَىٰ مَجْلِسِ دَرْسِهِ إِلَّا وَبِيَدِهِ [كِتَابُ الْإِبَانَةِ] لِلْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ مَا كَانَ يَخْرُجُ إِلَىٰ مَجْلِسِ دَرْسِهِ إِلَّا وَبِيَدِهِ [كِتَابُ الْإِبَانَةِ] لِلْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاعَ عَلَىٰ مَنْ هَلَا الْكِتَابُ الْمَاعَدِيِّ مَنْ هَلَا الْكِتَابُ الْمَاعِدِيِّ مَنْ هَلَا الْكِتَابُ الْمَاعِدِيِّ مَنْ هَلَا الْكِتَابُ الْمَاعِدِيِّ مَنْ هَلَا الْكِتَابُ الْمَاعِدِيِّ مَنْ هَلَا الْكِتَابُ وَيَقُولُ: «مَاذَا اللَّذِي يُنْكُرُ عَلَىٰ مَنْ هَلَا الْكِتَابُ السَّامِ مَنْ هَلْمَامِ أَبِي وَيَقُولُ: «مَاذَا الَّذِي يُنْكُرُ عَلَىٰ مَنْ هَلَا الْكِتَابُ السَّامِ مَنْ هَا اللَّهُ الْعَلَىٰ مَنْ هَا الْمُعْرِيِّ مَا الْمَاعِدُ عَلَىٰ مَنْ هَا الْمُعْرِيِّ مَنْ هَا الْمُعْرِيِّ مَا الْمَاعِدُ عَلَى مَنْ هَا الْمُعْرِيِّ مَا الْمُعْرِيِّ مَا لَا إِلْمَامِ مُ الْمُلْ مَا لَا إِلْمُعْمِ مُلْكِيْ مَا لَا إِنْهُ اللَّهُ الْمُعْرِيِّ مَا لَا إِلْمُ الْمُعْرِيِّ مَا لَالْمُ الْمُعْرِيِّ مَا لَا إِلْمُ الْمُعْرِيِّ مَا الْمُعْرِيِّ الْمُعْرِيِّ مَا الْمُعْرِيِّ الْمُعْرِيِّ مَا الْمُعْرِيِّ مَا الْمُعْرِيِّ مَا مِلْمُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِيِّ الْمُعْرِيِّ الْمُعْرِيِّ الْمُعْرِيِّ مِلْمُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِيِّ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْلِقِي الْمُعْرِقِ مِلْ الْمُعْمِلِي الْمُعْرِقِ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِ الْمُعْمِ الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِي الْمُعْمِ الْمُعْمِلِي الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِي الْمُعْمِقِ الْمُعْرِق

وَذَكَرَ تَاجُ اللَّيْنِ عَبْدُ الْوَهَّابِ السُّبْكِيُّ فِي [طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ: جُ٢/ صَ٢٥٩]:

«أَنَّ جَمَاعَةً -مِنْهُمْ: أَبُو مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيُّ، وَأَبُو الْفَتْحِ الشَّاشِيُّ، وَأَبُو الْفَتْحِ الشَّاشِيُّ، وَأَبُو الْمُحَابُ عُثْمَانَ - قَالُوا: اِتَّفَقَ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ إِسْمَاعِيلَ الْأَشْعَرِيَّ كَانَ إِمَامًا مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ إِسْمَاعِيلَ الْأَشْعَرِيَّ كَانَ إِمَامًا مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ، وَمَذْهَبُهُ مَذْهَبُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ، تَكَلَّمَ فِي أُصُولِ الشِّيَةِ، وَرَدَّ عَلَىٰ الْمُخَالِفِينَ مِنْ أَهْلِ النَّيْغِ وَالْبِدَعِ». المُخَالِفِينَ مِنْ أَهْلِ النَّيْغِ وَالْبِدَعِ». ثَمَّ قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ:

«فَهَاذَا قَوْلُ الْإِمَامِ أَبِي عُثْمَانَ، وَهُوَ مِنْ أَعْيَانِ أَهْلِ الْأَثْرِ بِخُرَاسَانَ» اِهَ.
وَقَالَ أَبُو عُثْمَانَ الصَّابُونِيُّ فِي رِسَالَةِ [عَقِيدَةُ السَّلَفِ وَأَصْحَابِ
الْحَدِيثِ: صَ٢٢٧-٢٢٣] عِنْدَ حَدِيثِ النَّزُولِ:

«سُئِلَ أَبُو حَنِيفَةَ عَنْهُ» أَيِ: النَّزُولِ «فَقَالَ: يَنْزِلُ بِلَا كَيْفٍ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَنْزِلُ بِلَا كَيْفٍ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَنْزِلُ بِلَا كَيْفِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَنْزِلُ نُزُولًا يَلِيقُ بِالرَّبُوبِيَّةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ نُزُولُهُ مِثْلَ نُزُولِ الْخَلْقِ بِالتَّخَلِّي يَنْزِلُ نُزُولُهُ مِثْلَ نُزُولِ الْخَلْقِ بِالتَّخَلِّي وَالتَّمَلِي» وَالتَّمَلِي» إِهَ.

أَيْ: تَخْلِيَةُ مَكَانٍ وَمِلْءُ آخَرَ.

١٧٨ \_\_\_\_ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ 1٧٨ \_\_\_ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ 1٧٨ حَوَى الْمَعْرُوفُ بِهِ (ابْنِ بَطَّالٍ):

وَفِي [الْأَعْلَامُ: جُ٤/ صَ٥٢٨]:

«عَلِيُّ بْنُ خَلَفِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ بَطَّالٍ، أَبُو الْحَسَنِ؛ عَالِمٌ بِالْحَدِيثِ، مِنْ أَهْلِ قُرْطُبَةَ، لَهُ شَرْحُ الْبُخَارِيِّ، كَانَ مَالِكِيًّا» إهد.

وَفِي [شَذَرَاتُ الذَّهَبِ: جُ٣/ صَ٢٨٣]:

«إِبْنُ بَطَّالٍ: مُؤَلِّفُ شَرْحِ الْبُخَارِيِّ، أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ خَلَفِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَرِّفِ الْقُنَازِعِيِّ، وَيُونْسَ بْنِ عَبْدِ الْمُلكِ بْنِ بَطَّالٍ، الْقُرْطُبِيُّ؛ رَوَىٰ عَنْ أَبِي الْمُطَرِّفِ الْقُنَازِعِيِّ، وَيُونْسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقَاضِي» إِهَ.

مُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَهَ P 3 3 .

#### نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [الْفَتْحُ:جُ ١٣/ صَ ٤١٦] عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ تَعَرُجُ الْمُلَتِ عَ أَلُمُ لَتَمِ اللَّهِ عَالَىٰ الْعَارِجِ: ٤]:

«قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: غَرَضُ الْبُخَارِيِّ فِي هَلْذَا الْبَابِ.. الرَّدُّ عَلَىٰ الْجَهْمِيَّةِ الْمُجَسِّمةِ فِي تَعَلُّقِهَا بِهَلْهِ الظَّوَاهِرِ، وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِجِسْمٍ، فَلَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ مَكَانٍ يَسْتَقِرُّ فِيهِ، فَقَدْ كَانَ وَلَا مَكَانَ، وَإِنَّمَا أَضَافَ الْمَعَارِجَ إِلَيْهِ يَحْتَاجُ إِلَىٰ مَكَانٍ يَسْتَقِرُ فِيهِ، فَقَدْ كَانَ وَلَا مَكَانَ، وَإِنَّمَا أَضَافَ الْمَعَارِجَ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ عَنِ الْمَكَانِ الْبَعَىٰ الِارْتِفَاعِ إِلَيْهِ: إعْتِلَاؤُهُ مَعَ تَنْزِيهِ عَنِ الْمَكَانِ الْبَعَىٰ الْالْتَهَىٰ كَلَامُ الْحَافِظِ.

وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ أَيْضًا فِي [فَتْحِ الْبَارِي:جُ١٣/صَ٥٧٥-٥٧٤]:

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ \_\_\_\_\_\_ 170 (قَالَ الْبُنُ بَطَّالٍ: وَأَمَّا قَوْلُ الْمُجَسِّمَةِ: (مَعْنَاهُ -أَيِ: الِاسْتِقْرَادُ ) لَاسْتِقْرَادُ ) فَفَاسِدٌ أَيْنَ الْاسْتِقْرَادُ مِنْ صِفَاتِ الْأَجْسَامِ، وَيَلْزَمُ مِنْهُ الْحُلُولُ فَفَاسِدٌ أَيْضًا، لِأَنَّ الِاسْتِقْرَادَ مِنْ صِفَاتِ الْأَجْسَامِ، وَيَلْزَمُ مِنْهُ الْحُلُولُ وَالتَّنَاهِي، وَهُوَ مُحَالُ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَىٰ، وَلَائِقٌ بِالْمَخْلُوقَاتِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: وَالتَّنَاهِي، وَهُو مُحَالُ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَىٰ، وَلَائِقٌ بِالْمَخْلُوقَاتِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَالتَّنَاهِي، وَهُو مُحَالًى فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَىٰ، وَلَائِقٌ بِالْمَخْلُوقَاتِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَالتَّنَاهِي اللَّهِ الْمُنْوِنِ الْمَائُوقِ إِلَا السَّوَيِّتُ مَعْلَىٰ وَلَا السَّوَيِّ عَلَىٰ الْفُلْكِ ﴾ [المؤمنون: ٢٨]، وقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ لِللّهِ مِنْ مَعْكَ عَلَى الْفُلْكِ ﴾ [المؤمنون: ٢٨]، وقولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ لِللّهُ لِلْهُ السَّوْيَةُ مُعَلِيهِ مَعْلَىٰ اللّهُ اللّهُ الْمُحْدِقِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللللل

وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ أَيْضًا فِي [الْفَتْحُ:جُ ١٣/ صَ٥٦]: «قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: لَا يُحْمَلُ ذِكْرُ الْإِصْبَعِ عَلَىٰ الْجَارِحَةِ، بَلْ يُحْمَلُ عَلَىٰ الْجَارِحَةِ، بَلْ يُحْمَلُ عَلَىٰ عِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ الذَّاتِ، لَا تُكَيَّفُ وَلَا تُحَدَّدُ».

وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [الْفَتْحُ:جُ ١٣/ صَ ٤٥]:

«قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: (عِنْد) فِي اللَّغَةِ لِلْمَكَانِ، وَاللَّهُ مُنَزَّهُ عَنِ الْحُلُولِ فِي الْمَوَاضِعِ، لِأَنَّ الْحُلُولَ عَرَضٌ يَفْنَىٰ، وَهُوَ حَادِثٌ، وَالْحَادِثُ لَا يَلِيقُ بِاللَّهِ». وَفِي [صَ٧٥٥] مِنْ نَفْسِ هَلْذَا الْمُجَلَّدِ:

«قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: فِي هَاذِهِ الْآيَةِ إِثْبَاتُ يَدَيْنِ لِلَّهِ، وَهُمَا صِفَتَانِ مِنْ صِفَاتِ ذَاتِهِ، وَلَيْسَتَا بِجَارِحَتَيْنِ، خِلَافًا لِلْمُشَبِّهَةِ مِنَ الْمُثْبِتَةِ، وَلِلْجَهْمِيَّةِ مِنَ الْمُثْبِتَةِ، وَلِلْجَهْمِيَّةِ مِنَ الْمُثْبِتَةِ، وَلِلْجَهْمِيَّةِ مِنَ الْمُعْطِّلَةِ» إِهْ. الْمُعَطِّلَةِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَطِّلَةِ اللهُ اللهُ عَطِّلَةِ اللهُ اللهُ عَطِّلَةِ اللهُ ا

وَقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ -كَمَا نَقَلَهُ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [الْفَتْحِ] أَيْضًا [جُ17/صَ27]-:

«لَا تَعَلَّقَ لِلْمُجَسِّمَةِ فِي إِثْبَاتِ الْمَكَانِ، لِمَا ثَبَتَ مِنَ اسْتِحَالَةِ أَنْ يَكُونَ

١٨٠ \_\_\_\_ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ الْمُعْرِيِّ الْمُعْرِيِ

\* \* \*

## ١٧ - وَأَبُو الْفَصْلِ ابْنُ عَمْرُوسِ الْبَغْدَادِيُّ الْمَالِكِيُّ:

هُوَ: مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرُوسٍ، أَبُو الْفَضْلِ الْبَزَّانُ.

## وَفِي [تَبْيِينِ كَذِبِ الْمُفْتَرِي: صَ٢٠٣]:

«قَالَ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ: كَانَ أَحَدَ الْفُقَهَاءِ عَلَىٰ مَذْهَبِ مَالِكِ، وَكَانَ أَحَدَ الْفُقَهَاءِ عَلَىٰ مَذْهَبِ مَالِكِ، وَكَانَ أَيْضًا مِنْ حُفَّاظِ الْقُرْءَانِ وَمُدَرِّسِيهِ.

#### سَمِعَ:

١ - أَبَا الْقَاسِمِ ابْنَ حُبَابَةً

٢- وَأَبَا حَفْصٍ ابْنَ شَاهِينَ

٣- وَأَبَا طَاهِرِ الْمُخْلِصَ

٤ - وَأَبَا الْقَاسِمِ ابْنَ الصَّيْدَلَانِيِّ.

وَكَانَ دَيِّنًا ثِقَةً مَسْتُورًا، وَإِلَيْهِ انْتَهَتِ الْفَتْوَىٰ فِي الْفِقْهِ عَلَىٰ مَذْهَبِ مَالِكِ ببَغْدَادَ.

وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ: أَبُو الْفَضْلِ ابْنُ عَمْرُوسِ الْبَغْدَادِيُّ الْمَالِكِيُّ، وَكَانَ فَقِيهًا أُصُولِيًّا صَالِحًا» إهَ.

وَمِنْ تَلَامِيذِهِ: أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ.

وُلِدَ -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ٢٧٢، وَتُوفِي سَنَةَ ٢٥٢.

وَفِي [طَبَقَاتِ الْإِسْنَوِيِّ: صَ ٣٤]:

«الْأُسْتَاذُ أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ مُحَمَّدِ، الْإِسْفِرَايِنِيُّ، الْمَعْرُوفُ بِرْالْإِسْكَافِ)، تِلْمِيذُ الْأُسْتَاذِ أَبِي إِسْحَاقَ الْإِسْفِرَايِنِيِّ، وَشَيْخُ إِمَامِ الْمَعْرُوفُ بِرْالْإِسْكَافِ)، تِلْمِيذُ الْأُسْتَاذِ أَبِي إِسْحَاقَ الْإِسْفِرَايِنِيِّ، وَشَيْخُ إِمَامِ الْمَعْرُوفُ بِرَالْإِسْكَافِ، صَنَّفَ فِي أُصُولِ الدِّينِ وَأُصُولِ الْفِقْهِ وَالْجَدَلِ.

قَالَ عَبْدُ الْغَافِرِ فِي [الذَّيْلِ]: (كَانَ شَيْخًا جَلِيلًا، مِنْ رُؤُوسِ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ، لَهُ اللِّسَانُ فِي النَّظِرِ وَالتَّدْرِيسِ، وَالتَّقَدُّمُ فِي الْفَتْوَىٰ، مَعَ لُزُومِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ، لَهُ اللِّسَانُ فِي النَّظِرِ وَالتَّدْرِيسِ، وَالتَّقَدُّمُ فِي الْفَتْوَىٰ، مَعَ لُزُومِ طَرِيقَةِ السَّلَفِ فِي الزُّهْدِ وَالْوَرَعِ، عَدِيمُ النَّظِيرِ فِي وَقْتِهِ، مَا رُئِيَ مِثْلُهُ، عَاشَ عَالِمًا عَامِلًا» إهد.

## وَفِي [تَبْيِنُ كَذِبِ الْمُفْتَرِي: صَ٤٠٢]:

تُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَهَ ٢٥٤.

\* \* \*

## ١٩ - وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمُطَرِّزُ السُّلَمِيُّ النَّحْوِيُّ:

وَفِي [بُغْيَةُ الْوُعَاةِ فِي طَبَقَاتِ اللَّغَوِيِّينِ وَالنَّحَاةِ: جُ١/ صَ١٨٩]:

«مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيٍّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَبُو عَبْدِ اللَّهِ السُّلَمِيُّ،

الدِّمَشْقِيُّ، الْمُطَرِّزُ، صَاحِبُ [الْمُقَدِّمَةُ الْمُطَرِّزِيَّةُ] الْمَشْهُورَةُ فِي النَّحْوِ».

۱۸۲ \_\_\_\_\_الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ الْمُعْدِيِّ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ وَ [تَارِيخُ مِصْرَ]: (كَانَ نَحْوِيًا مُقْرِتًا أَدِيبًا)». وَفِي [الْأَعْلَامُ: جُ٦/ صَ٢٧٦]:

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ السُّلَمِيُّ، أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمُطَرِّزُ؛ نَحْوِيُّ مُخَمَّدٍ السُّلَمِيُّ، أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمُطَرِّزُ؛ نَحْوِيُّ مُقْرِئُ، مِنْ أَهْلِ دِمَشْقَ، لَهُ:[الْمُقَدِّمَةُ الْمُطَرِّزِيَّةً] فِي النَّحْوِ، كَانَ أَشْعَرِيَّ مُقْدِيُّ الْمُقَدِّمَةُ الْمُطَرِّزِيَّةً] فِي النَّحْوِ، كَانَ أَشْعَرِيَّ الْمَذْهَبِ إِهْ.

تُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ٢٥٦هِ.

\* \* \*

٠٢- وَالْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ الْمُحَدِّثُ النَّيْسَابُورِيُّ:

وَفِي [طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ الْكُبْرَىٰ: جُ٣/ صَ٣-٤]:

«كَانَ الْإِمَامُ الْبَيْهَقِيُّ أَحَدَ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَهُدَاةِ الْمُؤْمِنِينَ، وَالدُّعَاةِ إِلَى حَبْلِ اللَّهِ الْمَتِينِ، فَقِيهٌ جَلِيل، حَافِظُ كَبِير، أُصُولِيٌّ نِحْرِيرٌ، زَاهِدٌ وَرعٌ، قَانِتُ كَبْلُاهِ، قَائِمٌ بِنُصْرَةِ الْمَذْهَبِ أُصُولًا وَفُرُوعًا، جَبَلًا مِنْ جِبَالِ الْعِلْمِ، وَأَخَذَ الْفِقْهَ لِلَّهِ، قَائِمٌ بِنُصْرَةِ الْمَذْهَبِ أُصُولًا وَفُرُوعًا، جَبَلًا مِنْ جِبَالِ الْعِلْمِ، وَأَخَذَ الْفِقْهَ عَنْ نَاصِرِ الْعُمَرِيِّ، وَقَرَأَ الْكَلَامَ عَلَىٰ مَذْهَبِ الْأَشْعَرِيِّ، ثُمَّ اشْتَعَلَ بِالتَّصْنِيفِ بَعْدَ أَنْ صَارَ أَوْحَدَ زَمَانِهِ، وَقَارِسَ مَيْدَانِهِ، وَأَحْذَقَ الْمُحَدِّثِينَ وَأَوْحَدَهُمْ ذِهْنَا وَأَسْرَعَهُمْ فَهُمًا وَأَجْوَدَهُمْ قَرِيحَةً، وَبَلَغَتْ تَصَانِيفُهُ أَلْفَ جُزْءٍ» إِهَ.

وَفِي [الْبِدَايَةُ وَالنَّهَايَةُ: جُ١١/ صَ ١٠٠]:

«هُوَ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى، أَبُو بَكْرِ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ؛ وَكَانَ أَوْحَدَ أَهْلِ زَمَانِهِ فِي الْإِتْقَانِ وَالْحِفْظِ وَالْفِقْهِ وَالتَّصْنِيفِ، الْبَيْهَقِيُّ؛ وَكَانَ أَوْحَدَ أَهْلِ زَمَانِهِ فِي الْإِتْقَانِ وَالْحِفْظِ وَالْفِقْهِ وَالتَّصْنِيفِ،

«أَبُو بَكْرٍ أَحْدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ، الْحَافِظُ الْفَقِيهُ الْفَقِيهُ الْفُقِيهُ الْمُولِيُّ الزَّاهِدُ الْوَرغُ، الْقَائِمُ فِي نُصْرَةِ الْمَذْهَبِ؛ تَفَقَّهَ عَلَىٰ نَاصِرِ الْعُمَرِيِّ، وَلَا أَصُولِيُّ الزَّاهِدُ الْوَرغُ، الْقَائِمُ فِي نُصْرَةِ الْمَذْهَبِ؛ تَفَقَّهُ عَلَىٰ نَاصِرِ الْعُمَرِيِّ، وَكَانَ كَثِيرَ التَّحْدِيثِ وَالْإِنْصَافِ.

قَالَ عَبْدُ الْغَافِرِ فِي [الذَّيْلِ]: (كَانَ عَلَىٰ سِيرَةِ الْعُلَمَاءِ، قَانِعًا مِنَ الدُّنْيَا بِالْيَسِيرِ، مُتَجَمِّلًا فِي زُهْدِهِ وَوَرَعِهِ).

وَقَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ: (مَا مِنْ شَافِعِيِّ إِلَّا وَلِلشَّافِعِيِّ فِي عُنُقِهِ مِنَّةُ، إِلَّا الْحَافِظَ الْبَيْهَقِيَّ، فَإِنَّ لَهُ الْمِنَّةَ عَلَىٰ الشَّافِعِيِّ نَفْسِهِ وَعَلَىٰ كُلِّ شَافِعِيِّ، لِمَا صَنَّفَهُ فِي نُصْرَةِ مَذْهَبِهِ مِنْ تَرْجِيحِ الْأَحَادِيثِ، كَ [السُّنَنُ الْكَبِيرُ] وَ[السُّنَنُ الْكَبِيرُ] وَ[السُّنَنُ الْكَبِيرُ] وَالسُّنَنُ الْكَبِيرُ] وَالسُّنَنُ الْكَبِيرُ] وَالسُّنَنِ وَالْآثَارِ]، وَجَمْعِهِ لِنُصُوصِهِ فِي كِتَابِهِ الْمُسَمَّىٰ بِ السَّغِيرُ] وَالْآثَارِ]، وَجَمْعِهِ لِنُصُوصِهِ فِي كِتَابِهِ الْمُسَمَّىٰ بِ السَّغَىٰ وَالْآثَارِ]، وَجَمْعِهِ لِنُصُوصِهِ فِي كِتَابِهِ الْمُسَمَّىٰ بِ الْمُسَمَّىٰ الشَّغِيرُ] وَالْمَسْمَىٰ إِلَيْ الْمُسَمَّىٰ إِلَّهُ الْمُسَمَّىٰ اللَّهُ وَلَا مَنْ فِي مَنَاقِبِهِ)» إله .

## وَفِي [تَبْيِينُ كَذِبِ الْمُفْتَرِي: صَ٤٠٢]:

«أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَىٰ، أَبُو بَكْرٍ، الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ، الْإِمَامُ الْحَافِظُ الْفَقِيهُ الْأَصُولِيُّ الدَّيِّنُ الْوَرغ، وَاحِدُ زَمَانِهِ فِي الْحِفْظِ، الْبَيْهَقِيُّ، الْإِمَامُ الْحَافِظُ الْفَقِيهُ الْأَصُولِيُّ الدَّيِّنُ الْوَرغ، وَاحِدُ زَمَانِهِ فِي الْحِفْظِ، وَنَ كَبَارِ أَصْحَابِ الْحَاكِمِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَفَرْدُ أَقْرَانِهِ فِي الْإِثْقَانِ وَالضَّبْطِ، مِنْ كِبَارِ أَصْحَابِ الْحَاكِمِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَافِظِ وَالْمُكْثِرِينَ عَنْهُ، ثُمَّ الزَّائِدُ عَلَيْهِ فِي أَنْوَاعِ الْعُلُومِ».

وَنَقَلَ الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ عِبَارَةَ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ، وَنَصُّهُ:

«مَا مِنْ شَافِعِيِّ إِلَّا وَلِلشَّافِعِيِّ عَلَيْهِ مِنَّةُ، إِلَّا أَحْمَدَ الْحَافِظَ الْبَيْهَقِيَّ، فَإِنَّ لَهُ

١٨٤ \_\_\_\_الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَلَىٰ الشَّافِعِيِّ مِنَّةً، لِتَصَانِيفِهِ فِي نُصْرَةِ مَذْهَبِهِ وَأَقَاوِيلِهِ» إهد.

وَفِي [طَبَقَاتِ الْفُقَهَاءِ الشَّافِعِيِّينَ: جُ٢/صَ٧-٨] فِي تَرْجَمَةِ الْحَافِظِ لَبِيهَقِيِّ:

«أَهْدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَىٰ، الْإِمَامُ الْعَالِمُ الْحَافِظُ الْكَبِيرُ، أَبُو بَكْرِ الْبَيْهَقِيُّ. قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ: (مَا مِنْ شَافِعِيٍّ إِلَّا وَلِلشَّافِعِيِّ الْكَبِيرُ، أَبُو بَكْرٍ الْبَيْهَقِيُّ، فَإِنَّ لَهُ عَلَىٰ الشَّافِعِيِّ مِنَّةً، لِتَصَانِيفِهِ فِي نُصْرَةِ مَذْهَبِهِ)» إهَ. عَلَيْهِ مِنَّةُ، إِلَّا الْبَيْهَقِيُّ، فَإِنَّ لَهُ عَلَىٰ الشَّافِعِيِّ مِنَّةً، لِتَصَانِيفِهِ فِي نُصْرَةِ مَذْهَبِهِ)» إهَ. وَفِي [طَبَقَاتِ ُ الشَّافِعِيَّةِ ] لِابْنِ قَاضِي شُهْبَةَ [جُ٢/ صَ ٢٢]:

«الْإِمَامُ الْحَافِظُ الْكَبِيرُ أَبُو بَكْرِ الْبَيْهَقِيُّ، سَمِعَ الْكَثِيرَ، وَحَلَّ وَجَمَعَ وَحَلَّ وَجَمَعَ وَحَلَّ وَجَمَعَ وَحَلَّ وَجَمَعَ وَحَلَّلَ وَصَنَّفَ، وَكَانَ كَثِيرَ التَّحْقِيقِ وَالْإِنْصَافِ، حَسَنَ التَّصْنِيفِ.

قَالَ عَبْدُ الْغَافِرِ فِي [الذَّيْلِ]: (كَانَ عَلَىٰ سِيرَةِ الْعُلَمَاءِ، قَانِعًا مِنَ الدُّنْيَا بِالْيَسِيرِ، مُتَجَمِّلًا فِي زُهْدِهِ وَوَرَعِهِ).

وَقَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ: (مَا مِنْ شَافِعِيِّ إِلَّا وَلِلشَّافِعِيِّ عَلَيْهِ مِنَّةُ، إِلَّا الْبَيْهَقِيَ، فَإِنَّ لَهُ عَلَىٰ الشَّافِعِيِّ مِنَّةً، لِتَصَانِيفِهِ فِي نُصْرَةِ مَذْهَبِهِ» إِهَـ.

#### وَمِنْ تَصَانِيفِهِ:

١- السُّنَنُ الْكُبْرَى

٧- وَالْأَسْمَاءُ وَالصِّفَاتُ

٧- وَالِاعْتِقَادُ

٤ - وَالسُّنَنُ الصَّغْرَىٰ

٥- وَشُعَبُ الْإِيمَانِ

٦- وَدَلَائِلُ النَّبُوَّةِ

٧- وَمَنَاقِبُ الشَّافِعِيُّ

٨- وَمَعْرِفَةُ السُّنَنِ وَالْآثَارِ

٩- وَالْمَدْخَلُ

• ١ - وَنُصُوصُ الشَّافِعِيُّ

١١ - وَمَنَاقِبُ أَحْمَدُ بْنِ حَنْبَلِ

١٢ - وَالْبَعْثُ وَالنَّشُورُ

١٢ - وَكِتَابُ الدَّعَوَاتِ الْكَبِيرُ

١٤ - "" "" وَالصَّغِيرُ

٥١ - وَكِتَابُ الزُّهْدِ

١٦ - وَكِتَابُ الْآدَابِ

١٧ - وَكِتَابُ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ

١٨ - وَكِتَابُ الْأَسْرَىٰ

١٩ - وَكِتَابُ الْخِلَافِ.

وُلِدَ -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ٣٨٣، وَتُوفِي سَنَةَ ٥٥ .

#### نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

قَالَ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ فِي [الْأَسْمَاءُ وَالصِّفَاتُ: صَ١٩٤] بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ قَالَ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ فِي [الْأَسْمَاءُ وَالصِّفَاتُ: صَ١٩٤] بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ الرَّحْنَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ۞ ﴿ اللهِ: ٥]، ﴿ يَخَافُونَ قَوْلَ اللّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ الرَّحْنَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ۞ ﴿ اللهِ: ٥]، ﴿ يَخَافُونَ

١٨٦ \_\_\_\_ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَدِيِّ الْأَشْعَدِيِّ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَدِيِّ (النحل: ١٠]، ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكِلِمُ الطّيبُ ﴾ [فاطر: ١٠]، ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكِلِمُ الطّيبُ ﴾ [فاطر: ١٠]، ﴿ وَأَمِنتُم مِن فِي السَّمَاءِ ﴾ [الملك: ١٦]:

«وَقَدْ حَكَيْنَا عَنِ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنْ أَصْحَابِنَا تَرْكَ الْكَلَامِ فِي أَمْثَالِ ذَٰلِكَ، هَلْذَا مَعَ اعْتِقَادِهِمْ نَفْيَ الْحَدِّ وَالتَّشْبِيهِ وَالتَّمْثِيلِ عَنِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ "إِهَـ.

وَقَالَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ فِي [الْأَسْمَاءُ وَالصِّفَاتُ: صَ ١٤٠ ] بَعْدَ وَقَالَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ فِي [الْأَسْمَاءُ وَالصِّفَاتُ: صَ ١٤٠ ] بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ حَدِيثَ مُسْلِمٍ (اللَّهُمَّ أَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوَقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ):

«إِسْتَدَلَّ بَعْضُ أَصْحَابِنَا بِهَلْذَا الْحَدِيثِ عَلَىٰ نَفْيِ الْمَكَانِ عَنِ اللَّهِ تَعَالَىٰ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي مَكَانٍ» إِهَـ. فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي مَكَانٍ» إِهَـ.

قَالَ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا فِي [الْأَسْمَاءُ وَالصِّفَاتُ: ٤٢٧]:

«وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: نَعْرِفُ رَبَّنَا فَوْقَ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ عَلَىٰ الْعَرْشِ الْمَبَارَكِ: نَعْرِفُ رَبَّنَا فَوْقَ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ عَلَىٰ الْعَرْشِ الْسَتَوَىٰ، بَائِنٌ مِنْ خَلْقِهِ، وَلَا نَقُولُ كَمَا قَالَتِ الْجَهْمِيَّةُ: وَإِنَّهُ هَلْهُنَا. وَأَشَارَ إِلَىٰ الْسَتَوَىٰ، بَائِنٌ مِنْ خَلْقِهِ، وَلَا نَقُولُ كَمَا قَالَتِ الْجَهْمِيَّةُ: وَإِنَّهُ هَلْهُنَا. وَأَشَارَ إِلَىٰ الْمَرْضِ.

قَالَ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ: قُلْتُ: وَقَوْلُهُ: (بَائِنٌ مِنْ خَلْقِهِ) يُرِيدُ بِهِ مَا فَسَّرَهُ بَعْدَهُ مِنْ نَفْيِ قَوْلِ الْجَهْمِيَّةِ، لَا إِثْبَاتَ جِهَةٍ مِنْ جَانِبٍ آخَرَ».

وَقَالَ أَيْضًا فِي [الْأَسْمَاءُ وَالصِّفَاتُ: صَ ١٤٠]:

«وَالَّذِي رُوِيَ فِي آخِرِ هَلْذَا الْحَدِيثِ» يَعْنِي حَدِيثَ: (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ.. لَوْ أَنَّكُمْ دَلَّيْتُمْ أَحَدَكُمْ بِحَبْلٍ إِلَىٰ الْأَرْضِ السَّابِعَةِ.. لَهَبَطَ عَلَىٰ اللَّهِ يَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ) «إِشَارَةٌ إِلَىٰ نَفْيِ الْمَكَانِ عَنِ اللَّهِ تَعَالَىٰ).

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ \_\_\_\_\_ ١٨٧ \_ وَقَالَ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ فِي [الِاعْتِقَادِ: صَ ٩٢ - ٩٣] عِنْدَ حَدِيثِ: ( يَنْزِلُ اللَّهُ حَنَّ وَجَلَّ لَيْلَةٍ إِلَىٰ سَمَاءِ الدُّنْيَا): اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ - كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَىٰ سَمَاءِ الدُّنْيَا):

(وَهَلْذَا حَدِيثُ صَحِيحٌ، رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهُ وَالسَّنَةُ مِنْ أَمْثَالِ هَلْذَا، وَلَمْ يَتَكَلَّمْ وَأَصْحَابُ الْحَدِيثِ فِيمَا وَرَدَ بِهِ الْكِتَابُ وَالسَّنَّةُ مِنْ أَمْثَالِ هَلْذَا، وَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَصْحَابُ وَالسَّنَةُ مِنْ أَمْثَالِ هَلْذَا، وَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فِي تَأْوِيلِهِ؛ ثُمَّ إِنَّهُمْ عَلَىٰ قِسْمَيْنِ:

١- فَمِنْهُمْ مَنْ قَبِلَهُ وَآمَنَ بِهِ وَلَمْ يُؤَوِّلْهُ وَوَكَلَ عِلْمَهُ إِلَىٰ اللَّهِ وَنَفَىٰ الْكَيْفِيَّةَ وَالتَّشْبِيةَ عَنْهُ.

٢- وَمِنْهُمْ مَنْ قَبِلَهُ وَآمَنَ بِهِ وَحَمَلَهُ عَلَىٰ وَجْهِ يَصِحُّ اسْتِعْمَالُهُ فِي اللَّغَةِ وَلَا يُنَاقِضُ التَّوْجِيدَ.

وَقَدْ ذَكَرْنَا هَاتَيْنِ الطَّرِيقَتَيْنِ فِي كِتَابِ [الْأَسْمَاءُ وَالصِّفَاتُ] فِي الْمَسَائِلِ النَّامِي تَكَلَّمُوا فِيهَا مِنْ هَلْذَا الْبَابِ.

 وَقَالَ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ فِي [صَ١٠١] عِنْدَ حَدِيثِ الرُّؤْيَةِ:

«سَمِعْتُ الشَّيْخَ الْإِمَامَ أَبَا الطَّيِّبِ سَهْلَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ -رَحِهُ اللَّهُ- يَقُولُ فِيمَا أَمْلَاهُ عَلَيْنَا فِي قَوْلِهِ: "لَا تُضَامُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ": (بِضَمِّ التَّاءِ وَتَشْدِيدِ الْمِيمِ؛ يُرِيدُ: لَا تَجْتَمِعُونَ لِرُؤْيَتِهِ مِنْ جِهَتِهِ، وَلَا يُضَمُّ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ وَتَشْدِيدِ الْمِيمِ؛ يُرِيدُ: لَا تَجْتَمِعُونَ لِرُؤْيَتِهِ مِنْ جِهَتِهِ، وَلَا يُضَمُّ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ وَتَشْدِيدِ الْمِيمِ؛ فَإِنَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ - لَا يُرَىٰ فِي جِهَةٍ كَمَا يُرَىٰ الْمَخْلُوقُ فِي جِهَةٍ.

وَمَعْنَاهُ بِفَتْحِ التَّاءِ: "لَا تَضَامُونَ لِرُؤْيَتِهِ" مِثْلُ مَعْنَاهُ بِضَمِّهَا، وَهُوَ دُونَ تَضَاهُ تَضَاهُ: لَا تُظْلَمُونَ فِيهِ بِرُؤْيَةِ بَعْضِكُمْ دُونَ بَعْضٍ، تَشْدِيدِ الْمِيمِ، مِنَ الضَّيْمِ، مَعْنَاهُ: لَا تُظْلَمُونَ فِيهِ بِرُؤْيَةِ بَعْضِكُمْ دُونَ بَعْضٍ، وَأَنْكُمْ تَرُوْنَهُ فِي جِهَاتِكُمْ كُلِّهَا، وَهُوَ يَتَعَالَىٰ عَنْ جِهَةٍ...».

قَالَ: «... وَالتَّشْبِيهُ بِرُؤْيَةِ الْقَمَرِ لِيَقِينِ الرُّؤْيَةِ، دُونَ تَشْبِيهِ الْمَرْئِيِّ، تَعَالَىٰ اللَّؤْيَةِ، دُونَ تَشْبِيهِ الْمَرْئِيِّ، تَعَالَىٰ اللَّهُ عَنْ ذَٰلِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا)» إه.

وَقَالَ أَيْضًا فِي [صَ٢٠٢] عِنْدَ حَدِيثِ الرُّؤْيَةِ: (وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَىٰ رَبِّمِمْ إِلَّا رِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ عَلَىٰ وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ):

«قَوْلُهُ: (رِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ) هُوَ: مَا يَتَّصِفُ بِهِ مِنْ إِرَادَةِ احْتِجَابِ الْأَعْيُنِ عَنْ رُوْيَتِهِ، فَإِذَا أَرَادَ بِهِ إِكْرَامَ أَوْلِيَائِهِ بِهَا.. رَفَعَ ذُلِكَ الْحِجَابَ عَنْ أَعْيُنِهِمْ بِخَلْقِ الرُّوْيَةِ فِيهَا لِيرَوْهُ بِلَا كَيْفٍ.

الرُّوْيَةِ فِيهَا لِيرَوْهُ بِلَا كَيْفٍ.

وَقُوْلُهُ: (فِي جَنَّةِ عَدْنٍ) يَعْنِي: وَالنَّاظِرُونَ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ».

وَقَالَ أَيْضًا فِي [ص٠٧٠] عِنْدَ حَدِيثِ: (مَا بُعِثَ نَبِيٌّ إِلَّا قَدْ أَنْذَرَ

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ \_\_\_\_\_ ١٨٩ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فَي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ \_\_\_\_\_ ١٨٩ الدَّجَالَ، أَلَا وَإِنَّهُ أَعْوَرُ، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ):

«وَفِي هَاٰذَا نَفْيُ نَقْصِ الْعَورِ عَنِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، وَإِثْبَاتُ الْعَيْنِ لَهُ صِفَةً، وَعَرَفْنَا بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مِثَى ۗ ﴾ [الشورى: ١١] وَبِدَلَائِلِ الْعَقْلِ وَعَرَفْنَا بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مِثَى ۗ ﴾ [الشورى: ١١] وَبِدَلَائِلِ الْعَقْلِ الْعَلَى الْعَقْلِ الْعَقْلِ الْعَقْلِ اللهَ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

\* \* \*

# ٤- الطَّبَقَةُ الرَّابِعَةُ: فِيمَنْ تُوفِي مِنْ سَنَةِ ٤٩٨-٤٦ : فَمِنْهُمْ:

## ١ - أَبُو بَكْرِ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ الشَّافِعِيُّ:

هُوَ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ ثَابِتِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مَهْدِيٍّ، الْمَعْرُوفُ بِ(الْخَطِيبِ الْبَغْدَادِيِّ).

## وَفِي [طَبَقَاتِ الْإِسْنَوِيِّ: صَ٦٧]:

«كَانَ فِي الرِّوَايَةِ بَحْرًا زَاخِرًا، وَفِي الْمَعْرِفَةِ وَالدِّرَايَةِ رَوْضًا زَاهِرًا، وَبَدُرًا بَاهِرًا؛ وُلِدَ سَنةَ ٣٩٢، وَتَفَقَّهُ عَلَىٰ الْمَحَامِلِيِّ وَالْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ، وَاسْتَفَادَ مِنَ الشَّيْخِ أَبِي إِسْحَاقَ وَابْنِ الصَّبَّاغِ، وَبَرَعَ فِي الْحَدِيثِ حَتَّىٰ صَارَ حَافِظ زَمَانِهِ، وَالشَّيْخِ أَبِي إِسْحَاقَ وَابْنِ الصَّبَّاغِ، وَبَرَعَ فِي الْحَدِيثِ حَتَّىٰ صَارَ حَافِظ زَمَانِهِ، وَبَلَغَتْ مُصَنَّفَاتُهُ نَيِفًا وَخُسِينَ مُصَنَّفًا، مِنْهَا: [الْجَهْرُ بِالْبَسْمَلَةِ]؛ أَثْنَىٰ عَلَيْهِ وَبَلَغَتْ مُصَنَّفَاتُهُ نَيِفًا وَخُسِينَ مُصَنَّفًا، مِنْهَا: [الْجَهْرُ بِالْبَسْمَلَةِ]؛ أَثْنَىٰ عَلَيْهِ الْطَيْبَةُ وَكَانَ وَرِعًا زَاهِدًا مُتَعَبِّدًا، يَتْلُو فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَتْمَةً، وَكَانَ حَسَنَ الْعِرَاءَةِ، جَوْهَرِيَّ الصَّوْتِ، حَسَنَ الْحِفْظِ» إِهَ.

١٩٠ \_\_\_\_ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ 1٩٠ وَفِي [تَبْيِينُ كَذِبِ الْمُفْتَرِي: صَ٦٠٠]:

(كَانَ أَحَدَ الْأَعْيَانِ مِمَّنْ شَاهَدْنَاهُ مَعْرِفَةً وَإِثْقَانًا وَحِفْظًا وَضَبْطًا لِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْ وَتَفَنَّنًا فِي عِلَلِهِ وَأَسَانِيدِهِ وَخِبْرَةً بِرُواتِهِ وَنَاقِلِيهِ وَعِلْمًا بِصَحِيحِهِ وَغَرِيبِهِ وَفَرْدِهِ وَمُنْكَرِهِ وَسَقِيمِهِ وَمَطْرُوحِهِ وَلَمْ يَكُنْ لِلْبَغْدَادِيِّينَ بَعْدَ إِسَحِيحِهِ وَغَرِيبِهِ وَفَرْدِهِ وَمُنْكَرِهِ وَسَقِيمِهِ وَمَطْرُوحِه وَلَمْ يَكُنْ لِلْبَغْدَادِيِّينَ بَعْدَ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيٍّ بْنِ عُمَرَ الدَّارَقُطْنِيٍّ مَنْ يَجْرِي مَجْرَاه ، وَلَا قَامَ بَعْدَهُ مِنْهُمْ بِهَذَا سِوَاه ».

وَفِي [صَ٨٠٢]: «وَكَانَ قَدْ عَلَّقَ الْفِقْهَ عَنِ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ طَاهِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الطَّبَرِيِّ، وَأَبِي نَصْرِ ابْنِ الصَّبَّاغِ؛ وَكَانَ يَدْهَبُ إِلَىٰ مَذْهَبِ الْإِمَامِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الطَّبَرِيِّ، وَأَبِي نَصْرِ ابْنِ الصَّبَّاغِ؛ وَكَانَ قَدْ رَحَلَ إِلَىٰ نَيْسَابُورَ وَإِصْبِهَانَ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ؛ وَكَانَ قَدْ رَحَلَ إِلَىٰ نَيْسَابُورَ وَإِصْبِهَانَ وَالْبَصْرَةِ وَغَيْرِهَا، وَكَانَ مُكْثِرًا مِنَ الْحَدِيثِ، عَانِيًا بِجَمْعِهِ، ثِقَةً حَافِظًا مُتْقِنًا مُتَكَمِّدًا مُصَنِّقًا مُتَعَمِّدًا مُصَنَّقًا، رَحِمَهُ اللَّهُ وَرَضِي عَنْهُ اللَّهُ وَكُولَ اللَّهُ وَلَا مُنْهُ اللَّهُ وَرَضِي عَنْهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْعَلَى الْعَلَالُهُ وَلَا اللَّهُ وَلَعْلَى الْمُ اللَّهُ وَلَا الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَعْلَى الْعَلَالُهُ وَلَعْلَى الْعَلَالُهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ الْعَلَالُهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا الْعَلَامُ اللَّهُ وَلَوْلَا الْعَلَامُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ الْعُلَامُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُولُولُولُولُول

وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [شَرْحُ نُخْبَةِ الْفِكرِ]:

«وَقَلَّ فَنُّ مِنْ فُنُونِ الْحَدِيثِ إِلَّا وَقَدْ صَنَّفَ فِيهِ كِتَابًا مُفْرَدًا» يَعْنِي: الْخَطِيبَ «فَكَانَ -كَمَا قَالَ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرِ ابْنُ نُقْطَةً - كُلُّ مَنْ أَنْصَفَ.. عَلِمَ الْخَطِيبَ «فَكَانَ -كَمَا قَالَ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرِ ابْنُ نُقْطَةً - كُلُّ مَنْ أَنْصَفَ.. عَلِمَ أَنْ الْمُحَدِّثِينَ بَعْدَ الْخَطِيبِ عِيَالٌ عَلَىٰ كُتُبِهِ» إِهَ.

#### وَمِنْ شَيُوخِهِ:

١- الْحَافِظُ أَبُو الْقَاسِمِ اللَّالَكَائِيُّ

٢ - وَأَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ

٣- وَابْنُ الصَّبَّاغِ

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ 191 - وَالْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ.

تُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ - سَنَةَ ٢٦٣ .

#### \* \* \*

## ٢- وَالْحَافِظُ أَبُو عُمَرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ الْمَالِكِيُّ الْقُرْطُبِيُّ:

هُو: أَبُو عُمَرَ يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْبَرِّ، الْقُرْطُبِيُّ، الْقُرْطُبِيُّ، الْفُوتِهُ الْفَقِيهُ الْمَالِكِيُّ، مِنْ أَئِمَّةِ حُفَّاظِ الْحَدِيثِ، الْمُؤَرِّخُ الْأَدِيبُ الْقَاضِي؛ وُلِدَ فَي قُرْطُبَةَ سَنَةَ ١٣٦٨.

## قَالَ السُّيُوطِيُّ فِي [طَبَقَاتُ الْحُفَّاظِ: صَ ٤٣٢]:

«قَالَ الْبَاجِيُّ أَبُو الْوَلِيدِ: لَمْ يَكُنْ بِالْأَنْدَلُسِ مِثْلُهُ فِي الْحَدِيثِ، وَانْتَهَىٰ إِلَيْهِ - مَعَ إِمَامَتِهِ - عُلُوُّ الْإِسْنَادِ، وَكَانَ أَوَّلًا ظَاهِرِيًّا ثُمَّ صَارَ مَالِكِيًّا فَقِيهًا حَافِظًا مُخْثِرًا عَالِمًا بِالْقِرَاءَاتِ وَالْحَدِيثِ وَالرِّجَالِ وَالْحِلَافِ، كَثِيرَ الْمَيْلِ إِلَىٰ أَقُوالِ مُكْثِرًا عَالِمًا بِالْقِرَاءَاتِ وَالْحَدِيثِ وَالرِّجَالِ وَالْحِلَافِ، كَثِيرَ الْمَيْلِ إِلَىٰ أَقُوالِ الشَّافِعِيِّ» إِهَ.

## وَفِي [الْأَعْلَامُ: جُ٨/ صَ ٢٤]:

«يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْبَرِّ النَّمِرِيُّ الْقُرْطُبِيُّ الْمَالِكِيُّ، أَبُو عُمْرَ، مِنْ كِبَارِ حُفَّاظِ الْحَدِيثِ، مُؤَرِّخٌ أَدِيبٌ بَحَّاثَةٌ، يُقَالُ لَهُ: حَافِظُ الْمَغْرِبِ؛ وُلِدَ بِقُرْطُبَةَ، وَرَحَلَ رِحِلَاتٍ طَوِيلَةً فِي غَرْبِيٍّ أَنْدَلْسَ وَشَرْقِيَّهَا» إهد.

#### وَمِنْ مُصَنَّفَاتِهِ:

١ - الِاسْتِذْكَارُ

٧- وَالتَّمْهِيدُ

٤ - وَجَامِعُ بَيَانِ الْعِلْمِ وَفَضْلِهِ

٥- وَالِانْتِقَاءُ

٦- وَالْمَدْخَلُ.

وَغَيْرُ ذَٰلِكَ.

تُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَهَ ٢٦٣ .

#### نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي كِتَابِهِ [التَّمْهِيدُ: جُ٣/ صَ٤٤] عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلِكُ صَفَّاصِفًا شَ ﴾ [الفجر: ٢٢]:

«لَيْسَ مَجِيثُهُ حَرَكَةً وَلَا زَوَالًا وَلَا انْتِقَالًا، لِأَنَّ ذَٰلِكَ إِنَّمَا يَكُونُ إِذَا كَانَ الْيَقَالًا، لِأَنَّ ذَٰلِكَ إِنَّمَا يَكُونُ إِذَا كَانَ الْجَائِي جِسْمًا أَوْ جَوْهَرًا، فَلَمَّا ثَبَتَ أَنَّهُ لَيْسَ بِجِسْمٍ وَلَا جَوْهَرٍ.. لَمْ يَجِبْ أَنْ يَكُونَ مَجِيئُهُ حَرَكَةً وَلَا نُقْلَةً».

## وَقَالَ أَيْضًا فِي [ص٣٥٣] مِنْ هَلْذَا الْجُزْءِ:

«الَّذِي عَلَيْهِ أَهْلُ السُّنَّةِ وَأَئِمَّةُ الْفِقْهِ وَالْأَثَرِ فِي هَلْذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَمَا أَشْبَهَهَا.. الْإِيمَانُ بِمَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ وَالتَّصْدِيقُ بِذُلِكَ وَتَرْكُ التَّحْدِيدِ وَالْكَيْفِيَّةِ فِي الْإِيمَانُ بِمَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ وَالتَّصْدِيقُ بِذُلِكَ وَتَرْكُ التَّحْدِيدِ وَالْكَيْفِيَّةِ فِي الْإِيمَانُ بِمَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ وَالتَّصْدِيقُ بِذُلِكَ وَتَرْكُ التَّحْدِيدِ وَالْكَيْفِيَّةِ فِي الْإِيمَانُ بِمَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ وَالتَّصْدِيقُ بِذُلِكَ وَتَرْكُ التَّحْدِيدِ وَالْكَيْفِيَّةِ فِي الْإِيمَانُ بِمَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَالتَّصْدِيقُ بِذُلِكَ وَتَرْكُ التَّحْدِيدِ وَالْكَيْفِيَّةِ فِي الْإِيمَانُ بِمَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ وَالتَّصْدِيقُ بِذَلِكَ وَتَرْكُ التَّحْدِيدِ وَالْكَيْفِيَّةِ فِي الْإِيمَانُ بِمَا جَاءَ عَنِ النَّبِي عَلَيْهِ وَالتَّصْدِيقُ بِذَلِكَ وَتَرْكُ التَّعْدِيدِ وَالْكَيْفِيَّةِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّلْفِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْفَالِي اللَّالِي الللللْفَالِي اللللللْفَالِي الللللِّلْفَالِي الللللْفَالِي اللللْفَالِي الللللِهُ اللللللِّلْفَاللَّهُ اللللْفَالِي الللْفَالِي الللللللْفَالِي الللللللللْفَالِي اللللللْفِي اللللللْفِي الللللْفَاللَّةِ الللللْفَاللَّهُ الللللْفِي اللللْفَالِي الللْفَالِي اللللْفَالِي الللللْفَالِي اللللللللْفَالِي اللللللْفَالِي الللللْفَالِي اللللللللْفَالِي الللللْفَالِي الللللْفَالِي الللللْفَاللَّذِي الللللْفَالِي اللللللْفَالِي اللللللْفَاللَّةِ اللَّهُ الللللللْفَاللَّةِ الللللللللللْفَالِلْفَالِي اللللللللللْفَاللَّلِلْفَاللللللْفَالِي الللللْفِي اللللللْفِي الللللللللْفَ

وَهَاٰذَا الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ قَدْ نَفَىٰ عَنِ اللَّهِ النَّقْلَةَ وَالْحَرَكَةَ وَالزَّوَالَ وَالتَّجْسِيمَ وَالتَّحْدِيدَ وَالتَّكْيِيفَ، كَمَا تَرَىٰ، وَهَاٰذَا شَأْنُ الْأَشَاعِرَةِ وَالتَّكْيِيفَ، كَمَا تَرَىٰ، وَهَاٰذَا شَأْنُ الْأَشَاعِرَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، وَهُوَ أَصْرَحُ دَلِيلٍ عَلَىٰ أَنَّهُ أَشْعَرِيُّ.

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي [الِاسْتِذْكَارُ: جُ٨/ صَ٥٣]:

«وَقَدْ قَالَتْ فِرْقَةٌ مُنتَسِبَةٌ إِلَىٰ السُّنَّةِ: (إِنَّهُ تَعَالَىٰ يَنْزِلُ بِذَاتِهِ)!، وَهَاذَا قَوْلُ مَهْجُورٌ، لِأَنَّهُ -تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ- لَيْسَ بِمَحَلِّ لِلْحَرَكَاتِ، وَلَا فِيهِ شَيْءٌ مِنْ عَلَامَاتِ الْمَخْلُوقَاتِ» إِهَ.

وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي [التَّمْهِيدُ: جُ٧/ صَ١٤٤] رَدًّا عَلَىٰ مَنْ يَقُولُ: (يَنْزِلُ بِذَاتِهِ وَهُوَ عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ) وَهُوَ نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ:

«لَيْسَ هَاذَا بِشَيْءٍ عِنْدَ أَهْلِ الْفَهْمِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ، لِأَنَّ هَاذَا كَيْفِيَّةٌ، وَهُمْ يَفْزَعُونَ مِنْهَا، لِأَنَّهَا لَا تَصْلُحُ إِلَّا فِيمَا يُحَاطُ بِهِ أَعْيَانًا، وَقَدْ جَلَّ اللَّهُ وَتَعَالَىٰ عَنْ ذُلِكَ» إِهَ.

وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي كِتَابِهِ [الْأَسْنَىٰ فِي شَرْحِ أَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَىٰ: صَ٠٢٢]:

«قَالَ الْقَاضِي:» يَعْنِي: الْبَاقِلَّانِيَّ «بَابُّ - فَإِنْ قَالَ قَائِلُ: فَأَيْنَ هُو؟ قِيلَ لَهُ: الْرَأَيْنَ) سُؤَالٌ عَنِ الْمَكَانِ، وَلَيْسَ هُوَ مِمَّنْ يَحْوِيهِ مَكَانُ، وَلَا تُحِيطُ بِهِ الْرَأَيْنَ) سُؤَالٌ عَنِ الْمَكَانِ، وَلَيْسَ هُوَ مِمَّنْ يَحْوِيهِ مَكَانُ، وَلَا تُحِيطُ بِهِ أَقْطَارٌ، غَيْرَ أَنَّا نَقُولُ: إِنَّهُ عَلَىٰ عَرْشِهِ لَا عَلَىٰ مَعْنَىٰ كَوْنِ الْجِسْمِ عَلَىٰ الْجِسْمِ أَقْطَارٌ، غَيْرَ أَنَّا نَقُولُ: إِنَّهُ عَلَىٰ عَرْشِهِ لَا عَلَىٰ مَعْنَىٰ كَوْنِ الْجِسْمِ عَلَىٰ الْجِسْمِ بِمُلَاصَقَةٍ وَمُجَاوَرَةٍ، تَعَالَىٰ اللَّهُ عَنْ ذُلِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا».

قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: «قُلْتُ: وَهَلْذَا قَوْلُ أَبِي عُمَرَ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ، وَأَبِي عُمَرَ الطَّلَمَنُكِيِّ، وَغَيْرِهِ مِنَ الْأَنْدَلُسِ، فَمَنْ تَأَوَّلَ عَلَىٰ أَبِي عُمَرَ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ وَفَهِمَ مِنْ الطَّلَمَنُكِيِّ، وَغَيْرِهِ مِنَ الْأَنْدَلُسِ، فَمَنْ تَأَوَّلَ عَلَىٰ أَبِي عُمَرَ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ وَفَهِمَ مِنْ كَلَامِهِ فِي كِتَابِ [التَّمْهِيدِ] وَ[الِاسْتِذْكَارِ] أَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ مُسْتَقِرُ عَلَىٰ عَرْشِهِ كَلَامِهِ فِي كِتَابِ [التَّمْهِيدِ] وَ[الِاسْتِذْكَارِ] أَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ مُسْتَقِرُ عَلَىٰ عَرْشِهِ الْبَيْمِ مَالَمْ يَقُلُ وَكَسَبُهُ الْجِسْمِ عَلَىٰ الْجِسْمِ عَلَىٰ الْجِسْمِ. فَقَدْ أَخْطَأَ وَتَقَوَّلَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَقُلْ، وَحَسْبُهُ

قَالَ أَبُو عُمَر: » يَعْنِي: الْحَافِظَ ابْنَ عَبْدِ الْبَرِّ «قَالَ نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ: (يَنْزِلُ بِذَاتِهِ وَهُوَ عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ) ؛ وَهَاٰذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ السَّنَّةِ، وَقَدْ جَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْ ذَٰلِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا ».

عَالَ الْقُرْطُبِيُّ: (وَاحْتَجَّ) يَعْنِي: الْحَافِظُ ابْنَ عَبْدِ الْبَرِّ (بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ فَوْقَ عَرْشِهِ مِنْ غَيْرِ تَحْدِيدٍ وَلَا مُمَاسَّةٍ وَلَا تَكْيِيفٍ بِآيَاتٍ وَأَخْبَارِ احْتَجَّ بِهَا قَبْلَهُ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ فِي كِتَابِ [الْمُوجَزِاً».

وَجَهَلَةِ الْمُتَفَقِّهِينَ يَتَأَوَّلُ عَلَىٰ أَبِي عُمَرَ الْحَافِظَ ابْنَ عَبْدِ الْبَرِّ "بِأَنَّهُ وَجَهَلَةِ الْمُتَفَقِّهِينَ يَتَأَوَّلُ عَلَىٰ أَبِي عُمَرَ الْعَنِي: الْحَافِظَ ابْنَ عَبْدِ الْبَرِّ "بِأَنَّهُ حَشْوِيٌّ قَاعِدٌ وَمُجَسِّمٌ ظَاهِرٌ، حَتَّىٰ إِنَّ بَعْضَ أَشْيَاخِي أَخْبَرَنِي عَمَّنْ لَقِيهُ أَنَّهُ كَشُويٍ قَاعِدٌ وَمُجَسِّمٌ ظَاهِرٌ، حَتَّىٰ إِنَّ بَعْضَ أَشْيَاخِي أَخْبَرَنِي عَمَّنْ لَقِيهُ أَنَّهُ كَشُويٌ قَاعِدٌ وَمُجَسِّمٌ ظَاهِرٌ، حَتَّىٰ إِنَّ بَعْضَ أَشْيَاخِي أَخْبَرَنِي عَمَّنْ لَقِيهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: يَنْبُغِي أَنْ تُقْطَعَ تِلْكَ الْأَوْرَاقُ مِنْ كُتُبِهِ أَوْ تَطْمِسَهُ اللّهُ وَلَا أَوْرَاقُ مِنْ كُتُبِهِ أَوْ تَطْمِسَهُ". الْنَاهُنَىٰ كَلَامُ الْقُرْطُبِيِّ مِنْ كِتَابِ [الْأَسْنَىٰ].

#### تنبية:

وَمَا نُسِبَ إِلَيْهِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْجِهَةِ.. مُتَأَوَّلُ عَنْهُ كَمَا ذَكَرَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهُ الْمُتَى فِي شَرْحِهِ عَلَىٰ [صَحِيحُ مُسْلِمٍ: جُ٢/ صَ٤٣٨-٤٣٩] عِنْدَ حَدِيثِ الْمُتَى فِي شَرْحِهِ عَلَىٰ [صَحِيحُ مُسْلِمٍ: جُ٢/ صَ٤٣٨-٤٣٩] عِنْدَ حَدِيثِ الْجَارِيَةِ، وَقَالَ: «مَا نُسِبَ مِنَ الْقَوْلِ بِالْجِهَةِ إِلَىٰ الدَّهْمَاءِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ.. لَا يَصِحُّ، وَلَمْ يَقَعْ إِلَّا لِلَّهِ عُمَرَ فِي [الِاسْتِذْكَارِ]، وَهُو مُتَأَوَّلُ عَنْهُمَا اللهِ عُمَرَ فِي [الرِسَالَةُ]، وَهُو مُتَأَوَّلُ عَنْهُمَا اللهِ ..

وَنَقَلَ ذُٰلِكَ أَيْضًا السَّنُوسِيُّ فِي [مُكَمِّلُ إِكْمَالِ الْإِكْمَالِ شَرْحُ صَحِيحِ

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ \_\_\_\_\_ 190 مُسْلِم: جُ٢/ صَ ٤٣٩].

وَذَكَرَ تَاجُ الدِّينِ السُّبْكِيُّ فِي [طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ الْكُبْرَىٰ: جُ٢/ صَ٥٥] أَنَّهُ أَشْعَرِيُّ.

وَهُوَ مِنَ الطَّبَقَةِ الرَّابِعَةِ، وَإِنْ جَعَلَهُ تَاجُ الدِّينِ السُّبْكِيُّ مِنَ الْخَامِسَةِ.

\* \* \*

## ٣- وَأَبُو طَاهِرٍ عُمَرُ الْفَاشَانِيُّ:

وَفِي [طَبَقَاتِ الْإِسْنَوِيِّ: صَ١٧]:

«أَبُو طَاهِرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَحْمَدَ الْفَاشَانِيُّ.

وَكَانَ إِمَامًا فَاضِلًا فَقِيهًا مُتَكَلِّمًا، عَارِفًا بِالتَّوَارِيخِ وَأَيَّامِ النَّاسِ، وَلَكِنْ غَلَبَ عَلَيْهِ عِلْمُ الْكَلَامِ حَتَّىٰ عُرِفَ بِهِ؛ وَقَرَأَ عَلَىٰ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ، وَقَرَأَ عِلْمَ غَلَبَ عَلَيْهِ عِلْمُ الْكَلَامِ حَتَّىٰ عُرِفَ بِهِ؛ وَقَرَأَ عَلَىٰ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ، وَقَرأَ عِلْمَ الْكَلَامِ عَلَىٰ الْبَاقِلَانِيِّ، وَسَمِعَ الْكَلَامِ عَلَىٰ أَبِي جَعْفَرِ السُّمْنَانِيِّ قَاضِي الْمَوْصِلِ تِلْمِيذِ الْبَاقِلَّانِيِّ، وَسَمِعَ وَحَدَّثَ.

وُلِدَ -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ٥٨٥» إهد.

تُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ-بِ (مَرْوَ) سَنَةَ ٢٦٤، وَدُفِنَ بِ (فَاشَانَ) قَرْيَةً مِنْ قُرَىٰ (مَرْوَ).

\* \* \*

٤ - وَالْأُسْتَاذُ أَبُو الْقَاسِمِ الْقُشَيْرِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ الصُّوفِيُّ:
 وَفِي [طَبَقَاتُ الْإِسْنَوِيِّ: صَ٣٣٦]:

«الْأُسْتَاذُ أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ هَوَاذِنَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُشَيْرِيُّ،

197 \_\_\_\_\_الفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِخْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ الْإِمَامُ الْفَقِيهُ الْأُصُولِيُّ الْمُتَكَلِّمُ الْمُفَسِّرُ النَّحْوِيُّ الْأَدِيبُ الشَّاعِرُ الْكَاتِبُ الصُّوفِيُّ؛ لِسَانُ عَصْرِهِ، وَسَيِّدُ وَقْتِهِ، وَسِرُّ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ، أَسْتَاذُ الْجَمَاعَةِ، وَمُقَدَّمُ الطَّائِفَةِ، وَمُقْصُودُ سَالِكِ الطَّرِيقَةِ، وَبُنْدَارُ (() الْحَقِيقَةِ؛ لَزِمَ الْعِلْمَ وَالْعِبَادَةَ، وَسَلَكَ الطَّرَاثِقَ الْمُفْضِيَةَ إِلَىٰ نَيْلِ السَّعَادَةِ، فَقَرَأُ الْفِقْهَ عَلَىٰ الْإِمَامِ أَبِي وَالْعِبَادَةَ، وَسَلَكَ الطَّرَاثِقَ الْمُفْضِيَةَ إِلَىٰ نَيْلِ السَّعَادَةِ، فَقَرَأُ الْفِقْهَ عَلَىٰ الْإِمَامِ أَبِي وَالْعِبَادَةَ، وَسَلَكَ الطَّرَاثِقَ الْمُفْضِيَةَ إِلَىٰ نَيْلِ السَّعَادَةِ، فَقَرَأُ الْفِقْهَ عَلَىٰ الْإِمَامِ أَبِي وَالْعِبَادَةَ، وَسَلَكَ الطَّرَائِقَ الْمُفْضِيَةَ إِلَىٰ نَيْلِ السَّعَادَةِ، فَقَرَأُ الْفِقْهَ عَلَىٰ الْإِمَامِ أَبِي بَعْرِ الطُّوسِيِّ، وَالْأُصُولَ عَلَىٰ ابْنِ فُورَكَ وَأَبِي إِسْحَاقَ الْإِسْفِرَايِنِيِّ، حَتَّىٰ بَرَعَ فِي الْجَمِيعِ» إِهَ.

وَمِثْلُهُ فِي [تَبْيِينُ كَذِبِ الْمُفْتَرِي: صَ٩٠١].

وَفِي [الْأَعْلَامُ: جُ٤/ صَ٧٥]:

«عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ هَوَازِنَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ طَلْحَة، النَّيْسَابُورِيُّ الْقُشَيْرِيُّ، مِنْ بَنِي قُشَيْرِ بْنِ كَعْبٍ، أَبُو الْقَاسِمِ، زَيْنُ الْإِسْلَامِ، شَيْخُ خُرَاسَانَ فِي عَصْرِهِ مِنْ بَنِي قُشَيْرِ بْنِ كَعْبٍ، أَبُو الْقَاسِمِ، زَيْنُ الْإِسْلَامِ، شَيْخُ خُرَاسَانَ فِي عَصْرِهِ زُهْدًا وَعِلْمًا بِالدِّينِ، كَانَتْ إِقَامَتُهُ بِ (نَيْسَابُورَ) وَتُوفِيٍّ فِيهَا، وَكَانَ السُّلْطَانُ زُهْدًا وَعِلْمًا بِالدِّينِ، كَانَتْ إِقَامَتُهُ بِ (نَيْسَابُورَ) وَتُوفِيٍّ فِيهَا، وَكَانَ السُّلْطَانُ أَلْبُ أَرْسِلَانَ يُقَدِّمُهُ وَيُكْرِمُهُ.

## مِنْ كُتْبِهِ:

١ - التَّيْسِيرُ فِي التَّفْسِيرِ. وَيُقَالُ لَهُ: التَّفْسِيرُ الْكَبِيرُ.

٢- وَلَطَائِفُ الْإِشَارَاتِ فِي التَّفْسِيرِ

٣- وَالرِّسَالَةُ الْقُشَيْرِيَّةُ» إه.

<sup>(</sup>١) الْبُنْدَارُ: هُوَ التَّاجِرُ يَحْتَكِرُ الْبَضَائِعَ وَيَتَرَبَّصُ بِهَا غَلاَءَ السِّعْرِ. وَمَقْصِدُ الْإِمَامِ الْإِسْنَوِيِّ الْمُبَالَغَةُ بِتَشْبِيهِ الْإِمَامِ الْقُشَيْرِيِّ بِالتَّاجِرِ الَّذِي يَحْتَكِرُ السِّلْعَةَ وَيَنْفَرِدُ بِهَا، وَلَلْكِنَّ سِلْعَةَ الْقُشَيْرِيِّ الْمُسَالِعَةُ الْقُشَيْرِيِّ فَهَا لَهُ الْقُشَيْرِيِّ وَاللَّهُ الشَّيْخُ نَاصِرٌ.

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ \_\_\_\_\_ ١٩٧ وَفِي [تَبْيِينُ كَذِبِ الْمُفْتَرِي: صَ ٩٠٩]:

«وَكَانَ يَعْرِفُ الْأُصُولَ عَلَىٰ مَذْهَبِ الْأَشْعَرِيِّ، وَالْفُرُوعَ عَلَىٰ مَذْهَبِ الْأَشْعَرِيِّ، وَالْفُرُوعَ عَلَىٰ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ» إِهَـ.

وُلِدَ -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ٢٧٦، وَتُوفِيِّ سَنَةَ ٢٧٥.

#### نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

وَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الْقُشَيْرِيُّ فِي [رِسَالَتِهِ: صَ٧] عِنْدَ ذِكْرِ عَقِيدَةِ الصُّوفِيَّةِ:

(وَهَاٰذِهِ فُصُولُ تَشْتَمِلُ عَلَىٰ بَيَانِ عَقَائِدِهِمْ فِي مَسَائِلِ التَّوْحِيدِ، ذَكَرْنَاهَا عَلَىٰ وَجُهِ التَّرْتِيبِ، قَالَ شُيُوخُ هَاٰذِهِ الطَّرِيقَةِ -عَلَىٰ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مُتَفَرِّقَاتُ كَلَامِهِمْ وَمَجْمُوعَاتُهَا وَمُصَنَّفَاتُهُمْ فِي التَّوْحِيدِ-:

إِنَّ الْحَقَّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ:

١ - مَوْجُودٌ قَلِيمٌ

٧- لَا يُشْبِهُهُ شَيْءٌ مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ

٣- لَيْسَ بِجِسْمِ وَلَا جَوْهَرٍ وَلَا عَرَضٍ، وَلَا صِفَاتُهُ أَعْرَاضٌ

٤ - وَلَا يُتَصَوَّرُ فِي الْأَوْهَامِ

٥ - وَلَا يَتَقَدَّرُ فِي الْعُقُولِ

٦ - وَلَا لَهُ جِهَةٌ وَلَا مَكَانٌ

٧- وَلَا يَجْرِي عَلَيْهِ وَقْتُ وَزَمَانٌ »إه.

هُوَ: أَبُو عَلِيٍّ، الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ أَجْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُتَوَكِّل بْنِ أَبِي حَرِيصَةَ الْهَمَدَانِيُّ.

وَفِي [تَبْيِنُ كَذِبِ الْمُفْتَرِي: صَ١١٦]:

«وَكَانَ قَدْ كَتَبَ الْكَثِيرَ، وَحَدَّثَ بِالْيَسِيرِ، وَكَانَ فَقِيهًا عَلَىٰ مَذْهَبِ مَالِكِ، وَكَانَ فَقِيهًا عَلَىٰ مَذْهَبِ مَالِكِ، وَيَذْهَبُ إِلَىٰ مَذْهَبِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ» إِهَ.

يُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ٢٦٦ .

\* \* \*

## ٦- وَأَبُو الْمُظَفِّرِ الْإِسْفِرَايِنِيُّ:

وَفِي [تَبْيِنُ كَذِبِ الْمُفْتَرِي: صَ١١]:

«قَالَ عَبْدُ الْغَافِرِ: شَاهْفُورُ بْنُ طَاهِر بْنِ مُحَمَّدٍ، الْإِسْفِرَايِنِيُّ، أَبُو الْمُظَفَّرِ، الْإِمَامُ الْمُلْكِ بِرِ طُوسَ)» إهد. الْإِمَامُ الْمُلْكِ بِرِ طُوسَ)» إهد.

وَفِي [الْأَعْلَامُ: جُ٣/ صَ٢٢٣]:

«طَاهِرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، الْإِسْفِرَايِنِيُّ، أَبُو الْمُظَفِّرِ، عَالِمٌ بِالْأُصُولِ، مِنَ الْمُعَاقِرِ، عَالِمٌ بِالْأُصُولِ، مِنَ الْمُعَاقِدِ، مَا الْمُعَلَّةِ، الْمُعَاقِدِ، مَا الْمُعَلَّةِ،

وَفِي [كَشْفِ الظُّنُونِ]: هُوَ طَاهِرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَيُقَالُ: شَهْفُورُ بْنُ طَاهِرٍ.

#### وَمِنْ كُتُبِهِ:

التَّبْصِيرُ فِي الدِّينِ وَتَمْيِيزُ الْفِرْقَةِ النَّاجِيةِ عَنْ فِرَقِ الْهَالِكِينَ» إهد. تُوفِّقُ –رَحِمَهُ اللَّهُ – سَنَةَ ٤٧١.

قَالَ الْإِمَامُ أَبُو الْمُظَفُّرِ الْإِسْفِرَايِنِيُّ فِي [التَّبْصِيرُ: صَ١٦٠]:

«١٤» وَالْكُوْنَ فِي الْمَكَانِ، وَالْبَاجْتِمَاعَ وَالْبَافْتِرَاقَ، وَالْقُوْبَ وَالْبَعْدَ مِنْ طَرِيقِ الْمَسَافَةِ، الْمَكَانِ، وَالْبَعْدَ مِنْ طَرِيقِ الْمَسَافَةِ، وَالْمَكَانِ، وَالْبِافْقِمَالَ، وَالْبَعْدَ مَ وَالْجُثَّة، وَالصُّورَة وَالْحَيِّز، وَالْبِانْفِصَالَ، وَالْحَجْمَ وَالْجِرْمَ وَالْجُثَّة، وَالصُّورَة وَالْحَيِّز، وَالْبَعْدَارَ وَالنَّوَاحِي، وَالْأَقْطَارَ وَالْجَوَانِبَ وَالْجِهَاتِ.. كُلَّهَا لَا تَجُوزُ عَلَيْهِ وَالْمِقْدَارَ وَالنَّوَاحِي، وَالْمَقَارَ وَالنَّهَايَة» وَالنَّهَايَة الْهَدِيرَ وَالنَّهَايَة الْهَدَى وَالْمَعْدَارَ وَالْمَعْدَارَ وَالْمَالَ وَالْمَارَ وَالنَّهَايَة الْهَدَى وَالْمَعْدَارَ وَالْمَعْدَارَ وَالنَّهَا لَا تَحُورُ وَالنَّهَايَة الْهَايَة الْهَايَة الْهَارَ وَالنَّهَايَة الْهَالَةُ وَالنَّهَايَة وَالنَّهَايَة وَالنَّهَايَة وَالْمَعْدَارَ وَالنَّوْرَ وَالْمُؤْمِدُونَ وَالنَّهَايَة وَالنَّهَايَة وَالْمَارَ وَالنَّهُايَة وَالْمُؤْمُ وَالْمَرِيقِ الْمَسَافَةِ وَالنَّهُايَة وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمَالُونَ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ

وَقَالَ أَيْضًا فِي [صَ١٦١] فِي بَيَانِ اعْتِقَادِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ:

«١٧» وَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّ كُلَّ مَا دَلَّ عَلَىٰ حُدُوثِ شَيْءٍ مِنَ الْحَدِّ وَالنَّهَايَةِ، وَالْمَكَانِ وَالْجِهَةِ، وَالسُّكُونِ وَالْحَرَكَةِ.. فَهُوَ مُسْتَحِيلٌ عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ، وَالْحَرَكَةِ.. فَهُوَ مُسْتَحِيلٌ عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ، لِإِنَّ مَا لَا يَكُونُ مُحْدَثًا.. لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ مَا هُوَ دَلِيلٌ عَلَىٰ الْحُدُوثِ...».

## ثُمَّ قَالَ:

«... وَقَدْ ذَكَرْنَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَىٰ مَا يَدُلُّ عَلَىٰ التَّوْحِيدِ، وَنَفْيِ التَّشْبِيهِ، وَنَفْيِ التَّشْبِيهِ، وَنَفْيِ اللَّهْ تِعَالَىٰ مَا يَدُلُّ عَلَىٰ التَّوْحِيدِ، وَنَفْيِ اللَّهْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ التَّوْحِيدِ، وَنَفْيِ اللَّهْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ التَّوْحِيدِ، وَنَفْيِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الل

## وَقَالَ أَيْضًا فِي [صَ ١ ٤]:

«وَأَمَّا الْهِشَامِيَّةُ.. فَإِنَّهُمْ أَفْصَحُوا عَنِ التَّشْبِيهِ بِمَا هُوَ كُفْرٌ مَحْضُ بِاتِّفَاقِ جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ، وَهُمُ الْأَصْلُ فِي التَّشْبِيهِ، وَإِنَّمَا أَخَذُوا تَشْبِيهَهُمْ مِنَ الْيَهُودِ، جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ، وَهُمُ الْأَصْلُ فِي التَّشْبِيهِ، وَإِنَّمَا أَخَذُوا تَشْبِيهَهُمْ مِنَ الْيَهُودِ، حَيْثُ نَسَبُوا إِلَيْهِ الْوَلَدَ، وَقَالُوا: ﴿ عُنْ يَكُلُّ أَبِنُ ٱللَّهُ ﴾ [التوبة: ٣٠]، وَأَثْبَتُوا لَهُ الْمَكَانَ وَالْحَدَّ وَالنَّهَايَةَ، وَالْمَجِيءَ وَالذَّهَابَ، تَعَالَىٰ اللَّهُ عَنْ ذُلِكَ عُلُوًا الْمَكَانَ وَالْحَدَّ وَالنَّهَايَةَ، وَالْمَجِيءَ وَالذَّهَابَ، تَعَالَىٰ اللَّهُ عَنْ ذُلِكَ عُلُوًا

\* \* \*

## ٧- وَأَبُو بَكْرِ الْجُرْجَانِيُّ النَّحْوِيُّ:

هُو: أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، الْجُرْجَانِيُّ النَّحْوِيُّ الشَّافِعِيُّ. وَفِي [طَبَقَاتِ الْإِسْنَوِيِّ: صَ17]:

«كَانَ شَافِعِيًّا، مُتَكَلِّمًا عَلَىٰ طَرِيقَةِ الْأَشْعَرِيِّ، دَيِّنًا؛ دَخَلَ عَلَيْهِ لِصُّ وَهُوَ فِي السَّلَاةِ، فَلَمْ يَقْطَعْ صَلَاتَهُ» إِهَ.

## وَفِي [بُغْيَةُ الْوُعَاةِ: جُ٢/ صَ٢٠١] فِي تَرْجَمَةِ الْجُرْجَانِيِّ النَّحْوِيِّ:

«عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، الْجُرْجَانِيُّ، النَّحْوِيُّ، الْإِمَامُ الْمَشْهُورُ؛ أَخَذَ النَّحْوَ عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، وَكَانَ مِنْ كِبَارِ أَئِمَّةِ الْعَرَبِيَّةِ وَالْبَيَانِ، شَافِعِيًّا النَّحْوَ عَنِ ابْنِ أُخْتِ الْفَارِسِيِّ، وَكَانَ مِنْ كِبَارِ أَئِمَّةِ الْعَرَبِيَّةِ وَالْبَيَانِ، شَافِعِيًّا النَّحْوَ عَنِ ابْنِ أُخْتِ الْفَارِسِيِّ، وَكَانَ مِنْ كِبَارِ أَئِمَّةِ الْعَرَبِيَّةِ وَالْبَيَانِ، شَافِعِيًّا النَّحْوَ عَنِ ابْنِ أُخْتِ الْفَارِسِيِّ، وَكَانَ مِنْ كِبَارِ أَئِمَّةِ الْعَرَبِيَّةِ وَالْبَيَانِ، شَافِعِيًّا أَشْعَرِيًّا» إِهَ.

#### وَمِنْ مُصَنَّفَاتِهِ:

١- الْمُغْنِي فِي شَرْحِ الْإِيضَاحِ

٧- وَالْمُقْتَصِدُ

٣- وَإِعْجَازُ الْقُرْءَانِ الْكَبِيرُ

٤ - وَ" " " الصَّغِيرُ

٥- وَالْجُمَلُ

٦- وَالْعَوَامِلُ الْمِانَّةُ

٧- وَالْعُمْدَةُ فِي التَّصْرِيفِ

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ \_\_\_\_\_ ٢٠١ 

وُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ٤٧٤ .

\* \* \*

## ٨- وَالْحَافِظُ أَبُو الْوَلِيدِ الْبَاجِي:

قَالَ الشُّيُوطِيُّ فِي [طَبَقَاتِ الْحُفَّاظِ: صَ ٤٣٩]:

«أَبُو الْوَلِيدِ الْبَاجِي: الْعَلَّامَةُ، الْحَافِظُ، ذُو الْفُنُونِ؛ سُلَيْمَانُ بْنُ خَلَفِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَيُّوبَ التَّجَيْبِيُّ الْقُرْطُبِيُّ الذَّهَبِيُّ، صَاحِبُ التَّصَانِيفِ، وُلِدَ سَنَةَ سَعِيدِ بْنِ أَيُّوبَ التَّجَيْبِيُّ الْقُرْطُبِيُّ الذَّهَبِيُّ، وَالْهَرَوِيَّ (وَتَفَقَّهُ بِالْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ الطَّيْبِ وَالْفِقْهِ، وَالْفِقْهِ، وَالْفِقْهِ، وَالْفِقْهِ، وَالْفِقْهِ، وَالْفِقْهِ، وَالْفَقْهِ، وَالْفَقْهِ، وَالْفَقْهِ، وَالْفَقْهِ، وَالْفَقْهِ، وَالْمُعَلِيةِ الْحَدِيثِ وَكَمَا فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ، وَالْتَفْسِيرِ، وَالْفِقْهِ، وَالْأُصُولِ» إه. 
عَلَائِقُ، وَصَنَّفَ فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ، وَالْتَفْسِيرِ، وَالْفِقْهِ، وَالْأُصُولِ» إه. 
عَدَّهُ السُّبْكِيُّ فِي الطَّبَقَةِ الْخَامِسَةِ مِنَ الْأَشَاعِرَةِ كَمَا فِي [طَبَقَاتِ] إلهِ.

عَدَّهُ السُّبْكِيُّ فِي الطَّبَقَةِ الْخَامِسَةِ مِنَ الْأَشَاعِرَةِ كَمَا فِي [طَبَقَاتِ] إه.

\* \* \*

9- وَالشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ الشِّيرَازِيُّ الْفَيْرُوزِأْبَادِي: وَفِي [الْفَيْرُوزِأْبَادِي: وَفِي [الْفَعْلَامُ: جُ١/ صَ٥]:

«إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ الْفَيْرُوزِأْبَادِي الشِّيرَازِيُّ، أَبُو إِسْحَاقَ، الْعَلَّامَةُ الْمُنَاظِرُ، وُلِدَ فِي (فَيْرُوزْأَبَادَ) سَنَةَ ٣٩٣، وَانْتَقَلَ إِلَىٰ (شِيرَازَ) وَقَرَأَ عَلَىٰ الْعَلَّامَةُ الْمُنَاظِرُ، وُلِدَ فِي (فَيْرُوزْأَبَادَ) سَنَةَ ٣٩٣، وَانْتَقَلَ إِلَىٰ (شِيرَازَ) وَقَرَأَ عَلَىٰ عُلَمَائِهَا، وَانْصَرَفَ إِلَىٰ الْبَصْرَةِ، وَمِنْهَا إِلَىٰ بَغْدَادَ سَنَةَ ١٤، فَأَتَمَّ مَا بَدَأَ بِهِ مِنَ الدَّرْسِ وَالْبَحْثِ، فَكَانَ مَرْجِعَ الطُّلَّابِ وَمُفْتِيَ الْأُمَّةِ فِي عَصْرِهِ، وَاشْتَهَرَ بِقُوَّةِ الدَّرْسِ وَالْبَحْثِ، فَكَانَ مَرْجِعَ الطُّلَّابِ وَمُفْتِيَ الْأُمَّةِ فِي عَصْرِهِ، وَاشْتَهَرَ بِقُوَّة

٢٠٢ \_\_\_\_الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ الْحُجَّةِ فِي الْجَدَلِ وَالْمُنَاظَرَةِ؛ وَبَنَىٰ لَهُ الْوَزِيرُ نِظَامُ الْمُلْكِ الْمَدْرَسَةَ النِّظَامِيَّةَ عَلَىٰ شَاطِئِ دِجْلَةَ، فَكَانَ يُدَرِّسُ فِيهَا؛ عَاشَ فَقِيرًا صَابِرًا، وَكَانَ حَسَنَ عَلَىٰ شَاطِئِ دِجْلَةَ، فَكَانَ يُدَرِّسُ فِيهَا؛ عَاشَ فَقِيرًا صَابِرًا، وَكَانَ حَسَنَ الْمُجَالَسَةِ، طَلْقَ الْوَجْهِ، فَصِيحًا، مُنَاظِرًا، يَنْظِمُ الشَّعْرَ، وَلَهُ تَصَانِيفُ كَثِيرَةٌ، مِنْهَا:

- ١ التَّنبيهُ
- ٧- وَالْمُهَذَّبُ
- ٣- وَالتَّبْصِرَةُ فِي أُصُولِ الشَّافِعِيَّةِ
  - ٤ وَطَبَقَاتُ الْفُقَهَاءِ
  - ٥- وَاللُّمَعُ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ
    - ٦- وَالْمُلَخُّصُ
  - ٧- وَالْمَعُونَةُ فِي الْجَدَلِ» إهد.
- قُلْتُ: وَلَهُ تَصَانِيفُ أُخْرَىٰ، مِنْهَا:
  - ٨- شَرْحُ اللَّمَعِ
- ٩ وَالْإِشَارَةُ إِلَىٰ مَذْهَبِ أَهْلِ الْحَقِّ.

## وَفِي [طَبَقَاتِ الْإِسْنَوِيِّ: صَ٢٣٩]:

«الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ الشِّيرَاذِيُّ، شَيْخُ الْإِسْلَامِ عِلْمًا وَعَمَلًا وَوَرَعًا وَزُهْدًا وَتَصْنِيفًا وَإِمْلَاءً وَتَلامِيذَ وَاشْتِغَالًا؛ كَانَتِ الطَّلَبَةُ عِلْمًا وَعَمَلًا وَوَرَعًا وَزُهْدًا وَتَصْنِيفًا وَإِمْلَاءً وَتَلامِيذَ وَاشْتِغَالًا؛ كَانَتِ الطَّلَبَةُ وَلْمَا وَعَمَلًا وَوَرَعًا وَزُهْدًا وَتَصْنِيفًا وَإِمْلَاءً وَتَلامِيذَ وَاشْتِغَالًا؛ كَانَتِ الطَّلَبَةُ وَلُمَا وَعَمَلًا وَوَرَعًا وَزُهْدًا وَتَصْنِيفًا وَإِمْلَاءً وَتَلامِيذَ وَاشْتِغَالًا؛ كَانَتِ الطَّلَبَةُ وَلُكَ مِنَ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ إِلَىٰ بَيْنَ يَدَيْهِ؛ وَالْفَتَاوِي تُحْمَلُ مِنَ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ إِلَىٰ بَيْنَ يَدَيْهِ؛ وَلِنَا عَرْبُ إِلَىٰ بَيْنَ يَدَيْهِ؛ وَلِنَا وَلِي مَنْ قُرَىٰ (شِيرَازَ) – فِي سَنَةِ ٣٩٣، وَلِلاَ مَنْ اللّهُ وَلِلاً مِنْ اللّهُ وَلِلاَ عَنْ اللّهُ وَالْمَا وَلِي سَنَةِ ٣٩٣،

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِخْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعِرِيِّ وَقَرَأَ الْفِقْهُ عَلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَيْضَاوِيِّ، وَقَرَأَ الْفِقْهُ عَلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَيْضَاوِيِّ، وَعَلَىٰ الْبَصْرَةَ فَقَرَأَ عَلَىٰ الْخَرَزِيِّ، ثُمَّ دَخَلَ وَعَلَىٰ الْبَصْرَةَ فَقَرَأَ عَلَىٰ الْخَرَزِيِّ، ثُمَّ دَخَلَ وَعَلَىٰ الْبَصْرَةَ فَقَرَأَ عَلَىٰ الْخَرَزِيِّ، ثُمَّ دَخَلَ بَعْدَادَ فِي شَوَّالَ سَنَةَ ١٥ ٤ هِ، فَقَرَأَ الْأُصُولَ عَلَىٰ أَبِي حَاتِمِ الْقَزْوِينِيِّ، وَالْفِقْهُ عَلَىٰ بَعْدَادَ فِي شَوَّالَ سَنَةَ ١٥ ٤ هِ، فَقَرَأَ الْأُصُولَ عَلَىٰ أَبِي حَاتِمِ الْقَزْوِينِيِّ، وَالْفِقْهُ عَلَىٰ بَعْدَادَ فِي أَبُو الطَّيِّبِ، إِلَىٰ أَنِ اسْتَخْلَفَهُ فِي جَمَاعَةٍ، مِنْهُمْ: أَبُو عَلِيٍّ الزَّجَاجِيُّ، وَالْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ، إِلَىٰ أَنِ اسْتَخْلَفَهُ فِي حَلَاقِيهِ، وَهُو أَوَّلُ مَنْ دَرَّسَ بِبَغْدَادَ بِالْمَدْرَسَةِ النِّظَامِيَّةِ، وَصَنَّفَ التَّصَانِيفَ حَلْقَتِهِ، وَهُو أَوَّلُ مَنْ دَرَّسَ بِبَغْدَادَ بِالْمَدْرَسَةِ النِّظَامِيَّةِ، وَصَنَّفَ التَّصَانِيفَ النَّعَلَافِعَةَ الْمَشْهُورَة، مِنْهُمْ وَقَدْ إِلَى الْمَعْونِيَةُ فِي الْجَدَلِ» إِنْتَهَىٰ مَا النَّافِعَةَ الْمَشْهُورَة، مِنْها: ١- الْمُهَاذَّبُ بِ ١ وَالنَّعْونَةُ فِي الْجَدَلِ» إِنْتَهَىٰ مَا الْفِقْهِ ٤ - وَالنَّكَتُ فِي الْجَدَلِ» إِنْتَهَىٰ مَا نَقَلْتُهُ مِنْ [طَبَقَاتِ الْإِسْنَوِيِّ] مُلَخَطَّا.

## وَفِي [تَبْيِينُ كَذِبِ الْمُفْتَرِي: صَ٢١٢]:

«أَبُو إِسْحَاقَ، إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ الشِّيرَازِيُّ ثُمَّ الْفَيْرُوزَأَبَادِي، الْفَقِيهُ الزَّاهِدُ، وَالنَّاسِكُ الْعَابِدُ، ذُو التَّصَانِيفِ الْحَسَنَةِ، وَالتَّالِيفِ الْمُسْتَحْسَنَةِ، سَكَنَ بَغْدَادَ وَسَمِعَ الْحَدِيثَ بِهَا مِنْ أَبِي عَلِيٍّ ابْنِ شَاذَانَ، وَأَبِي الْمُسْتَحْسَنَةِ، سَكَنَ بَغْدَادَ وَسَمِعَ الْحَدِيثَ بِهَا مِنْ أَبِي عَلِيٍّ ابْنِ شَاذَانَ، وَأَبِي بَكْرٍ الْبَرْقَانِيِّ، وَغَيْرِهِمَا، وَتَفَقَّهُ عَلَىٰ جَمَاعَةٍ، مِنْهُمُ: الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ الطَّيْرِيُّ، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ وَامِينَ، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْدَ الْبَيْضَاوِيُّ، وَأَبُو الْقَاسِمِ مَنْصُورُ بْنُ عُمَرَ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّيرِيُّ، وَأَبُو الْقَاسِمِ مَنْصُورُ بْنُ عُمَرَ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ السَّيرَاذِيُّ، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّيرِيُّ، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الشَّيرَاذِيُّ، وَغَيْرُهُمْ، وَدَرَّسَ بِبَعْدَادَ بِالْمَدْرَسَةِ النَّظَامِيَّة، وَهُو صَاحِبُ عُمَرَ الشِّيرَاذِيُّ، وَغَيْرُهُمْ، وَدَرَّسَ بِبَعْدَادَ بِالْمَدْرَسَةِ النَّظَامِيَّة، وَهُو صَاحِبُ كَتَابِ [اللَّهَ عَنِ أُلُولُو مِنَ الْكَتْبِيءَ فَ الْمَدْرَسَةِ النَّطَامِيَّة، وَهُو صَاحِبُ كَتَابِ [اللَّمَع] فِي أُصُولِ الْفِقْهِ، وَغَيْرِ ذُلِكَ مِنَ الْكُتُبِ» إِهَ.

٢٠٤ \_\_\_\_ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ وَمِنْ تَلامِيذِهِ: الْحَافِظُ أَبُو بَكْرِ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ. تُوفِقُ -رَحِمَهُ اللَّهُ- بِبَغْدَادَ سَنَةَ ٢٧٦.

#### نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

## قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ فِي [شَرْحُ اللُّمَعِ: جُ١/ صَ١٠١]:

«وَإِنَّ اسْتِوَاءَهُ لَيْسَ بِاسْتِقْرَارٍ وَلَا مُلَاصَقَةٍ، لِأَنَّ الِاسْتِقْرَارَ وَالْمُلَاصَقَةَ مِنْ الْمُلَاصَقَةُ الْأَجْسَامِ، وَالرَّبُّ -عَزَّ وَجَلَّ - قَدِيمٌ أَزَلِيُّ، فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّهُ كَانَ وَلَا مَكَانَ، وَهُوَ عَلَىٰ مَا عَلَيْهِ كَانَ».

وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ أَيْضًا فِي كِتَابِهِ [الْإِشَارَةُ إِلَىٰ مَذْهَبِ أَهْلِ الْحَقِّ: صَ١١٧]:

«ثُمَّ يَعْتَقِدُونَ» أَيْ: أَهْلُ الْحَقِّ «أَنَّ اللَّهَ -عَزَّ وَجَلَّ- لَيْسَ بِجِسْمٍ، لِأَنَّ اللَّهَ -عَزَّ وَجَلَّ- لَيْسَ بِجِسْمٍ، لِأَنَّ الْحَسْمَ هُوَ الْمُؤَلِّفُ، وَكُلُّ مُؤَلِّفٍ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ مُؤَلِّفٍ؛ وَلَيْسَ بِجَوْهَرٍ، لِأَنَّ الْجِسْمَ هُوَ الْمُؤَلِّفُ، وَكُلُّ مُؤلِّفٍ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ مُؤلِّفٍ؛ وَلَيْسَ بِجَوْهَرٍ، لِأَنَّ الْجَوْهَرَ لَا يَخُلُو مِنَ الْأَعْرَاضِ، كَاللَّوْنِ وَالْحَرَكَةِ وَالسُّكُونِ».

#### وَقَالَ فِي صَفْحَةِ [١٥٢]:

«فَإِنَّ الرَّبَّ -عَزَّ وَجَلَّ- بَعْدَ وُجُودِ جَمِيعِ الْمَخْلُوقَاتِ.. عَلَىٰ مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ وُجُودِ جَمِيعِ الْمَخْلُوقَاتِ.. عَلَىٰ مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ وُجُودِهَا، لَا يَجُوزُ عَلَىٰ الرَّبِّ التَّغَيُّرُ مِنْ حَالٍ إِلَىٰ حَالٍ، وَلَا انْتِقَالُ مِنْ مَكَانٍ إِلَىٰ مَكَانٍ».

#### وَفِي [صَ ١٥٤]:

«فَإِنْ قِيلَ: إِذَا لَـمْ يَكُنْ فِي جِهَةٍ.. فَمَا فَائِدَةُ رَفْعِ الْأَيْدِي إِلَىٰ السَّمَاءِ فِي الدُّعَاءِ، وَعُرُوجِ النَّبِيِّ عَلِيْهُ إِلَىٰ السَّمَاءِ؟!.

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ يُقَالُ لَهُمْ: لَوْ جَازَ لِقَائِلِ أَنْ يَقُولَ: "إِنَّ الرَّبَّ -عَزَّ وَجَلَّ- فِي جِهَةِ فَوْقَ، لِأَجْلِ رَفْعِ الْأَيْدِي إِلَىٰ السَّمَاءِ فِي الدُّعَاءِ".. لَكَانَ لِغَيْرِهِ أَنْ يَقُولَ: "هُوَ فِي جِهَةِ الْقِبْلَةِ"، لِأَجْلِ اسْتِقْبَالِنَا إِلَيْهَا فِي الصَّلَاةِ، أَوْ: "هُوَ فِي الْأَرْضِ"، لِأَجْلِ قُرْبِنَا مِنَ الْأَرْضِ فِي حَالِ السُّجُودِ!؛ وَقَدْ رُوِيَ فِي الْخَبَرِ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ أَنَّهُ قَالَ: (أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنَ اللَّهِ -عَزَّ وَجَلَّ- إِذَا سَجَدَ). قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَأُسْجُدُ وَأُقْتَرِبِ ١٩ ١٥ ﴾ [العلق: ١٩]؛ فَلَوْ كَانَ فِي جِهَةِ فَوْقَ.. لَمَا وُصِفَ الْعَبْدُ بِالْقُرْبِ مِنْهُ إِذَا سَجَدَ، فَكَمَا أَنَّ الْكَعْبَةَ قِبْلَةُ الْمُصَلِّي يَسْتَقْبِلُهَا فِي الصَّلَاةِ وَلَا يُقَالُ: "إِنَّ اللَّهَ -عَزَّ وَجَلَّ- فِي جِهَةِ الْكَعْبَةِ"، وَمُسْتَقْبِلُ الْأَرْضِ بِوَجْهِهِ فِي السُّجُودِ لَا يُقَالُ: "إِنَّ اللَّهَ -عَزَّ وَجَلَّ- فِي الْأَرْضِ" .. فَكَذَّٰ لِكَ أَيْضًا جُعِلَتِ السَّمَاءُ قِبْلَةَ الدُّعَاءِ، لَا أَنَّ اللَّهَ -عَزَّ وَجَلَّ- حَالُّ فِيهَا؛ وَكَذَّلِكَ أَيْضًا عُرُوجُ النَّبِيِّ عَلِي إِلَىٰ السَّمَاءِ، لَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ اللَّهَ -عَزَّ وَجَلَّ- فِي السَّمَاءِ، كَمَا أَنَّ عُرُوجَ مُوسَىٰ إِلَىٰ الْجَبَلِ وَسَمَاعَهُ لِكَلَامِ اللَّهِ تَعَالَىٰ عِنْدَهُ.. لَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ اللَّهَ -عَزَّ وَجَلَّ- حَالُّ فِي الْجَبَلِ؛ فَعُرُوجُ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّمَا كَانَ زِيَادَةً فِي دَرَجَتِهِ، وَعُلُوًّا لِمَنْزِلَتِهِ، لِيُتَبَيَّنَ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ فِي الْمَنْزِلَةِ وَعُلُوِّ الدَّرَجَةِ» إه.

#### تَنْبِيهُ:

فَإِنْ قِيلَ: إِنَّ أَبَا إِسْحَاقَ لَيْسَ بِأَشْعَرِيٍّ، لِقَوْلِهِ فِي كِتَابِهِ [اللَّمَعُ: صَ٧]: «وَقَالَتِ الْأَشْعَرِيَّةُ: لَيْسَتْ لِلْأَمْرِ صِيغَةُ»!.

أُجِيبُ: بِأَنَّ قَوْلَهُ هَلْذَا لَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْأَشَاعِرَةِ، بَلْ هَلْذَا قَوْلُ خَالَفَ فِيهِ الْأَشَاعِرَةُ، وَلَا يَضُرُّ هَلْذَا الْخِلَافُ فِي اعْتِقَادِهِ، لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي خَالَفَ فِيهِ الْأَشَاعِرَةُ، وَلَا يَضُرُّ هَلْذَا الْخِلَافُ فِي اعْتِقَادِهِ، لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي

٢٠٦ \_\_\_\_الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ حَرَةً وَلَيْسَتْ مِنْ خَالَفَ فِيهَا أَبُو إِسْحَاقَ الْأَشَاعِرَةَ هِيَ مِنْ مَسَائِلِ أُصُولِ الْفِقْهِ، وَلَيْسَتْ مِنْ أَصُولِ الْفِقْهِ، وَلَيْسَتْ مِنْ أَصُولِ الْفِقْهِ، وَلَيْسَتْ مِنْ أَصُولِ الْفِقَهِ، وَلَيْسَتْ مِنْ أَصُولِ الْفِقَهِ، وَلَيْسَتْ مِنْ أَصُولِ الْاعْتِقَادِ.

وَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي [تَبْيِينُ كَذِبِ الْمُفْتَرِي: صَ٢١٢]:

«وَكَانَ يَظُنُّ بِهِ بَعْضُ مَنْ لَا يَفْهَمُ أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْأَشْعَرِيِّ، لِقَوْلِهِ فِي كِتَابِهِ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ: (وَقَالَتِ الْأَشْعَرِيَّةُ: إِنَّ الْأَمْرَ لَا صِيغَةَ لَهُ). وَإِنَّمَا قَالَ ذُلِكَ لِيَانَّهُ خَالَفَهُ فِي هَلْدِهِ الْمَسْأَلَةِ بِعَيْنِهَا كَمَا خَالَفَهُ غَيْرُهُمْ مِنَ الْفُقَهَاءِ فِيهَا، فَأَرَادَ لِنَّانَهُ خَالَفَهُ فِي هَلْدِهِ الْمَسْأَلَةِ بِعَيْنِهَا كَمَا خَالَفَهُ غَيْرُهُمْ مِنَ الْفُقَهَاءِ فِيهَا، فَأَرَادَ أَنْ يُبَيِّنَ فِيهَا أَنَّ هَلْدِهِ الْمَسْأَلَةَ مِمَّا انْفَرَدَ بِهَا أَبُو الْحَسَنِ، وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي كِتَابِنَا هَلْذَا عَنْهُ فَتُواهُ فِيمَنْ خَالَفَ الْأَشْعَرِيَّةَ وَاعْتَقَدَ تَبْدِيعَهُمْ، وَذَٰلِكَ أَوْفَىٰ دَلِيلٍ عَلَىٰ أَنَّهُ مِنْهُمْ » إِهَ أَنَّهُ مِنْهُمْ » إِهَ .

\* \* \*

١٠ - وَأَبُو الْمَعَالِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، الْمَعْرُوفُ بِ (إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ): وَفِي [طَبَقَاتُ الشَّافِعِيَّةِ الْكُبْرَىٰ] لِتَاجِ الدِّينِ السُّبْكِيِّ [جُ٣/ صَ٣٤] فِي تَرْجَمَةِ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ:

«إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ، أَبُو الْمَعَالِي - وَلَدُ الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ - هُوَ: الْإِمَامُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ، الْبَحْرُ الْحَبْرُ الْمُدَقِّقُ النَّظَّارُ الْأُصُولِيُّ الْمُتَكَلِّمُ الْبَلِيغُ الْمِلَامِ، الْبَحْرُ الْحَبْرُ الْمُدَقِّقُ النَّظَّارُ الْأُصُولِيُّ الْمُتَكَلِّمُ الْبَلِيغُ الْإِسْلَامِ، الْبَحْرُ الْحَبْرُ الْمُدَقِّقِينَ، إِمَامُ الْأَئِمَّةِ عَلَىٰ الْإِطْلَاقِ، الْفَصِيحُ الْأَدِيبُ الْعَلَمُ الْفَرْدُ، زِينَةُ الْمُحَقِّقِينَ، إِمَامُ الْأَئِمَّةِ عَلَىٰ الْإِطْلَاقِ، وَجَمًا وَعَرَبًا الْمَا وَعَرَبًا اللهِ . وَفِي [طَبَقَاتُ الْإِسْنَوِيِّ: صَ١٣٣]:

«ضِيَاءُ الدِّينِ، أَبُو الْمَعَالِي، عَبْدُ الْمَلِكِ، إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ، إِبْنُ الشَّيْخِ أَبِي

## وَفِي [تَبْيِنُ كَذِبِ الْمُفْتَرِي: صَ١٣]:

«عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ الْجُوَيْنِيُّ، اِبْنُ رُكْنِ الْإِسْلَامِ أَبِي مُحَمَّدٍ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ، فَخْرُ الْإِسْلَامِ، إِمَامُ الْأَئِمَّةِ عَلَىٰ الْإِطْلَاقِ، حَبْرُ الْإِسْلَامِ، إِمَامُ الْأَئِمَّةِ عَلَىٰ الْإِطْلَاقِ، حَبْرُ الْشَرِيعَةِ، الْمُجْمَعُ عَلَىٰ إِمَامَتِهِ شَرْقًا وَغَرْبًا... وَيَخْرُجُ إِلَىٰ مَدْرَسَةِ الْحَافِظِ الشَّرِيعَةِ، الْمُجْمَعُ عَلَىٰ إِمَامَتِهِ شَرْقًا وَغَرْبًا... وَيَخْرُجُ إِلَىٰ مَدْرَسَةِ الْحَافِظِ الْشَرِيعَةِ، الْمُجْمَعُ عَلَىٰ إِمَامَتِهِ شَرْقًا وَغَرْبًا... وَيَخْرُجُ إِلَىٰ مَدْرَسَةِ الْحَافِظِ الْبَيْهَقِيِّ، حَتَّىٰ حَصَّلَ الْأُصُولَ وَأُصُولَ الْفِقْهِ عَلَىٰ الْأَسْتَاذِ الْإِمَامِ أَبِي الْقَاسِمِ الْبِيشَةِقِيِّ، حَتَّىٰ حَصَّلَ الْأُصُولَ وَأُصُولَ الْفِقْهِ عَلَىٰ الْأَسْتَاذِ الْإِمَامِ أَبِي الْقَاسِمِ الْبِيشَكَافِ الْإِسْفِرَايِنِيِّ إِلَىٰ اللَّهُ الْمُحْدَايِنِي الْقَاسِمِ الْإِسْكَافِ الْإِسْفِرَايِنِيٍّ إِلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحْرَايِنِي الْقَاسِمِ الْبِاسْكَافِ الْإِسْفِرَايِنِي إِلَىٰ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُلْكَافِ الْإِسْفِرَايِنِي الْقَاسِمِ الْمُحْمَالُ الْمُحْرَايِنِي الْمَامِ الْمُعْمَالَ اللَّهُ الْمُلْكَافِ الْإِسْفِرَايِنِي الْمَامِ الْمُعْرَايِنِي الْمُعْرَايِنِي الْمُعْرَايِنِي الْمُعْرَايِنِ الْمُعْرَايِي الْمُعْرَايِنِي الْمُعْرَايِنِ الْمُعْرَايِنِي الْمُعْرَايِنِ الْمُعْرَايِنِي الْمُعْرَايِنِ الْمُعْرَايِنِ الْمُعْرَايِعْ الْمُعْرَايِنِ الْمُعْرَايِنِ الْمُعْرَايِنِ الْمُعْرَايِنِ الْمُعْرِالْمُ الْمُعْرَايِ الْمُعْرَايِعْ الْمُعْرَايِعْ الْمُعْرَايِعْ الْمُعْرَايِعْ الْمُعْرَايِ الْمُعْرَايِعْ الْمُعْرَايِعْ الْمُعْرَايِعْ الْمُعْرَايِعْ الْمُعْرَايِعْ الْمُعْرَايِعْ الْمُعْرِي الْمُعْرَايِعْ الْمُعْرَايِعْ الْمُعْرَايِعْ الْمُعْرَايْعُ مِلْمُ الْمُعْرَايِعْ الْمُعْرَايِعْ الْمُعْرَايِعْ الْمُعْرَايِعْ الْمُعْرَايِعْ الْمُعْرَايِعْ الْمُعْرَايِعْ الْمُعْرَاعِ الْمُعْرِاعِلَاقِ الْمُعْرَايِعْ الْمُعْرَاعِ الْمُعْرِيْقِ الْمُعْرِيْقِ الْمُعْرِالْعِلْمُ الْمُعْرِيْقِ الْمُعْرِيْقِ الْمُعْرِي الْمُعْرِيْقِ الْمُعْرِي الْمُعْرِيْلِ الْمُعْرِقِي الْمُعْمِلِي

## وَفِي [الْأَعْلَامِ: جُ٤/ صَ ١٦٠]:

«عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدِ الْجُوَيْنِيُّ، أَبُو الْمَعَالِي، وَكُنُ الدِّينِ، الْمُلَقَّبُ بِ (إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ)، أَعْلَمُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ، وُلِدَ فِي (جُوَيْنَ) مِنْ نَواحِي (نَيْسَابُورَ) سَنَةَ ١٩٤، وَرَحَلَ إِلَىٰ بَغْدَادَ الشَّافِعِيِّ، وُلِدَ فِي (جُويْنَ) مِنْ نَواحِي (نَيْسَابُورَ) سَنَةَ ١٩٤، وَرَحَلَ إِلَىٰ بَغْدَادَ فَمَكَّة، حَيْثُ جَاوَرَ أَرْبَعَ سِنِينَ، وَذَهَبَ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ فَأَفْتَىٰ وَدَرَّسَ جَامِعًا طُرَقَ الْمَذَاهِبِ، ثُمَّ عَادَ إِلَىٰ (نَيْسَابُورَ)، فَبَنَىٰ لَهُ الْوَزِيرُ نِظَامُ الْمُلْكِ الْمَدْرَسَةَ النَّطَامِيَّةَ فِيهَا، وَكَانَ يَحْضُرُ دُرُوسَهُ أَكَابِرُ الْعُلَمَاءِ.

#### لَهُ مُصَنَّفَاتٌ كَثِيرَةٌ، مِنْهَا:

١- غِيَاثُ الْأُمَمِ

٧- وَالرِّسَالَةُ النِّظَامِيَّةُ فِي الْأَرْكَانِ الْإِسْلَامِيَّةِ

٤ - وَنِهَايَةُ الْمَطْلَبِ فِي دِرَايَةِ الْمَذْهَبِ، فِي فِقْهِ الشَّافِعِيَّةِ

٥- وَالشَّامِلُ فِي أُصُولِ الدِّينِ

٦- وَالْوَرَقَاتُ، فِي أُصُولِ الْفِقْهِ

٧- وَالْإِرْشَادُ إِلَىٰ قَوَاطِعِ الْأَدِلَّةِ، فِي أُصُولِ الِاعْتِقَادِ

٨- وَلُمَعُ الْأَدِلَّةِ فِي قَوَاعِدِ عَقَائِدِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ

9 - وَمُغِيثُ الْخَلْقِ» إه.

وَمِمَّا قِيلَ عِنْدَ وَفَاتِهِ:

١ - قُلُوبُ الْعَالَ مِينَ عَلَىٰ الْمَقَالِي وَأَيامُ الْوَرَىٰ شَبَهُ اللَّيَالِي الْمَعَالِي؟!
 ٢ - أَيُثُمِرُ غُصْنُ أَهْلِ الْفَضْلِ يَوْمًا وَقَدْ مَاتَ الْإِمَامُ أَبُو الْمَعَالِي؟!
 تُوفِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - سَنَةَ ٤٧٨.

نُبْذَةٌ مِنْ اعْتِقَادِهِ:

قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي كِتَابِهِ [الْإِرْشَادُ إِلَىٰ قَوَاطِعِ الْأَدِلَّةِ فِي أُصُولِ الْاعْتِقَادِ: صَ٢٦-٢٢]:

«وَمَذْهَبُ أَهْلِ الْحَقِّ قَاطِبَةً. أَنَّ اللَّهَ ﷺ يَتَعَالَىٰ عَنِ التَّحَيُّزِ وَالتَّخَصُّصِ الْحِهَاتِ؛ وَذَهَبَ الْكَرَّامِيَّةُ وَبَعْضُ الْحَشْوِيَّةِ إِلَىٰ أَنَّ الْبَارِي -تَعَالَىٰ عَنْ قِوْلِهِمْ وَذَهَبَ الْكَرَّامِيَّةُ وَبَعْضُ الْحَشُويَّةِ إِلَىٰ أَنَّ الْبَارِي -تَعَالَىٰ عَنْ قَوْلِهِمْ وَدَهَبَ الْكَاهُ عَنْ قَوْلِهِمْ وَلَي اللَّهُ عَنْ قَوْلِهِمْ الهَد.

وَقَالَ أَيْضًا فِي كِتَابِهِ [الشَّامِلُ فِي أُصُولِ الدِّينِ: صَ١٥٥]: (وَاعْلَمُوا أَنَّ مَذْهَبَ أَهْلِ الْحَقِّ أَنَّ الرَّبَ عَنَّ يَتَقَدَّسُ عَنْ شَغْلِ حَيِّزٍ، وَذَهَبَتِ الْمُشَبِّهَةُ إِلَىٰ أَنَّهُ مُخْتَصُّ بِجِهَةِ فَوْقَ، ثُمَّ افْتَرَقَتْ آرَاؤُهُمْ بَعْدَ الْبَاتِّفَاقِ مِنْهُمْ عَلَىٰ إِثْبَاتِ الْجِهَةِ: فَصَارَ غُلَاةُ الْمُشَبِّهَةِ إِلَىٰ أَنَّ الرَّبَّ تَعَالَىٰ الْبَاتِّفَاقِ مِنْهُمْ عَلَىٰ إِثْبَاتِ الْجِهَةِ: فَصَارَ غُلَاةُ الْمُشَبِّهَةِ إِلَىٰ أَنَّ الرَّبَ تَعَالَىٰ مُنَاسِّهُ وَجَوَّزُوا عَلَيْهِ التَّحَوُّلَ مُمَاسِّهُ وَجَوَّزُوا عَلَيْهِ التَّحَوُّلَ مُمَاسِّهُ وَجَوَّزُوا عَلَيْهِ التَّحَوُّلَ وَالسَّكَنَاتِ؛ وَقَدْ حَكَيْنَا جُمَلًا مِنْ الْعَرْشِ وَهُو مُمَاسِّهُ، وَجَوَّزُوا عَلَيْهِ التَّحَوُّلَ وَالسَّكَنَاتِ؛ وَقَدْ حَكَيْنَا جُمَلًا مِنْ وَالسَّكَنَاتِ؛ وَقَدْ حَكَيْنَا جُمَلًا مِنْ فَضَائِحِ مِذْهَبِهِمْ فِيمَا تَقَدَّمَ اللَّهُ إِلْ إِنْتَهَىٰ بِاخْتِصَارٍ.

وَقَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي كِتَابِهِ [لُمَعُ الْأُدِلَّةِ فِي قَوَاعِدِ عَقَائِدِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْحَمَاعَةِ: صَ٧٠١-١٠٨]:

«إِنَّ الرَّبَّ تَعَالَىٰ مُتَقَدِّسُ عَنِ الِاخْتِصَاصِ بِالْجِهَاتِ، وَالِاتِّصَافِ بِالْجِهَاتِ، وَالِاتِّصَافِ بِالْمُحَاذَاةِ، لَا تُحِيطُ بِهِ الْأَقْطَارُ، وَلَا تَكْتَنِفُهُ الْأَقْتَارُ، وَيَجِلُّ عَنْ قَبُولِ الْحَدِّ بِالْمُحَاذَاةِ، لَا تُحِيطُ بِهِ الْأَقْطَارُ، وَلَا تَكْتَنِفُهُ الْأَقْتَارُ، وَيَجِلُّ عَنْ قَبُولِ الْحَدِّ وَالْمُحَاذَاةِ، فَيَتَرَتَّبُ عَلَىٰ وَالْمِقْدَارِ؛ فَإِذَا ثَبَتَ تَقَدُّسُ الْبَارِي عَنِ التَّحَيُّزِ وَالِاخْتِصَاصِ. فَيَتَرَتَّبُ عَلَىٰ وَالْمِقْدَارِ؛ فَإِذَا ثَبَتَ تَقَدُّسُ الْبَارِي عَنِ التَّحَيُّزِ وَالِاخْتِصَاصِ. فَيَتَرَتَّبُ عَلَىٰ ذَلِكَ: تَعَالِيهِ عَنِ النَّحِيصَاصِ بِمَكَانٍ، وَمُلَاقَاةِ أَجْرَامٍ وَأَجْسَامٍ.

فَإِنْ سُئِلْنَا عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ ٱلرَّحْمَلُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ۞ ﴿ [طه: ٥]؟ قُلْنَا: الْمُرَادُ بِالِاسْتِوَاءِ.. الْقَهْرُ وَالْغَلَبَةُ وَالْعُلُوُ ﴾ [هد.

وَقَالَ أَيْضًا فِي [الرِّسَالَةُ النِّظَامِيَّةُ: صَ١٧٣]:

(وَمَنْ تَخَيَّلَ تَفْصِيلَ الْأَفْعَالِ فِي حَقِّ الْإِلَهِ.. فَقَدْ تَعَلَّقَ بِطَرَفٍ مِنَ التَّشْبِيهِ، وَالصَّائِرُونَ إِلَىٰ التَّجْسِيمِ وَإِثْبَاتِ الْجِهَةِ.. مُتَمَسِّكُونَ بِمَا يُفْضِي إِلَىٰ التَّشْبِيهِ فِي الْطُّخُودِ الْأَزَلِيِّ، وَهَا وُلَا عَشْبِهُونَ فِي الْأَفْعَالِ» إِهَ.

وَقَالَ أَيْضًا فِي [الرِّسَالَةُ النِّظَامِيَّةُ: صَ٥٦١] عِنْدَ الْكَلَامِ فِيمَا يَسْتَحِيلُ

(يَجِبُ تَقْدِيسُ صَانِعِ الْعَالَمِ عَنِ الِاخْتِصَاصِ بِبَعْضِ الْجِهَاتِ) إهَ. وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرِ فِي [فَتْحُ الْبَارِي: جُ١٣/ صَ٧٥٥]:
(قَالَ الْحَرَمَيْنِ فِي [الرِّسَالَةُ النِّظَامِيَّةُ]: (اخْتَلَفَ مَسَالِكُ الْعُلَمَاءِ فِي هَاذِهِ الظَّوَاهِرِ:

١ - فَرَأَىٰ بَعْضُهُمْ تَأْوِيلَهَا، وَالْتَزَمَ ذُلِكَ فِي آيِ الْكِتَابِ وَمَا يَصِحُّ مِنَ السُّنَنِ
 ٢ - وَذَهَبَ أَئِمَّةُ السَّلَفِ إِلَىٰ الِانْكِفَافِ عَنِ التَّأْوِيلِ، وَإِجْرَاءِ الظَّوَاهِرِ عَلَىٰ
 مَوَارِدِهَا، وَتَغْوِيضِ مَعَانِيهَا إِلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ.

وَالَّذِي نَرْتَضِيهِ رَأْيًا، وَنَدِينُ اللَّهَ بِهِ عَقِيدَةً.. اِتِّبَاعُ سَلَفِ الْأُمَّةِ، لِلدَّلِيلِ الْقَاطِعِ عَلَىٰ أَنَّ إِجْمَاعَ الْأُمَّةِ حُجَّةٌ؛ فَلَوْ كَانَ تَأْوِيلُ هَاٰذِهِ الظَّوَاهِرِ حَتْمًا.. لَقَاطِعِ عَلَىٰ أَنَّ إِجْمَاعَ الْأُمَّةِ حُجَّةٌ؛ فَلَوْ كَانَ تَأْوِيلُ هَاٰذِهِ الظَّواهِرِ حَتْمًا. لَلَّوْشَكَ أَنْ يَكُونَ اهْتِمَامُهُمْ بِهِ فَوْقَ اهْتِمَامِهِمْ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ، وَإِذَا انْصَرَمَ لَلَّوْشَكَ أَنْ يَكُونَ اهْتِمَامُهُمْ بِهِ فَوْقَ اهْتِمَامِهِمْ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ، وَإِذَا انْصَرَمَ عَصْرُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ عَلَىٰ الْإِضْرَابِ عَنِ التَّأُويلِ.. كَانَ ذَلِكَ هُوَ الْوَجْهُ الْمُتَّبَعُ الْانْتَهَىٰ بِاخْتِصَارٍ.

وَقَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي [الرِّسَالَةُ النِّظَامِيَّةُ: صَ٥٥]:

«ثُمَّ مُعْتَقَدُ أَهْلِ الْحَقِّ أَنَّ كَلَامَ اللَّهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - لَيْسَ بِحُرُوفٍ مُعْتَقَدُ أَهْلِ الْحَقِّ أَنَّ كَلَامَ اللَّهِ عَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - لَيْسَ بِحُرُوفٍ مُنْتَظِمَةٍ، وَلَا أَصْوَاتٍ مُقَطَّعَةٍ، وَإِنَّمَا هُوَ صِفَةٌ قَائِمَةٌ بِذَاتِهِ، يَدُلُّ عَلَيْهَا قِرَاءَةُ الْقُرْءَانِ».

وَقَالَ فِي صَفْحَةِ [١٦١]:

«كَلَامُ اللّهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - فِي الْمَصَاحِفِ مَكْتُوبٌ، وَعَلَىٰ أَلْسِنَةِ الْقُرّاءِ

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ \_\_\_\_\_ ٢١١ مَقْرُوعٌ، وَفِي صُدُورِهِمْ مَحْفُوظٌ، وَهُوَ قَائِمٌ بِذَاتِ الْبَارِي وُجُودًا» إهَـ.

## وَقَالَ أَيْضًا فِي كِتَابِهِ [لُمَعُ الْأَدِلَّةِ: صَ٥١٠٦-١٠]:

«فَلْيَسْتَيْقِنِ الْعَاقِلُ أَنَّ الْكَلَامَ الْقَدِيمَ لَيْسَ بِحُرُوفٍ وَلَا أَصْوَاتٍ، وَلَا أَلْحَانٍ وَلَا نَغَمَاتٍ؛ وَكَلامُ اللَّهِ تَعَالَىٰ مَقْرُوءٌ بِأَلْسِنَةِ الْقُرَّاءِ، مَحْفُوظٌ بِحِفْظِ الْحَفَظَةِ، مَكْتُوبٌ فِي الْمَصَاحِفِ؛ وَالْقِرَاءَةُ أَصْوَاتُ الْقَارِئِينَ وَنَغَمَاتُهُمْ، وَهِيَ مِنَ الْأَفْعَالِ الَّتِي يُؤْمَرُ بِهَا وَيُنْهَىٰ عَنْهَا، وَيُثَابُ الْمُكَلَّفُ عَلَيْهَا، وَقَدْ يُعَاقَبُ عَلَىٰ تَرْكِهَا؛ وَكَلامُ اللَّهِ تَعَالَىٰ هُوَ الْمَعْلُومُ الْمَفْهُومُ مِنْهَا، وَالْحِفْظُ صِفَةُ الْحَافِظُ، وَالْمَحْفُوطُ كَلامُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالْكِتَابَةُ أَحْرُفٌ مَنْظُومَةُ وَالْمَحْفُومُ مِنْهَا كَلامُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالْكِتَابَةُ أَحْرُفٌ مَنْظُومَةً وَأَشْكَالُ مَرْقُومَةٌ، وَهِي حَوَادِثُ، وَالْمَفْهُومُ مِنْهَا كَلامُ اللَّهِ تَعَالَىٰ هُو مُ مُنْهَا كَلامُ اللَّهِ تَعَالَىٰ هُومُ مِنْهَا كَلامُ اللَّهِ تَعَالَىٰ هُومُ مُنْهَا كَلامُ اللَّهِ تَعَالَىٰ هُومُ مِنْهَا كَلامُ اللَّهِ تَعَالَىٰ هُومُ مُنْهُ وَالْمَعْمُ مُ مِنْهَا كَلامُ اللَّهِ تَعَالَىٰ هُومُ مُ مُنْهَا كَلامُ اللَّهِ تَعَالَىٰ اللَّهُ وَمُ مَنْهُ مُ اللَّهُ وَيُعَالَىٰ مَا اللَّهُ اللَّهُ مُعُلِّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا لَكُومُ اللَّهُ الْعُومَةُ مُ اللَّهُ الْعُلْمُ مُ اللَّهُ مُومُ مُ مُنْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْكَاهُ مُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْعُومُ الْمُ اللَّهُ الْكَاهِ الْمُؤْمُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْمُ مُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْمُ مُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُومُ مُ مُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعُومُ الْمُعُومُ الْمُعُومُ الْمُ اللَّهُ الْمُعُومُ الْمُ اللَّهُ الْمُعُومُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُومُ الْمُعُومُ الْمُعُومُ الْمُعُومُ الْمُعُومُ الْمُعُومُ الْمُعُومُ الْمُعُومُ الْمُعُلِهُ الْمُعُومُ الْمُعُومُ الْمُعُومُ الْمُعُومُ الْمُعُومُ الْم

#### وَقَالَ فِي [صَ٥٦٥]:

«وَذَهَبَ أَئِمَّةُ السَّلَفِ إِلَىٰ الِانْكِفَافِ عَنِ التَّأُويلِ، وَإِجْرَاءِ الظَّوَاهِرِ عَلَىٰ مَوَارِدِهَا، وَتَغُويضِ مَعَانِيهَا إِلَىٰ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ »إَه.

#### تَنْبِيهُ

وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الْهَمَدَانِيِّ أَنَّهُ قَالَ: «سَمِعْتُ أَبَا الْمَعَالِي الْجُويْنِيِّ وَقَدْ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ ٱلرَّمْنُ عَلَى ٱلْمَرْشِ أَبَا الْمَعَالِي الْجُويْنِيِّ وَقَدْ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ ٱلرَّمْنُ عَلَى ٱلْمَرْشِ اللَّهُ وَلَا عَرْضَ، وَهُو الْآنَ عَلَى مَا كَانَ اللَّهُ وَلَا عَرْضَ، وَهُو الْآنَ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ...)؛ وَجَعَلَ يَتَخَبَّطُ فِي الْكَلَامِ، فَرَدَّ أَحَدُ الْعَارِفِينَ: (لَكِنَّ الضَّرُورَةَ فِي عَلَيْهِ...)؛ وَجَعَلَ يَتَخَبَّطُ فِي الْكَلَامِ، فَرَدَّ أَحَدُ الْعَارِفِينَ: (لَكِنَّ الضَّرُورَةَ فِي عَلَيْهِ...)؛ وَجَعَلَ يَتَخَبَّطُ فِي الْكَلَامِ، فَرَدَّ أَحَدُ الْعَارِفِينَ: (لَكِنَّ الضَّرُورَةَ فِي قُلُوبِنَا تَطْلُبُ الْعُلُو وَلَا نَلْتَفِتُ يَهُنَةً وَلَا يَسْرَةً!، وَمَا قَالَ عَارِفُ قَطُّ: "يَا رَبَّاهُ" وَلَا نَشَرَبُ إِلَا أَنْ ضَرَبَ بِكُمِّهِ إِلَّا وَسَبَقَهُ نَظَرُهُ إِلَىٰ فَوْقَ!)؛ فَمَا كَانَ مِنْ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ إِلَّا أَنْ ضَرَبَ بِكُمِّهِ إِلَّا وَسَبَقَهُ نَظَرُهُ إِلَىٰ فَوْقَ!)؛ فَمَا كَانَ مِنْ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ إِلَا أَنْ ضَرَبَ بِكُمِّهِ

٢١٢ \_\_\_\_الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعِرِيِّ عَلَىٰ السَّرِيرِ وَصَاحَ بِالْحَيْرَةِ وَخَرَّقَ مَا كَانَ عَلَيْهِ وَيَقُولُ: (حَيَّرَنِي الْهَمَدَانِيُّ!)». فَهَلْذَا الْكَلَامُ مِمَّا لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ أَحَدٌ إِلَّا جَاهِلٌ مُعْتَقِدٌ الْجِهَة، فَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ تَاجُ الدِّينِ عَبْدُ الْوَهَابِ السُّبْكِيُّ فِي [طَبَقَاتِ ُ الشَّافِعِيَّةِ الْكُبْرَىٰ: جُ٣/ صَ٢٦٩] مُجِيبًا عَنْ هَلْدِهِ الْحِكَايَةِ:

«ثُمَّ أَقُولُ: يَا لَلَّهِ وَيَا لِلْمُسْلِمِينَ!!، أَيُقَالُ عَنْ هَلْذَا الْإِمَامِ إِنَّهُ يَتَخَبَّطُ عِنْدَ سُؤَالٍ سَأَلَهُ إِيَّاهُ هَلْذَا الْمُحْدَثُ ﴿ إِلَّ وَهُوَ أَسْتَاذُ الْمُنَاظِرِينَ وَعَلَمُ سُؤَالٍ سَأَلَهُ إِيَّاهُ هَلْذَا الْمُحْدَثُ ﴿ إِلَا يَقُولَ لَهُ: كَذَبْتَ يَا مَلْعُونُ، فَإِنَّ الْمُتَكَلِّمِينَ!، أَوكَانَ الْإِمَامُ عَاجِزًا عَنْ أَنْ يَقُولَ لَهُ: كَذَبْتَ يَا مَلْعُونُ، فَإِنَّ الْمُتَكَلِّمِينَ!، أَوكَانَ الْإِمَامُ عَاجِزًا عَنْ أَنْ يَقُولَ لَهُ: كَذَبْتَ يَا مَلْعُونُ، فَإِنَّ الْمُتَكَلِّمِينَ!، أَوكَانَ الْإِمَامُ عَاجِزًا عَنْ أَنْ يَقُولَ لَهُ: كَذَبْتَ يَا مَلْعُونُ، فَإِنَّ الْمُعْرَقِينَ الْحِسْمِيَّةِ، وَلَا يُحَدِّدُ ذَلِكَ إِلَّا جَاهِلُ مُعْتَقِدٌ الْجِهَةَ؟!.

بَلْ نَقُولُ: لَا يَقُولُ عَارِفٌ: "يَا رَبَّاهُ" إِلَّا وَقَدْ غَابَتْ عَنْهُ الْجِهَاتُ، وَلَوْ كَانَتْ جِهَةُ فَوْقٍ مَطْلُوبَةً.. لَمَا مُنِعَ الْمُصَلِّي مِنَ النَّظِرِ إِلَيْهَا وَشُدِّدَ عَلَيْهِ فِي كَانَتْ جِهَةُ فَوْقٍ مَطْلُوبَةً.. لَمَا مُنِعَ الْمُصَلِّي مِنَ النَّظِرِ إِلَيْهَا وَشُدِّدَ عَلَيْهِ فِي الْمُصَلِّي مِنَ النَّظِرِ إِلَيْهَا وَشُدِّدَ عَلَيْهِ فِي الْمُعَلِي مِنَ النَّظِرِ إِلَيْهَا وَشُدِّدَ عَلَيْهِ فِي الْمُعَلِي مِنَ النَّطْرِ إِلَيْهَا وَشُدِّدَ عَلَيْهِ فِي الْمُعَلِي مِنَ النَّطْرِ إِلَيْهَا وَشُدِّدَ عَلَيْهِ فِي الْمُعَلِي مِنَ النَّظِرِ إِلَيْهَا وَشُدِّدَ عَلَيْهِ فِي الْمُعَالِقِينِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهَا وَسُدِّهِ عَلَيْهِ إِلَيْهَا وَسُولَ عَلَيْهِ إِلَيْهَا وَسُولَا اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهَا وَسُولَا الْمُعَلِي عَلَيْهِ إِلَيْهَا وَسُولَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهَا وَالْمُهَا وَالْوَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهَا وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهَا وَلَيْهَا وَسُولَا اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِا وَاللَّهُ الْمُلُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ اللْمُعَلِيْ عَلَيْهِ إِلَا لَهُ عَلَيْهِ إِلَيْهَا وَالْمُعْلِي عَلَيْهِ إِلَيْهِا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللْمُعَلِي عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَ

وَأُمَّا قَوْلُهُ: "صَاحَ بِالْحَيْرَةِ"، وَكَانَ يَقُولُ: "حَيَّرِنِي الْهَمَدَانِيُّ". فَكَذِبُ مِمَّنْ لَا يَسْتَحْيِي؛ وَلَيْتَ شَعْرِي!، أَيُّ شُبْهَةٍ أُورَدَهَا ؟! وَأَيُّ دَلِيلِ اعْتَرَضَهُ حَمَّنْ لَا يَسْتَحْيِي؛ وَلَيْتِ شَعْرِي!، أَيُّ شُبْهَةٍ أُورَدَهَا ؟! وَأَيُّ دَلِيلِ اعْتَرَضَهُ حَمَّىٰ يَقُولَ: (حَيَّرِنِي الْهَمَدَانِيُّ)؟!» إِنْتَهَىٰ كَلَامُ السُّبْكِيِّ.

وَأَمَّا مَا حَكَىٰ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ أَيْضًا عَنْ أَبِي الْفَتْحِ الطَّبَرِيِّ الْفَقِيهِ مِنْ أَنَّهُ وَأَلَّ وَأَمَّا مَا حَكَىٰ الْحَافِظُ الذَّهَ بِيُّ أَيْ مَرَضِهِ، فَقَالَ: "إِشْهَدُوا عَلَيَّ أَنِّي رَجَعْتُ عَنْ قَالَ: "إِشْهَدُوا عَلَيَّ أَنِّي رَجَعْتُ عَنْ قَالَ: مَقَالَةٍ يُخَالِفُ فِيهَا السَّلَفَ"».. فَقَدْ قَالَ تَاجُ الدِّينِ عَبْدُ الْوَهَّابِ ابْنُ تَقِيِّ كُلِّ مَقَالَةٍ يُخَالِفُ فِيهَا السَّلَفَ"».. فَقَدْ قَالَ تَاجُ الدِّينِ عَبْدُ الْوَهَّابِ ابْنُ تَقِيِّ

<sup>(</sup>١) لَعَلَّ الصَّوَابَ: (الْحَدَثُ). أَيِ: الشَّابُّ. (الْمُؤَلِّفُ).

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ \_\_\_\_\_\_ ٢٦٣ الشَّافِعِيَّةِ الْكُبْرَىٰ: جُ٣/ صَ٢٦٣ - ٢٦٤]: الشَّبْكِيِّ فِي [طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ الْكُبْرَىٰ: جُ٣/ صَ٢٦٣ - ٢٦٤]: «وَهَلْذِهِ الْحِكَايَةُ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ مُسْتَنْكُرٌ، إِلَّا مَا يُوهِمُ أَنَّهُ كَانَ عَلَىٰ خِلَافِ السَّلَفِ...».

#### وَقَالَ السُّبْكِيُّ:

«... ثُمَّ أَقُولُ: لِلْأَشَاعِرَةِ قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ فِي إِثْبَاتِ الصِّفَاتِ:

١ - هَلُ تُمَرُّ عَلَىٰ ظَاهِرِهَا مَعَ اعْتِقَادِ التَّنْزِيهِ؟

٧- أَوْ تُوَوَّلُ؟.

وَالْقَوْلُ بِالْإِمْرَارِ مَعَ اعْتِقَادِ التَّنْزِيهِ هُوَ الْمَعْزُوُّ إِلَىٰ السَّلَفِ، وَهُوَ اخْتِيَارُ الْإِمَامِ فِي [الرِّسَالَةُ النِّظَامِيَّةُ] وَفِي مَوَاضِعَ مِنْ كَلَامِهِ، فَرُجُوعُهُ مَعْنَاهُ: الرُّجُوعُ عَنِ التَّفُويضِ، وَلَا إِنْكَارَ فِي هَلْذَا وَلَا فِي مُقَابِلِهِ، فَإِنَّهَا مَسْأَلَةُ اجْتِهَادِيَّةٌ، أَعْنِي مَسْأَلَةَ التَّاوِيلِ وَالتَّهُويضِ، مَعَ اعْتِقَادِ التَّنْزِيهِ.

إِنَّمَا الْمُصِيبَةُ الْكُبْرَىٰ وَالدَّاهِيَةُ الدَّهْيَاءُ.. الْإِمْرَارُ عَلَىٰ الظَّاهِرِ وَالِاعْتِقَادُ أَنَّهُ الْمُرَادُ، وَأَنَّهُ لَا يَسْتَحِيلُ عَلَىٰ الْبَارِي!، فَلْلِكَ قَوْلُ الْمُجَسِّمَةِ عُبَّادِ الْوَثَنِ أَنَّهُ الْمُرَادُ، وَأَنَّهُ لَا يَسْتَحِيلُ عَلَىٰ الْبَارِي!، فَلْلِكَ قَوْلُ الْمُجَسِّمَةِ عُبَّادِ الْوَثَنِ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ، يَحْمِلُهُمُ الزَّيْعُ عَلَىٰ اتَّبَاعِ الْمُتَشَابِهِ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ؛ عَلَيْهِمْ النَّيْعُ عَلَىٰ اتْبَاعِ الْمُتَشَابِهِ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ؛ عَلَيْهِمْ لَلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ، يَحْمِلُهُمُ الزَّيْعُ عَلَىٰ اتَّبَاعِ الْمُتَشَابِهِ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ؛ عَلَيْهِمْ لَكَذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ، يَحْمِلُهُمُ الزَّيْعُ عَلَىٰ اتَّبَاعِ الْمُتَشَابِهِ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ؛ عَلَيْهِمْ لَكَائِنُ اللَّهِ تَثْرًىٰ وَاحِدَةً بَعْدَ أُخْرَىٰ، مَا أَجْرَأَهُمْ عَلَىٰ الْكَذِبِ!، وَأَقَلَ فَهْمِهِمْ لِللّهِ تَثْرًىٰ وَاحِدَةً بَعْدَ أُخْرَىٰ، مَا أَجْرَأَهُمْ عَلَىٰ الْكَذِبِ!، وَأَقَلَ فَهْمِهِمْ لِلْحَقَائِقِ!» إنْتَهَىٰ كَلَامُ السُّبْكِيِّ.

٢١٤ \_\_\_\_ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ ٢١٤ \_\_ الْفَقِيهُ الْمُتَكَلِّمُ أَبُو سَعِيدٍ الْمُتَولِّي الشَّافِعِيُّ:

وَفِي [طَبَقَاتِ الْإِسْنَوِيِّ: صَ٢٧٦]:

«أَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَأْمُونِ النَّيْسَابُورِيُّ الْمُتَولِّي الشَّافِعِيُّ، صَاحِبُ [التَّتِمَّةُ]؛ تَفَقَّه عَلَىٰ النُّورَانِيِّ، وَالْقَاضِي حُسَيْنٍ، وَبَرَعَ فِي الْفِقْهِ وَالْأَصُولِ وَالْتَتِمَّةُ]؛ تَفَقَّه عَلَىٰ النُّورَانِيِّ، وَالْقَاضِي حُسَيْنٍ، وَبَرَعَ فِي الْفِقْهِ، وَمُخْتَصَرًا فِي وَالْخِلَافِ، وَصَنَّفَ كِتَابًا فِي أُصُولِ الدِّينِ، وَكِتَابًا فِي الْفِقْهِ، وَمُخْتَصَرًا فِي الْفَرَائِضِ» إه.

وَفِي [مِرْآةُ الْجَنَانِ: جُ٣/ صَ١٢٢-١٢٣]:

«الْإِمَامُ الْكَبِيرُ الْفَقِيهُ الْبَارِعُ، ذُو الْوَصْفِ الْحَمِيدِ، وَالْمَنْهَجِ السَّدِيدِ، أَبُو سَعِيدِ الْمُتَوَلِّي عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مُحَمَّدٍ، الْمَعْرُوفُ بِ (الْمُتَوَلِّي) النَّيْسَابُورِيُّ، شَيْخُ الشَّافِعِيَّةِ، وَتِلْمِيذُ الْقَاضِي حُسَيْنٍ؛ كَانَ جَامِعًا بَيْنَ الْعِلْمِ وَالدِّينِ، لَهُ يَدُ قَوِيَّةٌ فِي الْفُولِ وَالْفِقْهِ وَالْخِلَافِ وَالتَّدرِيسِ، وَصَنَّفَ كِتَابَ [التَّتِمَةُ]، وَلَهُ فِي الْفَرَائِضِ مُخْتَصَرُ صَغِيرُ مُفِيدٌ جِدًّا، وَلَهُ فِي أُصُولِ الدِّينِ تَصْنِيفُ صَغِيرُ، وَكُلُّ تَصَانِيفِهِ نَافِعَةُ الْهَافِي وَلَهُ فِي أُصُولِ الدِّينِ تَصْنِيفُ صَغِيرُ، وَكُلُّ تَصَانِيفِهِ نَافِعَةُ الْهَافِي وَلَكُ فِي أُصُولِ الدِّينِ تَصْنِيفُ صَغِيرُ،

وُلِدَ -رَحِمَهُ اللَّهُ- بِ (نَيْسَابُورَ) سَنَةَ ٢٠٤، وَتُوفِي بِبَغْدَادَ سَنَةَ ٢٧٨.

#### نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

قَالَ أَبُو سَعِيدِ الْمُتَوَلِّي فِي كِتَابِهِ [الْغُنْيَةُ فِي أُصُولِ الدِّينِ: صَ٨٣]:

«ثَبَتَ بِالدَّلِيلِ الْعَقْلِيِّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُوصَفَ ذَاتُهُ تَعَالَىٰ بِالْحَوَادِثِ،

وَلِأَنَّ الْجَوْهَرَ مُتَحَيِّزٌ، وَالْحَقُّ تَعَالَىٰ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُو مُتَحَيِّزًا»

وَقَالَ أَيْضًا فِي [صَ٣٧]:

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ \_\_\_\_\_ ٢١٥ «وَالْغَرَضُ مِنْ هَلْذَا الْفَصْلِ.. نَفْيُ الْحَاجَةِ إِلَىٰ الْمَحَلِّ وَالْجِهَةِ، خِلَافًا لِلْكَرَّامِيَّةِ وَالْحَشْرِيَّةِ الَّذِينَ قَالُوا: إِنَّ لِلَّهِ جِهَةَ فَوْقَ» إِهَ.

\* \* \*

١٢ - وَقَاضِي الْقُضَاةِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الدَّامِغَانِيُّ: وَقَاضِي الْقُضَاةِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الدَّامِغَانِيُّ: وَفِي [الْأَعْلَامُ:جُ٦/ صَ٢٧٦]:

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ مُحَمَّد بْنِ حَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أَبُو عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الدِّامِغَانِيُّ؛ شَيْخُ الْحَنفِيَّةِ فِي زَمَانِهِ، يُنْعَتُ بِ (قَاضِي الْقُضَاةِ)، وَلِدَ بِ عَبْدِ اللَّهِ الدِّامِغَانَ) وَتَفَقَّهَ بِهَا وَبِ (نَيْسَابُورَ)، ثُمَّ بِبَغْدَادَ سَنَةَ ١٨٨، وَوَلِيَ بِهَا الْقَضَاءَ سَنَةَ ٤٤٧، وَطَالَتْ أَيَّامُهُ وَانْتَشَرَ ذِكْرُهُ.

قَالَ ابْنُ قَاضِي شُهْبَةَ: كَانَ مِثْلَ الْقَاضِي أَبِي يُوسُفَ فِي أَيَّامِهِ حِشْمَةً وَجَاهًا وَسُؤْدُدًا وَعَقْلًا، وَبَقِيَ فِي الْقَضَاءِ نَحْوَ ثَلَاثِينَ سَنَةً» إه.

# وَمِنْ كُتُبِهِ كِتَابُ:

- ١ مَسَائِلُ الْحِيطَانِ وَالطُّرُقِ
- ٢- وَالزَّوَائِدُ وَالنَّظَائِرُ فِي غَرِيبِ الْقُرْءَانِ.

عَدَّهُ السُّبْكِيُّ فِي الطَّبَقَةِ الرَّابِعَةِ مِنَ الْأَشَاعِرَةِ، كَمَا فِي [طَبَقَاتِ] هِ. وُيُوفِيِّ سَنَةَ ٤٧٨ هِ.

\* \* \*

# ١٣ - وَأَبُو عَلِيٍّ قِوَامُ الدِّينِ، الْمُلَقَّبُ بِ (نِظَامُ الْمُلْكِ):

هُوَ أَبُو عَلِيٌّ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌّ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبَّاسٍ، قِوَامُ الدِّينِ، الْمَعْرُوفُ

٢١٦ \_\_\_\_الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ بِرَنِظَامُ الْمُلْكِ) وَ (غِيَاثُ الدَّوْلَةِ)، مِنْ بَلْدَةِ (تُوقَانَ) بِنَواحِي (طُوسَ)؛ وَالْفَقْهِ، كَانَ عَلَىٰ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ فِي الْفُرُوعِ، وَعَلَىٰ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ فِي الْفُوسِ الْفِقْهِ مَذْهَبِ الْأَشْعَرِيِّ فِي الْأَصُولِ، لِذَا بَنَىٰ الْمَدَارِسَ النَظَامِيَّةَ لِتَدْرِيسِ الْفِقْهِ الشَّافِعِيِّ وَالْأُصُولِ الْأَشْعَرِيِّ، وَكَانَ يُكْرِمُ إِمَامَ الْحَرَمَيْنِ وَأَبًا الْقَاسِمِ الْقُشَيْرِيَّ فِي مَجَالِسِهِ، وَقَدْ ذَكَرَهُ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي أَوَّلِ [الرِّسَالَةُ النَظَامِيَّةُ] النَّظَامِيَّةُ النَّالُ مَوْلَانَا الصَّاحِبَ الْأَجَلَّ السَّيِّدَ نِظَامَ الْمُلْكِ قِوَامَ الدِّينِ سَيِّدَ الْوُزَرَاءِ غِيَاتَ الثَّوْلَةِ».

وَفِي [الْأَعْلَامِ: جُ٢/ صَ٢٠٢]:

«الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ إِسْحَاقَ الطُّوسِيُّ، أَبُو عَلِيٍّ، الْمُلَقَّبُ بِ (قِوَامُ اللَّينِ)، (نِظَامُ الْمُلْكِ)؛ وَزِيرٌ حَازِمٌ عَالِي الْهِمَّةِ، أَصْلُهُ مِنْ نَوَاحِي طُوسَ، اللَّينِ)، (نِظَامُ الْمُلْكِ)؛ وَزِيرٌ حَازِمٌ عَالِي الْهِمَّةِ، أَصْلُهُ مِنْ نَوَاحِي طُوسَ، تَأَدَّبَ بِآدَابِ الْعَرَبِ، وَسَمِعَ الْحَدِيثَ الْكَثِيرَ، قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: (كَانَتْ أَيَّامُهُ وَلَدَّ إِنَّالُهُ أَمْلِ الْعِلْم).

وَقَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي [سِيَرُ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ] فِي تَرْجَمَةِ نِظَامِ الْمُلْكِ [جُمَةِ نِظَامِ الْمُلْكِ عَلَامِ النُّبَلَاءِ] وَقَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ أَشْعَرِيًّا)» إهد. [جُ14/ صَ19: (وَكَانَ شَافِعِيًّا أَشْعَرِيًّا)» إهد.

وُلِدَ -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ٨٠٤، وَتُوفِيِّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ٥٨٤ هِ.

\* \* \*

١٤ - وَأَبُو الْفَتْحِ نَصْرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَقْدِسِيُّ الْفَقِيهُ: وَفِي [طَبَقَاتِ الْفَقِيةُ: وَسَ٣٦٩]:

«الشَّيْخُ أَبُو الْفَتْحِ نَصْرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَقْدِسِيُّ النَّابُلْسِيُّ، شَيْخُ الْمَذْهَبِ

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ \_ بِالشَّامِ، وَصَاحِبُ التَّصَانِيفِ الْمَشْهُورَةِ وَالْعَمَلِ الْكثيرِ وَالزُّهْدِ الصَّادِقِ ؛ تَفَقَّهُ بِالشَّامِ، وَصَاحِبُ التَّصَانِيفِ الْمَشْهُورَةِ وَالْعَمَلِ الْكثيرِ وَالزُّهْدِ الصَّادِقِ ؛ تَفَقَّهُ عَلَى سُلَيْمِ الرَّازِيِّ، وَحَضَرَ الْغَزَالِيُّ إِلَىٰ حَلْقَتِهِ لَمَّا قَدِمَ دِمَشْقَ، لِلتَّبَرُّكِ بِهِ» إِهَ. وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي الْهِ [تَبْيِينُ: صَ١٨ ٢]:

«أَبُو الْفَتْحِ نَصْرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَقْدِسِيُّ، مُتَأَخِّرُ الْوَفَاةِ، أَدْرَكْنَا جَمَاعَةً مِمَّنْ أَدُرَكُهُ وَتَفَقَّهَ بِهِ، وَكَانَ قَدْ تَفَقَّهَ عِنْدَ أَبِي الْفَتْحِ سُلَيْمِ بْنِ أَيُّوبَ الرَّازِيِّ أَدْرَكَهُ وَتَفَقَّهَ بِهِ، وَكَانَ قَدْ تَفَقَّهَ عِنْدَ أَبِي الْفَتْحِ سُلَيْمِ بْنِ أَيُّوبَ الرَّازِيِّ أَدْرَكُهُ وَتَفَقَّهَ بِهِ، وَكَانَ قَدْ تَفَقَّهَ عِنْدَ أَبِي الْفَتْحِ سُلَيْمِ بْنِ أَيُّوبَ الرَّازِيِّ الرَّازِيِّ الْمَورَ) الْهَد.

#### وَمِنْ تَصَانِيفِهِ:

١- التَّهْذِيبُ ٢- وَالْمَقْصُودُ ٣- وَالْكَافِي ٤- وَشَرْحُ الْإِشَارَةِ.
 تُوفِّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ - سَنَةَ ٩٠٤.

\* \* \*

٥١ - وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ الطَّبَرِيُّ، نَزِيلُ مَكَّةَ:

وَفِي [تَبْيِنُ كَذِبِ الْمُفْتَرِي:صَ ٢٢]:

«وَقَالَ عَبْدُ الْغَافِرِ: الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الطَّبَرِيُّ، الْإِمَامُ، نَزِيلُ مَكَّةَ؛ تَفَقَّهَ عَلَىٰ الشَّرِيفِ نَاصِرِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْعُمَرِيِّ الْمُمْوَزِيِّ بِنَيْسَابُورَ، وَتَخَرَّجَ وَأَقَامَ بِنَيْسَابُورَ مُدَّةً، ثُمَّ خَرَجَ إِلَىٰ مَكَّةَ، وَكَانَ يُفْتِي وَيُدَرِّسُ وَيَرْوِي الْحَدِيثَ» إِهَ.

يُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ٩٨ .

٢١٨ \_\_\_\_ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ ٥٠ - ٢١٨ والطَّبَقَةُ الْخَامِسَةُ: فِيمَنْ تُوفِي مِنْ سَنَةِ ٠٠٥ - ٥٣٠:

فَمِنْهُمْ:

١ - أَبُو الْمُظَفِّرِ الْخُوافِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ:

وَفِي [تَبْيِنُ كَذِبِ الْمُفْتَرِي:صَ • ٢٢]:

«قَالَ عَبْدُ الْغَافِرِ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُظَفَّرِ، أَبُو الْمُظَفَّرِ، الْخُوَافِيُّ، الْإِمَامُ الْمَشْهُورُ، أَنْظُرُ أَهْلِ عَصْرِهِ وَأَعْرَفُهُمْ بِطَرِيقِ الْجَدَلِ فِي الْفِقْهِ، تَفَقَّهَ عَلَىٰ الْإِمَامُ الْمَشْهُورُ، أَنْظُرُ أَهْلِ عَصْرِهِ وَأَعْرَفُهُمْ بِطَرِيقِ الْجَدَلِ فِي الْفِقْهِ، تَفَقَّهَ عَلَىٰ الْإِمَامُ الْجَدَمَيْنِ، وَصَحِبَهُ وَبَرَعَ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيمَ الضَّرِيرِ، ثُمَّ وَقَعَ بَعْدُ إِلَىٰ خِدْمَةِ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ، وَصَحِبَهُ وَبَرَعَ عِنْدَهُ حَتَّىٰ صَارَ مِنْ أَوْحَدِ تَلَامِذَتِهِ وَأَصْحَابِهِ الْقُدَمَاءِ» إِهَ.

وَفِي [طَبَقَاتِ الْإِسْنَوِيِّ:صَ٥٥١]:

«قَالَ ابْنُ خَلِّكَانَ: تَفَقَّهُ عَلَىٰ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ، وَصَارَ أَوْجَهَ تَلَامِذَتِهِ وَأَنْظَرَ أَهْ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ، وَصَارَ أَوْجَهَ تَلَامِذَتِهِ وَأَنْظَرَ أَهْلِ زَمَانِهِ، تَوَلَّىٰ الْقَضَاءَ بِـ (طُوسَ) "إِهَـ.

تُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- بِطُوسَ سَنَةَ ٠٠٥.

وَ (خُوَافُ) هِيَ نَاحِيَةٌ مِنْ نَوَاحِي نَيْسَابُورَ، كَثِيرَةُ الْقُرَىٰ.

\* \* \*

٢ - وَأَبُو الْحَسَنِ الطَّبَرِيُّ، الْمَعْرُوفُ بِ (إِلْكِيا):
 وَفِي [تَبْيِينُ كَذِبِ الْمُفْتَرِي: صَ ١٢٠]:

«قَالَ عَبْدُ الْغَافِرِ: عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ إِلْكِيَا الْهَرَّاسِيُّ، أَبُو الْحَسَنِ، الْإِمَامُ الْبَالِعُ فِي النَّظَرِ مَبْلَغَ الْفُحُولِ؛ وَرَدَ نَيْسَابُورَ فِي شَبَابِهِ وَقَدْ تَفَقَّهُ، الْحَسَنِ، الْإِمَامُ الْبَالِعُ فِي النَّظَرِ مَبْلَغَ الْفُحُولِ؛ وَرَدَ نَيْسَابُورَ فِي شَبَابِهِ وَقَدْ تَفَقَّهُ، وَكَانَ حَسَنَ الْوَجْهِ، مُطَابِقَ الصَّوْتِ لِلنَّظَرِ، مَلِيحَ الْكَلَامِ، فَحَصَّلَ طَرِيقَةَ إِمَامِ

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ \_\_\_\_\_ ٢١٩ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَرَمَيْنِ وَتَخَرَّجَ بِهِ فِيهَا، وَصَارَ مِنْ وُجُوهِ الْأَصْحَابِ وَرُؤُوسِ الْمُعِيدِينَ فِي الْحَرَمَيْنِ وَتَخَرَّجَ بِهِ فِيهَا، وَصَارَ مِنْ وُجُوهِ الْأَصْحَابِ وَرُؤُوسِ الْمُعِيدِينَ فِي الْحَرَمَيْنِ وَتَخَرَّجَ بِهِ فِيهَا، وَصَارَ مِنْ وُجُوهِ الْأَصْحَابِ وَرُؤُوسِ الْمُعِيدِينَ فِي اللَّذُرْسِ» إِهَ.

# وَفِي [طَبَقَاتِ الْإِسْنَوِيِّ:صَ٤٢٤]:

«أَبُو الْحَسَنِ، عِمَادُ الدِّينِ، عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ الطَّبَرِيُّ، الْمَعْرُوفُ بِ (إِلْكِيَا الْهَرَّاسِيِّ)؛ تَفَقَّهَ بِبَلَدِهِ، ثُمَّ رَحَلَ إِلَىٰ نَيْسَابُورَ قَاصِدًا إِمَامَ الْحَرَمَيْنِ، وَلَازَمَهُ كَتَّىٰ بَرَعَ فِي الْفِقْهِ وَالْأُصُولِ وَالْخِلَافِ، وَكَانَ هُوَ وَالْغَزَالِيُّ وَالْخُوافِيُّ أَكْبَرَ تَلَامِيذِهِ وَمُعِيدِي دَرْسِهِ» إِهَ.

تُوُفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ٤٠٥، وَدُفِنَ بِثُرْبَةِ الشَّيْخِ أَبِي إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيِّ، رَحِمَهُ اللَّهُ.

#### \* \* \*

٣- وَحُجَّةُ الْإِسْلَامِ، أَبُو حَامِدٍ، مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ الْغَزَالِيُّ: وَفُحَجَّةُ الْإِسْلَامِ، أَبُو حَامِدٍ، مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ الْغَزَالِيُّ: وَفِي [تَبْيِينُ كَذِبِ الْمُفْتَرِي:صَ٢٢٣]:

«قَالَ عَبْدُ الْغَافِرِ: مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ، أَبُو حَامِدِ الْغَزَالِيُّ، حُجَّةُ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ، إِمَامُ أَئِمَّةِ الدِّينِ، مَنْ لَمْ تَرَ الْعُيُونُ مِثْلَهُ لِسَانًا وَبَيَانًا وَبَيَانًا وَنُطْقًا وَخَاطِرًا وَذَكَاءً وَطَبْعًا» إِهَ.

# وَفِي [طَبَقَاتُ الْإِسْنَوِيِّ: ص٧٠٣]:

«الْإِمَامُ حُجَّةُ الْإِسْلَامِ، زَيْنُ الدِّينِ، أَبُو حَامِدٍ، مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، الطُّوسِيُّ الْغَزَالِيُّ، إِمَامٌ بِاسْمِهِ تَنْشَرِحُ الصُّدُورُ وَتَحْيَا النَّفُوسُ، وَبِرَسْمِهِ تَفْتَخِرُ الطُّوسِيُّ الْغَزَالِيُّ، إِمَامٌ بِاسْمِهِ تَنْشَرِحُ الصُّدُورُ وَتَحْيَا النَّفُوسُ، وَبِرَسْمِهِ تَفْتَخِرُ الطُّوسِيُّ الْعَزَالِيُّ وَتَخْضَعُ الرُّؤُوسُ؛ الْمَحَابِرُ وَتَحْضَعُ الرُّؤُوسُ؛ وَلِسَمَاعِهِ تَخْشَعُ الْمُصَوَاتُ وَتَخْضَعُ الرُّؤُوسُ؛

٢٢٠ \_\_\_\_الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاءِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ بِ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاءِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْمَسِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ بِ وَلِلَا بِرِطُوسَ) سَنَة ٤٥٠، ثُمَّ ارْتَحَلَ إِلَىٰ أَبِي نَصْرِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ بِ وَلَازَمَهُ، حَتَّىٰ صَارَ (جُرْجَانَ)، ثُمَّ إِلَىٰ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ بِنَيْسَابُورَ، فَاشْتَعَلَ عَلَيْهِ وَلَازَمَهُ، حَتَّىٰ صَارَ الْخُرَمَيْنِ بِنَيْسَابُورَ، فَاشْتَعَلَ عَلَيْهِ وَلَازَمَهُ، حَتَّىٰ صَارَ الْخُرَمَيْنِ بِنَيْسَابُورَ، فَاشْتَعَلَ عَلَيْهِ وَلَازَمَهُ، حَتَّىٰ صَارَ الْخُرَمَيْنِ بِنَيْسَابُورَ، فَاشْتَعَلَ عَلَيْهِ وَلَازَمَهُ، حَتَّىٰ صَارَ الْفَلَ زَمَانِهِ، وَجَلَسَ لِلْإِقْرَاءِ فِي حَيَاةِ إِمَامِهِ، وَصَنَّفَ اللهِ.

# وَفِي [الْأَعْلَامُ: جُ٧/ صَ٢٢]:

«مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ الْغَزَالِيُّ الطُّوسِيُّ، أَبُو حَامِدٍ، حُجَّةُ الْإِسْلَامِ، مُتَصَوِّفٌ، لَهُ نَحْوُ مِ اتَتَيْ مُصَنَّفٍ؛ مَوْلِدُهُ وَوَفَاتُهُ بِخُرَاسَانَ، وُلِدَ سَنَةَ الْإِسْلَامِ، مُتَصَوِّفٌ، لَهُ نَحْوُ مِ اتَتَيْ مُصَنَّفٍ؛ مَوْلِدُهُ وَوَفَاتُهُ بِخُرَاسَانَ، وُلِدَ سَنَةَ ١٤٥٠.

رَحَلَ إِلَىٰ نَيْسَابُورَ، ثُمَّ إِلَىٰ بَغْدَادَ، فَالْحِجَازِ، فَبِلَادِ الشَّامِ، فَمِصْرَ، وَأَعَادَ إِلَىٰ بَلْدَتِهِ.

#### وَمِنْ مُصَنَّفَاتِهِ:

١- إِحْيَاءُ عُلُومِ الدِّينِ ٢- وَتَهَافُتُ الْفَلَاسِفَةِ ٣- وَالِاقْتِصَادُ فِي الْمَعْتِقَادِ عَمَحَكُ النَّظُرِ ٥- وَمَعَارِجُ الْقُدْسِ فِي أُصُولِ النَّفْسِ ٢- وَالْفَرْقُ بَيْنَ الصَّالِحِ وَغَيْرِ الصَّالِحِ ٧- وَالْوَقْفُ وَالِابْتِدَاءُ فِي التَّفْسِيرِ ٨- وَالْبَسِيطُ فِي الصَّالِحِ وَغَيْرِ الصَّالِحِ ١٠ وَالْمَنْقِدُ مِنَ الضَّلَالِ ١١- وَبِدَايَةُ الْفِقْهِ ٩- وَالْمَعَارِفُ الْعَقْلِيَّةُ ١٠- وَالْمُنْقِدُ مِنَ الضَّلَالِ ١١- وَبِدَايَةُ الْفِقْهِ ٩- وَالْمَعَارِفُ الْعَقْلِيَّةُ ١٠- وَالْمُنْقِدُ مِنَ الضَّلَالِ ١١- وَبِدَايَةُ الْفِقْهِ ١٦- وَجَوَاهِرُ الْقُرْءَانِ ١٣- وَفَضَائِحُ الْبَاطِنِيَّةِ ١٤- وَالتِّبْرُ الْمَسْبُوكُ الْبَاطِنِيَّةِ ١٤- وَالتِّبْرُ الْمَسْبُوكُ الْبَاطِنِيَّةِ ١٤- وَالتِّبْرُ الْمَسْبُوكُ الْبَاطِنِيَّةِ ١٢- وَاللِّبْرُ الْمَسْبُوكُ الْبَاطِنِيَّةِ ١٢- وَاللَّرَّةُ الْفَاخِرَةُ فِي كَشْفِ عُلُومِ الْآخِرَةِ ١٨- وَالْوَجِيزُ فِي فُرُوعِ الْمَكَامِ الْفَقْهِ ١٩- وَالْمَخُولُ مِنْ عِلْمِ الْأَصُولِ ١٤ وَالْوَجِيزُ فِي فُرُوعِ الشَّافِعِيَّةِ ٢١- وَيَاقُوتُ التَّأُويلِ فِي تَفْسِيرِ التَّنْزِيلِ ٢٢- وَالْوَجِيزُ فِي فُرُوعِ الشَّافِعِيَّةِ ٢١- وَيَاقُوتُ التَّأُويلِ فِي تَفْسِيرِ التَّنْزِيلِ ٢٢- وَالْوَجِيزُ فِي فُرُوعِ الشَّافِعِيَّةِ ٢١- وَيَاقُوتُ التَّأُويلِ فِي تَفْسِيرِ التَّنْزِيلِ ٢٢- وَالْوَجِيزُ فِي فُرُوعِ الشَّافِعِيَّةِ ٢١- وَيَاقُوتُ التَّأُويلِ فِي تَفْسِيرِ التَّنْزِيلِ ٢٢- وَالْمَرَارُ الْحُجَجِ

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ \_\_\_\_\_\_ ٢٢١ وَالْإِمْلَ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْإِسْلَامِ وَالزَّنْدَقَةِ وَالْإِمْلَاءِ عَنْ إِشْكَالَاتِ الْإِحْيَاءِ ٢٣- وَافَيْصَلُ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْإِسْلَامِ وَالزَّنْدَقَةِ وَالْإِمْلَ وَالزَّنْدَقَةِ عَنْ إِشْكَالَاتِ الْإِحْيَاءِ ٢٣- وَالْمَقْصِدُ الْأَسْنَىٰ فِي ٢٤ وَعِيدَةُ أَهْلِ السُّنَّةِ ٢٥ وَمِيزَانُ الْعَمَلِ ٢٦- وَالْمَقْصِدُ الْأَسْنَىٰ فِي مَرْح أَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَىٰ الْهَ الْحُسْنَىٰ الْهَا اللَّهِ الْحُسْنَىٰ الْهَا اللَّهِ الْحُسْنَىٰ الْهَا اللَّهِ الْحُسْنَىٰ الْهَا اللَّهِ الْحُسْنَىٰ الْعَمَلِ ٢٦ وَالْمَقْوِلُ اللَّهِ الْحُسْنَىٰ الْمَالِيْ اللَّهِ الْحُسْنَىٰ الْعَمْلِ ١٤٠٠ وَالْمَقْوِلُ اللَّهُ الْعُمْلِ ٢٦ اللَّهِ الْحُسْنَىٰ الْمَالِيْ اللَّهُ الْعُمْلِ اللَّهُ الْمُعْلِيْ ٤٠٥ وَالْمَقْوِلُ الْعُمْلِ اللَّهُ الْعُمْلِ اللَّهُ الْعُمْلِ اللَّهُ الْعُمْلُ الْعُمْلِ اللَّهُ الْعُمْلِ اللَّهُ الْعُمْلِ اللَّهُ الْمُعْمَلِ ٤٠٤ اللَّهُ الْعُمْلِ اللَّهُ الْعُمْلِ اللَّهُ الْمُعْمَلِ اللَّهُ الْعُمْلِ اللَّهُ الْعُمْلُ الْعُمْلِ اللَّهُ الْمُعْمَاءِ اللَّهُ الْعُمْلُ الْمُعْمِلُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْمَلِ الْمُعْمَاعِ اللَّهُ الْمُعْمَلِيْ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِ اللْمُعْمَلِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْرِقِيْنَ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ

وَمِنْ تَصَانِيفِهِ أَيْضًا:

٧٧ - الْأَرْبَعِينَ فِي أُصُولِ الدِّينِ.

تُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ٥٠٥.

#### نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

قَالَ الْغَزَالِيُّ فِي [إِحْيَاءُ عُلُومِ الدِّينِ] فِي كِتَابِ (قَوَاعِدُ الْعَقَائِدِ: جُ١/ صَ١٠٨) مَا حَاصِلُهُ:

# وَفِي [ص ١٢٨] مِنْ هَاٰذَا الْجُزْءِ:

«الْأَصْلُ السَّابِعُ: الْعِلْمُ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ مُنَزَّهُ الذَّاتِ عَنِ الِاخْتِصَاصِ

٢٢٢ \_\_\_\_الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ بِالْجِهَاتِ» إِهَـ.

وَقَالَ أَيْضًا فِي كِتَابِهِ [إِلْجَامُ الْعَوَامِّ عَنْ عِلْمِ الْكَلَامِ: صَ٩٩]:

(وَفَوْقِيَّةُ الْمَكَانِ مُحَالُ، فَإِنَّهُ كَانَ قَبْلَ خَلْقِ الْمَكَانِ، وَهُوَ الْآنَ عَلَىٰ مَا عَلَيْهِ كَانَ» إِهْ.

وَقَالَ أَيْضًا فِي كِتَابِهِ [الْأَرْبَعِينَ فِي أُصُولِ الدِّينِ: صَ١٨]:

«وَأَنَّهُ لَا يَحُدُّهُ الْمِقْدَارُ، وَلَا تَحْوِيهِ الْأَقْطَارُ، وَلَا تُحِيطُ بِهِ الْجِهَاتُ، وَلَا تَحْتَنِفُهُ السَّمَاوَاتُ، وَأَنَّهُ مُسْتَوٍ عَلَىٰ الْعَرْشِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الَّذِي قَالَهُ، وَبِالْمَعْنَىٰ الَّذِي أَرَادَهُ، إِسْتِوَاءً مُنَزَّهًا عَنِ الْمُمَاسَّةِ وَالِاسْتِقْرَارِ وَالتَّمَكُنِ وَبِالْمَعْنَىٰ الَّذِي أَرَادَهُ، إِسْتِوَاءً مُنَزَّهًا عَنِ الْمُمَاسَّةِ وَالِاسْتِقْرَارِ وَالتَّمَكُنِ وَبِالْمَعْنَىٰ الَّذِي أَرَادَهُ، وَالْتَهَكُونِ وَاللَّهُ لَا يَحُلُّ فِيهِ شَيْءٍ، وَلَا يَحِلُّ فِيهِ شَيْءٌ، تَعَالَىٰ عَنْ أَنْ وَالْمُكُولِ وَالِانْتِقَالِ، وَأَنَّهُ لَا يَحُلُّ فِي شَيْءٍ، وَلَا يَحِلُّ فِيهِ شَيْءٌ، تَعَالَىٰ عَنْ أَنْ يَحُدَّهُ زَمَانُ، بَلْ كَانَ قَبْلَ أَنْ خَلَق الزَّمَانَ يَعْنَى اللَّهُ مَكَانُ، كَمَا تَقَدَّسَ عَنْ أَنْ يَحُدَّهُ زَمَانُ، بَلْ كَانَ قَبْلَ أَنْ خَلَق الزَّمَانَ وَالْمَكَانَ، وَهُو الْآنَ عَلَىٰ مَا عَلَيْهِ كَانَ، وَأَنَّهُ بَائِنٌ بِصِفَاتِهِ مِنْ خَلْقِهِ، لَيْسَ فِي وَالْمَكَانَ، وَهُو الْآنَ عَلَىٰ مَا عَلَيْهِ كَانَ، وَأَنَّهُ بَائِنٌ بِصِفَاتِهِ مِنْ خَلْقِهِ، لَيْسَ فِي ذَاتُهُ، وَلَا فِي سِوَاهُ ذَاتُهُ، وَأَنَّهُ مُقَدَّسٌ عَنِ التَّغَيُّرِ وَالِانْتِقَالِ، لَا تَحُلُّهُ الْمَوَارِضُ» وَلَا قِي سِوَاهُ ذَاتُهُ، وَأَنَّهُ مُقَدَّسٌ عَنِ التَّغَيُّرِ وَالِانْتِقَالِ، لَا تَحْلُهُ لَا تَحُلُّهُ الْمُوارِثُ، وَلَا تَعْتَرِيهِ الْعَوَارِضُ» إِهْ الْحَوْمَارِ.

\* \* \*

# ٤ - وَالْحَافِظُ فَخْرُ الْإِسْلَامِ، أَبُو بَكْرِ الشَّاشِيُّ:

هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ، الْإِمَامُ أَبُو بَكْرِ الشَّاشِيُّ. قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي [تَبْيِينُ كَذِبِ الْمُفْتَرِي:صَ٣٣]:

«تَفَقَّهَ عَلَىٰ الشَّيْخِ أَبِي إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيِّ وَغَيْرِهِ، وَكَانَ مُعِيدًا لَهُ، وَوَلِيَ التَّدرِيسَ بِالْمَدْرَسَةِ النِّظَامِيَّةِ وَغَيْرِهَا بِبَغْدَادَ، وَلَهُ تَصَانِيفُ كَثِيرَةٌ حَسَنَةٌ، وَتَفَقَّهَ التَّدْرِيسَ بِالْمَدْرَسَةِ النِّظَامِيَّةِ وَغَيْرِهَا بِبَغْدَادَ، وَلَهُ تَصَانِيفُ كَثِيرَةٌ حَسَنَةٌ، وَتَفَقَّهَ

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ \_ بِهِ جَمَاعَةُ أَئِمَّةِ، كَالْقَاضِي الْإِمَامِ أَبِي الْعَبَّاسِ ابْنِ الرُّطَبِيِّ، وَابْنِهِ أَبِي الْمُظفَّرِ وَأَبِي مُحَمَّدٍ ابْنَيْ أَبِي بَكْرٍ، وَغَيْرِهِمْ الْهَ.

### وَفِي [طَبَقَاتِ الْإِسْنَوِيِّ:صَ • ٢٤]:

«دَخَلَ بَغْدَادَ وَاشْتَغَلَ عَلَىٰ الشَّيْخِ أَبِي إِسْحَاقَ، وَلَـازَمَهُ حَتَّىٰ عُرِفَ بِهِ، وَكَانَ مُهِيبًا وَقُورًا مُتَوَاضِعًا وَرِعًا.

#### وَمِنْ تَصَانِيفِهِ:

١- الْمُعْتَقَدُ ٢- وَالْحِلْيَةُ ٣- وَالتَّرْغِيبُ ٤ - وَالْعُمْدَةُ» إه.

تُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ٧٠٥.

#### \* \* \*

# ٥ - وَأَبُو الْقَاسِمِ الْأَنْصَارِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ الصُّوفِيُّ:

هُوَ سَلْمَانُ بْنُ نَاصِرِ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ مِحْمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِلْمُعْرَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِلْمُعْرَانَ بْنِ

# وَفِي [تَبْيِنُ كَذِبِ الْمُفْتَرِي:صَ٢٣٣]:

«وَكَانَ حَسَنَ الطَّرِيقَةِ، دَقِيقَ النَّظَرِ، وَاقِفًا عَلَىٰ مَسَالِكِ الْأَئِمَّةِ وَطُرُقِهِمْ فِي عِلْم الْكَلَامِ، بَصِيرًا بِمَوَاعِظِ الْإِشْكَالِ، مَعَ قُصُورٍ فِي تَقْرِيرِ لِسَانِهِ» إهَ.

#### وَفِي [طَبَقَاتِ الْإِسْنَوِيِّ: ص ٢٥]:

 ٢٢٤ \_\_\_\_الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ الْقُشَيْرِيِّ مُدَّةً، وَحَصَّلَ عَلَيْهِ طَرَفًا صَالِحًا مِنَ الْعِلْمِ، ثُمَّ رَحَلَ إِلَىٰ الْعِرَاقِ الْقُشَيْرِيِّ مُدَّةً، وَحَصَّلَ عَلَيْهِ طَرَفًا صَالِحًا مِنَ الْعِلْمِ، ثُمَّ رَحَلَ إِلَىٰ الْعِرَاقِ وَالْحَجَازِ وَالشَّامِ، وَزَارَ الْمَشَاهِدَ، وَصَحِبَ الْمَشَايِخَ، ثُمَّ عَادَ إِلَىٰ نَيْسَابُورَ وَلَاحِجَازِ وَالشَّامِ، وَزَارَ الْمَشَاهِدَ، وَصَحِبَ الْمَشَايِخَ، ثُمَّ عَادَ إِلَىٰ نَيْسَابُورَ وَلَازَمَ إِمَامَ الْحَرَمَيْنِ وَأَتْقَنَ عَلَيْهِ الْأَصْلَيْنِ.

شَرَحَ [الْإِرْشَادَ] لِإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ، وَلَهُ كِتَابُ [الْغُنْيَةُ]» إه.

تُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَهَ ٢٥.

#### نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الْأَنْصَارِيُّ فِي [شَرْحُ الْإِرْشَادِ:صَ٥٨-٥٩] بَعْدَ كَلَامٍ فَي النَّرِيُّ فِي النَّرِيُّ فِي النَّادِ تَعَالَىٰ: فِي التَّحَيُّزِ فِي الْجِهَةِ عَنِ اللَّهِ تَعَالَىٰ:

«ثُمَّ نَقُولُ: سَبِيلُ التَّوَصُّلِ إِلَىٰ دَرْكِ الْمَعْلُومَاتِ.. الْأَدِلَّةُ دُونَ الْأَوْهَامِ، وَرُبَّ أَمْرٍ يَتَوَصَّلُ الْعَقْلُ إِلَىٰ ثُبُوتِهِ مَعَ تَقَاعُدِ الْوَهْمِ عَنْهُ؛ وَكَيْفَ يُدْرِكُ الْعَقْلُ وَرُبَّ أَمْرٍ يَتَوَصَّلُ الْعَقْلُ الْعَرْشِ فِي الْقَدْرِ أَوْ دُونَهُ أَوْ مَوْجُودًا يُحَاذِي الْعَرْشَ مَعَ اسْتِحَالَةِ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ الْعَرْشِ فِي الْقَدْرِ أَوْ دُونَهُ أَوْ أَكْبَرَ مِنْهُ؟!، وَهَلْذَا حُكْمُ كُلِّ مُخْتَصِّ بِجِهَةٍ الهَد.

\* \* \*

# ٦- وَأَبُو الْوَفَاءِ ابْنُ عَقِيلِ الْحَنْيَكِيُّ: وَفِي [شَذَرَاتُ الذَّهَبِ:جُ٤/ صَ٥٣]:

«أَبُو الْوَفَاءِ عَلِيُّ بْنُ عَقِيلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، الْبَغْدَادِيُّ الطَّفْرِيُّ، شَيْخُ الْحَنَابِلَةِ، وَصَاحِبُ التَّصَانِيفِ، وَمُؤَلِّفُ كِتَابِ [الْفُنُونِ].

وَكَانَ إِمَامًا مُبَرَّزًا، كَثِيرَ الْعُلُومِ، خَارِقَ الذَّكَاءِ، مُكِبًّا عَلَىٰ الِاشْتِغَالِ وَكَانَ إِمَامًا مُبَرَّزًا، كَثِيرَ الْعُلُومِ، خَارِقَ الذَّكَاءِ، مُكِبًّا عَلَىٰ الِاشْتِغَالِ وَالتَّصْنِيفِ، عَدِيمَ النَّظِيرِ؛ وَأَخَذَ عِلْمَ الْكَلَامِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ ابْنِ الْوَلِيدِ، وَأَبِي

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ \_\_\_\_\_ ٢٢٥ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ \_\_\_\_\_ الْقَاسِم ابْنِ التَّبَّانِ.

قَالَ السِّلَفِيُّ: مَا رَأَيْتُ مِثْلَهُ، وَمَا كَانَ أَحَدُّ يَقْدِرُ أَنْ يَتَكَلَّمَ مَعَهُ، لِغَزَارَةِ عِلْمِهِ وَتُوَّةٍ حُجَّتِهِ» إهَ.

وُلِدَ سَنَةَ ٢٣١هِ، تُوفِقِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ١٣٥.

عَدُّهُ السُّبْكِيُّ فِي الطَّبَقَةِ الرَّابِعَةِ مِنَ الْأَشَاعِرَةِ كَمَا فِي [طَبَقَاتِ].

نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي [دَفْعُ شُبَهِ التَّشْبِيهِ: صَ١٧٤]:

«قَالَ ابْنُ عَقِيلِ: تَعَالَىٰ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ صِفَةٌ تَشْغَلُ الْأَمْكِنَةَ!، هَلْذَا عَيْنُ التَّجْسِيمِ، وَلَيْسَ الْحَقُّ بِذِي أَجْزَاءٍ وَأَبْعَاضٍ يُعَالِجُ بِهَا».

وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ أَيْضًا [صَ٢٦٣-٢٦٤] عِنْدَ حَدِيثِ: (وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ):

«قَالَ ابْنُ عَقِيل: يَحْسِبُ بَعْضُ الْجَهَلَةِ أَنَّهُ لَمَّا نَفَىٰ الْعَوَرَ عَنِ اللَّهِ -عَزَّ وَجَلَّ - .. أَثْبَتَ مِنْ دَلِيلِ الْخِطَابِ أَنَّهُ ذُو عَيْنَيْنِ!، وَهَلْذَا بَعِيدٌ مِنَ الْفَهْمِ، إِنَّمَا وَجَلَّ - .. أَثْبَتَ مِنْ دَلِيلِ الْخِطَابِ أَنَّهُ ذُو عَيْنَيْنِ!، وَهَلْذَا بَعِيدٌ مِنَ الْفَهْمِ، إِنَّمَا نَفَىٰ عَنْهُ الْعَوَرَ مِنْ حَيْثُ نَفْيُ النَّقَائِصِ، كَأَنَّهُ قَالَ: (رَبُّكُمْ لَيْسَ بِذِي جَوَارِحَ نَفَىٰ الْعَورَ مِنْ حَيْثُ نَفْيُ النَّقَائِصِ، كَأَنَّهُ قَالَ: (رَبُّكُمْ لَيْسَ بِذِي جَوَارِحَ تَتَسَلَّطُ عَلَيْهِ النَّقَائِصُ)؛ وَهَلْذَا مِثْلُ نَفْيِ الْوَلَدِ عَنْهُ، لِأَنَّهُ يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ التَّكِيلُ عَلَيْهِ التَّقَائِصُ)؛ وَهَلْذَا مِثْلُ نَفْيِ الْوَلَدِ عَنْهُ، لِأَنَّهُ يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ التَّهَائِدِي الْعَلَدِ عَنْهُ، لِأَنَّهُ يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ التَّهَائِدِي اللَّهُ الْعَلَدُ عَلْهُ الْعَالَةُ لَا اللَّهُ الْعَلَدُ عَلَيْهِ النَّقَائِصُ)؛ وَهَلْذَا مِثْلُ نَفْيِ الْوَلَدِ عَنْهُ، لِأَنَّهُ يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ التَّهَائِدُ عَلَيْهِ النَّقَائِصُ)؛ وَهَلْذَا مِثْلُ نَفْيِ الْوَلَدِ عَنْهُ، لِأَنَّهُ يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ التَّهَائِدُ عَلَيْهِ النَّقَائِصُ، وَهَلْذَا مِثْلُ نَفْيِ الْوَلِدِ عَنْهُ، لِأَنَّهُ يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ التَّهَائِهِ مَا اللَّهُ الْعَلَادِ عَنْهُ الْعَوْرَ مِنْ حَلْهُ الْعَلَادُ الْمَالَالَةُ عَلَيْهُ الْعَلَى الْعَلَادِ عَنْهُ الْعَدَى الْعَلْمُ الْعُلِيمِ الْعَلَادُ عَلَيْهِ الْعَلَادُ عَلَيْهِ الْعَوْلَ عَلَيْهِ الْعَلَادِ عَنْهُ الْعَلَادِ عَنْهُ الْعَلَادِ عَنْهُ الْعَلَادِ عَنْهُ الْعَلَادِ عَنْهُ الْعَلَيْهِ الْعَلَادِهِ عَنْهُ الْعَلَادِ عَلَيْهُ الْعَلَادِ عَلْهُ الْعَلَادُ الْعَلَالُ عَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَادِ عَلَيْهِ الْعَلَادِ عَلْهُ الْعَلَادِ عَلَيْهِ الْعَلَادِ عَنْهُ الْعَلَادُ الْعَلَادُ عَلَيْهِ الْعَلَادُ الْعَلَادِ عَلَيْهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَادِ عَلَيْهِ الْعَلَادِ عَلَيْهِ الْعَلَادُ الْعَلَادِ عَلَيْهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَادُ الْعَلَا ال

٢٢٦ \_\_\_\_ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ ٢٢٦ \_\_\_ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامُ أَبُو نَصْرٍ عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ، الْمَعْرُوفُ بِ (ابْنِ الْقُاسِمِ، الْمَعْرُوفُ بِ (ابْنِ الْقُشَيْرِيِّ)، الصُّوفِيُّ:

### وَفِي [تَبْيِنُ كَذِبِ الْمُفْتَرِي:صَ٢٣٤]:

«عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ هَوَازِنَ الْقُشَيْرِيُّ، أَبُو نَصْرٍ، إِمَامُ الْأَئِمَّةِ وَحَبْرُ الْأُمَّةِ وَلَمَّا تُوُفِيِّ أَبُوهُ. إِنْتَقَلَ إِلَىٰ مَجْلِسِ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ وَوَاظَبَ عَلَىٰ وَحَبْرُ الْأُمَّةِ وَلَمَّا تُوفِي أَبُوهُ. إِنْتَقَلَ إِلَىٰ مَجْلِسِ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ وَوَاظَبَ عَلَىٰ وَرُعِبُ الْأُمَّةِ وَلَيْمَ الْحَرَمَيْنِ وَوَاظَبَ عَلَىٰ وَرُعِبُ الْأُمْوَلَ، وَلَزِمَهُ عَشِيًّا وَأَبْكَارًا، حَتَّىٰ حَصَّلَ طَرِيقَتَهُ فِي وَرُسِهِ وَصُحْبَتِهِ لَيْلًا وَنَهَارًا، وَلَزِمَهُ عَشِيًّا وَأَبْكَارًا، حَتَّىٰ حَصَّلَ طَرِيقَتَهُ فِي الْمَدْهَبِ وَالْحِلَافِ وَجَرَّدَ عَلَيْهِ الْأُصُولَ، وَلَزِمَ الْأَئِمَّةَ، مِثْلَ الْإِمَامِ أَبِي الْمَدْهَبِ وَالْحِلَافِ وَجَرَّدَ عَلَيْهِ الْأُصُولَ، وَلَزِمَ الْأَئِمَّةَ، مِثْلَ الْإِمَامِ أَبِي إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيِّ "إِهَ.

### وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي [طَبَقَاتِه] وص ٣٣١]:

«وَكَانَ مُسْتَمْلِيَ الْحَدِيثِ عَلَىٰ أَبِيهِ، قَارِئَ الْكُتُبِ عَلَيْهِ، وَبَرَعَ فِي الْأُصُولِ وَالتَّفْسِيرِ وَالنَّطْمِ وَالنَّشْرِ وَغَيْرِهِمَا، خُصُوصًا الْمَسَائِلِ الْحِسَابِيَّةِ؛ ثُمَّ بَعْدَ وَفَاةِ وَالتَّفْسِيرِ وَالنَّطْمِ وَالنَّشْرِ وَغَيْرِهِمَا، خُصُوصًا الْمَسَائِلِ الْحِسَابِيَّةِ؛ ثُمَّ بَعْدَ وَفَاةِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَنَهَارًا، حَتَّىٰ حَصَّلَ طَرِيقَتَهُ فِي الْمَدْهَبِ وَالْخِلَافِ» إِهَامَ الْحَرَمَيْنِ لَيْلًا وَنَهَارًا، حَتَّىٰ حَصَّلَ طَرِيقَتَهُ فِي الْمَدْهَبِ وَالْخِلَافِ» إِهَ.

# وَفِي [الْأَعْلَامُ:جُ٣:صَ٣٤٦]:

«عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ هَوَازِنَ الْقُشَيْرِيُّ، أَبُو نَصْرٍ، مِنْ عُلَمَاءِ نَيْسَابُورَ، مِنْ (بَنِي قُشَيْرٍ)، عَلَتْ لَهُ شُهْرَةٌ كَأَبِيهِ؛ زَارَ بَغْدَادَ فِي طَرِيقِهِ إِلَىٰ الْحَجِّ وَوَعَظَ بِهَا، وَعَادَ إِلَىٰ نَيْسَابُورَ فَلَازَمَ الْوَعْظَ وَالتَّدْرِيسَ وَتُوفِيُّ بِهَا؛ كَانَ ذَكِيًّا وَوَعَظَ بِهَا، وَعَادَ إِلَىٰ نَيْسَابُورَ فَلَازَمَ الْوَعْظَ وَالتَّدْرِيسَ وَتُوفِيٍّ بِهَا؛ كَانَ ذَكِيًّا حَاضِرَ الْخَاطِرِ، فَصِيحًا جَرِيئًا، يَحْفَظُ كَثِيرًا مِنَ الشَّعْرِ وَالْحِكَايَاتِ، لَهُ: حَاضِرَ الْخَاطِرِ، فَصِيحًا جَرِيئًا، يَحْفَظُ كَثِيرًا مِنَ الشَّعْرِ وَالْحِكَايَاتِ، لَهُ: 1 - [الْمَقَامَاتُ] ٢ - وَ[الْأَدَبُ فِي التَّصَوُّفِ]»إِهَ.

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ \_\_\_\_\_ ٢٢٧ وَتُوفِيِّ وَرَحِمَهُ اللَّهُ - سَنَةَ ٤١٥.

#### نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

قَالَ أَبُو نَصْرٍ -كَمَا فِي كِتَابِ [إِتْحَافُ السَّادَةِ الْمُتَّقِينَ: جُ٢ / صَ ١٠٨]

\_

«فَالرَّبُّ إِذَنْ مَوْصُوفٌ بِالْعُلُوِّ وَفَوْقِيَّةِ الرُّتْبَةِ وَالْعَظَمَةِ، مُنَزَّهُ عَنِ الْكَوْنِ فِي الْمَكَانِ» إِهَـ.

وَقَالَ أَيْضًا -كَمَا نَقَلَهُ الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي [تَبْيِينُ كَذِبِ الْمُفْتَرِي: صَ١٣٢]-:

١- شَـنْانِ مَـنْ يَعْـنِذِلْنِي فِيهِمَـا فَهْ وَ -عَـلَىٰ التَّحْقِيقِ- مِنِّي بَرِي
 ٢- حُـبُّ أَبِي بَكْـرٍ إِمَـامِ الْـهُدَىٰ ثُـمَّ اعْتِقَـادِي مَـذْهَبَ الْـأَشْعَرِي

\* \* \*

٨- وَالشَّيْخُ أَبُو الْوَلِيدِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَالِحِيُّ، الْمَعْرُوفُ بِ (ابْنِ رُشْدِ):
 وَفِي [الْأَعْلَامُ: جُ٥ / صَ٢١٦]:

«مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رُشْدِ، أَبُو الْوَلِيدِ، قَاضِي الْجَمَاعَةِ بِ (قُرْطُبَةً)، مِنْ أَعْيَانِ الْمَالِكِيَّةِ.

#### لَهُ تَالِيفٌ، مِنْهَا:

١ - بِدَايَةُ الْمُجْتَهِدِ وَنِهَايَةُ الْمُقْتَصِدِ

٢- وَالْبَيَانُ وَالتَّحْصِيلُ

٣- وَمُخْتَصَرُ شَرْحِ مَعَانِي الْآثَارِ لِلطَّحَاوِيِّ

٢٢٨ \_\_\_\_\_الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ 2- وَالْفَتَاوِي

٥- وَاخْتِصَارُ الْمَبْسُوطَةِ

٦- وَالْمَسَائِلُ. مَجْمُوعَةٌ مِنْ فَتَاوِيهِ» إهد.

وُلِدَ -رَحِمَهُ اللَّهُ- بِ (قُرْطُبَةً) سَنَةَ ٥٥، وَتُوفِيُّ بِهَا سَنَةَ ٥٢٥.

#### نُبْذَةٌ مِنَ اعْتُقَادِهِ:

وَقَدْ وَصَفَ ابْنُ رُشْدِ الْأَشَاعِرَةَ بِأَنَّهُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي (الْفَصْلُ الثَّانِي).

وَقَالَ - كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْحَاجِّ الْمَالِكِيُّ فِي [الْمَدْخَلُ: جُ٢ / صَ ١٤٩] -: «لَيْسَ اللَّهُ فِي مَكَانٍ، فَقَدْ كَانَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْمَكَانَ» إِهَـ.

وَقَالَ أَيْضًا - كَمَا فِي [الْمَدْخَلِ: جُ٣ / صَ ١٨١] -:

«فَلَا يُقَالُ: (أَيْنَ؟)، وَلَا (كَيْفَ؟)، وَلَا (مَتَىٰ؟)؛ لِأَنَّهُ خَلَقَ الزَّمَانَ وَالْمَكَانَ» إِهَـ.

وَقَالَ أَيْضًا - كَمَا فِي [الْمَدْخَلُ: جُ٢/ صَ ١٤٩] -:

«وَإِضَافَتُهُ» أَي: الْعَرْشُ «إِلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ إِنَّمَا هُوَ لِمَعْنَىٰ التَّشْرِيفِ لَهُ، كَمَا يُقَالُ: (بَيْتُ اللَّهِ وَحَرَمُهُ)، لَا أَنَّهُ مَحَلُّ لَهُ وَمَوْضِعٌ لِاسْتِقْرَارِهِ» إه.

وَذَكَرَهُ أَيْضًا الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيُّ فِي [الْفَتْحُ: جُ٧/ صَ١٢٤].

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ \_\_\_\_ ٢٢٩ - وَأَبُو عَلِيٍّ، الْحَسَنُ بْنُ سُلَيْمَانَ، الْأَصْبَهَانِيُّ:

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي [تَبْيِينُ كَذِبِ الْمُفْتَرِي: صَ ٢٤]:

«وَتَفَقَّهَ عَلَىٰ الْإِمَامِ أَبِي بَكْرِ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتِ الْخُجُنْدِيِّ مُدَرِّسِ مَدْرَسَةِ نِظَامِ الْمُلْكِ بِأَصْبِهَانَ وَعَلَىٰ غَيْرِهِ، وَوَلِيَ قَضَاءَ (خُوزِسْتَانَ)، ثُمَّ وَلِيَ تَدْرِيسَ الْمُلْكِ بِأَصْبِهَانَ وَعَلَىٰ غَيْرِهِ، وَوَلِيَ قَضَاءَ (خُوزِسْتَانَ)، ثُمَّ وَلِيَ تَدْرِيسَ الْمَدْرَسَةِ النَّظَامِيَّةِ بِبَغْدَادَ إِذْ كُنْتُ بِهَا، وَكَانَ مِمَّنْ يَمْلَأُ الْعَيْنَ جَمَالًا وَالْأَذُنَ بَيَانًا، وَيُرْبِي عَلَىٰ أَقْرَانِهِ فِي النَّظَرِ، لِأَنَّهُ كَانَ أَفْصَحَهُمْ لِسَانًا» إه.

وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي [طَبَقَاتِ] بِهِ [صَ ٣٨]:

«قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ: كَانَ فَقِيهًا نَظَّارًا فَصِيحًا، تَفَقَّهُ عَلَىٰ أَبِي بَكْرِ ابْنِ ثَال فَقِيهًا نَظَّارًا فَصِيحًا، تَفَقَّهُ عَلَىٰ أَبِي بَكْرِ ابْنِ ثَابِتٍ الْخُجُنْدِيِّ وَعَلَىٰ غَيْرِهِ، وَوَلِيَ قَضَاءَ (خُوزِسْتَانَ)، ثُمَّ وَلِي تَدْرِيسَ الْحَدْرَسَةِ النِّظَامِيَّةِ بِبَغْدَاد» إهَ.

تُوْفِيَ -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ٥٢٥، وَدُفِنَ بِتُرْبَةِ الشَّيْخِ أَبِي إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيِّ.

\* \* \*

# ١٠ - وَالْإِمَامُ أَبُو سَعِيدٍ، إِبْنُ أَبِي نَصْرِ الْمَيْهَنِيُّ:

هُوَ الْإِمَامُ أَبُو سَعِيدٍ أَسْعَدُ بْنُ أَبِي نَصْرِ بْنِ الْفَضْلِ الْعُمَرِيُّ الْمَيْهَنِيُّ. وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي [تَبْيِينُ كَذِبِ الْمُفْتَرِي: صَ٢٤٢]:

«تَفَقَّه بِ (مَرُو) عَلَىٰ الشَّيْخِ الْإِمَامِ أَبِي الْمُظَفَّرِ مَنْصُورِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّمْنَانِيِّ الْمَرْوَزِيِّ؛ وَقَرَأَ الْأُصُولَ -عَلَىٰ كِبَرِ السِّنِّ- عَلَىٰ شَيْخِنَا الْجَبَّارِ السُّمْنَانِيِّ الْمَرْوَزِيِّ؛ وَقَرَأَ الْأُصُولَ -عَلَىٰ كِبَرِ السِّنِّ- عَلَىٰ شَيْخِنَا الْجَبَّارِ السُّمْنَانِيِّ الْمُرْوَيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَاشْتَغَلَ بِخِدْمَةِ الْإِمَامِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الْفُرَاوِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَاشْتَغَلَ بِخِدْمَةِ بَعْضِ أَسْبَابِ السُّلْطَانِ، ثُمَّ وَلِيَ تَدْرِيسَ الْمَدْرَسَةِ النَّظَامِيَّةِ بِبَغْدَادَ غَيْرَ مَرَّةٍ، بَعْضِ أَسْبَابِ السُّلْطَانِ، ثُمَّ وَلِيَ تَدْرِيسَ الْمَدْرَسَةِ النَّظَامِيَّةِ بِبَغْدَادَ غَيْرَ مَرَّةٍ،

٢٣٠ \_\_\_\_ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ وَكَانَ مَشْهُورًا بِحُسْنِ النَّظَرِ، وَكَانَ مَشْهُورًا بِحُسْنِ النَّظَرِ، وَكَانَ مَشْهُورًا بِحُسْنِ النَّظَرِ، مَوْصُوفًا بِقُوَّةِ الْجَدَلِ» إِهَ.

تُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ٧٧٥.

\* \* \*

# ١١ - وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ، مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْعُثْمَانِيُّ الدَّيَاجِيُّ الْمَقْدِسِيُّ:

هُوَ الشَّرِيفُ الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَهْدَ بْنِ يَحْيَىٰ بْنِ حُيَّىً الْعُثْمَانِيُّ الدِّيبَاجِيُّ الْمَقْدِسِيُّ، رَحِمَهُ اللَّهُ.

# قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي [تَبْيِنُ كَذِبِ الْمُفْتَرِي: صَ٢٤٢]:

«وُلِدَ سَنَةَ ٢٦٢ بِبَيْرُوتَ مِنْ سَاحِلِ دِمَشْقَ، وَلَقِيَ الْفَقِيهَ أَبَا الْفَتْحِ نَصْرَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ الْمَقْدِسِ، وَلَزِمَ صَاحِبَهُ الْقَاضِيَ يَحْيَىٰ إِبْرَاهِيمَ الْمَقْدِسِيَّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَلَزِمَ صَاحِبَهُ الْقَاضِيَ يَحْيَىٰ الْمَقْدِسِيُّ اللَّهُ فِي مَدْرَسَتِهِ بَعْدَ خُرُوجِهِ عَنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ؛ الْبَنَ يَحْيَىٰ الْمَقْدِسِيُّ اللَّهَ فِي مَدْرَسَتِهِ بَعْدَ خُرُوجِهِ عَنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ؛ وَتَفَقَّهُ أَيْضًا بِالْقَاضِي حُسَيْنِ الطَّبَرِيِّ نَزِيلِ مَكَّةَ، وَسَكَنَ بَعْدَادَ، وَكَانَ يُفْتِي بِهَا وَيُنَاظِرُ وَيُذَكِّرُ الْهِ.

تُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَهَ ٧٢٥.

\* \* \*

# ١٢ - وَالْقَاضِي أَبُو الْعَبَّاسِ، الْمَعْرُوفُ بِ (ابْنِ الرُّطَبِيِّ):

هُوَ الْإِمَامُ الْقَاضِي أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ سَلَامَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَخْلَدٍ، الْمَعْرُوفُ بِ (ابْنِ الرُّطَبِيِّ).

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي [تَبْيِينُ كَذِبِ الْمُفْتَرِي: صَ٢٤٢]:

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ بِ (شِيرَازَ)، ثُمَّ لَزِمَ (تَفَقَّهُ بِالشَّيْخِ أَبِي إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ الشِّيرَازِيِّ بِ (شِيرَازَ)، ثُمَّ لَزِمَ الشَّيْخِ الْإِمَامَ أَبَا بَكْرٍ الشَّاشِيَّ بَعْدَ وَفَاةِ الشَّيْخِ أَبِي إِسْحَاقَ، وَرَحَلَ إِلَىٰ الشَّيْخِ الْإِمَامَ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْخُجُنْدِيِّ (أَصْبِهَانَ) وَتَفَقَّهُ بِالْإِمَامِ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْخُجُنْدِيِّ (أَصْبِهَانَ) وَتَفَقَّهُ بِالْإِمَامِ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْخُجُنْدِيِّ مُمُحَمِّدِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ الْحُدِيثِ، وَرَحَلَ إِلَىٰ مُدَرِّسِ النَّظَامِيَّةِ بِأَصْبِهَانَ، وَسَمِعَ بِهَا شَيْئًا مِنَ الْحَدِيثِ، وَرَحَلَ إِلَىٰ الْعِرَاقِ» إِهَ الْعِرَاقِ» إِهَا مُن الْحَدِيثِ، وَرَحَلَ إِلَىٰ الْعِرَاقِ» إِهَا مُن الْعَرَاقِ الْمَامِ أَبِي بَكُورِ مُحَمَّدِ بْهِ الْمَيْتَا مِنَ الْحَدِيثِ، وَرَحَلَ إِلَىٰ الْعَرَاقِ» إِهَا الْعِرَاقِ الْمُعَامِيَةِ بِأَصْبِهَانَ، وَسَمِعَ بِهَا شَيْئًا مِنَ الْحَدِيثِ، وَرَحَلَ إِلَىٰ الْعَرَاقِ الْفَيْدَ الْعَرَاقِ الْمَامِ أَلِيَةً الْمُعْمِيةِ الْمُعْلِقِ السَّيْعَ الْمُعْرَاقِ الْمُعْمِي الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمَامِ أَلِي الْمُعْمَامِيَةِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمَامِ الْمُعْمَامِ الْمُعْمَامِ الْعِرَاقِ الْمُعْمِ الْمُعْمَامِ أَلْمِيْنِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمَامِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمَامِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمَامِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمَامِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمَامِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمَ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمِعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعِلَى الْمُعْمِ الْمُعِلَى الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْم

#### وَفِي [طَبَقَاتُ الْإِسْنَوِيِّ: صَ١٩٤]:

«أَبُو الْعَبَّاسُ أَحْدُ بْنُ سَلَامَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْبَجِلِيُّ الْكَرْخِيُّ الْمَعْرُوفُ بِ الْبُنِ الرُّطَبِيِّ)؛ تَفَقَّهَ عَلَىٰ الشَّيْخِ أَبِي إِسْحَاقَ، وَابْنِ الصَّبَّاغِ، ثُمَّ رَحَلَ إِلَىٰ الرُّطِبِيِّ)؛ تَفَقَّهَ عَلَىٰ الشَّيْخِ أَبِي إِسْحَاقَ، وَابْنِ الصَّبَّاغِ، ثُمَّ رَحَلَ إِلَىٰ الرُّطَبِيِّ الْفِقْهِ وَالْخِلَافِ، ثُمَّ رَجَعَ أَصْبِهَانَ فَقَرَأً عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ الْخُجُنْدِيِّ، حَتَّىٰ بَرَعَ فِي الْفِقْهِ وَالْخِلَافِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ بَعْدَادَ، وَعَظُمَ مِقْدَارُهُ، وَصَارَ يُضْرَبُ بِهِ الْمَثَلُ فِي الْخِلَافِ وَالنَّظَرِ» إِهَ.

تُوُفِّيَ -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَهَ ٧٢٥، وَدُفِنَ فِي تُرْبَةِ الشَّيْخِ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيرَازِيِّ.

\* \* \*

# ١٣ - وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْفُرَاوِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ:

هُوَ: أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ أَهْدَ الصَّاعِدِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ الْفَضْلِ بْنِ أَهْدَ الصَّاعِدِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ الْفُورِيُّ الْفُورِيُّ الْفُرَاوِيُّ.

### قَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي [طَبَقَاتِ] بِهِ [صَ ٢٣]:

«قَالَ ابْنُ خَلِّكَانَ: كَانَ فَقِيهًا مُحَدِّثًا مُنَاظِرًا وَاعِظًا، كَانَ يَشْتَغِلُ عَلَى إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ، وَعَلَّقَ عَنْهُ الْأُصُولَ، وَنَشَأَ بَيْنَ الصُّوفِيَّةِ، وَكَانَ يَخْدُمُ الْوَارِدِينَ عَلَيْهِ الْحَرَمَيْنِ، وَعَلَّقَ عَنْهُ الْأُصُولَ، وَنَشَأَ بَيْنَ الصُّوفِيَّةِ، وَكَانَ يَخْدُمُ الْوَارِدِينَ عَلَيْهِ

٢٣٢ \_\_\_\_الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ بِنَفْسِهِ مَعَ كِبَرِ سِنَّهِ، وَيُدَرِّسُ بِالْمَدْرَسَةِ النَّاصِحِيَّةِ؛ وُلِدَ بِنَيْسَابُورَ سَنَةَ بِنَفْسِهِ مَعَ كِبَرِ سِنَّهِ، وَيُدَرِّسُ بِالْمَدْرَسَةِ النَّاصِحِيَّةِ؛ وُلِدَ بِنَيْسَابُورَ سَنَةَ كِبَرِ سِنَّهِ، وَيُدَرِّسُ بِالْمَدْرَسَةِ النَّاصِحِيَّةِ؛ وُلِدَ بِنَيْسَابُورَ سَنَةَ كِبَرِ سِنِّهِ، وَيُدَرِّسُ بِالْمَدْرَسَةِ النَّاصِحِيَّةِ؛ وُلِدَ بِنَيْسَابُورَ سَنَةً لِمَدْرَسَةِ النَّاصِحِيَّةِ؛ وُلِدَ بِنَيْسَابُورَ سَنَةً لِكُولُ السَّامِ مَعَ كِبَرِ سِنِّهِ، وَيُدَرِّسُ بِالْمَدْرَسَةِ النَّاصِحِيَّةِ؛ وَلِلهَ السَّامِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَعْ كِبَرِ سِنِّهِ، وَيُدَرِّسُ بِالْمَدْرَسَةِ النَّاصِحِيَّةِ؛ وَلِلهَ اللَّامِ مَعْ كَبَرِ سِنِّهِ، وَيُدَرِّسُ بِالْمَدْرَسَةِ اللَّاصِحِيَّةِ عَلَيْهِ مَعْ كَبَرِ سِنِّهِ، وَيُدَرِّسُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَعْ كَبَرِ سِنِّهِ، وَيُدَرِّسُ إِلْمُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَعْ كَبَرِ سِنِّهِ، وَيُدَرِّسُ اللَّهُ السَّامِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَعْ كَبَرِ سِنِّهِ، وَيُحَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْعَمْ اللَّهُ عَلَيْ السَّامِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْمَالِيْةِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ عَالْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلْمَا عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه

وَذَكَرَهُ أَيضًا الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي [تَبْيِينُ كَذِبِ الْمُفْتَرِي: صَ٢٤٣]. قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ: «وَدُفِنَ فِي تُرْبَةِ أَبِي بَكْرِ ابْنِ خُزَيْمَةً». قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ: «وَدُفِنَ فِي تُرْبَةِ أَبِي بَكْرِ ابْنِ خُزَيْمَةً». تُوفِق – رَحِمَهُ اللَّهُ – سَنَة ٥٣٠.

\* \* \*

# ٦- الطَّبَقَةُ السَّادِسَةُ: فِيمَنْ تُوفِيِّ مِنْ سَنَةِ ٢٥-٥٤٨ :

فَمِنْهُمْ:

# ١- أَبُو سَعْدِ ابْنُ أَبِي صَالِحِ الْمُؤَذِّنُ النَّيْسَابُورِيُّ، الْمَعْرُوفُ بِ (الْكِرْمَانِیُّ):

هُو: أَبُو سَعْدٍ، إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ عَلْمِ الْمَعْرُوفُ بِ (الْكِرْمَانِيِّ)، شَيْخُ الْحَافِظِ ابْنِ عَسَاكِرَ، وُلِدَ سَنَةَ ٢٥٢.

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي [تَبْيِينُ كَذِبِ الْمُفْتَرِي:صَ٥٤]:

«تَفَقَّهَ عَلَىٰ الْأُسْتَاذِ أَبِي الْقَاسِمِ الْقُشَيْرِيِّ، وَالْإِمَامِ أَبِي الْمَعَالِي الْجُوَيْنِيِّ» يَعْنِي: إِمَامَ الْحَرَمَيْنِ «وَكَانَ إِمَامًا فِي الْأُصُولِ وَالْفِقْهِ، حَسَنَ النَّظَرِ، مُقَدَّمًا فِي التَّذْكِيرِ؛ سَمِعَ الْحَدِيثَ الْكَثِيرَ بِإِفَادَةِ وَالِدِهِ أَبِي صَالِحٍ الْحَافِظِ الْمَعْرُوفِ بِ التَّذْكِيرِ؛ سَمِعَ الْحَدِيثَ الْكَثِيرَ بِإِفَادَةِ وَالِدِهِ أَبِي صَالِحٍ الْحَافِظِ الْمَعْرُوفِ بِ التَّذْكِيرِ؛ سَمِعَ الْحَدِيثَ الْكَثِيرَ بِإِفَادَةِ وَاللِدِهِ أَبِي صَالِحٍ الْحَافِظِ الْمَعْرُوفِ بِ التَّذْكِيرِ؛ سَمِعَ الْحَدِيثَ الْكَثِيرَ بِإِفَادَةِ وَاللِدِهِ أَبِي صَالِحٍ الْحَافِظِ الْمَعْرُوفِ بِ اللّهُ وَلَالَهُ الْفَوَائِدَ، وَسَكَنَ (كِرْمَانَ) إِلَىٰ أَنْ مَاتَ بِهَا، وَكَانَ وَجِيهًا عِنْدَ سُلْطَانِهَا، مُعَظَّمًا فِي أَهْلِهَا، مُحْتَرَمًا بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي سَائِرِ الْبِلَادِ، وَجِيهًا عِنْدَ سُلْطَانِهَا، مُعَظَّمًا فِي أَهْلِهَا، مُحْتَرَمًا بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي سَائِرِ الْبِلَادِ،

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ \_\_\_\_\_\_ ٢٣٣ لَقِيتُهُ بِبَغْدَادَ سَنَةَ ٢٥٥، وَسَمِعْتُ مِنْهُ، وَسَأَلَهُ بَعْضُ الْبَغْدَادِيِّينَ: هَلْ قَرَأْتَ كَتَابَ [الْإِرْشَادِ] عَلَى الْإِمَامِ أَبِي الْمَعَالِي؟» يَعْنِي: إِمَامَ الْحَرَمَيْنِ « فَقَالَ: نَعَمْ. كِتَابَ [الْإِرْشَادِ] عَلَى الْإِمَامِ أَبِي الْمَعَالِي؟» يَعْنِي: إِمَامَ الْحَرَمَيْنِ « فَقَالَ: نَعَمْ. فَاسْتَأْذَنَهُ فِي قِرَاءَتِهِ عَلَىٰ عَادَةِ أَصْحَابِ فَاسْتَأْذَنَهُ فِي قِرَاءَتِهِ عَلَىٰ عَادَةِ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ، فَلَمَّا قَرَأَ نَحْوَ صَفْحَةٍ.. قَالَ لَهُ: إِنَّ هَلْذَا الْعِلْمَ لَا يُقْرَأُ كَمَا يُقْرَأُ لَمُ اللّهِ الْحَدِيثِ، فَلَمَّا قَرَأَ نَحْوَ صَفْحَةٍ.. قَالَ لَهُ: إِنَّ هَلْذَا الْعِلْمَ لَا يُقْرَأُ كَمَا يُقْرَأُ لَمَا يُقْرَأُ الْمَعْلَا لِلدِّرَايَةِ» إِهَد

وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي [طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ: ص ٢٧٦]:

«كَانَ عَالِمًا غَزِيرَ الْعِلْمِ، فَاطِنًا، مُبَرَّزًا، ذَا رَأْيِ وَعَقْلِ وَتَدْبِيرٍ، حَسَنَ الْمُعَاشَرَةِ؛ وُلِدَ بِنَيْسَابُورَ سَنَةَ ٤٥٢، وَتَفَقَّهَ عَلَىٰ جَمَاعَةٍ، مِنْهُمْ: إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ، وَأَبُو الْمُظَفَّرِ السَّمْعَانِيُّ الْهَ.

تُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَهَ ١٥٥.

\* \* \*

# ٢ - وَأَبُو الْحَسَنِ السُّلَمِيُّ الدِّمَشْقِيُّ:

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي [تَبْيِنُ كَذِبِ الْمُفْتَرِي: صَ٢٤٦]:

«أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيٌّ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٌّ بْنِ الْفَتْحِ بْنِ عَلِيٌّ، النَّالَمِيُّ، اِبْنُ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ الشَّهْرَزُورِيِّ.

تَفَقَّهُ أَوَّلًا بِالْقَاضِي أَبِي الْمُظَفَّرِ عَبْدِ الْجَلِيلِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْمَرْوَذِيِّ تَوْيلِ دِمَشْقَ وَغَيْرِهِ، وَعُنِيَ بِنَفْسِهِ بِكَثْرَةِ الْمُطَالَعَةِ وَالتَّكَرُّرِ، وَلَمَّا قَدِمَ الْفَقِيهُ نَزِيلِ دِمَشْقَ وَغَيْرِهِ، وَعُنِيَ بِنَفْسِهِ بِكَثْرَةِ الْمُطَالَعَةِ وَالتَّكَرُّرِ، وَلَمَّا قَدِمَ الْفَقِيهُ أَبُو الْفَتْحِ نَصْرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَقْدِسِيُّ.. لَازَمَهُ، وَكَانَ مُعِيدًا لِدَرْسِهِ، وَلَذِمَ الْمُقَامِهِ بِدِمَشْقَ، إِنْتَهَىٰ إِلَيْهِ أَمْرُ التَّدْرِيسِ وَالْفُتْيَا الْإِمَامَ أَبَا حَامِدٍ الْغَزَالِيَّ مُدَّةَ مُقَامِهِ بِدِمَشْقَ، إِنْتَهَىٰ إِلَيْهِ أَمْرُ التَّدْرِيسِ وَالْفُتْيَا

٢٣٤ \_\_\_\_ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ وَالتَّذُكِيرِ بِدِمَشْقَ» إِهَ.

تُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ٣٣٥.

\* \* \*

# ٣- وَالْإِمَامُ أَبُو مَنْصُورِ ابْنُ مَاشَاذَةَ الْأَصْبَهَانِيُّ، شَيْخُ الْحَافِظِ ابْنِ عَسَاكِرَ:

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي [تَبْيِينُ كَذِبِ الْمُفْتَرِي: صَ ٢٤٦]:

«الْإِمَامُ أَبُو مَنْصُورٍ مَحْمُودُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْدَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْعِمِ بْنِ مَاشَاذَة، الْأَصْبَهَانِيُّ، الْفَقِيهُ الْوَاعِظُ الْمُفَسِّرُ رَحِمَهُ اللَّهُ، مِنْ أَعْيَانِ الْعُلَمَاءِ، وَمَشَاهِيرِ الْفُضَلَاءِ الْفُقَهَاءِ.

قَدِمَ بَغْدَادَ حَاجًا سَنَةَ ٢٥ حِينَ كُنْتُ بِهَا، فَلَمْ يَبْقَ مِنَ الْمَذْكُورِينَ أَحَدُ إِلَّا تَلَقَّاهُ إِلَىٰ ظَاهِرِهَا، وَسُرُّوا بِقُدُومِهِ السُّرُورَ التَّامَّ، وَأَظْهَرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُسْتَرْشِدُ بِاللَّهِ الْإِكْرَامَ لَهُ وَالِاحْتِرَامَ، وَعُقِدَ الْمَجْلِسُ فِي جَامِعِ الْقَصْرِ، وَسُرَّ بِكَلَامِهِ أَئِمَةُ الْعَصْرِ، وَحَضَرْتُ مَجْلِسَهُ مِرَارًا، ثُمَّ لَقِيتُهُ بِأَصْبِهَانَ سَنَةَ وَسُرَّ بِكَلَامِهِ أَئِمَةُ الْعَصْرِ، وَحَضَرْتُ مَجْلِسَهُ مِرَارًا، ثُمَّ لَقِيتُهُ بِأَصْبِهَانَ سَنَةَ وَسُرَّ وَحَضَرْتُ مَجْلِسَهُ وَرَارًا، ثُمَّ لَقِيتُهُ بِأَصْبِهَانَ سَنَةَ وَسُرَّ وَحَضَرْتُ مَجْلِسَ إِمْلَائِهِ وَتَذْكِيرِهِ الْهَ.

تُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ٢٣٥.

\* \* \*

# ٤ - وَالْإِمَامُ أَبُو الْفُتُوحِ الْإِسْفِرَايِنِيُّ:

 الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي [طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ: صَ٩٣]:

«كَانَ عَالِمًا، نَاصِرًا لِلسُّنَّةِ، صَابِرًا عَلَىٰ الْمِحْنَةِ، كَثِيرَ الْعِبَادَةِ، عَدِيمَ الْمُبَالَاةِ بِأَرْبَابِ الدُّنْيَا، كَرِيمَ النَّفْسِ، حَسَنَ الْأَخْلَاقِ.

قَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ: كَانَ إِمَامًا، وَاعِظًا حَسَنَ الْوَعْظِ، فَصِيحَ الْعِبَارَةِ.

وَقَالَ ابْنُ النَّجَارِ: كَانَ أَوْحَدَ وَقْتِهِ فِي عِلْمِ أُصُولِ الدِّينِ، وَلَهُ فِي التَّصَوُّفِ قَدَمٌ رَاسِخٌ وَكَلَامٌ دَقِيقٌ، وَصَنَّفَ فِيهِ وَفِي الْأُصُولِ كُتُبًا.

قَالَ ابْنُ النَّجَّارِ: وَرَدَ بَغْدَادَ سَنَةَ ٥١٥، وَظَهَرَ لَهُ الْقَبُولُ التَّامُّ مِنَ الْخَاصِّ وَالْعَامِّ، وَكَانَ يُظْهِرُ مَذْهَبَ الْأَشْعَرِيِّ فَثَارَ عَلَيْهِ الْحَنَابِلَةُ وَوَقَعَتِ الْفِتَنُ، فَأَمَرَ الْعَامِّ، وَكَانَ يُظْهِرُ مَذْهَبَ الْأَشْعَرِيِّ فَثَارَ عَلَيْهِ الْحَنَابِلَةُ وَوَقَعَتِ الْفِتَنُ، فَأَمَرَ الْمُشْتَرْشِدُ بِإِخْرَاجِهِ إِلَىٰ بَلَدِهِ، فَلَمَّا وُلِيِّ الْمُقْتَفِي.. عَادَ إِلَىٰ الْوَعْدِ وَإِظْهَارِ الْمُسْتَرْشِدُ بِإِخْرَاجِهِ إِلَىٰ بَلَدِهِ، فَلَمَّا وُلِي الْمُقْتَفِي.. عَادَ إِلَىٰ الْوَعْدِ وَإِظْهَارِ مَذْهَبِ الشَّنَةِ، فَعَادَتِ الْفِتَنُ فَأَخْرِجَ ثَانِيًا، فَتَوجَّهَ إِلَىٰ خُرَاسَانَ، فَمَرِضَ فِي الطَّرِيقِ بِالْإِسْهَالِ، وَمَاتَ بِ (بِسْطَامَ) غَرِيبًا شَهِيدًا» إِهَ.

وَذَكَرَهُ أَيْضًا الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي [تَبْيِينُ كَذِبِ الْمُفْتَرِي: صَ٢٤٧]. تُوفِقً -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ٣٨٥، وَدُفِنَ إِلَىٰ جَانِبِ أَبِي يَزِيدَ الْبِسْطَامِيِّ.

\* \* \*

# ٥- وَالْإِمَامُ أَبُو الْفَتْحِ نَصْرُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْمِصِّيصِيُّ:

هُوَ الْإِمَامُ أَبُو الْفَتْحِ نَصْرُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْقَوِيِّ الْمِصِّيصِيُّ أَمْحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْقَوِيِّ الْمِصِّيصِيُّ أَمْعَرِيُّ.

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي [تَبْيِينُ كَذِبِ الْمُفْتَرِي: صَ ٢٤٨]: «أَبُو الْفَتْحِ نَصْرُ اللَّهِ الْمِصِّيصِيُّ نَسَبًا وَمَذْهَبًا-رَحِمَهُ اللَّهُ- خَاتِمُ ٢٣٦ \_\_\_\_ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ الْمَاعِرةِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ الْمَاعِدِ وَالْفِقْهِ وَفِكْرًا» وَأَحَدُّهُمْ خَاطِرًا فِي الْأُصُولِ وَالْفِقْهِ وَفِكْرًا» إِهَ.

وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي [طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ: صَ٧٨٧]:

«أَبُو الْفَتْحِ نَصْرُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْقَوِيِّ الْمِصِّيصِيُّ الْأَشْعَرِيُّ نَسَبًا وَمَذْهَبًا.

قَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ فِي [النَّيْلُ]: كَانَ إِمَامًا فَقِيهًا، أُصُولِيًّا، مُتَكَلِّمًا، دَيِّنًا، خَيِّنًا، خَيِّرًا، مُتَكَلِّمًا، حَسَنَ الْإِصْغَاءِ، بَقِيَّةَ مَشَايِخِ الشَّامِ؛ وُلِدَ سَنَةَ ٤٤٨، وَرَحَلَ إِلَىٰ الْعِرَاقِ وَإِصْبِهَانَ وَدِمَشْقَ وَغَيْرِهَا» إه.

#### وَمِنْ شُيُوخِهِ:

١ - الشَّيْخُ نَصْرٌ الْمَقْدِسِيُّ

٢ - وَالْخُطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ

٣- وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمُتَكَلِّمُ،... وَغَيْرُهُمْ.

تُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ٢٤٥.

قُلْتُ: هَاٰذَا آخِرُ مَا ذَكَرَهُ الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ مِنَ الْأَشَاعِرَةِ.

\* \* \*

# ٦- وَالْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ ابْنُ الْعَرَبِيِّ الْمَالِكِيُّ:

هُو: أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَد، اللَّهِ بْنِ أَحْمَد اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَد الْمَعْرُوفُ بِ (ابْنِ الْعَرِبِيِّ)، الْأَنْدَلُسِيُّ، الْمَالِكِيُّ، الْحَافِظُ، الْمَشْهُورُ، خِتَامُ عُلَمَاءِ الْأَنْدَلُسِ وَآخِرُ أَئِمَّتِهَا.

وَفِي [الْأَعْلَامُ: جُ٦/ صَ ٢٣]:

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ، الْمُعَافِرِيُّ، الْإِشْبِيلِيُّ، الْمَالِكِيُّ، أَبُو «مُحَمَّدِ، الْمُعَافِرِيُّ، الْإِشْبِيلِيُّة، الْمَالِكِيُّ، أَبُو بَكْرِ ابْنُ الْعَرَبِيِّ، قَاضٍ، مِنْ حُفَّاظِ الْحَدِيثِ، وُلِدَ فِي (إِشْبِيلِيَّة)، رَحَلَ إِلَىٰ بَكْرِ ابْنُ الْعَرَبِيِّ، قَاضٍ، مِنْ حُفَّاظِ الْحَدِيثِ، وُلِدَ فِي (إِشْبِيلِيَّة)، رَحَلَ إِلَىٰ الْمَشْرِقِ، وَبَرَعَ فِي الْأَدَبِ، وَبَلَغَ رُثْبَةَ الِاجْتِهَادِ فِي عُلُومِ الدِّينِ، وَصَنَّفَ كُتُبًا فِي الْمَشْرِقِ، وَبَرَعَ فِي الْأَدَبِ، وَبَلَغَ رُثْبَةَ الِاجْتِهَادِ فِي عُلُومِ الدِّينِ، وَصَنَّفَ كُتُبًا فِي الْمَشْرِقِ، وَالْفَقْهِ وَالْأُصُولِ وَالتَّفْسِيرِ وَالْأَدَبِ وَالتَّارِيخِ؛ وَلِي قَضَاءَ (إِشْبِيلِيَّة)، وَمَاتَ بِقُرْبِ (فَارِسَ) وَدُفِنَ بِهَا.

قَالَ ابْنُ بَشْكِوَالَ: خِتَامُ عُلَمَاءِ الْأَنْدَلُسِ وَآخِرُ أَئِمَّتِهَا وَحُفَّاظِهَا» إهد.

#### وَمِنْ شَيُوخِهِ:

١ - أَبُو بَكْرِ الشَّاشِيُّ

٢ - وَأَبُو حَامِدٍ الْغَزَالِيُّ

٣- وَأَبُو زَكَرِيًّا التِّبْرِيزِيُّ.

#### وَمِنْ تَلَامِيذِهِ:

١ - الْقَاضِي عِيَاضٌ

٢ - وَأَبُو جَعْفَرٍ ابْنُ الْبَاذِشِ.

#### وَمِنْ مُصَنَّفَاتِهِ:

١- عَارِضَةُ الْأُحُوذِيِّ شَرْحُ سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ ٢- وَالْعَوَاصِمُ وَالْقَوَاصِمُ وَالْقَوَامِ الْفَقَهِ ٢- وَالْمَحْصُولُ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ ٧- وَأَحْكَامُ ٥- وَالنَّاسِخُ وَالْمَسْلُوخُ ٢- وَالْمَحْصُولُ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ ٧- وَأَحْكَامُ الْقُرْءَانِ ٨- وَالْمَسَالِكُ عَلَىٰ مُوطَّإِ مَالِكٍ ٩- وَالْمِنْصَافُ فِي مَسَائِلِ الْخُرَامِ الْخُرَامِ الْمُتَكَلِّمِينَ ١١- وَقَانُونُ التَّأْوِيل.
 الْخِلَافِ ١٠- وَكِتَابُ الْمُتَكَلِّمِينَ ١١- وَقَانُونُ التَّأْوِيل.

٢٣٨ \_\_\_ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ ذَكَرَهُ الْحَافِظُ السَّيُوطِيُّ فِي [طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَلْحُفَّاظِ: صَ ٤٦٨]. وُلُو فِي وَتُو فِي - رَحِمَهُ اللَّهُ - سَنَةَ ٤٢٣ . وُلُو فِي - رَحِمَهُ اللَّهُ - سَنَةَ ٤٣٨ .

#### نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

قَالَ أَبُو بَكْرِ ابْنُ الْعَرِبِيِّ فِي [الْقَبَسِ شَرْحُ مُوَطَّإِ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ: جُ١/ صَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ ابْنُ الْعَرِبِيِّ فِي [الْقَبَسِ شَرْحُ مُوَطَّإِ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ: جُ١/ صَ ٣٩٥]:

«الْبَارِي -تَعَالَىٰ- يَتَقَدَّسُ عَنْ أَنْ يُحَدَّ بِالْجِهَاتِ، أَوْ تَكْتَنِفَهُ الْأَقْطَارُ».

# وَفِي [ص ٢٨٩]: مِنْ نَفْسِ هَلْذَا الْمُجَلَّدِ:

«إِنَّ اللَّهَ - سُبْحَانَهُ - مُنَزَّهُ عَنِ الْحَرَكَةِ وَالِانْتِقَالِ، لِأَنَّهُ لَا يَحْوِيهِ مَكَانُ، كَمَا لَا يَدْنُو إِلَىٰ مَسَافَةٍ بِشَيْءٍ، كَمَا لَا يَدْنُو إِلَىٰ مَسَافَةٍ بِشَيْءٍ، كَمَا لَا يَدْنُو إِلَىٰ مَسَافَةٍ بِشَيْءٍ، مُتَقَدِّسُ الذَّاتِ عَنِ الْآفَاتِ، مُنَزَّهُ عَنِ التَّغْيِيرِ وَالِاسْتِحَالَاتِ، وَهَلْذِهِ عَقِيدَةٌ مُسْتَقِرَّةٌ فِي الْقُلُوبِ، ثَابِتَةٌ بِوَاضِحِ الدَّلِيلِ» إِهَ.

# وَقَالَ أَيْضًا فِي [عَارِضَةُ الْأَحْوَذِيِّ: جُ١١/ صَ١٨٤]:

"وَالْمَقْصُودُ مِنَ الْخَبِرِ" يَعْنِي حَدِيثَ: (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ.. لَوْ الْخَبِرِ يَعْنِي حَدِيثَ: (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ.. لَوْ النَّايِعَةِ لَهَبَطَ عَلَىٰ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ) أَنَّكُمْ دَلَّيْتُمْ أَحَدَكُمْ بِحَبْلٍ إِلَىٰ الْأَرْضِ السَّابِعَةِ لَهَبَطَ عَلَىٰ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ) «أَنَّ نِسْبَةَ الْبَارِي مِنَ الْجِهَاتِ إِلَىٰ فَوْقَ كَنِسْبَتِهِ إِلَىٰ تَحْتَ، إِذْ لَا يُنْسَبُ إِلَىٰ الْكُوْنِ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِذَاتِهِ الْهَد.

هُو: أَبُو الْفَضْلِ، عِيَاضُ بْنُ مُوسَىٰ بْنِ عِيَاضِ بْنِ عَمْرُونَ بْنِ عِيَاضِ الْفَضْلِ، عِيَاضِ الْبُنِ مُحَمَّد بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَىٰ بْنِ عِيَاضٍ، الْيَحْصُبِيُّ الْأَنْدَلُسِيُّ.

كَانَ الْقَاضِي عِيَاضٌ عَالِمًا بِالْحَدِيثِ وَعُلُومِهِ، وَالتَّفْسِيرِ وَعُلُومِهِ، فَقِيهًا عَالِمًا بِالْحُدِيثِ وَعُلُومِهِ، وَالتَّفْسِيرِ وَعُلُومِهِ، فَقِيهًا عَالِمًا بِالْأُصُولِ، تَبَحَّرَ فِي عُلُومِ الْعَرَبِيَّةِ وَأَيَّامِ الْعَرَبِ، حَافِظًا لِمَذْهَبِ عَالِمًا بِالْأُصُولِ، تَبَحَّرَ فِي عُلُومِ الْعَرَبِيَّةِ وَأَيَّامِ الْعَرَبِ، حَافِظًا لِمَذْهَبِ مَالِكِ، شَاعِرًا أَدِيبًا.

قَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي [سِيرِ أَعْلَامِ النَّبُلَاءِ:جُ ٢٠ / صَ٢١٦]:

«الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ الْحَافِظُ الْأَوْحَدُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ الْقَاضِي أَبُو الْفَضْلِ
عِيَاضُ بْنُ مُوسَىٰ بْنِ عِيَاضِ بْنِ عَمْرُونَ بْنِ مُوسَىٰ بْنِ عِيَاضٍ الْيَحْصَبِيُّ
الْأَنْدَلُسِيُّ الْمَالِكِيُّ الْهَالِكِيُّ الْهُ الْمَالِكِيُّ الْهَالِكِيُّ الْهَالِكِيُّ الْهَالِكِيُّ الْهَالِكُولُ الْهَالِكُولُ الْهِيْ الْمَالِكِيُّ الْهَالِكُولُ الْهَالِكُولُ الْهَالِكُولُ الْهَالِكُولُ الْهَالِكُولُ الْهَالِكُولُ اللَّهُ الْمُالِكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعَالِيُ الْهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْمُنْ الْمُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُ الْمُنْفِقُ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُعْلُولُ الْمُ الْمُنْ الْمُعْلِي الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُل

# وَفِي [الْأَعْلَامُ: جُ٥/ صَ ٩٩]:

«عِيَاضُ بْنُ مُوسَىٰ بْنِ عِيَاضِ بْنِ عَمْرُونَ الْيَحْصَبِيُّ الْبُسْتِيُّ، عَالِمُ الْمَغْرِبِ، وَإِمَامُ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي وَقْتِهِ؛ كَانَ مِنْ أَعْلَمِ النَّاسِ بِكَلَامِ الْعَرَبِ الْمَغْرِبِ، وَإِمَامُ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي وَقْتِهِ؛ كَانَ مِنْ أَعْلَمِ النَّاسِ بِكَلَامِ الْعَرَبِ وَأَنْسَابِهِمْ وَأَيَّامِهِمْ، وَلِي قَضَاءَ (بُسْتَةً)، وَمَوْلِدُهُ فِيهَا، ثُمَّ قَضَاءَ غِرْنَاطَةَ» إِهَ.

#### وَمِنْ شَيُوخِهِ:

١- الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ ابْنُ الْعَرَبِيِّ
 ٢- وَأَبُو مُحَمَّدُ بْنُ الْعَرَبِيِّ
 ٣- وَهِشَامُ بْنُ أَحْمَدَ
 ٢- وَالْقَاضِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَسِيلِيُّ.

# ٢٤٠ \_\_\_\_ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ وَمِنْ مُصَنَّفَاتِهِ:

- ١ إِكْمَالُ الْمُعْلِمِ بِفَوَائِدِ مُسْلِمِ
- ٢ وَالشِّفَا بِتَعْرِيفِ حُقُوقِ الْمُصْطَفَىٰ عَلَيْهُ
- ٣- وَتَرْتِيبُ الْمَدَارِكِ وَتَقْرِيبُ الْمَسَالِكِ فِي مَعْرِفَةِ أَعْلَامِ مَذْهَبِ الْإِمَامِ مَالِكِ.
  - ٤ وَالْغُنيَةُ
  - ٥ وَمَشَارِقُ الْأَنْوَارِ
  - ٦- وَالْإِلْمَاعُ إِلَىٰ مَعْرِفَةِ أُصُولِ الرِّوَايَةِ وَتَقْيِيدِ السَّمَاعِ
    - ٧- وَالْإِعْلَامُ بِحُدُودِ قَوَاعِدِ الْإِسْلَام
      - ٨- وَشَرْحُ حَدِيثِ أُمِّ زَرْعِ
        - ٩ وَكِتَابٌ فِي التَّارِيخِ.
    - وُلِدَ -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ٢٧٦، وَتُوفِي سَنَةَ ٤٤٥.

#### نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

عَدَّهُ السُّبْكِيُّ فِي الطَّبَقَةِ الْخَامِسَةِ مِنَ الْأَشَاعِرَةِ كَمَا فِي [طَبَقَاتُ الشَّافِعِيَّةِ الْكُبْرَىٰ].

وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ فِي [إِكْمَالِ الْمُعْلِمِ بِفَوَائِدِ مُسْلِمٍ] عِنْدَ حَدِيثِ: (أَيْنَ اللَّهُ؟ قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ) [جُ٢/ صَ٤٦]:

وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ فِي [إِكْمَالُ الْمُعْلِمِ بِفُوائِدِ مُسْلِمٍ:جُ٦/ صَ٣١٢] عِنْدَ حَدِيثِ الضَّحِكِ:

«الضَّحِكُ هُنَا اسْتِعَارَةٌ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَىٰ، لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ الضَّحِكُ الْمَعْرُوفُ فِي حَقِّنَا، لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَصِحُّ مِنَ الْأَجْسَامِ وَمِمَّنْ يَجُوزُ عَلَيْهِ تَعَيُّرُ الْمَعْرُوفُ فِي حَقِّنَا، لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَصِحُّ مِنَ الْأَجْسَامِ وَمِمَّنْ يَجُوزُ عَلَيْهِ تَعَيِّرُ الْمَعَالَاتِ، وَاللَّهُ مُنَزَّهُ عَنْ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ بِهِ الرِّضَا بِفِعْلِهِمَا وَالثَّوَابُ عَلَيْهِ» إِهد.

وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ أَيْضًا فِي [الشَّفَا:جُ١/ص٥٠٢]:

«إعْلَمْ أَنَّ مَا وَقَعَ مِنْ إِضَافَةِ (الدُّنُوِّ) وَ (الْقُرْبِ) هُنَا مِنَ اللَّهِ أَوْ إِلَىٰ اللَّهِ.. فَلَيْسَ بِدُنُوِّ مَكَانٍ وَلَا قُرْبِ مُدًى، بَلْ كَمَا ذَكَرْنَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ فَلَيْسَ بِدُنُوِّ مَكَانٍ وَلَا قُرْبِ مُدًى، بَلْ كَمَا ذَكُرْنَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ الصَّادِقِ: (لَيْسَ بِدُنُوِّ حَدِّ، وَإِنَّمَا دُنُوُّ النَّبِيِّ عَلِيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَقُرْبُهُ مِنْهُ.. إِبَانَةُ عَظِيمِ مَنْ رَبِّهِ وَقُرْبُهُ مِنْهُ رُبُتِهِ)» إِهَ.

\* \* \*

# ٨- وَالْحَافِظُ أَبُو الْحَسَنِ الْمُرَادِيُّ:

هُوَ: أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ أَحْمَدَ الْأَنْدَلُسِيُّ الْمُرَادِيُّ.

قَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي [طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ: صَ٨٨]:

«كَانَ فَقِيهًا، حَافِظًا، مِنْ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ؛ رَحَلَ مِنَ الْأَنْدَلُسِ فَدَخَلَ بَعْدَادَ ثُمَّ خُرَاسَانَ وَسَكَنَ نَيْسَابُورَ؛ وَتَفَقَّهَ عَلَىٰ الْإِمَامِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىٰ، وَسَمِعَ بَعْدَادَ ثُمَّ خُرَاسَانَ وَسَكَنَ نَيْسَابُورَ؛ وَتَفَقَّهَ عَلَىٰ الْإِمَامِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىٰ، وَسَمِعَ

٢٤٢ \_\_\_\_الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ مِنْ أَكَابِرِ الْمَشَايِخِ، وَقَلِمَ دِمَشْقَ بَعْدَ الْأَرْبَعِينَ وَخُسِمِ انَّةٍ، فَفَرِحَ رَفِيقُهُ الْحَافِظُ أَبُو الْقَاسِمِ ابْنُ عَسَاكِرَ بَمَقْدَمِهِ الْهَ.

عَدَّهُ السُّبْكِيُّ فِي الطَّبَقَةِ الْخَامِسَةِ مِنَ الْأَشَاعِرَةِ كَمَا فِي [طَبَقَاتِ]. وَ عُدَّهُ اللَّهُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - سَنَةَ ٤٤٥.

\* \* \*

# 9- وَالْإِمَامُ أَبُو الْفَتْحِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ الشَّهْرِسْتَانِيُّ: وَفِي [مِرْآةُ الْجَنَانِ] لِلْيَافِعِيِّ [جُ٣/ صَ٢٨٨]:

«مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَحْدَ الشَّهْرِسْتَانِيُّ، الْمُتَكَلِّمُ عَلَىٰ مَذْهَبِ الْأَشْعَرِيِّ؛ كَانَ إِمَامًا مُبَرَّزًا، فَقِيهًا، مُتَكَلِّمًا؛ تَفَقَّهَ عَلَىٰ أَبِي النَّصْرِ الْقُشَيْرِيِّ، وَأَحْدَ الْخُوافِيِّ، وَغَيْرِهِمَا؛ وَبَرَعَ فِي الْفِقْهِ، وَقَرَأَ الْكَلَامَ عَلَىٰ أَبِي الْقَاسِمِ الْأَنْصَارِيِّ فَتَفَرَّدَ فِيهِ، وَصَنَّفَ كُتُبًا، مِنْهَا:

١ - نِهَايَةُ الْإِقْدَامِ فِي عِلْمِ الْكَلَامِ

٢- وَكِتَابُ الْمِلَلِ وَالنِّحَلِ

٣- وَتَلْخِيصُ الْأَقْسَامِ لِمَذْهَبِ الْأَنَامِ فِي الْكَلَامِ» إهد.

قَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي [طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ: ص ٢٤٩]:

«قَالَ ابْنُ خَلِّكَانَ: كَانَ إِمَامًا مُبَرَّزًا فَقِيهًا مُتَكَلِّمًا وَاعِظًا؛ تَفَقَّهَ عَلَىٰ الْخُوافِيِّ تِلْمِيذِ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ، وَعَلَىٰ أَبِي نَصْرِ الْقُشَيْرِيِّ، وَغَيْرِهِمَا، وَبَرَعَ فِي الْخُوافِيِّ تِلْمِيذِ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ، وَعَلَىٰ أَبِي نَصْرِ الْقُشَيْرِيِّ، وَغَيْرِهِمَا، وَبَرَعَ فِي الْفَقْهِ، وَقَرَأً الْكَلَامَ عَلَىٰ أَبِي الْقَاسِمِ الْأَنْصَارِيِّ وَتَفَرَّدَ فِيهِ فِي عَصْرِهِ؛ صَنَّفَ كُتُبًا لَيْقَامِهِ وَقَرَأً الْكَلَامَ عَلَىٰ أَبِي الْقَاسِمِ الْأَنْصَارِيِّ وَتَفَرَّدَ فِيهِ فِي عَصْرِهِ؛ صَنَّفَ كُتُبًا كَثِيرَةً مَشْهُورَةً، مِنْهَا:

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ

١ - نِهَايَةُ الْإِقْدَامِ فِي عِلْمِ الْكَلَامِ

٢- وَكِتَابُ الْمِلَلِ وَالنِّحَلِ

٣- وَتَلْخِيصُ الْأَقْسَام لِمَذَاهِبِ الْأَنَام.

دَخَلَ بَغْدَادَ وَظَهَرَ لَهُ قَبُولٌ كَثِيرٌ، وَسَمِعَ وَحَدَّثَ.

وُلِدَ بِ (شَهْرِسْتَانَ) سَنَةَ ٢٦٩، وَتُوفِي بِهَا الهَ.

تُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ٨٤٥.

عَدَّهُ الشَّبْكِيُّ فِي الطَّبَقَةِ الْخَامِسَةِ مِنَ الْأَشَاعِرَةِ كَمَا فِي [طَبَقَاتُ الشَّافِعِيَّةِ الشَّافِعِيَّةِ الشَّافِعِيَّةِ الشَّافِعِيَّةِ الشَّافِعِيَّةِ الشَّافِعِيَّةِ النَّافِعِيَّةِ الشَّافِعِيَّةِ النَّافِعِيَّةِ النَّافِعِيَّةِ النَّافِعِيَّةِ السَّافِعِيَّةِ النَّافِعِيَّةِ النَّافِعِيَّةِ النَّافِعِيَّةِ النَّافِعِيَّةِ النَّافِعِيَّةِ النَّافِعِيَّةِ النَّافِعِيَّةِ النَّافِعِيَّةِ النَّافِعِيَّةِ النَّافِعِيِّةِ النَّافِعِيْةِ النَّافِعِيْةِ النَّافِعِيْةِ النَّافِعِيْةِ النَّافِعِيْةِ النَّافِعِيْةِ النَّافِعِيْةِ النَّافِعِيْفِي النَّافِعِيْفِي الْمُلْفِي الْمَافِي الْمُلْفِي الْمِلْمِي الْمَافِي الْمُلْفِي الْمُلْفِي الْمُلْفِي الْمَافِي الْمَافِي الْمَافِي الْمَافِي الْمُلْفِي الْمَافِي الْمَافِي الْمَافِي الْمَافِي الْمَافِي الْمَافِي الْمَافِي الْمِلْفِي الْمَافِي الْمَافِي الْمِلْفِي الْمَافِي الْمَافِي الْمَافِي الْمَافِي الْمَافِي الْمَافِي الْمِلْفِي الْمَافِي الْمَلْمِي الْمَافِي الْمَافِي الْمَافِي الْمَافِي الْمِلْمِي الْمَافِي الْمَافِي الْمِلْمِي الْمَافِي الْمَافِي الْمَافِي الْمِلْمُلِ

#### نُبَذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

قَالَ الشَّهْرِسْتَانِيُّ فِي كِتَابِهِ [نِهَايَةُ الْإِقْدَامِ: صَ١٠٠]:

«فَمَذْهَبُ أَهْلِ الْحَقِّ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَا يُشْبِهُ شَيْتًا مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ، وَلَا يُشْبِهُ شَيْءٌ مِنْهَا بِوَجْهِ مِنَ وُجُوهِ الْمُشَابَهَةِ وَالْمُمَاثَلَةِ، ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِهِ شَيْءٌ مِنْهَا بِوَجْهِ مِنَ وُجُوهِ الْمُشَابَهَةِ وَالْمُمَاثَلَةِ، ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِهِ شَيْءٌ مِنْهَا بِوَجْهِ مِنَ وُجُوهِ الْمُشَابَهَةِ وَالْمُمَاثَلَةِ، ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِهِ شَيْءٌ وَلَا يُسْبَعُ الْبَصِيعُ الْبَعْ وَلَا فِي مَكَانٍ وَلَا فِي زَمَانٍ » [الشورى: ١١]، فليسَ الْبَارِي سُبْحَانَهُ بِجَوْهُ مِلْ وَلَا فِي مَكَانٍ وَلَا فِي زَمَانٍ » [الشورى: ١١]،

٢٤٤ \_\_\_\_ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ ٧- الطَّبَقَةُ السَّابِعَةُ: فِيمَنْ تُوفِي مِنْ سَنَةِ ٥٦١-٥٩٩ :

فَمِنْهُمْ:

١- الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ الْجِيلَانِيُّ الْحَنْيَلِيُّ الصُّوفِيُّ قُطْبُ الْإِسْلَامِ وَشَيْخُ السَّادَاتِ:

وَفِي [الْأَعْلَامُ:جُ٤/ صَ٧٤]:

«عَبْدُ الْقَادِرِ بْنُ مُوسَىٰ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، الْحَسَنِيُّ، أَبُو مُحَمَّدٍ، مُحْيِي الدِّينِ الدِّينِ اللَّينِ اللَّينِ اللَّينِ اللَّينَ الطَّرِيقَةِ الْقَادِرِيَّةِ. الْجِيلَانِيُّ، أُوِ الْجِيلِيُّ، مُؤسِّسُ الطَّرِيقَةِ الْقَادِرِيَّةِ.

مِنْ كِبَارِ الزُّهَّادِ وَالْمُتَصَوِّفِينَ، وُلِدَ فِي (جِيلَانَ) وَرَاءَ طَبَرِسْتَانَ سَنَةَ ٤٧١، وَانْتَقَلَ إِلَىٰ بَغْدَادَ شَابًا سَنَةَ ٤٨٨، فَاتَّصَلَ بِشُيُوخِ الْعِلْمِ وَالتَّصَوُّفِ، وَبَرَعَ فِي وَانْتَقَلَ إِلَىٰ بَغْدَادَ شَابًا سَنَةَ ٤٨٨، فَاتَّصَلَ بِشُيُوخِ الْعِلْمِ وَالتَّصَوُّفِ، وَبَرَعَ فِي أَلُى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَكَانَ يَأْكُلُ أَسَالِيبِ الْوَعْظِ، وَتَفَقَّهَ، وَسَمِعَ الْحَدِيثَ، وَقَرَأَ الْأَدَب، وَاشْتَهَرَ وَكَانَ يَأْكُلُ مَنْ عَمَل يَدِهِ، وَتَصَدَّرَ لِلتَّدْرِيسِ وَالْإِفْتَاءِ فِي بَغْدَادَ سَنَةَ ٤٢٨.

لَهُ كُتُبٌ، مِنْهَا:

١ - الْغُنْيَةُ لِطَالِبِي طَرِيقِ الْحَقِّ

٢ - وَالْفَتْحُ الرَّبَّانِيُّ

٣- وَفُتُوحُ الْغَيْبِ

3 - وَالْفُيُوضَاتُ الرَّبَّانِيَّةُ» إهد.

وَفِي [الْكُوَاكِبُ الدُّرِّيَّةُ فِي تَرَاجِمِ السَّادَةِ الصُّوفِيَّةِ: جُ٢/ صَ٨٩]: «أَنَّ الشَّيْخَ عَبْدَ الْقَادِرِ الْجِيلَانِيَّ كَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ بِوُضُوءِ الْعِشَاءِ أَرْبَعِينَ سَنَةً».

وَقَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي [سِيرُ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ:جُ ٢٠/ صَ ٤٣٩]:

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ \_\_\_\_ ١٤٥ (كَانَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ ابْنُ أَبِي صَالِحٍ عَبْدِ اللَّهِ الْجِيلِيُّ الْحَنْيَلِيُّ إِمَامًا عَالِمًا زَاهِدًا عَارِفًا، شَيْخَ الْإِسْلَامِ ، عَلَمَ الْأَوْلِيَاءِ؛ وُلِدَ بِ (جِيلَانَ) فِي سَنَةِ عَالِمًا زَاهِدًا عَارِفًا، شَيْخَ الْإِسْلَامِ ، عَلَمَ الْأَوْلِيَاءِ؛ وُلِدَ بِ (جِيلَانَ) فِي سَنَةِ ١٠٥ ...». الْتَاجِرِ سَنَةً ١٠٥ ...».

وَتَكَلَّمَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ عَنْ أَحْوَالِ الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ فِي سِتَّةِ أَوْرَاقٍ.

وَفِي [النَّجُومُ الزَّاهِرَةُ فِي مُلُوكِ مِصْرَ وَالْقَاهِرَةِ: جُ٥/صَ١٧٦]: أَنَّ الشَّيْخَ مُحْيِيَ الدِّينِ أَبَا مُحَمَّدٍ عَبْدَ الْقَادِرِ ابْنَ أَبِي صَالِحِ مُوسَىٰ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الشَّيْخَ مُحْيِيَ الدِّينِ أَبَا مُحَمَّدٍ عَبْدَ الْقَادِرِ ابْنَ أَبِي صَالِحِ مُوسَىٰ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجَبَّارِ الْحَيْقِ الْحَنْيَايَّ كَانَ سَيِّدًا شَرِيفًا صَالِحًا زَاهِدًا، وَأُمُّهُ أُمُّ الْحَيْرِ أَمَةُ الْجَبَّارِ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّوْمَعِيِّ، وَكَانَ شَيْخَ الْعِرَاقِ، صَاحِبَ حَالٍ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّوْمَعِيِّ، وَكَانَ شَيْخَ الْعِرَاقِ، صَاحِبَ حَالٍ وَمَقَالٍ، عَالِمًا عَامِلًا، قُطْبُ الْوُجُودِ، إِمَامُ أَهْلِ الطَّرِيقَةِ، قُدُوةُ الْمَشَايِخِ فِي وَمَقَالٍ، عَالِمًا عَامِلًا، قُطْبُ الْوُجُودِ، إِمَامُ أَهْلِ الطَّرِيقَةِ، قُدُوةُ الْمَشَايِخِ فِي زَمَانِهِ بِلَا مُدَافَعَةٍ، أَفْتَىٰ وَدَرَّسَ وَوَعَظَ سِنِينَ، وَنَظَمَ وَنَثَرَ، وَكَانَ مُحَقِّقًا، وَهُو أَحَدُ الْمَشَايِخِ اللَّهُ فِي الشَّرْقِ وَالْغَرْبِ. اِهَ.

يَعْنِي: ذَاعَ صِيتُهُمْ وَذِكْرُهُمْ فِي الْآفَاقِ وَالْأَقْطَارِ كَمَا فِي [الْمُعْجَمُ الْوَسِيطُ].

وَقَالَ ابْنُ الْعِمَادِ فِي [شَذَرَاتِ الذَّهَبِ: جُ٤ / صَ١٩٨]:

«كَانَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ ابْنُ أَبِي صَالِحٍ عَبْدِ اللَّهِ. نَحِيفَ الْجِسْمِ، عَرِيضَ السَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ ابْنُ أَبِي صَالِحٍ عَبْدِ اللَّهِ. نَحِيفَ الْجِسْمِ، عَرِيضَ الصَّدْرِ عَرِيضَ اللَّحْيَةِ، أَسْمَرَ، مُدَوَّرَ الْحَاجِبَيْنِ، ذَا صَوْتٍ جَهْوَرِيٍّ وَسَمْتٍ بَهِيٍّ.

تَفَقَّهَ فِي مَذْهَبِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَسَمِعَ الْحَدِيثَ مِنْ جَمَاعَةٍ، وَعُلُومَ

٢٤٦ \_\_\_\_\_الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ الْحَدِيثِ مِنْ آخَرِينَ، وَصَحِبَ حَسَّادًا الدَّبَّاسَ فَأَخَذَ عَنْهُ عِلْمَ الطَّرِيقَةِ بَعْدَ أَنْ الْحَدِيثِ مِنْ آبِي سَعْدِ الْمُبَارَكِ الْمَخْرَمِيِّ، وَفَاقَ أَهْلَ وَقْتِهِ، وَوَقَعَ لَهُ لَئِسَ الْخِرْقَةَ مِنْ أَبِي سَعْدِ الْمُبَارَكِ الْمَخْرَمِيِّ، وَفَاقَ أَهْلَ وَقْتِهِ، وَوَقَعَ لَهُ الْقَبُولُ التَّامُّ، مَعَ الْقَدَمِ الرَّاسِخِ فِي الْمُجَاهَدَةِ وَقَطْعِ دَاءِ الْهَوَىٰ وَالنَّفْسِ، وَصَارَ قُطْبَ الْوُجُودِ، وَكَرَامَاتُهُ تَخْرُجُ عَنِ الْحَدِّ.

قَالَ الشَّيْخُ مُوَقَّقُ الدِّينِ -وَقَدْ سُئِلَ عَنِ الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ-: لَمْ أَسْمَعْ عَنْ الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ-: لَمْ أَسْمَعْ عَنْ أَحَدِ يُحْكَىٰ عَنْهُ وَلَا رَأَيْتُ أَحَدًا يُحْكَىٰ عَنْهُ وَلَا رَأَيْتُ أَحَدًا يُعَظِّمُهُ النَّاسُ مِنْ أَجْلِ الدِّينِ أَكْثَرَ مِنْهُ.

وَقَالَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: مَا نُقِلَتْ إِلَيْنَا كَرَامَاتُ أَحَدِ بِالتَّوَاتُرِ إِلَّا الشَّيْخَ عَبْدَ الْقَادِرِ.

وَقَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْوَهَّابِ الشَّعْرَانِيُّ فِي [طَبَقَاتِ الصُّوفِيَّةِ الْكُبْرَى: جُ٢ /صَ١٠٨]:

«وُلِدَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ بْنُ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجِيلِيُّ سَنَةَ ١٤٧، وَتُوفِيِّ سَنَةَ ١٥٦١ وَقَدْ أَفْرَدَهُ النَّاسُ بِالتَّالِيفِ، وَكَانَ هُ يَتَكَلَّمُ فِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ عِلْمًا، مَنَ التَّفْسِيرِ، وَقَدْ شَا مِنَ الْحَدِيثِ، وَكَانُوا يَقْرَءُونَ عَلَيْهِ فِي مَدْرَسَتِهِ دَرْسًا مِنَ التَّفْسِيرِ، وَدَرْسًا مِنَ الْحَدِيثِ، وَكَانُوا يَقْرَءُونَ عَلَيْهِ طَرَفَيِ النَّهَارِ التَّفْسِيرَ وَعُلُومَ الْحَدِيثِ وَالْمَذْهَبِ وَكَانُوا يَقْرَءُونَ عَلَيْهِ طَرَفَيِ النَّهَارِ التَّفْرِئَ وَكُانُوا يَقْرَءُونَ عَلَيْهِ طَرَفَيِ النَّهَارِ التَّفْرِئَ الْقَرْءَانَ اللهِ وَالْمَدْهَبِ وَالْمَدْهَبِ وَالْمُولَ وَالنَّحْوَ وَكَانَ هُ يُقْرِئُ الْقُرْءَانَ بِالْقِرَاءَاتِ

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَكَانَ يُفْتِي عَلَىٰ مَذْهَبِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ وَالْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَكَانَ يُفْتِي عَلَىٰ مَذْهَبِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ وَالْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَكَانَتْ فَتْوَاهُ تُعْرَضُ عَلَىٰ الْعُلَمَاءِ بِالْعِرَاقِ فَتُعْجِبُهُمْ أَشَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ!. وَرُفِعَ إِلَيْهِ سُؤَالٌ فِي رَجُلٍ حَلَفَ الْإِعْجَابِ، فَيَقُولُونَ: سُبْحَانَ مَنْ أَنْعَمَ عَلَيْهِ!. وَرُفِعَ إِلَيْهِ سُؤَالٌ فِي رَجُلٍ حَلَفَ الْإِلْعَجَابِ، فَيَقُولُونَ: سُبْحَانَ مَنْ أَنْعَمَ عَلَيْهِ!. وَرُفِعَ إِلَيْهِ سُؤَالٌ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَعْبُدَ اللَّهَ –عَزَّ وَجَلَّ – عِبَادَةً يَنْفُرِدُ بِهَا دُونَ جَمِيعِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَعْبُدَ اللَّهَ –عَزَّ وَجَلَّ – عِبَادَةً يَنْفُرِدُ بِهَا دُونَ جَمِيعِ النَّاسِ فِي وَقْتِ تَلَسِّهِ بِهَا، فَمَاذَا يَفْعَلُ مِنَ الْعِبَادَاتِ؟. فَأَجَابَ عَلَىٰ الْفَوْرِ: يَأْتِي النَّاسِ فِي وَقْتِ تَلَسِّهِ بِهَا، فَمَاذَا يَفْعَلُ مِنَ الْعِبَادَاتِ؟. فَأَجَابَ عَلَىٰ الْفَوْرِ: يَأْتِي بِمَكَّةً، وَيُخَلِّ لَهُ الْمَطَافُ، وَيَطُوفُ سَبْعًا وَحْدَهُ، وَيَنْحَلُّ يَمِينُهُ. فَأَعْجِبَ عَلَىٰ الْعَرَاقِ، وَكَانُوا قَدْ عَجَزُوا عَنِ الْجَوَابِ عَنْهَا » إهـ.

وَأَطَالَ الشَّعْرَانِيُّ فِي ذِكْرِ أَحْوَالِهِ وَكَرَامَاتِهِ، قَدَّسَ اللَّهُ أَسْرَارَهُ وَنَفَعَنَا بِرَكَاتِهِ،

#### وَمِنْ تَلامِيذِهِ:

١ - الشَّيْخُ مُوَقَّقُ الدِّينِ ابْنُ قُدَامَةَ الْحَنْيَكِيُّ صَاحِبُ [الْمُغْنِي].

٢- وَالْحَافِظُ عَبْدُ الْغَنِيِّ أَبُو مُحَمَّدٍ تَقِيُّ الدِّينِ الْجَمَّاعِيلِيُّ الْحَنْيَلِيُّ الْحَنْيَ الْحَمْدَةُ الْأَحْكَام].

تُوفِيًّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- بِبَغْدَادَ سَنَةَ ٢٦٥.

#### نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

ذَكَرَ الْيَافِعِيُّ فِي كِتَابِ [مِرْآةُ الْجَنَانِ: جُ٣ / صَ٣٦٥-٣٦٥] فِي تَرْجَمَةِ الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيلَانِيِّ أَنَّهُ قَالَ:

«مَا انْتَقَلَ إِلَىٰ مَكَانٍ، لَمْ يَتَغَيَّرْ عَمَّا عَلَيْهِ كَانَ... إِلَىٰ أَنْ قَالَ: » يَعْنِي: الشَّيْخُ عَمَّا عَلَيْهِ كَانَ... إِلَىٰ أَنْ قَالَ: » يَعْنِي: الشَّيْخُ عَمَّا عَلَيْهِ كَانَ... إِلَىٰ أَنْ قَالَ: » يَعْنِي: الشَّيْخُ عَمَّا عَلَيْهِ كَانَ... إِلَىٰ أَنْ قَالَ: » يَعْنِي: الشَّيْخُ عَمَّا عَلَيْهِ كَانَ... إِلَىٰ أَنْ قَالَ: » يَعْنِي: الشَّيْخُ عَمَّا عَلَيْهِ كَانَ... إِلَىٰ أَنْ قَالَ: » يَعْنِي: الشَّيْخُ عَمَّا عَلَيْهِ كَانَ... إِلَىٰ أَنْ قَالَ: » يَعْنِي: الشَّيْخُ عَمَّا عَلَيْهِ كَانَ... إِلَىٰ أَنْ قَالَ: » يَعْنِي: الشَّيْخُ عَمَّا عَلَيْهِ كَانَ... إِلَىٰ أَنْ قَالَ: » يَعْنِي: الشَّيْخُ عَمَّا عَلَيْهِ كَانَ... إِلَىٰ أَنْ قَالَ: » يَعْنِي: الشَّيْخُ عَوْمُ سَبِيلَ الرَّشَادِ فِي إِشْرَاقِ أَنْوَارِهِ، فَأَوْصَلَهُمُ الصِّدُقُ

٢٤٨ \_\_\_\_ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ وَفَي النَّبَاعِ الْحَقِّ إِلَىٰ مَسَالِكِ التَّوْحِيدِ وَمَعَارِفِ التَّمْجِيدِ، وَعَلَتْ بِهِمُ الرُّتَبُ إِلَىٰ فَي التَّبَاعِ الْحَدِّ وَوَجُوبِ التَّنْزِيهِ وَالْإِجْلَالِ مَقَامِ الْقُرْبِ وَسُقُوطِ الْكَيْفِ وَالتَّشْبِيهِ وَالْحُدُودِ وَوُجُوبِ التَّنْزِيهِ وَالْإِجْلَالِ لَوَاجِبِ الْوُجُودِ...».

# ثُمَّ قَالَ الْيَافِعِيُّ:

«قُلْتُ: فَهَاٰذَا بَعْضُ كَلَامِهِ فِي ذَٰلِكَ مُحْتَوِيًا عَلَىٰ التَّوْحِيدِ وَالتَّنْزِيهِ، مُصَرِّحًا بِنَفْيِ التَّحْسِيمِ وَالتَّشْبِيهِ، مُفْصِحًا بِكُوْنِ الْحَقِّ تَعَالَىٰ لَمْ يَنْتَقِلْ إِلَىٰ مَكَانٍ، وَلَمْ يَتَغَيَّرْ عَمَّا عَلَيْهِ كَانَ، جَامِعًا بَيْنَ فَصَاحَةِ الْعِبَارَةِ وَمَلَاحَةِ الِاسْتِعَارَةِ» إِهَ.

\* \* \*

# ٢ - وَالْحَافِظُ أَبُو سَعْدِ السَّمْعَانِيُّ:

هُوَ: أَبُو سَعْدٍ عَبْدُ الْكَرِيمِ ابْنُ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ ابْنِ أَبِي الْمُظَفَّرِ مَنْصُورٍ السَّمْعَانِيُّ، الْمُلَقَّبُ بِ (تَاجِ الْإِسْلَامِ).

وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي [طَبَقَاتُ الشَّافِعِيَّةِ: صَ٢٢٧]:

«كَانَ إِمَامًا، عَالِمًا، فَقِيهًا، مُحَدِّثًا، أَدِيبًا، جَمِيلَ السِّيرَةِ، لَطِيفَ الْمِزَاحِ، كَثِيرَ الْأَنَاشِيدِ؛ وُلِدَ بِـ (مَرْوَ) سَنَةَ ٢٠٥» إِهَـ.

#### وَمِنْ مُصَنَّفَاتِهِ:

١ - الْأَنْسَابُ

٧ - وَتَارِيخُ مَرْوَ

٣- وَكِتَابُ الذَّيْلِ عَلَىٰ تَارِيخِ الْخَطِيبِ

٤ - وَمُعْجَمُ شَيُوخِهِ

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمّامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ.

وَمِنْ تَلَامِيذِهِ: أَبُو سَعْدٍ إِسْمَاعِيلُ ابْنُ أَبِي صَالِحِ الْكِرْمَانِيُّ.

عَدَّهُ السُّبْكِيُّ فِي الطَّبَقَةِ الْخَامِسَةِ مِنَ الْأَشَاعِرَةِ كَمَا فِي [طَبَقَاتِ] لِهِ.

تُوفِيِّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ٥٦٢.

\* \* \*

# ٣- وَالْحَافِظُ أَبُو الْقَاسِمِ ابْنُ عَسَاكِرَ:

هُوَ: أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ هِبَةِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ، الدِّمَشْقِيُّ، الشَّافِعِيُّ، الْمَعْرُوفُ بِ (ابْنِ عَسَاكِر).

قَالَ السُّيُوطِيُّ فِي [طَبَقَاتِ الْحُفَّاظِ: ص٥٧٤]:

«الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِر: الْإِمَامُ الْكَبِيرُ، حَافِظُ الشَّامِ، بَلْ حَافِظُ الدُّنْيَا، الثَّقَةُ الثَّبثُ الْحَافِظُ الشَّامِ، بَلْ حَافِظُ الدُّنْيَا، الثَّقَةُ الدِّينِ، أَبُو الْقَاسِمِ؛ وُلِدَ سَنَةَ ٩٩، وَرَحَلَ إِلَىٰ بَغْدَادَ وَالْكُوفَةِ وَنَيْسَابُورَ وَمَرْوَ وَهَرَاةً وَغَيْرِهَا.

وَقَالَ الْمُنْذَرِيُّ: سَأَلْتُ شَيْخَنَا الْحَافِظَ أَبَا الْحَسَنِ ابْنَ الْمُفَضَّلِ عَنْ أَرْبَعَةٍ تَعَاصَرُوا أَيَّهُمْ أَحْفَظُ ؟؛ فَقَالَ: مَنْ ؟ قَلْتُ: الْحَافِظُ ابْنُ نَاصِرٍ وَالْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ ؟ قُلْتُ: الْحَافِظُ أَبُو مُوسَىٰ الْمَدِينِيُّ ابْنُ عَسَاكِرَ ؟ قُلْتُ: الْحَافِظُ أَبُو مُوسَىٰ الْمَدِينِيُّ وَالْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ ؟ قُلْتُ: الْحَافِظُ أَبُو طَاهِرٍ وَالْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ ؟ قَالَ: الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِر ؟ قُلْتُ: الْحَافِظُ أَبُو طَاهِرٍ السِّلَفِيُّ شَيْخُنَا.

قَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ: يَعْنِي: أَنَّهُ مَا أَحَبَّ أَنْ يُصَرِّحَ بِتَفْضِيلِ الْحَافِظِ ابْنِ عَسَاكِرَ تَأَدُّبًا مَعَ شَيْخِهِ، ثُمَّ أَبُو مُوسَىٰ أَحْفَظُ مِنَ السِّلَفِيِّ، مَعَ أَنَّ السِّلَفِيَّ مِنْ بُحُورِ الْحَدِيثِ وَعُلَمَائِهِ.

٢٥٠ \_\_\_\_ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ وَقَالَ الْحَافِظُ عَبْدُ الْقَادِرِ الرُّهَاوِيُّ: مَا رَأَيْتُ أَحْفَظُ مِنَ الْحَافِظِ ابْنِ عَسَاكِرَ.

وَقَالَ ابْنُ النَّجَّارِ: هُوَ إِمَامُ الْمُحَدِّثِينَ فِي وَقْتِهِ، اِنْتَهَتْ إِلَيْهِ الرِّيَاسَةُ فِي الْحِفْظِ وَالْإِتْقَانِ وَالثَّقَةِ وَالْمَعْرِفَةِ التَّامَّةِ، وَبِهِ خُتِمَ هَلْذَا الشَّانُ» إِهَ.

وَفِي طَبَقَاتِ الْإِسْنَوِيِّ [ص٢٩٦]:

(وَكَانَ دَيِّنَا خَيِّرًا حَسَنَ السَّمْتِ مُوَاظِبًا عَلَىٰ الِاعْتِكَافِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَعَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ وَعَلَىٰ الْجَمَاعَةِ فِي الصَّفِّ الْأُوَّلِ وَعَلَىٰ خَثْمِ الْقُرْءَانِ فِي كُلِّ وَعَلَىٰ خَثْمِ الْقُرْءَانِ فِي كُلِّ وَعَلَىٰ خَثْمِ الْقُرْءَانِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ، كَثِيرَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكِرِ، قَلِيلَ الِالْتِفَاتِ إِلَىٰ الْأُمْرَاءِ وَأَبْنَاءِ الدُّنْيَا» إِهَد.

# وَفِي [طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ الْكُبْرَىٰ: جُ٤/ صَ٢٧٣]:

«عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ هِبَةِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ، الْإِمَامُ الْجَلِيلُ، حَافِظُ الْأُمَّةِ، أَبُو الْقَاسِمِ ابْنُ عَسَاكِرَ، نَاصِرُ السُّنَّةِ وَخَادِمُهَا، وَقَامِعُ جُنْدِ كَافِظُ الْأُمَّةِ، أَبُو الْقَاسِمِ ابْنُ عَسَاكِرَ، نَاصِرُ السُّنَّةِ وَخَادِمُهَا، وَقَامِعُ جُنْدِ الشَّيْطَانِ بِعَسَاكِرِ اجْتِهَادِهِ وَهَازِمُهَا، إِمَامُ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي زَمَانِهِ، خِتَامُ جَهَابِذَةِ الشَّيْطَانِ بِعَسَاكِرِ اجْتِهَادِهِ وَهَازِمُهَا، إِمَامُ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي زَمَانِهِ، خِتَامُ جَهَابِذَةِ الْحُفَّاظِ» إِهَ.

#### وَمِنْ تَصَانِيفِهِ:

١ - تَارِيخُ دِمَشْقَ الْكَبِيرُ

٢- وَأَطْرَافُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ

٣- وَعَوَالِي مَالِكٍ

٤ - وَغَرَائِبُ مَالِكٍ

- ٥- وَفَضْلُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ
  - ٦- وَمَنَاقِبُ الشُّبَّانِ
  - ٧- وَعَوَالِي الثَّوْرِي
- ٨- وَبَيَانُ الْوَهْمِ وَالتَّخْلِيطِ الْوَاقِعِ فِي حَدِيثِ الْأَطِيطِ
- ٩ وَتَبْيِنُ كَذِبِ الْمُفْتَرِي فِيمَا نَسَبَ إِلَىٰ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيّ، وَهُوَ الَّذِي قَالَ عَنْهُ السُّبْكِيُّ فِي [طَبَقَاتِ] لِهِ [جُ٢/ ص ٢٤٨]: «كُلُّ سُنِّيً لَا وَهُوَ الَّذِي قَالَ عَنْهُ السُّبْكِيُّ فِي [طَبَقَاتِ] لِهِ الجُ٢/ ص ٢٤٨]: «كُلُّ سُنِّيً لَا يَكُونُ عِنْدَهُ كِتَابُ [التَّبْيِينِ] لِلْحَافِظِ ابْنِ عَسَاكِرَ.. فَلَيْسَ مِنْ أَمْرِ نَفْسِهِ عَلَىٰ يَكُونُ عِنْدَهُ كِتَابُ [التَّبْيِينِ] لِلْحَافِظِ ابْنِ عَسَاكِرَ.. فَلَيْسَ مِنْ أَمْرِ نَفْسِهِ عَلَىٰ بَعْمِيرَةٍ ».

وَقَالَ أَيْضًا: (وَكَانَ مَشَايِخُنَا يَأْمُرُونَ الطَّلَبَةَ بِالنَّظَرِ فِيهِ».

يُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَهَ ١٧٥.

وَكِتَابُ [التّبيينِ] يُغْنِي عَنْ ذِكْرِ اعْتِقَادِهِ.

\* \* \*

# ٤ - وَالْحَافِظُ أَبُو طَاهِرِ السَّلَفِيُّ:

هُوَ: أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سِلَفَةَ، الْأَصْبَهَانِيُّ، وُلِدَ بِرْ إِصْبِهَانَ) سَنَةَ ٢٧٤، وَتَفَقَّهَ عَلَىٰ إِلْكِيَا الْهَرَّاسِيِّ.

وَفِي [طَبَقَاتِ الْإِسْنَوِيِّ: صَ٢٢٨] فِي تَرْجَمَةِ الْحَافِظِ أَبِي طَاهِرِ السِّلَفِيِّ: «خَرَجَ الْحَافِظُ مِنْ بَلَدِهِ إِلَىٰ بَغْدَادَ وَاشْتَغَلَ بِهَا فِي الْفِقْهِ عَلَىٰ إِلْكِيَا الْهَرَّاسِيِّ، وَطَافَ الْبِلَادَ، وَجَابَ الْآفَاقَ، وَدَخَلَ الْإِسْكَنْدَرِيَّة سَنَةَ إِحْدَىٰ عَشْرَةَ وَخَسْمِاتُةٍ فِي ذِي الْقِعْدَةِ» إه.

٢٥٢ \_\_\_ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَدَّهُ الشَّبْكِيُّ فِي الطَّبَقَةِ الْخَامِسَةِ مِنَ الْأَشَاعِرَةِ كَمَا فِي [طَبَقَاتِ] بِهِ. عَدَّهُ السَّبْكِيُّ فِي الطَّبَقَةِ الْخَامِسَةِ مِنَ الْأَشَاعِرَةِ كَمَا فِي [طَبَقَاتِ] بِهِ. تُوفِّقَ يَ -رَحِمَهُ اللَّهُ - بِالْإِسْكَنْدَرِيَّةِ سَنَةَ ٧٥٦.

\* \* \*

# ٥ - وَصَلَاحُ الدِّينِ الْأَيُّوبِيُّ، السُّلْطَانُ الْمَلِكُ النَّاصِرُ:

هُوَ: يُوسُفُ بْنُ أَيُّوبَ بْنِ شَاذِي بْنِ مَرْوَانَ، التَّكْرِيتِيُّ الْمَوْلِدِ، الدُّوَيْنِيُّ الْأَصْل.

# وَفِي [الْأَعْلَامُ: جُ ٨ / صَ ٢٢]:

"يُوسُفُ بْنُ أَيُّوبَ بْنِ شَاذِي، أَبُو الْمُظَفَّرِ، صَلَاحُ الدِّينِ الْأَيُّوبِيُّ، الْمُظَفَّرِ، صَلَاحُ الدِّينِ الْأَيُّوبِيُّ، الْمُلَقَّبُ بِ (الْمَلِكِ النَّاصِرِ)؛ مِنْ أَشْهَرِ مُلُوكِ الْإِسْلَامِ، كَانَ أَبُوهُ وَأَهْلُهُ مِنْ قَبِيلَةِ قَرْيَةِ (دُويْنَ) فِي شَرْقِيِّ (أَذْرِبِيجَانَ)، وَهُمْ بَطْنُ مِنَ (الرُّوَادِيَّةِ) مِنْ قَبِيلَةِ (الْهِدَانِيَّةِ) مِنَ الْأَكْرَادِ، نَزَلُوا بِ (تَكْرِيتَ)، وَوُلِدَ بِهَا صَلَاحُ الدِّينِ، وَتُوفِيًّ (الْهِدَانِيَّةِ) مِنَ الْأَكْرَادِ، نَزَلُوا بِ (تَكْرِيتَ)، وَوُلِدَ بِهَا صَلَاحُ الدِّينِ، وَتُوفِيًّ فِيهَا جَدُّهُ (شَاذِي)، ثُمَّ وَلِيَ أَبُوهُ أَعْمَالًا فِي بَغْدَادَ وَالْمَوْصِلِ وَدِمَشْقَ، وَنَشَأَ فِيهَا جَدُّهُ (شَاذِي)، ثُمَّ وَلِيَ أَبُوهُ أَعْمَالًا فِي بَغْدَادَ وَالْمَوْصِلِ وَدِمَشْقَ، وَنَشَأَ فَيهَا جَدُّهُ (شَاذِي)، ثُمَّ وَلِيَ أَبُوهُ أَعْمَالًا فِي بَغْدَادَ وَالْمَوْصِلِ وَدِمَشْقَ، وَنَشَأَ وَيَعَلَّهُ وَيَعَلِّهُ مِنْ الْعَدْسِ» وَرَوَى الْحَدِيثَ بِهَا وَبِمِصْرَ وَالْإِسْكَنْدَرِيَّةِ وَحَدَّثَ فِي الْقُدْسِ» إِهَ.

# وَفِي [طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ الْكُبْرَىٰ: جُ٤ / صَ٥٢٣]:

«هُوَ السُّلْطَانُ الْمَلِكُ النَّاصِرُ التَّقِيُّ النَّقِيُّ النَّقِيُّ الْعَالِمُ الذَّكِيُّ الْعَادِلُ الزَّكِيُّ، فَاتِحُ الْفُتُوحِ، بَرَكَةُ أَهْلِ زَمَانِهِ، صَلَاحُ الدِّينِ الْمُظَفَّرُ، إِبْنُ الْأَمِيرِ الْمَلِكِ فَاتِحُ الْفُتُوحِ، بَرَكَةُ أَهْلِ زَمَانِهِ، صَلَاحُ الدِّينِ الْمُظَفَّرُ، إِبْنُ الْأَمِيرِ الْمَلِكِ الْمَافِيِّ الْفُضُلِ نَجْمِ الدِّينِ؛ وُلِدَ سَنَةَ ٣٣٥ بِ (تَكْرِيتَ) إِذْ أَبُوهُ وَلِيها، وَسَمِعَ الْمَافِيِّ مِنَ الْحَافِظِ أَبِي طَاهِرِ السِّلَفِيِّ، وَأَبِي الطَّاهِرِ ابْنِ عَوْفٍ، وَالشَّيْخِ قُطْبِ الْسَلَفِيِّ، وَأَبِي الطَّاهِرِ ابْنِ عَوْفٍ، وَالشَّيْخِ قُطْبِ

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ الدِّينِ النَّيْسَابُورِيِّ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِرِّيِّ النَّحْوِيِّ، وَجَمَاعَةٍ.

رَوَىٰ عَنْهُ: يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدِ الْفَارِقِيُّ، وَالْعِمَادُ الْكَاتِب، وَغَيْرُهُمَا » إه.

لَهُ سِيرَةٌ مُفْرَدَةٌ وَوَقَائِعُ وَفُتُوحَاتٌ كَثِيرَةٌ، أَطَالَ السَّبْكِيُّ تَرْجَمَتَهُ وَتَكَلَّمَ عَلَيْهَا فِي نَحْوِ تِسْع أَوْرَاقٍ.

تُوفِّي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ٥٨٩، وَقِيلَ: ٩٩٥.

# نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

كَانَ شَافِعِيَّ الْمَذْهَبِ أَشْعَرِيَّ الْعَقِيدَةِ.

قَالَ الْحَافِظُ السُّيُوطِيُّ فِي كِتَابِهِ [الْوَسَائِلُ إِلَىٰ مَسَامَرَةِ الْأَوَائِلِ: صَ ١٥]: «فَلَمَّا وُلِّي صَلَاحُ الدِّينِ ابْنُ أَيُّوبَ.. أَمَرَ الْمُؤَذِّنِينَ فِي وَقْتِ التَّسْبِحِ أَنْ يُعْلِنُوا الْعَقِيدَةَ الْأَشْعَرِيَّة، فَوَظَّفَ الْمُؤَذِّنِينَ عَلَىٰ ذِكْرِهَا كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَىٰ وَقْتِنَا يُعْلِنُوا الْعَقِيدَةَ الْأَشْعَرِيَّة، فَوَظَّفَ الْمُؤَذِّنِينَ عَلَىٰ ذِكْرِهَا كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَىٰ وَقْتِنَا يُعْلِنُوا الْعَقِيدَة الْأَشْعَرِيَّة، فَوَظَّفَ الْمُؤَذِّنِينَ عَلَىٰ ذِكْرِهَا كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَىٰ وَقْتِنَا الْمُعَلِيَةِ اللَّيْ اللَّهُ إِلَىٰ وَقْتِنَا اللَّيْوَطِيِّ الْمُتَوفَقُ سَنَةَ ١١٩هِ.

وَفِي [الْفُتُوحَاتِ الرَّبَّانِيَّةُ عَلَىٰ الْأَذْكَارِ النَّوَاوِيَّةِ: جُ٢ / صَ١١٧]:

«فَلَمَّا وُلِّيَ صَلَاحُ الدِّينِ ابْنُ أَيُّوبَ وَحَمَلَ النَّاسَ عَلَىٰ اعْتِقَادِ مَذْهَبِ الْمَقْرِيِّةِ النَّي الْمُؤَذِّنِينَ أَنْ يُعْلِنُوا وَقْتَ التَّسْبِيحِ بِذِكْرِ الْعَقِيدَةِ الْأَشْعَرِيَّةِ الَّتِي الْأَشْعَرِيِّةِ النِّي أَمْرَ الْمُؤْشِدِيَّةِ)، فَوَاظَبُوا عَلَىٰ ذِكْرِهَا كُلَّ لَيْلَةٍ» إِهَ.

وَلَمَّا كَانَ لِلسُّلْطَانِ الِاهْتِمَامُ بِعَقِيدَةِ الْأَشْعَرِيِّ.. أَلَّفَ الشَّيْخُ الْفَقِيهُ النَّحْوِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الْحَمَوِيُّ رَسَالَةً فِي الْعَقِيدَةِ سَمَّاهَا [حَدَائِقُ النَّحُويُّ مُحَمَّدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الْحَمَوِيُّ رَسَالَةً فِي الْعَقِيدَةِ سَمَّاهَا [حَدَائِقُ النَّكُويُ مُحَمَّدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الْحَمَوِيُّ رَسَالَةً فِي الْعَقِيدَةِ سَمَّاهَا وَأَمَرَ الْفُصُولِ وَجَوَاهِرُ الْأُصُولِ] وَأَهْدَاهَا إِلَىٰ السُّلْطَانِ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهَا وَأَمَرَ بِتَعْلِيمِهَا حَتَّىٰ لِلصِّبْيَانِ فِي الْمَكَاتِبِ، وَصَارَتْ تُسَمَّىٰ فِيمَا بَعْدُ بِ [الْعَقِيدَةُ بِتَعْلِيمِهَا حَتَّىٰ لِلصِّبْيَانِ فِي الْمَكَاتِبِ، وَصَارَتْ تُسَمَّىٰ فِيمَا بَعْدُ بِ [الْعَقِيدَةُ

٢٥٤ \_\_\_\_الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ الْمُسَالِةِ فِي تَرْجَمَةِ الْحَمَوِيِّ. الصَّلَاحِيَّةُ]، وَسَتَأْتِي قَرِيبًا نُبْذَةٌ مِنْ هَلْذِهِ الرِّسَالَةِ فِي تَرْجَمَةِ الْحَمَوِيِّ.

\* \* \*

# ٦- وَالْحَافِظُ أَبُو الْفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ، الْمَعْرُوفُ بِ (الْحَافِظِ ابْنِ الْجَوْزِيِّ):

هُوَ: أَبُو الْفَرَجِ، عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَلِيٍّ، الْقُرَشِيُّ، الصِّدِّيقِيُّ، الْبَغْدَادِيُّ، الْحَنْيَلِيُّ.

قَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي [سِيَرُ أَعْلَام النُّبَلاء: جُ٢١ / صَ٥٦٣]:

﴿ الْبُو الْفَرَجِ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: الشَّيْخُ الْإِمَامُ، الْعَلَّامَةُ الْمُفَسِّرُ، شَيْخُ الْإِسْلَامِ، مَفْخَرُ الْعِرَاقِ، جَمَالُ الدِّينِ، أَبُو الْفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الْفَقِيهِ عَبْدِ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الْفَقِيهِ عَبْدِ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الْفَقِيهِ اللَّهِ النَّهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قَالَ السُّيُوطِيُّ فِي [طَبَقَاتِ الْحُفَّاظِ: صَ ١٨٠]:

«الْحَافِظُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ الْحَافِظُ، عَالِمُ الْعِرَاقِ، وَوَاعِظُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ الْحَافِظُ، عَالِمُ الْعِرَاقِ، وَوَاعِظُ الْمَاقُ اللَّينِ، أَبُو الْفَرَجِ، وُلِدَ سَنَةَ ١٥، وَحَصَلَ لَهُ مِنَ الْحُظُوةِ فِي الْمَاقَ، اللَّهُ مِنَ الْحُظُوةِ فِي الْوَعْظِ مَا لَمْ يَحْصُلْ لِأَحَدٍ قَطُّ، وَكَتَبَ بِخَطِّهِ الْكَثِيرَ جِدًّا، وَوَعَظَ مِنْ سَنَةِ الْوَعْظِ مَا لَمْ يَحْصُلْ لِأَحَدٍ قَطُّ، وَكَتَبَ بِخَطِّهِ الْكَثِيرَ جِدًّا، وَوَعَظَ مِنْ سَنَةِ عِشْرِينَ إِلَىٰ أَنْ مَاتَ» إِهَ.

«عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ الْقُرَشِيُّ الْبَغْدَادِيُّ، أَبُو الْفَرَجِ؛ عَلَّامَةُ عَصْرِهِ فِي التَّارِيخِ وَالْحَدِيثِ، كَثِيرُ التَّصَانِيفِ، مَوْلِدُهُ وَوَفَاتُهُ بِبَغْدَادَ، وَنِسْبَتُهُ إِلَىٰ (مَشْرَعَةِ الْجَوْزِ) مِنْ مَحَالِّهَا، لَهُ نَحْوُ ثَلَاثُمِائَةِ مُصَنَّفٍ» إِهَ.

#### وَمِنْ تَصَانِيفِهِ:

١ - دَفْعُ شُبَهِ التَّشْبِيهِ بِأَكُفِّ التَّنْزِيهِ

٢- وَصِفَةُ الصَّفُوةِ

٣- وَتَلْبِيسُ إِبْلِيسَ

٤ - وَكِتَابُ الضُّعَفَاءِ وَالْمَثُّوكِينَ

٥- وَالْمَوْضُوعَاتُ

٦- وَجَامِعُ الْمَسَانِيدِ

٧- وَمُشْكِلُ الصِّحَاح

وُلِدَ -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ٨٠٥، وَتُوفِي سَنَةَ ٧٩٥.

#### نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي كِتَابِهِ [دَفْعُ شُبَهِ التَّشْبِيهِ: صَ١٩٦] عِنْدَ فَكُرِ حَدِيثِ النَّزُولِ:

«وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ يَسْتَحِيلُ عَلَىٰ اللَّهِ -عَزَّ وَجَلَّ - الْحَرَكَةُ وَالنَّقْلَةُ وَالتَّغَيُّرُ...» ثُمَّ قَالَ بَعْدَ كَلَامٍ:

«... وَالْوَاجِبُ عَلَىٰ الْخَلْقِ اعْتِقَادُ التَّنْزِيهِ، وَامْتِنَاعُ تَجْوِيزِ النُّقْلَةِ، وَأَنَّ

٢٥٦ \_\_\_\_ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ الْمَامِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ الْمَامِ: النَّرُولَ الَّذِي هُوَ انْتِقَالُ مِنْ مَكَانٍ إِلَىٰ مَكَانٍ يَحْتَاجُ إِلَىٰ ثَلَاثَةِ أَجْسَامِ:

١ - جِسْمِ عَالٍ هُوَ مَكَانٌ لِسَاكِنِهِ

٢- وَجِسْمِ سَافِلِ

٣- وَجِسْمٍ مُنْتَقِلٍ مِنْ عُلُو إِلَىٰ سُفْلٍ.
 وَهَلْذَا لَا يَجُوزُ عَلَىٰ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ » إِهَـ.

وَقَالَ أَيْضًا فِي [ص ١٨٩] بَعْدَ حَدِيثِ الْجَارِيَةِ:

«قُلْتُ: قَدْ ثَبَتَ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ لَا تَحْوِيهِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، وَلَا تَضُمُّهُ الْأَقْطَارُ، وَإِنَّمَا عَرَفَ بِإِشَارَتِهَا تَعْظِيمَ الْخَالِقِ -جَلَّ جَلَالُهُ-عِنْدَهَا» الْحَالِقِ -جَلَّ جَلَالُهُ-عِنْدَهَا» إِهَد.

وَقَالَ أَيْضًا عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ عَلَمْتُ مِ مَنْ فِي السَّمَاءِ ﴾ [الملك: ١٦] فِي [صَ ١٣٩]:

«قُلْتُ: قَدْ ثَبَتَ قَطْعًا أَنَّ الْآيَةَ لَيْسَتْ عَلَىٰ ظَاهِرِهَا، لِأَنَّ لَفْظَةَ ﴿ فِي ﴾ لِلظَّرْفِيَّةِ، وَالْحَقُّ ﷺ غَيْرُ مَظْرُوفٍ، وَإِذَا مُنِعَ الْحِسُّ أَنْ يَنْصَرِفَ إِلَىٰ مِثْلِ لِلظَّرْفِيَّةِ، وَالْحَقُّ ﷺ غَيْرُ مَظْرُوفٍ، وَإِذَا مُنِعَ الْحِسُّ أَنْ يَنْصَرِفَ إِلَىٰ مِثْلِ هَا لَمُنَا الْعَظِيمِ بِمَا هُوَ عَظِيمٌ عِنْدَ الْخَلْقِ» إِهَ.

وَفِي [صَ٨٥]:

«الْوَاجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نَعْتَقِدَ أَنَّ ذَاتَ اللَّهِ تَعَالَىٰ لَا يَحْوِيهِ مَكَانٌ، وَلَا يُوصَفُ بِالتَّغَيُّرِ وَالْإِنْتِقَالِ» إِهَـ.

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ \_\_\_\_\_ ٢٥٧ ٧- وَتَاجُ الدِّينِ مُحَمَّدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ، الْمَكِّيُّ، الْحَموِيُّ، الْمِصْرِيُّ: وَتَاجُ الطُّنُونِ: جُ٦ / صَ ١٨]:

«هُوَ: مُحَمَّدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ تَاجُ الدِّينِ الْحَمَوِيُّ، أَشْعَرِيُّ الْمَذْهَبِ، كَانَ يُدَرِّسُ بِالْمَدْرَسَةِ الصَّلَاحِيَّةِ، وَخَطِيبًا بِالْقَاهِرَةِ، فَقِيهًا فَرْضِيًّا.

#### مِنْ تَصَانِيفِهِ:

١ - حَدَائِقُ الْفُصُولِ وَجَوَاهِرُ الْأُصُولِ

٢- وَرَوْضَةُ الْمُرْتَاضِ وَنُزْهَةُ الْفُرَّاضِ

٣- وَأُرْجُوزَةٌ فِي الْفَرَائِضِ» إهَ.

وَقَالَ تَاجُ الدِّينِ السُّبْكِيُّ فِي [طَبَقَاتُ الشَّافِعِيَّةِ الْكُبْرَىٰ: جُ٧ / صَ٢٣-٢٥]:

«كَانَ فَقِيهًا، فَرْضِيًّا، نَحْوِيًّا، مُتَكَلِّمًا، أَشْعَرِيَّ الْعَقِيدَةِ، إِمَامًا مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، إِلَيْهِ مَرْجِعُ أَهْلِ الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ فِي فَتَاوِيهِ، وَلَهُ نَظْمٌ كَثِيرٌ، مِنْهُ الْمُسْلِمِينَ، إِلَيْهِ مَرْجِعُ أَهْلِ الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ فِي فَتَاوِيهِ، وَلَهُ نَظْمٌ كَثِيرٌ، مِنْهُ أَرْجُوزَةٌ سَمَّاهَا: [حَدَائِقُ الْفُصُولِ وَجَوَاهِرُ الْأُصُولِ]، صَنَّفَهَا لِلسُّلْطَانِ صَلَاحِ الدِّينِ، وَهِي حَسَنَةٌ جِدًّا، نَافِعَةٌ، عَذْبَةُ النَّظْمِ» إِهَ.

صَلَاحِ الدِّينِ، وَهِي حَسَنَةٌ جِدًّا، نَافِعَةٌ، عَذْبَةُ النَّظْمِ» إِهَ.

تُوفِي وَهِي حَسَنَةٌ جِدًّا، نَافِعَةٌ، عَذْبَةُ النَّظْمِ» إِهَ.

#### نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

قَالَ الْحَمَوِيُّ فِي رِسَالَتِهِ [حَدَائِقُ الْفُصُولِ وَجَوَاهِرُ الْأُصُولِ: صَ ١٠]: قَالَ الْحَمَوِيُّ فِي رِسَالَتِهِ لَحُويهِ قُطْرُ، تَعَالَىٰ اللَّهُ عَنْ تَشْبِيهِ ١٨١ – وَصَانِعُ الْعَالَمِ لَا يَحْوِيهِ قُطْرُ، تَعَالَىٰ اللَّهُ عَنْ تَشْبِيهِ ١٨٢ – قَدْ كَانَ مَوْجُودًا وَلَا مَكَانَا وَحُكْمُهُ الْاَآنَ عَلَىٰ مَا كَانَا

٢٥٨ \_\_\_\_\_ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ الشَّمَانِ وَعَسِزَّ عَسِنْ تَغَسِيُّرِ الزَّمَسانِ الْمُكَانِ وَعَسِزَّ عَسِنْ تَغَسِيُّرِ الزَّمَسانِ الْمُكُلُوِ وَعَسِزَ عَسِنْ تَغَسِيْرِ الزَّمَسانِ الْمُلُوِ الْمُلُوِ مَسِنْ خَصَّهُ بِسِجِهَةِ الْمُلُوِ الْمُلُوِ مَسِنْ خَصَّهُ بِسِجِهَةِ الْمُلُوِ مَالْمُ الْمُعُولِ الْمُلُولِ فَوْقَ الْمُساءِ مُبْدِعَهَا وَالْعَرْشِ فَوْقَ الْمَساءِ السَّمَاءِ مُبْدِعَهَا وَالْعَرْشِ فَوْقَ الْمَساءِ السَّمَاءِ مُبْدِعَهَا وَالْعَرْشِ فَوْقَ الْمَساءِ السَّمَاءِ مَبْدِعَهَا وَالْعَرْشِ فَوْقَ الْمَساءِ التَّكِيُّ وَالتَّشْبِيهِ فِيهَا جَوَّزَا عَدْ ضَلَّ ذُو التَّشْبِيهِ فِيهَا جَوَّزَا

\* \* \*

# ٨- الطَّبَقَةُ التَّامِنَةُ: فِيمَنْ تُوفِيِّ مِنْ سَنَةِ ٢٠٦-٢٦:

فَمِنْهُمْ:

# ١ - الْإِمَامُ الْمُفَسِّرُ فَخْرُ الدِّينِ الرَّازِيُّ:

فَفِي [طَبَقَاتِ الْإِسْنَوِيِّ: صَ١٣] فِي تَرْجَمَةِ فَخْرِ الدِّينِ الرَّازِيِّ:

«إِمَامُ وَقْتِهِ فِي الْعُلُومِ الْعَقْلِيَّةِ، وَأَحَدُ الْأَئِمَّةِ فِي الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ، وَبَرَعَ فِي الْعُلُومِ حَتَّىٰ رَحَلَ إِلَيْهِ النَّاسُ مِنَ الْأَقْطَارِ، وَلَقَّبُوهُ بِهِ (شَيْخِ الْإِسْلَامِ)، وَصَنَّفَ الْعُلُومِ حَتَّىٰ رَحَلَ إِلَيْهِ النَّاسُ مِنَ الْأَقْطَارِ، وَلَقَّبُوهُ بِهِ (شَيْخِ الْإِسْلَامِ)، وَصَنَّفَ تَصَانِيفَهُ الْمَشْهُورَةَ فِي كُلِّ عِلْمٍ، وَشَرَحَ [الْوَجِيزَ] لِلْغَزَالِيِّ وَلَمْ يَكُمُلْ، وَكَانَ يَصَانِيفَهُ الْمَشْهُورَةَ فِي كُلِّ عِلْمٍ، وَشَرَحَ [الْوَجِيزَ] لِلْغَزَالِيِّ وَلَمْ يَكُمُلْ، وَكَانَ يَمْشِي فِي خِدْمَتِهِ نَحْوُ ثَلَاثِمِائَةِ تَلْمِيذٍ» إه.

# وَفِي [الْأَعْلَامُ: جُ٦/ صَ١٣]:

«مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ، التَّيْمِيُّ، الْبَكْرِيُّ، أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فَخُرُ الدِّينِ الرَّاذِيُّ، الْإِمَامُ الْمُفَسِّرُ، وَأَوْحَدُ زَمَانِهِ فِي الْمَعْقُولِ وَالْمَنْقُولِ وَالْمَنْفُولِ وَالْمَنْفِي اللَّهِ اللَّهُ وَمُولِكُمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَلْهُ وَلَالَالُ مَنْ الْمُنْوِقِي الْمُعَالِمُ الْمُنْولِقِي الْمُعَلِي وَلَا النَّاسُ عَلَىٰ كُتُبِهِ فِي حَيَاتِهِ يَتَدَارَسُومَ الْفُولِ وَكَانَ يُحْسِنُ الْفَارِسِيَّةَ.

١ - مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ، فِي تَفْسِيرِ الْقُرْءَانِ

٢- وَلَوَامِعُ الْبَيِّنَاتِ فِي شَرْحِ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَالصِّفَاتِ

٣- وَمَعَالِمُ أُصُولِ الدِّينِ

٤ - وَالْمَسَائِلُ الْخَمْسُونَ، فِي أُصُولِ الْكَلام

٥ - وَأَسْرَارُ التَّنْزِيلِ

٦- وَالْمَحْصُولُ فِي عِلْمِ الْأُصُولِ

٧- وَنِهَايَةُ الْإِيجَازِ فِي دِرَايَةِ الْإِعْجَازِ

٨- وَالسِّرُّ الْمَكْتُومُ فِي مُخَاطَبَةِ النَّجُوم

٩- وَنِهَايَةُ الْعُقُولِ فِي دِرَايَةِ الْأُصُولِ... وَغَيْرُهَا الْهُ..

تُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ٢٠٦.

#### نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

عَدَّهُ السُّبْكِيُّ فِي الطَّبَقَةِ السَّادِسَةِ مِنَ الْأَشَاعِرَةِ كَمَا فِي [طَبَقَاتِ] بِه، وَكَذَا عَدَّهُ الْيَافِعِيُّ مِنَ الْأَشَاعِرَةِ كَمَا فِي [مِرْآةُ الْجَنَانِ].

قَالَ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ عَلَمِنتُ مِ مَن فِي ٱلسَّمَاءِ... ﴾ [الملك: ١٦]:

«وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُشَبِّهَةَ احْتَجُوا عَلَىٰ إِثْبَاتِ الْمَكَانِ لِلَّهِ تَعَالَىٰ بِقَوْلِهِ: ﴿ عَلَمَتُم مِن فِي الْسَمَلَةِ ... ﴾ [اللك: ١٦]: أي: اعْتِقَادُ أَنَّ اللَّهَ فِي مَكَانٍ فَوْقَ الْعَرْشِ أَوْ غَيْرِ ذُلِكَ مِنَ الْأَمَاكِنِ.. هُوَ اعْتِقَادُ الْمُشَبِّهَةِ الَّذِينَ قَاسُوا الْخَالِقَ عَلَىٰ الْمَخُلُوقِ، وَهُوَ قِيَاسٌ فَاسِدٌ، مَنْشَؤُهُ الْجَهْلُ وَاتِّبَاعُ الْوَهْم».

٢٦٠ \_\_\_\_الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ وَقَالَ أَيْضًا فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَهُو ٱلْعَلِيُ ٱلْعَظِيرُ ۞ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]:

(لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِكَوْنِهِ عَلِيًّا.. الْعُلُوَّ فِي الْجِهَةِ وَالْمَكَانِ، لِمَا ثَبَتَتِ الدَّلَالَةُ عَلَىٰ فَسَادِهِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنَ ﴿ الْمُظِيرُ ﴿ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنَ ﴿ الْمُظِيرُ ﴾ الْعَظَمَةَ بِالْجُثَّةِ وَكِيرِ الْجِسْمِ، لِأَنَّ ذُلِكَ يَقْتَضِي كَوْنَهُ مُوَلَّقُهُ مُوَلَّقُهُ مُواللَّهُ أَحَدُ ثَ ﴾ [الإحلاص: ١]، وَالْأَبْعَاضِ، وَذُلِكَ ضِدُّ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلْ هُواللَّهُ أَحَدُ ثَ ﴾ [الإحلاص: ١]، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنَ ﴿ الْعَلِيُّ ﴿ قُلْ هُواللَّهُ أَحَدُ ثَ عُنْ مُشَابَهِةِ الْمُمْكِنَاتِ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنَ ﴿ الْعَلِيُّ ﴿ فَالْمُعَلِي عَنْ مُشَابَهِةِ الْمُمْكِنَاتِ وَالْقَهْرِ وَمُنَاسَبَةِ الْمُحْدَثَاتِ، وَمِنَ ﴿ الْمُظِيمُ ﴿ فَا الْمُعَلَمَةَ بِالْقُدْرَةِ وَالْقَهْرِ إِلَيْ اللّهُ لَالْمُ اللّهُ الْمُحْدَثَاتِ، وَمِنَ ﴿ الْمُظْلِيمُ ﴿ فَ الْمُطَمِةَ بِالْقُدْرَةِ وَالْقَهْرِ إِلَيْ السِيعَلَاءِ وَكَمَالِ الْإِلَهِ الْهِيَةِ الْمُدَالِ الْإِلَهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُعْلَمَةَ بِالْقُدْرَةِ وَالْقَهْرِ إِلَى الْمَعْلَمَةَ وَكَمَالِ الْإِلَهِ الْمُعْلَمَةَ وَكُمَالِ الْإِلَهُ الْمُعْلَمَةِ الْمُ الْمُولِ الْمُؤْمِدُ وَكُمَالِ الْإِلَهُ الْمُعْلَمَةِ وَكُمَالِ الْإِلَاهُ الْمُنْ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعْلَمَةُ وَكُمَالِ الْمُ الْمُعْمِلُولُ الْمُلْكِلُولُ الْمُعْلَمَةُ وَلَوْلَاهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعْلَمَةُ وَلَالِهُ الْمُلْكِاءِ الْمُعْلَمَةُ وَلَالِكُ الْمُؤْمِلِهِ الْعَلَى الْمُعْلَمَةُ اللّهُ الْمُعْلَمُ اللّهِ الْعَلَامُ اللّهُ الْمُعْلَمُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ اللْمُعْلَمُ اللّهُ الْمُعْلَمُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللّهُ اللْمُ اللّهُ اللّهُ اللْمُعْلَقُولُ الْمُنْ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُ اللّهُ اللْمُولِ اللْمُعْلَمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلَالِهُ اللْمُعْلَمُ اللْمُلْعُلُولُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُعْلَمُ اللْمُؤْمِلُ اللّهُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُو

\* \* \*

وَفِي [الْأَعْلَامُ: جُ٥/ صَ٢٧٢]:

«الْمُبَارَكُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ الشَّيْبَانِيُّ الْجَزَرِيُّ ثُمَّ الْمُولِيُّ وُلِدَ الْمَوْطِلُّ، أَبُو السَّعَادَاتِ، مَجْدُ الدِّينِ، الْمُحَدِّثُ اللَّغُويُّ الْأُصُولِيُّ وُلِدَ الْمَوْطِلُ وَالْتَعَادَاتِ، مَجْدُ الدِّينِ، الْمُحَدِّثُ اللَّغُويُّ الْأُصُولِيُّ وُلِدَ مَنَ المَوْطِلُ وَتُوفِيُّ الْمُوطِلِ وَتُوفِي فِي الْمَوْطِلِ. مَنَةً ٤٤٥، وَنَشَأَ فِي جَزِيرَةِ ابْنِ عُمَرَ، وَانْتَقَلَ إِلَىٰ الْمَوْطِلِ، وَتُوفِي فِي الْمَوْطِلِ.

#### وَمِنْ تَصَانِيفِهِ:

١ - النَّهَايَةُ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ

٧- وَجَامِعُ الْأُصُولِ فِي أَحَادِيثِ الرَّسُولِ

٤ - وَالْمُخْتَارُ فِي مَنَاقِبِ الْأُخْيَارِ

٥- وَتَجْرِيدُ أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ

٦- وَمَنَالُ الطَّالِبِ فِي شَرْحِ طِوَالِ الْغَرَائِبِ

٧- وَشَرْحُ مُسْنَدِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ... وَغَيْرُ ذَٰلِكَ "إِهَ.

وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي [طَبَقَاتِ] بِهِ [صَ ٤٦]:

«كَانَ فَقِيهًا، مُحَدِّثًا، أُدِيبًا، نَحْوِيًّا، عَالِمًا بِصَنْعَةِ الْحِسَابِ وَالْإِنْشَاءِ، وَرِعًا، عَاقِلًا، مَهِيبًا، ذَا بِرٍّ وَإِحْسَانٍ» إهد.

تُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ٢٠٦.

# نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ فِي [النَّهَايَةُ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ: جُ٤/ صَ٣٦] فِي مَادَّةِ (قَ. رُ. بَ):

«الْمُرَادُ بِقُرْبِ الْعَبْدِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ: الْقُرْبُ بِالذِّكْرِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ، لَا قُرْبُ النَّامُ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ، لَا قُرْبُ الذَّاتِ وَالْمَكَانِ، لِأَنَّ ذَٰلِكَ مِنْ صِفَاتِ الْأَجْسَامِ، وَاللَّهُ يَتَعَالَىٰ عَنْ ذَٰلِكَ وَيَتَقَدَّسُ» إِهَـ.

وَقَالَ أَيْضًا [جُه/ ص ١٠٣] فِي شَرْحِ حَدِيثِ: "كِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ": «وَكُلُّ مَا جَاءَ فِي الْقُرْءَانِ وَالْحَدِيثِ مِنْ إِضَافَةِ الْيَدِ وَالْيَمِينِ... وَغَيْرِ ذُلِكَ مِنْ أَسْمَاءِ الْجَوَارِحِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى.. فَإِنَّهَا عَلَىٰ سَبِيلِ الْمَجَازِ وَالِاسْتِعَارَةِ، وَاللَّهُ مُنَزَّةٌ عَنِ التَّشْبِيهِ وَالتَّجْسِيم».

٢٦٢ \_\_\_\_الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ وَقَالَ أَيْنُ السَّادِسُ عَنْدَ شَرْح حَدِيثِ النَّزُولِ [جُ٥/ صَ٤٦]:

«النَّزُولُ وَالصُّعُودُ، وَالْحَرَكَةُ وَالسُّكُونُ مِنْ صِفَاتِ الْأَجْسَامِ، وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ ذُلِكَ وَيَتَقَدَّسُ، وَالْمُرَادُ بِهِ نُزُولُ الرَّحْمَةِ وَالْأَلْطَافِ الْإِلَهِيَّةِ» إه.

\* \* \*

٣- وَالْعَلَّامَةُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي عَلِيٍّ بْنِ مُحَمَّدٍ، الْمُلَقَّبُ بِ (سَيْفِ الدِّينِ) الْمَافِعِيُّ: الشَّافِعِيُّ:

وَفِي [طَبَقَاتِ الْإِسْنَوِيِّ: صَ ٤٨]:

«سَيْفُ الدِّينِ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي عَلِيٍّ، التَّغْلِبِيُّ، الْآمِدِيُّ، صَاحِبُ التَّصَانِيفِ النَّافِعَةِ وَالْعُلُومِ الْكَثِيرَةِ الْمُحَقَّقَةِ؛ وُلِدَ سَنَةَ ٥٥١ بِ (آمِدَ) وَقَرَأَ التَّصَانِيفِ النَّافِعَةِ وَالْعُلُومِ الْكَثِيرَةِ الْمُحَقَّقَةِ؛ وُلِدَ سَنَةَ ٥٥١ بِ (آمِدَ) وَقَرَأَ الْقُرْءَانَ بِهَا، ثُمَّ ارْتَحَلَ إِلَىٰ بَغْدَادَ وَاشْتَغَلَ بِمَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ، ثُمَّ انْتَقَلَ إِلَىٰ مَنْهُ بِهَا، مَنْهُ إِلَىٰ بَغْدَادَ وَاشْتَغَلَ بِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، وَبَهَرَ فِي الْمَعْقُولَاتِ، حَتَّىٰ لَمْ يَكُنْ فِي زَمَانِهِ أَعْلَمُ مِنْهُ بِهَا، مُنْهُ الشَّامِ فَسَكَنَهَا مُدَّةً، ثُمَّ إِلَىٰ مِصْرَ، ثُمَّ تَولَّىٰ الْإِعَادَةَ بِالْمُدَرِّسِ النَّاصِرِيِّ الشَّامِ فَسَكَنَهَا مُدَّةً، ثُمَّ إِلَىٰ مِصْرَ، ثُمَّ تَولَىٰ الْإِقْرَاءِ بِالْجَامِعِ الظَّافِرِيِّ، وَتَصَدَّرَ مُدَّةً لِلْإِقْرَاءِ بِالْجَامِعِ الظَّافِرِيِّ، وَانْتَفَعَ بِهِ النَّاسُ» إه.

وَفِي [شَذَرَاتِ الذَّهَبِ: جُ٥/ صَ ١٤٤]:

«السَّيْفُ الْآمِدِيُّ، أَبُو الْحَسَنِ، عَلِيُّ بْنُ أَبِي عَلِيٍّ بْنِ مُحَمَّدٍ، الْحَنْيِلِيُّ ثُمَّ السَّافِعِيُّ، الْمُتَكَلِّمُ، الْعَلَّامَةُ، صَاحِبُ التَّصَانِيفِ الْعَقْلِيَّةِ» إِهَ.

وَمِنْ تَصَانِيفِهِ: [غَايَةُ الْمَرَامِ فِي عِلْمِ الْكَلَامِ]. وَمِنْ تَصَانِيفِهِ: [غَايَةُ الْمَرَامِ فِي عِلْمِ الْكَلَامِ]. تُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ٢٣١.

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ \_\_\_\_ ٢٦٣ فَبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

عَدَّهُ السُّبْكِيُّ فِي الطَّبَقَةِ السَّادِسَةِ مِنَ الْأَشَاعِرَةِ كَمَا فِي [طَبَقَاتِ] لِهِ. وَقَالَ الْعَلَّامَةُ سَيْفُ الدِّينِ الْآمِدِيُّ فِي كِتَابِهِ [غَايَةُ الْمَرَامِ فِي عِلْمِ الْكَلَامِ: صَ ١٧٩]:

\* \* \*

٤- وَالشَّيْخُ جَمَالُ الدِّينِ مَحْمُودُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَصِيرِيُّ الْحَنَفِيُّ:
 وَفِي [الْأَعْلَامُ: جُ٧/ صَ ١٦١]:

«مَحْمُودُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ السَّيِّدِ بْنِ عُثْمَانَ، أَبُو الْمَحَامِدِ، جَمَالُ الدِّينِ، الْبُخَارِيُّ، الْحَصِيرِيُّ، فَقِيهُ، اِنْتَهَتْ إِلَيْهِ رِيَاسَةُ الْحَنفِيَّةِ فِي زَمَانِهِ، مَوْلِدُهُ فِي الْبُخَارِيُّ، الْحَصِيرِيُّ، فَقِيهُ، إِنْتَهَتْ إِلَيْهِ رِيَاسَةُ الْحَنفِيَّةِ فِي زَمَانِهِ، مَوْلِدُهُ فِي الْبُخَارَىٰ سَنَةَ ٥٤٦، وَنِسْبَتُهُ إِلَىٰ مَحِلَّةٍ فِيهَا كَانَ يُعْمَلُ بِهَا الْحَصِيرُ، سَكَنَ دِمَشْقَ، وَدَرَّسَ بِالْمَدْرَسَةِ النُّورِيَّةِ، وَتُوفِي بِهَا الْهَ.

#### وَمِنْ تَصَانِيفِهِ:

١ - التَّحْرِيرُ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ
 ٢ - وَخَيْرُ الْمَطْلُوبِ فِي عِلْمِ الْمَرْغُوبِ

٢٦٤ \_\_\_\_\_ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ السَّادِيةِ وَالْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّةُ فِي الْخِلَافِ بَيْنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنفِيَّةِ
 ٢٠ وَالطَّرِيقَةُ الْحَصِيرِيَّةُ فِي الْخِلَافِ بَيْنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنفِيَّةِ
 ٢٠ وَالنَّجْمُ الْهَادِي السَّارِي إِلَىٰ حَلِّ أَلْفَاظِ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ
 ٥ - وَالْوَجِيزُ. فَتَاوَىٰ فِي فِقْهِ الْحَنفِيَّةِ.

تُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ٢٣٦.

# نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

عَدَّهُ السُّبْكِيُّ فِي الطَّبَقَةِ السَّادِسَةِ مِنَ الْأَشَاعِرَةِ كَمَا فِي [طَبَقَاتِ].
قَالَ جَمَالُ الدِّينِ الْحَصِيرِيُّ كَمَا نَقَلَهُ تَاجُ الدِّينِ السُّبْكِيُّ فِي [طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ الْكُبْرَىٰ: جُ٨/ صَ٧٣٧] فِي تَرْجَمَةِ عِزِّ الدِّينِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ بَعْدَ أَنْ الشَّافِعِيَّةِ الْكُبْرَىٰ: جُ٨/ صَ٧٣٧] فِي تَرْجَمَةِ عِزِّ الدِّينِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ بَعْدَ أَنْ قَرَأَ فَتُوى ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ فِي تَنْزِيهِ اللَّهِ عَنِ الْمَكَانِ وَالْحَرْفِ وَالصَّوْتِ: قَرَأَ فَتُوى ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ فِي تَنْزِيهِ اللَّهِ عَنِ الْمَكَانِ وَالْحَرْفِ وَالصَّوْتِ: هَاللَّهِ عَنِ الْمَكَانِ وَالْحَرْفِ وَالصَّوْتِ: هَذَا اعْتِقَادُ الْمُسْلِمِينَ، وَشِعَارُ الصَّالِحِينَ، وَيَقِينُ الْمُؤْمِنِينَ، وَكُلُّ مَا اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، وَكُلُّ مَا

«هَاٰذَا اعْتِقَادُ الْمُسْلِمِينَ، وَشِعَارُ الصَّالِحِينَ، وَيَقِينُ الْمُؤْمِنِينَ، وَكُلِّ مَا فِيهِمَا صَحِيحٌ، وَمَنْ خَالَفَ فِيهِمَا وَذَهَبَ إِلَىٰ مَا قَالَهُ الْخَصْمُ مِنْ إِثْبَاتِ الْحَرْفِ وَالصَّوْتِ.. فَهُوَ حِمَارٌ » إِهَ.

\* \* \*

٥- وَأَبُو عَمْرِو عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، الْمَعْرُوفُ بِ (ابْنِ الْحَاجِبِ) الْمَالِكِيُّ:

وَفِي [الْأَعْلَامُ: جُ٤/ صَ ٢١١]:

«عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ يُونُسَ، أَبُو عُمَرَ، جَمَالُ الدِّينِ ابْنُ الْحُلْمَاءِ بِالْعَرَبِيَّةِ، كُرْدِيُّ الْأَصْلِ، وَنَشَأَ فِي الْحَاجِبِ؛ فَقِيهٌ مَالِكِيُّ، مِنْ كِبَارِ الْعُلَمَاءِ بِالْعَرَبِيَّةِ، كُرْدِيُّ الْأَصْلِ، وَنَشَأَ فِي الْحَاجِبِ؛ فَقِيهٌ مَالِكِيُّ، مِنْ كِبَارِ الْعُلَمَاءِ بِالْعَرَبِيَّةِ، كُرْدِيُّ الْأَصْلِ، وَنَشَأَ فِي الْعَامِرَةِ، وَسَكَنَ بِدِمَشْقَ، وَمَاتَ بِالْإِسْكَنْدَرِيَّةٍ؛ وُلِدَ سَنَةً ٧٥٠» إه.

١ - الْكَافِيَةُ فِي النَّحْوِ

٢ - وَالشَّافِيَةُ فِي الصَّرْفِ

٣- وَمُخْتَصَرُ فِي فِقْهِ الْمَالِكِيَّةِ، وَيُسَمَّىٰ [جَامِعُ الْأُمَّهَاتِ]

٤ - وَالْمَقْصِدُ الْجَلِيلُ فِي عِلْمِ الْعَرُوضِ

٥- وَالْأُمَالِي النَّحْوِيَّةُ

٦- وَمُنْتَهَىٰ السُّوْلِ وَالْأَمَلِ فِي عِلْمِ الْأُصُولِ وَالْجَدَلِ، فِي أُصُولِ الْفِقْهِ وَغَيْرُ ذُلِكَ.

تُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ٢٤٦.

#### نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

عَدُّهُ السُّبْكِيُّ فِي الطَّبَقَةِ السَّادِسَةِ مِنَ الْأَشَاعِرَةِ كَمَا فِي [طَبقَاتِ].

وَفِي [طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ الْكُبْرَىٰ: جُ٨/ صَ٢٣٧] فِي تَرْجَمَةِ عِزِّ الدِّينِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ:

«وَقَالَ الشَّيْخُ جَمَالُ الدِّينِ أَبُو عَمْرٍ عُثْمَانُ بْنُ عُمَرً - الْمَعْرُوفُ بِ (ابْنِ الْنُ عَبْدِ الْحَاجِبِ) الْمَالِكِيُّ - مُثْنِيًا عَلَى الْعَقِيدَةِ الَّتِي كَتَبَهَا الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: (وَمِمَّا جَاءَ فِي هَلْدِهِ الْعَقِيدَةِ. قَوْلُ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ: "كَانَ اللَّهُ قَبْلَ السَّلَامِ: (وَمِمَّا جَاءَ فِي هَلْدِهِ الْعَقِيدَةِ. قَوْلُ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ: "كَانَ اللَّهُ قَبْلَ السَّلَامِ: كَوْنَ الْمَكَانَ وَدَبَّرَ الزَّمَانَ، وَهُوَ الْآنَ عَلَىٰ مَا عَلَيْهِ كَانَ") "إهَ.

# وَمِنْ جُمْلَةِ مَا ذَكَرَهُ قَوْلُهُ:

«مَا قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ هُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ الْحَقِّ، وَأَنَّ جُمْهُورَ السَّلَفِ

٢٦٦ \_\_\_\_ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ وَالْخَلَفِ عَلَىٰ ذُلِكَ، وَلَمْ يُخَالِفْهُ إِلَّا طَائِفَةٌ مَخْذُولَةٌ، يُخْفُونَ مَذْهَبَهُمْ وَالْخَلَفِ عَلَىٰ ذُلِكَ، وَلَمْ يُخَالِفْهُ إِلَّا طَائِفَةٌ مَخْذُولَةٌ، يُخْفُونَ مَذْهَبَهُمْ وَيَدُسُّونَهُ عَلَىٰ تَخَوُّفٍ إِلَىٰ مَنْ يَسْتَضْعِفُونَ عِلْمَهُ وَعَقْلَهُ الهَد.

\* \* \*

٦- وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ عِزُّ الدِّينِ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، الْمُلَقَّبُ بِ (سُلْطَانِ الْعُلَمَاءِ):

قَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي [طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ: ص ٢٨٨]:

«الشّيخُ عِزُّ الدِّينِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، السُّلَمِيُّ، الْمَغْرِبِيُّ أَصْلًا، السُّلَمِيُّ، الْمَغْرِبِيُّ أَصْلًا، الدِّمَشْقِيُّ مَوْلِدًا، الْمِصْرِيُّ دَارًا وَوَفَاةً، الْمُلَقَّبُ بِ (سُلْطَانِ الْعُلَمَاءِ)، وَالْمُلَقِّبُ لِهِ (سُلْطَانِ الْعُلَمَاءِ)، وَالْمُلَقِّبُ لَهُ هُوَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ.

كَانَ -رَحِمَهُ اللَّهُ- شَيْخَ الْإِسْلَامِ عِلْمًا وَعَمَلًا وَوَرَعًا وَزُهْدًا وَتَصَانِيفَ وَتَكَانِيفَ وَتَكَامِينَهُ مَرًا بِالْمَعْرُوفِ نَاهِيًا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِدَ بِدِمَشْقَ سَنَةَ ٧٧٥، وَقَرَأَ الْفِقْهَ عَلَىٰ الشَّيْفِ الْآمِدِيِّ الْفِقْهَ عَلَىٰ الشَّيْفِ الْآمِدِيِّ الْفِقْهَ عَلَىٰ الشَّيْفِ الْآمِدِيِّ الْفِقْهَ عَلَىٰ الشَّيْفِ الْآمِدِيِّ الْهَـ.

وَفِي [حُسْنُ الْمُحَاضَرَةِ فِي تَارِيخِ مِصْرَ وَالْقَاهِرَةِ: جُ١/ صَ٢٧٢]:

«الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، أَبُو مُحَمَّدٍ، شَيْخُ الْإِسْلَامِ، شُلْطَانُ الْعُلَمَاءِ... وَبَرَعَ فِي الْفِقْهِ وَالْأَصُولِ وَالْعَرَبِيَّةِ.

قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي [الْعِبَرِ]: اِنْتَهَتْ إِلَيْهِ مَعْرِفَةُ الْمَذْهَبِ، مَعَ الزُّهْدِ وَالْوَرَعِ، وَبَلَغَ رُتْبَةَ الِباجْتِهَادِ، وَقَدِمَ مِصْرَ فَأَقَامَ بِهَا أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ سَنَةً نَاشِرًا الْعِلْمَ، وَبَلَغَ رُتْبَةَ الِباجْتِهَادِ، وَقَدِمَ مِصْرَ فَأَقَامَ بِهَا أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ سَنَةً نَاشِرًا الْعِلْمَ، وَبَلَغَ رُتْبَةَ الله مَعْرُوفِ، نَاهِيًا عَنِ الْمُنْكَرِ» إِهَ.

تُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ١٦٠.

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ \_\_\_\_\_ ٢٦٧ نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

عَدَّهُ السُّبْكِيُّ فِي الطَّبَقَةِ السَّادِسَةِ مِنَ الْأَشَاعِرَةِ كَمَا فِي [طَبَقَاتِ] بِهِ، وَكَذَا عَدَهُ الْيَافِعِيُّ مِنَ الْأَشَاعِرَةِ كَمَا فِي [مِرْآةُ الْجَنَانِ].

وَفِي [طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ الْكُبْرَىٰ: جُ٨/ صَ٢١٩] فِي تَرْجَمَةِ عِزِّ الدِّينِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَام:

# «قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ:

لَيْسَ» أَي: اللَّهُ «بِجِسْمٍ مُصَوَّدٍ، وَلَا جَوْهَرٍ مَحْدُودٍ مُقَدَّدٍ، وَلَا يُشْبِهُ شَيْءً، وَلَا يُحْتَنِفُهُ الْأَرْضُونَ وَلَا شَيْعًا، وَلَا يُشْبِهُهُ شَيْءً، وَلَا تُحِيطُ بِهِ الْجِهَاتُ، وَلَا تَحْتَنِفُهُ الْأَرْضُونَ وَلَا السَّمَاوَاتُ، كَانَ قَبْلَ أَنْ كَوَّنَ الْمَكَانَ وَدَبَّرَ الزَّمَانَ، وَهُوَ الْآنَ عَلَىٰ مَا عَلَيْهِ السَّمَاوَاتُ، كَانَ قَبْلَ أَنْ كَوَّنَ الْمَكَانَ وَدَبَّرَ الزَّمَانَ، وَهُو الْآنَ عَلَىٰ مَا عَلَيْهِ كَانَ، اِسْتَوَىٰ عَلَىٰ الْعَرْشِ الْمَجِيدِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الَّذِي قَالَهُ، وَبِالْمَعْنَىٰ الَّذِي كَانَ، اِسْتَوَىٰ عَلَىٰ الْعَرْشِ الْمَجِيدِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الَّذِي قَالَهُ، وَبِالْمَعْنَىٰ الَّذِي أَرَادَهُ، اِسْتَوَاءً مُنَزَّهًا عَنِ الْمُمَاسَّةِ وَالِاسْتِقْرَارِ وَالتَّمَكُنِ وَالْحُلُولِ وَالِانْتِقَالِ، فَتَعَالَىٰ اللَّهُ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ، عَمَّا يَقُولُهُ أَهْلُ الْغَيِّ وَالضَّلَالِ، لَا يَحْمِلُهُ فَتَعَالَىٰ اللَّهُ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ، عَمَّا يَقُولُهُ أَهْلُ الْغَيِّ وَالضَّلَالِ، لَا يَحْمِلُهُ الْعَرْشُ وَحَمَلَتُهُ مَحْمُولُونَ بِلُطْفِ قُدْرَتِهِ، مَقْهُورُونَ فِي قَبْضَتِهِ "إِهَ.

٢٦٨ \_\_\_\_ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ ٩- الطَّبَقَةُ التَّاسِعَةُ: فِيمَنْ تُوفِي مِنْ سَنَةِ ٢٧١-٦٩٠:

فَمِنْهُمْ:

١- أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، الْأَنْصَارِيُّ، الْقُرْطُبِيُّ، الْمَالِكِيُّ، صَاحِبُ التَّفْسِير:

وَفِي [الْأَعْلَامِ: جُ٥/ صَ٢٢٣]:

«مُحَمَّدُ بْنُ أَحْدَ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ فَرَحِ، الْأَنْصَارِيُّ، الْخَزْرَجِيُّ، الْأَنْدَلْسِيُّ، الْخَرْرَجِيُّ، الْأَنْدَلْسِيُّ، أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، الْقُرْطُبِيُّ، الْمَالِكِيُّ، مِنْ كِبَارِ الْمُفَسِّرِينَ، صَالِحُ، مُتَعَبِّدٌ، مِنْ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، الْقُرْطُبِيُّ، الْمَالِكِيُّ، مِنْ كِبَارِ الْمُفَسِّرِينَ، صَالِحُ، مُتَعَبِّدٌ، مِنْ أَبُو اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللْلِلْ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللّهُ الللْمُ اللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْ

#### وَمِنْ تَصَانِيفِهِ:

١ - الْجَامِعُ لِأَحْكَامِ الْقُرْءَانِ، وَيُعْرَفُ بِ [تَفْسِيرُ الْقُرْطُبِيّ].

٢- وَقَمْعُ الْحِرْصِ بِالزُّهْدِ وَالْقَنَاعَةِ

٣- وَالْأَسْنَىٰ فِي شَرْحِ أَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَىٰ

٤ - وَالتَّذْكَارُ فِي أَفْضَلِ الْأَذْكَارِ

٥- وَالتَّذْكِرَةُ بِأَحْوَالِ الْمَوْتَىٰ وَأُمُورِ الْآخِرَةِ

٦ - وَالتَّقْرِيثُ لِكِتَابِ التَّمْهِيدِ

٧- وَالْمُفْهِمُ لِمَا أَشْكَلَ مِنْ تَلْخِيصِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ.

تُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَهَ ١٧٦.

# نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

قَالَ الْإِمَامُ الْقُرْطُبِيُّ فِي كِتَابِهِ [الْمُفْهِمُ: جُ٦/ صَ٢٧٢] فِي شَرْحِ حَدِيثِ:

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ \_\_\_\_\_ ٢٦٩ "قُلُوبُ بَنِي آدَمَ بَيْنَ إِصْبِعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَانِ":

«ظَاهِرُ الْإِصْبَعِ مُحَالٌ عَلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ قَطْعًا، وَقَدْ تَأُوَّلَ بَعْضُ أَثِمَّتِنَا هَاذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ: هَاذَا اسْتِعَارَةٌ جَارِيَةٌ مُجْرَىٰ قَوْلِهِمْ: (فُلَانٌ فِي كَفِّي وَفِي الْحَدِيثَ فَقَالَ: هَاذَا اسْتِعَارَةٌ جَارِيَةٌ مُجْرَىٰ قَوْلِهِمْ: (فُلَانٌ فِي كَفِّي وَفِي قَبْضَتِي) يُرَادُ بِهِ أَنَّهُ مُتَمَكِّنُ مِنَ التَّصَرُّفِ فِيهِ كَيْفَ شَاءَ» إه.

وَقَالَ الْإِمَامُ الْقُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِوْهِ ﴾ [الأنعام: ١٨-٦٦]:

«وَمَعْنَىٰ ﴿ فَوْقَ عِبَادِهِ ﴾.. فَوْقِيَّةُ الِاسْتِعْلَاءِ بِالْقَهْرِ وَالْغَلَبَةِ عَلَيْهِمْ، أَيْ: هُمْ تَحْتَ تَسْخِيرِهِ، لَا فَوْقِيَّةُ مَكَانٍ، كَمَا تَقُولُ: (السُّلْطَانُ فَوْقَ رَعِيَّتِهِ) أَيْ: هُمْ تَحْتَ تَسْخِيرِهِ، لَا فَوْقِيَّةُ مَكَانٍ، كَمَا تَقُولُ: (السُّلْطَانُ فَوْقَ رَعِيَّتِهِ) أَيْ: بِالْمَنْزِلَةِ وَالرِّفْعَةِ؛ وَفِي الْقَهْرِ مَعْنَىٰ زَائِدٌ، وَهُوَ: مَنْعُ غَيْرِهِ عَنْ بُلُوغِ الْمُرَادِ» إِهْ.

قَالَ الْإِمَامُ الْقُرْطُبِيُّ أَيْضًا فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ عَلَمِنتُم مِّن فِي ٱلسَّمَاءِ ﴾ [الملك: ١٦] بَعْدَ كَلَام:

«وَالْأَخْبَارُ الصَّحِيحَةُ بِهَلْدَا كَثِيرَةٌ مُنْتَشِرَةٌ مُشِيرَةٌ إِلَىٰ الْعُلُوّ، لَا يَدْفَعُهَا إِلَّا مُلْحِدٌ أَوْ جَاهِلُ مُعَانِدٌ، وَالْمُرَادُ بِهَا: تَوْقِيرُهُ وَتَنْزِيهُهُ تَعَالَىٰ عَنِ السُّفْلِ وَالتَّحْتِ، وَوَصْفُهُ بِالْعُلُوِّ وَالْعَظَمَةِ، لَا بِالْأَمَاكِنِ وَالْجِهَاتِ وَالْحُدُودِ، لِأَنَّهَا وَالتَّحْتِ، وَوَصْفُهُ بِالْعُلُوِّ وَالْعَظَمَةِ، لَا بِالْأَمَاكِنِ وَالْجِهَاتِ وَالْحُدُودِ، لِأَنَّهَا مِنْ صِفَاتِ الْأَجْسَامِ، وَإِنَّمَا تُرْفَعُ الْأَيْدِي بِالدُّعَاءِ إِلَىٰ السَّمَاءِ لِأَنَّ السَّمَاء مِنْ مِنْ مِفَاتِ الْأَجْسَامِ، وَمَنْزَلُ الْقَطْرِ، وَمَحَلُّ الْقُدْسِ، وَمَسْكَنُ الْمُطَهَّرِينَ مِنَ الْمُلَاقِينَ عَلَى اللَّهُ الْمَلَاثِكَةِ، وَإِلَيْهَا تُرْفَعُ أَعْمَالُ الْعِبَادِ، وَفَوْقَهَا عَرْشُهُ وَجَنَّتُهُ، كَمَا جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ قِبْلَةً لِلصَّلَاةِ، وَأَنَّ فَي النَّهُ خَلَقَ الْأَمْكِنَةَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إِلَيْهَا، وَكَانَ فِي أَزَلِهِ الْكَعْبَةَ قِبْلَةً لِلصَّلَاةِ، وَأَنَّةُ خَلَقَ الْأَمْكِنَةَ وَهُو غَيْرُ مُحْتَاجٍ إِلَيْهَا، وَكَانَ فِي أَزَلِهِ الْكَعْبَةَ قِبْلَةً لِلصَّلَاةِ، وَكَانَ فِي أَزَلِهِ

٢٧٠ \_\_\_\_الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ قَبْلَ خَلْقِ النَّامَانِ وَالْمَكَانِ، وَهُوَ الْآنَ عَلَىٰ مَا عَلَيْهِ كَانَ» إِهَ.

# وَقَالَ أَيْضًا فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ:

«وَ ﴿ الْعَلِيُ ﴾ [البقرة: ٥٥٥] يُرَادُ بِهِ عُلُقُّ الْقَدْرِ وَالْمَنْزِلَةِ، لَا عُلُقُّ الْمَكَانِ، لِللَّهُ مُنَزَّةٌ عَنِ التَّحَيُّزِ» إِهَ.

وَقَالَ أَيْضًا فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ أَوْ يَأْتِى رَبُكَ أَوْ يَأْتِ بَعْضَ الكِتِ رَبِكَ ﴾ [الأنعام: ١٥٨]:

«وَلَيْسَ مَجِيئُهُ تَعَالَىٰ حَرَكَةً وَلَا انْتِقَالًا وَلَا زَوَالًا، لِأَنَّ ذُلِكَ إِنَّمَا يَكُونُ إِذَا كَانَ الْجَائِي جِسْمًا أَوْ جَوْهَرًا» إِهَـ.

وَقَالَ أَيْضًا فِي تَفْسِيرِ: ﴿ وَجَاءً رَبُكَ وَالْمَلَكُ صَفَّاصَفًا ۞ ﴿ وَالْفَجِرِ: ٢٢]: ﴿ وَاللَّهُ -جَلَّ ثَنَاؤُهُ- لَا يُوصَفُ بِالتَّحَوُّلِ مِنْ مَكَانٍ إِلَىٰ مَكَانٍ، وَأَنَّىٰ لَهُ التَّحَوُّلِ مِنْ مَكَانٍ إِلَىٰ مَكَانٍ، وَأَنَّىٰ لَهُ التَّحَوُّلِ مِنْ مَكَانٍ إِلَىٰ مَكَانٍ، وَأَنَّىٰ لَهُ التَّحَوُّلِ مِنْ مَكَانٍ إِلَىٰ مَكَانٍ وَأَنَّىٰ لَهُ وَلَا يَجُورِي عَلَيْهِ وَقْتُ وَلَا التَّحَوُّلُ وَالِانْتِقَالُ وَلَا مَكَانَ لَهُ وَلَا أَوَانَ، وَلَا يَجْرِي عَلَيْهِ وَقْتُ وَلَا يَجْرِي عَلَيْهِ وَقْتُ وَلَا تَحَوُّلُ وَالِانْتِقَالُ وَلَا مَكَانَ لَهُ وَلَا أَوَانَ، وَلَا يَجْرِي عَلَيْهِ وَقْتُ وَلَا أَوَانَ، وَلَا يَجْرِي

«وَعَلَىٰ نَفْيِ الْجِهَةِ الْأَكْثُرُونَ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ، فَلَيْسَ بِجِهَةِ فَوْقٍ عِنْدَهُمْ، لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ مَنِ اخْتَصَّ بِجِهَةٍ أَنْ يَكُونَ فِي مَكَانٍ فَوْقٍ عِنْدَهُمْ، لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ مَنِ اخْتَصَّ بِجِهَةٍ أَنْ يَكُونَ فِي مَكَانٍ وَلَتَّغَيُّرُ وَيَلْزَمُ عَلَىٰ الْمَكَانِ وَالْحَيِّزِ الْحَرَكَةُ وَالسُّكُونُ لِلْمُتَحَيِّزِ، وَالتَّغَيُّرُ وَالتَّغَيُّرُ وَالتَّغَيُّرُ وَالتَّغَيُّرُ وَالتَّغَيُّرُ وَالتَّغَيُّرُ وَالتَّغَيُّرُ وَالسُّكُونُ لِلْمُتَحَيِّزِ، وَالتَّغَيُّرُ وَالتَّغَيُّرُ وَالتَّغَيِّرِ الْحَرَكَةُ وَالسُّكُونُ لِلْمُتَحَيِّزِ، وَالتَّغَيِّرُ وَالْتَحَيِّزِ الْحَرَكَةُ وَالسُّكُونُ لِلْمُتَحَيِّزِ، وَالتَّغَيُّرُ وَالْتَحَدِّرُ وَالْتَعْرَاقُ اللَّهُ وَالسُّكُونُ لِلْمُتَحَيِّزِ، وَالتَّغَيِّرُ الْحَرَكَةُ وَالسُّكُونُ لِلْمُتَحَيِّزِ، وَالتَّغَيِّرُ الْحَرَكَةُ وَالسُّكُونُ لِلْمُتَحَيِّزِ، وَالْتَعْرَبُونُ اللَّهُ الْمُكَانِ وَالْحَيِّزِ الْحَرَكَةُ وَالسُّكُونُ لِلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ الْمُكَانِ وَالْحَيِّزِ الْحَرَكَةُ وَالسُّكُونُ لِلْمُ الْمُعَالِقِ وَالْمُعُمُّ وَاللَّهُ عَلَىٰ الْمُنَافِقِ وَالْمُلْمُ مِنْ الْمُتَعْمِيْنِ وَالْمُ يَعْمَى الْمُكُونُ لِلْمُ عَلَىٰ الْمُعَلِّذِةُ مُ الْمُعَالِقِ اللْمُعَالِقِهُ اللْمُ الْمُعَالِقِ وَالْمُعُونُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّا لَا مُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَرِّقُ اللْمُتَعْمِيْنِ الْمُعَلِّقِ الْمُتَعَلِّيْ اللْمُعَالِقِيْنَ اللَّهُ الْمُعَلِّقُولُ اللْمُعَالِقِيْنَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلُولُ اللْمُتَعْمِيْنِ الْمُعُلِقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَالِقِ اللْمُعُلِقِ الْمُعَالِقُ الْمُعُلِقِيْنِ الْمُعَالِقِيْنِ الْمُعَالِقِيْنَ الْمُنْ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِقِيْمِ الْمُعَالِقُولُ اللْمُعُلِقِ الْمُعَالِقِ اللْمُعَالِقِهُ اللْمُعُلِقِيْنَ اللْمُعُلِقُولُ الْمُعَلِقِ اللْمُعُلِقُ اللْمُعُلِقِ اللْمُعُلِقُ اللّهُ اللّهُ الْعُلِقُ اللللْمُ اللّهُ اللْمُعُلِقِ اللْمُعُلِقِ اللْمُعُلِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِّقُ اللّهُ اللْمُعُلِقُ اللْمُ اللّهُ اللْمُعُلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وَقَالَ أَيْضًا فِي هَٰذَا الْكِتَابِ [ص٢٢٢]:

# ثُمَّ قَالَ:

«... وَمَنْ عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ الْغَنِيُّ عَلَىٰ الْإِطْلَاقِ.. نَزَّهَهُ عَنِ الْمَكَانِ وَالْجِهَةِ وَالْمَا مَنْ سَلَكَ مَذْهَبَ السَّلَفِ.. فَالَّذِي يَلِيقُ بِهِ الْإِطْلَاقُ عَنْ وَالْجِهَةِ وَالْمِلَاقُ مَنْ سَلَكَ مَذْهَبَ السَّلَفِ.. فَالَّذِي يَلِيقُ بِهِ الْإِطْلَاقُ عَنْ تَفْسِيرِهِ وَتَوْكُ الِاحْتِجَاجِ بِهِ وَعَلَىٰ هَلْذِهِ الطَّرِيقَةِ انْقَرَضَ أَئِمَّةُ السَّلَفِ» وَعَلَىٰ هَلْذِهِ الطَّرِيقَةِ انْقَرَضَ أَئِمَّةُ السَّلَفِ» إه.

#### \* \* \*

# ٢ - وَأَبُو الْعَبَّاسِ، ضِيَاءُ الدِّينِ، الْمَعْرُوفُ بِ (ابْنِ الْقُرْطُبِيِّ):

هُو: أَبُو الْعَبَّاسِ، أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْعِمِ الْقُرْطُبِيُّ.

لَهُ رِسَالَةٌ فِي الرَّدِّ عَلَىٰ الْمُبْتَدِعَةِ الْمُجَسِّمَةِ، وَبَيَّنَ فِيهَا عَقِيدَةَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ.

ذَكَرَهُ تَاجُ الدِّينِ السُّبْكِيُّ فِي [طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ الْكُبْرَى: جُ٣/ صَ ٤٢٨] فِي تَرْجَمَةِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ.

# وَفِي [الْأَعْلَامُ: جُ١/ صَ ٢٢]:

«أَحْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ، الْأَنْصَارِيُّ، الْقُرْطُبِيُّ، أَبُو الْعَبَّاسِ، ضِيَاءُ الدِّينِ؛ كَاتِبٌ مُتَرَسِّلُ، أَوْرَدَ النُّويْرِيُّ نَمَاذِجَ مِنْ رَسَائِلِهِ فِي خُسِينَ صَفْحَةً» إهد.

٢٧٢ \_\_\_\_الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ وَكُو طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ وَكُو فَي الْعَرْقِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الْمُعْرِيِّ الْمُعْرِيِّ فَي الْمُعْرِيِّ الْمُعْرِيِ الْمُعْرِيِّ الْمُعْرِيِّ الْمُعْرِيِّ اللَّهُ الْمُعْرِيِّ الْمُعْرِيِ الْمُعْرِيِّ الْمُعْرِيِّ الْمُعْرِيِّ الْمُعْرِيِّ الْمُعْرِيِ الْمُعْرِيِّ الْمُعْرِيِّ الْمُعْرِيِّ الْمُعْرِيِّ الْمُعْرِيِ الْمُعْرِيِّ الْمُعْرِيِّ الْمُعْرِيِّ الْمُعْرِيِّ الْمُعْرِيْ الْمُعْرِيْلِ الْمُعْرِيْلِ الْمُعْرِيِّ الْمُعْرِيِّ الْمُعْرِي الْمُعْرِيِّ الْمُعْرِيِّ الْمُعْرِي الْمُعْرِيِّ الْمُعْرِي الْمُعْرِي الْمُعْرِي الْمُعْرِي الْمُعْرِي وَالْمُعْرِي الْمُعْرِي الْمُعْرِي وَالْمُعْرِي الْمُعْرِي الْمُعْرِي الْمُعْرِي وَا

نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ الْقُرْطُبِيُّ فِي رِسَالَتِهِ:

هُ وَ اللَّهُ لَا أَيْنُ وَلَا كَيْفَ عِنْدَهُ وَلَا حَدَّ يَحْوِيهِ وَلَا حَصْرَ ذِي حَدِّ وَلَا اللَّهُ لَا أَيْنُ وَلَا النَّعْدُ وَالنَّوَىٰ يُخَالِفُ حَالًا مِنْهُ فِي الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ وَلَا الْفُرْبِ وَالْبُعْدِ وَالنَّوَىٰ يُخَالِفُ حَالًا مِنْهُ فِي الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ وَالْبُعْدِ وَالنَّوَىٰ يُخَالِفُ حَالًا مِنْهُ فِي الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ وَالنَّوىٰ فَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَا مُعَلِّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ

\* \* \*

٣- وَأَبُو زَكْرِيًّا مُحْيِي الدِّينِ يَحْيَىٰ بْنُ شَرَفٍ، الْإِمَامُ النَّووِيُّ الشَّافِعِيُّ:

هُوَ مُحْيِي الدِّينِ، أَبُو زَكَرِيَّا، يَحْيَىٰ بْنُ شَرَفٍ بْنِ مُرِّي بْنِ حَسَنِ بْنِ حُسَنِ بْنِ حُسَنْ بْنِ حَسَنْ بْنِ حُسَنْ بْنِ حَسَنْ بْنِ حَرَام، الشَّافِعِيُّ، الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ الدِّمَشْقِيُّ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، تَقِيُّ الدِّينِ، اِبْنُ قَاضِي شُهْبَةَ فِي [طَبَقَاتِ مُ الشَّافِعِيَّةِ: جُ٣/ صَ٩]:

« يَحْيَىٰ بْنُ شَرَفِ بْنِ مُرِّي بْنِ حَسَنِ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جُمُّعَةَ بْنِ حِرَامٍ، الْفَقِيهُ الْحَافِظُ الزَّاهِدُ، أَحَدُ الْأَعْلَامِ، شَيْخُ الْإِسْلَامِ، مُحْيِي الدِّينِ أَبُو حِزَامٍ، الْفَقِيهُ الْحَافِظُ الزَّاهِدُ، أَحَدُ الْأَعْلَامِ، شَيْخُ الْإِسْلَامِ، مُحْيِي الدِّينِ أَبُو زَكَرِيًّا الْحِزَامِيُّ الدِّمَشْقِيُّ، وُلِدَ فِي الْمُحَرَّمِ سَنَةَ ١٣٦، قَرَأَ الْقُرْءَانَ فِي بَلَدِهِ، وَخَرَمِ سَنَةَ ١٣٦، قَرَأَ الْقُرْءَانَ فِي بَلَدِهِ، وَخَرَمَ وَقَدْ نَاهَزَ الِاحْتِلَامَ الْنَهَىٰ بِاخْتَصَارٍ.

وَقَالَ السُّيُوطِيُّ فِي [طَبَقَاتِ الْحُقَّاظِ: صَ١٥٥] فِي تَرْجَمَتِهِ: «١١٢٨ - النَّووِيُّ: الْإِمَامُ الْفَقِيهُ، الْحَافِظُ الْأَوْحَدُ، الْقُدْوَةُ، شَيْخُ الْإِمَامُ الْفَقِيهُ، الْحَافِظُ الْأَوْحَدُ، الْقُدْوَةُ، شَيْخُ الْإِمَامُ الْفَقِيهُ، الْحَافِظُ الْأَوْحَدُ، الْقُدُوةُ، شَيْخُ الْإِمَامُ الْفَاوِيَّةِ، الْإِمَامُ الْفَقِيهُ، الْحَافِظُ الْأَوْلِيَاءِ وُلِدَ سَنَةَ ١٣٦، وَقَدِمَ دِمَشْقَ سَنَةَ ١٤٩، وَحَجَّ مَرَّتَيْنِ، الْإِمْلَامِ، عَلَمُ الْأَوْلِيَاءِ وُلِدَ سَنَةَ ١٣٦، وَقَدِمَ دِمَشْقَ سَنَةَ ١٤٩، وَحَجَّ مَرَّتَيْنِ،

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاءِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْمُسْرِ ، وَكَانَ إِمَامًا بَارِعًا ، وَسَمِعَ مِنَ الرَّضِيِّ بْنِ الْبُرْهَانِ ، وَالنَّعْمَانِ بْنِ أَبِي الْيُسْرِ ، وَكَانَ إِمَامًا بَارِعًا ، حَافِظًا مُتْقِنًا ، أَتْقَنَ عُلُومًا شَتَّىٰ ، وَبَارَكَ اللَّهُ فِي عِلْمِهِ وَتَصَانِيفِهِ لِحُسْنِ قَصْدِهِ ، وَكَانَ شَدِيدَ الْوَرَعِ وَالزُّهْدِ ، أَمَّارًا بِالْمَعْرُوفِ نَاهِيًا عَنِ الْمُنْكَرِ ، تَهَابُهُ الْمُلُوكُ ، تَارِكًا لِجَمِيعِ مَلَاذً الدُّنْيَا، وَلَمْ يَتَزَوَّجْ ، وَوَلِيَ مَشْخَةَ دَارِ الْحَدِيثِ الْمُلُوكُ ، تَارِكًا لِجَمِيعِ مَلَاذً الدُّنْيَا، وَلَمْ يَتَزَوَّجْ ، وَوَلِيَ مَشْخَة دَارِ الْحَدِيثِ الْمُلُوكُ ، تَارِكًا لِجَمِيعِ مَلَاذً الدُّنْيَا، وَلَمْ يَتَزَوَّجْ ، وَوَلِيَ مَشْخَة دَارِ الْحَدِيثِ الْمُلُوكُ ، تَارِكًا لِجَمِيعِ مَلَاذً الدُّنْيَا ، وَلَمْ مِنْهَا دِرْهَمًا » إِهَ .

وَقَالَ تَاجُ الدِّينِ السُّبْكِيُّ فِي [طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ الْكُبْرَىٰ: جُ٨/ صَ٥٣]: «الْإِمَامُ النَّووِيُّ: الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ، مُحْيِي الدِّينِ، أَبُو زَكَرِيَّا، شَيْخُ الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ، مُحْيِي الدِّينِ، أَبُو زَكَرِيَّا، شَيْخُ الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ مُحْيِي الدِّينِ، أَبُو زَكَرِيَّا، شَيْخُ الْإِمْامُ الْعَلَّامِ، أُسْتَاذُ الْمُتَأَخِّرِينَ، وَحُجَّةُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّاحِقِينَ، وَالدَّاعِي إِلَىٰ سَبِيلِ السَّالِكِينَ.

وَكَانَ يَحْيَىٰ -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَيِّدًا وَحَصُورًا، وَلَيْثًا عَلَىٰ النَّفْسِ هَصُورًا"، وَزَاهِدًا، لَمْ يُبَالِ بِخَرَابِ الدُّنْيَا إِذَا صُيِّرَ دِينُهُ رَبْعًا مَعْمُورًا، لَهُ الزُّهْدُ وَالْقَنَاعَةُ وَرُاهِدًا، لَمْ يُبَالِ بِخَرَابِ الدُّنْيَا إِذَا صُيِّرَ دِينُهُ رَبْعًا مَعْمُورًا، لَهُ الزُّهْدُ وَالْقَنَاعَةُ وَمُتَابَعَةُ السَّالِفِينَ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، وَالْمُصَابَرَةُ عَلَىٰ أَنْوَاعِ الْخَيْرِ، لَا وَمُتُونَ يَصْرِفُ سَاعَةً فِي غَيْرِ طَاعَةٍ، هَلْذَا مَعَ التَّفَنُّنِ فِي أَصْنَافِ الْعِلْمِ، فِقْهًا وَمُتُونَ يَصِرِفُ سَاعَةً فِي غَيْرِ طَاعَةٍ، هَلْذَا مَعَ التَّفَنُّنِ فِي أَصْنَافِ الْعِلْمِ، فِقْهًا وَمُتُونَ أَحَادِيثَ، وَأَسْمَاءَ رِجَالٍ، وَلُغَةً وَصَرْفًا، وَغَيْرَ ذَلِكَ "إِهَـ.

وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ فِي [الْبِدَايَةُ وَالنَّهَايَةُ: جُ١١/ صَ١٩٤]: (مُحْيِي الدِّينِ، أَبُو زَكَرِيَّا، الْإِمَامُ النَّووِيُّ ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ، الشَّافِعِيُّ، الشَّافِعِيُّ، الْعَلَّامَةُ، شَيْخُ الْمَدْهَبِ، وَكَبِيرُ الْفُقَهَاءِ فِي زَمَانِهِ، وَقَدْ حَفِظَ الْقُرْءَانَ وَشَرَعَ فِي الْعَلَّامَةُ، شَيْخُ الْمَدْهَبِ، وَكَبِيرُ الْفُقَهَاءِ فِي زَمَانِهِ، وَقَدْ حَفِظَ الْقُرْءَانَ وَشَرَعَ فِي

<sup>(</sup>١) قَالَ فِي [مُعْجَمُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُعَاصِرَةِ]:

<sup>«</sup>الْهَصُورُ: الْأَسَدُ، لِأَنَّهُ يَهْصِرُ فَرِيسَتَهُ، أَيْ: يُكَسِّرُهَا» إهَ. ذَكَرَهُ الشَّيْخُ نَاصِرٌ عَبْدُ اللَّهِ.

٢٧٤ \_\_\_\_الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ قِرَاءَةِ [التَّنْبِيهُ]، فَيُقَالُ: إِنَّهُ قَرَأَهُ فِي أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَنِصْفٍ، وَقَرَأَ رُبُعَ الْعِبَادَاتِ مِنَ الْمَذْهَبِ فِي بَقِيَّةِ السَّنَةِ، ثُمَّ لَزِمَ الْمَشَايِخَ تَصْحِيحًا وَشَرْحًا، فَكَانَ يَقْرَأُ فِي كُلِّ الْمَشَايِخِ، وَقَدْ كَانَ مِنَ الزَّهَادَةِ وَالْعِبَادَةِ وَالْوَرَعِ يَوْمٍ اثْنَيْ عَشَرَ دَرْسًا عَلَىٰ الْمَشَايِخِ، وَقَدْ كَانَ مِنَ الزَّهَادَةِ وَالْعِبَادَةِ وَالْوَرَعِ وَالتَّحَرِّي وَالِانْجِمَاحِ عَنِ النَّاسِ.. عَلَىٰ جَانِبٍ كَبِيرٍ، لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ أَحَدُّ مِنَ الْفُقَهَاءِ غَيْرُهُ ﴾ إِنْتَهَىٰ مُلَخَّصًا.

وَقَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي [تَذْكِرَةُ الْحُفَّاظِ: جُ٤/ صَ١٤١]:

«شَيْخُ الْإِسْلَامِ، شَيْخُ الشَّافِعِيَّةِ، الْقُدْوَةُ الزَّاهِدُ الْعَلَمُ، مُحْيِي الدِّينِ،
يَحْيَىٰ بْنُ شَرَفٍ، الْإِمَامُ النَّووِيُّ؛ وَلَهُ سِيرَةٌ مُفْرَدَةٌ فِي عُلُومِهِ وَتَصَانِيفِهِ وَدِينِهِ
وَيَقِينِهِ وَوَرَعِهِ وَزُهْدِهِ وَقَنَاعَتِهِ بِالْيَسِيرِ وَتَعَبُّدِهِ وَتَهَجُّدِهِ وَخَوْفِهِ مِنَ اللَّهِ الْهَ الْمَاهُ النَّامِ الْمَامُ النَّامِيرِ وَتَعَبُّدِهِ وَتَهَجُّدِهِ وَخَوْفِهِ مِنَ اللَّهِ الْهَ الْمَاهُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ النَّوامِي وَتَعَبُّدِهِ وَتَهَجُّدِهِ وَخَوْفِهِ مِنَ اللَّهِ الْهَامُ اللَّهِ الْمَامُ الْمَامُ الْمُؤْمِدِةُ فِي عَلَى اللَّهِ الْمَامُ اللَّهِ الْمَامُ اللَّهِ الْمَامُ الْمُؤْمِدُ وَتَعَبَّدِهِ وَتَهَجُّدِهِ وَخَوْفِهِ مِنَ اللَّهِ الْمَامُ اللَّهِ الْمَامُ الْمُؤْمِدِهُ وَتَعَبِّدِهِ وَتَهَامُ الْمُؤْمِدُونَهُ إِنْ اللَّهِ الْمُؤْمِدُهُ وَلَهُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ وَلَا لَهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِدُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمِقْمِ الْمُؤْمِدُونَ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِودُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُونُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِدُومُ وَتَصَانِيفِهِ وَوَرَعِهِ وَوَرَعِهِ وَوَرَعِهِ وَزُهُ الْمِؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِدُ وَتَعَبِّدِهِ وَوَرَعِهِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤُمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَلَا اللْمُؤْمِ وَلَا اللْمُؤْمِ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤُمِ الْمُؤْمِ وَلَا اللِمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَلَامُومُ اللْمُؤْمِ وَلَوْمِ اللْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤُمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْ

# وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي [طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ: ص ٧٠٤-٨٠٤]:

«الشَّيْخُ مُحْيِي الدِّينِ، أَبُو زَكَرِيَّا، يَحْيَىٰ بْنُ شَرَفِ الْحِزَامِيُّ، الْإِمَامُ النَّووِيُّ، وَهُوَ مُحَرِّرُ الْمَذْهَبِ وَمُلَقِّحُهُ وَمُرَبِّهُ، وَسَارَ فِي الْآفَاقِ ذِكْرُهُ، وَعَلَا النَّوعِيْ، وَهُو مُحَرِّرُ الْمَذْهُ وَقَدْرُهُ، صَاحِبُ التَّصَانِيفِ الْمَشْهُورَةِ الْمُبَارَكَةِ النَّافِعَةِ، فِي الْعَالَمِ مَحَلُّهُ وَقَدْرُهُ، صَاحِبُ التَّصَانِيفِ الْمَشْهُورَةِ الْمُبَارَكَةِ النَّافِعةِ، وَكَانَ كَثِيرَ السَّهَرِ فِي الْعِبَادَةِ وَالتَّصْنِيفِ، آمِرًا بِالْمَعْرُوفِ نَاهِيًا عَنِ الْمُنْكُو، وَكَانَ يَقْرُأُ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ اثْنَيْ عَشَرَ دَرْسًا عَلَىٰ يُواجِهُ بِهِ الْمُلُوكَ فَمَنْ دُونَهُمْ، وَكَانَ يَقْرُأُ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ اثْنَيْ عَشَرَ دَرْسًا عَلَىٰ يُواجِهُ بِهِ الْمُلُوكَ فَمَنْ دُونَهُمْ، وَكَانَ يَقْرُأُ فِي النَّصْنِيفِ فِي حُدُودِ السِّيِّينَ، وَتَوَلَّى دَارَ الْمُسَاعِخِ فِي عِدَّةٍ مِنَ الْعُلُومِ؛ وَابْتَدَأَ فِي التَّصْنِيفِ فِي حُدُودِ السِّيِّينَ، وَتَوَلَّى دَارَ الْمَدِيثِ الْأَشْرَفِيَّةَ بَعْدَ أَبِي شَامَةَ سَنَةَ خُسْ وَسِتِينَ، فَلَمْ يَأْخُذُ مِنْ مَعْلُومِهَا الْحَدِيثِ الْأَشْرَفِيَّةَ بَعْدَ أَبِي شَامَةَ سَنَةً خُسْ وَسِتِينَ، فَلَمْ يَأْخُذُ مِنْ مَعْلُومِهَا إِلَىٰ أَنْ ثُوفِقِيَّ إِلَىٰ أَنْ ثُوفِي إِلَىٰ أَنْ ثُوفَى إِلَىٰ أَنْ ثُوفَى إِلَىٰ أَنْ ثُوفَى إِلَىٰ أَنْ ثُوفَى إِلَىٰ أَنْ ثُوفِي إِلَىٰ أَنْ ثُوفِي إِلَىٰ أَنْ ثُوفِي إِلَىٰ أَنْ ثُوفَى إِلَىٰ أَنْ ثُوفِي إِلَىٰ أَنْ ثُوفَى إِي شَامَةَ سَنَةً الْمَنْ أَنْ تُوفَى إِلَىٰ أَنْ ثُوفِي إِلَىٰ أَنْ ثُوفَى إِلَىٰ أَنْ ثُوفِي إِلَىٰ أَنْ تُوفِي الْمَوْمِ الْمَالِمِ الْمَعْ الْمَالِمِ الْمَعْ الْمُعْفِي الْمُؤْمِنَا إِلَىٰ الْتَصْفِي الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَالِي الْمَالِمِ الْمَالِمِ الْمُؤْمِي الْمَعْ الْمَامِ الْمَالَعُ الْمُومِ الْمَعْمَا الْمَالَعُومِ الْمَعْمُومِ الْمَالِمُ الْ

١ - إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَغْرِبِيُّ

٢ - وَعَبْدُ الرَّحَانِ بْنُ نُوحِ الْمَقْدِسِيُّ

٣- وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيُّ

٤ - وَخَالِدُ بْنُ يُوسُفَ النَّابُلْسِيُّ

٥- وَأَبُو شَامَةَ، صَاحِبُ [إِبْرَازُ الْمَعَانِي] فِي شَرْحِ [الشَّاطِبِيَّةُ]

٦- وَابْنُ مَالِكٍ، صَاحِبُ [الْأَلْفِيَّةُ].

#### وَمِنْ تَلامِيذِهِ:

١ - إِبْنُ الْعَطَّارِ

٢ - وَأَهْدُ بْنُ فَرَحِ الْإِشْبِيلِيُّ

٣- وَبَدْرُ الدِّينِ ابْنُ جَمَاعَةَ

٤ - وَالْحَافِظُ الْمِزِّيُّ

٥- وَعَلِيٌّ بْنُ أَيُّوبَ الْمَقْدِسِيُّ

#### وَمِنْ تَصَانِيفِهِ:

١ - شَرْحُ صَحِيحِ مُسْلِمٍ

٢ - وَمِنْهَاجُ الطَّالِبِينَ

٣- وَالْأَذْكَارُ

٤ - وَالْمَجْمُوعُ شَرْحُ الْمُهَذَّبِ

٥ - وَرَوْضَةُ الطَّالِينَ

٢٧٦ \_\_\_\_ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ

٦- وَالتِّبْيَانُ فِي آدَابِ حَمَلَةِ الْقُرْءَانِ

٧- وَالْأَرْبَعِينَ

٨- وَتَهْذِيبُ الْأَسْمَاءِ وَاللُّغَاتِ

٩ - وَرِيَاضُ الصَّالِحِينَ

• ١ - وَبُسْتَانُ الْعَارِفِينَ

١١ - وَالْإِيضَاحُ فِي مَنَاسِكِ الْحَجِّ

١٢ - وَالْمَنْثُورَاتُ فِي الْفِقْهِ

١٣ - وَتَحْرِيرُ التَّنْبِيهِ

١٤ - وَدَقَائِقُ الْمِنْهَاجِ

٥١ - وَالتَّحْقِيقُ

١٦ - وَالْمُبْهَمَاتُ

١٧ - وَالْخُلَاصَةُ فِي أَحَادِيثِ الْأَحْكَامِ

١٨ - وَشَرْحُ الْبُخَارِيِّ، لَمْ يُكْمِلْهُ

١٩ - وَالتَّقْرِيبُ وَالتَّيْسِيرُ إِلَىٰ حَدِيثِ الْبَشِيرِ النَّذِيرِ

• ٢ - وَالْإِرْشَادُ، فِي مُصْطَلَحِ الْحَدِيثِ.

يُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ٢٧٦.

# نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

لَا يَشُكُّ أَحَدٌ مِمَّنِ اطَّلَعَ عَلَىٰ شَرْحِهِ عَلَىٰ [صَحِيحُ مُسْلِمٍ] أَنَّهُ أَشْعَرِيُّ.

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ \_\_\_\_\_ ٢٧٧ وَعَدَّهُ الْيَافِعِيُّ مِنَ الْأَشَاعِرَةِ كَمَا فِي [مِرْآةُ الْجَنَانِ]، وَقَالَ التَّاجُ السُّبْكِيُّ فِي وَعَدَّهُ الْيَافِعِيُّ مِنَ الْأَشَاعِرَةِ كَمَا فِي [مِرْآةُ الْجَنَانِ]، وَقَالَ التَّاجُ السُّبْكِيُّ فِي الطَّبَقَاتِ الْكُبْرَىٰ: جُ١/ صَ١٩]:

«وَقَدْ وَصَلَ حَالُ بَعْضِ الْمُجَسِّمَةِ فِي زَمَانِنَا إِلَىٰ أَنْ كَتَبَ شَرْحَ صَحِيحِ مُسْلِمٍ لِلشَّيْخِ الْإِمَامِ النَّووِيِّ مَا تَكَلَّمَ بِهِ عَلَىٰ مُسْلِمٍ لِلشَّيْخِ الْإِمَامِ النَّووِيِّ وَحَذَفَ مِنْ كَلَامِ الْإِمَامِ النَّووِيِّ مَا تَكَلَّمَ بِهِ عَلَىٰ أَصْفَاتِ!، فَإِنَّ الْإِمَامَ النَّووِيَّ أَشْعَرِيُّ الْعَقِيدَةِ، فَلَمْ تَحْمِلْ قُوىٰ أَحَادِيثِ الصِّفَاتِ!، فَإِنَّ الْإِمَامَ النَّووِيَّ أَشْعَرِيُّ الْعَقِيدَةِ، فَلَمْ تَحْمِلْ قُوىٰ هَا الْكَاتِبِ أَنْ يَكْتُب الْكِتَابَ عَلَىٰ الْوَضْعِ الَّذِي صَنَّفَهُ مُصَنِّفُهُ أَنْ وَهَاذَا عِنْدِي مَنْ الْمُصَنَّفُ لِلشَّرِيعَةِ، وَفَتْحُ بَابٍ لَا يُؤْمَنُ مَعَهُ بِكُتُبِ مِنْ الْمُصَنَّفَاتِ، فَقَبَّحَ اللَّهُ فَاعِلَهُ وَأَخْزَاهُ» إِهَ.

وَقَالَ الْإِمَامُ النَّووِيُّ فِي [شَرْحُ صَحِيحِ مُسْلِمٍ] عِنْدَ حَدِيثِ: "حِجَابُهُ النُّورُ، لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَىٰ إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ..." النُّورُ، لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَىٰ إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ..." النَّورُ، لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِ النَّاتُ» إِلَا النَّاتُ» إِلَا اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّ

وَأُوَّلَ قَوْلَهُ عَلِيلِهِ: "فَيَأْتِيهُمُ اللَّهُ فِي صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُونَ" فَقَالَ فِي [شَرْحُ صَحِيحِ مُسْلِم: جُ٢/ صَ١٨]:

«وَمَعْنَاهُ: فَيَتَجَلَّىٰ اللَّهُ ﷺ لَهُمْ عَلَىٰ الصِّفَةِ الَّتِي يَعْلَمُونَهَ وَيَعْرِفُونَهُ بِهَا» إِهَ.

وَقَالَ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ أَيْضًا فِي شَرْحِهِ عَلَىٰ [مُسْلِمٍ: جُ٢/ ص ٢١] عِنْدَ حَدِيثِ الرُّؤْيَةِ:

(وَلَا يَلْزَمُ مِنْ رُؤْيَةِ اللَّهِ تَعَالَىٰ إِثْبَاتُ جِهَةٍ، تَعَالَىٰ عَنْ ذَٰلِكَ، بَلْ يَرَاهُ الْمُؤْمِنُونَ لَا فِي جِهَةٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ» إِهَ.

٢٧٨ \_\_\_\_الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ وَقَالَ أَيْنَظًا فِي شَرْحِهِ عَلَىٰ [مُسْلِم: جُ٣/ صَ١٩]:

«إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عِنْ مَا يُرِهِ ﴾ [الشورى: ١١]، وَإِنَّهُ مُنَزَّهُ عَنِ الْجِسْمِ وَالِنَّةِ عَالَىٰ ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عِنْ مَا يُرِ صِفَاتِ الْمَخْلُوقِ » إِهَ.

وَقَالَ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ فِي [الْمَجْمُوعِ: جُ١/ صَ٥٢]:

«فَإِنْ دَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَىٰ التَّأْوِيلِ لِرَدِّ مُبْتَدِعٍ وَنَحْوِهِ.. تَأُوَّلُوا حِينَئِذٍ، وَعَلَىٰ هَاذَا يُحْمَلُ مَا جَاءَ عَنِ الْعُلَمَاءِ فِي هَاذَا؛ وَاللَّهُ أَعْلَمُ الهَ.

\* \* \*

٤ - وَالْعَلَّامَةُ الشَّيْخُ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ الْحَسَنِيُّ الْفَاسِيُّ الْإِدْرِيسِيُّ الْقَرَافِيُّ الْفَاسِيُّ الْقَرَافِيُّ الْفَاسِيُّ الْإِدْرِيسِيُّ الْقَرَافِيُّ الْمَالِكِيُّ:

وَفِي [حُسْنُ الْمُحَاضَرَةِ: جُ١/ صَ٢٧٢]:

«الْقَرَافِيُّ، الْعَلَّامَةُ، شِهَابُ الدِّينِ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْدُ بْنُ إِدْرِيسَ، أَحَدُ الْقَوَافِيُّ، الْعَلَّامِ، انْتَهَتْ إِلَيْهِ رِيَاسَةُ الْمَالِكِيَّةِ فِي عَصْرِهِ، وَبَرَعَ فِي الْفِقْهِ وَأُصُولِهِ الْأَعْلَامِ، انْتَهَتْ إِلَيْهِ رِيَاسَةُ الْمَالِكِيَّةِ فِي عَصْرِهِ، وَبَرَعَ فِي الْفِقْهِ وَأُصُولِهِ وَالْعُلُومِ الْعَقْلِيَّةِ، وَلَازَمَ الشَّيْخَ عِزَّ الدِّينِ ابْنَ عَبْدِ السَّلَامِ الشَّافِعِيَّ وَأَخَذَ عَنْهُ وَالْعُلُومِ الْعَقْلِيَّةِ، وَلَازَمَ الشَّيْخَ عِزَّ الدِّينِ ابْنَ عَبْدِ السَّلَامِ الشَّافِعِيُّ وَأَخَذَ عَنْهُ أَكْثَرَ فُنُونِهِ» إِهَ.

وَفِي [الْأَعْلَامُ: جُ١/ صَ ٩٤-٩٥]:

«أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، أَبُو الْعَبَّاسِ، شِهَابُ الدِّينِ الصِّنْهَاجِيُّ الْقَرَافِيُّ، مِنْ عُلَمَاءِ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ مِصْرِيُّ الْمَوْلِدِ وَالْمَنْشَإِ وَالْوَفَاةِ؛ لَهُ مُصَنَّفَاتٌ جَلِيلَةٌ فِي الْفِقْهِ وَالْأُصُولِ، مِنْهَا:

١ - الْأَجْوِبَةُ الْفَاخِرَةُ فِي الرَّدِّ عَلَىٰ الْأَسْئِلَةِ الْفَاجِرَةِ

٧- وَأَنْوَارُ الْبُرُوقِ فِي أَنْوَاءِ الْفُرُوقِ

٣- وَالْإِحْكَامُ فِي تَمْيِيزِ الْفَتَاوَىٰ عَنِ الْأَحْكَامِ

٤ - وَتَصَرُّفُ الْقَاضِي وَالْإِمَامِ

٥ - وَالذَّخِيرَةُ فِي فِقْهِ الْمَالِكِيَّةِ

٧- وَالْيُوَاقِيتُ فِي أَحْكَامِ الْمُوَاقِيتِ

٧- وَشَرْحُ تَنْقِيحِ الْفُصُولِ

٨- وَمُخْتَصَرُ تَنْقِيحِ الْفُصُولِ

9 - وَالْخُصَائِصُ» إهد.

تُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَهَ ١٨٤.

# نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

قَالَ الْقَرَافِيُّ فِي كِتَابِهِ [الْأَجْوِبَةُ الْفَاخِرَةُ: صَ٩٣]: «وَهُوَ النَّهُ «لَيْسَ فِي جِهَةٍ» وَنَرَاهُ نَحْنُ وَهُوَ لَيْسَ فِي جِهَةٍ» إه.

\* \* \*

٥- وَالْقَاضِي أَبُو سَعِيدٍ، الْمَعْرُوفُ بِ (الْبَيْضَاوِيِّ): وَفِي [كَشْفِ الظَّنُونِ: جُ٥/ صَ٧٧]:

«عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيًّ، الشِّيرَازِيُّ، الْإِمَامُ نَاصِرُ الدِّينِ أَبُو سَعِيدِ الْقَاضِي الْبَيْضَاوِيُّ الْفَقِيهُ الشَّافِعِيُّ.

#### مِنْ تَصَانِيفِهِ:

١ - أَنْ وَارُ التَّنْزِيلِ فِي أَسْرَارِ التَّأْوِيلِ، فِي تَفْسِيرِ الْقُرْءَانِ

٢ - وَتُحْفَةُ الْأَبْرَارِ فِي شَرْحِ الْمَصَابِيحِ

٣- وَشَرْحُ مَصَابِيحِ السُّنَّةِ لِلْبَغَوِيِّ

٤ - وَطَوَالِعُ الْأَنْوَارِ، فِي عِلْمِ الْكَلَامِ

٥- وَمِرْصَادُ الْأَفْهَامِ إِلَىٰ مَبَادِئِ الْأَحْكَامِ

٦- وَمِصْبَاحُ الْأَرْوَاحِ، فِي الْكَلَامِ

٧- وَمُنْتَهَىٰ الْمُنَىٰ فِي شَرْحِ أَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَىٰ

٨- وَمِنْهَاجُ الْوُصُولِ إِلَىٰ عِلْمِ الْأُصُولِ

9 - وَمُخْتَصَرُ الْوَسِيطِ» إه.

وَفِي [طَبَقَاتِ الْإِسْنَوِيِّ: صَ ٩٣] فِي تَرْجَمَةِ الْبَيْضَاوِيِّ:

«الْقَاضِي نَاصِرُ الدِّينِ أَبُو الْخَيْرِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ الشِّيرَازِيُّ الْبَيْضَا فِي عَملِ (شِيرَازَ)، وَكَانَ عَالِمًا بِعُلُومٍ الْبَيْضَا فِي عَملِ (شِيرَازَ)، وَكَانَ عَالِمًا بِعُلُومٍ الْبَيْضَا فِي عَملِ (شِيرَازَ)، وَكَانَ عَالِمًا بِعُلُومٍ كَثِيرَةٍ، صَالِحًا خَيِّرًا، صَنَّفَ التَّصَانِيفَ الْمَذْكُورَةَ فِي أَنْوَاعِ الْعُلُوم، مِنْهَا:

١ - مُخْتَصَرُ الْكَشَّافِ، وَهُوَ مَعْرُوفٌ بِ (تَفْسِيرُ الْقَاضِي)

٧- وَمُخْتَصَرُ الْوَسِيطِ، فِي الْفَقْهِ، الْمُسَمَّىٰ بِ (الْغَايَةُ).

وَتَوَكَّلُ قَضَاءَ الْقُضَاةِ بِإِقْلِيمِهِ الهَ.

يُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ١٩١.

# نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

عَدَّهُ الْيَافِعِيُّ مِنَ الْأَشَاعِرَةِ كَمَا فِي [رَوْضُ الرَّيَاحِينِ].

وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [فَتْحُ الْبَارِي: جُ٣/ صَ١٣] عِنْدَ حَدِيثِ

«قَالَ الْبَيْضَاوِيُّ: وَلَمَّا ثَبَتَ بِالْقَوَاطِعِ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ مُنَزَّهُ عَنِ الْجِسْمِيَّةِ وَالتَّحَيُّزِ.. إِمْتَنَعَ عَلَيْهِ النَّزُولُ عَلَىٰ مَعْنَىٰ الِانْتِقَالِ مِنْ مَوْضِعِ إِلَىٰ مَوْضِعِ أَخْفَضَ مِنْهُ وَالتَّحَيُّزِ.. إِمْتَنَعَ عَلَيْهِ النَّزُولُ عَلَىٰ مَعْنَىٰ الِانْتِقَالِ مِنْ مَوْضِعِ إِلَىٰ مَوْضِعِ أَخْفَضَ مِنْهُ وَالْمُرَادُ: نُزُولُ رَحْمَتِهِ أَيْ: يَنْتَقِلُ مِنْ مُقْتَضَىٰ صِفَةِ الْجَلَالِ الَّتِي تَقْتَضِي الرَّأُفَةَ وَالرَّحْمَةَ » إِلَىٰ مُقْتَضَىٰ صِفَةِ الْإِكْرَامِ الَّتِي تَقْتَضِي الرَّأُفَةَ وَالرَّحْمَةَ » إِلَىٰ مُقْتَضَىٰ صِفَةِ الْإِكْرَامِ الَّتِي تَقْتَضِي الرَّأُفَةَ وَالرَّحْمَةَ » إِلَىٰ مُقْتَضَىٰ صِفَةِ الْإِكْرَامِ الَّتِي تَقْتَضِي الرَّأُفَةَ وَالرَّحْمَة » إِلَىٰ مُقْتَضَىٰ صِفَةِ الْإِكْرَامِ الَّتِي تَقْتَضِي الرَّأُفَةَ وَالرَّحْمَة » إِلَىٰ مُقْتَضَىٰ صِفَةِ الْإِكْرَامِ الَّتِي تَقْتَضِي الرَّأُفَةَ وَالرَّحْمَة » إِلَىٰ مُقْتَضَىٰ صِفَةِ الْإِكْرَامِ الَّتِي تَقْتَضِي الرَّأُفَة وَالرَّحْمَة » وَالرَّحْمَة إِلَىٰ مُقْتَضَىٰ عِنْ الْبَيْضَاوِيِّ الزَّرْقَانِيُّ فِي [شَرْحِ الْمُوطَالِ: جُ٢/ صَ٣٦].

# ٦- وَأَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ الصُّوفِيُّ، الْمَعْرُوفُ بِ (ابْنِ أَبِي جَمْرَةَ):

هُو: أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي جَمْرَةَ، الْأَذْدِيُّ الْأَنْدَلُسِيُّ الْمَالِحِيُّ، الْوَلِيُّ الْقُدْوَةُ الْعَارِفُ بِاللَّهِ الزَّاهِدُ الصَّالِحُ، الْإِمَامُ الْعَلَامَةُ الْمُقْرِئُ الْمَشْهُورُ، مِنَ الْعُلَمَاءِ بِالْحَدِيثِ.

وَفِي [الْأَعْلَامِ: جُ٤/ صَ ٨٩]:

«عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي جَمْرَةَ الْأَزْدِيُّ الْأَنْدَلُسِيُّ، أَبُو مُحَمَّدٍ، مِنَ الْعُلَمَاءِ بِالْحَدِيثِ، مَالِكِيُّ، أَصْلُهُ مِنَ الْأَنْدَلُسِ، وَوَفَاتُهُ بِمِصْرَ» إِهَ.

وَفِي [مُعْجَمُ الْمُؤَلِّفِينَ: صَ ١٠]:

«عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَمْرَة، أَبُو مُحَمَّدٍ، مُحَدِّثُ مُقْرِئُ، مِنْ آثَارِهِ: ١- مُخْتَصَرُ الْجَامِعِ الصَّحِيحِ لِلْبُخَارِيِّ وَشَرْحُهُ [بَهْجَةُ النَّفُوسِ]» إهَ. وَمِنْ تَلَامِيذِهِ: إِبْنُ الْحَاجِ الْمَالِكِيُّ صَاحِبُ [الْمَدْخَلُ]. ١- جَمْعُ النَّهَايَةِ فِي بَدْءِ الْخَيْرِ وَالْغَايَةِ، الْمَشْهُورُ بِأَبِي جَمْرَةَ

٧- وَشَرْحُهُ [بَهْجَةُ النَّفُوسِ]

٣- وَالْمَرَائِي الْحِسَانُ، فِي الْحَدِيثِ وَالرُّؤْيَا

يُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ١٩٩.

# نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

وَقَالَ ابْنُ أَبِي جَمْرَةَ فِي [بَهْجَةُ النَّفُوسِ: جُ١/صَ١٥] عِنْدَ حَدِيثِ: "فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ، أَوْ رَبِّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ":

«فَهَاٰذَا دَلِيلٌ عَلَىٰ أَهْلِ التَّجْسِيمِ وَالْحُلُولِ أَنَّ دَعْوَاهُمْ بَاطِلَةٌ، وَأَنَّ الْحُلُولَ وَالتَّحَيُّزُ فِي حَقِّهِ مُسْتَحِيلٌ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ -جَلَّ جَلَالُهُ- كَمَا زَعَمُوا -تَعَالَىٰ اللَّهُ وَالتَّحَيُّزُ فِي حَقِّهِ مُسْتَحِيلٌ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ -جَلَّ جَلَالُهُ- كَمَا زَعَمُوا -تَعَالَىٰ اللَّهُ وَالتَّحَيُّزُ فِي حَقِّهِ مُسْتَحِيلٌ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ -جَلَّ جَلَالُهُ- كَمَا زَعَمُوا -تَعَالَىٰ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ عُلُولًا عَلَىٰ الْعَرْشِ.. فكيْفَ يَكُونُ هُنَاكَ، وَيَكُونُ بَيْنَ عَنْ ذَلِكَ عُلُولًا كَبِيرًا- بِالْحُلُولِ عَلَىٰ الْعَرْشِ.. فكيْفَ يَكُونُ هُنَاكَ، وَيَكُونُ بَيْنَ الْمُصَلِّى وَبَيْنَ قِبْلَتِهِ؟!» إه.

وَقَالَ أَيْضًا فِي [جُ٣/ صَ٥٧٥-١٧٦] عِنْدَ حَدِيثِ: "لَمَّا قَضَىٰ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ- الْخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِ فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ...":

«وَفِي هَاذَا الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَىٰ أَنَّ اللَّهَ -عَزَّ وَجَلَّ- مُنَزَّهُ عَنِ الْحُلُولِ عَلَىٰ الْعَرْشِ، وَمِمَّا يَزِيدُ هَاٰذَا بَيَانًا وَإِيضَاحًا -أَعْنِي: نَفْيَ الذَّاتِ الْجَلِيلَةِ عَنِ الْعَرْشِ، وَمِمَّا يَزِيدُ هَاٰذَا بَيَانًا وَإِيضَاحًا -أَعْنِي: نَفْيَ الذَّاتِ الْجَلِيلَةِ عَنِ الْعَرْشِ، وَمِمَّا يَزِيدُ هَاٰذَا بَيَانًا وَإِيضَاحًا -أَعْنِي: (لَا تُفَصِّلَةُ الْحَلُولِ وَالِاسْتِقْرَارِ - قَوْلُهُ عَلِيلَةٍ: (لَا تُفَضِّلُونِي عَلَىٰ يُونُسَ بْنِ مَتَّىٰ)؛ وَالْفَضِيلَةُ وَلَوْ عَلَىٰ يُونُسَ بْنِ مَتَّىٰ وَقَىٰ السَّبْعَ الطِّبَاقَ، قَدْ وُجِدَتْ بَيْنَهُمَا فِي عَالَمِ الْحِسِّ، لِأَنَّهُ عَلَيْهِ رُفِعَ حَتَّىٰ رَقَىٰ السَّبْعَ الطَّبَاقَ، ويُونُسُ الْخِسِّ ابْتَلَعَهُ الْحُوتُ فِي قَعْرِ الْبِحَارِ، فَالْفَضِيلَةُ مَوْجُودَةٌ مَرْئِيَّةٌ؛ وَلَوْ كَانَ وَيُونُسُ الْخِسِّ ابْتَلَعَهُ الْحُوتُ فِي قَعْرِ الْبِحَارِ، فَالْفَضِيلَةُ مَوْجُودَةٌ مَرْئِيَّةٌ؛ وَلَوْ كَانَ

\* \* \*

# ١٠ - الطَّبَقَةُ الْعَاشِرَةُ: فِيمَنْ تُوفِيِّ مِنْ سَنَةِ ٢٠٧ - ٧٣٨:

فَمِنْهُمْ:

١- الْحَافِظُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ تَقِيُّ الدِّينِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ الْمَالِكِيُّ ثُمَّ الشَّافِعِيُّ:

هُو: تَقِيُّ الدِّينِ أَبُو الْفَتْحِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ وَهْبِ بْنِ مُطِيعِ الْقُشَيْرِيُّ الْمَعْرُوفُ بِرْ ابْنِ دَقِيقِ الْعِيدِ).

وَفِي [كَشْفِ الظُّنُونِ: جُ٦/ صَ١١٢]:

«الْحَافِظُ تَقِيُّ الدِّينِ أَبُو الْفَتْحِ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ الْمِصْرِيُّ الْمَالِكِيُّ ثُمَّ الشَّافِعِيُّ، الْفَقِيهُ الْمُحَدِّثُ، نَزِيلُ الْقَاهِرَةِ» إهد.

وَقَالَ السُّيُوطِيُّ فِي [طَبَقَاتِ الْحُفَّاظِ: صَ١١٦]:

«إِبْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ: الْإِمَامُ، الْفَقِيهُ، الْحَافِظُ، الْمُحَدِّثُ، الْعَلَّامَةُ، الْمُجْتَهِدُ، شَنْخُ الْإِسْلَام، تَقِيُّ الدِّينِ، صَاحِبُ التَّصَانِيفِ؛ وُلِدَ سَنَةَ ٥ ٢٢، وَصَنَّفَ:

١ - شَرْحُ الْعُمْدَةِ، يَعْنِي [عُمْدَةُ الْأَحْكَام].

٢ - وَالْإِمَامُ فِي الْأَحْكَام

٣- وَالْإِلْمَامُ

٤ - وَالِاقْتِرَاحُ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ

٢٨٤ \_\_\_\_ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ 7٨٤ \_\_\_\_ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ 7٨٤ حَلَىٰ الْفَارْبُعِينَ النَّوُوِيَّةِ.

تُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ٢٠٧.

# نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

عَدَّهُ السُّبْكِيُّ فِي الطَّبَقَةِ السَّابِعَةِ مِنَ الْأَشَاعِرَةِ كَمَا فِي [طَبَقَاتِ] بِهِ، وَكَذَا عَدَهُ الْيَافِعِيُّ مِنَ الْأَشَاعِرَةِ كَمَا فِي [مِرْآةُ الْجَنَانِ].

وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرِ فِي [الْفَتْحُ: جُ١١/ صَ٥٦٥]:

«قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ: الْمُنَزِّهُونَ لِلَّهِ إِمَّا:

١ - سَاكِتُ عَنِ التَّأُويِلِ

٧- وَإِمَّا مُؤَوِّلُ

وَالثَّانِي يَقُولُ: الْمُرَادُ بِ (الْغَيْرَةِ) الْمَنْعُ مِنَ الشَّيْءِ وَالْحِمَايَةُ؛ وَهُمَا مِنْ لَوَازِمِ الْغَيْرَةِ، فَأُطْلِقَتْ عَلَىٰ سَبِيلِ الْمَجَازِ، كَالْمُلَازَمَةِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْأَوْجُهِ الشَّائِعَةِ فِي لِسَانِ الْعَرَبِ» إه.

وَقَالَ الْعَلَامَةُ الْفَقِيهُ الْمُحَقِّقُ عَبْدُ الْغَنِيِّ الْحَنَفِيُّ الدِّمَشْقِيُّ فِي [شَرْحُ الْعَنِيِّ الْحَنَفِيُّ الدِّمَشْقِيُّ فِي [شَرْحُ الطَّحَاوِيَّةِ: صَ٤٧]:

«وَقَدْ تَوَسَّطَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ فَقَالَ: نَقْبَلُ التَّأْوِيلَ إِذَا كَانَ الْمَعْنَىٰ الَّذِي أُوِّل

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ \_\_\_\_ ٢٨٥ بِهِ قَرِيبًا مَفْهُومًا مِنْ تَخَاطُبِ الْعَرَبِ، وَنَتَوَقَّفُ فِيهِ إِذَا كَانَ بَعِيدًا » إه.

وَذَكَرَ ذَٰلِكَ أَيْضًا الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيُّ فِي [الْفَتْحِ: جُرِ الْعَسْقَلَانِيُّ فِي [الْفَتْحِ: جُرِ الْعَسْقَلَانِيُّ فِي [الْفَتْحِ: جُرِ الْعَسْقَلَانِيُّ فِي [الْفَتْحِ: جُرِ الْعَسْقَلَانِيُّ فِي الْفَتْحِ: حُرِ الْعَسْقَلَانِيُّ فِي الْفَتْحِ: حُرِ الْعَسْقَلَانِيُّ فِي الْفَتْحِ: عُلَا الْعَسْقَلَانِيُّ فِي الْفَتْحِ: وَالْعَسْقَلَانِيُّ فِي الْفَتْحِ: وَالْفَتْحِ: وَالْفَتْحِ: وَالْفَالِي الْعُسْقَلَانِيُّ فِي الْفَتْحِ: وَالْفَتْحِ: وَالْفَتْحِ: وَالْفَتْحِ: وَالْفَتْحِ: وَالْفَتْحِ: وَالْفَتْحِ: وَالْفَتْحِ: وَالْفَالِمِي الْفَالِقُلُونِ وَالْفَالِمِي الْفَالِقُلْمُ الْفَالْمُ وَالْفَالِمُ الْفَالِمُ الْفَالِمُ الْفَالِمُ الْفَالِمُ الْفَالْمُ الْفَالِمُ الْفَالْمُ الْفَالِمُ الْفَالْمُ الْفَالْمُ الْفَالِمُ الْفَالْمُ الْفَالْمُ الْفَالْمُ الْفَالْمُ الْفَالِمُ الْفَالْمُ الْفَالْمُ الْفَلْمُ الْفَالْمُ الْفَالْمُ الْفُرِيقُ الْفَالْمُ الْفَالْمُ الْفَالْمُ الْفُلْمُ الْفَالْمُ الْفَالُونِيُّ وَالْمُلْمُ الْفَالْمُ الْفَالْمُ الْفَالِمُ الْفَالْمُ الْفَالِمُ الْفَالْمُ الْفَالْمُ الْفَالْمُ الْفَالْمُ الْفَالِمُ الْفَالْمُ الْفَالْمُ الْفَالْمُ الْفَالْمُ الْفَالْمُ الْفَالِمُ الْفَالْمُ الْفَالْمُ الْفَالْمُ الْفَالْمُ الْفَالْمُ الْفَالْمُ الْمُلْمُ الْفَالْمُ الْفَالْمُ الْفَالْمُ الْفَالْمُ الْفَالْمُ الْفَالْمُ الْمُلْمُ الْفَالْمُ الْفَالْمُ الْفَالْمُ الْفَالُونِي الْفَالْمُ الْفَالْمُ الْفَالْمُ الْفَالْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْفَالْمُ الْفَالْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْفُلْمُ الْمُلْمُ الْفَالْمُ الْفَالْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْ

وَأَثْنَىٰ الْحَافِظُ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ عَلَىٰ الرِّسَالَةِ الَّتِي كَتَبَهَا ضِيَاءُ الدِّينِ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرْطُبِيُّ كَمَا فِي [طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ الْكُبْرَىٰ: الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرْطُبِيُّ كَمَا فِي [طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ الْكُبْرَىٰ: جُمَّدٍ الْقُرْطُبِيُّ كَمَا فِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ، وَمِمَّا جَاءَ فِي هَذِهِ جُهِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ، وَمِمَّا جَاءَ فِي هَذِهِ الرِّسَالَةِ:

هُ وَ اللَّهُ لَهَ وَ لَهَ وَ لَهَ وَ لَهَ عَنْدَهُ وَلَهَ عَنْدَهُ وَلَهُ وَلَهَ وَلَهَ وَلَهَ وَكَا حَصْرَ ذِي حَدِّ وَاللَّهُ لَهُ اللَّهُ وَلَا النُّعُدُ وَالنَّوَىٰ يُخَالِفُ حَالًا مِنْهُ فِي الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ وَالْبُعْدِ

\* \* \*

Y- وَالشَّيْخُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْدَ النَّسَفِيُّ، صَاحِبُ [تَفْسِيرُ النَّسَفِيِّ]:
هُوَ: الْعَلَّامَةُ الْإِمَامُ الْجَلِيلُ أَبُو الْبَرَكَاتِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَحْمُودٍ
النَّسَفِيُّ الْحَنَفِيُّ.

وَفِي [الْأَعْلَامُ: جُ٤/ صَ ٦٧]:

« عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْدَ بْنِ مَحْمُودِ النَّسَفِيُّ، أَبُو الْبَرَكَاتِ، حَافِظُ الدِّينِ؛ فَقِيهُ حَنَفِيٌّ مُفَسِّرٌ، نِسْبَتُهُ إِلَىٰ (نَسَفَ) بِبِلَادِ (السِّنْدِ) بَيْنَ (جَيْحُونَ) وَ (سَمَرْقَنْدَ). لَهُ مُصَنَّفَاتٌ جَلِيلَةٌ، مِنْهَا:

١ - مَدَارِكُ التَّنْزِيلِ، فِي تَفْسِيرِ الْقُرْءَانِ
 ٢ - وَكَنْزُ الدَّقَائِقِ، فِي الْفِقْهِ

٤- وَكَشْفُ الْأُسْرَارِ فِي شَرْحِ الْمَنَارِ

٥- وَالْوَافِي فِي الْفُرُوعِ

٦- وَالْكَافِي فِي شَرْحِ الْوَافِي

٧- وَالْمُصَفَّىٰ فِي شَرْحِ مَنْظُومَةِ أَبِي حَفْصٍ النَّسَفِيِّ فِي الْخِلَافِ

٨- وَعُمْدَةُ الْعَقَائِدِ» إه.

تُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ١٧٠.

### نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

قَالَ النَّسَفِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ الْمُسَمَّىٰ [مَدَارِكُ التَّنْزِيلِ وَحَقَائِقُ التَّأُويلِ] فِي قَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَٰ: ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيهُ مُ اللَّهُ ﴾ [البقرة: ٢١٠]:

«أَيْ: أَمْرُ اللّهِ وَبَأْسُهُ، كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ أُوْيَأْتِيَ أَمْرُرَبِّكُ ﴾ [النحل: ٣٣]» إه. وقَالَ أَيْ ظُلُ وَيَأْسُهُ الْمُرْرِبِكُ ﴾ [الأعراف: وقَالَ أَيْ ظُلُ أَيْ ظُلُ الْمُرْبِينُ ﴾ [الأعراف:

:[0{

«وَتَفْسِيرُ الْعَرْشِ بِالسَّرِيرِ، وَالِاسْتِوَاءِ بِالِاسْتِقْرَارِ -كَمَا تَقُولُهُ الْمُشَبِّهَةُ - بَاطِلُ، لِأَنَّهُ تَعَالَىٰ كَانَ قَبْلَ الْعَرْشِ وَلَا مَكَانَ، وَهُوَ الْآنَ عَلَىٰ مَا كَانَ، لِأَنَّ لِأَنَّ لِأَنَّ التَّغَيُّرُ مِنْ صِفَاتِ الْأَكُوانِ» إِهَ.

وَقَالَ أَيْضًا فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ الرَّمْنَ عَلَى الْمَرْشِ اَسْتَوَىٰ ۞ ﴾ [طه: ٥]:

﴿إِنَّهُ تَعَالَىٰ كَانَ وَلَا مَكَانَ، وَهُوَ عَلَىٰ مَا كَانَ قَبْلَ خَلْقِ الْمَكَانِ، لَمْ يَتَغَيَّرْ

\* \* \*

٣- وَالشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ مَكْرَمٍ، الْمَعْرُوفُ بِـ (ابْنِ مَنْظُورٍ) صَاحِبُ [لِسَانُ الْعَرَب]:

وَفِي [الْأَعْلَامُ: جُ٧/ صَ ١٠٨]:

«مُحَمَّدُ بْنُ مَكْرَمِ بْنِ عَلِيٍّ، أَبُو الْفَضْلِ، جَمَالُ الدِّينِ ابْنُ مَنْظُورٍ، الْأَنْصَارِيُّ، الرُّوَيْفِعِيُّ، الْإِفْرِيقِيُّ، صَاحِبُ [لِسَانُ الْعَرَبِ]، الْإِمَامُ اللُّغُويُّ الْأَنْصَارِيِّ، وَلِدَ بِمِصْرَ سَنَةَ ١٣٠، وَخَدَمَ الْحَجَّةُ، مِنْ نَسْلِ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ، وُلِدَ بِمِصْرَ سَنَةَ ١٣٠، وَخَدَمَ فِي وَيوانِ الْإِنْشَاءِ بِالْقَاهِرَةِ، ثُمَّ وَلِيَ الْقَضَاءَ فِي طَرَابُلْسَ وَعَادَ إِلَىٰ مِصْرَ فَتُوفِي بِهَا، وَعَمِيَ فِي آخِرِ عُمُرِهِ.

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ: كَانَ مُغْرًىٰ بِاخْتِصَارِ كُتُبِ الْأَدَبِ الْمُطَوَّلَةِ. وَقَالَ الصَّفِيُّ: لَا أَعْرِفُ فِي كُتُبِ الْأَدَبِ شَيْئًا إِلَّا وَقَدِ اخْتَصَرَهُ الْهَ. وَقَالَ الصَّفِيُّ: لَا أَعْرِفُ فِي كُتُبِ الْأَدَبِ شَيْئًا إِلَّا وَقَدِ اخْتَصَرَهُ الْهَ. وَوَذَكَرَهُ أَيْضًا الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيُّ فِي [الدُّرَرُ الْكَامِنَةُ: وَذَكَرَهُ أَيْضًا الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيُّ فِي [الدُّرَرُ الْكَامِنَةُ: جُا / صَ٢٦٧]. جُ٤/ صَ٢٦٧].

#### وَمِنْ تَصَانِيفِهِ:

- ١ لِسَانُ الْعَرَبِ
- ٢ وَمُخْتَارُ الْأَغَانِي
- ٣- وَمُخْتَصَرُ مُفْرَدَاتِ ابْنِ الْبِيطَارِ
- ٤ وَنِثَارُ الْأَزْهَارِ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

٥- وَسُرُورُ النَّفْسِ بِمَدَارِكِ الْحَوَاسِّ الْخَمْسِ

٦- وَاللَّطَائِفُ الذَّخِيرَةُ

٧- وَمُخْتَصَرُ تَارِيخ دِمَشْقَ، لِلْحَافِظِ ابْنِ عَسَاكِرَ

٨- وَمُخْتَصَرُ تَارِيخِ بَغْدَادَ، لِلسَّمْعَانِيِّ

٩- وَاخْتِصَارُ [كِتَابُ الْحَيَوَانِ] لِلْجَاحِظِ.

تُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَهَ ١١٧.

### نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

قَالَ ابْنُ مَنْظُورِ فِي [لِسَانُ الْعَرَبِ: جُ١/ صَ٦٦٣] فِي مَادَّةِ (قَ. رُ. بَ): «وَفِي الْحَدِيثِ: (مَنْ تَقَرَّبَ إِلِيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا)، الْمُرَادُ بِقُرْبِ الْعَبْدِ مِنَ اللَّهِ -عَزَّ وَجَلَّ - الْقُرْبُ بِالذِّكْرِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ، لَا قُرْبُ الذَّاتِ الْعَبْدِ مِنَ اللَّهِ -عَزَّ وَجَلَّ - الْقُرْبُ بِالذِّكْرِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ، لَا قُرْبُ الذَّاتِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ، لَا قُرْبُ الذَّاتِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ، لَا قُرْبُ الذَّاتِ وَالْمَكَانِ، لِأَنَّ ذَٰلِكَ مِنْ صِفَاتِ الْأَجْسَامِ، وَاللَّهُ يَتَعَالَىٰ عَنْ ذَٰلِكَ وَيَتَقَدَّسُ» إِهَ.

وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ أَيْضًا فِي [لِسَانُ الْعَرَبِ: جُ١٢/ صَ٥٩] فِي مَادَّةِ (الْنَايْمُنِ، وَالْمَيْمَنَةِ):

«وَفِي الْحَدِيثِ: (الْحَجَرُ الْأَسُودُ يَمِينُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ)، وَفِي الْحَدِيثِ الْمَاخِرِ: (وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينُ)؛ قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ: وَكُلُّ مَا جَاءَ فِي الْقُرْءَانِ وَالْحَدِيثِ الْمَاخِرِ: (وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينُ)؛ قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ: وَكُلُّ مَا جَاءَ فِي الْقُرْءَانِ وَالْحَدِيثِ مِنْ إِضَافَةِ الْيَدِ وَالْمَايِدِي وَالْيَمِينِ... وَغَيْرِ ذَٰلِكَ مِنْ أَسْمَاءِ الْجَوَارِحِ إِلَىٰ اللَّهِ مِنْ إِضَافَةِ الْيَدِ وَالْمَايُدِي وَالْيَمِينِ... وَغَيْرِ ذَٰلِكَ مِنْ أَسْمَاءِ الْجَوَارِحِ إِلَىٰ اللَّهِ عَنْ إِضَافَةِ الْيَدِ وَالْمَايِدِي وَالْيَمِينِ... وَغَيْرِ ذَٰلِكَ مِنْ أَسْمَاءِ الْجَوَارِحِ إِلَىٰ اللَّهِ عَنْ التَّشْبِيهِ عَزَّ وَجَلَّ.. فَإِنَّمَا هُو عَلَىٰ سَبِيلِ الْمَجَازِ وَالِاسْتِعَارَةِ، وَاللَّهُ مُنَزَّهُ عَنِ التَّشْبِيهِ وَالتَّهُ مُنَوَّةً عَنِ التَّشْبِيهِ وَالتَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنَوَّةً عَنِ التَّشْبِيهِ وَالتَّهُ مِنْ الْمَجَازِ وَالِاسْتِعَارَةِ، وَاللَّهُ مُنَوَّةً عَنِ التَّشْبِيهِ وَالتَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنَوَّةً عَنِ التَّشْبِيهِ وَالتَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنَوَّةً عَنِ التَسْبِيمِ» إِهَ.

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ ٢٨٩ - وَالشَّيْخُ عَلَاءُ الدِّينِ الْبَاجِيُّ:

هُوَ: عَلاءُ الدِّينِ، عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحَلْنِ بْنِ خَطَّابٍ، الْمَعْرُوفُ بِرِ الْبَاجِيِّ).

قَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي [طَبَقَاتِ] مِ [صَ ٩٤]:

«كَانَ إِمَامًا فِي الْأَصْلَيْنِ وَالْمَنْطِقِ، فَاضِلًا فِيمَا عَدَاهُمَا، وَكَانَ أَنْظَرَ أَهْلِ زَمَانِهِ وَمِنْ أَذْكَاهُمْ قَرِيحَةً، لَا يَكَادُ يُقْطَعُ فِي الْمَبَاحِثِ، فَصِيحُ الْعِبَارَةِ، وَكَانَ يَبْحَثُ مَعَ الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ؛ وُلِدَ سَنَةَ ٦٣١، وَتَفَقَّهُ عَلَىٰ الشَّيْخِ عِزِّ الدِّينِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ، وَقَامَ بِدِمَشْقَ مُدَّةً، وَوَلِيَ قَضَاءَ الْكَرْكِ، ثُمَّ دَخَلَ الْقَاهِرَةَ وَاسْتَوْطَنَهَا وَتُوفِيَ بِهَا» إِهَ.

### وَمِنْ مُصَنَّفَاتِهِ:

١ - الرَّدُّ عَلَىٰ الْيَهُودِ

٧- وَكَشْفُ الْحَقَائِقِ، فِي الْمَنْطِقِ

٣- وَغَايَةُ الشُّولِ فِي عِلْمِ الْأُصُولِ.

وَقِيلَ: مَا مِنْ عِلْمِ إِلَّا وَلَهُ فِيهِ مُخْتَصَرٌ.

عَدَّهُ الشُّبْكِيُّ فِي الطَّبَقَةِ السَّابِعَةِ مِنَ الْأَشَاعِرَةِ كَمَا فِي [طَبَقَاتِ] هِ.

تُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ١٧٠.

\* \* \*

# ٥ - وَصَفِيُّ الدِّينِ الْهِنْدِيُّ:

هُوَ: صَفِيُّ الدِّينِ، مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ مُحَمَّدِ الْهِنْدِيُّ، وُلِدَ

٢٩٠ \_\_\_\_ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ بِالْهِنْدِ سَنَةَ ٦٦٤.

وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي [طَبَقَاتُ الشَّافِعِيَّةِ: صَ \* ٤٣]:

«كَانَ فَقِيهًا، أُصُولِيًّا، مُتكلِّمًا، دَيِّنًا، مُتَعَبِّدًا؛ وَكَانَ جَدُّهُ لِأَبِيهِ فَاضِلًا، فَقَرَأَ عَلَيْهِ، وَدَخَلَ الْيَمَنَ فَأَكْرَمَهُ الْمَلِكُ الْمُظفَّرُ وَأَعْطَاهُ مَالًا، وَحَجَّ ، وَأَقَامَ بِمِكَّةَ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ» إِهَ.

وَفِي [طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ الْكُبْرَىٰ: جُ٥/ صَ ٢٤]:

«مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، الشَّيْخُ صَفِيُّ الدِّينِ الْهِنْدِيُّ النَّاسِ بِمَذْهَبِ الْأَرْمَوِيُّ، الْمُتَكَلِّمُ عَلَىٰ مَذْهَبِ الْأَشْعَرِيِّ، كَانَ مِنْ أَعْلَمِ النَّاسِ بِمَذْهَبِ الْأَرْمَوِيُّ، الْمُتَكَلِّمُ عَلَىٰ مَذْهَبِ الْأَشْعَرِيِّ، كَانَ مِنْ أَعْلَمِ النَّاسِ بِمَذْهَبِ الْأَرْمَوِيُّ، الْمُتَكَلِّمُ عَلَىٰ مَذْهَبِ الْأَشْعَرِيِّ، مُتَضَلِّعًا بِالْأَصْلَيْنِ» إِهَ.

# وَفِي [الْأَعْلَامُ: جُ٦/ صَ ٢٠٠]:

«مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ مُحَمَّدِ الْأُرْمَوِيُّ، أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، صَفِيُّ الدِّينِ الْهِنْدِيُّ، فَقِيهُ أُصُولِيُّ، وُلِدَ بِالْهِنْدِ، فَزَارَ الْيَمَنَ وَحَجَّ، وَدَخَلَ مِصْرَ الدِّينِ الْهِنْدِيُّ، فَقِيهُ أُصُولِيُّ، وُلِدَ بِالْهِنْدِ، فَزَارَ الْيَمَنَ وَحَجَّ، وَدَخَلَ مِصْرَ وَالدِّومَ، وَاسْتَوْطَنَ دِمَشْقَ سَنَةَ ١٨٥ وَتُوفِيُّ بِهَا، وَوَقَفَ كُتُبَهُ بِدَارِ الْحَدِيثِ الْأُومَ، وَاسْتَوْطَنَ دِمَشْقَ سَنَةً ١٨٥ وَتُوفِي بِهَا، وَوَقَفَ كُتُبَهُ بِدَارِ الْحَدِيثِ الْأُشْرَفِيَّةِ؛ لَهُ مُصَنَّفَاتُ، مِنْهَا:

١ - نِهَايَةُ الْوُصُولِ إِلَىٰ عِلْمِ الْأُصُولِ

٢- وَالْفَائِقُ فِي أُصُولِ الدِّينِ

٣- وَالزُّبْدَةُ فِي عِلْمِ الْكَلَامِ

٤ - وَرِسَالَةُ التَّسْعِينِيَّةِ فِي الْأُصُولِ الدِّينِيَّةِ» إه.

عَدَّهُ السُّبْكِيُّ فِي الطَّبَعَةِ السَّابِعَةِ مِنَ الْأَشَاعِرَةِ كَمَا فِي [طَبَعَاتِ].

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ \_\_\_\_\_ ٢٩١ وَمُوفِي لَيْ الْمُحَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ \_\_\_\_ ٢٩١ وَمُوفِي حَرَجَهُ اللَّهُ - سَنَةَ ١٧٠.

\* \* \*

## ٦ - وَصَدْرُ الدِّينِ ابْنُ الْمُرَحَّلِ:

هُوَ: مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَكِّي بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ، الْمَعْرُوفُ بِ (صَدْرِ الدِّينِ الْمُرَحِّلِ).

وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي [طَبَقَاتُ الشَّافِعِيَّةِ: ص • • ٤]:

«فكانَ فِي الْعُلُومِ بَحْرًا زَاخِرًا، وَفِي مَجْلِسِ النَّظَرِ رَوْضًا نَاظِرًا، أَلْطَفُ مِنَ الْنَسِيمِ، وَأَشْهَىٰ إِلَىٰ الْعَيْنِ مِنَ الْوَجْهِ الْوَسِيمِ، إِمَامًا جَامِعًا لِلْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ النَّسِيمِ، وَأَشْهَىٰ إِلَىٰ الْعَيْنِ مِنَ الْوَجْهِ الْوَسِيمِ، إِمَامًا جَامِعًا لِلْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ وَالْعَقْلِيَّةِ وَاللَّعُويِيَّةِ، ذَكِيًّا فَصِيحًا شَاعِرًا كَرِيمًا، حَسَنَ الْعَقِيدَةِ وَالِاعْتِقَادِ فِي الطَّالِحِينَ، مُوَاظِبًا عَلَىٰ الِاشْتِغَالِ.

وُلِدَ بِدُمْيَاطٍ سَنَةَ ٦٦٥؛ تَفَقَّهَ عَلَىٰ وَالِدِهِ، وَعَلَىٰ الشَّيْخِ شَرَفِ الدِّينِ الْقُدْسِيِّ وَخَيْرِهِمَا، إِلَىٰ أَنْ بَرَعَ، وَدَرَّسَ بِدَارِ الْحَدِيثِ الْأَشْرَفِيَّةِ، وَجَمَعَ كِتَابَ [الْأَشْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ] قَبْلَ تَحْرِيرِهِ فَحَرَّرَهُ الْهَ.

يُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ١٦٧.

\* \* \*

# ٧- وَكَمَالُ الدِّينِ ابْنُ الزَّمَلْكَانِيِّ:

وَفِي [الْأَعْلَامُ: جُ٦/ صَ ٢٨٤]:

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْأَنْصَارِيُّ، كَمَالُ الدِّينِ، الْمَعْرُوفُ بِ الْأَمْلُكَانِيُّ)؛ فَقِيهُ، اِنْتَهَتْ إِلَيْهِ رِيَاسَةُ الشَّافِعِيَّةِ فِي عَصْرِهِ، وُلِدَ سَنَةَ ٢٦٧،

٢٩٢ \_\_\_\_ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ وَتَعَلَّمَ بِدِمَشْقَ، وَتَصَدَّرَ لِلتَّدْرِيسِ وَالْإِفْتَاءِ، وَلَهُ مِنَ التَّصَانِيفِ:

١ - رِسَالَةٌ فِي الرَّدِّ عَلَىٰ ابْنِ تَيْمِيَّةَ فِي مَسْأَلْتَيِ الطَّلَاقِ وَالزِّيَارَةِ

٢- وَتَعْلِيقَاتٌ عَلَىٰ [الْمِنْهَاج] لِلنَّووِيِّ

٣- وَكِتَابُ التَّارِيخِ

٤- وَعُجَالَةُ الرَّاكِبِ فِي ذِكْرِ أَشْرَفِ الْمَنَاقِبِ» إه.

وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي [طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ: ص ٢٠٩]:

«وَقَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ: كَانَ شَيْخُنَا عَالِمَ الْعَصْرِ، وَكَانَ مِنْ بَقَايَا الْمُجْتَهِدِينَ وَمِنْ أَذْكِيَاءِ أَهْلِ زَمَانِهِ؛ دَرَّسَ وَأَفْتَىٰ وَصَنَّفَ وَتَخَرَّجَ بِهِ الْمُجْتَهِدِينَ وَمِنْ أَذْكِيَاءِ أَهْلِ زَمَانِهِ؛ دَرَّسَ وَأَفْتَىٰ وَصَنَّفَ وَتَخَرَّجَ بِهِ الْمُحْتَهِدِينَ وَمِنْ أَذْكِيَاءِ أَهْلِ زَمَانِهِ؛ دَرَّسَ وَأَفْتَىٰ وَصَنَّفَ وَتَخَرَّجَ بِهِ الْمُحْتَهِدِينَ وَمِنْ أَذْكِيَاءِ أَهْلِ زَمَانِهِ؛ دَرَّسَ وَأَفْتَىٰ وَصَنَّفَ وَتَخَرَّجَ بِهِ الْمُحْتَهِدِينَ اللَّهُ مَا إِلَيْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُعْتَهِدِينَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُعْتَى اللَّهُ مُنْ اللْعُلُولِ اللللْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ الللِهُ اللْعُلْمُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ الللْمُ اللْعُلِيلُ الللْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الللللِهُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللْعُلُولُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللللْمُ اللْمُ اللللْمُ اللْمُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللْمُ اللللِمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الل

# وَقَالَ الْإِسْنُوِيُّ:

«سَمِعَ الْحَدِيثَ، وَطَلَبَ بِنَفْسِهِ، وَقَرَأَ الْأُصُولَ عَلَىٰ الصَّفِيِّ الْهِنْدِيِّ، وَالنَّحْوَ عَلَىٰ ابْنِ تَيْمِيَّةَ فِي مَسْأَلَتِي الزِّيَارَةِ وَالنَّحْوَ عَلَىٰ بَدْرِ الدِّينِ ابْنِ مَالِكِ، وَرَدَّ عَلَىٰ ابْنِ تَيْمِيَّةَ فِي مَسْأَلَتِي الزِّيَارَةِ وَالطَّلَاقِ، وَصَنَّفَ قِطَعًا مُتَفَرِّقَةً مِنْ شَرْحِ [الْمِنْهَاجِ] لِلنَّووِيِّ المَد. وَالطَّلَاقِ، وَصَنَّفَ قِطعًا مُتَفَرِّقَةً مِنْ شَرْحِ [الْمِنْهَاجِ] لِلنَّووِيِّ المَد. تُوفِقِ –رَحِمَهُ اللَّهُ – سَنَة ٧٢٧.

### نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

كَانَ أَشْعَرِيَّ الْعَقِيدَةِ، قَالَ ابْنُ الزَّمَلْكَانِيِّ كَمَا فِي [طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ الشَّافِعِيَّةِ النَّكُبْرَىٰ: جُ٤/ صَ٤٨] رَدًّا عَلَىٰ ابْنِ تَيْمِيَّةَ:

«إِنْ كَانَتِ الْأَشَاعِرَةُ الَّذِينَ فِيهِمُ الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ الْبَاقِلَّانِيُّ، وَالْأُسْتَاذُ أَبُو إِلْمُ الْأَسْعَاقُ الْإِسْفِرَايِنِيُّ، وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ... وَهَلُمَّ جَرَّا إِلَىٰ الْإِمَامِ فَخْرِ الدِّينِ» إِسْحَاقَ الْإِسْفِرَايِنِيُّ، وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ... وَهَلُمَّ جَرَّا إِلَىٰ الْإِمَامِ فَخْرِ الدِّينِ»

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ \_\_\_\_\_\_ ٢٩٣ يَعْنِي الرَّازِيَّ «مَخَانِيثَ.. فَلَيْسَ بَعْدَ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّحَابَةِ فَحْلُ!» إِهَـ.

\* \* \*

# ٨- وَالْعَلَّامَةُ قَاضِي الْقُضَاةِ بَدْرُ الدِّينِ ابْنُ جَمَاعَةَ الشَّافِعِيُّ:

هُو: قَاضِي الْقُضَاةِ بَدْرُ الدِّينِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدِ اللَّهِ، اللَّهِ، الْمَعْرُوفُ بِ(ابْنِ جَمَاعَة) الْكِنَانِيُّ الْحَمَوِيُّ، وُلِدَ بِ(حَمَاة) سَنَةَ ٣٣٩.

وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي [طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ: صَ٢٦]:

«سَمِعَ كَثِيرًا، وَاشْتَغَلَ بِعُلُومٍ كَثِيرَةٍ، وَصَنَّفَ فِي كَثِيرٍ مِنْهَا، وَأَنْشَأَ الشَّعْرَ الْحَسَنَ؛ أَخَذَ أَكْثَرَ عُلُومِهِ بِالْقَاهِرَةِ عَنِ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ ابْنِ رَزِينٍ، وَقَرَأُ النَّحْوَ عَلَىٰ ابْنِ مَالِكِ، وَأَفْتَىٰ قَدِيمًا، وَعُرِضَتْ فَتُواهُ عَلَىٰ الْإِمَامِ النَّووِيِّ النَّحُو عَلَىٰ ابْنِ مَالِكِ، وَأَفْتَىٰ قَدِيمًا، وَعُرِضَتْ فَتُواهُ عَلَىٰ الْإِمَامِ النَّووِيِّ النَّحْصَىٰ مَا أَجَابَ بِهِ» إه.

# وَفِي [الْأَعْلَامُ: جُ٥/ صَ٧٩٧]:

«مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ اللَّهِ بْنِ جَمَاعَةَ، الْكِنَانِيُّ الْحَمَوِيُّ الشَّافِعِيُّ، بَدْرُ الدِّينِ، أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، قَاضٍ، مِنَ الْعُلَمَاءِ بِالْحَدِيثِ وَسَائِرِ عُلُومِ الدِّينِ، وَلَا يَنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَاضٍ، مِنَ الْعُلَمَاءِ بِالْحَدِيثِ وَسَائِرِ عُلُومِ الدِّينِ، وَلَا يَنْ اللَّهُ عَلَمَاء بِالْحَكْمَ وَالْخَطَابَةَ بِالْقُدْسِ، ثُمَّ الْقَضَاءَ بِمِصْرَ، فَقَضَاءَ وَلِي الْحُكْمَ وَالْخَطَابَةَ بِالْقُدْسِ، ثُمَّ الْقَضَاءَ بِمِصْرَ، فَقَضَاءَ الشَّامِ، ثُمَّ الْقَضَاءَ مِصْرَ إِلَىٰ أَنْ شَاخَ وَعَمِيَ؛ كَانَ مِنْ خِيَادِ الْقُضَاةِ، وَتُوفِي الشَّامِ، ثُمَّ قَضَاءَ مِصْرَ إِلَىٰ أَنْ شَاخَ وَعَمِيَ؛ كَانَ مِنْ خِيَادِ الْقُضَاةِ، وَتُوفِي بِمِصْرَ» إِلَىٰ أَنْ شَاخَ وَعَمِيَ؛ كَانَ مِنْ خِيَادِ الْقُضَاةِ، وَتُوفِي بِمِصْرَ» إِلَىٰ أَنْ شَاخَ وَعَمِيَ اللَّهُ مِنْ خِيَادِ الْقُضَاةِ، وَتُوفِي الْمُعْرَادِ الْقُصَاءَ مِصْرَ إِلَىٰ أَنْ شَاخَ وَعَمِيَ وَالْمَامِ، ثُمَّ قَضَاءَ مِصْرَ إِلَىٰ أَنْ شَاخَ وَعَمِيَ وَالْمَانِ مَنْ خِيَادِ الْقُضَاءَ مِعْرَ إِلَىٰ أَنْ شَاخَ وَعَمِيَ وَالْمَانِ مَنْ خِيَادِ الْقُصَاءَ السَّامِ، ثُمَّ قَضَاءَ مِصْرَ إِلَىٰ أَنْ شَاخَ وَعَمِيَ وَالْمَامِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ خِيَادِ الْقُولُةِ اللَّهِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مِنْ خِيَادِ الْقُولُةِ الْمَالَةُ مِنْ خِيَادِ الْمُعْلَامِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُعْلَامِ اللْقُلْمُ الْمُ الْمُعْمَى الْمُعْمِى الْمُعْمَاءَ اللَّهُ الْمُعْمَالَةُ اللَّهُ الْمُعْمَى الْمُعْلَقِ الْمُعْمَى الْمُعْمَى اللْمُعْمَاءَ اللَّهُ الْمُعْمَى الْمُعْلَى اللْمُعْمَى الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُعْمَى الْمُعْمَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَى الْمُعْمِى الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُعْمَى الْمُعْمِى الْمِنْ الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُعْمَى الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمِى الْمُعْمَى الْمُعْمِى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمِى الْمُعْمَى الْمُعْمَى اللْمُعْمَى الْمُعْمِى الْمُعْمَى الْمُعْمَاءِ اللَّهُ الْمُعْمَى الْمُعْمَاءَ الْمُعْمَ الْمُعْمِى الْمُعْمَاءِ اللْمُعْمَاءَ الْمُعْمَاءُ الْمُعْمَاءُ الْمُعْمَاءُ الْمُعْمِى الْمُعْمَاءُ الْمُعْمَاءُ الْمُعْمِ ال

### وَمِنْ شَيُوخِهِ:

١- الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ، كَمَا ذَكَرَهُ الْحَافِظُ السُّيُوطِيُّ فِي [الْمِنْهَاجُ السَّوِيُّ فِي الْبِعَامُ النَّوَوِيُّ، كَمَا ذَكَرَهُ الْحَافِظُ السُّيُوطِيُّ فِي [الْمِنْهَاجُ السَّوِيُّ فِي الْبِعَامِ النَّوَوِيُّ].

٢٩٤ \_\_\_\_ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ ثَعْدِيًّ عَلَى الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ تَعْدَى الْفَرَافَةِ. تُوفِي إِللَّهُ وَدُفِنَ بِالْقَرَافَةِ.

### نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

قَالَ قَاضِي الْقُضَاةِ ابْنُ جَمَاعَةَ فِي كِتَابِهِ [إِيضَاحُ الدَّلِيلِ] بَعْدَ ذِكْرِ آيَتَيْ: ﴿ وَهُوَ الْقُاصِ الْقُضَاةِ ابْنُ جَمَاعَةَ فِي كِتَابِهِ [الأنعام: ١٨، ٢١]، ﴿ يَخَافُونَ رَبِّهُ مِمِّن فَوْقَ عِبَادِهِهِ ﴾ [الأنعام: ١٨، ٢١]، ﴿ يَخَافُونَ رَبِّهُ مِمِّن فَوْقِهِ مِن النعل: ٥٠] بَعْدَ كَلام طَوِيلِ:

«الْكَلَامُ -عَلَىٰ وَصْفِهِ بِذَٰلِكَ- عَلَىٰ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي الْفَوْقِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ الْمُرَادَ: عُلُو السَّلْطَنَةِ وَالرَّتْبَةِ وَالْقَهْرِ، لَا عُلُو الْجِهَةِ...».

ثُمَّ قَالَ بَعْدَ كَلَامٍ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَرَافِعُكَ إِلَىٰ ﴾ [آل عمران: ٥٥]، ﴿ وَرَافِعُكَ إِلَىٰ ﴾ [آل عمران: ٥٥]، ﴿ وَرَافِعُكَ إِلَىٰ ﴾ [الأعراف: ٢٠٦]، ﴿ وَإِنَّ لَفُوعِنَدُ لَيِّكَ ﴾ [الأعراف: ٢٠٠]، ﴿ وَإِنَّ لَفُوعِنَدُنَا لَزُلْفَىٰ ﴾ [ص: ٢٠٠]:

«كُلُّ ذُلِكَ لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ عِنْدِيَّةَ الْجِهَةِ، بَلْ عِنْدِيَّةُ الشَّرَفِ وَالْكَرَامَةِ وَالْكَرَامَةِ وَالْإِعَانَةِ، لَا عِنْدَيَّةُ الْحَيِّزِ وَالْمَكَانِ؛ فَإِنَّ كَوْنَ الْإِنْسَانِ عِنْدَ الرَّبِّ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ تَعَالَىٰ فِي جِهَةٍ وَمَكَانٍ. مُحَالُ بِالْإِجْمَاعِ الهَد.

ذَكَرَ ذَٰلِكَ مَحْمُودٌ مُحَمَّدٌ خَطَّابٌ السُّبْكِيُّ فِي [إِتْحَافِ الْكَائِنَاتِ: صَ١٧١].

وَقَالَ ابْنُ جَمَاعَةَ أَيْضًا فِي الْ [إيضَاحِ] بَعْدَ ذِكْرِ بَعْضِ آيَاتِ الْمَجِيءِ:

«إعْلَمْ أَنَّ الْمَجِيءَ وَالذَّهَابَ وَالْإِثْيَانَ بِالذَّاتِ مُحَالٌ عَلَىٰ اللَّهِ، لِأَنَّهُ مِنْ
صِفَاتِ الْحَوَادِثِ الْمَحْدُودَةِ الْقَابِلَةِ لِلِانْتِقَالِ مِنْ حَيِّزٍ إِلَىٰ حَيِّزٍ، وَلِذَا اسْتَدَلَّ الْخَلِيلُ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - عَلَىٰ نَفْيِ إِلَهِيَّةِ الْكَوَاكِبِ بِأُفُولِهِنَّ، وَصَدَّقَهُ الْخَلِيلُ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - عَلَىٰ نَفْيِ إِلَهِيَّةِ الْكَوَاكِبِ بِأُفُولِهِنَّ، وَصَدَّقَهُ الْخَلِيلُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - عَلَىٰ نَفْيِ إِلَهِيَّةِ الْكَوَاكِبِ بِأُفُولِهِنَّ، وَصَدَّقَهُ

ذَكَرَ ذَٰلِكَ مَحْمُودٌ مُحَمَّدٌ خَطَّابٌ السُّبْكِيُّ فِي [إِتْحَافِ الْكَائِنَاتِ: صَى ١٨٧].

وَقَالَ ابْنُ جَمَاعَةَ أَيْضًا فِي الْـ[إِيضَاحِ] عِنْدَ ذِكْرِ حَدِيثِ: "يَنْزِلُ رَبُّنَا كُلَّ لَيْلَةِ...":

«إعْلَمْ أَنَّ النَّزُولَ الَّذِي هُوَ مِنْ عُلُوٍّ إِلَىٰ أَسْفَلَ.. لَا يَجُوزُ حَمْلُ الْحَدِيثِ عَلَيْهِ، لِوُجُوهِ:

الْأُوَّلُ: أَنَّ النَّزُولَ مِنْ صِفَاتٍ الْمُحْدَثَاتِ، وَيَتَوَقَّفُ عَلَىٰ ثَلَاثَةِ أَجْسَامٍ:

أً- مُنتقِلٍ

ب- وَمُنْتَقَل عَنْهُ

جِ- وَمُنْتَقَلِ إِلَيْهِ

وَذَا مُحَالٌ عَلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ...» إه.

ذَكَرَ ذُلِكَ مَحْمُودٌ مُحَمَّدٌ خَطَّابٌ السُّبْكِيُّ فِي [إِتْحَافِ الْكَائِنَاتِ: صَ١٩٢].

وَقَالَ ابْنُ جَمَاعَةَ أَيْضًا فِي [إِيضَاحُ الدَّلِيلِ: صَ٣٠١-١٠٤]: «كَانَ اللَّهُ وَلَا زَمَانَ وَلَا مَكَانَ، وَهُوَ الْآنَ عَلَىٰ مَا عَلَيْهِ كَانَ» إه.

٢٩٦ \_\_\_\_ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ ٢٩٦ \_\_\_ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ 197 \_\_\_ الْفَصْلُ السَّادِسُ: ٩ - وَشِهَابُ الدِّينِ، الْمَعْرُوفُ بِ (ابْنِ جَهْبَلِ):

هُوَ شِهَابُ الدِّينِ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، الْمَعْرُوفُ بِ(ابْنِ جَهْبَلِ) الْكُلَّابِيُّ الْأَصْلِ.

قَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي [طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ: صَ١٢٧]:

«كَانَ فَقِيهًا بَارِعًا، سَمِعَ وَحَدَّثَ وَأَفْتَىٰ وَأَقْرَأً، وَدَرَّسَ مُدَّةً بِالْمَدْرَسَةِ السَّلَاحِيَّةِ بِالْقُدْسِ، ثُمَّ بِالْمَدْرَسَةِ الْبَادِرَائِيَّةِ بِدِمَشْقَ» إهد.

تُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ - سَنَةَ ٧٣٣.

### نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

أَلَّفَ ابْنُ جَهْبَلِ رِسَالَةً فِي الرَّدِّ عَلَىٰ بَعْضِ مُجَسِّمَةِ عَصْرِهِ.

وَقَالَ تَاجُ الدِّينِ السُّبْكِيُّ فِي [طَبَقَاتُ الشَّافِعِيَّةِ الْكُبْرَىٰ: جُ٩/ صَ٥٣]:

«وَوَقَفْتُ لَهُ» أَيْ: لِابْنِ جَهْبَلٍ «عَلَىٰ تَصْنِيفٍ صَنَّفَهُ فِي نَفْيِ الْجِهَةِ، رَدًّا عَلَىٰ

ابْنِ تَيْمِيَّةً، لَا بَأْسَ بِهِ، وَهُوَ هَٰذَا... "ثُمَّ ذَكَرَ هَٰذِهِ الرِّسَالَةَ بِكَمَا لَهَا.

وَفِي [صَ ١٤] مِنْ هَاٰذَا الْجُزْءِ:

«وَمِمَّا قَالَهُ ابْنُ جَهْبَلِ فِي هَاٰذِهِ الرِّسَالَةِ:

وَهَا نَحْنُ نَذْكُرُ عَقِيدَةً أَهْلِ السُّنَّةِ، فَنَقُولُ: عَقِيدَتُنَا:

١ - إِنَّ اللَّهُ قَدِيمٌ أَزَلِيُّ

٧- لَا يُشْبِهُ شَيْعًا وَلَا يُشْبِهُهُ شَيْءٌ

٣- لَيْسَ لَهُ جِهَةٌ وَلَا مَكَانٌ

٤ - وَلَا يَجْرِي عَلَيْهِ وَقْتُ وَلَا زَمَانٌ

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ \_\_\_\_\_ ٢٩٧ مَنْ أَنْ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ \_\_\_\_ ٢٩٧ مَنْ أَنْ اللَّهُ وَلَا (حَيْثُ)

٦- يُرَىٰ لَا عَنْ مُقَابَلَةٍ، وَلَا عَلَىٰ مُقَابَلَةٍ

٧- كَانَ وَلَا مَكَانَ، كَوَّنَ الْمَكَانَ وَدَبَّرَ الزَّمَانَ، وَهُوَ الْآنَ عَلَىٰ مَا عَلَيْهِ كَانَ.

هَاٰذَا مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَعَقِيدَةُ مَشَايِخِ الطَّرِيقِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ الهَـ المَا السُّنَّةِ وَعَقِيدَةُ مَشَايِخِ الطَّرِيقِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ الهَـ

\* \* \*

٠١- وَالشَّيْخُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، الْمَعْرُوفُ بِ(ابْنِ الْحَاجِّ) الْمَالِكِيُّ الْمَعْرِبِيُّ:

وَفِي [الْأَعْلَامُ:جُ٧/ صَ٥٣]:

«مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَاجِّ، أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، الْعَبْدُرِيُّ، الْمَالِكِيُّ، الْفَاسِيُّ، نَزِيلُ مِصْرَ؛ فَاضِلُ، تَفَقَّه فِي بِلَادِهِ، وَقَدِمَ مِصْرَ، وَحَجَّ، الْمَالِكِيُّ، الْفَاسِيُّ، نَزِيلُ مِصْرَ؛ فَاضِلُ، تَفَقَّه فِي بِلَادِهِ، وَقَدِمَ مِصْرَ، وَحَجَّ، وَتُوفِي بِالْقَاهِرَةِ.

لَهُ:

١- الْمَدْخُلُ. قَالَ فِيهِ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ: "كَثِيرُ الْفَوَائِدِ، كَشَفَ فِيهِ عَنْ مَعَايِبَ وَبِدَعٍ يَفْعَلُهَا النَّاسُ وَيَتَسَاهَلُونَ فِيهَا، وَأَكْثَرُهَا مِمَّا يُنْكُرُ، وَبَعْضُهَا مِمَّا يُخْدُرُهَا مِمَّا يُنْكُرُ، وَبَعْضُهَا مِمَّا يُحْتَمَلُ.

٢- وَشُمُوسُ الْأَنْوَارِ وَكُنُوزُ الْأَسْرَارِ

٣- وَبُلُوغُ الْقَصْدِ وَالْمُنَىٰ فِي خَوَاصِّ أَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَىٰ اِهَ. وَمِنْ شُيُوخِهِ: إِبْنُ أَبِي جَمْرَةَ.

٢٩٨ \_\_\_\_ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَلَيْ الْمُسَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ ٢٩٨ يَوْفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ - سَنَة ٧٣٧.

### نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

قَالَ ابْنُ الْحَاجِّ فِي [الْمَدْخَلُ: جُ٣/ صَ١٤٦]: «لَا يُقَالُ فِي حَقِّهِ تَعَالَىٰ: (أَيْنَ؟) وَلَا (كَيْفَ؟)». وَقَالَ أَيْفًا فِي حَقِّهِ تَعَالَىٰ: (أَيْنَ؟) وَلَا (كَيْفَ؟)». وَقَالَ أَيْضًا فِي [صَ١٨٨] مِنْ هَلْذَا الْجُزْءِ:

«فَلَا يُقَالُ: (أَيْنَ؟) وَلَا (كَيْفَ؟) وَلَا (مَتَىٰ؟)؛ لِأَنَّهُ تَعَالَىٰ خَلَقَ الزَّمَانَ وَالْمَكَانَ» إِهَ.

\* \* \*

# ١١ - وَزَيْنُ الدِّينِ ابْنُ أَخِي صَدْرِ الدِّينِ ابْنِ الْمُرَحَّلِ:

قَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي [طَبَقَاتُ الشَّافِعِيَّةِ: صَ١٠٤]:

«كَانَ رَجُلًا عَالِمًا فَاضِلًا فِي الْفِقْهِ وَالْأَصْلَيْنِ، ذَكِيًّا فَصِيحًا دَيِّنَا؛ وُلِدَ بِدُمْيَاطٍ، وَاشْتَغَلَ عَلَىٰ عَمِّهِ الشَّيْخِ صَدْرِ الدِّينِ» يَعْنِي: ابْنَ الْمُرَحَّلِ «وَعَلَىٰ غَيْرِهِ» إِهُ.

عَدَّهُ الشَّبْكِيُّ فِي الطَّبَقَةِ السَّابِعَةِ مِنَ الْأَشَاعِرَةِ كَمَا فِي [طَبَقَاتِ] . وَ عَدَّهُ السَّهُ اللَّهُ - سَنَةَ ٧٣٨.

هُوَ: جَمَالُ الدِّينِ يُوسُفُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَمَلَةً.

قَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي [طَبَقَاتُ الشَّافِعِيَّةِ: صَ١٢٧]:

«كَانَ عَالِمًا، فَقِيهًا، بَارِعًا، دَيِّنًا، قَوَّامًا فِي الْحَقِّ؛ تَفَقَّهَ عَلَىٰ ابْنِ الْمُرَحَّلِ وَغَيْرِهِ، وَنَابَ فِي الْحُكْمِ بِدِمَشْقَ عَنِ الشَّيْخِ عَلَاءٍ الْقُونَوِيِّ، ثُمَّ تَوَلَّىٰ قَضَاءً بِهَا نَحْوَ سَنتَيْنِ، وَبَاشَرَ ذُلِكَ أَحْسَنَ مُبَاشَرَةً، وَحَاوَلَ سُلُوكَ الْحَقِّ الْمَحْضِ بِغَيْرِ سِيَاسَةٍ، فَاتَّهُمُوا عَلَيْهِ حَتَّىٰ عُزِلَ وَحُبِسَ مُدَّةً وَمَاتَ بِدِمَشْقَ مَعْزُولًا» إهد.

عَدَّهُ السُّبْكِيُّ فِي الطَّبَقَةِ السَّابِعَةِ مِنَ الْأَشَاعِرَةِ كَمَا فِي [طَبَقَاتِ] هِ.

تُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ٧٣٨

\* \* \*

# ١١ - الطَّبَقَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: فِيمَنْ تُوفِيِّ مِنْ سَنَةِ ٧٣٩-٧٥:

١- مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، الْمَعْرُوفُ بِ (الْخَطِيبِ الْقَزْوِينِيِّ):
هُوَ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، جَلَالُ الدِّينِ، الْمَعْرُوفُ بِ (الْخَطِيبِ
الْقَزْوِينِيِّ)، الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي [طَبَقَاتُ الشَّافِعِيَّة: صَ٤٤٣]:

«فَكَانَ فَاضِلًا فِي عُلُومٍ، كَرِيمًا، مُقَدَّمًا، ذَكِيًّا، مُصَنِّفًا، وَإِلَيْهِ يُنْسَبُ كِتَابُ: ١ - الْإِيضَاح

٢- وَالتَّلْخِيصِ. فِي عِلْمَيِ الْمَعَانِي وَالْبَيَانِ.

٣٠٠ \_\_\_\_ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ وَكُولِ الْإَمْامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ وَكُولِ الْمَوْصِلِ، وَأَخَذَ عَنْ أَبِيهِ وَعَنِ الْأَيْكِيِّ، وَتَوَكَّلْ خَطَابَةَ دِمَشْقَ فَأَقَامَ وَلِدَ بِالْمَوْصِلِ، وَأَخَذَ عَنْ أَبِيهِ وَعَنِ الْأَيْكِيِّ، وَتَوَكَّلْ خَطَابَةَ دِمَشْقَ فَأَقَامَ بِهَا مُدَّةً، ثُمَّ تَوَكَّلُ الْقَضَاءِ بِالدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ لَمَّا بِهَا مُدَّةً، ثُمَّ تَوَكَّلُ الْقَضَاءِ بِالدِّيارِ الْمِصْرِيَّةِ لَمَّا عَمَى بَدْرُ الدِّينِ ابْنُ جَمَاعَةَ، فَأَقَامَ بِدِمَشْقَ إِلَىٰ أَنْ مَاتَ الْهَ.

تُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ٢٣٩.

### نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

قَالَ فِي [التَّلْخِيصِ: صَ٥٨] عِنْدَ قَوْلِهِ فِي الْمُسَاوَاةِ عِنْدَ قَوْلِهِ فِي الْمُسَاوَاةِ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ ﴿ وَجَاءَ رَبُكَ ﴾ [الفجر: ٢٢]: «أَيْ: أَمْرُهُ أَوْ عَذَابُهُ » إِهَـ.

\* \* \*

# ٢- وَعَلَاءُ الدِّينِ، الْمَعْرُوفُ بِ (الْخَازِنِ)، صَاحِبُ التَّفْسِيرِ: وَفِي [الْأَعْلَامُ: جُ٥/ صَ٥]:

«عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الشَّيحِيُّ، عَلَاءُ الدِّينِ، الْمَعْرُوفُ بِ (الْخَازِنِ)؛ عَالِمٌ بِالتَّفْسِيرِ وَالْحَدِيثِ، مِنْ فُقَهَاءِ الشَّافِعِيَّةِ، بَغْدَادِيُّ الْأَصْلِ، وَالْخَازِنِ)؛ عَالِمٌ بِالتَّفْسِيرِ وَالْحَدِيثِ، مِنْ فُقَهَاءِ الشَّافِعِيَّةِ، بَغْدَادِيُّ الْأَصْلِ، وَلِلْخَازِنِ)؛ وَلِلْهَ بِبَغْدَادَ سَنَةَ ١٧٨، وَسَكَنَ وَنِسْبَتُهُ إِلَىٰ (شِيحَةً) مِنْ أَعْمَالِ (حَلَبَ)، وُلِدَ بِبَغْدَادَ سَنَةَ ١٧٨، وَسَكَنَ دِمَشْقَ مُدَّةً، وَتُولِقِي بِحَلَبَ» إِهَ.

### وَمِنْ مُصَنَّفَاتِهِ:

١- أُبَابُ التَّأْوِيلِ فِي مَعَانِي التَّنْزِيلِ، يُعْرَفُ بِ (تَفْسِيرُ الْخَازِنِ)
 ٢- وَكَنْزُ الِاخْتِصَاصِ فِي مَعْرِفَةِ الْخَوَاصِّ
 وَغَيْرُ ذُلِكَ.

تُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ١٤٧.

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ \_\_\_\_\_ ٣٠١ أَنِهُ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

قَالَ الْخَازِنُ [جُ٢/ صَ٨٠٢] فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ ثُمَّ السَّتَوَىٰ عَلَى الْخَازِنُ [جُ٢/ صَ٨٠٢] فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ ثُمَّ السَّتَوَىٰ عَلَى الْخَارِفُ الْعَرَافُ: ٤٥]:

«وَقَالَ الْإِمَامُ فَخْرُ الدِّينِ الرَّاذِيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- بَعْدَ ذِكْرِهِ الدَّلَائِلَ الْعَقْلِيَّةَ وَالسَّمْعِيَّةَ: إِنَّهُ لَا يُمْكِنُ حَمْلُ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ ثُمَّ السَّمْعِيَّةَ: إِنَّهُ لَا يُمْكِنُ حَمْلُ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ ثُمَّ السَّمَوَىٰ عَلَى ٱلْمَرْشِ ﴾ وَالسَّمْعِيَّة: إِنَّهُ لَا يُمْكِنُ حَمْلُ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ ثُمَّ السَّمُعِيَّةَ: وَالْتَمَانِ وَالْحَيِّزِ» [هَ.

\* \* \*

٣- وَالْحَافِظُ الْإِمَامُ أَبُو الْحَجَّاجِ يُوسُفُ بْنُ زَكِيٍّ، الْمَعْرُوفُ بِرِالْمِزِّيِّ): (الْمِزِّيِّ):

هُو: جَمَالُ الدِّينِ، أَبُو الْحَجَّاجِ، يُوسُفُ بْنُ الزَّكِيِّ عَبْدِ الرَّحَانِ بْنِ يُوسُفُ بْنُ الزَّكِيِّ عَبْدِ الرَّحَانِ بْنِ يُوسُفُ، الْقُضَاعِيُّ ثُمَّ الْكَلْبِيُّ، الشَّافِعِيُّ، نِسْبَتُهُ إِلَىٰ (الْمِزَّةِ) قَرْيَةٌ بِدِمَشْقَ.

قَالَ السُّيُوطِيُّ فِي [طَبَقَاتِ الْحُفَّاظِ: صَ ٢٥]:

«الْمِزِّيُّ: هُوَ الْإِمَامُ الْعَالِمُ الْحَبْرُ الْحَافِظُ الْأَوْحَدُ مُحَدِّثُ الشَّامِ» إه. وَقَالَ الْإِسْنُويُّ فِي [طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ: صَ٢٠٤]:

«كَانَ أَحْفَظَ أَهْلِ زَمَانِهِ، لَا سِيَّمَا الرِّجَالِ الْمُتَقَدِّمِينَ، وَانْتَهَتْ إِلَيْهِ الرِّحْلَةُ مِنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ، لِرِوَايَتِهِ وَدِرَايَتِهِ، وَكَانَ إِمَامًا فِي اللُّغَةِ وَالتَّصْرِيفِ، دَيِّنًا خَيِّرًا، مُنْقَبِضًا عَنِ النَّاسِ، طَارِحًا لِلتَّكَلُّفِ، فَقِيرًا؛ وَصَنَّفَ:

١ - تَهْذِيبُ الْكَمَالِ فِي أَسْمَاءِ الرِّجَالِ

٧- وَكِتَابَ الْأَطْرَافِ» إِهَ.

٣٠٢ \_\_\_\_ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ وَمِنْ شُيُوخِهِ: الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ.

وَمِنْ تَلَامِيذِهِ: أَبُو الْفِدَاءِ الْحَافِظُ عِمَادُ الدِّينِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ كَثِيرٍ.

وَذَكَرَهُ أَيْضًا تَاجُ الدِّينِ ابْنُ السُّبْكِيِّ فِي [طَبْقَاتِ] لِهِ [جُ٦/ صَ١٧١] فِي تَرْجَمَةِ وَالِدِهِ تَقِيِّ الدِّينِ السُّبْكِيِّ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ كَانَ أَشْعَرِيًّا.

تُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ٢٤٧.

\* \* \*

٤ - وَمُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، الْمَعْرُوفُ بِ (أَبِي حَيَّانَ الْأَنْدَلُسِيِّ):
 قَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي [طَبَقَاتُ الشَّافِعِيَّةِ: صَ ١٤٨]:

«أَثِيرُ الدِّينِ، أَبُو حَيَّانَ، مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حَيَّانَ، الْأَنْدَلْسِيُّ، الْمَعْرُوفُ بِرْأَبِي حَيَّانَ)؛ إِمَامُ زَمَانِهِ فِي عِلْمِ النَّحْوِ، وَصَاحِبُ التَّصَانِيفِ الْمَشْهُورَةِ فِيهِ وَفِي التَّفْسِيرِ شَرْقًا وَغَرْبًا؛ كَانَ أَيْضًا إِمَامًا فِي اللَّغَةِ، عَارِفًا بِالْقِرَاءَاتِ السَّبْعِ وَالْحَدِيثِ، شَاعِرًا مُجِيدًا، وَكَانَ صَادِقَ اللَّهْجَةِ، كَثِيرَ الْإِثْقَانِ وَالتَّحْرِيرِ، مُلَازِمًا عَلَىٰ الِاشْتِغَالِ وَالْإِشْغَالِ إِلَىٰ آخِرِ وَقْتٍ، كَثِيرَ اللَّاسْتِحْضَارِ، وَاشْتَغَلَ بِالْفُرُوعِ اشْتِغَالًا قَلِيلًا» إِهَ.

وَمِنْ أَشْهَرِ تَصَانِيفِهِ: التَّفْسِيرُ الْمَشْهُورُ بِ [الْبَحْرُ الْمُحِيطِ]. وُلِدَ -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ٥٤٥، وَتُوفِي سَنَةَ ٥٤٧، وَدُفِنَ بِتُرْبَةِ الصُّوفِيَّةِ.

# وَقَالَ الْإِسنَوِيُّ:

«وَأَنَا كَثِيرُ الزِّيَارَةِ لَهُ، لِأَنَّهُ مُجَاوِرٌ لِقَبْرِ وَالِدَتِي وَأَخِيهَا، رَحِمَهُمَا اللَّهُ» إه.

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الشَّهِيرُ بِ (أَبِي حَيَّانَ) فِي تَفْسِيرِهِ [الْبَحْرُ الْمُحِيطُ: 
جُ١٠/ صَ٢٢٦] فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ عَلَمْنَتُومِّن فِي ٱلسَّمَاءِ ﴾ [الملك: ١٦]:

«هَاذَا مَجَازُ، وَقَدْ قَامَ الْبُرْهَانُ الْعَقْلِيُّ عَلَىٰ أَنَّهُ تَعَالَىٰ لَيْسَ بِمُتَحَيِّزِ فِي جِهَةٍ، فَهُوَ عَلَىٰ حَذْفِ مُضَافٍ، أَي: ﴿ مَن فِي السَّمَاءِ ﴾ مَلكُوتُهُ، وَمَلكُوتُهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ، لَهُوَ عَلَىٰ حَذْفِ مُضَافٍ، أَي: ﴿ مَن فِي السَّمَاءِ فِي اللَّهُ عَلَىٰ مَلائِكَتِهِ، وَثَمَّ عَرْشُهُ وَكُرْسِيَّهُ وَاللَّوْحُ لَكُونُ خَصَّ السَّمَاءَ بِالذِّكْرِ لِأَنهَا مَسْكَنُ مَلائِكَتِهِ، وَثَمَّ عَرْشُهُ وَكُرْسِيَّهُ وَاللَّوْحُ الْمَحْفُوظُ، وَمِنْهَا تَنْزِلُ قَضَايَاهُ وَكُتُبُهُ وَأُوامِرُهُ وَنَهْيُهُ.

أَوْ جَاءَ هَلْذَا عَلَىٰ طَرِيقِ اعْتِقَادِهِمْ، إِذْ كَانُوا مُشَبِّهَةً؛ فَيَكُونُ الْمَعْنَىٰ: وَ عَانُوا مُشَبِّهَةً وَعَلَىٰ عَنِ الْمَكَانِ؟!» إه. وَأُمِنْتُمْ مَنْ تَزْعُمُونَ أَنَّهُ فِي السَّمَاءِ وَهُوَ الْمُتَعَالِي عَنِ الْمَكَانِ؟!» إه.

وَقَالَ أَبُو حَيَّانَ أَيْضًا [جُ٤/ صَ٣١٣] فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَقَالَتِ اللَّهُودُ يَدُاللّهِ مَغْلُولَةً ﴾ [المائدة: ٦٤]:

«وَالْيَدُ فِي الْجَارِحَةِ حَقِيقَةٌ، وَفِي غَيْرِهَا مَجَازٌ، فَيُرَادُ بِهَا النَّعْمَةُ، تَقُولُ الْعَرَبُ: (كُمْ يَدِ لِي عِنْدَ فُلَانٍ!)» إه.

وَقَالَ أَبُو حَيَّانَ أَيْضًا [جُ٩/ صَ١٨] فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكُورُ الطّيبُ وَالْعَمَلُ الصَّلِحُ يَرَفَعُهُ وَ ﴾ [فاطر: ١٠]:

«صُعُودُ الْكَلَامِ إِلَيْهِ تَعَالَىٰ مَجَازُ فِي الْفَاعِلِ وَفِي الْمُسَمَّىٰ إِلَيْهِ، لِأَنَّهُ تَعَالَىٰ لَيْسَ فِي جِهَةٍ، وَلِأَنَّ الْكَلِمَ أَلْفَاظُ لَا تُوصَفُ بِالصَّعُودِ، لِأَنَّ الصَّعُودَ إِنَّمَا لَيْسَ فِي جِهَةٍ، وَلِأَنَّ الْكَلِمَ أَلْفَاظُ لَا تُوصَفُ بِالصَّعُودِ، لِأَنَّ الصَّعُودَ إِنَّمَا كَيَا يُقَالُ: يَكُونُ مِنَ الْأَجْرَامِ، وَإِنَّمَا ذُلِكَ كِنَايَةٌ عَنِ الْقَبُولَ، وَوَصْفُهُ بِالْكَهَالِ، كَمَا يُقَالُ:

٣٠٤ \_\_\_\_ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ ( عَلَا كَعْبُهُ ) وَ ( رَ أُفَعَ الْأَمْرُ إِلَيْهِ ) وَ ( رَ أُفِعَ الْأَمْرُ إِلَيْهِ ) وَ ( رَ أُفِعَ الْأَمْرُ إِلَيْهِ ) وَ لَيْسَ هُنَاكَ عُلُقٌ فِي الْجِهَةِ » إه .

وَقَالَ الْإِمَامُ أَبُو حَيَّانَ أَيْضًا [جُ٤/ صَ٥٣٤] فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَهُوَاللَّهُ فِي الْمُرْتِ وَفِي الْأَرْضِ ﴾ [الأنعام: ٣] بَعْدَ كَلَامٍ:

"وَإِنَّمَا ذَهَبَ أَهْلُ الْعِلْمِ إِلَىٰ هَلْدِهِ التَّأُوِيلَاتِ وَالْخُرُوجِ عَنْ ظَاهِرِ: ﴿ فِي السَّمَوَّةِ وَفِي الْمُرَّوِ عَنْ ظَاهِرِ: ﴿ فِي السَّمَوَةِ وَفِي الْمُرْضِ ﴾ لِمَا قَامَ عَلَيْهِ دَلِيلُ الْعَقْلِ مِنَ اسْتِحَالَةِ حُلُولِ اللَّهِ السَّمَوَّةِ وَفِي الْمُرَامِ وَمُحَاذَاتِهِ لَهَا وَتَحَيُّزِهِ فِي جِهَةٍ الهَد. تَعَالَىٰ فِي الْأَمَاكِنِ وَمُمَاسَّةِ الْأَجْرَامِ وَمُحَاذَاتِهِ لَهَا وَتَحَيُّزِهِ فِي جِهَةٍ الهَد.

وَقَالَ أَبُو حَيَّانَ أَيْضًا [جُ٢/ ص٣٤٣] عِنْدَ تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلِ مِنَ ٱلْغَمَامِ ﴾ [البقرة: ٢١٠]:

«الْإِتْيَانُ: حَقِيقَةٌ فِي الِانْتِقَالِ مِنْ حَيِّزٍ إِلَىٰ حَيِّزٍ آخَرَ، وَذَٰلِكَ مُسْتَحِيلٌ بِالنَّسْبَةِ إِلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ» إِهَ.

وَقَالَ أَيْضًا [جُ٧/ صَ٢١٤] فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَهُ وَمَن فِي ٱلسَّمَورِتِ وَقَالَ أَيْنَظُ وَمَن فِي ٱلسَّمَورِتِ وَقَالَ أَيْنَظُ وَمَنْ عِندَهُ ولا يَسْتَكُمُ وَفَا عَنْ عِبَادَتِهِ ﴾ [الأنبياء: ١٩]:

«وَ (عِنْدَ) هُنَا لَا يُرَادُ بِهَا ظُرْفُ الْمَكَانِ، لِأَنَّهُ تَعَالَىٰ مُنَزَّهُ عَنِ الْمَكَانِ، بَلِ الْمَعْنَىٰ: شَرَفُ الْمَكَانَةِ وَعُلُقُّ الْمَنْزِلَةِ» إه.

\* \* \*

٥- وَالْقَاضِي عَضُدُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ الْإِيجِيُّ الشِّيرَازِيُّ: هُوَ: عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْغَفَّارِ، الْمَعْرُوفُ بِ (عَضُدِ الدِّينِ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ الْإِيجِيِّ) الشِّيرَازِيُّ.

قَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي [طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ: ص ٢٠٦]:

«كَانَ إِمَامًا فِي عُلُومٍ مُتَعَدِّدَةٍ، مُحَقِّقًا مُدَقِّقًا، ذَا تَصَانِيفَ مَشْهُورَةٍ، مِنْهَا:

١- شَرْحُ الْمُخْتَصِرِ لِابْنِ الْحَاجِبِ

٧- وَالْمَوَاقِفُ

٣- وَالْجَوَاهِرُ... وَغَيْرُهُمَا فِي عِلْمِ الْكَلَامِ

3 - وَالْفَوَائِدُ الْغِيَاثِيَّةُ، فِي عِلْمِ الْمَعَانِي وَالْبَيَانِ» إه.

وَفِي [الْأَعْلَامُ: جُ٣/ صَ٥٢]:

«عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْغَفَّارِ، أَبُو الْفَضْلِ، عَضْدُ الدِّينِ الْإِيجِيُّ؛ عَالِمٌ بِالْأُصُولِ وَالْمَعَانِي وَالْعَرَبِيَّةِ، مِنْ أَهْلِ (إِيجَ) بِه (فَارِسَ)؛ وَلِيَ الْقَضَاءَ، وَأَنْجَبَ تَلامِيذَ عِظَامًا، وَمِنْ تَصَانِيفِهِ:

١ - الْمَوَاقِفُ فِي عِلْمِ الْكَلَامِ

٧ - وَالْعَقَائِدُ الْعَضُدِيَّةُ

٣- وَالرِّسَالَةُ الْعَضُدِيَّةُ، فِي عِلْمِ الْوَضْعِ

٤ - وَجَوَاهِرُ الْكَلَامِ، مُخْتَصَرُ [الْمَوَاقِفِ]

٥- وَشَرْحُ مُخْتَصَرِ ابْنِ الْحَاجِبِ، فِي أُصُولِ الْفِقْهِ

٦- وَالْفَوَائِدُ الْغِيَاثِيَّةُ، فِي الْمَعَانِي وَالْبَيَانِ

٧- وَأَشْرَفُ التَّوَارِيخِ

٨- وَالْمَدْخَل، فِي عِلْمِ الْمَعَانِي وَالْبَيَانِ وَالْبَدِيعِ» إهد.

٣٠٦ \_\_\_\_الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ تُوفِيِّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ٧٥٦.

### نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

عَدَّهُ السُّبْكِيُّ فِي الطَّبَقَةِ السَّابِعَةِ مِنَ الْأَشَاعِرَةِ كَمَا فِي [طَبَقَاتِ] لِهِ.
وَقَالَ عَضُدُ الدِّينِ الْإِيجِيُّ فِي [الْمَوَاقِفِ: جُ٣/ صَ١٦]:

([الْمَقْصِدُ الْأُوَّلُ]: أَنَّهُ تَعَالَىٰ لَيْسَ فِي جِهَةٍ مِنَ الْجِهَاتِ، وَلَا فِي مَكَانٍ

مِنَ الْأَمْكِنَةِ، وَخَالَفَ فِيهِ الْمُشَبِّهَةُ وَخَصَّصُوهُ بِجِهَةِ الْفَوْقِ» إهَ.

\* \* \*

# ٦- وَتَقِيُّ الدِّينِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْكَافِي السُّبْكِيُّ، وَالِدُ تَاجِ الدِّينِ:

هُو: تَقِيُّ الدِّينِ، أَبُو الْحَسَنِ، عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْكَافِي بْنِ عَلِيٍّ بْنِ تَمَّامٍ، الشَّبْكِيُّ، وَالِدُ تَاجِ الدِّينِ الشُّبْكِيِّ.

# وَفِي [الْأَعْلَامُ: جُ ٤/ صَ ٢٠٣]:

«عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْكَافِي بْنِ عَلِيِّ بْنِ تَمَّامِ، الشَّبْكِيُّ، الْأَنْصَارِيُّ، الْخَزْرَجِيُّ، الْأَنْصَارِيُّ، الْخَزْرَجِيُّ، الْخَفَّاظِ الْمُفَسِّرِينَ أَبُو الْحَسَنِ، تَقِيُّ الدِّينِ، شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي عَصْرِهِ، وَأَحَدُ الْحُفَّاظِ الْمُفَسِّرِينَ الْمُنَاظِرِينَ، وَهُوَ وَالِدُ التَّاجِ الشَّبْكِيِّ صَاحِبِ الْ[طَبَقَاتِ].

وُلِدَ فِي (سُبُكِ) بِمِصْرَ، وَانْتَقَلَ إِلَىٰ الْقَاهِرَةِ ثُمَّ إِلَىٰ الشَّامِ، وَوَلِيَ قَضَاءَ الشَّامِ سَنَةَ ٧٣٩، وَاعْتَلَ فَعَادَ إِلَىٰ الْقَاهِرَةِ فَتُوفِيً فِيهَا» إِهَـ.

وَقَالَ السَّيُوطِيُّ فِي [طَبَقَاتُ الْحُفَّاظِ: صَ٥٢٥] فِي تَرْجَمَةِ تَقِيِّ الدِّينِ يُسْكِيِّ: سُبْكِيِّ:

«الْإِمَامُ الْفَقِيهُ الْمُحَدِّثُ الْحَافِظُ الْمُفَسِّرُ الْأُصُولِيُّ النَّحْوِيُّ اللَّغَوِيُّ

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاءِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ الْفَقْهَ الْفَصْرِ اللَّهُ وَلِدَ سَنَةَ ١٨٣ ، أَخَذَ الْفِقْهَ الْتَادِيبُ، الْمُجْتَهِدُ، شَيْخُ الْإِسْلَامِ، إِمَامُ الْعَصْرِ اللَّمْيَاطِيِّ، وَالْقِرَاءَاتِ عَنِ التَّقِيِّ عَنِ التَّقِيِّ اللَّمْيَاطِيِّ، وَالْقِرَاءَاتِ عَنِ التَّقِيِّ عَنِ التَّقِيِّ الصَّائِغِ، وَالْقِرَاءَاتِ عَنِ التَّقِيِّ الصَّائِغِ، وَالْمَعْقُولَ عَنِ الْعَلَاءِ الْبَاجِيِّ، وَالْخِلَافَ وَالْمَنْطِقَ عَنِ السَّيْفِ الْبَاغِيِّ، وَالْخِلَافَ وَالْمَنْطِقَ عَنِ السَّيْفِ الْبَعْدَادِيِّ، وَالنَّحْوَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ، وَالتَّصَوُّفَ عَنِ التَّاجِ ابْنِ عَطَاءَ الْمَا فَي السَّيْفِ الْبَعْدَادِيِّ، وَالنَّحْوَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ، وَالتَّصَوُّفَ عَنِ التَّاجِ ابْنِ عَطَاءَ الْمَا فَي السَّيْفِ الْبَعْدَادِيِّ، وَالنَّحْوَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ، وَالتَّصَوُّفَ عَنِ التَّاجِ ابْنِ عَطَاءَ الْمَا فَي السَّيْفِ الْبَعْدَادِيِّ، وَالنَّحْوَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ، وَالتَّصَوُّفَ عَنِ التَّاجِ ابْنِ عَطَاءَ الْمَا عَلْهَ الْبَافِي الْمَالِعْ فَالْتَصَوْفَ الْمَالِعْ الْمَالِعْ فَالْعَالَةِ الْمَالِعْ فَالْمَالِعْ الْمَالِعْ فَالْمَالِعْ مَا الْمَالِعْ فَالْمَالِعْ الْمَالِعْ فَالْمَالِعْ فَالْمُ الْمَالِعْ فَالْعَلَامِ الْمُعْلَى الْمَالِعْ فَى التَّالِي الْمَالِعْ فَالْمَالِعْ فَى التَّالِ الْمِلْمِ الْمُعْرَالِيَّ مَا الْمَالِعُ فَى الْمَالِعُ فَا أَلْمَالِعُ الْمَالِعُ فَى الْمَالِعُ فَى الْمَالِعِ الْمَلْعِلَ الْمَالِعُ لَا الْمَالِعُ فَى الْمَالِعُ فَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعَالَةَ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِقَ الْمَالِعُ الْمُلْعِلَى السَّلْعُ الْمُلْعَلِي الْمُلْعِلَى الْمَالِعُ الْمُلْعَلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعَلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعُلِي الْمُلْعِلَى الْمُلْعُلِي الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعُلَامِ الْمُلْعَلَى الْمُلْعُلِي الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعَلَى الْمُلْعَلَى الْمُلْعَلَى الْمُلْعَلَى الْمُلْعُلِي الْمُلْعُلِمِ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلِي الْمُلْعِلَى الْمِلْمُ الْمُلْ

### وَمِنْ تَصَانِيفِهِ:

١ - السَّيْفُ الصَّقِيلُ فِي الرَّدِّ عَلَىٰ ابْنِ زَفِيلِ

٢ - وَشِفَاءُ السِّقَامِ فِي زِيَارَةِ خَيْرِ الْأَنَامِ

٣- وَالسَّيْفُ الْمَسْلُولُ عَلَىٰ مَنْ سَبَّ الرَّسُولَ

٤ - وَالِابْتِهَاجُ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ.

وُلِدَ فِي سَنَةِ ٦٨٣، وَتُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ - سَنَةَ ٢٥٧.

### نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

قَالَ السُّبْكِيُّ فِي [السَّيْفُ الصَّقِيلُ: ص٥٠٠]:

«وَنَحْنُ نَقْطَعُ أَيْضًا بِإِجْمَاعِهِمْ» أَيْ: رُسِلِ اللَّهِ وَأَنْبِيَائِهِ «عَلَىٰ التَّنْزِيهِ؛ أَمَا يَسْتَحِي مَنْ يَنْقُلُ إِجْمَاعَ الرُّسُلِ عَلَىٰ إِثْبَاتِ الْجِهَةِ وَالْفَوْقِيَّةِ الْحِسِّيَةِ لِلَّهِ تَعَالَىٰ وَعُلَمَاءُ الشَّرِيعَةِ يُنْكِرُونَهَا؟!، أَمَا يَخَافُ مِنْهُمْ أَنْ يَقُولُوا لَهُ: إِنَّكَ كَذَبْتَ عَلَىٰ الرُّسُل؟!» إه. الرُّسُل؟!» إه.

يُرِيدُ بِذُلِكَ ابْنَ زَفِيلٍ، وَهُوَ ابْنُ قَيِّمِ الْجَوْزِيَّةِ.

٣٠٨ \_\_\_\_ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ ٢٠٨ \_\_\_ الطَّبَقَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: فِيمَنْ تُوفِي مِنْ سَنَةِ ٢٧٨ – ٨٠٨:

### فَمِنْهُمْ:

١ - عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَسْعَدَ الْيَافِعِيُّ:

هُو: الشَّيْخُ الْإِمَامُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَسْعَدَ الْيَمَنِيُّ الْمَكِيُّ، الْمُلَقَّبُ بِ الْمُلَقَّبُ وَعَفِيفِ الدِّينِ)، الْمَشْهُورُ بِ (الْيَافِعِيِّ)، الشَّافِعِيُّ.

وَفِي [الْأَعْلَامِ: جُ٤/ صَ٧٧]:

«عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَسْعَدَ بْنِ عَلِيٍّ، الْيَافِعِيُّ، عَفِيفُ الدِّينِ، مُؤَرِّخُ، بَاحِثُ مُتَصَوِّفُ، مِنْ شَافِعِيَّةِ الْيَمَنِ، نِسْبَتُهُ إِلَىٰ يَافِعِ بْنِ حِيْرٍ، وَمَوْلِدُهُ وَمَنْشَؤُهُ فِي عَدَنٍ، مُتَصَوِّفُ، مِنْ شَافِعِيَّةِ الْيَمَنِ، نِسْبَتُهُ إِلَىٰ يَافِعِ بْنِ حِيْرٍ، وَمَوْلِدُهُ وَمَنْشَؤُهُ فِي عَدَنٍ، مُتَصَوِّفُ، مِنْ شَافِعِيَّةِ الْيَمَنِ بُنَّ رَجْعَ إِلَىٰ مَكَّةَ سَنَةَ ١٧١٨هِ. وَعَادَ إِلَىٰ الْيَمَنِ ثُمَّ رَجْعَ إِلَىٰ مَكَّةَ سَنَةَ ١٧١٨هِ.

وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي [طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ: صَ ٤٤٨]:

«كَانَ إِمَامًا يُسْتَرْشَدُ بِعُلُومِهِ وَيُقْتَدَى، وَعَلَمًا يُسْتَضَاءُ بِأَنْوَارِهِ وَيُهْتَدَى، وَعَلَمًا يُسْتَضَاءُ بِأَنْوَارِهِ وَيُهْتَدَى، وَعَلَمًا يُسْتَضَاءُ بِأَنْوَارِهِ وَيُهْتَدَى، وُعَلَمًا يُسْتَضَاءُ وَالْإِسْمَاعِ، وَصَنَّفَ وُلِلَا قَبْلَ السَّبْعِمِ أَنَّةِ، وَعَكَفَ عَلَىٰ التَّصْنِيفِ وَالْإِقْرَاءِ وَالْإِسْمَاعِ، وَصَنَّفَ تَصَانِيفَ كَثِيرَةً فِي أَنْوَاعٍ مِنَ الْعُلُومِ» إه.

#### وَمِنْ تَصَانِيفِهِ:

١ - مِرْآةُ الْجَنَانِ وَعِبْرَةُ الْيَقْظَانِ فِي مَعْرِفَةِ حَوَادِثِ الزَّمَانِ

٢ - وَرَوْضُ الرَّيَاحِينِ فِي مَنَاقِبِ الصَّالِحِينَ

٣- وَنَشْرُ الْمَحَاسِنِ الْعَالِيَةِ فِي فَضْلِ مَشَايِخِ الصُّوفِيَّةِ أَصْحَابِ الْمَقَامَاتِ الْعَلِيَةِ

٤ - وَمَرْهَمُ الْعِلَلِ الْمُعْضِلَةِ

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ \_\_\_\_\_ ٣٠٩ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ \_\_\_\_ ٥ - وَالدُّرُّ النَّظِيمُ فِي خَوَاصِّ الْقُرْءَانِ الْعَظِيمِ

٦- وَأَسْنَىٰ الْمَفَاخِرِ فِي مَنَاقِبِ الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ.

تُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ٧٦٨.

### نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

قَالَ الْيَافِعِيُّ فِي كِتَابِهِ [رَوْضُ الرَّيَاحِينِ: صَ٨٩٨] بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ عَقِيدَةَ الصُّوفِيَّةِ فِي تَنْزِيهِ اللَّهِ عَنِ الْجِهَةِ وَالْمَكَانِ:

«فَأَنَا أَذْكُرُ الْآنَ عَقِيدَتِي مَعَهُمْ عَلَىٰ جِهَةِ الِاخْتِصَارِ، فَأَقُولُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ:
الَّذِي نَعْتَقِدُهُ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ: اِسْتَوَىٰ عَلَىٰ الْعَرْشِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الَّذِي قَالَهُ، وَبِالْمَعْنَىٰ الَّذِي أَرَادَهُ، اِسْتَوَىٰ اسْتِوَاءً مُنَزَّهًا عَنِ الْحُلُولِ وَالِاسْتِقْرَادِ، قَالَهُ، وَبِالْمَعْنَىٰ الَّذِي أَرَادَهُ، اِسْتَوَىٰ اسْتِوَاءً مُنَزَّهًا عَنِ الْحُلُولِ وَالِاسْتِقْرَادِ، وَالْسَتِقْرَادِ، وَالْسَتَقَىٰ اللَّهُ وَالْمَدْوُلُونَ بِلُطْفِ وَالْسَتَقَالِ، لَا يَحْمِلُهُ الْعَرْشُ، بَلِ الْعَرْشُ وَحَمَلَتُهُ مَحْمُولُونَ بِلُطْفِ وَالْسَعِقْرَادِ، لَا يُقَالُ: (أَيْنَ كَانَ؟) وَلَا: (كَيْفَ كَانَ؟) وَلَا: (مَتَىٰ؟)؛ كَانَ وَلَا قُدْرَتِهِ؛ لَا يُقَالُ: (أَيْنَ كَانَ؟) وَلَا: (كَيْفَ كَانَ؟) وَلَا: (مَتَىٰ؟)؛ كَانَ وَلَا مَكَانَ وَلَا زَمَانَ، وَهُوَ الْآنَ عَلَىٰ مَا عَلَيْهِ كَانَ؟ تَعَالَىٰ عَنِ الْجِهَاتِ وَالْأَقْطَادِ، وَالْحِقَادِ وَالْمَقْدَارِ» إِهَ.

\* \* \*

٢- وَتَاجُ الدِّينِ، عَبْدُ الْوَهَّابِ، السُّبْكِيُّ، صَاحِبُ [طَبَقَاتُ الشَّافِعِيَّةِ النُّافِعِيَّةِ الْكُبْرَىٰ]:

وَفِي [حُسْنُ الْمَحَاضَرَةِ: جُ١/ صَ٢٨٢] فِي تَرْجَمَةِ تَاجِ الدِّينِ السُّبْكِيِّ:

(قَاضِي الْقُضَاةِ، تَاجُ الدِّينِ، أَبُو نَصْرٍ، عَبْدُ الْوَهّابِ... وَلَازَمَ الِاسْتِغَالَ بِالْفُنُونِ عَلَىٰ أَبِيهِ وَغَيْرِهِ حَتَّىٰ مَهَرَ وَهُوَ شَابُ، وَكَتَبَ كُتُبًا نَفِيسَةً وَانْتَشَرَتْ فِي

٣١٠ \_\_\_\_ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ حَيَاتِهِ؛ كَتَبَ مَرَّةً وَرَقَةً إِلَىٰ نَائِبِ الشَّامِ يَقُولُ فِيهَا: (وَأَنَا الْيَوْمَ مُجْتَهِدُ الدُّنْيَا عَلَىٰ حَيَاتِهِ؛ كَتَبَ مَرَّةً وَرَقَةً إِلَىٰ نَائِبِ الشَّامِ يَقُولُ فِيهَا: (وَأَنَا الْيَوْمَ مُجْتَهِدُ الدُّنْيَا عَلَىٰ اللَّاعِبُ الشَّامِ يَقُولُ فِيهَا: (وَأَنَا الْيَوْمَ مُجْتَهِدُ الدُّنْيَا عَلَىٰ اللَّاعِبِ الشَّامِ يَقُولُ فِيهَا: (وَأَنَا الْيَوْمَ مُجْتَهِدُ الدُّنْيَا عَلَىٰ اللَّاعِبُ الشَّامِ يَقُولُ فِيهَا: (وَأَنَا الْيَوْمَ مُجْتَهِدُ الدُّنْيَا عَلَىٰ اللَّالِ مَلَّالًا قِيهُ اللَّهُ عَلَىٰ السَّامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قَالَ السُّيُوطِيُّ بَعْدَ هَانِهِ الْكَلِمَةِ:

«وَهُوَ مَقْبُولٌ فِيمَا قَالَ عَنْ نَفْسِهِ» إه.

وَفِي [الدُّرَرُ الْكَامِنَةُ: جُ٢/ صَ٥٢٤]:

«عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْكَافِي بْنِ عَلِيِّ بْنِ تَمَّامٍ، السُّبْكِيُّ، أَبُو نَصْرٍ، تَاجُ الدِّينِ، إِبْنُ تَقِيِّ الدِّينِ؛ وُلِدَ سَنَةَ ٧٢٧هِ، وَقَرَأَ بِنَفْسِهِ عَلَىٰ الْمِزِّيِّ، وَلَازَمَ النَّهَبِيَّ، وَتَخَرَّجَ بِتَقِيِّ الدِّينِ ابْنِ رَافِعٍ، وَأَمْعَنَ فِي طَلَبِ الْحَدِيثِ، وَكَتَبَ النَّهَبِيَّ، وَتَخَرَّجَ بِتَقِيِّ الدِّينِ ابْنِ رَافِعٍ، وَأَمْعَنَ فِي طَلَبِ الْحَدِيثِ، وَكَتَبَ النَّهُ عَزَاءَ وَالطِّبَاقَ، مَعَ مُلازَمَةِ الِاشْتِعَالِ بِالْفِقْهِ وَالْأُصُولِ وَالْعَرَبِيَّةِ، حَتَّىٰ مَهَرَ الْأَجْزَاءَ وَالطِّبَاقَ، مَعَ مُلازَمَةِ اللسَّانِ، وَانْتَهَتْ إِلَيْهِ رِيَاسَةُ الْقَضَاءِ وَالْمَنَاصِبِ بِالشَّامِ، وَكَانَ ذَا بَلَاغَةٍ، عَارِفًا بِالْأُمُورِ، وَانْتَشَرَتْ تَصَانِيفُهُ فِي حَيَاتِهِ، وَكَانَ جَيِّدَ الْبَدِيهَةِ، طَلْقَ اللِّسَانِ، وَانْتَهَتْ إِلَيْهِ رِيَاسَةُ الْقَضَاءِ وَالْمَنَاصِبِ بِالشَّامِ، وَحَصَلَ لَهُ بِسَبَبِ الْقَضَاءِ مِحْنَةٌ شَدِيدَةٌ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ.

وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: جَرَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمِحَنِ وَالشَّدَائِدِ مَا لَمْ يَجْرِ عَلَىٰ قَاضٍ قَبْلَهُ، وَحَصَلَ لَهُ مِنَ الْمَنَاصِبِ وَالرِّيَاسَةِ مَا لَمْ يَحْصُلْ لِأَحَدِ قَبْلَهُ».

إِنْتَهَىٰ مَا نَقَلْتُهُ مِنَ [الدُّرِرُ] مَعَ تَصَرُّفٍ يَسِيرٍ.

# وَفِي [الْأَعْلَامُ: جُ٤/ صَ ١٨٤]:

«عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ الْكَافِي، السُّبْكِيُّ، أَبُو نَصْرٍ، قَاضِي الْقُضَاةِ، الْمُؤرِّخُ الْبَاحِثُ، وُلِدَ فِي الْقَاهِرَةِ سَنَةَ ٧٢٧، وَانْتَقَلَ إِلَىٰ دِمَشْقَ مَعَ وَالِدِهِ الْمُؤرِّخُ الْبَاحِثُ، وُلِدَ فِي الْقَاهِرَةِ سَنَةَ ٧٢٧، وَانْتَقَلَ إِلَىٰ دِمَشْقَ مَعَ وَالِدِهِ فَسَكَنَهَا وَتُوفِيَّ بِهَا؛ وَكَانَ طَلْقَ اللِّسَانِ، قَوِيَّ الْحُجَّةِ، اِنْتَهَىٰ إِلَيْهِ قَضَاءُ الْقُضَاةِ فَسَكَنَهَا وَتُوفِيَّ بِهَا؛ وَكَانَ طَلْقَ اللِّسَانِ، قَوِيَّ الْحُجَّةِ، اِنْتَهَىٰ إِلَيْهِ قَضَاءُ الْقُضَاةِ

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ \_\_\_\_\_ ٣١١ فِي الشَّام وَعُزِلَ.

قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: جَرَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمِحَنِ وَالشَّدَائِدِ مَا لَمْ يَجْرِ عَلَىٰ قَاضٍ مِثْلِهِ» إهد.

#### مِنْ تَصَانِيفِهِ:

١ - طَبَقَاتُ الشَّافِعِيَّةِ الْكُبْرَى

٢ - وَمُعِيدُ النِّعَمِ وَمُبْيدُ النِّقَمِ

٣- وَجَمْعُ الْجَوَامِع، فِي أُصُولِ الْفِقْهِ

٤ - وَمَنْعُ الْمَوَانِع، تَعْلِيقٌ عَلَىٰ [جَمْع الْجَوَامِع].

٥- وَالطَّبَقَاتُ الصُّغْرَىٰ

٦- وَالْطَبَقَاتُ الْوُسْطَىٰ

تُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ١٧٧.

### نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

قَالَ تَاجُ الدِّينِ السُّبْكِيُّ فِي [طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ الْكُبْرَىٰ: جُ٣/ صَ١٣٨]: ((حَـيُّ عَلِيهِ قَـادِرٌ مُـتَكَلِّمُ عَالٍ، وَلَـا نَعْنِي عُلُوَ مَكَانِ)) وَلَـا نَعْنِي عُلُوَ مَكَانِ)) ثُمَّ قَالَ:

((وَإِلَـٰهُنَا لَـا شَيْءَ يُشْبِهُهُ وَلَيْ ــ سَ بِـمُشْبِهِ شَيْءً مِنَ الْـحَدَثَانِ قَدْ كَانَ مَا مَعَهُ قَدِيمًا قَطُّ مِنْ شَيْءٍ وَلَــمْ يَــبْرَحْ بِـلَا أَعْــوَانِ قَدْ كَانَ مَا مَعَهُ قَدِيمًا قَطُّ مِنْ شَيْءٍ وَلَــمْ يَــبْرَحْ بِـلَا أَعْــوَانِ خَلَقَ الْجِهَاتِ مَعَ الزَّمَانِ مَعَ الْمَكَا نِ، الْكُـلُّ خُلُـوقُ عَـلَىٰ الْـإِمْكَانِ مَا إِنْ تَحُلُقُ الْجِهَاتِ مَعَ الزَّمَانِ مَعَ الْمَكَا فِي الْجِسْمَانِ). مَا إِنْ تَحُلُّ بِهِ الْـحَوَادِثُ لَا وَلَا كَلَّا، وَلَـيْسَ يَحُلُّ فِي الْجِسْمَانِ)).

٣١٢ \_\_\_\_ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ وَمِحَادُ الدِّينِ، أَبُو الْفِدَاءِ، الْحَافِظُ، إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ:

هُو: الْإِمَامُ أَبُو الْفِدَاءِ، إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ، الْقُرَشِيُّ، الْحَافِظُ، السَّمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ، الْقُرَشِيُّ، الْحَافِظُ، الدِّمَشْقِيُّ، الْمَعْرُوفُ بِ (ابْنِ كَثِيرٍ)، صَاحِبُ التَّصَانِيفِ.

قَالَ السُّيُوطِيُّ فِي [طَبَقَاتِ الْحُفَّاظِ: صَ٣٣٥]:

«الْإِمَامُ، الْمُحَدِّثُ، الْحَافِظُ، ذُو الْفَضَائِلِ؛ عِمَادُ الدِّينِ، أَبُو الْفِدَاءِ، إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ؛ وُلِدَ سَنَةً ٧٠٠.

وَقَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي [ (الْمُعْجَمُ )الْمُخْتَصُّ]: (الْإِمَامُ، الْمُفْتِي، الْمُخْتَصُّ]: (الْإِمَامُ، الْمُفْتِي، الْمُحَدِّثُ، مُتْقِنٌ).

وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: (كَانَ كَثِيرَ الِاسْتِحْضَارِ، وَصَارَتْ تَصَانِيفُهُ فِي الْبِلَادِ فِي حَيَاتِهِ، وَانْتَفَعَ بِهِ النَّاسُ بَعْدَ وَفَاتِهِ)» إهد.

### وَمِنْ شَيُوخِهِ:

١ - عِزُّ الدِّينِ، أَبُو يَعْلَىٰ، حَمْزَةُ بْنُ مُؤَيَّدِ الدِّينِ، التَّمِيمِيُّ، الدِّمَشْقِيُّ

٢ - وَكَمَالُ الدِّينِ، إِبْنُ قَاضِي شُهْبَةَ

٣- وَجَمَالُ الدِّينِ، أَبُو الْحَجَّاجِ، يُوسُفُ، الْمِزِّيُّ

٤- وَالشَّيْخُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْفَزَارِيُّ، تَفَقَّهَ عَلَىٰ يَدَيْهِ فِي الْمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ.

#### وَمِنْ تَصَانِيفِهِ:

١ - تَفْسِيرُ الْقُرْءَانِ الْعَظِيم

٢ - وَالْبِدَايَةُ وَالنِّهَايَةُ

٣- وَطَبَقَاتُ الْفُقَهَاءِ الشَّافِعِيِّينَ

٤ - وَقَصَصُ الْأَنْبِيَاءِ

٥ - وَالْفُصُولُ فِي سِيرَةِ الرَّسُولِ

٦- وَإِرْشَادُ الْفَقِيهِ إِلَىٰ مَعْرِفَةِ أَدِلَّةِ التَّنْبِيهِ

٧- وَمُخْتَصَرُ عُلُومِ الْحَدِيثِ، يَعْنِي [مُقَدِّمَةُ ابْنِ الصَّلَاحِ] فِي مُصْطَلَحِ الْصَلَاحِ الصَّلَاحِ الْفَالَحِ الْحَدِيثِ. الْحَدِيثِ.

يُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَهَ ٤٧٧.

### نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

كَانَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ أَشْعَرِيَّ الْعَقِيدَةِ.

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرِ الْعَسْقَلَانِيُّ فِي [الدُّرَ الْكَامِنَةُ: جُ١/ صَ٥٥] فِي تَرْجَمَةِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ أَبِي بَكْرِ ابْنِ أَيُّوبَ ابْنِ قَيِّمِ الْجَوْزِيَّةِ:

(وَمِنْ نَوَادِرِهِ أَنَّهُ وَقَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عِمَادِ الدِّينِ ابْنِ كَثِيرٍ مُنَازَعَةٌ فِي تَدْرِيسِ النَّاسِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ كَثِيرٍ: أَنْتَ تَكْرَهُنِي لِأَنتَنِي أَشْعَرِيُّ؟!؛ فَقَالَ لَهُ: لَوْ كَانَ مِنْ النَّاسِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ كَثِيرٍ: أَنْتَ تَكْرَهُنِي لِأَنتَنِي أَشْعَرِيُّ؟! فَقَالَ لَهُ: لَوْ كَانَ مِنْ رَأْسِكَ إِلَىٰ قَدَمِكَ شَعْرِيُّ وَشَيْخُكَ رَأْسِكَ إِلَىٰ قَدَمِكَ شَعْرِيُّ وَشَيْخُكَ النَّاسُ فِي قَوْلِكَ: (إِنَّكَ أَشْعَرِيُّ) وَشَيْخُكَ ابْنُ تَيْمِيَّةً! اللهُ اللهُ يَهْمِيَّةً! اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وَقَدْ أَثْنَىٰ ابْنُ كَثِيرٍ عَلَىٰ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ وَأَصْحَابِهِ كَمَا تَقَدَّمَ.

وَقَدْ تَقَدَّمَ أَيْضًا أَنَّ ابْنَ كَثِيرٍ نَقَلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيِّ أَنَّهُ قَالَ: «الْأَشْعَرِيَّةُ أَنْصَارُ السُّنَّةِ».

٣١٤ \_\_\_\_ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ مَعَ أَنَّ شَيْخَهُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ؟!.

أُجِيبَ: بِأَنَّ الْحَافِظَ ابْنَ كَثِيرٍ ذَكَرَ فِي [طَبَقَاتِ الْفُقَهَاءِ الشَّافِعِيِّنَ: بِأَنَّ الْحَافِظَ ابْنَ كَثِيرٍ ذَكَرَ فِي [طَبَقَاتِ الْفُقَهَاءِ الشَّافِعِيِّنَ: جُ٢/ صَ٢٤] أَنَّ الْمِزِّيُّ شَيْخُهُ، وَالْمِزِّيُّ أَشْعَرِيُّ كَمَا ذَكَرَهُ تَاجُ الدِّينِ السُّبْكِيُّ فِي [طَبَقَاتِ] لِهِ [الْكُبْرَى].

وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي [تَفْسِيرِهِ: جُ٢/صَ٢٢] عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ ثُمَّ الْمُنْ يَعُالَىٰ: ﴿ ثُمَّ الْمُنْ يَعُ الْمُرْشِ ﴾ [الأعراف: ٥٤]:

«فَلِلنَّاسِ فِي هَاٰذَا الْمَقَامِ مَقَالَاتٌ كَثِيرَةٌ، لَيْسَ هَاٰذَا مَوْضِعَ بَسْطِهَا، وَإِنَّمَا نَسْلُكُ فِي هَاٰذَا الْمَقَامِ مَذْهَبَ السَّلَفِ الصَّالِحِ: مَالِكِ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَالثَّوْرِيِّ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْدَ، وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ، وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَئِمَّةِ وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْدَ، وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ، وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ قَدِيمًا وَحَدِيثًا، وَهُوَ: إِمْرَارُهَا كَمَا جَاءَتْ مِنْ غَيْرِ تَكْيِيفٍ، وَلَا تَعْطِيلٍ؛ وَالظَّاهِرُ الْمُتَبَادِرُ إِلَىٰ أَذْهَانِ الْمُشَبِّهِينَ مَنْفِيُّ عَنِ اللَّهِ، فَإِنَّ تَشْبِيهِ، وَلَا تَعْطِيلٍ؛ وَالظَّاهِرُ الْمُتَبَادِرُ إِلَىٰ أَذْهَانِ الْمُشَبِّهِينَ مَنْفِيُّ عَنِ اللَّهِ، فَإِنَّ

اللَّهَ لَا يُشْبِهُهُ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِهِ، ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عِشْقٌ ﴾ [الشورى: ١١]» إه.

وَقُولُهُ: «وَالظَّاهِرُ الْمُتَبَادِرُ...» إِلَخِ.. رَدُّ عَلَىٰ الْمُشَبِّهَةِ فِي قَوْلِهِمْ: (إِنَّ اللَّهُ الْمُشَبِّهَةِ فِي قَوْلِهِمْ: (إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ الْمُتَوَىٰ عَلَىٰ الْعُرْشِ، وَاسْتِوَاؤُهُ اسْتِقْرَارُهُ وَجُلُوسُهُ عَلَيْهِ)!، تَعَالَىٰ اللَّهُ عَنْ ذَٰلِكَ عُلُوسُهُ عَلَيْهِ)!، تَعَالَىٰ اللَّهُ عَنْ ذَٰلِكَ عُلُولًا كَبِيرًا.

### تَنْبِيهُ:

اعْلَمْ أَنَّ لِلْحَافِظِ ابْنِ كَثِيرٍ مَوْلِدًا نَبُوِيًّا لَطِيفًا، اِسْتَفَادَ الْحَافِظُ هَلْدَا الْمَوْلِدَ مِنْ مَوْلِدِ ابْنِ دِحْيَةَ الْمُسْمَّىٰ [التَّنُويرُ فِي مَوْلِدِ السِّرَاجِ الْمُنيرِ]، فَإِنَّهُ قَالَ فِي [الْبِدَايَةُ وَالنَّهَايَةُ: جُ١٤/ صَ٤٤] بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ مَوْلِدَ ابْنِ دِحْيَةَ:

وَقَدْ نَظَمَ مَوْلِدَ الْحَافِظِ ابْنِ كَثِيرِ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمِ بْنِ حَفِيظٍ ابْنِ الشَّيْخِ ابْنِ اللَّيْخِ ابْنِ اللَّيْخِ ابْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ سَالِمٍ، الْعَلَوِيِّ، الْحُسَيْنِيِّ، وَسَمَّاهُ [نَظْمُ مَوْلِدِ الشَّيْخِ ابْنِ كَثِيرٍ].

وَيُؤَيِّدُ هَٰذَا أَنَّ الْحَافِظَ ابْنَ كَثِيرٍ أَثْنَىٰ عَلَىٰ الْمَلِكِ الْمُظَفَّرِ أَبِي سَعِيدٍ، وَيُؤيِّدُ هَٰذُا أَنَّ الْحَافِظُ عَلَىٰ الْمَوْلِدُ مُنْكَرًا عِنْدَهُ. لَمْ يُثْنِ الْحَافِظُ عَلَىٰ فَاعِلِهِ.

وَقَالَ فِي [الْبَدَايَةُ وَالنِّهَايَةُ: جُ١٨/ صَ١٦٨] فِي تَرْجَمَةِ الْمَلِكِ الْمُظَفَّرِ:

(كَانَ الْمَلِكُ الْمُظَفَّرُ أَحَدَ الْأَجْوَادِ وَسَادَاتِ الْكُبَرَاءِ وَالْمُلُوكِ الْأَجْادِ،

لَهُ آثَارٌ حَسَنَةٌ، وَكَانَ شَهْمًا شُجَاعًا بَطَلًا عَاقِلًا عَالِمًا عَادِلًا، وَكَانَ يَعْمَلُ الْمَوْلِدَ الشَّرِيفَ فِي رَبِيعِ الْأَوَّلِ وَيَحْتَفِلُ بِهِ احْتِفَالًا هَائِلًا، وَكَانَ يَحْضُرُ عِنْدَهُ الْمَوْلِدِ أَعْيَانُ الْعُلَمَاءِ وَالصُّوفِيَّةِ، وَكَانَتْ لَهُ دَارُ ضِيَافَةٍ لِلْوَافِدِينَ مِنْ أَيِّ وَعَانَتْ لَهُ دَارُ ضِيَافَةٍ لِلْوَافِدِينَ مِنْ أَيِّ فِي الْمَوْلِدِ فِي كُلِّ سَنَةٍ عَلَىٰ الْمُولِدِ فَي كُلِّ سَنَةٍ مِاثَةَ أَلْفِ دِينَارِ، وَكَانَ رَأْسِ الضِّيَافَةِ فِي كُلِّ سَنَةٍ مِاثَةَ أَلْفِ دِينَارِ، وَعَلَىٰ رَأْسِ الضِّيَافَةِ فِي كُلِّ سَنَةٍ مِاثَةَ أَلْفِ دِينَارٍ، إِهَ .

وَفِي [اللَّالِي السَّنِيَّةُ فِي مَشْرُ وعِيَّةِ مَوْلِدِ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ]:

«الْحَافِظُ عِمَادُ الدِّينِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ، صَاحِبُ التَّفْسِيرِ، فَقَدْ الْحَافِظُ عِمَادُ الدِّينِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ، صَاحِبُ التَّفْسِيرِ، فَقَدْ الْحَافِظُ عِمَادُ اللَّينِ الْمُنَجِّدِ» إِهَـ. أَلَّفَ مَوْلِدًا نَبُوِيًّا، طُبعَ أَخِيرًا بِتَحْقِيقِ صَلَاحِ الدِّينِ الْمُنَجِّدِ» إِهَـ.

وَفِي [النَّجُومُ الزَّاهِرَةُ فِي جَوَازِ الِاحْتِفَالِ بِمَوْلِدِ سَيِّدِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ]:

«الْإِمَامُ الْحَافِظُ عِمَادُ الدِّينِ، أَبُو الْفِدَا، إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ،
صَاحِبُ التَّفْسِيرِ الْمَشْهُورِ، وَصَاحِبُ [الْبِدَايَةُ وَالنَّهَايَةُ]، وَقَدْ بَلَغَ بِهِ إِيمَانُهُ

٣١٦ \_\_\_\_الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاءِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ بِحُوازِ الباحْتِفَالِ بِالْمَوْلِدِ.. أَنْ أَلَّفَ مَوْلِدًا لَطِيفًا مُسْتَفِيدًا فِيهِ مِنْ مَوْلِدِ ابْنِ بِحُوازِ الباحْتِفَالِ بِالْمَوْلِدِ.. أَنْ أَلَّفَ مَوْلِدًا لَطِيفًا مُسْتَفِيدًا فِيهِ مِنْ مَوْلِدِ ابْنِ وَيُرِ الْعَلَّامَةُ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمِ بْنِ حَفِيظٍ، وَقَدْ نَظَمَ مَوْلِدَ ابْنِ كَثِيرٍ الْعَلَّامَةُ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمِ بْنِ حَفِيظٍ، الْعَلَوِيُّ الْحُسَيْنِيُّ الْهَـ. الْعَلَوِيُّ الْحُسَيْنِيُّ الْهَـ.

\* \* \*

٤ - وَشَمْسُ الدِّينِ، عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ، الْمَعْرُوفُ بِ (الْكِرْمَانِيِّ):
 وَفِي [الْأَعْلَامُ: جُ٧/ صَ٣٥٠]:

«مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ، شَمْسُ الدِّينِ الْكِرْمَانِيُّ الْبَغْدَادِيُّ؛ عَالِمٌ بِالْحَدِيثِ، أَصْلُهُ مِنْ (كِرْمَانَ)، إِشْتَهَرَ فِي بَغْدَادَ.

قَالَ ابْنُ حِجِّيِّ: تَصَدَّىٰ لِنَشْرِ الْعِلْمِ بِبَغْدَادَ ثَلَاثِينَ سَنَةً. وُلِدَ سَنَةً ١٧١٧ إِهَ.

#### مِنْ تَصَانِيفِهِ:

١ - الْكَوَاكِبُ الدَّرَارِي فِي شَرْحِ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ

٢ - وَضَمَائِرُ الْقُرْءَانِ

٣- وَالنَّقُودُ وَالرُّدُودُ، فِي الْأَصُولِ

٤- وَشَرْحٌ لِمُخْتَصِرِ ابْنِ الْحَاجِبِ سَمَّاهُ [السَّبْعَةُ السَّيَّارَةُ].

تُوفِيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- رَاجِعًا مِنَ الْحَجِّ فِي طَرِيقِهِ إِلَىٰ بَغْدَادَ سَنَةَ ٧٨٦.

## نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

قَالَ الْكِرْمَانِيُّ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ عِنْدَ حَدِيثِ زَيْنَبَ: "زَوَّجَنِي اللَّهُ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتِ"، وَكَانَتْ تَقُولُ بَعْدَ ذَٰلِكَ: "إِنَّ اللَّهَ -عَزَّ وَجَلَّ-

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ \_\_\_\_ ٣١٧ \_\_ أَنْكَحَنِي فِي السَّمَاءِ":

«قَوْلُهُ: (فِي السَّمَاءِ) ظَاهِرُهُ غَيْرُ مُرَادٍ، إِذِ اللَّهُ مُنَزَّةٌ عَنِ الْحُلُولِ فِي الْمَكَانِ، لَكِنْ لَمَّا كَانَتْ جِهَةُ الْعُلُوِّ أَشْرَفَ مِنْ غَيْرِهَا.. أَضَافَهَا إِلَيْهِ، إِشَارَةً إِلَىٰ عُلُوِّ النَّاتِ وَالصَّفَاتِ» إِهَـ. إِلَىٰ عُلُوِّ الذَّاتِ وَالصَّفَاتِ» إِهَـ.

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [الْفَتْحُ: جُ١٢/ صَ٥٨٣] بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ هَلْدَا الْكَلَامَ عَنِ الْكِرْمَانِيِّ:

«وَبِنَحْوِ هَاٰذَا أَجَابَ غَيْرُهُ عَنِ الْأَلْفَاظِ الْوَارِدَةِ مِنَ الْفَوْقِيَّةِ وَنَحْوِهَا» إه.

\* \* \*

٥ - وَسَعْدُ الدِّينِ، مَسْعُودُ بْنُ عُمَرَ، التَّفْتَازَانِيُّ:

وَفِي [كَشْفِ الظَّنُونِ عَنْ أَسَامِي الْكُتُبِ وَالْفُنُونِ: جُ٦ / صَ٣٣]:

«الْتَفْتَازَانِيُّ: الْإِمَامُ سَعْدُ الدِّينِ، مَسْعُودُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَرَوِيُّ،

الْخُرَاسَانِيُّ، الْعَلَّامَةُ الْفَقِيهُ الْأَدِيبُ الْحَنَفِيُّ، الشَّهِيرُ بِـ (التَّفْتَازَانِيُّ)» إهَـ.

وَفِي [الْأَعْلَامُ: جُ٧/ صَ ٢١٩]:

«مَسْعُودُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ التَّفْتَازَانِيُّ، سَعْدُ الدِّينِ؛ مِنْ أَئِمَّةِ الْعَرَبِيَّةِ وَالْبَيَانِ وَالْمَنْطِقِ.

وُلِدَ بِ (تَفْتَازَانَ) مِنْ بِلَادِ خُرَاسَانَ» إه.

#### مِنْ تَصَانِيفِهِ:

١ - الْأَرْبَعِينَ، فِي الْحَدِيثِ

٢ - وَإِرْشَادُ الْهَادِي، فِي النَّحْوِ

٣١٨ \_\_\_\_الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ الْأَشْعَرِيِّ الْمُسَمَّىٰ [مُخْتَصَرُ الْعِزِّيِّ] - وَشَرْحُ تَصْرِيفِ الزِّنْجَانِيِّ، الْمُسَمَّىٰ [مُخْتَصَرُ الْعِزِّيِّ]

٤ - وَشَرْحُ الْعَقَائِدِ النَّسَفِيَّةِ

٥- وَشَرْحُ تَلْخِيصِ الْمِفْتَاحِ الْمُسَمَّىٰ بِ [مُخْتَصَرُ الْمَعَانِي]

٦- وَالْمُطَوَّلُ، شَرْحُ تَلْخِيصِ الْمِفْتَاحِ.

وُلِدَ سَنَةَ ٧٢٢، وَتُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- بِسَمَرْ قَنْدَ سَنَةَ ٧٩٢، وَقِيلَ: ٧٩١.

### نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

قَالَ سَعْدُ الدِّينِ التَّفْتَازَانِيُّ فِي [شَرْحُ الْعَقَائِدِ: صَ٧٧]:

«وَأَمَّا الدَّلِيلُ عَلَىٰ عَدَمِ التَّحَيُّزِ فَهُوَ: أَنَّهُ لَوْتَحَيَّزَ.. فَإِمَّا فِي الْأَزَلِ، فَيلْزَمُ قِدَمُ الْحَيِّزِ؛ أَوْ لَا، فَيَكُونُ مَحَلَّا لِلْحَوَادِثِ.

وَأَيْضًا إِمَّا أَنْ يُسَاوِيَ الْحَيِّزَ أَوْ يَنْقُصَ عَنْهُ فَيَكُونُ مُتَنَاهِيًا، أَوْ يَزِيدَ عَلَيْهِ فَيَكُونُ مُتَنَاهِيًا، أَوْ يَزِيدَ عَلَيْهِ فَيَكُونُ مُتَخَرِّبًا، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي مِكَانٍ.. لَمْ يَكُنْ فِي جِهَةٍ، لَا عُلُوِّ وَلَا سُفْلٍ وَلَا عُنْ فِي جِهَةٍ، لَا عُلُوِّ وَلَا سُفْلٍ وَلَا غَيْرِهِمَا» إِهَ.

وَقَالَ أَيْضًا فِي [ص٧٩] عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ: "وَهُوَ مُتَكَلِّمٌ بِكَلَامٍ هُوَ صِفَةٌ لَهُ":

«وَفِي هَاٰذَا رَدُّ عَلَىٰ الْمُعْتَزِلَةِ، حَيْثُ ذَهَبُوا إِلَىٰ أَنَّهُ مُتَكَلِّمٌ بِكَلَامٍ هُوَ قَائِمٌ بِغَيْرِهِ، لَيْسَ صِفَةً لَهُ الهَ الهُ الْهَ.

\* \* \*

٦- وَالْإِمَامُ بَدْرُ الدِّينِ، مُحَمَّدُ الزَّرْكَشِيُّ، الْأُصُولِيُّ:
 وَفِي [الْأَعْلَامُ: جُ٦/ صَ ٦٠]:

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ مَاكِمُ اللَّهِ اللَّهِ ، بَدْرُ الدِّينِ، عَالِمٌ «مُحَمَّدُ بْنُ بَهَادِرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الزَّرْكَشِيُّ ، أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، بَدْرُ الدِّينِ، عَالِمٌ بِفِقْهِ الشَّافِعِيَّةِ وَالْأَصُولِ، تُرْكِيُّ الْأَصْلِ، مِصْرِيُّ الْمَوْلِدِ وَالْوَفَاةِ، وُلِدَ سَنَةَ بِفِقْهِ الشَّافِعِيَّةِ وَالْأَصُولِ، تُرْكِيُّ الْأَصْلِ، مِصْرِيُّ الْمَوْلِدِ وَالْوَفَاةِ، وُلِدَ سَنَةَ الْمَوْلِدِ وَالْوَفَاةِ، وُلِدَ سَنَةَ الْمَوْلِ وَالْوَفَاةِ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا لَهُ اللّهُ الْمُؤْلِدِ وَالْوَفَاةِ وَالْوَافِقِ وَلَا لَاللّهُ الْفَعِيْدِ وَالْوَفَاةِ وَالْوَافِقِ وَلَا اللّهُ الْمُؤْلِدِ وَالْوَفَاةِ وَاللّهُ وَالْوَافِقِ وَاللّهُ الْمُؤْلِدِ وَالْوَافِقِ وَالْوَلَا لَا اللّهُ الْمُؤْلِدِ وَالْوَافَاةِ وَاللّهُ الْعَلَادِ وَالْوَلَوْلَةِ وَلَا لَاللّهُ الْمُؤْلِدِ وَالْوَلَادِ وَالْوَلَاقِ وَلِلْهُ الْمُؤْلِدِ وَالْمُؤْلِدِ وَالْوَلَالِ الللّهُ الْعِلْمُ الْمُؤْلِدِ وَالْوَلَالِهُ الْمُؤْلِدِ وَالْمُؤْلِدِ وَالْوَلَالِدِ وَالْمُؤْلِدِ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدِ وَالْمُؤْلِدِ وَالْمُؤْلِدِ وَالْمُؤْلِدِ وَالْمُؤْلِدِ وَالْمُؤْلِدِ وَالْمُؤْلِدِ وَالْمُؤْلِدِ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدِ وَالْمُؤْلِدِ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدِ وَالْمُؤْلِدِ وَالْمُؤْلِدِ وَالْمُولِ الللّهُ الْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدِ وَالْمُؤْلِدِ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدِ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدِ وَالْمُؤْلِدِ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَاللّهُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدِ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُو

١- إِعْلَامُ السَّاجِدِ بِأَحْكَامِ الْمَسَاجِدِ

٢- وَالدِّيبَاجُ فِي تَوْضِيحِ الْمِنْهَاجِ

٣- وَالتَّنْقِيحُ لِأَلْفَاظِ الْجَامِعِ الصَّحِيحِ

٤ - وَعُقُودُ الْجُمَانِ

٥- وَتَشْنِيفُ الْمَسَامِع» إهد.

وَفِي [شَذَرَاتِ الذَّهَبِ: جُ٩/ صَ٥٣٣]:

«وَأَخَذَ عَنِ الشَّيْخَيْنِ: ١- جَمَالِ الدِّينِ الْإِسْنَوِيِّ، ٢- وَسِرَاجِ الدِّينِ الْإِسْنَوِيِّ، ٢- وَسِرَاجِ الدِّينِ الْبِلْقَيْنِيِّ؛ وَكَانَ فَقِيهًا أُصُولِيًّا أَدِيبًا فَاضِلًا» إهَـ.

يُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ٤٩٧.

### نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

قَالَ بَدْرُ اللَّينِ الزَّرْكَشِيُّ فِي كِتَابِهِ [الْبُرْهَانُ فِي عُلُومِ الْقُرْءَانِ: جُ٢/ صَ٢٠٧-٢٠]:

«وَقَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الْوَارِدِ مِنْهَا» يَعْنِي: الْمُتَشَابِهَاتِ «فِي الْآيَاتِ وَالْأَحَادِيثِ عَلَىٰ ثِلَاثِ فِرَقٍ:

١- أَحَدُهَا: أَنَّهُ لَا مَدْخَلَ لِلتَّأُويلِ فِيهَا، بَلْ تُجْرَىٰ عَلَىٰ ظَاهِرِهَا، وَلَا نُؤَوِّلُ شَيْئًا مِنْهَا. وَهُمُ الْمُشَبِّهَةُ.

٣٢٠ \_\_\_\_ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ ٢٢ حَوَالثَّانِي: أَنَّ لَهَا تَأْوِيلًا، وَلَكِنَّنَا نُـمْسِكُ عَنْهُ، مَعَ تَنْزِيهِ اعْتِقَادِنَا عَنِ الشَّبَهِ وَالتَّافِي: أَنَّ لَهَا تَأْوِيلًا، وَلَكِنَّنَا نُـمْسِكُ عَنْهُ، مَعَ تَنْزِيهِ اعْتِقَادِنَا عَنِ الشَّبَهِ وَالتَّعْطِيل، وَنَقُولُ: لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ. وَهُوَ قَوْلُ السَّلَفِ.

٣- وَالثَّالِثُ: أَنَّهَا مُؤَوَّلَةٌ، وَأَوَّلُوهَا عَلَىٰ مَا يَلِيقُ بِهِ.

وَالْأُوَّلُ» يَعْنِي: مَذْهَبَ الْمُشَبِّهَةِ «بَاطِلٌ، وَالْآخَرَانِ مَنْقُولَانِ عَنِ الصَّحَابَةِ...».

# ثُمَّ قَالَ بَدْرُ الدِّينِ الزَّرْكَشِيُّ:

وَقَالَ بَدْرُ الدِّينِ الزَّرْكَشِيُّ فِي [تَشْنِيفُ الْمَسَامِعِ شَرْحُ جَمْعِ الْجَوَامِعِ: جُمْعِ الْجَوَامِعِ: إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُعْمِ الْجَوَامِعِ: اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الل

«وَيَلْزَمُ الْمُجَسِّمَةَ الْقَوْلُ بِقِدَمِ الْعَالَمِ، لِأَنَّ الْجِهَةَ وَالتَّحَيُّزَ وَالْمَكَانَ مِنْ جُمْلَةِ الْعَالَمِ» لِأَنَّ الْجِهة وَالتَّحَيُّزَ وَالْمَكَانَ مِنْ جُمْلَةِ الْعَالَمِ» إِهَ.

وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ أَثْنَىٰ عَلَىٰ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ، وَنَقَلَ عَنِ الْعُلَمَاءِ مَقَالَاتِهِمْ.

\* \* \*

٧- وَالْحَافِظُ أَبُو الْفَضْلِ، زَيْنُ الدِّينِ، عَبْدُ الرَّحِيمِ الْعِرَاقِيُّ شَيْخُ الرَّحِيمِ الْعِرَاقِيُّ شَيْخُ الْحَافِظِ ابْنِ حَجَرِ الْعَسْقَلَانِيِّ:

هُوَ الْحَافِظُ، الْإِمَامُ الْكَبِيرُ الشَّهِيرُ، أَبُو الْفَضْلِ، زَيْنُ الدِّينِ، عَبْدُ الرَّحِيمِ

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ الْأَشْعَرِيِّ الْعَصْرِ؛ وُلِدَ سَنَةَ ٧٢٥، وَقَدْ ابْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، الْعِرَاقِيُّ، حَافِظُ الْعَصْرِ؛ وُلِدَ سَنَةَ ٥٧٥، وَقَدْ أَبْنُ عَلَيْهِ جَمْعٌ مِحَّنْ كَانَ فِي عَصْرِهِ، كَالْعِزِّ ابْنِ جَمَاعَة، وَعِمَادِ الدِّينِ ابْنِ كَثِيرٍ، وَالسَّيْوطِيُّ فِي [طَبَقَاتُ الْحُفَّاظِ].

وَمِنْ تَلَامِيذِهِ: الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرِ الْعَسْقَلَانِيُّ.

قَالَ السُّيُوطِيُّ فِي [طَبَقَاتِ الْحُفَّاظِ: صَ ٤٣٥]:

«كَانَ الشَّيْخُ مُنَوَّرَ الشَّيْبَةِ، جَمِيلَ الصُّورَةِ، كَثِيرَ الْوَقَارِ، نَزْرَ الْكَلَامِ، طَارِحًا لِلتَّكَلُّفِ، لَطِيفَ الْمِزَاحِ، سَلِيمَ الصَّدْرِ، كَثِيرَ الْحَيَاءِ، مُتَوَاضِعًا؛ وَكَانَ لَا يَتْرُكُ لِلتَّكَلُّفِ، لَطِيفَ الْمِزَاحِ، سَلِيمَ الصَّدْرِ، كَثِيرَ الْحَيَاءِ، مُتَوَاضِعًا؛ وَكَانَ لَا يَتْرُكُ قِيرَ التَّلَاوَةِ إِذَا رَكِبَ، وَكَانَ عَيْشُهُ قِيَامَ اللَّيْلِ، بَلْ صَارَ لَهُ كَالْمَأْلُوفِ، وَكَانَ كَثِيرَ التَّلَاوَةِ إِذَا رَكِبَ، وَكَانَ عَيْشُهُ ضَيِّقًا» إِهَ.

# وَفِي [الْأَعْلَامُ: جُ٣/ صَ ٤٤٣]:

«عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، أَبُو الْفَضْلِ، زَيْنُ الدِّينِ، الْمَعْرُوفُ بِد ( الْحَافِظِ الْعِرَاقِيِّ)، بَحَّاثَةُ، مِنْ كِبَارِ حُفَّاظِ الْحَدِيثِ، أَصْلُهُ مِنَ الْكُرْدِ، وَمَوْلِدُهُ فِي (رَازْنَانَ) مِنْ أَعْمَالِ (إِرْبِلَ)، تَحَوَّلَ صَغِيرًا مَعَ أَبِيهِ إِلَىٰ مِصْرَ، فَتَعَلَّمَ وَنَبَغَ فِيهَا، وَقَامَ بِرِحْلَةٍ إِلَىٰ الْحِجَازِ وَالشَّامِ وَفِلسَطِينَ، وَعَادَ إِلَىٰ مِصْرَ فَتُوفِيِّ فِي الْقَاهِرَةِ» إِهَ.

وَذَكَرَهُ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [الدُّرَرُ الْكَامِنَةُ: جُ٢/ صَ٥٧]، وَالْحَافِظُ الْسَخَاوِيُّ فِي السَّخَاوِيُّ فِي [الشَّوْءُ اللَّمِعُ: جُ٤/ صَ١٧١]، وَابْنُ الْعِمَادِ الْحَنْبَكُيُّ فِي السَّخَاوِيُّ فِي [الضَّوْءُ اللَّمِعُ: جُ٤/ صَ١٧١]، وَابْنُ الْعِمَادِ الْحَنْبَكُيُّ فِي السَّخَاوِيُّ فِي النَّهُوءُ اللَّمِعُ: جُ٤/ صَ٥٥].

١ - أَلْفِيَّةُ الْحَدِيثِ

٢ - وَفَتْحُ الْمُغِيثِ شَرْحُ أَلْفِيَّةِ الْحَدِيثِ

٣- وَالنُّكُتُ عَلَىٰ ابْنِ الصَّلَاحِ

٤ - وَالْمَرَاسِيلُ

٥ - وَنَظْمُ الِاقْتِرَاحِ

٦ - وَتَخْرِيجُ أَحَادِيثِ الْإِحْيَاءِ

٧- وَطَرْحُ التَّثْرِيبِ فِي شَرْحِ التَّقْرِيبِ

٨ - وَشَرْحُ سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ

٩ - وَنُكَتُ مِنْهَاجِ الْبَيْضَاوِيِّ

• ١ - وَالتَّقْيِيدُ وَالْإِيضَاحُ.

تُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- بِالْقَاهِرَةِ سَنَةَ ٢٠٨.

#### نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

قَالَ الْعِرَاقِيُّ فِي كِتَابِهِ [طَرْحُ التَّثْرِيبِ: جُ٨/ صَ ٨٤]:

«وَقُوْلُهُ:» أَيِ: النَّبِيُّ عَلِيًا (فَهُو عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ) لَا ابُدَّ مِنْ تَأْوِيلِ ظَاهِرِ لَفظة "عِنْدَهُ"، لِلَّنَّ مَعْنَاهَا: حَضْرَةُ الشَّيْءِ، وَاللَّهُ تَعَالَىٰ مُنَزَّهُ عَنِ الِاسْتِقْرَارِ وَالتَّحَيُّزِ وَالْجِهَةِ، فَالْعِنْدَيَّةُ لَيْسَتْ مِنْ حَضْرَةِ الْمَكَانِ، بَلْ مِنْ حَضْرَةِ الشَّرَفِ، وَالتَّحَيُّزِ وَالْجِهَةِ، فَالْعِنْدَيَّةُ لَيْسَتْ مِنْ حَضْرَةِ الْمَكَانِ، بَلْ مِنْ حَضْرَةِ الشَّرَفِ، وَالتَّحَيُّزِ وَالْجِهَةِ، فَالْعِنْدَيَّةُ لَيْسَتْ مِنْ حَضْرَةِ الْمَكَانِ، بَلْ مِنْ حَضْرَةِ الشَّرَفِ، أَيْ: وَضَعَ ذَٰلِكَ الْكِتَابِ فِي مَحَلِّ مُعَظَّمٍ عِنْدَهُ الْهَ.

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ \_\_\_\_ ٣٢٣ \_\_\_ ٨ - وَالْإِمَامُ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مُحَمَّدٍ، الْمَعْرُوفُ بِ (ابْنِ خَلْدُونَ): وَفِي [حُسْنُ الْمُحَاضَرَةِ: جُ١/ صَ ٣٨٤]:

«إِبْنُ خَلْدُونَ: قَاضِي الْقُضَاةِ، وَلِيُّ الدِّينِ، عَبْدُ الرَّمْلُنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحُضْرَمِيُّ، أَخَذَ الْفِقْهَ عَنْ قَاضِي الْجَمَاعَةِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَغَيْرِهِ، وَبَرَعَ فِي الْحَضْرَمِيُّ، أَخَذَ الْفِقْهَ عَنْ قَاضِي الْجَمَاعَةِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَغَيْرِهِ، وَبَرَعَ فِي الْحُلُومِ، وَتَقَدَّمَ فِي الْفُنُونِ، وَمَهَرَ فِي الْأَدَبِ وَالْكِتَابَةِ» إِهَ.

# وَفِي [الْأَعْلَامُ: جُ٣/ صَ ٢٣٠]:

«هُو: عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خُلْدُونَ، أَبُو زَيْدٍ، وَلِيُّ الدِّينِ الْحَضْرَمِيُّ الْإِشْبِيلُّ، مِنْ وَلَدِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، رَحَلَ إِلَىٰ فَاسٍ وَغِرْنَاطَةَ وَتِلْمِسَانَ وَالْـائْدُلُسِ، ثُمَّ تَوجَّهَ إِلَىٰ مِصْرَ فَأَكْرَمَهُ سُلْطَائُهَا، وَوَلِيَ فِيهَا قَضَاءَ الْمَالِكِيَّةِ، وَعُزِلَ وَأُعِيدَ، وَتُوفِي فَجْأَةً فِي الْقَاهِرَةِ.

كَانَ فَصِيحًا، جَمِيلَ الصُّورَةِ، عَاقِلًا، صَادِقَ اللَّهْجَةِ، عَزُوفًا عَنِ الضَّيْمِ، طَامِحًا لِلْمَرَاتِبِ الْعَالِيَةِ.

وَلَمَّا رَحَلَ إِلَىٰ الْأَنْدَلُسِ.. اِهْتَزَّ لَهُ سُلْطَائْهَا، وَأَرْكَبَ خَاصَّتَهُ لِتَلَقِّيهِ، وَأَجْلَسَهُ فِي مَجْلِسِهِ.

اِشْتَهَرَ بِكَتَابِهِ [الْعِبَرُ وَدِيوَانُ الْمُبْتَدَ إِ وَالْخَبَرِ فِي تَارِيخِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ وَالْبَرْبَرِ]، أَوَّلُهَا [الْمُقَدَّمَةُ]، وَمِنْ كُتُبِهِ:

١ - شَرْحُ الْبُرْدَةِ

٧- وَكِتَابٌ فِي الْحِسَابِ

٣- وَرِسَالَةٌ فِي الْمَنْطِقِ

٣٢٤ \_\_\_\_ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ 77٤ \_\_\_ الْفَصْلُ السَّائِلِ الْسَائِلِ الْمَسَائِلِ» إِهَد.

وُلِدَ سَنَةَ ٢٣٢، وَتُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ١٠٨هِ، وَدُفِنَ فِي مَقَابِرِ الصُّوفِيَّةِ.

\* \* \*

# ١٣ - الطَّبَقَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: فِيمَنْ تُوفِّيَ مِنْ سَنَةِ ٨٢٧ - ٨٩٥:

فَمِنْهُمْ:

١- الشَّيْخُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، مُحَمَّدُ بْنُ خِلْفَةَ، الْمَالِكِيُّ، الْقُرْطُبِيُّ، الْقُرْطُبِيُّ، الْمُشْهُورُ بِ(الْأُبِيِّ):

هُو: مُحَمَّدُ بْنُ خِلْفَةَ بْنِ عُمَرَ، التُّونُسِيُّ، الْقُرْطُبِيُّ، أَبُو عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُونُ الْمُونِ مُحَدِّثُ، حَافِظُ، فَقِيهُ، مُفَسِّرٌ، نَاظِمٌ، وَلِيَ الْمَالِكِيُّ، الْمَشْهُورُ بِ(الْأَبِيِّ)، مُحَدِّثُ، حَافِظُ، فَقِيهُ، مُفَسِّرٌ، نَاظِمٌ، وَلِيَ قَضَاءَ الْجَزيرَةِ.

# وَفِي [الْأَعْلَامُ: جُ٦/ صَ١١]:

«مُحَمَّدُ بْنُ خِلْفَةَ بْنِ عُمَرَ الْأُبِيُّ، الْمَالِكِيُّ، عَالِمٌ بِالْحَدِيثِ، مِنْ أَهْلِ الْمُحَدِيثِ، مِنْ أَهْلِ الْمُحَدِيثِ، مِنْ أَهْلِ الْمُحَدِيثِ، مِنْ أَهْلِ تُونْسَ، نِسْبَتُهُ إِلَىٰ (أُبَّةَ) مِنْ قُرَاهَا، وَلِيَ قَضَاءَ الْجَزِيرَةِ سَنَةَ ١٠٨، لَهُ:

١- [إِكْمَالُ إِكْمَالِ الْمُعْلِمِ لِفَوَائِدِ مُسْلِمٍ]، جَمَعَ فِيهِ بَيْنَ الْمَازِدِيِّ وَعِيَاضٍ وَالْقُرْطُنِيِّ وَالْإِمَامِ النَّوَوِيِّ، مَعَ زِيَادَاتٍ مِنْ كَلَامِ شَيْخِهِ ابْنِ عَرَفَةَ» إِهَـ.
 عَرَفَةَ» إِهَـ.

# وَمِنْ أَشْهَرِ تَصَانِيفِهِ:

١ - الدُّرَّةُ الْوُسْطَىٰ فِي مُشْكِلِ الْمُوَطَّا

٢- وَشَرْحُ فُرُوعِ ابْنِ الْحَاجِبِ

٣- وَتَفْسِيرُ الْقُرْءَانِ

٤- وَإِكْمَالُ إِكْمَالِ الْمُعْلِمِ شَرْحُ صَحِيحِ مُسْلِمٍ
 تُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ١٢٧.

### نُبَذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْأَبِيُّ فِي شَرْحهِ عَلَىٰ [صَحِيحُ مُسْلِمٍ:جُ٢/ صَ٥٣] عِنْدَ حَدِيثِ النَّزُولِ:

«وَمَذْهَبُ أَهْلِ الْحَقِّ فِي جَمِيعِ ذَٰلِكَ أَنْ يُصْرَفَ اللَّهْظُ عَنْ ظَاهِرِهِ الْمُحَالِ، ثُمَّ بَعْدَ الصَّرْفِ.. هَلِ الْأَوْلَىٰ التَّأْوِيلُ؟ أَوْ عَدَمُهُ؟ بِأَنْ يُؤْمِنَ بِاللَّهْظِ عَلَىٰ مَا يَلِيقُ وَيَكِلُ عِلْمَ حَقِيقَةِ ذَٰلِكَ إِلَىٰ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ؟، ثُمَّ الْأَظْهَرُ مِنْ قَوْلِ أَهْلِ وَيَكِلُ عِلْمَ حَقِيقَةِ ذَٰلِكَ إِلَىٰ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ؟، ثُمَّ الْأَظْهَرُ مِنْ قَوْلِ أَهْلِ الْحَقِّ التَّأْوِيلُ» إِهَ .

وَقَالَ فِي [ص ٢٣٨-٤٣٩] مِنْ هَاذَا الْجُزْءِ عِنْدَ حَدِيثِ الْجَارِيَةِ:

«مَا نُسِبَ مِنَ الْقُوْلِ بِالْجِهَةِ إِلَىٰ الدَّهْمَاءِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ. لَا يَصِحُّ، وَلَمْ يَقَعْ إِلَّا لِأَبِي عُمَرَ فِي [الِاسْتِذْكَارِ]، وَلِابْنِ أَبِي وَالْمُتَكَلِّمِينَ. لَا يَصِحُّ، وَلَمْ يَقَعْ إِلَّا لِأَبِي عُمَرَ فِي [الِاسْتِذْكَارِ]، وَلِابْنِ أَبِي زَيْدٍ فِي [الرِّسَالَةِ]، وَهُوَ مُتَأُوَّلُ عَنْهُمَا » إِهَ.

وَأَبُو عُمَرَ هَاٰذَا هُوَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ أَشْعَرِيُّ.

\* \* \*

٢- وَالْحَافِظُ أَبُو الْفَضْلِ، شَيْخُ الْإِسْلَامِ، أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْحَدِيثِ،
 إِبْنُ حَجَرِ الْعَسْقَلَانِيُّ:

٣٢٦ \_\_\_\_الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ مَّوَ: أَبُو الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ مُن مَكَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدُ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَحْمَدُ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَحْمَدُ بْنِ أَحْمَدُ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَحْمَدُ بْنِ عَلِيٍ الشَّافِعِيُّ. حَجَرٍ ، الْعَسْقَلَانِيُّ ثُمَّ الْمِصْرِيُّ ، الشَّافِعِيُّ .

قَالَ السَّيُوطِيُّ فِي [طَبَقَاتُ الْحُفَّاظِ: صَ٥٥٦] فِي تَرْجَمَةِ الْحَافِظِ ابْنِ حَجَرِ الْعَسْقَلَانِيِّ:

«شَيْخُ الْإِسْلَامِ، وَإِمَامُ الْحُقَّاظِ فِي زَمَانِهِ، حَافِظُ الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ، بَلْ حَافِظُ الدُّنْيَا مُطْلَقًا، قَاضِي الْقُضَاةِ، شِهَابُ الدِّينِ، أَحْدُ بْنُ عَلِيِّ، الْعَسْقَلَانِيُّ، وَلِدَ سَنَةَ ٧٧٧، وَسَمِعَ الْكَثِيرَ، وَرَحَلَ، وَلَازَمَ شَيْخَهُ الْحَافِظَ أَبَا الْفَضْلِ الْعِرَاقِيَّ، وَبَرَعَ فِي الْحَدِيثِ وَتَقَدَّمَ فِي جَمِيعِ فُنُونِهِ.

حَكَىٰ أَنَّهُ شَرِبَ مَاءَ زَمْزَمَ لِيَصِلَ إِلَىٰ مَرْتَبَةِ الْحَافِظِ الذَّهَبِيِّ فِي الْحِفْظِ، فَبَلَغَهَا وَزَادَ عَلَيْهَا.

وَلَمَّا حَضَرَتِ الْعِرَاقِيَّ الْوَفَاةُ قِيلَ لَهُ: مَنْ تُخْلِفُ بَعْدَك؟ قَالَ: الْحَافِظُ الْهُ: مَنْ تُخْلِفُ بَعْدَك؟ قَالَ: الْحَافِظُ الْهُنْ حَجَرٍ، ثُمَّ الْبِي أَبُو زُرْعَة، ثُمَّ الْهَيْثَمِيُّ الْهَ.

وَفِي [شَذَرَاتِ الذَّهَبِ: جُ٧/ صَ ٢٧]:

«شَيْخُ الْإِسْلَامِ، عَلَمُ الْأَعْلَامِ، أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْحَدِيثِ، حَافِظُ الْعَصْرِ، شِهَابُ الدِّينِ، أَبُو الْفَضْلِ، أَحْدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَصْرِ، شِهَابُ الدِّينِ، أَبُو الْفَضْلِ، أَحْدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيً الْعَصْرِ، شِهَابُ الدِّينِ، أَحُورَ بِمَكَّةً، ابْنِ حَجَرٍ)، رَحَلَ إِلَىٰ الْيَمَنِ بَعْدَ أَنْ جَاوَرَ بِمَكَّة، وَطَارَ وَأَقْبَلَ عَلَىٰ الْاسْتِغَالِ وَالْإِشْغَالِ وَالتَّصْنِيفِ، وَبَرَعَ فِي الْفِقْهِ وَالْعَرَبِيَّةِ، وَصَارَ حَافِظَ الْإِسْلَام» إِهَ.

وَقَالَ السَّخَاوِيُّ فِي [الضَّوْءُ اللَّامِعُ: جُ٢/ صَ٣٩] فِي تَرْجَمَةِ الْحَافِظِ ابْنِ

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ \_\_\_\_ ٣٢٧ حَجَرِ الْعَسْقَلَانِيِّ:

(وَارْتَحَلَ الْأَئِمَّةُ إِلَيْهِ، وَتَبَجَّحَ الْأَعْيَانُ بِالْوُفُودِ عَلَيْهِ، وَكَثْرَتْ طَلَبَتُهُ، وَالْتَعْمَ الْعُلَمَاءِ مِنْ كُلِّ مَذْهَبٍ مِنْ تَلامِيذِهِ، وَأَخَذَ النَّاسُ عَنْهُ طَبَقَةً كَانَ رُؤُوسُ الْعُلَمَاءِ مِنْ كُلِّ مَذْهَبٍ مِنْ تَلامِيذِهِ، وَأَخَذَ النَّاسُ عَنْهُ طَبَقَةً بَعْدَ أُخْرَى، وَأَلْحَقَ الْأَبْنَاءَ بِالْآبَاءِ وَالْأَحْفَادِ، بَلْ وَأَبْنَاءَهُمْ بِالْأَجْدَادِ» إِهْ.

# وَفِي [الْأَعْلَامُ: جُ١/ صَ١٧٨]:

«أَحْدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّد، الْكِنَانِيُّ، الْعَسْقَلَانِيُّ، أَبُو الْفَضْلِ، شِهَابُ الدِّينِ، ابْنُ حَجَرٍ، مِنْ أَئِمَّةِ الْعِلْمِ وَالتَّارِيخِ، أَصْلُهُ مِنْ عَسْقَلَانَ بِفَلَسْطِينَ، وَمَوْلِدُهُ وَوَفَاتُهُ بِالْقَاهِرَةِ، وَلِعَ بِالْأَدَبِ وَالشَّعْرِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَىٰ الْحَدِيثِ، وَرَحَلَ إِلَىٰ وَوَفَاتُهُ بِالْقَاهِرَةِ، وَلِعَ بِالْأَدَبِ وَالشَّعْرِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَىٰ الْحَدِيثِ، وَرَحَلَ إِلَىٰ الْيَمَنِ وَالْحِجَازِ وَغَيْرِهِمَا لِسَمَاعِ الشَّيُوخِ، وَعَلَتْ لَهُ شُهْرَةً، فَقَصَدَهُ النَّاسُ الْيَمَنِ وَالْحِجَازِ وَغَيْرِهِمَا لِسَمَاعِ الشَّيُوخِ، وَعَلَتْ لَهُ شُهْرَةً، فَقَصَدَهُ النَّاسُ لِلْأَخْذِ عَنْهُ، وَأَصْبَحَ حَافِظَ الْإِسْلَامِ فِي عَصْرِهِ، قَالَ السَّخَاوِيُّ: إِنْتَشَرَتْ لِللَّانِهُ عَنْهُ، وَأَصْبَحَ حَافِظَ الْإِسْلَامِ فِي عَصْرِهِ؛ قَالَ السَّخَاوِيُّ: إِنْتَشَرَتْ مُصَيِحَ اللِّسَانِ، مُصَيِعَ اللَّسَانِ، مُصَيعَ اللِّسَانِ، وَكَتَبَهَا الْأَكَابِرُ؛ وَكَانَ فَصِيحَ اللِّسَانِ، وَلَيْ لَلْمُنُولُهُ، وَكَتَبَهَا الْمُتَاتِّذِينَ، صَبِيحَ الْوَجْهِ، وَوَلِي رَاوِيَةً لِلشَّعْرِ، عَارِفًا بِأَيَّامِ الْمُتَقَدِّمِينَ وَأَخْبَارِ الْمُتَأَخِّرِينَ، صَبِيحَ الْوَجْهِ، وَوَلِي وَلَيْ مِا عُتَزَلَ» إِلَّهُ مِصْرَ مَرَّاتٍ ثُمُّ اعْتَزَلَ» إِلَى الْمُتَواتِ أَنْ مُ الْعَثَورَ الْمُتَاتِعُ مَصْرَ مَرَّاتٍ ثُمَّ اعْتَزَلَ اللَّهُ الْمُتَعْرِينَ، وَالْمَاتِهُ مِصْرَ مَرَّاتٍ ثُمَّ اعْتَزَلَ اللَّهُ الْمُتَالِ الْمُتَالِدِهُ اللَّهُ الْمُلُولُ الْمُلْولُ الْمُتَعْمِلُولُ الْمُتَعْمِلُولُولُ اللَّهُ الْمُلُولُ الْمُتَالِ الْمُتَالِقِ الْمُلُولُ الْمُتَالِ الْمُتَالِ الْمُتَالِقِ الْمُعْرِينَ الْمُتَعْمِلُولُ الْمُتُولِ الْمُتَعْرِينَ الْمُلْولُ الْمُنْ الْمُتَلِيلُ الْمُ الْمُتَالِ الْمُعْرِينَ مَوْلِي الْمُلُولُ الْمُولُولُ الْمُتَعْرِينَ الْمُعْرِقِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْكُولُ الْمُعْرِقِ الْمُقَالَ السَّعْلَقِ الْمُتَعْرِقُ الْمُنْ الْمُلْكِلُولُ الْمُلْكِلِيلُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْتَولِ الْمُلْكُولُ الْمُعْتِلِي الْمُعْتَلِقُ الْمُعَالَالُولُ الْمُعْتَلُولُ الْمُعْتَعِ الْمُعْتَلِي الْمُعْلِقُولُ الْمُعُولُولُ ال

### وَمِنْ شُيُوخِهِ:

١ - الْحَافِظُ أَبُو الْحَسَنِ، نُورُ الدِّينِ، الْهَيْثَمِيُّ

٧- وَالْحَافِظُ ابْنُ الْمُلَقِّنِ، صَاحِبُ [طَبَقَاتُ الْأَوْلِيَاءِ]

٣- وَالْحَافِظُ الْعِرَاقِيُّ

٤ - وَسِرَاجُ الدِّينِ الْبُلْقَيْنِيُّ

#### وَمِنْ تَلامِيذِهِ:

#### ٣٢٨ \_\_\_\_ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ

- ١ الْحَافِظُ السَّخَاوِيُّ
  - ٧- وَالْبِقَاعِيُّ
- ٣- وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ زَكَرِيًّا الْأَنْصَارِيُّ
  - ٤ وَابْنُ قَاضِي شُهْبَةً
  - ٥ وَابْنُ فَهْدِ الْمَكِّيُّ.

#### وَمِنْ تَصَانِيفِهِ:

- ١ فَتُحُ الْبَارِي
- ٢ وَتَهْذِيبُ التَّهْذِيب
- ٣- وَتَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ
  - ٤ وَلِسَانُ الْمِيزَانِ
- ٥- وَالْإِصَابَةُ فِي تَمْيِيزِ الصَّحَابَةِ
  - ٦- وَالدُّرَرُ الْكَامِنَةُ
  - ٧- وَالْمَطَالِبُ الْعَالِيَةُ
- ٨- وَتَلْخِيصُ الْحَبِيرِ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الرَّافِعِيِّ الْكَبِيرِ
  - ٩ وَإِنْبَاءُ الْغُمْرِ بِأَنْبَاءِ الْعُمْرِ
    - ١٠ وَبُلُوغُ الْمَرَامِ
  - ١١ وَالنُّكَتُ عَلَىٰ مُقَدِّمَةِ ابْنِ الصَّلَاحِ
    - ١٢ وَنُخْبَةُ الْفِكر
    - ١٣ وَنُزْهَةُ النَّظَرِ شَرْحُ نُخْبَةِ الْفِكرِ

١٤ - وَالْمُعْجَمُ الْمُفَهُرَسُ

٥١ - وَتَغْلِيقُ التَّعْلِيقِ

١٦ - وَنُزْهَةُ الْأَلْبَابِ فِي الْأَلْقَابِ

١٧ - وَتَعْجِيلُ الْمَنْفَعَةِ

١٨ - وَتَبْصِيرُ الْمُنْتَبِهِ بِتَحْرِيرِ الْمُشْتَبِهِ.

تُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ٢٥٨.

#### نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [الْفَتْحُ: جُ١٦/ صَ٥٦٩] عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ:

# ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَهُو ﴾ [القصص: ٨٨]:

«وَالْمُرَادُ بِ (الْوَجْهِ): الذَّاتُ» إهَ.

وَقَالَ أَيْضًا فِي [الْفَتْحُ: جُ١/ ص ١٥] بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ حَدِيثَ: "إِنَّ أَحَدَكُمْ وَقَالَ أَيْضًا فِي [الْفَتْحُ: جُ١/ ص ١٥] بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ حَدِيثَ: "إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ - أَوْ إِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قِبْلَتِهِ - فَلَا يَبْزُقَنَّ قِبَلَ قِبْلَتِهِ - قَلَا يَبْزُقَنَّ قِبَلَ قِبْلَتِهِ ": قِبْلَتِهِ":

(وَفِيهِ الرَّدُّ عَلَىٰ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ تَعَالَىٰ اسْتَوَىٰ عَلَىٰ الْعَرْشِ بِذَاتِهِ» إِهَـ.

وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ أَيْضًا فِي [الْفَتْحُ: جُ٦/ صَ١٣٦]:

«وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ جِهَتَىِ الْعُلُوِّ وَالسُّفْلِ مُحَالًا عَلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ أَنْ لَا يُوصَفَ بِالْعُلُوِّ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَىٰ، وَالْمُسْتَحِيلُ كَوْنُ ذَٰلِكَ يُوصَفَ بِالْعُلُوِّ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَىٰ، وَالْمُسْتَحِيلُ كَوْنُ ذَٰلِكَ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَىٰ، وَالْمُسْتَحِيلُ كَوْنُ ذَٰلِكَ مِنْ جِهَةِ الْحِسِّ» إِهَ.

وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرِ الْعَسْقَلَانِيُ أَيْضًا فِي [فَتْحُ الْبَارِي: جُ١/

٣٣٠ \_\_\_\_ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ صَ ٢٢-٢٢]:

«فَإِنَّ إِدْرَاكَ الْعُقُولِ لِأَسْرَارِ الرُّبُوبِيَّةِ قَاصِرٌ، فَلَا يَتَوَجَّهُ عَلَىٰ حُكْمِهِ (لِمَ؟) وَلَا (كَيْفَ؟)، كَمَا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ فِي وُجُودِهِ (أَيْنٌ) وَ (حَيْثُ)» إِهَ.

وَقَالَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرِ الْعَسْقَلَانِيُّ أَيْضًا فِي [الْفَتْحُ: جُ٣/ صَ٢٥] عِنْدَ حَدِيثِ النَّزُولِ:

«إِسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ أَثْبَتَ الْجِهَةَ لِلَّهِ تَعَالَىٰ، وَقَالَ: هِيَ جِهَةُ الْعُلُوِّ، وَأَنْكَرَ ذُلِكَ النَّحُمُّ وَمَالَ: هِيَ جِهَةُ الْعُلُوِّ، وَأَنْكَرَ ذُلِكَ النَّحُمُّ وَمُالَ: هِيَ جِهَةُ الْعُلُوِّ، وَأَنْكَرَ ذُلِكَ النَّحُمُ هُورُ، لِأَنَّ الْقَوْلَ بِذُلِكَ يُفْضِي إِلَىٰ التَّحَيُّزِ، تَعَالَىٰ اللَّهُ عَنْ ذُلِكَ » إِهَ.

وَقَالَ أَيْضًا فِي [فَتْحُ الْبَارِي: جُ٧/ صَ ١٢٤]:

«فَمُعْتَقَدُ سَلَفِ الْأُمَّةِ وَعُلَمَاءِ السُّنَّةِ مِنَ الْخَلَفِ.. أَنَّ اللَّهَ مُنَزَّهُ عَنِ

الْحَرَكَةِ وَالتَّحَوُّلِ وَالْحُلُولِ، ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَى ۗ ﴾ [الشورى: ١١]» إه.

وَقَالَ أَيْضًا فِي [جُ11/ص٥٠٥] عِنْدَ قَوْلِ الْبُخَارِيِّ: "١١- بَابُ: تَحَاجُّ آدَمَ وَمُوسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ":

«فَإِنَّ الْعِنْدَيَّةَ عِنْدِيَّةُ اخْتِصَاصٍ وَتَشْرِيفٍ، لَا عِنْدِيَّةُ مَكَانٍ» إه.

وَقَالَ أَيْضًا فِي [جُ ١ / صَ ١٨٩]:

«قَوْلُهُ: (فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ) أَيْ: رَحِمَهُ وَلَمْ يُعَاقِبْهُ؛ وَقَوْلُهُ: (فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ) أَيْ: سَخِطَ عَلَيْهِ» إِهَ.

وَقَالَ فِي [ص ١٩٤] مِنْ هَاذَا الْجُزْءِ:

«وَالْمُرَادُ بِ (الْيَكِ) هُنَا: الْقُدْرَةُ» إهَ.

وَقَالَ فِي [ص ٢١٩]:

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ وَالْفَصْلُ السَّانِةِ وَكُرُ (الْيَلِ) فِي الْقُرْءَانِ وَالْحَدِيثِ مُضَافًا إِلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ، وَاتَّفَقَ أَهْلُ السَّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ عَلَىٰ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِ (الْيَلِ) الْجَارِحَةَ الَّتِي مِنْ صِفَاتِ السَّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ عَلَىٰ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِ (الْيَلِ) الْجَارِحَةَ الَّتِي مِنْ صِفَاتِ الْمُحْدَثَاتِ، وَأَثْبَتُوا مَا جَاءَ مِنْ ذَٰلِكَ وَآمَنُوا بِهِ، فَمِنْهُمْ مَنْ:

١ - وَقَفَ وَلَمْ يَتَأُوَّلُ

٢- وَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَ كُلَّ لَفْظٍ مِنْهَا عَلَىٰ الْمَعْنَىٰ الَّذِي ظَهَرَ لَهُ.

وَهَاٰكَذَا عَمِلُوا فِي جَمِيعِ مَا جَاءَ مِنْ أَمْثَالِ ذَٰلِكَ» إه.

وَقَالَ فِي [جُ٣/ صَ٣٦]:

«وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي مَعْنَىٰ النَّزُولِ عَلَىٰ أَقْوَالٍ، فَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَهُ عَلَىٰ ظَاهِرِهِ وَحَقِيقَتِهِ، وَهُمُ الْمُشَبِّهَةُ، تَعَالَىٰ اللَّهُ عَنْ قَوْلِهِمْ »إه.

#### فَائِدَةٌ:

ذَكَرَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي كِتَابِهِ [الْمُعْجَمُ الْمُفَهْرَسُ: صَ٥١٤] أَنَّ لَهُ فَي الْقَصِيدَةِ الْمَعْرُوفَةِ بِ [الْبُرْدَةُ] لِلْبُوصِيرِيِّ إِسْنَادَيْنِ:

١ - الْأُوَّلُ: قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ:

«قَرَأْتُهَا عَلَىٰ الْعَلَّامَةِ شَمْسِ الدِّينِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْغُمَارِيِّ النَّحْوِيِّ النَّحْوِيِّ النَّاظِمَ. يَعْنِي: النَّاظِمَ. بِسَمَاعِهِ لَهَا عَلَىٰ الْعَلَّامَةِ أَثِيرِ الدِّينِ أَبِي حَيَّانَ عَنْهُ » إهَ. يَعْنِي: النَّاظِمَ.

٢- الثَّانِي: قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ:

«وَكَتَبَ إِلَيْنَا أَبُو الْخَيْرِ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سَعِيدِ الْعَلَائِيُّ، عَنْ تَقِيِّ الدِّينِ أَبِي الْمَحَاسِنِ يُوسُفَ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَالِمٍ سَمَاعًا عَنِ النَّاظِمِ سَمَاعًا» إهـ. الْمَحَاسِنِ يُوسُفَ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَالِمٍ سَمَاعًا عَنِ النَّاظِمِ سَمَاعًا » إهـ.

٣٣٢ \_\_\_\_ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ ٣- وَالْحَافِظُ أَبُو مُحَمَّدٍ، مَحْمُودُ بْنُ أَحْمَدَ، الْعَيْنِيُّ، الْحَنَفِيُّ:

هُو: الْإِمَامُ، الْعَلَّامَةُ الْكَبِيرُ، الْحَافِظُ، الْبَارِعُ، شَيْخُ حُفَّاظِ عَصْرِهِ، الْفَقِيهُ، النَّاقِدُ، الْوَرِعُ، الْمُعَمَّرُ، عَالِمُ الْبِلَادِ الْمِصْرِيَّةِ، قَاضِي الْقُضَاةِ، وَشَيْخُ الْفَقِيهُ، النَّاقِدُ، الْوَرِعُ، الْمُعَمَّرُ، عَالِمُ الْبِلَادِ الْمِصْرِيَّةِ، قَاضِي الْقُضَاةِ، وَشَيْخُ الْفَقِيهُ، الْاَيْنِيُّ، الْمُعَمِّدُ، الْمُحَمَّدِ، مَحْمُودُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْمُعَيْنِيُّ، الْحَسَيْنِ بْنِ مُوسَى بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَيْنِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدٍ، الْحَلَبِيُّ، الْعَيْنِيُّ، الْحَنَفِيُّ.

# وَفِي [الْأَعْلَامُ: جُ٧/ صَ١٦٣]:

«مَحْمُودُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَىٰ بْنِ أَحْمَدَ، أَبُو مُحَمَّدٍ، بَدْرُ الدِّينِ الْعَيْنِيُ، الْحَنفِيُّ، مُؤَرِّخُ، عَلَّامَةُ، مِنْ كِبَارِ الْمُحَدِّثِينَ، أَقَامَ مُدَّةً فِي حَلَبَ وَمِصْرَ وَدِمَشْقَ وَالْقُدْسِ؛ وَلِيَ فِي الْقَاهِرَةِ الْحِسْبَةَ وَقَضَاءَ الْحَنفِيَّةِ وَنَظَرَ السُّجُونِ، وَدَمَشْقَ وَالْقُدْسِ؛ وَلِيَ فِي الْقَاهِرَةِ الْحِسْبَةَ وَقَضَاءَ الْحَنفِيَّةِ وَنَظَرَ السُّجُونِ، وَلَقَدْسِ؛ مِنَ الْمُؤيدِ حَتَّىٰ عُدَّ مِنْ أَخِصَّائِهِ، وَلَمَّا وُلِيَ الْأَشْرَفُ.. وَتَقَرَّبَ مِنَ الْمَلِكِ الْمُؤيدِ حَتَّىٰ عُدَّ مِنْ أَخِصَّائِهِ، وَلَمَّا وُلِيَ الْأَشْرَفُ.. سَامَرَهُ وَلَذِمَهُ، وَكَانَ يُكْرِمُهُ وَيُقَدِّمُهُ، ثُمَّ صُرِفَ عَنْ وَظَائِفِهِ وَعَكَفَ عَلَى التَّدْرِيسِ وَالتَّصْنِيفِ إِلَىٰ أَنْ تُوفِي بِالْقَاهِرَةِ» إِهْ.

#### وَمِنْ شُيُوخِهِ:

١ - زَيْنُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحِيمِ، الْحَافِظُ الْعِرَاقِيُّ

٢- وَالْحَافِظُ سِرَاجُ الدِّينِ الْبُلْقَيْنِيُّ

٣- وَالْحَافِظُ نُورُ الدِّينِ، أَبُو الْحَسَنِ، الْهَيْثَمِيُّ.

#### وَمِنْ مُصَنَّفَاتِهِ:

١ - عُمْدَةُ الْقَارِي شَرْحُ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ

٢ - وَشَرْحُ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ

٣- وَشَرْحُ الْمَنَارِ، فِي الْأُصُولِ

٤ - وَطَبَقَاتُ الْحَنَفِيَّةِ

٥ - وَمَعَانِي الْأَخْبَارِ فِي رِجَالِ مَعَانِي الْآتَارِ

٦ - وَعِقْدُ الْجُمَانِ فِي تَارِيخِ أَهْلِ الزَّمَانِ

٧- وَطَبَقَاتُ الشُّعَرَاءِ

٨- وَسِيرَةُ الْمَلِكِ الْأَشْرَفِ.

وُلِدَ سَنَةَ ٧٦٧، وَتُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ٥٥٨.

#### نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

قَالَ الْإِمَامُ الْعَيْنِيُّ فِي [عُمْدَةُ الْقَارِي: جُ٣/ صَ١٦] عِنْدَ حَدِيثِ: "يَنْزِلُ رَبُّنَا":

﴿ إِحْتَجَ بِهِ قَوْمٌ عَلَىٰ إِثْبَاتِ الْجِهَةِ لِلَّهِ تَعَالَىٰ، وَقَالُوا: هِيَ جِهَةُ الْعُلُوِّ، وَأَنْكَرَ ذَلِكَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ، لِأَنَّ الْقَوْلَ بِالْجِهَةِ يُؤَدِّي إِلَىٰ تَحَيَّزِ وَإِحَاطَةٍ، وَقَدْ تَعَالَىٰ ذَلِكَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ، لِأَنَّ الْقَوْلَ بِالْجِهَةِ يُؤَدِّي إِلَىٰ تَحَيَّزِ وَإِحَاطَةٍ، وَقَدْ تَعَالَىٰ اللَّهُ عَنْ ذَٰلِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴾ إه.

#### وَقَالَ بَعْدَ هَاٰذَا الْحَدِيثِ:

«قُلْتُ: لَا شَكَّ أَنَّ النَّزُولَ انْتِقَالُ الْجِسْمِ مِنْ فَوْقَ إِلَىٰ تَحْتَ، وَاللَّهُ مُنَزَّهُ عَنْ ذُلِكَ» إِهَـ.

وَقَالَ أَيْضًا فِي [عُمْدَةُ الْقَارِي: جُ١١/ صَ١١] فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَقَالَ أَيْضًا فِي الْمَلَهُ عَلَى الْمَلَهُ ﴾ [هود: ٧]:

« وَلَا يَدُلُّ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ وَ عَلَى ٱلْمَاءِ ﴾ [هود: ٧] عَلَىٰ أَنَّهُ

٣٣٤ \_\_\_\_ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ تَعَالَىٰ حَالًٰ عَلَيْهِ» أَيْ: عَلَىٰ الْعَرْشِ «وَإِنَّمَا أَخْبَرَ عَنِ الْعَرْشِ خَاصَّةً بِأَنَّهُ عَلَىٰ الْعَرْشِ خَاصَّةً بِأَنَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَنْ ذَٰلِكَ ، لِأَنَّهُ لَمْ الْمَاءِ، وَلَمْ يُخْبِرْ عَنْ نَفْسِهِ بِأَنَّهُ حَالًٰ عَلَيْهِ، تَعَالَىٰ اللَّهُ عَنْ ذَٰلِكَ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَيْهِ» إِهَـ.

وَقَالَ أَيْضًا فِي [عُمْدَةُ الْقَارِي: جُ١١/ صَ١١]:

«تَقَرَّرَ أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِحِسْمٍ، فَلَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ مَكَانٍ يَسْتَقِرُّ فِيهِ، فَقَدْ كَانَ وَلَا مَكَانَ» إِهَـ.

\* \* \*

٤ - وَجَلَالُ الدِّينِ، مُحَمَّدُ بْنُ أَحْدَ الْمَحَلِّيُّ:
 وَفِي [كَشْفُ الظُّنُونِ: جُ٦/ صَ ١٦١]:

«مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدُ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ، الْمَحَلِّيُّ، جَلَالُ الدِّينِ، الْمِصْرِيُّ، الْفَقِيهُ؛ وُلِدَ سَنَةَ ٧٩١.

#### مِنْ تَصَانِيفِهِ:

١ - الْأَنْوَارُ الْمُضِيَّةُ فِي مَدْح خَيْرِ الْبَرِيَّةِ

٢- وَتَفْسِيرُ الْقُرْءَانِ

٣- وَالْجَهْرُ بِالْبَسْمَلَةِ

٤ - وَشَرْحُ جَمْعِ الْجَوَامِعِ

٥ - وَشَرْحُ [الْوَرَقَاتِ ] لِإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ

٦- وَكَنْزُ الرَّاغِبِينَ فِي شَرْحِ مِنْهَاجِ الطَّالِبِينَ لِلنَّوَوِيِّ» إهد.

وَفِي [الْأَعْلَامُ: جُ٥/ صَ ٣٣٣]:

١ - كِتَابًا فِي التَّفْسِيرِ أَتَمَّهُ الْجَلَالُ السُّيُوطِيُّ، فَسُمِّيَ [تَفْسِيرُ الْجَلَالَيْنِ]

٢- وَكَنْزَ الرَّاغِبِينَ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ

٣- وَالْبَدْرَ الطَّالِعَ فِي حَلِّ جَمْعِ الْجَوَامِعِ

٤ - وَشَرْحَ الْوَرَقَاتِ

٥ - وَالْأَنْوَارَ الْمُضِيَّةَ، شَرْحٌ مُخْتَصَرٌ لِ[الْبُرْدَةِ]

٦- وَالْقَوْلَ الْمُفِيدَ فِي النِّيلِ السَّعِيدِ

٧- وَالطِّبُّ النَّبُوِيُّ »إِهـ.

تُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ٢٦٨.

#### نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

قَالَ الْمَحَلِّيُّ فِي شَرْحِهِ عَلَىٰ [جَمْعُ الْجَوَامِعِ: جُ٢/ صَ٥٠٤] عِنْدَ شَرْحِ قَالَ الْمَحَلِّيُّ فِي شَرْحِهِ عَلَىٰ [جَمْعُ الْجَوَامِعِ: جُ٢/ صَ٥٠٤] عِنْدَ شَرْحِ قَوْلِ تَاجِ الدِّينِ السُّبْكِيِّ: "لَيْسَ بِحِسْمٍ وَلَا جَوْهَرٍ وَلَا عَرَضٍ، لَمْ يَزَلْ وَحْدَهُ وَلَا مَكَانَ وَلَا زَمَانَ":

«هُوَ مَوْجُودٌ وَحْدَهُ قَبْلَ الْمَكَانِ وَالزَّمَانِ، فَهُوَ مُنَزَّهٌ عَنْهُمَا» إه.

٣٣٦ \_\_\_\_ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ وَمُرَ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ وَمُرَ الْبِقَاعِيُّ، الشَّافِعِيُّ: ٥ - وَالشَّيْخُ بُرْهَانُ الدِّينِ، إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ، الْبِقَاعِيُّ، الشَّافِعِيُّ: وَ الشَّافِعِيُّ: وَ الشَّافِعِيُّ: وَقِي [الْأَعْلَامُ: جُ١/ صَ٥]:

﴿إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ابْنِ أَبِي بَكْرٍ، الْبِقَاعِيُّ، أَبُو الْحَسَنِ، بُرْ هَانُ الدِّينِ؛ مُؤَرِّخُ، أَدِيبُ، أَصْلُهُ مِنَ (الْبِقَاعِ) فِي سُورِيَّة، وَسَكَنَ دِمَشْق، وَرَحَلَ إِلَىٰ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَالْقَاهِرَةِ، وَتُوفِيِّ بِدِمَشْق.

#### لَـهُ:

- ١ عُنْوَانُ الزَّمَانِ فِي تَرَاجِمِ الشَّيُوخِ وَالْأَقْرَانِ
- ٢ وَعُنْوَانُ الْعُنْوَانِ. مُخْتَصَرُ [عُنْوَانِ الزَّمَانِ]
  - ٣- وَأَسْوَاقُ الْأَشُواقِ
  - ٤- وَأَخْبَارُ الْجَلَّادِ فِي فَتْحِ الْبِلَادِ
- ٥- وَنَظْمُ الدُّرَرِ فِي تَنَاسُبِ الْآيَاتِ وَالسُّورِ. وَيُعْرَفُ بِ[مُنَاسَبَاتِ الْبَقَاعِيِّ] الْبِقَاعِيِّ] الْبِقَاعِيِّ]
  - ٦- وَبَذْلُ النُّصْحِ وَالشَّفَقَةِ لِلتَّعْرِيفِ بِصُحْبَةِ وَرَقَةَ
    - ٧- وَإِشْعَارُ الْوَاعِي بِأَشْعَارِ الْبِقَاعِي
    - ٨- وَجَوَاهِرُ الْبِحَارِ فِي نَظْمِ سِيرَةِ الْمُخْتَارِ
      - ٩- وَالْإِعْلَامُ بِسَنِّ الْهِجْرَةِ إِلَىٰ الشَّامِ
        - ١ وَمَصْرَعُ التَّصَوُّفِ
  - ١١ وَمُخْتَصَرٌ فِي السِّيرَةِ النَّبُوِيَّةِ وَالثَّلاثَةِ الْخُلَفَاءِ
    - ١٢ وَالْقَوْلُ الْمُفِيدُ فِي أُصُولِ التَّجْوِيدِ

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ \_\_\_\_\_ ٣٣٧ - وَسِرُّ الرُّوحِ. إخْتَصَرَهُ مِنْ كِتَابِ [الرُّوحِ] لِابْنِ قَيِّمِ الْجَوْزِيَّةِ ١٣٠ - وَمَصَاعِدُ النَّظَرِ لِلْإِشْرَافِ عَلَىٰ مَقَاصِدِ السُّورِ» إِهَ.

وَمِنْ شُيُوخِهِ: الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيُّ.

وُلِدَ سَنَةَ ٩٠٨، وَتُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ٥٨٨.

## نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

قَالَ الْبِقَاعِيُّ فِي [نَظْمُ الدُّرَدِ: جُ ٢٠/ صَ ٢٤٨]: (قَامَ الدَّلِيلُ الْقَطْعِيُّ عَلَىٰ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ لَيْسَ بِمُتَحَيِّزِ فِي جِهَةٍ» إهَ.

\* \* \*

# ٦- وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ، مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، السَّنُوسِيُّ:

هُو: أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ عُمَرَ بْنِ شُعَيْبٍ، السَّنُوسِيُّ، السَّنُوسِيُّ، التَّلْمِسَانِيُّ، الْحَسَنِيُّ؛ وُلِدَ سَنَةَ ٢٣٨؛ مُحَدِّثُ، مُتَكَلِّمٌ، مَنْطِقِيُّ، مُقْرِئُ، مُشَارِكُ فِي بَعْضِ الْعُلُومِ.

# وَفِي [الْأَعْلَامُ: جُ٧/ صَ ١٥٤]:

«مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ عُمَرَ بْنِ شُعَيْبٍ، السَّنُوسِيُّ، الْحَسَنِيُّ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ، أَبُو عَبْدِ اللَّهِ؛ عَالِمُ تِلْمِسَانَ فِي عَصْرِهِ وَصَالِحُهَا.

لَهُ تَصَانِيفُ كَثِيرَةٌ، مِنْهَا:

١ - شَرْحُ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ. لَمْ يُكْمِلْهُ.

٧ - وَشَرْحُ جُمَلِ الْخُونَجِيِّ

٣- وَعَقِيدَةُ أَهْلِ التَّوْحِيدِ. وَيُسَمَّىٰ [الْعَقِيدَةُ الْكُبْرَىٰ]

٤ - وَأُمُّ الْبَرَاهِينِ. وَيُسَمَّىٰ [الْعَقِيدَةُ الصُّغْرَىٰ]

٥ - وَشَرْحُ كَلِمَتَى الشَّهَادَةِ

٦- وَمُخْتَصَرُ فِي عِلْمِ الْمَنْطِقِ

٧- وَمُكَمِّلُ إِكْمِالِ الْإِكْمَالِ فِي شَرْحِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ

٨- وَشَرْحُ الْآجُرُّ ومِيَّةِ

٩ - وَمُجَرَّبَاتٌ فِي الطِّبِّ

١٠ - وَشَرْحُ لَامِيَّةِ الْجَزَائِرِيِّ

١١ - وَالْعَقِيدَةُ الْوُسْطَىٰ

١٢ - وَنُصْرَةُ الْفَقِيرِ فِي الرَّدِّ عَلَىٰ أَبِي الْحَسَنِ الصَّغِيرِ» إه.

تُوفِيً -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ٥٩٨.

#### نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

قَالَ السَّنُوسِيُّ فِي [شَرْحُ صَحِيحِ مُسْلِمٍ: جُ١/ صَ٥٥] عِنْدَ حَدِيثِ: "فَيَأْتِيهِمُ اللهُ تَعَالَى فِي صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُونَ":

«وَمَعْنَىٰ (صُورَتِهِ): صِفَتُهُ الَّتِي يَعْرِفُونَهَا بِالْأَدِلَّةِ فِي الدُّنْيَا مِنْ تَقَدُّسِهِ عَنْ سِمَاتِ الْجَوَاهِرِ وَالْأَعْرَاضِ» اِهَ.

وقَالَ أَيْضًا فِي [أُمُّ الْبَرَاهِينِ] الْمُسَمَّاةِ بِ [السَّنُوسِيَّةِ]:

«وَالْمُمَاثَلَةُ لِلْحَوَادِثِ، بِأَنْ يَكُونَ جِرْمًا، أَوْ تَأْخُذَ ذَاتُهُ الْعَلِيَّةُ قَدْرًا مِنَ الْفَرَاغِ، أَوْ يَكُونَ فِي جِهَةٍ لِلْجِرْمِ، أَوْ لَهُ هُوَ جِهَةٌ الْفَرَاغِ، أَوْ يَكُونَ فِي جِهَةٍ لِلْجِرْمِ، أَوْ لَهُ هُوَ جِهَةٌ

\* \* \*

# ١٤ - الطَّبَقَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: فِيمَنْ تُوفِيِّ مِنْ سَنَةِ ٢ • ٩ - ٩٧٧:

فَمِنْهُمْ:

١- الْحَافِظُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ السَّخَاوِيُّ، تَلْمِيذُ الْحَافِظِ ابْنِ حَجَر:

وَفِي [كَشْفِ الظُّنُونِ: جُ٦/ صَ ٢٧١]:

«مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ مُحَمَّد ابْنِ أَبِي بَكْرِ ابْنِ عُثْمَانَ، الْحَافِظُ، وَمُحَمَّد ابْنِ أَبِي بَكْرِ ابْنِ عُثْمَانَ، الْحَافِظُ، شَمْسُ الدِّينِ، أَبُو الْخَيْرِ، السَّخَاوِيُّ، الْمِصْرِيُّ، الشَّافِعِيُّ.

وُلِدَ سَنَةً ١٣٠، وَكَانَ مِنْ تَلَامِيذِ الْحَافِظِ ابْنِ حَجَرِ الْعَسْقَلَانِيِّ.

#### وَمِنْ تَصَانِيفِهِ:

١ - الضَّوْءُ اللَّامِعُ فِي أَعْيَانِ الْقَرْنِ التَّاسِعِ

٢- وَفَتْحُ الْمُغِيثِ شَرْحُ أَلْفِيَّةِ الْحَدِيثِ

٣- وَالْإِعْلَامُ بِالتَّوْبِيخِ لِمَنْ ذَمَّ أَصْحَابَ التَّارِيخِ

٤ - وَالْجَوَاهِرُ وَالدُّرَرُ فِي تَرْجَمَةِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ الْحَافِظِ ابْنِ حَجَرٍ

٥- وَالْإِيضَاحُ وَالتَّبْيِينُ فِي مَسْأَلَةِ التَّلْقِينِ» إه.

# قُلْتُ: وَمِنْ تَصَانِيفِهِ أَيْضًا:

٦- الْمَقَاصِدُ الْحَسَنَةُ

٧- وَالْقَوْلُ الْبَدِيعُ فِي الصَّلَاةِ عَلَىٰ الْحَبِيبِ الشَّفِيعِ.

٣٤٠ \_\_\_\_ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ وَفِي [الْأَعْلَامُ: جُ٦/ صَ ١٩٤]:

«مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، شَمْسُ الدِّينِ، السَّخَاوِيُّ، مُؤَرِّخُ، حُجَّةُ، وَعَالِمٌ بِالْحَدِيثِ وَالْتَفْسِيرِ وَالْأَدَبِ، أَصْلُهُ مِنْ (سَخَا) مِنْ قُرَىٰ مِصْرَ، وَمَوْلِدُهُ فِي الْقَاهِرَةِ، وَوَفَاتُهُ بِالْمَدِينَةِ» إِهَ.

تُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ٢٠٩.

#### نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

قَالَ السَّخَاوِيُّ فِي [الْمَقَاصِدُ الْحَسَنَةُ: صَ٢٤٧]:

(قَالَ شَيْخُنَا) يَعْنِي: ابْنَ حَجَرِ (مَعْنَاهُ: أَنَّ عِلْمَ اللَّهِ يَشْمَلُ جَمِيعَ الْأَقْطَارِ، وَالتَّقْدِيرُ: (لَهَبَطَ عَلَىٰ عِلْمِ اللَّهِ)، وَاللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عِلْمِ اللَّهِ)، وَاللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عِلْمِ اللَّهِ)، وَاللَّهُ عَلَىٰ عَنِ الْحُلُولِ فِي الْأَمَاكِنِ، وَاللَّهُ عَلَىٰ عَنِ الْحُلُولِ فِي الْأَمَاكِنِ، وَاللَّهُ عَلَىٰ عَنْ الْحُلُولِ فِي الْأَمَاكِنُ اللهَ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُولِلهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

#### \* \* \*

٢- وَالْحَافِظُ جَلَالُ الدِّينِ، عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ، الشُّيُوطِيُّ، الشَّافِعِيُّ:
 هُوَ: جَلَالُ الدِّينِ، أَبُو الْفَضْلِ، عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ،
 الشُّيُوطِيُّ، الشَّافِعِيُّ.

وُلِدَ فِي الْقَاهِرَةِ سَنَةَ ٨٤٩، وَنَشَأَ يَتِيمًا، فَحَفِظَ الْقُرْءَانَ وَلَهُ ثَمَانِ سِنِينَ، وَشَرَعَ فِي التَّصْنِيفِ فِي سَنَةِ ٨٦٦، وَسَافَرَ إِلَىٰ بِلَادِ الشَّامِ وَالْحِجَازِ وَالْهِنْدِ وَالْمَغْرِبِ.

وَقَالَ السَّيُوطِيُّ فِي [حُسْنُ الْمُحَاضَرَةِ فِي تَارِيخِ مِصْرَ وَالْقَاهِرَةِ: جُ١/ صَ٣٣٨] مُحَدِّثًا عَنْ نَفْسِهِ:

- ١ التَّفْسِيرِ
- ٧- وَالْحَدِيثِ
  - ٣- وَالْفِقْهِ
  - ٤- وَالنَّحْوِ
  - ٥ وَالْمَعَانِي
    - ٦- وَالْبَيَانِ
- ٧- وَالْبَدِيعِ»اِهَ.

وَقَالَ ابْنُ الْعِمَادِ الْحَنْيَلِيُّ فِي [شَذَرَاتِ النَّهَبِ: جُ٨/ صَ٥]:

(وَحَفِظَ السُّيُوطِيُّ [عُمْدَةُ الْأَحْكَامِ] و[مِنْهَاجُ الْإِمَامِ النَّوَوِيِّ] وَ[أَلْفِيَّةُ الْبَيْ مَالِكِ] وَوَعِظَ السُّيُوطِيُّ [عُمْدَةُ الْأَحْكَامِ] وَإِمِنْهَاجُ الْبَيْضَاوِيِّ]؛ وَاجْتَهَدَ وَجَدَّ، وَكَانَ أَعْلَمَ أَهْلِ زَمَانِهِ بِعِلْمِ ابْنِ مَالِكٍ] وَ[مِنْهَاجُ الْبَيْضَاوِيِّ]؛ وَاجْتَهَدَ وَجَدَّ، وَكَانَ أَعْلَمَ أَهْلِ زَمَانِهِ بِعِلْمِ الْنَيْ مَالِكٍ] وَأَمْنُونِهِ، وَأَخْبَرَ عَنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ يَحْفَظُ مِاثَتَيْ أَلْفِ حَدِيثٍ» إِهَ.

وَفِي [الْأَعْلَامُ: جُ٣/ صَ ٢٠١]:

«عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، الشَّيُوطِيُّ، جَلَالُ الدِّينِ، إِمَامٌ حَافِظُ، مُؤرِّخُ أَدِيبٌ، لَهُ نَحْوُ ٢٠٠ مُصَنَّفًا » إِهَ.

وَشُيُوخُهُ كَثِيرَةٌ ، وَقَدْ بَلَغَ مَشَايِخُهُ نَحْوَ مِانَةٍ وَخَمْسِينَ شَيْخًا.

وَتَصَانِيفُهُ ثَلَاثُمِانَةِ كِتَابِ، كَمَا ذَكَرَهُ فِي كِتَابِهِ [حُسْنُ الْمُحَاضَرَةِ].

وَقَالَ الشَّعْرَانِيُّ فِي [ذَيْلِ طَبَقَاتِ] إِن

«لَهُ مِنَ الْمُؤَلَّفَاتِ أَرْبَعُمِ انَةٍ وَسِتُّونَ مُؤَلَّفًا، مَذْكُورَةٌ فِي فَهْرِسِ كُتُبِهِ» إهد.

٣٤٢ \_\_\_\_الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ وَ وَفِي - رَحِمَهُ اللَّهُ - سَنَةَ ١٩١٩.

#### نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

قَالَ السُّيُوطِيُّ فِي [الْإِتْقَانُ فِي عُلُومِ الْقُرْءَانِ: جُ٢/ صَ ١٠]:

«مِنَ الْمُتَشَابِهِ. آیَاتُ الصِّفَاتِ...، وَجُمْهُورُ أَهْلِ السُّنَّةِ -مِنْهُمُ السَّلَفُ وَأَهْلُ الْحُدِيثِ- عَلَىٰ الْإِيمَانِ وَتَفْوِيضِ مَعْنَاهَا الْمُرَادِ مِنْهَا إِلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَلَا نُفَسِّرُهَا، مَعَ تَنْزِيهِنَا لَهُ تَعَالَىٰ عَنْ حَقِيقَتِهَا» إه.

وَقَالَ فِي شَرْحِهِ عَلَىٰ [سُنَنُ النَّسَائِيِّ: جُ١/ صَ٧٦] عِنْدَ حَدِيثِ: "أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ" نَقْلًا عَنِ الْقُرْطُبِيِّ:

«هَاٰذَا أَقْرَبُ بِالرُّتْبَةِ وَالْكَرَامَةِ، لَا بِالْمَسَافَةِ، لِأَنَّهُ مُنَزَّهُ عَنِ الْمَكَانِ وَالْمِسَاخَةِ وَالزَّمَانِ.

وَقَالَ الْبَدْرُ ابْنُ الصَّاحِبِ فِي [تَذْكِرَتِ] هِ: (فِي الْحَدِيثِ إِشَارَةٌ إِلَىٰ نَفْيِ الْجَهَةِ عَنِ اللَّهِ تَعَالَىٰ)» إه.

وَقَالَ السُّيُوطِيُّ أَيْضًا فِي [الْكُوْكَبُ السَّاطِعُ: ص • ٧]:

١٣٣٩ - لَيْسَ بِحَوْهَرٍ وَلَا بِجِسْمِ أَوْ عَرَضٍ كَاللَّوْنِ أَوْ كَالطَّعْمِ ١٣٣٩ - لَيْسَ بِحَوْهَرٍ وَلَا بِجِسْمِ أَوْ عَاللَّهُ وَلَا مَكَانُ مُنْفَرِدًا فِي ذَاتِهِ وَلَا زَمَانُ وَلَا مَكَانُ مُنْفَرِدًا فِي ذَاتِهِ وَلَا زَمَانُ وَلَا مَكَانُ مُنْفَرِيًّ.

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ \_\_\_\_ ٣٤٣ \_\_ ٣٤٣ \_\_ وَالْحَافِظُ أَبُو الْعَبَّاسِ، شِهَابُ الدِّينِ، أَحْدُ بْنُ مُحَمَّدِ، الْقَسْطَلَّانِيُّ: وَالْحَافِظُ أَبُو الْعَبَّاسِ، شِهَابُ الدِّينِ، أَحْدُ بْنُ مُحَمَّدِ، الْقَسْطَلَّانِيُّ: وَالْحَافِظُ أَبُو الْعَبَّاسِ، شِهَابُ الدِّينِ، أَحْدُ بْنُ مُحَمَّدِ، الْقَسْطَلَّانِيُّ: وَفِي [الْأَعْلَامُ: جُ١/ صَ٢٣٢]:

وَفِي [كَشْفُ الظُّنُونِ: جُ٥/ صَ٥١١]:

«أَحْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَحْدَ، الْقَسْطَلَّانِيُّ، شِهَابُ الدِّينِ، أَبُو الْعَبَّاسِ، الْمِصْرِيُّ، الشَّافِعِيُّ، الْخَطِيبُ، وُلِدَ سَنَةَ ١٥٨.

#### وَمِنْ تَصَانِيفِهِ:

١- إِرْشَادُ السَّارِي فِي شَرْحِ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ

٧- وَالْمُوَاهِبُ اللَّادُنِّيَّةُ

٣- وَالْإِسْعَادُ فِي تَلْخِيصِ الْإِرْشَادِ

٤- وَتُحْفَةُ السَّامِعِ وَالْقَارِي بِخَتْمِ صَحِيحِ الْبُخَارِي

٥- وَالرَّوْضُ الزَّاهِرُ فِي مَنَاقِبِ الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ

٦- وَالْعُقُودُ السَّنِيَّةُ فِي شَرْحِ الْمُقَدِّمَةِ الْجَزَرِيَّةِ

٧- وَالْفَتْحُ الدَّانِي فِي شَرْحِ حِرْزِ الْأَمَانِي، لِلشَّاطِبِيِّ

٨- وَمِنْهَاجُ الِابْتِهَاجِ لِشَرْحِ مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ» إهد.

### وَمِنْ تَصَانِيفِهِ أَيْضًا:

٩ - لَطَائِفُ الْإِشَارَاتِ فِي عِلْم الْقِرَاءَاتِ

٣٤٤ \_\_\_\_\_الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ مِنَالَّا الْمُعْرِيِّ الْأَشْعَرِيِّ الْمُضَيَّةِ]. مَشَادُ قُ الْأَنْوَارِ الْمُضِيَّةِ]. تُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ٩٢٣.

## نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

قَالَ الْقَسْطَلَّانِيُّ فِي [إِرْشَادُ السَّارِي: جُ٣/ صَ١٩٩] عِنْدَ حَدِيثِ النَّزُولِ: هَالَ الْقُولُ السَّارِي: جُ٣/ صَ١٩٩] عِنْدَ حَدِيثِ النَّزُولُ حَرَكَةٍ انْزُولُ رَحْمَةٍ، وَمَزِيدُ لُطْفٍ، وَإِجَابَةُ دَعْوَةٍ، وَقَبُولُ مَعْذِرَةٍ؛ لَا نُزُولُ حَرَكَةٍ وَانْتِقَالٍ، لِاسْتِحَالَةِ ذَٰلِكَ عَلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ، فَهُوَ نُزُولُ مَعْنَوِيُّ الِهَ.

وَقَالَ أَيْضًا فِي [جُه ١/ صَ ١٥٤]: «ذَاتُ اللَّهِ مُنَزَّهَةٌ عَنِ الْمَكَانِ وَالْجِهَةِ» إِهَ.

وَقَالَ أَيْضًا فِي نَفْسِ هَلْذَا الْجُزْءِ [صَ٢٦٤]:

«قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَجُوهٌ يَوْمَبِذِ نَاضِرَةُ ۞ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۞ ﴾ [القيامة: ٢٢ - ٢٣] بِلَا كَيْفِيَّةٍ، وَلَا ثُبُوتِ مَسَافَةٍ » إهَ.

\* \* \*

# ٤ - وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ زَكَرِيًّا الْأَنْصَارِيُّ:

هُو: أَبُو يَحْيَىٰ، زَكَرِيَّا بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا، الْأَنْصَارِيُّ، الْقَاهِرِيُّ، الْقَاهِرِيُّ، الْأَزْهَرِيُّ، الشَّافِعِيُّ، الْمِصْرِيُّ، شَيْخُ الْإِسْلَامِ، قَاضٍ، مُفَسِّرٌ، مِنْ حُفَّاظِ الْأَزْهَرِيُّ، الشَّافِعِيُّ، الْمِصْرِيُّ، شَيْخُ الْإِسْلَامِ، قَاضٍ، مُفَسِّرٌ، مِنْ حُفَّاظِ الْأَرْهَرِيُّ، الشَّافِعِيُّ، الْمِصْرِيُّ، شَيْخُ الْإِسْلَامِ، قَاضٍ، مُفَسِّرٌ، مِنْ حُفَّاظِ الْحَدِيثِ، كَانَ عَالِمًا بِالْفِقْهِ وَالْأُصُولِ، مُقَدَّمًا فِي الْقِرَاءَاتِ وَالتَّجْوِيدِ.

وُلِدَ بِمِصْرَ سَنَةَ ٢٦٨، وَنَشَأَ بِهَا، وَحَفِظَ الْقُرْءَانَ، وَ[عُمْدَةَ الْأَحْكَامِ]، وَحَفِظَ [الْأَلْفِيَّةَ النَّحُويَّة] وَ[الشَّاطِبِيَّة].

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ و وَكَانَ مُتَوَاضِعًا، حَسَنَ الْعِشْرَةِ، جَمَّ الْأَدَبِ وَالْعِفَّةِ وَالِانْجِمَاحِ عَنْ أَبْنَاءِ

الدُّنْيَا، مَعَ الزُّهْدِ، وَشَرَفِ النَّفْسِ، وَمَزِيدِ الْعَقْلِ.

أَذِنَ لَهُ فِي الْإِفْتَاءِ وَالْإِقْرَاءِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ شُيُوخِهِ، مِنْهُمْ: شَيْخُ الْإِسْلَامِ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرِ.

# وَفِي [الْأَعْلَامُ: جُ٣/ صَ ٤٦]:

«زَكَرِيًّا بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ زَكَرِيًّا، الْأَنْصَارِيُّ، السُّنَيْكِيُّ، الْمِصْرِيُّ، الشَّافِعِيُّ، أَبُو يَحْيَىٰ، شَيْخُ الْإِسْلَامِ، قَاضٍ، مُفَسِّرٌ، مِنْ حُفَّاظِ الْحَدِيثِ، وُلِدَ الشَّافِعِيُّ، أَبُو يَحْيَىٰ، شَيْخُ الْإِسْلَامِ، قَاضٍ، مُفَسِّرٌ، مِنْ حُفَّاظِ الْحَدِيثِ، وُلِدَ فِي الشَّافِعِيُّ، أَبُو يَحْيَلُ مَنِهُ ١ ٩٠، نَشَأَ فَقِيرًا فِي (سُنَيْكَةً) بِشَرْقِيَّةِ مِصْرَ، وَتَعَلَّمَ بِالْقَاهِرَةِ، وَكُفَّ بَصَرُهُ سَنَةً ٢٠٩، نَشَأَ فَقِيرًا مُعْدِمًا» إهد.

#### وَمِنْ تَصَانِيفِهِ:

١ - تُحْفَةُ الْبَارِي شَرْحُ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ

٢ - وَتَنْقِيحُ تَحْرِيرِ اللَّبَابِ

٣- وَشَرْحُ مُخَتَصِرِ الْمُزَنِيِّ

٤ - وَحَاشِيَةٌ عَلَىٰ تَفْسِيرِ الْبَيْضَاوِيِّ

٥- وَشَرْحُ مِنْهَاجِ الْوُصُولِ إِلَىٰ عِلْمِ الْأُصُولِ لِلْبَيْضَاوِيِّ

٦ - وَشَرْحُ صَحِيحِ مُسْلِمِ

٧- وَالدَّقَائِقُ الْمُحْكَمَةُ، شَرْحُ الْمُقَدِّمَةِ الْجَزَرِيَّةِ

٨- وَلُبُّ الْأُصُولِ فِي عِلْم الْأُصُولِ

٩ - وَشَرْحٌ عَلَىٰ الرِّسَالَةِ الْقُشَيْرِيَّةِ

٠١- وَشَرْحٌ عَلَىٰ الْخَزْرَجِيَّةِ، فِي عِلْمِ الْعَرُوضِ

١١ - وَأَسْنَىٰ الْمَطَالِبِ شَرْحُ رَوْضِ الطَّالِبِ

١٢ - وَشَرْحٌ عَلَىٰ إِسَاغُوجِي، فِي عِلْمِ الْمَنْطِقِ

١٣ - وَشَرْحُ أَلْفِيَّةِ الْعِرَاقِي.

تُوفِيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَة ٢٦٩، وَقِيلَ: سَنَةَ ٥٢٩.

ذَكَرَهُ ابْنُ الْعِمَادِ الْحَنْيَلِيُّ فِي [شَذَرَاتِ النَّهَبِ: جُ٨/ صَ١٣٤].

#### نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ زَكَرِيَّا الْأَنْصَارِيُّ فِي شَرْحِهِ عَلَىٰ [الرِّسَالَةُ الْقُشَيْرِيَّةُ: صَ٢]:

«إِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِحِسْمٍ، وَلَا عَرَضٍ، وَلَا فِي مَكَانٍ، وَلَا زَمَانٍ» اِهد. وَقَالَ أَيْضًا فِي [صَه]:

«لَا مَكَانَ لَهُ، كَمَا لَا زَمَانَ لَهُ، لِأَنَّهُ الْخَالِقُ لِكُلِّ مَكَانٍ وَزَمَانٍ» إه.

وَقَالَ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ عَلَمْ الْمَعْمَ مِنْ فِي السَّمَاءِ ﴾ [الملك: ١٦]: «هُوَ تَعَالَىٰ مُنَزَّهُ عَنْ كُلِّ مَكَانٍ » إهَ.

\* \* \*

٥- وَشَمْسُ الدِّينِ، أَبُو عَلِيٍّ، الْمَعْرُوفُ بِد (ابْنِ عِرَاقِ): وَفِي [الْنَّاعُلُامُ: جُ٦/ صَ ٢٩]:

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عِرَاقٍ، شَمْسُ الدِّينِ، أَبُو عَلِيٍّ، الْكِنَانِيُّ، الدِّمَشْقِيُّ؛ بَاحِثْ، كَانَ يُلَقَّبُ بِ (شَيْخِ الْإِسْلَامِ).

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ \_\_\_\_\_ ٣٤٧ وَلَفَصْلُ السَّادِسُ: فِي دِمَشْقَ سَنَةَ ٨٧٨، وَنَشَأَ وَجِيهًا شُبجَاعًا، ثُمَّ انْقَطَعَ إِلَىٰ الْعِلْمِ، وَلَيْرُوتَ)، وَتَصَوَّفَ، وَحَجَّ فَجَاوَرَ بِالْحَرَمَيْنِ، وَاشْتَهَرَ، وَانْتَفَعَ النَّاسُ بِعِلْمِهِ، وَتُوفِي بِمَكَّة.

### مِنْ مُصَنَّفَاتِهِ:

١ - هِدَايَةُ الثَّقَلَيْنِ فِي فَضْلِ الْحَرَمَيْنِ

٢- وَالسَّفِينَةُ الْعِرَاقِيَّةُ

٣- وَالْمِنَحُ الْعَامِّيَّةُ وَالنَّفَحَاتُ الْمَكِّيَّةُ

٤ - وَشَرْحُ الْعُبَابِ، فِي فِقْهِ الشَّافِعِيَّةِ. لَمْ يَتِمَّ.

٥ - وَمَوَاهِبُ الرَّحَمَٰنِ

٦ - وَجَوْهَرَةُ الْخَوَاصِّ

٧- وَرِسَالَةٌ فِي عِلْمِ الْمَوَاعِظِ

٨- وَكَشْفُ الْحِجَابِ بِرُؤْيَةِ الْجَنَابِ» إِهد.

يُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ٩٣٣.

#### نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

قَالَ ابْنُ عِرَاقٍ -كَمَا فِي [النُّورِ السَّافِرُ: ص٥٧٧]-:

«كَانَ اللَّهُ وَلَا مَكَانَ، وَهُوَ الْآنَ عَلَىٰ مَا عَلَيْهِ كَانَ، جَلَّ عَنِ التَّشْبِيهِ وَالتَّقْدِيرِ وَالتَّعْيِيرِ وَالتَّالْيِفِ وَالتَّصْوِيرِ» إهـ.

#### وَقَالَ أَيْضًا:

«ذَاتُ اللَّهِ لَيْسَ بِحِسْمٍ، فَالْجِسْمُ بِالْجِهَاتِ مَحْفُوفٌ، ﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى

٣٤٨ \_\_\_\_ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ كَالْفَعُرِيِّ الْفَصْلُ السَّاوَى مِنْ غَيْرِ لَا إِلَهَ إِلَا هُوَ ٱلْمَاكِى ٱلْفَدُوسُ ﴾ [الحشر: ٣٢]، عَلَىٰ الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ مِنْ غَيْرِ تَمَكُّنٍ وَلَا جُلُوسٍ» إهَ.

\* \* \*

٦- وَشَمْسُ الدِّينِ، مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيًّ، الْمَعْرُوفُ بِـ (ابْنِ طُولُونَ):
 وَفِي [الْأَعْلَامُ: جُ٦/ صَ ٢٩١]:

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ خُمَارَوَيْهِ بْنِ طُولُونَ، الدِّمَشْقِيُّ، الطَّالِحِيُّ، الْحَنَفِيُّ، شَمْسُ الدِّينِ.

مُؤرِّخٌ، عَالِمٌ بِالتَّرَاجِمِ وَالْفِقْهِ، مِنْ أَهْلِ الصَّالِحِيَّةِ بِدِمَشْقَ؛ وُلِدَ سَنَةَ مُؤرِّخٌ، عَالِمٌ بِالتَّرَاجِمِ وَالْفِقْهِ، مِنْ أَهْلِ الصَّالِحِيَّةِ بِدِمَشْقَ؛ وُلِدَ سَنَةَ مَاكِمَ.

# وَمِنْ كُتُبِهِ:

١ - الْغُرَفُ الْعَلِيَّةُ فِي تَرَاجِمِ مُتَأَخِّرِي الْحَنَفِيَّةِ

٧- وَذَخَائِرُ الْقَصْرِ فِي تَرَاجِمِ نُبَلَاءِ الْعَصْرِ

٣- وَالتَّمَتُّعُ بِالْإِقْرَانِ بَيْنَ تَرَاجِمِ الشُّيُوخِ وَالْأَقْرَانِ

٤ - وَإِنْبَاءُ الْأُمْرَاءِ بِأَبْنَاءِ الْوُزَرَاءِ

٥- وَالشَّذِرَةُ فِي الْأَحَادِيثِ الْمُشْتَهِرَةِ» إه.

يُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ٩٥٣.

#### نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

قَالَ ابْنُ طُولُونَ فِي [الشَّذِرَةُ فِي الْأَحَادِيثِ الْمُشْتَهِرَةِ: جُ٢/ صَ٥٧]: «قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ: إِنَّ عِلْمَ اللَّهِ يَشْمَلُ جَمِيعَ الْأَقْطَارِ، وَاللَّهُ ﷺ تَنَزَّهُ \* \* \*

٧- وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ، أَبُو الْعَبَّاسِ، الْفَقِيهُ، شِهَابُ الدِّينِ، أَحْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَجَرٍ، الْهَيْتَمِيُّ:

هُو: شِهَابُ الدِّينِ، أَبُو الْعَبَّاسِ، أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ حَجَرٍ، الْهَيْتَمِيُّ، الْمِصْرِيُّ، الشَّافِعِيُّ.

وَفِي [الْأَعْلَامُ: جُ١/ صَ ٢٣٤]:

«أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ حَجَرٍ، الْهَيْتَمِيُّ، السَّعْدِيُّ، الْأَنْصَارِيُّ، وَأَجْدِ بُن عَلِيٍّ بْنِ حَجَرٍ، الْهَيْتَمِيُّ، السَّعْدِيُّ، الْأَنْصَارِيُّ، وَالْعَبَّاسِ.

فَقِيةٌ، بَاحِثُ، مِصْرِيُّ، مَوْلِدُهُ فِي مَحِلَّةِ (أَبِي الْهَيْتَمِ) مِنْ إِقْلِيمِ الْغَرْبِيَّةِ بِمِصْرَ، وَإِلَيْهَا نِسْبَتُهُ، وَ (السَّعْدِيُّ) نِسْبَةٌ إِلَىٰ بَنِي سَعْدٍ مِنْ عَرَبِ الشَّرْقِيَّةِ بِمِصْرَ.

تَلَقَّىٰ الْعِلْمَ فِي الْأَزْهَرِ، وَمَاتَ بِمَكَّةَ، لَهُ تَصَانِيفُ كَثِيرَةُ » إه.

وَفِي [شَذَرَاتِ الذَّهَبِ: جُ٨/ صَ ١٧٠]:

«الْهَيْتَمِيُّ، السَّعْدِيُّ، الْأَنْصَارِيُّ، الشَّافِعِيُّ، الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ، الْبَحْرُ زُّاخِرُ.

وُلِدَ سَنَةً ٩٠٩، وَبَرَعَ فِي عُلُومٍ كَثِيرَةٍ مِنَ: التَّفْسِيرِ، وَالْحَدِيثِ، وَالْكَلَامِ، وَالْفَرْفِ، وَالْفَرْفِ، وَالْفَرْفِ، وَالْفَرْفِ، وَالْفَرْفِ، وَالْفَرْفِ، وَالْفَرْفِ، وَالْفَرْفِ، وَالْفَرْفِ، وَالْفَرَائِضِ، وَالْجَسَابِ، وَالنَّحْوِ، وَالطَّرْفِ، وَالْمَعَانِي، وَالْبَيَانِ، وَالْمَنْطِقِ، وَالتَّصَوُّفِ» إِهَ.

# • ٣٥٠ \_\_\_\_ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ وَمِنْ تَصَانِيفِهِ: وَمِنْ تَصَانِيفِهِ:

١ - تُحْفَةُ الْمُحْتَاجِ بِشَرْحِ الْمِنْهَاجِ

٢ - وَمِرْقَاةُ الْمَصَابِيح

٣- وَفَتْحُ الْجَوَادِ بِشَرْحِ الْإِرْشَادِ

٤ - وَشَرْحُ عَلَىٰ الْهَمْزِيَّةِ الْبُوصِيرِيَّةِ

٥- وَالْمِنْهَاجُ الْقَوِيمُ

٦- وَالصَّوَاعِقُ الْمُحْرِقَةُ

٧- وَالزُّواجِرُ عَنِ اقْتِرَافِ الْكَبَائِرِ

٨- وَالْفَتَاوِي الْحَدِيثِيَّةِ

٩ - وَالْعُمْدَةُ فِي شَرْحِ الْبُرْدَةِ

• ١ - وَالْإِحْكَامُ فِي قَوَاطِعِ الْإِسْلَامِ

١١ - وَالْفَتَاوِي الْفِقْهِيَّةُ الْكُبْرَىٰ

١٢ - وَالْفَتْحُ الْمُبِينُ بِشَرْحِ الْأَرْبَعِينَ، لِلْإِمَامِ النَّوَوِيِّ.

تُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ٢٧٣.

#### نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

قَالَ ابْنُ حَجَرِ الْهَيْتَمِيُّ فِي [الْفَتَاوِي الْحَدِيثِيَّةُ: صَ ١٤٤]:

«عَقِيدَةُ إِمَامِ السُّنَّةِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ﴿ مُوَافِقَةٌ لِعَقِيدَةِ أَهْلِ السُّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ، مِنَ الْمُبَالَغَةِ التَّامَّةِ فِي تَنْزِيهِ اللَّهِ تَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُ الظَّالِمُونَ وَالْجَمَاعَةِ، مِنَ الْمُبَالَغَةِ التَّامَّةِ فِي تَنْزِيهِ اللَّهِ تَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُ الظَّالِمُونَ وَالْجَمَاعِةُ وَالْجِسْمِيَّةِ... وَغَيْرِهِمَا مِنْ سَائِرِ سِمَاتِ وَالْجَسْمِيَّةِ... وَغَيْرِهِمَا مِنْ سَائِرِ سِمَاتِ

#### وَقَالَ أَيْضًا فِي [ص ٢٠٤]:

(وَلَمْ نَعْلَمْ أَحَدًا مِنْ فُقَهَاءِ الشَّافِعِيَّةِ ابْتُلِيَ بِهَلْذَا الِاعْتِقَادِ الْفَاسِدِ الْقَبِيحِ الْعُمْرَانِيِّ اللَّذِي رُبَّمَا أَدَّىٰ إِلَىٰ الْكُفْرِ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ، إِلَّا مَا نُقِلَ عَنْ يَحْيَىٰ الْعُمْرَانِيِّ اللَّهُ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ، إِلَّا مَا نُقِلَ عَنْ يَحْيَىٰ الْعُمْرَانِيِّ صَاحِبِ [الْبَيَانُ]، وَلَعَلَّهُ كَذِبُ عَلَيْهِ، أَوْ أَنَّهُ تَابَ مِنْهُ قَبْلَ مَوْتِهِ، بِدَلِيلِ أَنَّ اللَّهُ صَاحِبِ [الْبَيَانُ]، وَلَعَلَّهُ كَذِبُ عَلَيْهِ، أَوْ أَنَّهُ تَابَ مِنْهُ قَبْلَ مَوْتِهِ، بِدَلِيلِ أَنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ نَفَعَ بِكُتُبِهِ شَرْقًا وَغَرْبًا، وَمَنْ عَلَىٰ ذَلِكَ الِاعْتِقَادِ.. لَا يَنْفَعُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنْ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنْ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْقَالِمُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللْهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللْهُ الللللللِهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللللَّهُ الللللِهُ اللللللَّهُ اللللْهُ الللللَّهُ الللللِ

#### \* \* \*

٨- وَشَمْسُ الدِّينِ، الْفَقِيهُ الْمَعْرُوفُ بِ (الْخَطِيبِ الشِّرْبِينِيِّ)، صَاحِبُ
 [مُغْنِي الْمُحْتَاج]:

وَفِي [شَذَرَاتِ الذَّهَبِ: جُ٨/ صَ ٣٨٤]:

«شَمْسُ الدِّينِ، مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، الشَّرْبِينِيُّ، الْقَاهِرِيُّ، الشَّافِعِيُّ، الشَّافِعِيُّ، الشَّافِعِيُّ، النَّافِعِيُّ، النَّافِعِيُّ، الْعَلَّامَةُ.

وَقَدْ دَرَّسَ وَأَفْتَىٰ فِي حَيَاةِ أَشْيَاخِهِ، وَانْتَفَعَ بِهِ خَلَائِقُ لَا يُحْصَوْنَ، وَأَجْمَعَ وَقَدْ دَرَّسَ وَأَفْتَىٰ فِي حَيَاةِ أَشْيَاخِهِ، وَانْتَفَعَ بِهِ خَلَائِقُ لَا يُحْصَوْنَ، وَأَجْمَعَ أَهْلُ مِصْرَ عَلَىٰ صَلَاحِهِ، وَوَصَفُوهُ بِالْعِلْمِ وَالْعَمَلِ وَالزَّهْدِ وَالْوَرَعِ وَكَثْرَةِ أَهْلُ مِصْرَ عَلَىٰ صَلَاحِهِ، وَوَصَفُوهُ بِالْعِلْمِ وَالْعَمَلِ وَالزَّهْدِ وَالْوَرَعِ وَكَثْرَةِ النَّسُكِ وَالْعَبَادَةِ؛ وَشَرَحَ كِتَابَ [الْمِنْهَاجِ] وَ[التَّنْبِيهِ] شَرْحَيْنِ عَظِيمَيْنِ، جَمَعَ النَّسُكِ وَالْعِبَادَةِ؛ وَشَرَحَ كِتَابَ [الْمِنْهَاجِ] وَ[التَّنْبِيهِ] شَرْحَيْنِ عَظِيمَيْنِ، جَمَعَ

<sup>(</sup>١) يَقْصِدُ ابْنَ تَيْمِيَّةَ. قَالَهُ نَاصِرٌ عَبْدُ اللَّهِ دُسُوقِيٌّ.

٣٥٢ \_\_\_\_الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ وَالْمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ وَعَلَى النَّاسُ عَلَىٰ قِرَاءَتِهِمَا فِيهِمَا تَحْرِيرَاتِ أَشْيَاخِهِ بَعْدَ الْقَاضِي زَكَرِيَّا، وَأَقْبَلَ النَّاسُ عَلَىٰ قِرَاءَتِهِمَا فِي حَيَاتِهِ.

وَبِالْجُمْلَةِ: كَانَ آيَةً مِنْ آيَاتِ اللَّهِ تَعَالَىٰ، وَحُجَّةً مِنْ حُجَجِهِ عَلَىٰ خَلْقِهِ» إهَ. وَفِي [الْأَعْلَامُ: جُ٦/ صَ٦]:

«مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، الشِّرْبِينِيُّ، شَمْسُ الدِّينِ؛ فَقِيهُ شَافِعِيُّ، مُفَسِّرٌ، مِنْ أَهْلِ الْقَاهِرَةِ، لَهُ تَصَانِيفُ، مِنْهَا:

١ - السِّرَاجُ الْمُنِيرُ. فِي تَفْسِيرِ الْقُرْءَانِ

٢- وَمُغْنِي الْمُحْتَاجِ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ

٣- وَالْإِقْنَاعُ فِي حَلِّ أَلْفَاظِ أَبِي شُجَاعٍ

٤ - وَشَرْحُ شَوَاهِدِ الْقَطْرِ

٥- وَتَقْرِيرَاتُ عَلَىٰ الْمُطَوَّلِ. فِي الْبَلَاغَةِ

٦- وَمَنَاسِكُ الْحَجِّ» إهد.

يُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ٩٧٧.

### نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

قَالَ الْخَطِيبُ الشَّرْبِينِيُّ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ عَلَمِنتُم مِّن فِي السَّمَاءِ ﴾ [الملك: ١٦]:

#### «فِيهِ وُجُوهٌ:

١ - أَحَدُهَا: مَنْ مَلَكُوتُهُ فِي السَّمَاءِ؟.

لِأَنَّهَا مَسْكَنُ مَلَائِكَتِهِ، وَثَمَّ عَرْشُهُ وَكُرْسِيُّهُ وَاللَّوْحُ الْمَحْفُوظُ، وَمِنْهَا

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ \_\_\_\_\_ ٣٥٣ يَنْزِلُ قَضَايَاهُ وَكُتْبُهُ وَأَوَامِرُهُ وَنَوَاهِيهِ.

٢- وَالثَّانِي: عَلَىٰ حَذْفِ مُضَافٍ، أي: (ءَأُمِنْتُمْ خَالِقَ مَنْ فِي السَّمَاءِ؟).

وَإِنَّمَا تُرْفَعُ الْأَيْدِي بِالدُّعَاءِ إِلَىٰ السَّمَاءِ. لِأَنَّهَا مَهْبِطُ الْوَحْيِ، وَمَنْزَلُ الْقَطْرِ، وَمَحَلُّ الْقُطْرِ، وَمَحَلُّ الْقُدْسِ، وَمَعْدِنُ الْمُطَهَّرِينَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، وَإِلَيْهَا تُرْفَعُ أَعْمَالُ الْعَبَادِ، وَفَوْقَهَا عَرْشُهُ وَجَنَّتُهُ وَكَمَا جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ الْكَعْبَةَ قِبْلَةً لِلصَّلَاةِ، وَلِأَنَّهُ الْعِبَادِ، وَفَوْقَهَا عَرْشُهُ وَجَنَّتُه وَكُمَا جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ الْكَعْبَةَ قِبْلَةً لِلصَّلَاةِ، وَلِأَنَّهُ الْعِبَادِ، وَفَوْقَهَا عَرْشُهُ وَجَنَّتُه وَكُمَا جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ الْكَعْبَةَ قِبْلَةً لِلصَّلَاةِ، وَلِأَنَّ الْعَبَادِ، وَفَوْقَهَا عَرْشُهُ وَجَنَّتُه وَهُو غَيْرُ مُتَحَيِّزٍ، وَكَانَ فِي أَزَلِهِ قَبْلَ خَلْقِ الْمَكَانِ وَالزَّمَانِ وَالزَّمَانِ وَالزَّمَانِ وَالزَّمَانِ وَالزَّمَانِ وَلَا مَكَانَ لَهُ وَلَا زَمَانَ، وَهُو الْآنَ عَلَىٰ مَا عَلَيْهِ كَانَ الْهِ قَبْلَ خَلْقِ الْمَكَانِ وَالزَّمَانِ وَلَا مَكَانَ لَهُ وَلَا زَمَانَ، وَهُو الْآنَ عَلَىٰ مَا عَلَيْهِ كَانَ الْهِ عَلَىٰ الْمُعَلِّ وَلَا مَكَانَ لَهُ وَلَا زَمَانَ، وَهُو الْآنَ عَلَىٰ مَا عَلَيْهِ كَانَ الْهَلُولُ الْقَلْمِ الْمَلَىٰ الْقُولِهِ قَبْلُ الْمُقَالِقِ الْمَعَلَىٰ الْمُعَلِيْةِ عَلَىٰ الْمَكَانِ وَالزَّمَانِ الْمُعَانَ لَهُ وَلَا زَمَانَ، وَهُو الْآنَ عَلَىٰ مَا عَلَيْهِ كَانَ الْمَالِ الْمَلَا لَا اللَّالَ مَكَانَ لَهُ وَلَا زَمَانَ ، وَهُو الْآنَ عَلَىٰ مَا عَلَيْهِ كَانَ الْمَالَ لَا مَكَانَ لَهُ وَلَا ذَمَانَ الْمُعَالَىٰ الْمُعَلِيْهِ عَالَىٰ الْمَلَالَ الْمَلْمَانَ لَا الْمَانَ الْمُعَلِيْهِ عَلَىٰ الْمَانَانَ الْمُعَالِ الْمَالَةُ الْمُعَلِيْهِ الْمُعْلِيْهِ الْمَلْمُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمُعْلِيْهِ الْمُعْلَىٰ الْمُعْتَلِقِ الْمُؤْمِ الْمُعْتَلِيْهِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعْلِيْ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُومُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلِ

\* \* \*

# ١٥ - الطَّبَقَةُ الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ: فِيمَنْ تُوفِيِّ مِنْ سَنَةِ ٩٨٣ -١٠٧٨:

فَمِنْهُمْ:

# ١ - الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ الْأَخْضَرِيُّ، الْمَالِكِيُّ، الصُّوفِيُّ:

هُوَ: عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ، الْمَالِكِيُّ، الْأَخْضَرِيُّ، نِسْبَتُهُ إِلَى (أَخْضَرَ)، جَبَلُ بِالْمَغْرِبِ، كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْمَغَارِبَةِ. وَلِلَا فِي الْمَعْرِبِ سَنَةَ ١٨٨هِ، وَكَانَ أَبُوهُ شَيْخًا كَبِيرًا، وَيُسَمَّىٰ (مُحَمَّدًا الصَّغِيرَ)؛ وَعَاشَ الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ الْأَخْضَرِيُّ فِي أُسْرَةٍ عَرِيقَةٍ فِي الدِّينِ الصَّغِيرَ)؛ وَعَاشَ الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ الْأَخْضَرِيُّ فِي أُسْرَةٍ عَرِيقَةٍ فِي الدِّينِ وَالْعِلْمِ، وَقَدْ أَخَذَ الْعِلْمَ عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدٍ، وَكَانَ فَائِقًا، خَاصَّةً الْمَعْقُولَاتُ: الْبَلَاغَةَ وَالْمَنْطِقَ، وَلَهُ رِسَالَةٌ فِي عِلْمِ الْفَرَائِضِ يُسَمَّىٰ [الدُّرَّةُ الْبَيْضَاءُ فِي الْبَلَاغَةَ وَالْمَخْتَصَرُ فِي الْعِبَادَاتِ عَلَىٰ الْفَرَائِضِ وَالْحِسَابِ]، وَلَهُ كِتَابٌ صَغِيرٌ يَسَمَّىٰ [الْمُخْتَصَرُ فِي الْعِبَادَاتِ عَلَىٰ الْفَرَائِضِ وَالْحِسَابِ]، وَلَهُ كِتَابٌ صَغِيرٌ يَسَمَّىٰ [الْمُخْتَصَرُ فِي الْعِبَادَاتِ عَلَىٰ الْفَرَائِضِ وَالْحِسَابِ]، وَلَهُ كِتَابٌ صَغِيرٌ يَسَمَّىٰ [الْمُخْتَصَرُ فِي الْعِبَادَاتِ عَلَىٰ مَالِكٍ].

٣٥٤ \_\_\_\_\_الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ وَذَكَرَ الدَّمَنْهُورِيُّ عَنْ شُيُوخِهِ فِي [إِيضَاحُ الْمُبْهَمِ شَرْحُ السُّلَمِ] أَنَّ وَذَكَرَ الدَّمَنْهُورِيُّ عَنْ شُيُوخِهِ فِي [إِيضَاحُ الْمُبْهَمِ شَرْحُ السُّلَمِ] أَنَّ الشَّيْخَ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ الْأَخْصَرِيَّ كَانَ مِنْ أَكَابِرِ الصُّوفِيَّةِ، وَأَنَّهُ كَانَ مُسْتَجَابَ الشَّيْخَ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ الْأَخْصَرِيَّ كَانَ مِنْ أَكَابِرِ الصُّوفِيَّةِ، وَأَنَّهُ كَانَ مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ. إِهَ.

وَمَنْ قَرَأَ مَنْظُومَتَهُ [الْجَوْهَرُ الْمَكْنُونُ].. عَلِمَ أَنَّهُ كَانَ مِنَ الصُّوفِيَّةِ. وَفِي [الْأَعْلَامُ: جُ٣/ صَ٣٣]:

«عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مُحَمَّدٍ، الْأَخْضَرِيُّ، الْمَالِكِيُّ، صَاحِبُ:

١ - [مَتْنُ السُّلَم] أُرْجُوزَةٌ فِي الْمَنْطِق

٢- وَشَرْحِ السُّلَمِ

٣- وَالْجَوْهَرُ الْمَكْنُونُ

٤ - وَشَرْحِ الْجَوْهَرِ الْمَكْنُونِ

٥- وَشَرْحِ [السِّرَاجِ ] فِي عِلْمِ الْفَلَكِ

٦- وَ[الدُّرَّةُ الْبَيْضَاءُ] فِي عِلْمَي الْفَرَائِضِ وَالْحِسَابِ

٧- وَمُخْتَصَرُ فِي الْعِبَادَاتِ يُسَمَّىٰ [مُخْتَصَرُ الْأَخْضَرِيِّ] عَلَىٰ مَذْهَبِ مَالِكِ» إِهَ.

يُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ٩٨٣.

\* \* \*

٢- وَالشَّيْخُ شَمْسُ الدِّينِ، الرَّمْلِيُّ:

وَفِي [الْأَعْلَامُ: جُ٦/ صَ٧]:

«مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدُ بْنِ حَمْزَةَ ، شَمْسُ الدِّينِ، الرَّمْلِيُّ، فَقِيهُ الدِّيارِ الْمِصْرِيَّةِ فِي

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ \_\_\_\_ ٣٥٥ عَصْرِهِ وَمَرْجِعُهَا فِي الْفَتْوَىٰ؛ يُقَالُ لَهُ: (الشَّافِعِيُّ الصَّغِيرُ)؛ نِسْبَتُهُ إِلَىٰ (الرَّمْلَةِ) مِنْ قُرَىٰ الْمُنُوفِيَّةِ بِمِصْرَ، وَمَوْلِدُهُ وَوَفَاتُهُ بِالْقَاهِرَةِ، وَلِي إِفْتَاءَ الشَّافِعِيَّةِ، وَجَمَعَ مَنْ قُرَىٰ الْمُنُوفِيَّةِ بِمِصْرَ، وَمَوْلِدُهُ وَوَفَاتُهُ بِالْقَاهِرَةِ، وَلِي إِفْتَاءَ الشَّافِعِيَّةِ، وَجَمَعَ فَتَاوِي أَبِيهِ، وَصَنَّفَ شُرُوحًا وَحَوَاشِيَ كَثِيرَةً، مِنْهَا:

١ - [عُمْدَةُ الرَّابِحِ] شَرْحٌ عَلَىٰ [هَدِيَّةُ النَّاصِحِ]

٢ - وَغَايَةُ الْبِيَانِ فِي شِرْحِ زُبَدِ ابْنِ رَسْلَانَ

٣- وَ[غَايَةُ الْمَرَامِ] فِي شَرْحِ [شُرُوطُ الْإِمَامَةِ] لِوَالِدِهِ

٤ - وَنِهَايَةُ الْمُحْتَاجِ إِلَىٰ شَرْحِ الْمِنْهَاجِ» إهد.

وُلِدَ سَنَةَ ١٩٥، وَتُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ٤٠٠١.

#### نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

قَالَ شَمْسُ الدِّينِ، مُحَمَّدُ بْنُ أَحْدَ، الرَّمْلِيُّ، الْأَنْصَارِيُّ فِي كِتَابِهِ [غَايَةُ الْبَيَانِ شَرْحُ زُبِدِ ابْنِ رَسْلَانَ: صَ١١] عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ:

٢٨ - كَلَامُ لُكُوصْ فِهِ الْقَدِيمِ لَمْ يُحْدِثِ الْمَسْمُوعَ لِلْكَلِيمِ
 (أَيْ: كَلَامُ اللَّهِ النَّفْسِيُّ صِفَةٌ قَدِيمَةٌ كَبَقِيَّةِ صِفَاتِهِ الْقَدِيمَةِ، لَيْسَ بِحَرْفٍ
 وَلَا صَوْتٍ، لِأَنَّهُمَا عَرَضَانِ حَادِثَانِ، وَيَسْتَحِيلُ اتِّصَافُ الْقَدِيمِ بِالْحَادِثِ،
 وَهَلْذَا مَذْهَبُ أَهْلِ الْحَقِّ» إِهَ.

\* \* \*

٣- وَالشَّيْخُ بُرْهَانُ الدِّينِ، إِبْرَاهِيمُ، اللَّقَّانِيُّ، الْمَالِكِيُّ:
وَفِي [الْأَعْلَامُ: جُ١/ صَ٢٨]:
(إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَسَنِ، اللَّقَّانِيُّ، أَبُو الْإِمْدَادِ، بُرْهَانُ الدِّينِ.

٣٥٦ \_\_\_\_الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ وَ الْأَشْعَرِيِّ وَالْمُسَادِةُ إِلَىٰ (لَقَّانَةَ) مِنَ (الْبُحَيْرَةِ) فَاضِلُ، مُتَصَوِّفٌ، مِصْرِيُّ، مَالِكِيُّ، نِسْبَتُهُ إِلَىٰ (لَقَّانَةَ) مِنَ (الْبُحَيْرَةِ) بِمِصْرَ.

تُوفِي بِقُرْبِ الْعَقَبَةِ عَائِدًا مِنَ الْحَجِّ؛ لَهُ كُتُبُ، مِنْهَا:

١ - جَوْهَرَةُ التَّوْحِيدِ. مَنْظُومَةٌ فِي الْعَقَائِدِ.

٢ - وَبَهْجَةُ الْمَحَافِلِ فِي التَّعْرِيفِ بِرُوَاةِ الشَّمَائِلِ

٣- وَحَاشِيَةٌ عَلَىٰ [مُخْتَصَرُ خَلِيلٍ]

٤ - وَنَشْرُ الْمَآثِرِ فِي مَنْ أَدْرَكْتُهُمْ مِنْ عُلَمَاءِ الْقَرْنِ الْعَاشِرِ

٥ - وَقَضَاءُ الْوَطَرِ» إهَ.

تُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ١٤١.

نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

قَالَ اللَّقَّانِيُّ فِي [جَوْهَرَةُ التَّوْحِيدِ]:

٤٣ - وَيَسْتَحِيلُ ضِدُّ ذِي الصِّفَاتِ فِي حَقِّهِ كَالْكُوْنِ فِي الْهِهَاتِ

٤ - وَالشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلَّانَ، الصِّدِّيقِيُّ، الشَّافِعِيُّ:
 وَفِي [الْأَعْلَامُ: جُ٦/ صَ٣٩٧]:

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلَّانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلَّانَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، الْبَكْرِيُّ، الصِّدِّيقِيُّ، الشَّافِعِيُّ؛ مُفَسِّرٌ، عَالِمٌ بِالْحَدِيثِ، مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، وُلِدَ سَنَةَ ٩٩٦» إه.

#### وَمِنْ تَصَانِيفِهِ:

١ - دَلِيلُ الْفَالِحِينَ شَرْحُ رِيَاضِ الصَّالِحِينَ

٢ - وَشَرْحُ قَصِيدَةِ ابْنِ الْمَيْلَقِ

٣- وَالْفُتُوحَاتُ الرَّبَّانِيَّةُ عَلَىٰ الْأَذْكَارِ النَّوَاوِيَّةِ

٤ - وَالذُّخْرُ وَالْعُدَّةُ فِي شَرْحِ الْبُرْدَةِ

٥- وَبَدِيعُ الْمَعَانِي فِي شَرْحِ عَقِيدَةِ الشَّيْبَانِي.

تُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ٧٥٠.

## نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

قَالَ ابْنُ عَلَّانَ الصِّدِّيقِيُّ فِي [الْفُتُوحَاتُ الرَّبَّانِيَّةُ: جُ٤/ صَ٧٢٧]: «إِنَّ اللَّهُ فَوْقَ كُلِّ مَوْجُودٍ مَكَانَةً وَاسْتِيلَاءً، لَا مَكَانًا وَجِهَةً» إِهَـ.

وَقَالَ أَيْضًا فِي [بَدِيعُ الْمَعَانِي: صَ٥] عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ ٱلرَّمْنَ عَلَى الْمَعَانِي: صَ٥] الْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ۞ ﴾ [طه: ٥]:

«وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِ (الِاسْتِوَاءِ) مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيَّ الَّذِي هُوَ الِاسْتِقْرَارُ وَالْسُهُ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ مُنَزَّهُ عَنْ ذُلِكَ» إهد. وَالْجُلُوسُ، لِأَنَّ هَٰذَا مِنْ خَوَاصِّ الْأَجْسَامِ، وَاللَّهُ تَعَالَىٰ مُنَزَّهُ عَنْ ذُلِكَ» إهد.

\* \* \*

٥ - وَالشَّيْخُ مُحَمَّدٌ مَيَّارَةُ، الْمَالِكِيُّ:

وَفِي [الْأَعْلَامُ: جُ٦/ صَ١١]:

«مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد، أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، مَيَّارَةُ. فَقِيهُ مَالِكِيُّ، مِنْ أَهْلِ فَاسٍ، وُلِدَ سَنَةَ ٩٩٩.

# مِنْ كُتْبِهِ:

١ - الْإِتْقَانُ وَالْإِحْكَامُ فِي شَرْحِ تُحْفَةِ الْحُكَّامِ

٣٥٨ \_\_\_\_ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ ٢٥٨ \_\_\_ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ ٢ - وَالدُّرُّ الثَّمِينُ فِي شَرْح مَنْظُومَةِ الْمُرْشِدِ الْمُعِينِ

٣- وَتَنْبِيهُ الْمُغْتَرِّينَ عَلَىٰ حُرْمَةِ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ

٤ - وَتَكْمِيلُ الْمَنْهَجِ» إه.

تُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ٢٧٢.

# نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

قَالَ الشَّيْخُ مَيَّارَةُ فِي [الدُّرُّ الثَّمِينُ: صَ ٣٠]:

«أَجْمَعَ أَهْلُ الْحَقِّ قَاطِبَةً عَلَىٰ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ لَا جِهَةَ لَهُ، فَلَا فَوْقَ، وَلَا تَحْتَ، وَلَا يَمِينَ، وَلَا شِمَالَ، وَلَا أَمَامَ، وَلَا خَلْفَ» إِهَـ.

\* \* \*

٦- وَالشَّيْخُ عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، اللَّقَّانِيُّ، الْمَالِكِيُّ، الْمِصْرِيُّ:
 وَفِي [الْأَعْلَامُ: جُ٣/ صَ٥٥]:

«عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، اللَّقَانِيُّ، الْمِصْرِيُّ، شَيْخُ الْمَالِكِيَّةِ فِي وَقْتِهِ بِالْقَاهِرَةِ وُلِدَ سَنَةَ ٩٧١.

#### كُـهُ:

١ - شَرْحُ الْمَنْظُومَةِ الْجَزَائِرِيَّةِ فِي الْعَقَائِدِ "

٧- وَإِتْحَافُ الْمُرِيدِ بِشَرْحِ جَوْهَرَةِ التَّوْحِيدِ

أُمَّا [الْجَوْهَرَةُ] فَمِنْ تَصْنِيفِ وَاللهِهِ

٣- وَالسِّرَاجُ الْوَهَّاجُ فِي الْكَلَامِ عَلَىٰ الْإِسْرَاءِ وَالْمِعْرَاجِ» إهد.

<sup>(</sup>١) قُلْتُ: وَاسْمُ الْكِتَابِ [فَتْحُ الْمَجِيدِ بِكِفَايَةِ الْمُرِيدِ] طَ دَارِ الضِّيَاءِ بِتَحْقِيقِ الدَّاغِسْتَانِيِّ. نَاصِرٌ.

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ \_\_\_\_\_ ٣٥٩ تُوفِيِّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ٧٧٨.

# نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ السَّلَامِ فِي [إِتْحَافُ الْمُرْيدِ شَرْحُ جَوْهَرَةِ التَّوْحِيدِ: صَ٧٦٧] عِنْدَ ذِكْرِ مَا يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ تَعَالَىٰ:

«أَوْ يَكُونَ فِي جِهَةٍ لِلْجِرْمِ، أَوْ لَهُ هُوَ جِهَةٌ، أَوْ يَتَقَيَّدَ بِمَكَانٍ أَوْ زَمَانٍ» إهد

\* \* \*

# ١٦ - الطَّبَقَةُ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: فِيمَنْ تُوفِّيَ مِنْ سَنَةِ ١٠٩٨ -١١٣٨:

# فَمِنْهُمْ:

١ - الشَّيْخُ كَمَالُ الدِّينِ، الْبَيَاضِيُّ، الْحَنَفِيُّ:

وَفِي [الْأَعْلَامُ: جُ١/صَ١١]:

«أَحْمَدُ بْنُ حَسَنِ ابْنِ سِنَانِ الدِّينِ، الْبَيَاضِيُّ؛ قَاضٍ فَاضِلٌ، وُلِدَ فِي إِسْتَانْبُولَ سَنَةَ ٤٤٠ وَأَخَذَ عَنْ عُلَمَائِهَا.

#### وَمِنْ تَصَانِيفِهِ:

١ - إِشَارَاتُ الْمَرَامِ مِنْ عِبَارَاتِ الْإِمَامِ

٧- وَالْفِقْهُ الْأَبْسَطُ

٣- وَسَوَانِحُ الْعُلُومِ

وَحَوَاشٍ وَتَعْلِيقَاتُ » إه.

تُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ١٠٩٨

٣٦٠ \_\_\_\_ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ ثَبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

قَالَ كَمَالُ الدِّينِ الْحَنَفِيُّ فِي كِتَابِهِ [إِشَارَاتُ الْمَرَامِ: صَ١٩٧]: «وَلِقَاءُ اللَّهِ تَعَالَىٰ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ حَقُّ بِلَا كَيْفِيَّةٍ وَلَا تَشْبِيهٍ لَهُ تَعَالَىٰ بِشَيْءٍ مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ، وَلَا جِهَةَ لَهُ وَلَا تَحَيُّزُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْجِهَاتِ» إِهَ.

\* \* \*

٢ - وَالْعَلَّامَةُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي، الزُّرْقَانِيُّ، الْمَالِكِيُّ، الْمِصْرِيُّ:
 وَفِي [الْأَعْلَامُ: جُ٦/ صَ١٨٤]:

«الْعَلَّامَةُ الْمُحَدِّثُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ يُوسُفَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عُلْوَانَ، الْعَلَّامَةُ الْمُحَدِّثُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ يُوسُفَ بْنِ أَحْمَدُ بْنِ عُلُوانَ، الْبَاقِي)؛ الْمِصْرِيُّ، وَيُعْرَفُ الزُّرْقَانِيُّ أَيْضًا بِ (عَبْدِ الْبَاقِي)؛ خَاتِمَةُ الْمُحَدِّثِينَ بِالدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ الْهَ.

#### مِنْ تَصَانِيفِهِ:

١ - شَرْحُ الْمُوَطَّإِ لِلْإِمَامِ مَالِكٍ

٢ - وَشَرْحٌ عَلَىٰ الْمَنْظُومَةِ الْبَيْقُونِيَّةِ

٣- وَشَرْحٌ عَلَىٰ [الْمَوَاهِبُ اللَّدُنِّيَّةُ] لِلْقَسْطَلَّانِيِّ

٤ - وَمُخْتَصَرُ [الْمَقَاصِدُ الْحَسَنَةُ فِي الْأَحَادِيثِ الْمُشْتَهِرَةِ].

وُلِدَ بِالْقَاهِرَةِ سَنَةَ ٥٥٠١، وَتُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- بِهَا سَنَةَ ١١٢٢.

# نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

قَالَ الزُّرْقَانِيُّ فِي شَرْحِهِ عَلَىٰ [مُوطًا الْإِمَامِ مَالِكِ: جُ٢/ صَ٣٦]: (وقَالَ الْبَيْضَاوِيُّ: لَمَّا ثَبَتَ بِالْقَوَاطِعِ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ مُنَزَّهُ عَنِ الْجِسْمِيَّةِ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ \_\_\_\_\_ ٣٦١ وَالتَّحَيُّزِ.. إِمْتَنَعَ عَلَيْهِ النَّزُولُ عَلَىٰ مَعْنَىٰ الِانْتِقَالِ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَىٰ مَوْضِعٍ أَخْفَضَ مِنْهُ ﴾ إِهَد.

\* \* \*

٣- وَالشَّيْخُ إِسْمَاعِيلُ حَقِّيٌّ رُومِيٌّ الْحَنَفِيُّ:

وَفِي [الْأَعْلَامِ: جُ١/ صَ١٣]:

﴿إِسْمَاعِيلُ حَقِّيٌ بْنُ مُصْطَفَى، الْإِسْلَامْبُولِيُّ، الْحَنَفِيُّ، الْخَلُوتِيُّ، أَبُو الْخَلُوتِيُّ، أَبُو الْفِدَاءِ؛ مُتَصَوِّفٌ، مُفَسِّرْ، تُرْكِيُّ، وَسَكَنَ الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ، وَانْتَقَلَ إِلَىٰ (بُرُوسَةَ)، وَكَانَ مِنْ أَتْبَاعِ الطَّرِيقَةِ الْخَلُوتِيَّةِ» إِهَ.

## وَمِنْ تَصَانِيفِهِ:

١ - رُوحُ الْبَيَانِ فِي تَفْسِيرِ الْقُرْءَانِ. وَيُعْرَفُ بِ [تَفْسِيرُ حَقِّيً].

٢ - وَالرِّسَالَةُ الْخَلِيلِيَّةُ. فِي التَّصَوُّفِ.

٣- وَالْأَرْبَعُونَ حَدِيثًا.

يُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ١١٢٧.

# نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

قَالَ الشَّيْخُ حَقِّيُّ فِي كِتَابِهِ [رُوحُ الْبَيَانِ] فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ عَلَيْمَ مَّنَ فَ السَّمَاءِ ﴾ [الملك: ١٦]:

«أَي: الْمَلَائِكَةَ الْمُوَكَّلِينَ بِتَدْبِيرِ هَلْذَا الْعَالَمِ؛ أَوِ اللَّهَ تَعَالَىٰ، عَلَىٰ تَأْوِيلِ: (مَنْ فِي السَّمَاءِ أَمْرُهُ وَقَضَاؤُهُ)، وَهُوَ كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاءِ أَمْرُهُ وَقَضَاؤُهُ)، وَهُوَ كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاءِ وَمَالِكَهَا؟)، وَخَصَّ الْأَرْضِ ﴾ [الأنعام: ٣]، وَحَقِيقَتُهُ: (ءَأُمِنتُمْ خَالِقَ السَّمَاءِ وَمَالِكَهَا؟)، وَخَصَّ

٣٦٢ \_\_\_\_\_الْفَصُلُ السَّادِسُ: فِي ذِعْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاشَعِرِيِّ السَّمَاءَ بِالذِّكْرِ.. لِيُعْلِمَ أَنَّ الْمَاصْنَامَ الَّتِي فِي الْمَارْضِ لَيْسَتْ بِالِهَةٍ، لَا لِلَّنَّةُ السَّمَاءَ بِالذِّعْرِ.. لِيُعْلِمَ أَنَّ الْمَاصْنَامَ الَّتِي فِي الْمَارْضِ لَيْسَتْ بِاللَهَةِ، لَا لَوْقِيَّةَ الْمُحْسَامِ وَأَرَادَ أَنَّهُ فَوْقَ لَتَعَالَىٰ فِي جِهَةٍ الْجِهَةِ الْجِهَةِ الْقُدْرَةِ وَالسَّلْطَنَةِ، لَا فَوْقِيَّةَ الْجِهَةِ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ السَّمَاءِ وَالْمَارْضِ فَوْقِيَّةَ الْقُدْرَةِ وَالسَّلْطَنَةِ، لَا فَوْقِيَّةَ الْجِهَةِ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنَ الْلِيمَانِ بِالْفَوْقِيَّةِ الْجِهَةُ... » يَعْنِي: لِأَنَّ الْمُرَادَ بِـ (الْفَوْقِيَّةِ) عُلُقُ الْمَكَانَةِ وَالْمَنْزِلَةِ، لَا عُلُولُ السَّمَاءِ فِي الدُّعَاءِ.. فَلِكَوْنِهَا وَالْمَنْزِلَةِ، لَا عُلُولُ الْمَكَانِ «وَأَمَّا رَفْعُ الْمَالِيدِي إِلَىٰ السَّمَاءِ فِي الدُّعَاءِ.. فَلِكَوْنِهَا مَحَلَّ الْبَرَكَاتِ، وَقِبْلَةَ الدُّعَاءِ، كَمَا أَنَّ الْكَعْبَة قِبْلَةُ الصَّلَاةِ.

وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الظَّرْفِيَّةُ بِاعْتِبَارِ زَعْمِ الْعَرَبِ، حَيْثُ كَانُوا يَزْعُمُونَ أَنَّهُ تَعَالَىٰ فِي السَّمَاءِ، أَي: (ءَأُمِنتُمْ مَنْ تَزْعُمُونَ أَنَّهُ فِي السَّمَاءِ وَهُوَ مُتَعَالٍ عَنْ الْمَكَانِ؟)»إِهَ.

\* \* \*

٤ - وَالشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْهَادِي، السِّنْدِيُّ، الْحَنَفِيُّ:
 وَفِي [كَشْفِ ُ الظُّنُونِ: جُ٦/ صَ ٢٤٩]:

«مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْهَادِي، السِّنْدِيُّ، نُورُ الدِّينِ، أَبُو الْحَسَنِ، الْحَنَفِيُّ، نَورُ الدِّينِ، أَبُو الْحَسَنِ، الْحَنَفِيُّ، نَورُ الدِّينِ الْمُنَوَّرَةِ.

#### مِنْ تَصَانِيفِهِ:

١ - بَهْجَةُ النَّظَرِ عَلَىٰ شَرْحِ نُخْبَةِ الْفِكرِ

٢- وَحَاشِيَةٌ عَلَىٰ الْأَذْكَارِ لِلنَّوَوِيِّ

٣- وَحَاشِيَةٌ عَلَىٰ الْمُجْتَبَىٰ شَرْحِ سُنَنِ النَّسَائِي

3 - وَفَتْحُ الْوَدُودِ شَرْحُ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ» إهد.

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ وَفِي [الْأَعْلَامُ: جُ7/ صَ٢٥٣]:

«مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْهَادِي، أَبُو الْحَسَنِ، نُورُ الدِّينِ، السَّنْدِيُّ، فَقِيهُ حَنَفِيُّ، عَالِمٌ بِالْحَدِيثِ وَالْعَرَبِيَّةِ.

#### لَـهُ:

١ - حَاشِيَةٌ عَلَىٰ سُنَنِ ابْنِ مَاجَهُ

٢- وَحَاشِيَةٌ عَلَىٰ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ

٣- وَحَاشِيَةٌ عَلَىٰ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ

٤ - وَحَاشِيَةٌ عَلَىٰ مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ

٥- وَحَاشِيَةٌ عَلَىٰ صَحِيح مُسْلِم

٦- وَحَاشِيَةٌ عَلَىٰ سُنَنِ النَّسَائِيِّ

٧- وَحَاشِيَةٌ عَلَىٰ الْبَيْضَاوِيِّ الْهَ.

يُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَهَ ١١٣٨.

# نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

قَالَ السِّنْدِيُّ فِي [حَاشِيَتِ] لِهِ عَلَىٰ [سُنَنُ النَّسَائِيِّ: جُ١/صَ٥٧٥] عِنْدَ حَدِيثِ: "أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ" نَقْلًا عَنِ الْقُرْطُبِيِّ: حَدِيثِ: "أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ" نَقْلًا عَنِ الْقُرْطُبِيِّ:

«هَاٰذَا أَقْرَبُ بِالرُّتْبَةِ وَالْكَرَامَةِ، لَا بِالْمَسَافَةِ، لِأَنَّهُ مُنَزَّةٌ عَنِ الْمَكَانِ وَالْمِسَاحَةِ وَالزَّمَانِ.

وَقَالَ الْبَدْرُ ابْنُ الصَّاحِبِ فِي [تَذْكِرَتِ] هِ: فِي الْحَدِيثِ إِشَارَةٌ إِلَىٰ نَفْيِ الْجَهَةِ عَنِ اللَّهِ تَعَالَىٰ »اِهَ.

٣٦٤ \_\_\_\_\_ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ 17 - الطَّبَقَةُ السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: فِيمَنْ تُوفِي مِنْ سَنَةِ ٢٠١١ - ١٢٣٣:

فَمِنْهُمْ:

١- أَبُو الْبَرَكَاتِ، أَحْدُ بْنُ مُحَمَّدِ الدَّرْدِيرُ، الْمَالِكِيُّ، الْمِصْرِيُّ:
 وَفِي [الْأَعْلَامُ: جُ١/ صَ ٢٤٤]:

«أَحْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْدَ، الْعَدَوِيُّ، أَبُو الْبَرَكَاتِ، الشَّهِيرُ بِ (الدَّرْدِيرِ). فَاضِلُ، مِنْ فُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةِ، وُلِدَ فِي (بَنِي عَدِيٍّ) بِمِصْرَ سَنَةَ ١١٢٧، وَتَعَلَّمَ بِالْأَزْهَرِ، وَتُوفِيَّ بِالْقَاهِرَةِ.

# مِنْ كُتُبِهِ:

١ - أَقْرَبُ الْمَسَالِكِ لِمَذْهَبِ الْإِمَامِ مَالِكٍ

٧- وَمِنَحُ الْقَدِيرِ. فِي شَرْحِ [مُخْتَصَرُ خَلِيلٍ].

٣- وَتُحْفَةُ الْإِخْوَانِ فِي عِلْمِ الْبَيَانِ» إهد.

# وَمِنْ تَصَانِيفِهِ أَيْضًا:

٤ - الْخَرِيدَةُ الْبَهِيَّةُ فِي الْعَقَائِدِ

٥ - وَشَرْحُهَا.

تُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ١٠٢١.

# نُبْذَةُ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

قَالَ الدَّرْدِيرُ فِي [الْخَرِيدَةُ الْبَهِيَّةُ]:

٣١ - مُنَزَّةٌ عَنِ الْحُلُولِ وَالْجِهَة وَالِاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالسَّفَهُ

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ \_\_\_ ٣٦٥ وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْبَرَكَاتِ أَحْمَدُ الدَّرْدِيرُ فِي شَرْحِهِ عَلَىٰ [الْخَرِيدَةُ الْبَهِيَّةُ: صَ ٥١]:

# (وَفِي قَوْلِي:

21 - ... لَيْسَ بِالْحُرُوفِ ... وَإِلَخِ الْخَرُوفِ ... وَإِلَخِ مِنْ رَدُّ أَيْضًا عَلَىٰ الْكَرَّامِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ الزَّاعِمِينَ أَنَّ كَلَامَهُ تَعَالَىٰ عَرَضٌ مِنْ جِنْسِ الْأَصْوَاتِ وَالْحُرُوفِ، إِلَّا أَنَّهُ قَدِيمٌ قَائِمٌ بِذَاتِهِ تَعَالَىٰ »اِهَ.

وَقَالَ الدَّرْدِيرُ أَيْضًا فِي [ص ٤٦]:

«وَهُوَ» أَيِ: الْقُرْءَانُ «صِفَةٌ أَزَلِيَّةٌ نَفْسِيَّةٌ، لَيْسَتْ بِحَرْفٍ وَلَا صَوْتٍ، تَدُلُّ عَلَىٰ جَمِيعِ الْمَعْلُومَاتِ» إه.

#### \* \* \*

٢- وَالشَّيْخُ سُلَيْمَانُ بْنُ عُمَرَ الْعُجَيْلِيُّ، الشَّهِيرُ بِ (الْجَمَلِ):
 وَفِي [الْأَعْلَامِ: جُ٣/ صَ١٣١]:
 «سُلَيْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَنْصُورٍ، الْعُجَيْلِيُّ، الْأَزْهَرِيُّ، الْمَعْرُوفُ بِ
 (الْجَمَل)؛ قَاض، وَانْتَقَلَ إِلَىٰ الْقَاهِرَةِ.

#### لَهُ مُصَنَّفَاتٌ، مِنْهَا:

١- الْفُتُوحَاتُ الْإِلَهِيَّةُ. حَاشِيَةٌ عَلَىٰ تَفْسِيرِ الْجَلَالَيْنِ
 ٢- وَالْمُوَاهِبُ الْمُحَمَّدِيَّةُ بِشَرْحِ الشَّمَائِلِ التَّرْمِذِيَّةِ

٣- وَفُتُوحَاتُ الْوَهَّابِ. حَاشِيَةٌ عَلَىٰ شَرْحِ [الْمَنْهَجُ] فِي فِقْهِ الشَّافِعِيَّةِ» إهد.

٣٦٦ \_\_\_\_الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ تُوفِيِّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ٤٠٢٠.

## نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

قَالَ الْإِمَامُ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ بْنُ عُمَرَ الْعُجَيْلِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَىٰ [الْجَلَالَيْنِ: جُ٢/ صَ٤١] عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَهُو الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ﴾ [الأنعام: ١٨] بَعْدَ كَلَامٍ:

«وَمَعْنَىٰ ﴿ فَوْقَ عِبَادِهِ ﴾ هُنَا: أَنَّ قَهْرَهُ قَدِ اسْتَعْلَىٰ عَلَىٰ خَلْقِهِ، فَهُمْ تَحْتَ التَّسْخِيرِ وَالتَّذْلِيلِ، بِمَا عَلَاهُمْ مِنَ الِاقْتِدَارِ وَالْقَهْرِ الَّذِي لَا يَقْدِرُ أَحَدُ عَلَىٰ التَّسْخِيرِ وَالتَّذْلِيلِ، بِمَا عَلَاهُمْ مِنَ اللَّقْتِدَارِ وَالْقَهْرِ الَّذِي لَا يَقْدِرُ أَحَدُ عَلَىٰ النَّهُو النَّذُووجِ مِنْهُ وَلَا يَنْفَكُ عَنْهُ، فَكُلُّ مَنْ قَهَرَ شَيْئًا فَهُوَ مُسْتَعْلٍ عَلَيْهِ بِالْقَهْرِ الْخُرُوجِ مِنْهُ وَلَا يَنْفَكُ عَنْهُ، فَكُلُّ مَنْ قَهَرَ شَيْئًا فَهُو مُسْتَعْلٍ عَلَيْهِ بِالْقَهْرِ وَالْخَرُوجِ مِنْهُ وَلَا يَنْفَكُ عَنْهُ، فَكُلُّ مَنْ قَهَرَ شَيْئًا فَهُو مُسْتَعْلٍ عَلَيْهِ بِالْقَهْرِ وَالْغَلْدِةِ، السِّعْلَاءً يَلِيقُ بِه؛ أَيْ: هُوَ فَوْقَ عِبَادِهِ بِالْمَنْزِلَةِ وَالشَّرَفِ، لَا إِلْمَنْزِلَةِ وَالشَّرَفِ، لَا إِللَّهُ مِلْ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

#### \* \* \*

٣- وَالشَّيْخُ اللَّغَوِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ مُرْتَضَى، الزَّبِيدِيُّ، الْحَنَفِيُّ: وَفِي [كَشْفُ الظُّنُونِ: جُ٦/ صَ٢٧١]:

«السَّيِّدُ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، أَبُو الْفَيْضِ، الزَّبِيدِيُّ، الْيَمَنِيُّ، وُلِدَ ثُمَّ الْمِصْرِيُّ، الْحَنْفِيُّ، الْفَقِيهُ، اللَّغُويُّ، الصُّوفِيُّ، الشَّهِيرُ بِ (الْمُرْتَضَىٰ)، وُلِدَ سَنَةً ١١٤٥» إِهَ.

# وَفِي [الْأَعْلَامُ: جُ٧/ صَ٠٧]:

«مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، الْحُسَيْنِيُّ، الزَّبِيدِيُّ، أَبُو الْفَيْضِ، الْحُسَيْنِيُّ، الزَّبِيدِيُّ، أَبُو الْفَيْضِ، الْمُلَقَّبُ بِ (الْمُرْتَضَىٰ)؛ عَلَّامَةُ بِاللَّغَةِ وَالْعَرَبِيَّةِ، وَالرِّجَالِ وَالْأَنْسَابِ، مِنْ كِبَارِ الْمُلَقَّبُ بِ (الْمُرْتَضَىٰ)؛ عَلَّامَةُ بِاللَّغَةِ وَالْعَرَبِيَّةِ، وَالرِّجَالِ وَالْأَنْسَابِ، مِنْ كِبَارِ

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاءِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ فَصْلُهُ مِنْ (وَاسِطَ) فِي الْعِرَاقِ، وَمَوْلِدُهُ فِي الْهِنْدِ، وَمَنْشَوُّهُ فِي الْمُصَنِّفِينَ، أَصْلُهُ مِنْ (وَاسِطَ) فِي الْعِرَاقِ، وَمَوْلِدُهُ فِي الْهِنْدِ، وَمَنْشَوُّهُ فِي الْمُصَلِّ فَاشْتَهَرَ فَضْلُهُ، وَانْهَالَتِ (زَبِيدٍ) بِالْيَمَنِ، رَحَلَ إِلَىٰ الْحِجَازِ، وَأَقَامَ بِمِصْرَ فَاشْتَهَرَ فَضْلُهُ، وَانْهَالَتِ الْهَدَايَا وَالتَّحَفُ، وَكَاتَبَهُ مُلُوكُ الْحِجَازِ وَالْهِنْدِ وَالْيَمَنِ وَالشَّامِ وَالْعِرَاقِ وَالْمَعْرِبِ الْأَقْصَىٰ وَالتَّرُوكِ وَالسُّودَانِ وَالْجَزَائِرِ؛ وَزَادَ اعْتِقَادُ النَّاسِ فِيهِ، وَالْمَغْرِبِ الْأَقْصَىٰ وَالتَّرُونَ يَزْعُمُونَ أَنَّ مَنْ حَجَّ وَلَمْ يَزُرِ الزَّبِيدِيَّ وَيَصِلْهُ بِشَيْءٍ.. لَمْ يَكُنْ حَجَّهُ كَامِلًا!، وَتُولُقِي فِي مِصْرَ» إِهَ.

### وَمِنْ تَصَانِيفِهِ:

١- إِتْحَافُ السَّادَةِ الْمُتَّقِينَ بِشَرْحِ إِحْيَاءِ عُلُومِ الدِّينِ

٢ - وَتَاجُ الْعَرُوسِ شَرْحُ الْقَامُوسِ

٣- وَأَسَانِيدُ الْكُتُبِ السِّتَّةِ

٤ - وَعُقُودُ الْجَوَاهِرِ الْمُنِيفَةِ فِي أُدِلَّةِ مَذْهَبِ الْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ

٥- وَكَشْفُ اللِّثَامِ عَنْ آدَابِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ

٦- وَعِقْدُ الْجُمَانِ فِي بَيَانِ شُعَبِ الْإِيمَانِ.

يُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ٥٠١٢.

# نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

قَالَ الْمُرْتَضَىٰ الزَّبِيدِيُّ فِي [إِتْحَافِ السَّادَةِ الْمُتَّقِينَ: جُ٢/ صَ ٢٤]: «إِنَّهُ سُبْحَانَهُ لَا مَكَانَ لَهُ وَلَا جِهَةَ» إه.

وَقَالَ أَيْضًا فِي [ص٥٢] مِنْ هَاٰذَا الْمُجَلَّدِ:

﴿إِنَّهُ تَعَالَىٰ مُقَدَّسٌ مُنَزَّهُ عَنِ التَّغَيُّرِ مِنْ حَالٍ إِلَىٰ حَالٍ، وَالِانْتِقَالِ مِنْ مَكَانٍ

٣٦٨ \_\_\_\_الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ الْأَشْعَرِيِّ الْأَشْعَرِيِّ الْأَشْعَرِيِّ الْأَشْعَرِيِّ الْأَشْعَرِيِّ الْأَسْعَالُ، فَإِنَّ كُلَّا مِنْ ذَٰلِكَ مِنْ صِفَاتِ الْمَخْلُوقِينَ» إِهَـ. الْمَخْلُوقِينَ» إِهَـ.

# وَقَالَ أَيْضًا:

«وَتَقَدَّسَ» أَيِ: اللَّهُ «(عَنْ أَنْ يَحْوِيَهُ مَكَانٌ) فَيْشَارَ إِلَيْهِ، أَوْ تَضْمَّهُ جِهَةٌ الهَد.

وَفِي [ص٢٠٢] مِنْ نَفْسِ الْمُجَلَّدِ:

«ذَاتُ اللَّهِ لَيْسَ فِي جِهَةٍ مِنَ الْجِهَاتِ السَّتِّ، وَلَا فِي مَكَانٍ مِنَ الْجِهَاتِ السَّتِّ، وَلَا فِي مَكَانٍ مِنَ الْأَمْكِنَةِ» إِهَ.

\* \* \*

٤- وَالشَّيْخُ عَبْدُ اللَّهِ الشَّرْقَاوِيُّ، الشَّافِعِيُّ، الْأَزْهَرِيُّ، صَاحِبُ [فَتْحُ الْمُبْدِي]:

وَفِي [الْأَعْلَامُ: جُ٤/ صَ٨٧]:

«عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حِجَازِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، الشَّرْقَاوِيُّ، الْمِصْرِيُّ، الْأَزْهَرِيُّ، الْأَزْهَرِيُّ، الشَّرْقَاوِيُّ، الْمِصْرِيُّ، الْأَزْهَرِ، وَوَلِيَ الشَّافِعِيُّ، فَقِيهُ مِنْ عُلَمَاءِ مِصْرَ، وُلِدَ سَنَةَ ١١٥، وَتَعَلَّمَ فِي الْأَزْهَرِ، وَوَلِيَ مَشْيَخَتَهُ سَنَةَ ١٢٠٨» إه.

#### وَمِنْ تَصَانِيفِهِ:

١ - التَّحْفَةُ الْبَهِيَّةُ فِي طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ

٢ - وَتُحْفَةُ النَّاظِرِينَ فِيمَنْ وَلِيَ مِصْرَ مِنَ السَّلَاطِينِ

٣- وَفَتْحُ الْمُبْدِي شَرْحُ مُخْتَصِرِ الْبُخَارِيِّ لِلزَّبِيدِيِّ

٤ - وَ حَاشِيَةٌ عَلَىٰ شَرْحِ التَّحْرِيرِ فِي فِقْهِ الشَّافِعِيَّةِ

٥- وَالْجَوَاهِرُ السَّنِيَّةُ عَلَىٰ مَتْنِ الْعَقَائِدِ الْمَشْرِقِيَّةِ

٦- وَحَاشِيةٌ عَلَىٰ السَّنُوسِيَّةِ

تُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَهَ ١٢٢٧.

# نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

قَالَ الشَّرْقَاوِيُّ فِي [فَتْحُ الْمُبْدِي: جُ٣/ صَ٦٨٣] عِنْدَ حَدِيثِ: "لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ.. كَتَبَ فِي كِتَابِهِ..." إِلَخ:

«وَاللَّهُ مُنَزَّهُ عَنِ الْحُلُولِ فِي الْأُمَاكِنِ، تَعَالَىٰ اللَّهُ عَنْ ذَٰلِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا» إهد. وَقَالَ أَيْضًا فِي [صَ٠٦٣] مِنْ نَفْسِ الْمُجَلَّدِ عِنْدَ حَدِيثِ: "رِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ عَلَىٰ وَجْهِهِ":

«وَالْمُرَادُبِ (الْوَجْهِ): الذَّاتُ» إه.

\* \* \*

٥- وَالشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، الْمَعْرُوفُ بِ (الدُّسُوقِيِّ): وَفِي [الْأَسُوقِيِّ): وَفِي [الْأَعْلَامُ: جُ٦/ صَ١٧]:

«مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَرَفَة، الدُّسُوقِي، الْمَالِكِيُ.

مِنْ عُلَمَاءِ الْعَرَبِيَّةِ، مِنْ أَهْلِ (دُسُوقٍ) بِمِصْرَ؛ تَعَلَّمَ وَأَقَامَ بِالْقَاهِرَةِ، وَكَانَ مِنَ الْمُدَرِّسِينَ فِي الْأَذْهَرِ. الْمُدَرِّسِينَ فِي الْأَذْهَرِ.

لَهُ كُتُب، مِنْهَا:

١ - الْحُدُودُ الْفِقْهِيَّةُ. فِي فِقْهِ الْإِمَامِ مَالِكٍ.

٣٧٠ \_\_\_\_ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ ٢- وَحَاشِيَةٌ عَلَىٰ [مُغْنِي اللَّبِيبِ]

٣- وَحَاشِيَةٌ عَلَىٰ السَّعْدِ التَّفْتَازَانِيِّ

٤ - وَحَاشِيَةٌ عَلَىٰ الشَّرْحِ الْكَبِيرِ عَلَىٰ مُخْتَصَرِ خَلِيلٍ

٥- وَحَاشِيَةٌ عَلَىٰ شَرْحِ السَّنُوسِيِّ لِمُقَدِّمَتِهِ [أُمُّ الْبَرَاهِينِ]» إهد.

تُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ١٢٣٠.

# نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

قَالَ الدُّسُوقِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَىٰ [شَرْحُ أُمِّ الْبَرَاهِينِ: صَ١٢٩] عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِي الْمُسْتَحِيلِيَّاتِ: "أَوْ يَكُونَ فِي جِهَةٍ، أَوْ يَكُونَ لَهُ هُوَ جِهَةٌ":

«حَاصِلُهُ: أَنَّهُ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ لَهُ تَعَالَىٰ جِهَةٌ، بِأَنْ يَكُونَ لَهُ يَمِينٌ، أَوْ شَمَالٌ، أَوْ فَوْقٌ، أَوْ تَحْتُ، أَوْ خَلْفٌ، أَوْ أَمَامٌ؛ لِأَنَّ الْجِهَاتِ السِّتَ مِنْ عَوَارِضِ الْجِسْم:

١ - فَفَوْقُ.. مِنْ عَوَارِضِ الرَّأْسِ

٧- وَتَحْتُ.. مِنْ عَوَارِضِ الرِّجْلِ

٧، ٤ - وَيَمِينٌ وَشِمَالُ.. مِنْ عَوَارِضِ الْجَنْبِ الْأَيْمَنِ وَالْأَيْسَرِ

٥، ٦- وَأَمَامٌ وَخَلْفٌ.. مِنْ عَوَارِضِ الْبَطْنِ وَالظَّهْرِ.

وَمَنِ اسْتَحَالَ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ جِرْمًا.. اِسْتَحَالَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَّصِفَ بِهَاذِهِ الْأَعْضَاءِ وَلَوَازِمِهَا» إهَـ.

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ \_\_\_\_\_ ٣٧١ \_ الْفَصْلُ السَّادِسُ: - وَالشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، الشَّنَوَانِيُّ، الشَّافِعِيُّ:

وَفِي [الْأَعْلَامُ: جُ٦/ صَ٢٩٧]:

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ مَنْصُورٍ، الشَّافِعِيُّ، الشَّنَوَانِيُّ، فَاضِلُ، مِصْرِيُّ، وَلِيَ مَشْخَةَ جَامِعِ الْأَزْهَرِ.

#### مِنْ تَصَانِيفِهِ:

١ - حَاشِيةٌ عَلَىٰ شَرْحِ اللَّقَّانِيِّ عَلَىٰ [الْجَوْهَرَةِ فِي التَّوْحِيدِ]

٢- وَحَاشِيَةٌ عَلَىٰ مُخْتَصِرِ الْبُخَارِيِّ لِابْنِ أَبِي جَمْرَةَ

٣- وَحَاشِيَةٌ عَلَىٰ شَرْحِ الْعَضُدِيَّةِ فِي آدَابِ الْبَحْثِ

٤ - وَحَاشِيَةٌ عَلَىٰ شَرْحِ السَّمَرْ قَنْدِيَّةِ» إهد.

تُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ٢٣٣٣.

# نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

قَالَ الشَّنَوانِيُّ فِي حَاشِيَةِ [مُخْتَصِرِ ابْنِ أَبِي جَمْرَة: صَ٦٨] عِنْدَ حَدِيثِ الضَّجِكِ:

«الْمُرَادُ مِنَ (الضَّحِكِ) لَازِمُهُ، وَهُوَ الرِّضَا عَنْهُ وَإِرَادَةُ الْخَيْرِ، لِأَنَّ الضَّحِكَ مُحَالً عَلَىٰ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ» إِهَ.

وَفِي [صَ ١٤١] عِنْدَ حَدِيثِ: "لَمَّا قَضَىٰ اللَّهُ الْخَلْق.. كَتَبَ فِي كِتَابِهِ، فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ..." إِلَخِ:

«هَانِهِ الْعِنْدِيَّةُ لَيْسَتْ عِنْدِيَّةَ مَكَانٍ، لِأَنَّهُ مُسْتَحِيلٌ فِي حَقِّهِ تَعَالَىٰ، فَالْمُرَادُ: عِنْدِيَّةُ عِلْمِ الهَ.

٣٧٢ \_\_\_\_ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ 1777 \_ الطَّبَقَةُ الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ: فِيمَنْ تُوفِي مِنْ سَنَةِ ١٢٣٦ \_ ١٢٩٩:

فَمِنْهُمْ:

١ - الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ، الشَّافِعِيُّ، الْفَضَالِيُّ، صَاحِبُ [كِفَايَةُ الْعَوَامِّ]:
 وَفِي [الْلَّاعُلَامُ: جُ٦/ صَ٥٥]:

«مُحَمَّدُ بْنِ شَافِعِيِّ، الْفَضَالِيُّ؛ فَقِيهُ مِصْرِيُّ شَافِعِيُّ، هُوَ أُسْتَاذُ الْبَاجُورِيِّ. مِنْ كُتُبِهِ: كِفَايَةُ الْعَوَامِّ فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ عِلْمِ الْكَلَامِ. وَلِلْبَيْجُورِيِّ حَاشِيَةٌ عَلَيْهِ» إِهَ.

تُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ٢٣٦.

# نُبْذَةُ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

قَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ الشَّافِعِيُّ الْفَضَالِيُّ فِي كِتَابِهِ [كِفَايَةُ الْعَوَامِّ: ص٥٥ - وَاللَّ

«وَمِنْ صِفَاتِهِ: الْكَلَامُ؛ وَهِيَ صِفَةٌ قَدِيمَةٌ قَائِمَةٌ بِذَاتِهِ تَعَالَىٰ، لَيْسَتْ بِحَرْفٍ وَلَا صَوْتٍ، مُنَزَّهَةٌ عَنِ التَّقَدُّمِ وَالتَّأَخُّرِ، وَالْإِعْرَابِ وَالْبِنَاءِ؛ بِخِلَافِ كَلَامِ الْحَوَادِثِ» إِهْ. الْحَوَادِثِ» إِهْ.

#### وَفِي [ص٧٥-٨٥]:

«وَبِالْجُمْلَةِ: الصِّفَةُ الْقَائِمَةُ بِذَاتِهِ تَعَالَىٰ قَدِيمَةٌ، لَيْسَتْ بِحَرْفٍ وَلَا صَوْتٍ؛ وَاسْتَشْكَلَ الْمُعْتَزِلَةُ وُجُودَ كَلَامٍ مِنْ غَيْرِ حُرُوفٍ!؛ فَأَجَابَ أَهْلُ السُّنَةِ وَاسْتَشْكَلَ الْمُعْتَزِلَةُ وُجُودَ كَلَامٌ مِنْ غَيْرِ حُرُوفٍ!؛ فَأَجَابَ أَهْلُ السُّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ بِأَنَّ حَدِيثَ النَّفْسِ كَلَامٌ يَتكَلَّمُ بِهِ الشَّخْصُ فِي نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ حُرُوفٍ وَلَا صَوْتٍ، وَلَيْسَ مُرَادُ حُرُوفٍ وَلَا صَوْتٍ، وَلَيْسَ مُرَادُ حُرُوفٍ وَلَا صَوْتٍ، وَلَيْسَ مُرَادُ

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ النَّفْسِ، لِأَنَّ كَلَامَهُ تَعَالَىٰ قَدِيمٌ، أَهْلِ السُّنَّةِ تَشْبِيهَ كَلَامِهِ تَعَالَىٰ بِحَدِيثِ النَّفْسِ، لِأَنَّ كَلَامَهُ تَعَالَىٰ قَدِيمٌ، وَحَدِيثِ النَّفْسِ، لِأَنَّ كَلَامَهُ تَعَالَىٰ قَدِيمٌ، وَحَدِيثُ النَّفْسِ حَادِثُ، بَلْ مُرَادُهُمُ الرَّدُّ عَلَىٰ الْمُعْتَزِلَةِ فِي قَوْلِهِمْ: (لَا يُوجَدُ كَلَامٌ مِنْ غَيْرِ حَرْفٍ وَلَا صَوْتٍ)» إه.

\* \* \*

٢- وَالشَّيْخُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، الصَّاوِيُّ، الْمَالِكِيُّ: وَفِي [الْأَعْلَامُ: جُ١/ صَ٢٤]:

«أَحْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، الْخَلْوَتِيُّ، الشَّهِيرُ بِ (الصَّاوِيِّ) فَقِيهُ مَالِكِيُّ، نِسْبَتُهُ إِلَىٰ (صَاءِ الْحَجَرِ) فِي إِقْلِيمِ الْغَرْبِيَّةِ بِمِصْرَ؛ وُلِدَ سَنَةَ ١١٧٥ هِ.

مِنْ كُتُبِهِ:

١ - حَاشِيَةٌ عَلَىٰ تَفْسِيرِ الْجَلَالَيْنِ

٢- وَحَوَاشٍ عَلَىٰ بَعْضِ كُتُبِ الشَّيْخِ أَحْمَدَ الدَّرْدِيرِ فِي فِقْهِ الْمَالِكِيَّةِ
 ٣- وَالْفَرَائِدُ السَّنِيَّةُ. شَرْحُ [ هَمْزِيَّةِ الْبُوصِيرِيِّ]» إهَـ.

تُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- بِالْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ سَنَةَ ١٢٤١.

# نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

وَفِي الْحَاشِيَةِ عَلَىٰ شَرْحِ [الْخَرِيدَةُ الْبَهِيَّةُ ] لِلسَّيِّدِ أَحْمَدَ الصَّاوِيِّ: [صَ١٥]: «وَقَوْلُهُ: (وَالْحَنَابِلَةُ).. الْمُرَادُ بِهِمْ: فِرْقَةٌ مِنَ الْفِرَقِ الضَّالَّةِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِمْ أَتْبَاعَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، فَإِنَّهُمْ مُنَزَّهُونَ عَنِ الْقَوْلِ بِذُلِكَ. الْمُرَادُ بِهِمْ أَتْبَاعَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، فَإِنَّهُمْ مُنَزَّهُونَ عَنِ الْقَوْلِ بِذُلِكَ. وَقَوْلُهُ: (إِلَّا أَنَّهُ قَدِيمٌ قَائِمٌ بِذَاتِهِ).. رَاجِعُ لِلْحَنَابِلَةِ، وَأَمَّا الْكَرَّامِيَّةُ.. وَقَوْلُهُ: (إِلَّا أَنَّهُ قَدِيمٌ قَائِمٌ بِذَاتِهِ).. رَاجِعُ لِلْحَنَابِلَةِ، وَأَمَّا الْكَرَّامِيَّةُ.. فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ كَلَامَهُ تَعَالَىٰ بِحُرُوفٍ وَأَصْوَاتٍ حَادِثَةٍ. وَلَا يُبَالُونَ بِقِيَامِ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ كَلَامَهُ تَعَالَىٰ بِحُرُوفٍ وَأَصْوَاتٍ حَادِثَةٍ. وَلَا يُبَالُونَ بِقِيَامِ

\* \* \*

# ٣- وَالشَّيْخُ أَبُو الْعَبَّاسِ، أَحْدُ بْنُ إِدْرِيسَ، مُؤَسِّسُ الطَّرِيقَةِ الْإِدْرِيسِيَّةِ الْأَحْدِيَّةِ:

هُوَ الشَّيْخُ السَّيِّدُ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ، الْحَسَنِيُّ، الْإِدْرِيسِيُّ، الْعَرَائِشِيُّ، الْعَرَائِشِيُّ، الْعَامِ الْتَهَامِيُّ، الْفَاسِيُّ؛ مِنْ نَسْلِ الْإِمَامِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ؛ كَانَ مَوْلِدُهُ بِالْمَعْرِبِ؛ إِشْتَغَلَ مِنْ أَوَّلِ أَمْرِهِ بِالْعِلْمِ إِلَىٰ أَنْ بَرَعَ فِيهِ، ثُمَّ أُذِنَ لِهُ مَوْلِدُهُ بِالْمَعْرِبِ؛ إِشْتَغَلَ مِنْ أَوَّلِ أَمْرِهِ بِالْعِلْمِ إِلَىٰ أَنْ بَرَعَ فِيهِ، ثُمَّ أُذِنَ لِهُ بِالتَّدْرِيسِ مِنْ أَسَاتِذَتِهِ الْأَكْيَاسِ؛ وَقَدْ زَارَ سَيِّدِي أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ بِلَادًا كَثِيرَةً بِالتَّدْرِيسِ مِنْ أَسَاتِذَتِهِ الْأَكْيَاسِ؛ وَقَدْ زَارَ سَيِّدِي أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ بِلَادًا كَثِيرَةً بِعَرَضِ تَذْكِيرِ النَّاسِ بِمَا يُرْضِي اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ، وَمِنَ الْبِلَادِ الَّتِي بِغَرَضِ تَذْكِيرِ النَّاسِ بِمَا يُرْضِي اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ، وَمِنَ الْبِلَادِ الَّتِي بِغَرَضِ تَذْكِيرِ النَّاسِ بِمَا يُرْضِي اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ، وَمِنَ الْبِلَادِ الَّتِي لِغَرَضِ تَذْكِيرِ النَّاسِ بِمَا يُرْضِي اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ، وَمِنَ الْبِلَادِ الَّتِي زَارَهَا. وَالطَّائِفُ؛ ثُمَّ أَمَرَ عَلَيْ بِالتَّوجُهِ إِلَىٰ الْيَمَنِ، وَبَقِيَ فِيهَا نَحْوًا مِنْ تِسْعِ اللَّافِقُ؛ ثُمَّ أَمَرَ هُ بِالتَّوجُهِ إِلَىٰ الْيَمَنِ، وَبَقِيَ فِيهَا نَحْوا مِنْ تِسْعِ سِنِينَ، وَتُوْقِي بِهَا.

وَبِالْجُمْلَةِ: كَانَ سَيِّدِي أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ -رَحِمَهُ اللَّهُ- جَامِعًا بَيْنَ عِلْمَيِ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ، وَلَهُ الْبَاعُ الطَّوِيلُ فِيهِمَا، وَلَهُ الْمَعْرِفَةُ وَالشُّهْرَةُ التَّامَّةُ فِي الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ، وَلَهُ الْبَاعُ الطَّوِيلُ فِيهِمَا، وَلَهُ الْمَعْرِفَةُ وَالشُّهْرَةُ التَّامَّةُ فِي عِلْمَيِ الْقُرْءَانِ وَالْحَدِيثِ رِوَايَةً وَدِرَايَةً، كَشْفًا وَتَحْقِيقًا، أَذْعَنَ بِفَضْلِهِ عِلْمَيِ الْقُرْءَانِ وَالْحَدِيثِ رِوَايَةً وَدِرَايَةً، كَشْفًا وَتَحْقِيقًا، أَذْعَنَ بِفَضْلِهِ الْخَاصُّ وَالْعَامُّ، وَأَخَذَ عَنْهُ كِبَارُ الْعُلَمَاءِ الْأَعْلَامِ، وَالْجَهَابِذَةِ الْكِرَامِ.

وَفِي [الْأَعْلَامُ: جُ١/ صَ٥]:

«أَحْدُ بْنُ إِدْرِيسَ، الْحَسَنِيُّ، أَبُو الْعَبَّاسِ، صَاحِبُ (الطَّرِيقَةِ الْأَحْدِيَّةِ)

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ .... ١٤٥ الْمَعْرُ وفَة فِي الْمَعْرِبِ، مِنْ ذُرِّيَةِ الْإِمَامِ إِدْرِيسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَحْضِ...، فَقَرَأَ الْفِقْة وَالتَّفْسِيرَ وَالْحَدِيثَ؛ مَوْلِدُهُ بِ (فَاسٍ) سَنَة ١١٧٦، وَانْتَقَلَ إِلَىٰ مَكَّة سَنَة ١٢١٦، فَأَقَامَ نَحْوَ ثَلَاثِينَ سَنَة، وَرَحَلَ إِلَىٰ الْيَمَنِ سَنَة ١٢٤٦ فَسَكَنَ صَبْيًا) إِلَىٰ أَنْ مَاتَ الِهَا أَنْ مَاتَ الْهَلَ.

وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَضَلَّعَ بِتَارِيخِ الشَّيْخِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ.. فَعَلَيْهِ بِكَتَابِ [أنيسُ الْحَلِيسِ فِي تَرْجَمَةِ الشَّيْخِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ] لِلشَّيْخِ عُثْمَانَ حِدَغَ. الْحَلِيسِ فِي تَرْجَمَةِ الشَّيْخِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ] لِلشَّيْخِ عُثْمَانَ حِدَغَ. تُوفِي لَي مَهُ اللَّهُ - سَنَة ٢٥٣.

# نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

قَالَ الشَّيْخُ عُثْمَانُ حِدَغُ فِي [أُنِيسِ الْجَلِيسِ فِي تَرْجَمَةِ سَيِّدِي أَحْمَدُ بْنِ إِلْسَالُ الشَّيْخِ صَالِحِ الْجَعْفَرِيِّ الْأَحْمَدِيِّ: وَمَالِحِ الْجَعْفَرِيِّ الْأَحْمَدِيِّ:

«إِنَّ الشَّيْخَ أَحْمَدَ بْنَ إِدْرِيسَ قَالَ: (وَاعْلَمْ أَنَّ طَرِيقَنَا هَاٰذَا مَبْنِيٌّ عَلَىٰ:

١ - الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

٢ - وَفِقْهِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ

٣- وَعَقِيدَةِ الْأَشْعَرِيِّ فِي التَّوْحِيدِ

٤ - وَأَبِي الْقَاسِمِ الْجُنَيْدِ فِي التَّصَوُّفِ.

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ.

وَعَلَيْكَ بِالْإِعْرَاضِ عَنْ كُلِّ مَا يُخَالِفُ ذُلِكَ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَرِيقِنَا» إهد.

# ٣٧٦ \_\_\_\_ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ الْمُشْعَرِيِّ : 27 \_\_\_\_ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَافِعِيُّ، الْبَيْجُورِيُّ: 2 - وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ، الشَّافِعِيُّ، الْبَيْجُورِيُّ:

هُو: إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ، الشَّافِعِيُّ، الْمِصْرِيُّ، الْأَزْهَرِيُّ، الْأَزْهَرِيُّ، الْفَاضِلُ، الْقُدْوَةُ، الْكَامِلُ، الْمَعْرُوفُ بِهِ (الْبَاجُورِيِّ)؛ وُلِدَ بِبَلَدِ (الْبَاجُورِيِّ)؛ وُلِدَ بِبَلَدِ (الْبَاجُورِيِّ)؛ وُلِدَ بِبَلَدِ (الْبَاجُورِيُّ) وَكَانَ الشَّيْخُ أَزْهَرِيًّا الْشَعْرِيُّ الْمُعْيِدَةِ، نَشَأَ فِي حِجْرِ وَالِدِهِ، وَقَرَأَ عَلَيْهِ الْقُرْءَانَ الْمَجِيدَ، ثُمَّ انْتَقَلَ إِلَىٰ الْمَعْرِيُّ الْمُعْيِدَةِ، نَشَأَ فِي حِجْرِ وَالِدِهِ، وَقَرَأَ عَلَيْهِ الْقُرْءَانَ الْمَجِيدَ، ثُمَّ انْتَقَلَ إِلَىٰ الْجَامِعِ الْأَزْهَرِ الْمُنِيفِ، وَبَذَلَ جُهْدَهُ فِي تَحْصِيلِ الْعِلْمِ الشَّرِيفِ، فَفَاقَ أَهْلَ الْجَامِعِ الْأَزْهَرِ الْمَنْ الْمُنْ وَالْنَهَ وَالْنَهُ وَالْنَافِعَةَ وَأَفَادَ، وَانْتَهَتْ إِلَيْهِ رِيَاسَةُ الْجَامِعِ الْأَزْهَرِ النَّافِعَةَ وَأَفَادَ، وَانْتَهَتْ إِلَيْهِ رِيَاسَةُ الْجَامِعِ الْأَزْهَرِ النَّافِعَةَ وَأَفَادَ، وَانْتَهَتْ إِلَيْهِ رِيَاسَةُ الْجَامِعِ الْأَزْهَرِ سَنَةَ ١٢٦٣، وَفِي أَثْنَائِهَا قَرَأَ كُتُبَ الْفَخْرِ الرَّازِيِّ فِي تَفْسِيرِ الْجَامِعِ الْأَزْهَرِ النَّائِهُ قَرَأَ كُتُبَ الْفَخْرِ الرَّازِيِّ فِي تَفْسِيرِ الْمُشَايِخِ مَعْهُودًا، وَدُونَ الْقُرْءَانِ، وَحَضَرَهُ أَفَاضِلُ الْجَامِعِ الْأَزْهِرِ الْمَشَايِخِ مَعْهُودًا، وَدُونَ إِلْقَرَافَةِ الْكُبْرَىٰ.

# وَفِي [الْأَعْلَامُ: جُ١/ صَ١٧]:

﴿إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْبَاجُورِيُّ، شَيْخُ الْجَامِعِ الْأَزْهَرِ، مِنْ فُقَهَاءِ الشَّافِعِيَّةِ، نِسْبَتُهُ إِلَىٰ (الْبَاجُورِ) مِنْ قُرَىٰ الْمُنُوفِيَّةِ بِمِصْرَ، وُلِدَ وَنَشَأَ فِيهَا، وَتَعَلَّمَ فِي الْأَزْهَرِ، وَكَتَبَ حَوَاشِيَ كَثِيرَةً الهَـ.

#### مِنْ تَصَانِيفِهِ:

- ١ حَاشِيَةٌ عَلَىٰ ابْنِ قَاسِمٍ فِي فِقْهِ الشَّافِعِيَّةِ
  - ٧- وَحَاشِيَةٌ عَلَىٰ السَّمَرْ قَنْدِيَةِ
  - ٣- وَحَاشِيَةٌ عَلَىٰ سُلَّمِ الْمَنْطِقِ

٤ - وَحَاشِيَةٌ عَلَىٰ جَوْهَرَةِ التَّوْحِيدِ

٥ - وَحَاشِيَةٌ عَلَىٰ السَّنُوسِيَّةِ

٦- وَحَاشِيَةٌ عَلَىٰ كِفَايَةِ الْعَوَامِّ

٧- وَحَاشِيَةٌ عَلَىٰ الْبُرْدَةِ

٨- وَشَرْحٌ عَلَىٰ الْعِمْرِيطِيِّ، وَهُوَ الْمُسَمَّىٰ [فَتْحُ رَبِّ الْبَرِيَّةِ]

٩ - وَ حَاشِيَةٌ عَلَىٰ مُخْتَصِرِ السَّنُوسِيَّةِ فِي الْمَنْطِقِ

• ١ - وَ حَاشِيَةٌ عَلَىٰ الشَّمَائِلِ التَّرْمِذِيَّةِ

١١ - وَالتَّحْفَةُ الْخَيْرِيَّةُ

١٢ - وَالدُّرَرُ الْحِسَانُ فِيمَا يَحْصُلُ بِهِ الْإِسْلَامُ وَالْإِيمَانُ

١٣ - وَتُحْفَةُ الْبَشَرِ عَلَىٰ مَوْلِدِ الْحَافِظِ ابْنِ حَجَرٍ

١٤ - وَشَرْحٌ عَلَىٰ التَّصْرِيفِ، وَهُوَ الْمُسَمَّىٰ [فَتْحُ الْخَبِيرِ اللَّطِيفِ].

تُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ١٢٧٧، وَقِيلَ: ١٢٧٦.

# نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

قَالَ الْبَاجُورِيُّ فِي رِسَالَتِهِ فِي عِلْمِ التَّوْحِيدِ:

«وَيَجِبُ فِي حَقِّهِ تَعَالَىٰ الْقِيَامُ بِالنَّفْسِ، وَمَعْنَاهُ: أَنَّهُ تَعَالَىٰ لَا يَفْتَقِرُ إِلَىٰ مَحَلِّ وَلَا إِلَىٰ مُحَلِّ وَلَا إِلَىٰ مُحَلِّ وَلَا إِلَىٰ مُحَلِّ وَلَا إِلَىٰ مُخَصِّصٍ» إِهَـ.

وَقَالَ الْبَيْجُورِيُّ فِي [حَاشِيَتِ] لِهِ [عَلَىٰ السَّنُوسِيَّةِ: صَ٢٣] عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ: "وَالْكَلَامُ الَّذِي لَيْسَ بِحَرْفٍ وَلَا صَوْتٍ":

«هَاٰذَا هُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ أَهْلِ السَّنَّةِ؛ وَقَالَ طَائِفَةٌ نَسَبُوا أَنْفُسَهُمْ إِلَىٰ

٣٧٨ \_\_\_\_ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ الْمُعْرِيِّ الْمُعْرِيِّ الْمُعْرِيِّ الْمُعْرِيِّ الْمُعْرِيِّ الْمُعْرِيِّ الْمُعْرِيِّ الْمُعْرِيِّ الْمُعْرِيِّ وَأَصْوَاتٍ، لَكِنْ إِنْ نُسِبَتْ إِلَيْهِ تَعَالَىٰ.. كَانَتْ قَدِيمَة، وَلَا يَخْفَى بُطْلَانُ هَاذَا الْكَلَامِ» إه. وَإِنْ نُسِبَتْ إِلَىٰ الْحَوَادِثِ.. كَانَتْ حَادِثَةً؛ وَلَا يَخْفَى بُطْلَانُ هَاذَا الْكَلَامِ» إه.

وَقَالَ الْبَيْجُورِيُّ فِي شَرْحِهِ [تُحْفَةُ الْمُرِيدِ عَلَىٰ جَوْهَرَةِ التَّوْحِيدِ: صَ٢٤]:

# «إِخْتَلَفَ أَهْلُ الْمِلَلِ وَالْمَذَاهِبِ فِي مَعْنَىٰ كَلَامِهِ تَعَالَىٰ:

١- فَقَالَ أَهْلُ السُّنَةِ: هُوَ صِفَةٌ أَزَلِيَّةٌ قَائِمَةٌ بِذَاتِهِ تَعَالَىٰ، لَيْسَتْ بِحَرْفٍ وَلَا صَوْتٍ، مُنَزَّةٌ عَنِ التَّقَدُّمِ وَالتَّاتُّيِّةِ، وَالْبِعْرَابِ وَالْبِنَاءِ، وَمُنَزَّةٌ عَنِ الشُّكُوتِ النَّفْسِيِّ، بِأَنْ لَا يُدَبِّرُ فِي نَفْسِهِ الْكَلَامَ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ، وَمُنَزَّةٌ عَنِ الْآفَاتِ النَّفْسِيِّ، بِأَنْ لَا يُدَبِّرُ فِي نَفْسِهِ الْكَلَامَ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ، وَمُنَزَّةٌ عَنِ الْآفَاتِ الْبَاطِنِيَّةِ، بِأَنْ لَا يَقْدِرَ عَلَىٰ ذُلِكَ، كَمَا فِي الْخَرَسِ وَالطُّفُولِيَّةِ.

٢- وَقَالَتِ الْحَشُوِيَّةُ وَطَائِفَةٌ سَمَّوْا أَنْفُسَهُمْ بِالْحَنَابِلَةِ: كَلَامُهُ تَعَالَىٰ هُوَ الْحُرُوفُ وَالْأَصْوَاتُ، وَيَزْعُمُونَ أَنَّهَا قَدِيمَةٌ!.

٣- وَقَالَتِ الْمُعْتَزِلَةُ: كَلَامُ اللَّهِ هُوَ الْحُرُوفُ وَالْأَصْوَاتُ الْحَادِثَةُ، وَهِيَ غَيْرُ قَائِمَةٍ بِذَاتِهِ تَعَالَىٰ » إِهَ.

\* \* \*

٥- وَالشَّيْخُ سَيِّدِي أَحْمَدُ الْمَرْزُوقِيُّ الْمَالِكِيُّ: وَفِي [الْأَعْلَامُ: جُ١/ صَ ٢٤٧]:

«أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رَمَضَانَ، أَبُو الْفَوْزِ، الْحُسَيْنِيُّ، الْمَرْزُوقِيُّ؛ فَقِيهٌ مَالِكِيُّ، إِسْتَقَرَّ بِمَكَّةً.

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ \_\_\_\_\_ ٣٧٩ مِنْ كُتُبِهِ:

١- [تَحْصِيلُ نَيْلِ الْمَرَامِ] فِي شَرْحِ مَنْظُومَةٍ لَهُ سَمَّاهَا [عَقِيدَةَ الْعَوَامِّ] ٢- وَعِصْمَةُ الْأَنْبِيَاءِ

٣- وَبُلُوغُ الْمَرَامِ» إه.

تُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- بَعْدَ سَنَةِ ١٢٨١.

نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

قَالَ فِي [عَقِيدَةُ الْعَوَامِّ]:

٢- فَاللَّهُ مَوْجُودٌ قَدِيمٌ بَاقِي
 ٧- وَقَائِمٌ غَنِي وَوَاحِدٌ وَحَيْ
 ٨- سَدِيعٌ الْبَصِيعُ وَالْدَمُتَكلِّمُ
 ٩- فَقُدْرَةٌ إِرَادَةٌ سَدْمعٌ بَصَدْ
 إلَىٰ أَنْ قَالَ:

٤٧ - وَبَعْدَ إِسْرَاءٍ عُدُوجٌ لِلسَّمَا الْعَدَاءِ عُدُوجٌ لِلسَّمَاءِ عُدَاءً لِلسَّمَاءِ عُدَاءً لِلسَّمَاءِ عُدَاءً لِلسَّمَاءِ عُدْمَادٍ وَافْتَرَضْ ٤٨ - مِنْ غَيْر كَيْفٍ وَانْحِصَارِ وَافْتَرَضْ

حَتَّلَىٰ رَأَىٰ النَّبِيُّ رَبَّا كَلَّمَا كَلَّمَا عَلَيْهِ خُسَّا بَعْدَ خُسِينَ فَرَضْ

مُحَالِفٌ لِلْخَلْتِ بِالْسِإطْلَاقِ

قَادِرْ مُرِيدٌ عَالِمٌ بِكُلِّ شَيْ

لَــهُ صِـفَاتٌ سَـبْعَةٌ تَنْـتَظِمُ

حَيَاةٌ الْعِلْمُ كَلَمُ اسْتَمَرْ

\* \* \*

7- وَالشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ الزَّيْلَعِيُّ، الصَّوْمَالِيُّ، صَاحِبُ [حَدِيقَةُ التَّصْرِيفِ]:

وَفِي [جَلاءُ الْعَيْنَيْنِ فِي مَنَاقِبِ الشَّيْخَيْنِ] فِي تَرْجَمَةِ الشَّيْخِ عَبْدِ الرَّحْلَنِ لزَّيْلَعِيِّ: ٣٨٠ \_\_\_\_ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِخْرِ طَبُقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاشْعُرِيُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَاكُمُ، وَالْمَرْشِدُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَاكُمُ، وَالْمَحْرُيرُ الْمَامُحُدُ، وَالْحَبَرُ الْمَاسْعَدُ، وَالْعَبُرُ الْمَامُ الْمَاكُمُ، وَالسَّيِّدُ الْقَيْحُ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ أَحْمَدَ، الزَّيْلَعِيُّ نَسَبًا، وَالسَّيِّدُ الْفَهَامَةُ، وَالْعَالِمُ الْعَلَّامَةُ. الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ أَحْمَدَ، الزَّيْلَعِيُّ نَسَبًا، وَهِي نِسْبَةٌ إِلَىٰ (زَيْلَعِ)، فِيهَا أَوْلِيَاءُ كَثِيرُونَ، مِنْهُمُ: الشَّيْخُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُمْرَ الزَّيْلَعِيُّ، وَالشَّيْخُ إِبْرَاهِيمُ أَبُو سَيْفَيْنِ الزَّيْلَعِيُّ، فَأَصْلُهُ مِنْهُمْ، (الْكُلْلِيُّ) عُمْرَ الزَّيْلَعِيُّ، وَالشَّيْخُ إِبْرَاهِيمُ أَبُو سَيْفَيْنِ الزَّيْلَعِيُّ، فَأَصْلُهُ مِنْهُمْ، (الْكُلْلِيُّ عَمْرَ الزَّيْلَعِيُّ، وَالشَّيْخُ إِبْرَاهِيمُ أَبُو سَيْفَيْنِ الزَّيْلَعِيُّ، فَأَصْلُهُ مِنْهُمْ، (الْكُلْلِيُّ عَمْرَ الزَّيْلَعِيُّ، وَالشَّيْخُ إِبْرَاهِيمُ أَبُو سَيْفَيْنِ الزَّيْلَعِيُّ، فَأَصْلُهُ مِنْهُمْ، (الْكُلْلِيُّ ) مَوْقِدًا، الشَّافِعِيُّ مَذْهَبًا، الْأَشْعَرِيُّ عَقِيدَةً، الْقَادِرِيُّ طَرِيقَةً، وَلِلَّا لُهُ تَعَالَىٰ الْمُنْعَرِيُّ عَقِيدَةً، اللَّهُ تَعَالَىٰ الْمُعْرِيُّ عَقِيدَةً، اللَّهُ تَعَالَىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ الْمُ

# وَفِيهِ أَيْضًا:

«وَصَنَّفَ الْكُتُبَ الْكَثِيرَةَ، وَنَظَمَ الْقَصَائِدَ الْجَمَّةَ، وَأَرْشَدَ خَلْقًا كَثِيرًا فِي الطَّرِيقَةِ الْقَادِرِيَّةِ الْعَلِيَّةِ، وَخَلَّفَ خُلَفَاءَ كَثِيرِينَ، كُلُّهُمْ أَهْلُ كَرَامَاتٍ وَمَرَاتِبَ رَفِيعَاتٍ وَإِشَارَاتٍ بِبَرَكَتِهِ وَعَلَا فَوْقَ أَقْرَانِهِ فِي التَّرْبِيةِ وَالْإِرْشَادِ وَخَوَارِقِ رَفِيعَاتٍ وَإِشَارَاتٍ بِبَرَكَتِهِ وَعَلَا فَوْقَ أَقْرَانِهِ فِي التَّرْبِيةِ وَالْإِرْشَادِ وَخَوَارِقِ الْعَادَاتِ، وَانْتَشَرَتْ مِنْهُ الطَّرِيقَةُ الْقَادِرِيَّةُ فِي أَرْضِ السَّمَالِ وَغَيْرِهَا، وَفِي بَعْضِ الْبَنَادِرِ» إهَ.

# مِنْ مُصَنَّفَاتِهِ:

١- [حَدِيقَةُ التَّصْرِيفِ] فِي عِلْمِ الصَّرْفِ. وَهِيَ مَطْبُوعَةٌ مَعْرُوفَةٌ مُتَدَاوَلَةٌ بَيْنَ الطَّلَبَةِ.

٢ - وَشَرْحٌ عَلَىٰ [الشَّاطِبِيَّةُ]

٣- وَ[الْعَيْنِيَّةُ] الْمُسَمَّاةُ [مُهَيِّجَةُ الْأَفْرَاح]

٤ - وَرَبِيعُ الْعُشَّاقِ فِي ذِكْرِ مَوْلِدِ صَاحِبِ الْبُرَاقِ.

تُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- فِي أَرْضِ (قَلَنْقُولَ) سَنَةَ ١٢٩٩.

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ \_\_\_\_\_ ٣٨١ \_ الطَّبَقَةُ التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: فِيمَنْ تُوفِي مِنْ سَنَةِ ٢ • ١٣٠ – • ١٣٥:

فَمِنْهُمْ:

١- الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ، عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ شَطَا، الشَّافِعِيُّ، الدِّمْيَاطِيُّ، الصُّوفِيُّ، الْبَكْرِيُّ:
 الصُّوفِيُّ، الْبَكْرِيُّ:

وَفِي [الْأَعْلَامُ: جُ٤/ صَ ٢١٤]:

«عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ شَطَا، الدِّمْيَاطِيُّ، الشَّافِعِيُّ، أَبُو بَكْرٍ، الْبَكْرِيُّ؛ فَقِيهُ، مُتَصَوِّفُ، مِصْرِيُّ، إِسْتَقَرَّ بِمَكَّة، لَهُ كُتُبُ، مِنْهَا:

١ - إِعَانَةُ الطَّالِبِينَ عَلَىٰ حَلِّ أَلْفَاظِ فَتْحِ الْمُعِينِ. فِي فِقْهِ الشَّافِعِيَّةِ.

٢- وَالدُّرَرُ الْبَهِيَّةُ فِيمَا يَلْزَمُ الْمُكَلَّفَ مِنَ الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ

٣- وَالْقَوْلُ الْمُبْرَمُ فِي الْمَوَارِيثِ

٤ - وَكِفَايَةُ الْأَتْقِيَاءِ» إهد.

تُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- بَعْدَ سَنَةِ ٢٠٢١.

## نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

قَالَ أَبُو بَكْرٍ، عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ الدِّمْيَاطِيُّ فِي كِتَابِهِ [الدُّرَرُ الْبَهِيَّةُ: صَ٥]: «وَمَعْنَىٰ الْإِيمَانِ بِالْكُتُبِ: اعْتِقَادُ أَنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ الْأَزَلِيُّ الْقَائِمُ بِذَاتِهِ، الْمُنَزَّهُ عَنِ الْحُرُوفِ وَالْأَصْوَاتِ، وَأَنَّ كُلَّ مَا تَضَمَّنَتُهُ حَقُّ، وَأَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَهَا عَلَىٰ بَعْضِ رُسُلِهِ بِأَلْفَاظٍ حَادِثَةٍ» إه.

٣٨٢ \_\_\_\_ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ 7٨٢ \_\_\_ الْفَصْلُ السَّادِسُ: وَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ زَيْنِيُّ دَحْلَانُ:

وَفِي [الْأَعْلَامُ: جُ١/ صَ ١٢٩]:

«أَحْمَدُ بْنُ زَيْنِيِّ دَحْلَانُ؛ فَقِيهٌ، مَكِّيُّ، مُؤَرِّخُ، وُلِدَ بِمَكَّةَ سَنَةَ ١٢٣٢، وَتَوَلَّلُ فِيهَا الْإِفْتَاءَ وَالتَّدْرِيسَ، وَفِي أَيَّامِهِ أُنْشِأَتْ أَوَّلُ مَطْبَعَةٍ بِمَكَّةً، فَطَبَعَ فِيهَا بَعْضَ كُتُبِهِ، وَمَاتَ فِي الْمَدِينَةِ سَنَةَ ١٣٠٤» إه.

## مِنْ تَصَانِيفِهِ:

١ - الْفُتُوحَاتُ الْإِسْلَامِيَّةُ

٢ - وَالْجَدَاوُلُ الْمَرْضِيَّةُ فِي تَارِيخِ الدُّوَلِ الْإِسْلَامِيَّةِ

٣- وَخُلَاصَةُ الْكَلَامِ فِي أُمَرَاءِ الْبَلَدِ الْحَرَامِ

٤ - وَالْفَتْحُ الْمُبِينُ فِي فَضْلِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَأَهْلِ الْبَيْتِ الطَّاهِرِينَ

٥ - وَالسِّيرَةُ النَّبُويَّةُ

٦- وَالدُّرَرُ السَّنِيَّةُ فِي الرَّدِّ عَلَىٰ الْوَهَّابِيَّةِ

٧- وَشَرْحٌ عَلَىٰ الْآجُرُّ ومِيَّةِ

٨- وَأَرْبَعُ رَسَائِلَ

٩ - وَمَجْمُوعَةُ خَمْسِ رَسَائِلَ.

تُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- فِي الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ سَنَةَ ٤٠٣٠.

وَكِتَابُ [الرَّدِّ عَلَىٰ الْوَهَّابِيَّةِ] يُغْنِي عَنْ ذِكْرِ اعْتِقَادِهِ.

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ \_\_\_\_ ٣٨٣ \_ وَمُحَمَّدٌ نَوَوِيُّ، الْجَاوِيُّ، الشَّافِعِيُّ: ٣٦ وَمُحَمَّدٌ نَوَوِيُّ، الْجَاوِيُّ، الشَّافِعِيُّ:

وَفِي [الْأَعْلَامُ: جُ٦/ صَ١٨]:

«مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ نَووِيِّ، الْجَاوِيُّ؛ مُفَسِّرٌ، مُتَصَوِّفٌ، مِنْ فُقَهَاءِ الشَّافِعِيَّةِ، هَا جَرَ إِلَىٰ مَكَّةَ وَتُوفِيِّ بِهَا، عَرَّفَهُ تَيْمُورٌ بِ (عَالِمِ الْحِجَازِ)» إِهَـ.

# وَمِنْ مُصَنَّفَاتِهِ:

١ - تَفْسِيرُ [مَرَاحُ لَبِيد لِكَشْفِ مَعْنَىٰ الْقُرْءَانِ الْمَجِيدِ]. وَيُسَمَّىٰ أَيْضًا
 [التَّفْسِيرُ الْمُنِيرُ لِمَعَالِمِ التَّنْزِيلِ الْمُفَسِّرُ عَنْ وُجُوهِ مَحَاسِنِ التَّأْوِيلِ]

٢- وَمَرَاقِي الْعُبُودِيَّةِ

٣- وَنُورُ الظَّلَامِ شَرْحُ عَقِيدَةِ الْعَوَامِّ

٤ - وَكَاشِفَةُ السَّجَا

٥ - وَتِيجَانُ الدَّرَارِي. شَرْحٌ عَلَىٰ رِسَالَةِ الْبَاجُورِيِّ فِي التَّوْحِيدِ

٦ - وَعُقُودُ اللَّجَيْنِ فِي حُقُوقِ الزَّوْجَيْنِ

٧- وَنِهَايَةُ الزَّيْنِ بِشَرْحِ قُرَّةِ الْعَيْنِ

٨- وَالثِّمَارُ الْيَانِعَةُ شَرْحُ الرِّيَاضِ الْبَدِيعَةِ

٩- وَالتَّوْشِيحُ عَلَىٰ ابْنِ قَاسِمٍ. وَهُوَ الْمُسَمَّىٰ [قُوتُ الْحَبِيبِ الْغَرِيبِ
 عَلَىٰ فَتْحِ الْقَرِيبِ الْمُجِيبِ].

تُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ١٣١٦.

# نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

قَالَ نَوَوِيُّ الْجَاوِيُّ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْمَرْشِ ﴾

٣٨٤ \_\_\_\_ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ [الأَعراف: ٤٥]:

«وَالْوَاجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نَقْطَعَ بِكَوْنِهِ تَعَالَىٰ مُنَزَّهًا عَنِ الْمَكَانِ وَالْجِهَةِ، وَلَا نَخُوضَ فِي تَأْوِيلِ هَلْذِهِ الْآيَةِ عَلَىٰ التَّفْصِيلِ، بَلْ نُفَوِّضَ عِلْمَهَا إِلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ» إِهَد.

وَقَالَ فِي كِتَابِهِ [تِيجَانُ الدَّرَارِي: صَ٤]:

«وَلَا تَحْوِيهِ الْأَقْطَارُ، وَلَا تُحِيطُ بِهِ الْجِهَاتُ، وَلَا تَكْتَنِفُهُ الْأَرْضُونَ وَالسَّمَاوَاتُ، تَعَالَىٰ عَنْ أَنْ يَحْوِيَهُ مَكَانُ، كَمَا تَقَدَّسَ عَنْ أَنْ يَحْوِيَهُ زَمَانُ، كَانَ عَلَى مَا عَلَيْهِ كَانَ "إِهَ. كَانَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الزَّمَانَ وَالْمَكَانَ، وَهُوَ الْآنَ عَلَىٰ مَا عَلَيْهِ كَانَ "إِهَ.

وَقَالَ أَيْضًا فِي [صَ٧٦] عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ: "وَهُوَ صِفَةٌ قَدِيمَةٌ قَائِمَةٌ وَائِمَةٌ بِخَرْفٍ وَلَا صَوْتٍ": بِذَاتِهِ تَعَالَىٰ، وَلَيْسَتْ بِحَرْفٍ وَلَا صَوْتٍ":

«وَهِي مُنَزَّهَةٌ عَنِ التَّقَدُّمِ وَالتَّاتُّرِ، وَعَنِ الْإِعْرَابِ وَالْبِنَاءِ، وَعَنِ السُّكُوتِ النَّفْسِيِّ، بِأَنْ لَا يسر فِي نَفْسِهِ تَعَالَىٰ الْكلام مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ؛ وَمُنَزَّهَةٌ عَنِ الْآفَةِ النَّفْسِيِّ، بِأَنْ لَا يشر فِي نَفْسِهِ تَعَالَىٰ الْكلام مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ؛ وَمُنَزَّهَةٌ عَنِ الْآفَةِ الْبَاطِنِيَّةِ، بِأَنْ لَا يَقْدِرَ عَلَىٰ ذَلِكَ، كَمَا فِي حَالِ الْخَرَسِ وَالطُّفُولِيَّةِ؛ وَعَنْ جَمِيعِ الْبَاطِنِيَّةِ، بِأَنْ لَا يَقْدِرَ عَلَىٰ ذَلِكَ، كَمَا فِي حَالِ الْخَرَسِ وَالطُّفُولِيَّةِ؛ وَعَنْ جَمِيعِ صِفَاتِ كَلامِ الْحَوَادِثِ» إِهَ.

وَقَالَ أَيْضًا [ص٠٣]:

«وَمُوسَىٰ اللَّهِ سَمِعَ كَلَامَ اللَّهِ بِغَيْرِ حَرْفٍ وَلَا صَوْتٍ، كَمَا يَرَىٰ الْأَبْرَارُ ذَاتَ اللَّهِ تَعَالَىٰ فِي الْآخِرَةِ مِنْ غَيْرِ جَوْهَرٍ وَلَا عَرَضٍ» إهَ.

وَقَالَ أَيْضًا عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ:

« (وَضِدُّهَا) أَيْ: صِفَةُ الْكَلَامِ: (الْبَكَمُ، وَهُوَ الْخَرَسُ)، وَالْمُرَادُ بِالْبَكَمِ

\* \* \*

# ٤ - وَالشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ صُوفِيُّ:

وَفِي [أَنِيسِ الْجَلِيسِ فِي تَرْجَمَةِ سَيِّدِي أَحْمَدُ بْنِ إِدْرِيسَ] لِلشَّيْخِ عُثْمَانَ وَفِي [أَنِيسِ الْجَلِيسِ فِي تَرْجَمَةِ سَيِّدِي أَحْمَدُ بْنِ إِدْرِيسَ] لِلشَّيْخِ عُثْمَانَ وَكَانَ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ عُثْمَانَ وَفِي الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ عُنْمَانَ اللَّهُ الْمَانِ اللَّهِ اللَّهُ الْمَانَ الْمَانِ اللَّهُ الْمِنْ الْمُلَامِينِ عُنْمَانَ اللَّهُ الْمَانِ الْمَانِ اللَّهُ اللَّمِ عُنْمَانَ اللَّهُ الْمَانَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

«الْعَلَّامَةُ النَّحْرِيرُ، وَالْحَبْرُ الشَّهِيرُ، أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الشَّيْخِ صُوفِيٍّ)، فَقَدْ ذَكَرَ أَخِي فِي اللَّهِ الشَّيْخُ مُوفِيٍّ)، فَقَدْ ذَكَرَ أَخِي فِي اللَّهِ الشَّيْخُ مُوفِيًّ، فَقَدْ ذَكَرَ أَخِي فِي اللَّهِ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْدَ بْنِ مَحْمُودٍ - الْمَشْهُورُ بِالشَّيْخِ (أَبَّا) - فِي كِتَابِهِ [نَفَحَاتُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْدَ بْنِ مَحْمُودٍ - الْمَشْهُورُ بِالشَّيْخِ (أَبَّا) - فِي كِتَابِهِ [نَفَحَاتُ الرَّحْمَٰنِ مِمَّا مَنَ اللَّهُ بِهِ عَلَىٰ مَوْلَانَا عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ النَّهُ سَمِعَ مِنْ بَعْضِ مَشَائِخِهِ الرَّحْمَٰنِ وَأَخَذَ عَنْهُ الطَّرِيقَةَ الْأَحْدِيَّةَ. أَنَّ جَدَّهُ الشَّيْخُ صُوفِيًّا التَقَلَى بِمَوْلَانَا عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ وَأَخَذَ عَنْهُ الطَّرِيقَةَ الْأَحْدِيَّة. وَقَالَ لِيَ الشَّيْخُ (أَبَّا): وَعَلِمَ ذُلِكَ أَيْضًا بِالْكَشْفِ.

وَقَالَ لِيَ الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّشِيدِ ابْنِ الشَّيْخِ حُسَيْنِ عَطَا يَوْمَ الْأَحَدِ ١١ مِنْ رَمَضَانَ سَنَةَ ١٤٢٣هِ: سَمِعْتُ الشَّيْخَ عَبْدَ الرَّحِيمِ ابْنَ الشَّيْخِ عُثْمَانَ ابْنِ الشَّيْخِ عَبْدَ الرَّحِيمِ ابْنَ الشَّيْخِ عُثْمَانَ ابْنِ الشَّيْخِ حَسَنٍ مُعَلِّمٍ يَقُولُ: إِنَّ الشَّيْخَ صُوفِيًّا أَخَذَ الطَّرِيقَةَ الْأَحْمَدِيَّةَ عَنْ مَوْلَانَا عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ مَحْمُودٍ.

ثُمَّ لَمَّا أَتَىٰ الشَّيْخُ أُوَيْسُ أَحْدُ مَدِينَةَ (مَقْدَشُو) أَخَذَ عَنْهُ الطَّرِيقَةَ الْقَادِرِيَّةَ وَانْتَظَمَ فِي سِلْكِهَا وَانْتَسَبَ إِلَيْهَا، فَكَانَ يَشْرَبُ مِنَ الْكَأْسَيْنِ، وَيَلْتَقِطُ دُرَرَ الْبَحْرَين.

٣٨٦ \_\_\_\_ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ وَكَانَ الشَّيْخُ صُوفِيٌّ إِمَامَ وَقْتِهِ، وَقُدْوَةَ دَهْرِهِ، وَسَيِّدَ زَمَنِهِ عِلْمًا وَعَمَلًا، وَكَانَ الشَّيْخُ صُوفِيٌّ إِمَامَ وَقْتِهِ، وَقُدْوَةَ دَهْرِهِ، وَسَيِّدَ زَمَنِهِ عِلْمًا وَعَمَلًا، فَقِيهًا، نَبِيلًا، وَأَدِيبًا لُغُويبًا، وَشَاعِرًا مُفْلِقًا ﴿ مَا عَلَلَ السَّبْقِ فِي الْعَرُوضِ وَالْقَافِيَةِ، مُتَفَنِّنًا، يَشْهَدُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ تَالِيفُهُ الْكَثِيرَةُ، مِنْهَا:

١- الْجَوْهَرَةُ السَّامِيةُ فِي عِلْمِ الْعَرُوضِ وَالْقَافِيةِ
 ٢- وشَرْحُ مُخْتَصَرٌ مُفِيدٌ عَلَىٰ [لَامِيَّةُ الْأَفْعَالِ]
 ٣- وَشَرْحُ عَلَىٰ [مَثْنُ السُّلَمِ] فِي الْمَنْطِقِ

٤ - وَمَنْظُومَةٌ فِي الْفِقْهِ لَمْ يُكْمِلْهَا، بَلْ وَقَفَ عِنْدَ (صَلَاةُ الْمُسَافِرِ)

٥- وَلَهُ دِيوَانٌ يُسَمَّىٰ [دَلِيلُ الْعِبَادِ إِلَىٰ سَبِيلِ الرَّشَادِ]، وَهِيَ مَجْمُوعَةُ مُبَارَكَةٌ تَحْتَوِي عَلَىٰ تَقْدِيسَاتِ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَمُعْجِزَاتِ رَسُولِهِ ﷺ وَسِيرَتِهِ، مُبَارَكَةٌ تَحْتَوِي عَلَىٰ تَقْدِيسَاتِ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَمُعْجِزَاتِ رَسُولِهِ ﷺ وَسِيرَتِهِ، مُبَارَكَةٌ تَحْتَوِي عَلَىٰ تَقْدِيسَاتِ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَمُعْجِزَاتِ رَسُولِهِ عَلَىٰ وَسِيرَتِهِ، كَالْقَصِيدَةِ اللَّامِيَّةِ الْمُسَمَّاةِ [شَجَرَةُ الْيَقِينِ]، يُقَارِبُ عَدَدُ أَبْيَاتِهَا ثَلَاثُمِائَةٍ وَسَبْعِينَ بَيْتًا.

٦- وَلَهُ تَخْمِيسُ [تَبَارَكَ ذُو الْعَلَاءِ وَالْكِبْرِيَاءِ] ٥٠٠.

وَكَانَ شُجَاعًا بَاسِلًا، يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُخَاطِرُ نَفْسَهُ عَلَىٰ ذُلِكَ، وَلَا يَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ وَلَا صَوْلَةَ جَائِرٍ.

وَأُمَّا وَرَعُهُ وَزُهْدُهُ وَمَحَبَّتُهُ لِسَيِّدِ الْخَلْقِ ﷺ.. فَعَنْهَا حَدِّثْ وَلَا حَرَجَ. وَأَمَّا وَرَعُهُ وَزُهْدُهُ وَمَحَبَّتُهُ لِسَيِّدِ الْخَلْقِ ﷺ.. فَعَنْهَا حَدِّثْ وَلَا حَرَجَ. وَكَانَ بَارِعًا فِي الْجَمَالِ، فَصِيحًا فِي الْعِبَارَةِ وَالْمَقَالِ. تُوفِّي الْعِبَارَةِ وَالْمَقَالِ. تُوفِي بَلْدَةِ (مَقْدَشُو) سَنَةَ ١٣٢٢ هِ وَعُمُرُهُ ٧٨ وَدُفِنَ فِيهَا تُوفِي صَنَةَ ١٣٢٢ هِ وَعُمُرُهُ ٧٨ وَدُفِنَ فِيهَا

<sup>(</sup>١) أي: شَاعِرًا جَيِّدًا مُبْدِعًا فِي شِعْرِهِ. قَالَهُ نَاصِرٌ عَبْدُ اللَّهِ.

<sup>(</sup>٢) هِيَ قَصِيدَةٌ لِحُجَّةِ الدِّينِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْوَرَّاقِ عَلى أَلَهُ نَاصِرٌ عَبْدُ اللَّهِ.

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ وَكَلِيْقُ مِنَ وَعَلَىٰ ضَرِيحِهِ قُبَّةُ كَبِيرَةٌ خَضْرَاءُ، وَيَجْتَمِعُ كُلَّ سَنَةٍ لِزِيَارَتِهِ خَلَائِقُ مِنَ الصَّوفِيِّةِ وَالْفُقَهَاءِ وَطَلَبَةِ الْعِلْمِ وَالْقُضَاةِ وَالْأُمْرَاءِ وَغَيْرِهِمْ؛ نَفَعَنَا اللَّهُ بِعُلُومِهِ. الصَّوفِيِّةِ وَالْفُقَهَاءِ وَطَلَبَةِ الْعِلْمِ وَالْقُضَاةِ وَالْأُمْرَاءِ وَغَيْرِهِمْ؛ نَفَعَنَا اللَّهُ بِعُلُومِهِ. وَذَكَرَ نُبُذَةً صَالِحَةً مِنْ تَرْجَمَتِهِ الشَّيْخُ أَحْمَدُ عُثْمَانُ مُحَمَّدٌ الشَّاشِيُّ فِي وَذَكَرَ نُبُذَةً صَالِحَةً مِنْ تَرْجَمَتِهِ الشَّيْخُ أَحْمَدُ عُثْمَانُ مُحَمَّدٌ الشَّاشِيُّ فِي مُقَدِّمَةِ كِتَابِ [التَّمْشِيَةُ شَرْحُ الْإِرْشَادِ] ١٠٠ لِابْنِ الْمُقْرِي ١٩٤٠.

\* \* \*

٥- وَالشَّيْخُ مُحَمَّدٌ أَمِينٌ الْكُرْدِيُّ، صَاحِبُ [تَنْوِيرُ الْقُلُوبِ]: وَفِي [الْمُعْدَمُ: جُ٦/ صَ٤٦]:

«مُحَمَّدٌ أَمِينٌ بْنُ فَتْحِ اللَّهِ، الْإِرْيَالِيُّ، الْكُرْدِيُّ؛ وَاعِظٌ مِنْ أَهْلِ (إِرْبَلَ)، تَعَلَّمَ بِالْأَذْهَرِ، وَتُوفِيُ بِالْقَاهِرَةِ؛ لَهُ كُتُبٌ، مِنْهَا:

١- هِدَايَةُ الطَّالِبِينَ لِأَحْكَامِ الدِّينِ. فِي فِقْهِ الْمَالِكِيَّةِ

٢- وَإِرْشَادُ الْمُحْتَاجِ إِلَىٰ حُقُوقِ الْأَزْوَاجِ

٣- وَتَنْوِيرُ الْقُلُوبِ

٤ - وَدِيوَانُ خُطَبٍ

٥- وَسَعَادَةُ الْمُبْتَدِئِينَ فِي عِلْمِ الدِّينِ

7- وَفَتْحُ الْمَسَالِكِ فِي إِيضَاحِ الْمَنَاسِكِ. عَلَىٰ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ» إِهَ. تُوفِي - رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ١٣٣٢ هِ.

<sup>(</sup>١) هُوَ [كِتَابُ التَّمْشِيَةِ] الْمُسَمَّىٰ [إِخْلَاصُ النَّاوِي شَرْحُ إِرْشَادِ الْغَاوِي إِلَىٰ مَسَالِكِ الْحَاوِي]، وَهُوَ كِتَابُ فِي الْفِقْهِ عَلَىٰ مَذْهَبِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ هُ ، شَرَحَ فِيهِ ابْنُ الْمُقْرِي كِتَابَهُ الْمُسَمَّىٰ وَهُوَ كِتَابُ إِنْ الْمُعْتَمَدَةِ فِي الْمُسَمَّىٰ الْأَرْشَادَ]، أَوْضَحَ فِيهِ مَعَانِيَهُ، وَاعْتَمَدَ فِيهِ عَلَىٰ الْأَخْذِ مِنْ أَهَمِّ الْكُتُبِ الْمُعْتَمَدَةِ فِي الْمَذْهَبِ، وَعَلَىٰ الْأَخْذِ مِنْ أَهَمِّ الْكُتُبِ الْمُعْتَمَدَةِ فِي الْمَذْهَبِ، وَغَيْرِهِمَا. قَالَهُ نَاصِرٌ عَبْدُ اللَّهِ دُسُوقِيُّ.

٣٨٨ \_\_\_\_ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ ثَبُذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

قَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ الْكُرْدِيُّ فِي كِتَابِهِ [تَنْوِيرُ الْقُلُوبِ فِي مُعَامَلَةِ عَلَّامِ الْغُيُوب: صَ١٤]:

«وَلَيْسَ كَلَامُهُ بِصَوْتٍ وَلَا حَرْفٍ عَارِضٍ لِلصَّوْتِ، وَلَا يَطْرَأُ عَلَيْهِ السُّكُوتُ» إِهَ.

وَقَالَ أَيْضًا فِي [ص ٢٣]:

«فَلَيْسَ كَلَامُهُ تَعَالَىٰ بِحَرْفٍ وَلَا صَوْتٍ، وَلَا يُوصَفُ بِتَقْدِيمٍ وَلَا تَأْخِيرٍ، وَلَا يَطْرَأُ عَلَيْهِ سُكُوتُ وَلَا آفَةٌ تَمْنَعُ مِنْهُ كَمَا فِي حَالِ الطُّفُولِيَّةِ وَالْخَرَسِ، وَلَا عَيْرُ ذُلِكَ مِنْ صِفَاتِ الْحَوَادِثِ، وَإِلَّا كَانَ حَادِثًا كَصِفَاتِنَا» إِهَ.

\* \* \*

# ٦- وَالشَّيْخُ عَلِيٌّ مَيْ الْمِصْبَاحُ الْمَرْكِيُّ:

وَفِي [أَنِيسِ الْجَلِيسِ فِي تَرْجَمَةِ سَيِّدِي أَحْمَدُ بْنِ إِدْرِيسَ: صَ١٣٤] لِلشَّيْخِ عُثْمَانَ حِدَغَ:

«هُوَ الْإِمَامُ الْمَرْكِيُّ، ذُو الْوَجْهِ الْبَهِيِّ، وَالْفَخْرِ الْجَلِیِّ، وَالْفَضْلِ الْعَلِیِّ، وَالْفَضْلِ الْعَلِیِّ، وَالْفَضْلِ الْعَلِیِّ، وَالْفَضْلِ الْعَلِیِّ، وَالْفَضْلِ الْعَلِیِّ، الْعَقَبِیُّ، الصِّدِی عَلِیُّ الْمِصْبَاحُ ابْنُ مُحَمَّدٍ، الْمَشْهُورُ بِ (مَیَّهُ)، الْعَقَبِیُّ، الصِّدِیقِیُّ.

كَانَ مُتْقِنًا فِي عُلُومٍ كَثِيرَةٍ، مِثْلِ التَّفْسِيرِ، وَالْحَدِيثِ، وَالْفِقْهِ وَأُصُولِهِ، وَالنَّحُو وَالْفِقْهِ وَأُصُولِهِ، وَالنَّحُو وَالطَّرْفِ، وَالْبَلَاغَةِ، وَالْعَرُوضِ، وَالْقَافِيَةِ، وَالتَّصَوُّفِ...، وَغَيْرِهَا.

وَكَانَ يُدَرِّسُ الْعُلُومَ وَالْفُنُونَ فِي بَلْدَةِ (مَرْكَةً)، وَكَانَ -مَعَ ذُلِكَ- كَثِيرَ الْأَوْرَادِ لَيْلًا وَنَهَارًا، وَيُكْثِرُ (الصَّلَاةَ الْعَظِيمِيَّةَ) جِدًّا، وَكَانَ مَشْهُورًا بِتَرْبِيَةِ

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاءِرَةَ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِي فَ الْمُريدينَ بِالْمُجَاهَدةِ وَرِيَاضَةِ النَّفُوسِ وَتَطْهِيرِهَا مِنَ الرَّذَائِلِ وَالْمَاخُلَقِ النَّمْ مِنَةِ، وَتَحْلِيتِهَا بِالْفَضَائِلِ وَالْمَحْوَالِ الْمَرْضِيَّةِ، إِلَىٰ أَنْ يَصِلُوا إِلَىٰ مَقَامَاتِ النَّمَ مِن الرِّجَالِ وَدَرَجَاتِ أَهْلِ الْوصَالِ؛ فَكَثُرَتْ لَدَيْهِ طَلَبَةُ عِلْمَي الظَّاهِرِ الْكُمَّلِ مِنَ الرِّجَالِ وَدَرَجَاتِ أَهْلِ الْوصَالِ؛ فَكَثُرَتْ لَدَيْهِ طَلَبَةُ عِلْمَي الظَّاهِرِ الْكُمَّلِ مِنَ الرَّجَالِ وَدَرَجَاتِ أَهْلِ الْوصَالِ؛ فَكَثُرَتْ لَدَيْهِ طَلَبَةُ عِلْمَي الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ، وَازْدَحَمُوا فِي سَاحَتِهِ، وَارْتَوَى كُلِّ مِنْهُمْ مِنْ بَحْرِهِ الزَّاحِرِ، وَاسْتَنَارُوا وَالْبَاطِنِ، وَازْدَحَمُوا فِي سَاحَتِهِ، وَارْتَوَى كُلِّ مِنْهُمْ مِنْ بَحْرِهِ الزَّاحِرِ، وَاسْتَنَارُوا وَالْبَاطِنِ، وَازْدَحَمُوا فِي سَاحَتِهِ، وَارْتَوَى كُلِّ مِنْهُمْ مِنْ بَحْرِهِ الزَّاحِرِ، وَاسْتَنَارُوا وَالْبَاطِنِ، وَازْدَحَمُوا فِي سَاحَتِهِ، وَارْتَوَى كُلِّ مِنْهُمْ عَالِمٌ بَعْرِهِ الزَّاحِرِ، وَاسْتَنَارُوا وَالْمَالِي اللَّامِ وَالْمَالِةِ إِلَى الْمُولِي الْمُوسِ وَالْمَعْ وَالْمَنَامُ وَالْمَنْ وَالْمَالِةِ إِلَىٰ الْقَطَارِ وَكَانَ الشَّيْخُ يُوسِلُ كُلَّ مَنْ تَأَهَلَ لِنَشْرِ اللَّينِ وَإِبْلَاغِ الرِّسَالَةِ إِلَىٰ أَقْطَارِ اللَّينِ وَكَانَ الشَّيْخُ يُرْسِلُ كُلَّ مَنْ تَأَهَلَ لِينَ وَكَانُوا مَنْ قَبْلِهِمْ غَافِلِينَ، وَعَنِ الدِّينِ الْحَنِيفِي اللَّينِ الْحَنِيفِي عَلَى اللَّينِ الْحَنِيفِي وَالْمَالِيَ الْمَالِكَ السَّلَةِ الْمَالِينَ الْمَالِينَ وَعَنِ الدِّينِ الْحَنِيفِي اللَّينِ الْحَنِيفِي عَلَيْهُمْ عَافِلِينَ، وَعَنِ الدِّينِ الْحَنِيفِي اللَّيْنِ الْمَائَةَ ، وَهَدَى اللَّهُ بِهِمْ خَلَاثِقَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ غَافِلِينَ، وَعَنِ الدِّينِ الْحَيْفِينَ الْمَالِعُ الْمَالِي الْهُمْ عَافِلِينَ اللَّيْ الْمَالِي الْمُعْلِيلُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِعُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِعُ الْمُولِينَ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ الْمَالِعُ الْمُؤْلِولِ الْمَالِعُ الْمُعْلَالِ الْمُعْلِي الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُولِي الْمَالِولُ

تُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ١٣٣٤ هِ.

\* \* \*

٧- وَالشَّيْخُ مُحَمَّدٌ حَسَبُ اللَّهِ، صَاحِبُ [الرِّيَاضُ الْبَدِيعَةِ]: وَفِي [الْأَعْلَامُ: جُ٦/ صَ١٥١]: وَفِي [الْأَعْلَامُ: جُ٦/ صَ١٥٦]: «مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ حَسَبِ اللَّهِ؛ فَقِيهٌ شَافِعِيُّ، مِنْ أَهْلِ مَكَّةً. لَهُ: فَقِيهُ شَافِعِيُّ، مِنْ أَهْلِ مَكَّةً. لَهُ:

١- الرِّيَاضُ الْبَدِيعَةُ فِي أُصُولِ الدِّينِ وَبَعْضِ فُرُوعِ الشَّرِيعَةِ
 ٢- وَحَاشِيَةٌ عَلَىٰ مَنَاسِكِ الْحَجِّ. لِلْخَطِيبِ الشَّرْبِينِيِّ.

وُلِدَ سَنَةً ١٢٤٤، وَتُوفِي سَنَةً ١٣٣٥» إهـ.

٣٩٠ \_\_\_\_ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ ثَامِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ ثَامِنَ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ ثَامِيَةً أَمِنَ اعْتِقَادِهِ:

قَالَ مُحَمَّدٌ حَسَبُ اللَّهِ فِي [الرِّيَاضُ الْبَدِيعَةُ: صَ٣]:

«(وَيَجِبُ) لَهُ تَعَالَىٰ أَيْضًا سَبْعُ صِفَاتٍ يُقَالُ لَهَا "صِفَاتُ الْمَعَانِي"،

١- الْقُدْرَةُ ٢- وَالْإِرَادَةُ ٣- وَالْعِلْمُ الْمُحِيطُ بِجَمِيعِ الْمَعْلُومَاتِ
 ٤- وَالْحَيَاةُ ٥- وَالسَّمْعُ ٦- وَالْبَصَرُ ٧- وَالْكَلَامُ الْخَالِي عَنِ الْحُرُوفِ وَالْأَصْوَاتِ وَغَيْرِهَا مِمَّا يُوجَدُ فِي كَلَامِ الْحَوَادِثِ...
 الْحُرُوفِ وَالْأَصْوَاتِ وَغَيْرِهَا مِمَّا يُوجَدُ فِي كَلَامِ الْحَوَادِثِ...
 (وَيَسْتَحِيلُ) عَلَيْهِ تَعَالَىٰ: الْعَجْزُ، وَوُجُودُ شَيْءٍ مِنَ الْعَالَمِ بِغَيْرِ إِرَادَتِهِ تَعَالَىٰ، وَالْجَهْلُ بِشَيْءٍ مِنَ الْمَعْلُومَاتِ، وَالْمَوْتُ، وَالصَّمَمُ، وَالْعَمَىٰ، وَالْبَكَمُ، أَوْ وُجُودُ حَرْفٍ أَوْ صَوْتٍ فِي كَلَامِهِ الْقَدِيمِ» إِهَ.
 وَالْبَكَمُ، أَوْ وُجُودُ حَرْفٍ أَوْ صَوْتٍ فِي كَلَامِهِ الْقَدِيمِ» إِهَ.

\* \* \*

# ٨- وَالشَّيْخُ دَاوُدُ بْنُ عُلْسَوْ:

وَفِي [أُنِيسِ الْجَلِيسِ] لِلشَّيْخِ عُثْمَانَ حِدَغَ:

«جَدِّي الشَّيْخُ دَاوُدُ عُلُسُوْ عُبَيْدٌ عَلِيٌّ: كَانَ مِنْ أَوَائِلِ تَلَامِيذِ سَيِّدِي الشَّيْخُ عَلِيٍّ مَيَّهُ، أَخَذَ عَنْهُ الْعِلْمَ وَالطَّرِيقَةَ، وَكَانَ مِنْ أَكَابِرِ خُلَفَائِهِ؛ فَقَدْ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ عَلِيٍّ مَيَّهُ كَانُوا يَهَابُونَ مِنَ الشَّيْخِ دَاوُدَ صَالِحُ بْنُ طَاهِرٍ أَنَّ تَلَامِيذَ سَيِّدِي الشَّيْخِ عَلِيٍّ مَيَّهُ كَانُوا يَهَابُونَ مِنَ الشَّيْخِ دَاوُدَ كَمَا يَهَابُونَ مِنْ شَيْخِهِمْ سَيِّدِي الشَّيْخِ عَلِيٍّ مَيَّهُ .

وَسَمِعْتُ مِنْهُ أَيْضًا -أَوْ مِنَ الشَّيْخِ أَحْمَدَ ابْنِ الشَّيْخِ دُاوُدَ- أَنَّ الشَّيْخَ عَلِيًّا وَسَمِعْتُ مِنْهُ أَيْضًا -أَوْ مِنَ الشَّيْخِ أَحْمَدَ ابْنِ الشَّيْخِ دُاوُدَ، مَيَّهُ كَانَ إِذَا دَعَا إِلَىٰ وَاحِدٍ مِنْ تَلَامِيذِهِ.. يَدْعُوهُ بَاسْمِهِ مُجَرَّدًا، إِلَّا الشَّيْخَ دَاوُدَ،

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ \_\_\_\_\_ ٣٩١ فَإِنَّهُ كَانَ يَدْعُوهُ بِ (الشَّيْخ دَاوُدَ).

وَسَمِعْتُ مِنْ سَيِّدِي الشَّيْخِ أَحْدَ ابْنِ الشَّيْخِ دَاوُدَ يَقُولُ: كَانَ سَيِّدِي الشَّيْخُ وَاوُدَ مَخَابُ الدَّعْوَةِ. الشَّيْخُ عَلِيُّ مَيَّهُ يَقُولُ: إِنَّ وَلَدِي الشَّيْخَ دَاوُدَ مُجَابُ الدَّعْوَةِ.

وَلَمَّا أَرْسَلَهُ شَيْخُهُ لِنَشْرِ الدِّينِ فِي وَطَنِهِ.. أَضَافَهُ الشَّيْخُ مَحْمُودٌ عَبْدَلَهُ وَأَكْرَمَهُ، وَطَلَبَ مِنْهُ أَنْ يَدْعُوَ اللَّهَ لِزَوْجَتِهِ -وَكَانَتْ حَامِلًا، أَصَابَهَا فَسَادُ الدَّمِ، وَأَكْرَمَهُ، وَطَلَبَ مِنْهُ أَنْ يَدْغُو اللَّهَ لِزَوْجَتِهِ -وَكَانَتْ حَامِلًا، أَصَابَهَا فَسَادُ الدَّمِ، وَخِيفَ عَنْ سُقُوطِ الْوَلَدِ - فَدَعَا لَهُ الشَّيْخُ دَاوُدُ أَنْ يَرْزُقَهُ اللَّهُ مِنْهَا وَلَدًا صَالِحًا، فَوَلَدَتْ لَهُ فِي حَمْلِهَا الْعَالِمَ النَّحْرِيرَ الشَّيْخَ إِبْرَاهِيمَ ابْنَ الشَّيْخِ صَالِحًا، فَولَدَتْ لَهُ فِي حَمْلِهَا الْعَالِمَ النَّحْرِيرَ الشَّيْخَ إِبْرَاهِيمَ ابْنَ الشَّيْخِ مَحْمُودٍ؛ فَاسْتَجَابَ اللَّهُ دُعَاءَهُ وَتَقَبَّلَ سُؤَالَهُ، وَكَانَ مَعْرُوفًا بَيْنَ النَّاسِ بِذَٰلِكَ، مَحْمُودٍ؛ فَاسْتَجَابَ اللَّهُ دُعَاءَهُ وَتَقَبَّلَ سُؤَالَهُ، وَكَانَ مَعْرُوفًا بَيْنَ النَّاسِ بِذَٰلِكَ، وَكَانَ مَعْرُوفًا بَيْنَ النَّاسِ بِذَٰلِكَ،

وَقَدْ سَمِعْتُ مِنْ مُعَاصِرِيهِ يَذْكُرُونَ كَثِيرًا مِنْ دَعَوَاتِهِ الَّتِي اسْتَجَابَ اللَّهُ بِهَا.

وَكَانَ الشَّيْخُ دَاوُدُ عَالِمًا عَامِلًا، عَاقِلًا عَادِلًا، فَاضِلًا، عَبْقَرِيًّا، عَارِفًا بِاللَّهِ، كَثِيرَ الْجَذْبِ، يُحْيِي اللَّيْلَ، مُعْرِضًا عَنِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا، مُسْتَغْرِقًا فِي بِاللَّهِ، كَثِيرَ الْجَلَالَةِ (اللَّهِ)، مَشْهُورًا التَّفَكُّرِ فِي عَظَمَةِ اللَّهِ وَجَلَالِهِ، وَكَانَ يُكْثِرُ ذِكْرَ الْجَلَالَةِ (اللَّهِ)، مَشْهُورًا بِالْكَشْفِ وَاطِّلَاعِ أَحْوَالِ الْأَمْوَاتِ وَأُمُورِ الْبَرْزَخِ، وَرُؤْيَةِ مَا وَرَاءَ الْحُجُبِ وَمَا يُؤَنَّهُ الصَّدُورُ، وَكَانَ مِمَّنْ رَأَىٰ الْمُصْطَفَىٰ عَلِيَّةٍ يَقَطَةً، وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَٰلِكَ؟ فَيَالَهُا مِنْ رُثْبَةٍ عَلِيَّةٍ، وَمَنْقَبَةٍ جَلِيَّةٍ، وَدَرَجَةٍ سَنِيَّةٍ، وَعَطِيَّةٍ إِلَهِ هِيَّةٍ!!

وَكَانَ سَمْحًا، صَفُوحًا، سَهْلَ الْخُلُقِ، هَيِّنًا لَيِّنًا، لَا يُعَنِّفُ، وَلَا يُكَلِّفُ وَلَا يَتَكَلَّفُ وَلَا يَتَكَلَّفُ، وَلَا يُكَلِّفُ وَلَا يَتَكَلَّفُ، كَثِيرَ الصَّمْتِ وَالْمُرَاقَبَةِ، وَكَانَ لَا يَضْحَكُ، لَلْكِنَّهُ قَدْ يَبْتَسِمُ قَلِيلًا،

٣٩٧ \_\_\_\_الفَصْلُ السَّادِسُ: في ذِغْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاشْعِرِيُّ وَكَانَ جَمِيلَ الصُّورَةِ أَبْيَضَ اللَّوْنِ، إِلَىٰ الطُّولِ أَقْرَبَ، كَثَّ اللَّحْيَةِ، بَهِيَّ الْوَجْهِ، وَكَانَ جُمِيلَ الصُّورِيَّةِ وَقِيقَةٍ نَحْوَ سَبْعَةِ أَذْرُعٍ، يَلْبَسُ الْبِيضَ مِنَ الثَّيَابِ، وَيَتَعَمَّمُ بِعِمَامَةٍ بَيْضَاءَ طَوِيلَةٍ رَقِيقَةٍ نَحْوَ سَبْعَةِ أَذْرُعٍ، وَكَانَ عُلَمَاءُ هَلْدِهِ الطَّرِيقَةِ يَأْخُذُونَهَا، فَسُمِّيَتْ (عِمَامَةُ الْأَحْمِدِيَّةِ)، وَكَانَ مُطْرِقًا رَأْسَهُ كَأَنَّهُ حَزِينٌ مَهْمُومٌ، قَلَّمَا يُوجَدُ رَافِعًا رَأْسَهُ وَكَانَ يَقُولُ: مَنْ مُطْرِقًا رَأْسَهُ وَكَانَ يَقُولُ: مَنْ مُطْرِقًا رَأْسَهُ وَكَانَ يَقُولُ: مَنْ مُطْرِقًا رَأْسَهُ وَكَانَ يَقُولُ: مَنْ وَكَانَ عَلَوْلُ: مَنْ وَلَا اللَّهِ مَكَالِ وَذِرْوَةَ مَقَامَاتِ أَهْلِ الْقُرْبِ وَالْوِصَالِ، إِلَىٰ أَنْ أَتَاهُ رَسُولُ الْكَبِيرِ وَالْعَرْبِ وَالْوصَالِ، إِلَىٰ أَنْ أَتَاهُ رَسُولُ الْكَبِيرِ وَالْحَمَالِ وَذِرْوَةَ مَقَامَاتِ أَهْلِ الْقُرْبِ وَالْوصَالِ، إِلَىٰ أَنْ أَتَاهُ رَسُولُ الْكَبِيرِ وَالْحَمِيلِ وَذِرْوَةَ مَقَامَاتِ أَهْلِ الْقُرْبِ وَالْوصَالِ، إِلَىٰ أَنْ أَتَاهُ رَسُولُ الْكَبِيرِ وَالْمَرْبِ وَالْوصَالِ، إِلَىٰ أَنْ أَتَاهُ رَسُولُ الْكَبِيرِ اللَّهُ مَا مَعْ وَيُقَالِ اللَّهُ مِرَعَلَىٰ مَعْمَانَ سَنَهُ إِلَىٰ إِلَىٰ اللَّهِ تَعَلَىٰ إِنَّ لَعُشُهُ إِلَى اللَّهِ تَعَلَىٰ اللَّهُ بِبَرَكَاتِهِ وَالْقَرِيبَةِ خَلَائِقُ يَتَبَرَّكُونَ بِهِ، وَيَتَوَصَّلُونَ مِن اللَّهُ بِبَرَكَاتِهِ.

وَنَظَمَ فِي مَدْحِهِ كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْأَخْيَارِ، مِنْهُمْ: شَيْخُنَا وَشَيْخُ مَشَائِخِنَا الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ عُمَرَ الْقَادِرِيُّ الْوَرْشِيخِيُّ، لَهُ فِي مَدِيحِهِ ثَلَاثُ قَصَائِدَ فَرَائِدَ» إِهْ.

\* \* \*

٩- وَالشَّيْخُ خَلِيلٌ أَحْمَدُ بْنُ مَجِيدٍ، السَّهَارَنْفُورِيُّ، صَاحِبُ
 [بَذْلُ الْمَجْهُودِ]:

هُ وَ الشَّيْخُ الْعَلَّامَةُ الْفَقِيهُ خَلِيلٌ أَهْدُ بْنُ مُحَمَّدِ عَلِيٍّ بْنِ أَهْدَ عَلِيٍّ بْنِ

<sup>(</sup>١) هَاٰكَذَا فِي الْأَصْلِ الْمَطْبُوعِ الْقَدِيمِ، وَهِيَ صَحِيحَةُ الْمَعْنَىٰ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ (وَيَتَوَسَّلُونَ) إِنْ كَانَتْ مُحَرَّفَةً عَلَىٰ الْوَجْهِ الْأَوَّلِ. قَالَهُ نَاصِرٌ عَبْدُ اللَّهِ دُسُوقِيٌّ.

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ \_\_\_\_ ٣٩٣ قُطْبِ بْنِ عَلَّامٍ مُصْحَدِ، الْأَنْصَارِيُّ، الْحَنفِيُّ، أَحَدُ الْعُلَمَاءِ الصَّالِحِينَ وَكِبَارِ قُطْبِ بْنِ عَلَّامٍ مُحَمَّدٍ، الْأَنْصَارِيُّ، الْحَنفِيُّ، أَحَدُ الْعُلَمَاءِ الصَّالِحِينَ وَكِبَارِ الْفُقَهَاءِ وَالْمُحَدِّثِينَ.

وُلِدَ سَنَةَ ١٢٦٩، وَلَقِيَ بِمَكَّةَ الشَّيْخَ الْأَجَلَ الْحَاجَ إِمْدَادَ اللَّهِ الْمُهَاجِرَ فَأَكْرَمَ وِفَادَتَهُ، وَخَصَّهُ بِالْعِنَايَةِ، وَأَجَازَهُ فِي الطَّرِيقِ، وَرَجَعَ إِلَىٰ الْهِنْدِ فَأَجَازَهُ فَي الطَّرِيقِ، وَرَجَعَ إِلَىٰ الْهِنْدِ فَأَجَازَهُ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ رَشِيدٌ أَحْمَدُ الْكَنْكُوهِيُّ، وَاخْتَصَّ بِهِ الشَّيْخُ خَلِيلٌ أَحْمَدُ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ وَشِيدٌ أَحْمَدُ الْكَنْكُوهِيُّ، وَاخْتَصَّ بِهِ الشَّيْخُ خَلِيلٌ أَحْمَدُ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ وَشِيدٌ أَحْمَدُ الْكَنْكُوهِيُّ، وَاخْتَصَّ بِهِ الشَّيْخُ وَلِيلًا أَحْمَدُ الْكَنْكُوهِيُّ، وَاخْتَصَ بِهِ الشَّيْخُ وَلِيلًا أَحْمَدُ الْحَلِيلُ أَحْمَدُ الْعَلَومِةِ وَبَرَكَاتِهِ، وَالنَّاشِرِينَ لِطَرِيقَتِهِ وَأَكْبَرِ خُلَفَائِهِ، وَمِنْ كِبَادِ الْحَامِلِينَ لِعُلُومِهِ وَبَرَكَاتِهِ، وَالنَّاشِرِينَ لِطَرِيقَتِهِ وَاكْبَرِينَ لِطَرِيقَتِهِ وَالنَّاشِرِينَ لِطَرِيقَتِهِ وَاكْبَرِ الْحَامِلِينَ لِعُلُومِهِ وَبَرَكَاتِهِ، وَالنَّاشِرِينَ لِطَرِيقَتِهِ وَاكْبَرِ الْحَامِلِينَ لِعُلُومِهِ وَبَرَكَاتِهِ، وَالنَّاشِرِينَ لِطَرِيقَتِهِ وَدَعُوتِهِ.

وَكَانَ قَدْ دَرَسَ الْحَدِيثَ دِرَاسَةَ إِتْقَانٍ وَتَدَبُّرٍ، وَعُنِيَ بِالْحَدِيثِ عِنَايَةً عَظِيمَةً، تَدْرِيسًا وَتَأْلِيفًا وَمُطَالَعَةً وَتَحْقِيقًا؛ وَكَانَ مِنْ أَعْظَمِ أَمَانِيهِ أَنْ يَشْرَحَ مُظِيمَةً، تَدْرِيسًا وَتَأْلِيفًا وَمُطَالَعَةً وَتَحْقِيقًا؛ وَكَانَ مِنْ أَعْظَمِ أَمَانِيهِ أَنْ يَشْرَحَ سُنَنَ أَبِي دُاوُد، فَبَدَأ فِي تَأْلِيفِهِ سَنَةَ ١٣٣٥هِ، يُسَاعِدُهُ فِي ذَٰلِكَ تِلْمِيذُهُ الْبَارُ سُنَنَ أَبِي دُاوُد، فَبَدَأ فِي تَأْلِيفِهِ سَنَةَ ١٣٣٥هِ، يُسَاعِدُهُ فِي ذَٰلِكَ تِلْمِيذُهُ الْبَارُ الشَيْخُ مُحَمَّدٌ زَكَرِيَّا بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىٰ.

وَكَانَ شَدِيدَ الِاتَّبَاعِ لِلسُّنَّةِ، نَفُورًا عَنِ الْبِدْعَةِ، كَثِيرَ الْإِكْرَامِ لِلضَّيُوفِ، عَظِيمَ الرِّفْقِ بِأَصْحَابِهِ، مُشْتَغِلًا بِخَاصَّةِ نَفْسِهِ وَبِمَا يَنْفَعُ فِي الدِّينِ؛ حَجَّ سَبْعَ مَرَّاتٍ، آخِرُهَا فِي شَوَّالٍ سَنَةَ ٤٤٢ هِ.

#### مِنْ تَصَانِيفِهِ:

- ١ الْمُهَنَّدُ عَلَىٰ الْمُفَنَّدِ
- ٢- وَإِنْمَامُ النِّعَمِ عَلَى تَبْوِيبِ الْحِكَمِ
- ٣- وَمَطْرَقَةُ الْكَرَامَةِ عَلَىٰ مِرْآةِ الْإِمَامَةِ

كِلَاهُمَا فِي الرَّدِّ عَلَىٰ الشِّيعَةِ الْإِمَامِيَّةِ.

٥- وَبَذْلُ الْمَجْهُودِ فِي شَرْحِ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ.

تُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ٢٤٦هِ، وَدُفِنَ فِي الْبَقِيعِ لَدَىٰ مَدْفَنِ أَهْلِ الْبَيْتِ.

### نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

قَالَ خَلِيلٌ أَحْمَدُ فِي [بَذْلِ الْمَجْهُودِ: جُ١٨/صَ٥٥] فِي (بَابُ الْجَهْمِيَّةِ) عِنْدَ حَدِيثِ: "ثُمَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ فَوْقَ ذَٰلِكَ":

«وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِ (الْفَوْقِيَّةِ) الْجِهَةَ وَالْكَيْفِيَّة، بَلْ هُوَ مُنَزَّهٌ عَنِ التَّشْبِيهِ وَالتَّكْيِيفِ، كَمَا قَالَهُ السَّلَفُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ» إهد.

وَقَالَ فِي [صَ٢٥٩-٢٦٠] عِنْدَ حَدِيثِ: "إِنَّ عَرْشَهُ عَلَىٰ سَمَاوَاتِهِ لَوَقَالَ فِي [صَ٢٥٩-٢٦٠] عِنْدَ حَدِيثِ: "إِنَّ عَرْشَهُ عَلَىٰ سَمَاوَاتِهِ لَكَذَا ﴾ (وَقَالَ بِأَصَابِعِهِ مِثْلَ الْقُبَّةِ عَلَيْهِ)، وَإِنَّهُ لَيَطُّ بِهِ أَطِيطَ الرَّحٰلِ لَهَ كُذَا ﴾ وَإِنَّهُ لَيَطُّ بِهِ أَطِيطَ الرَّحٰلِ بِالرَّاكِبِ":

«قَالَ الْخَطَّابِيُّ: هَلْذَا الْكَلَامُ إِذَا أُجْرِيَ عَلَىٰ ظَاهِرِهِ.. كَانَ فِيهِ نَوْعٌ مِنَ الْكَيْفِيَّة، وَالْكَيْفِيَّةُ عَنِ اللَّهِ وَعَنْ صِفَاتِهِ مَنْفِيَّةٌ، فَعُقِلَ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ الْكَيْفِيَّة، وَالْكَيْفِيَّةُ عَنِ اللَّهِ وَعَنْ صِفَاتِهِ مَنْفِيَّة، فَعُقِلَ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ تَحْقِيقَ هَلْذِهِ الصِّفَةِ وَلَا تَحْدِيدَهُ عَلَىٰ هَلْذِهِ الْهَيْئَةِ، وَإِنَّمَا هُوَ كَلَامُ تَقْرِيبٍ، أَرِيدَ بِهِ تَقْرِيرُ عَظَمَةِ اللَّهِ وَجَلَالِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ »إه.

وَقَالَ فِي (بَابُ الرُّؤْيَةِ: صَ٧٦٧) عِنْدَ حَدِيثِ: "لَا تَضَامُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ": «قَالَ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ: قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو الطَّيِّبِ الصُّعْلُوكِيُّ: مَعْنَىٰ قَوْلِهِ: "لَا تَضَامُّونَ": لَا تَجْتَمِعُونَ لِرُؤْيَتِهِ فِي جِهَةٍ» إِهَـ.

وَفِي [الْأَعْلَامُ: جُ٤/ صَ ١٤٩]:

«عَبْدُ الْمَجِيدِ، الشَّرْنُوبِيُّ، أَبُو مُحَمَّدِ، فَقِيهٌ مَالِكِيُّ، مِصْرِيُّ، أَزْهَرِيُّ. لَهُ كُتُتُ، مِنْهَا:

١ - شَرْحُ مُخْتَصِرِ ابْنِ أَبِي جَمْرَةَ

٢- وَالْمَحَاسِنُ الْبَهِيَّةُ عَلَىٰ مَتْنِ الْعَشْمَاوِيَّةِ. فِي فِقْهِ الْمَالِكِيَّةِ

٣- وَالْكُوَاكِبُ الدُّرِّيَّةُ عَلَىٰ مَتْنِ الْعِزِّيَّةِ

٤ - وَتَقْرِيبُ الْمَعَانِي عَلَىٰ رِسالَةِ ابْنِ أَبِي زَيْدٍ الْقَيْرَوَانِيِّ

٥ - وَإِرْشَادُ السَّالِكِ إِلَىٰ أَلْفِيَةِ ابْنِ مَالِكِ

٧- وَشَرْحُ الْأَرْبَعِينَ النَّووِيَّةِ

٧- وَتُحْفَةُ الْعَصْرِ الْجَدِيدِ وَنُخْبَةُ النَّصْحِ الْمُفِيدِ

٨- وَشَرْحُ حِكَمِ ابْنِ عَطَاءِ اللَّهِ السَّكَنْدَرِيِّ

9 - وَمُخْتَصَرُ كِتَابِ الشَّمَائِلِ الْمُحَمَّدِيَّةِ» إه.

## وَفِي [مُعْجَمُ الْمُؤَلِّفِينَ: جُ٦/ صَ١٦٧]:

«عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، الشَّرْنُوبِيُّ، الْأَزْهَرِيُّ، الْمَالِكِيُّ: عَالِمٌ مُشَارِكُ فِي الْفَقْهِ وَالْحَدِيثِ وَالتَّصَوُّفِ وَاللَّغَةِ وَالنَّحْوِ... وَغَيْرِهَا؛ وُلِدَ فِي بَلْدَةِ شَرْنُوبِ» اِهَ.

### مِنْ مُصَنَّفَاتِهِ:

١ - شَرْحُ تَائِيةِ السَّلُوكِ

### ٣٩٦ \_\_\_\_ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ

- ٢ وَشَرْحٌ عَلَىٰ مُخْتَصِرِ ابْنِ أَبِي جَمْرَةَ
  - ٣- وَدِيوَانُ نُحطَبِ
  - ٤ وَشَرْحُ الْأَرْبَعِينَ النَّوَوِيَّةِ
- ٥- وَشَرْحُ الْحِكَمِ لِابْنِ عَطَاءِ اللَّهِ السَّكَنْدَرِيِّ
  - ٦ وَإِرْشَادُ السَّالِكِ إِلَىٰ أَلْفِيَّةِ ابْنِ مَالِكٍ
- ٧- وَالْكُوَاكِبُ الدُّرِّيَّةُ عَلَىٰ مَثْنِ الْعِزِّيَّةِ. فِي فُرُوعِ الْفِقْهِ الْمَالِكِيِّ
  - ٨- وَتَقْرِيبُ الْمَعَانِي عَلَىٰ رِسَالَةِ ابْنِ أَبِي زَيْدٍ الْقَيْرَوَانِيِّ.
    - تُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَهَ ١٣٤٨.

#### نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

قَالَ الشَّرْنُوبِيُّ فِي [شَرْحُ مُخْتَصِر ابْنِ أَبِي جَمْرَةَ: صَ٥٩] عِنْدَ حَدِيثِ الضَّحِكِ:

«الْمُرَادُ مِنَ الضَّحِكِ لَازِمُهُ، وَهُوَ الرِّضَا وَإِرَادَةُ الْخَيْرِ، لِأَنَّ كُلَّ مَعْنَىٰ الْمُرَادُ مِنَ الضَّحِكِ لَازِمُهُ، وَهُوَ الرِّضَا وَإِرَادَةُ الْخَيْرِ، لِأَنَّ كُلَّ مَعْنَىٰ السَّكَالَ عَلَىٰ اللَّهِ بِاعْتِبَارِ عَايَتِهِ» إِهَ.

وَفِي [صَ٧٣٧] عِنْدَ حَدِيثِ: "لَمَّا قَضَىٰ اللَّهُ الْخَلْقَ.. كَتَبَ فِي كِتَابٍ، فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ..." إِلَخ:

"وَلَيْسَتْ عِنْدِيَّةَ مَكَانٍ، تَعَالَىٰ اللَّهُ عَنْ ذُلِكَ، وَإِنَّمَا قَالَ: "فَوْقَ الْعَرْشِ" لِزِيَادَةِ تَعْظِيمِهِ، وَإِلَّا فَاللَّوْحُ الْمَحْفُوظُ تَحْتَ الْعَرْشِ لَا فَوْقَهُ» إهَ.

وَقَالَ فِي [ص ٢١٣] عِنْدَ حَدِيثِ الْهَرْوَلَةِ:

«وَالتَّقَرُّبُ وَالْهَرْوَلَةُ فِي جَانِبِ الْحَقِّ تَعَالَىٰ مَذْكُورَانِ عَلَىٰ سَبِيلِ الْمُشَاكَلَةِ

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ اللَّفْظِيَّةِ فَقَطْ» إهَـ.

وَقَالَ أَيْضًا عِنْدَ حَدِيثِ: "فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةُ": «أَيْ: جَازَاهُ» إِهَ.

وَقَالَ أَيْضًا فِي [ص ٢٩]:

«خَلَقَ اللَّهُ الْعَرْشَ إِظْهَارًا لِقُدْرَتِهِ، لَا مَكَانًا لِذَاتِهِ» إه.

\* \* \*

١١ - وَالشَّيْخُ يُوسُفُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ النَّبْهَانِيُّ الشَّافِعِيُّ: وَفِي [الْأَعْلَامُ: جُ٨/ صَ١٨]:

«يُوسُفُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يُوسُفَ النَّبْهَانِيُّ: شَاعِرٌ أَدِيبٌ، مِنْ رِجَالِ الْقَضَاءِ، وُلِدَ بِفَلَسْطِينَ سَنَةَ ١٢٦٥، وَنَشَأَ بِهَا، وَتَعَلَّمَ بِالْأَزْهَرِ بِمِصْرَ سَنَةَ الْقَضَاءِ، وُلِدَ بِفَلَسْطِينَ سَنَةَ ١٢٨٥، وَنَشَأَ بِهَا، وَتَعَلَّمَ بِالْأَزْهَرِ بِمِصْرَ سَنَةَ ١٢٨٧–١٢٨٩» إهر.

#### وَمِنْ تَصَانِيفِهِ:

١ - جَامِعُ كَرَامَاتِ الْأَوْلِيَاءِ

٢ - وَسَعَادَةُ الدَّارَيْنِ

٣- وَشُواهِدُ الْحَقِّ

٤ - وَحُجَّةُ اللَّهِ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ

#### ٣٩٨ \_\_\_\_ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَام أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ

٥ - وَرِيَاضُ الْجَنَّةِ فِي أَذْكَارِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

٦- وَالْمَجْمُوعَةُ النَّبْهَانِيَّةُ فِي الْمَدَائِحِ النَّبُوِيَّةِ

٧- وَوَسَائِلُ الوُصُولِ إِلَىٰ شَمَائِلُ الرَّسُولِ

٨- وَالْأَنْوَارُ الْمُحَمَّدِيَّةُ

٩ - وَخُلَاصَةُ الْكَلَامِ فِي تَرْجِيحِ دِينِ الْإِسْلَامِ

• ١ - وَالْفَضَائِلُ الْمُحَمَّدِيَّةُ.

تُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ١٣٥٠.

#### نُبْذَةُ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

لَهُ رِسَالَةٌ سَمَّاهَا [رَفْعُ الِاشْتِبَاهِ فِي اسْتِحَالَةِ الْجِهَةِ عَلَىٰ اللَّهِ] بَيَّنَ فِيهَا عَقِيدَةَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، وَهِيَ مَطْبُوعَةٌ فِي ضِمْنِ [شَوَاهِدُ الْحَقِّ]. وَقَالَ النَّبُهَانِيُّ فِي [الرَّائِيَّةُ الْكُبْرَىٰ: صَ٣]:

٦- فَلَا جِهَةٌ تَحْوِيهِ، لَا جِهَةٌ لَهُ تَنَزَّهَ رَبِّي عَنْهُمَا وَعَلَا قَدْرَا

فَمِنهم:

١ - الشَّيْخُ مَحْمُودُ بْنُ مُحَمَّدٍ خَطَّابٍ، السُّبْكِيُّ، الْمَالِكِيُّ:
 وَفِي [الْأَعْلَامُ: جُ٧/ صَ١٨٦]:

«مَحْمُودُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ خَطَّابِ، السُّبْكِيُّ، أَبُو مُحَمَّدِ: فَقِيهُ مَالِكِيُّ، أَزْهَرِيُّ، وُلِدَ فِي (سُبْكِ الْأَحَدِ) مِنْ قُرَىٰ (أَشْمُونَ) بِالْمُنُوفِيَّةِ، وَتَعَلَّمَ مَالِكِيُّ، أَزْهَرِيُّ، وُلِدَ فِي (سُبْكِ الْأَحَدِ) مِنْ قُرَىٰ (أَشْمُونَ) بِالْمُنُوفِيَّةِ، وَتَعَلَّمَ بِالْأَزْهَرِ كَبِيرًا، وَدَرَّسَ فِيهِ، وَأَسَّسَ الْجَمْعِيَّةَ الشَّرْعِيَّةَ وَتَرَأَسَهَا مِنْ سَنةِ بِالْأَزْهَرِ كَبِيرًا، وَدَرَّسَ فِيهِ، وَأَسَّسَ الْجَمْعِيَّةَ الشَّرْعِيَّةَ وَتَرَأَسَهَا مِنْ سَنةِ بِالْقَاهِرَةِ.

### لَهُ كُتُبٌ، مِنْهَا:

١ - الدِّينُ الْخَالِصُ. وَيُسَمَّىٰ [إِرْشَادُ الْخَلْقِ إِلَىٰ دِينِ الْحَقِّ]
 ٢ - وَتُحْفَةُ الْأَبْصَارِ وَالْبَصَائِر

٣- وَالرِّسَالَةُ الْبَدِيعَةُ الرَّفِيعَةُ فِي الرَّدِّ عَلَىٰ مَنْ طَغَىٰ فَخَالَفَ الشَّرِيعَةَ

٤- وَغَايَةُ التَّبْيَانِ لِمَا بِهِ ثُبُوتُ الصِّيَامِ وَالْإِفْطَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ طِبْقًا لِفِعْلِ وَقَوْلِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَيْهِ جَمِيعُ مَذَاهِبِ الْمُسْلِمِينَ

٥- وَالْمَنْهَلُ الْعَذْبُ الْمَوْرُودُ شَرْحُ سُنَنِ الْإِمَامِ أَبِي دَاوُدَ» اِهَ بِبَعْضِ زِيَادَةٍ فِي تَكْمِيلِ أَسْمَاءِ الْكُتُبِ الَّتِي ذُكِرَتْ نَاقِصَةً.

## وَمِنْ كُتُبِهِ أَيْضًا:

7- إِتْحَافُ الْكَائِنَاتِ بِبَيَانِ مَذْهَبِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ فِي الْمُتَشَابِهَاتِ وَرَدِّ شُبَهِ الْمُفْتَرَيَاتِ.

٤٠٠ \_\_\_\_ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ وَكُو الْمَاعِرَةِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ وَكُو أَيُّ وَيُو فِي -رَحِمَهُ اللَّهُ - سَنَةَ ١٣٥٢.

### نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

قَالَ الشَّيْخُ مَحْمُودُ السُّبْكِيُّ فِي كِتَابِهِ [إِنْحَافُ الْكَائِنَاتِ: صَ٥]:

(وَأَمَّا مَذْهَبُ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ بِالنِّسْبَةِ لِلْآيَاتِ وَالْأَحَادِيثِ الْمُتَشَابِهَةِ..

فَقَدِ اتَّفَقَ الْكُلُّ عَلَىٰ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ مُنَزَّهُ عَنْ صِفَاتِ الْحَوَادِثِ، فَلَيْسَ لَهُ -عَزَّ وَخَاتِ الْحَوَادِثِ، فَلَيْسَ لَهُ -عَزَّ وَخَاتِ مَكَانُ فِي الْعَرْشِ، وَلَا فِي السَّمَاءِ، وَلَا فِي غَيْرِهِمَا، وَلَا يَتَّصِفُ وَجَلَّ مِكَانُ فِي الْعَرْشِ، وَلَا فِي السَّمَاءِ، وَلَا فِي غَيْرِهِمَا، وَلَا يَتَّصِفُ بِالْحُلُولِ فِي شَيْءٍ مِنْهَا، وَلَا بِالتَّحَوُّلِ بِالْمُعْدَالِ بِشَيْءٍ مِنْهَا، وَلَا بِالتَّحَوُّلِ وَلَا يَتَصِفُ وَالِانْتِقَالِ وَنَحْوِهِمَا مِنْ صِفَاتِ الْحَوَادِثِ» وَلَا بِاللَّعَالِ بِشَيْءٍ مِنْهَا، وَلَا بِالتَّحَوُّلِ وَالنَّيْقَالِ وَنَحْوِهِمَا مِنْ صِفَاتِ الْحَوَادِثِ» وَلَا بِالْمَاتِ الْمَوَالِ فِي شَيْءٍ مِنْهَا، وَلَا بِالتَّحَوُّلِ فَي السَّمَاءِ، وَلَا بِالتَّحَوُّلِ فَي شَيْءٍ مِنْ الْحَوَادِثِ، وَلَا بِالِاتِّصَالِ بِشَيْءٍ مِنْهَا، وَلَا بِالتَّحَوَّلِ فِي الْمِائِقَالِ وَنَحْوِهِمَا مِنْ صِفَاتِ الْحَوَادِثِ، وَلَا اللَّهُ وَالْمَالِ بِشَيْءٍ مِنْهَا، وَلَا بِالتَّحَوَّادِثِ، وَلَا اللَّهُ وَالْمَالِ الْتَقَالِ وَنَحْوِهِمَا مِنْ صِفَاتِ الْحَوَادِثِ، وَلَا الْمَوْمِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَلْسَلَلُهُ مَنْ مِنْ صِفَاتِ الْحَوَادِثِ، وَلَا الْمُعَرْفِي الْمَالِ الْمَالَةُ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِمُ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِيَةُ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِلَّ الْمِلْ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمُالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِقِ اللْمِلْ الْمِلْ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ اللَّهُ الْمَالِ الْمَالِ الْمِلْ اللَّهُ الْمِلْ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمِالْ الْمِلْ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمِلْ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمِلْ الْمَالِ الْمِلْمَا مِنْ الْمَالِ الْمَالِي الْمُعْلِ الْمُلْمِ الْمَالْمِ الْمِلْمِ الْمَالِمُ الْمَالِمِ الْمُعِلَا الْمِ

\* \* \*

## ٢ - وَالشَّيْخُ مُحَمَّدٌ ابْنُ الشَّيْخِ عَلِيٍّ مَيْ:

وَفِي [أُنِيسِ الْجَلِيسِ] لِلشَّيْخِ عُثْمَانَ حِدَغَ:

«هُو بَدْرُ الدِّينِ، سَيِّدِي الشَّيْخُ مُحَمَّدُ ابْنُ الشَّيْخِ عَلِيٍّ مَيَّهُ، الْقَائِمُ مُقَامَهُ مِنْ بَعْدِهِ، فَشَمَّرَ عَنْ سَاعِدِ الْجِدِّ، وَبَذَلَ الْجُهْدَ فِي سَدِّ الثَّلْمَةِ، ورع الْخِرْقَةَ فَلَمْ يَنْقُصْ شَيْءٌ مِنْ نِظَامِ وَاللِهِ، وَأَقَرَّ النَّاسُ بِفَضْلِهِ وَتَقَدُّمِهِ عَلَىٰ أَقْرَانِهِ، فَلَمْ يَنْقُصْ شَيْءٌ مِنْ كُلِّ فَجِّ عَمِيقٍ وَقُطْرٍ سَحِيقٍ، فَضْلًا عَنِ الْأَمَاكِنِ الْقَرِيبَةِ فَقَصَدُوا إِلَيْهِ مِنْ كُلِّ فَجِّ عَمِيقٍ وَقُطْرٍ سَحِيقٍ، فَضْلًا عَنِ الْأَمَاكِنِ الْقَرِيبَةِ وَالْبِلَادِ الْمُجَاوِرَةِ؛ وَكَانَ فِي الْعِلْمِ بَحْرًا لَا تُكَدِّرُهُ الدِّلَاءُ، وَفِي الْعِبَادَةِ إِمَامًا وَالْبِلَادِ الْمُجَاوِرَةِ؛ وَكَانَ لَي يَنَامُ فِي اللَّيْلِ أَكْثَرَ مِنْ سَاعَةٍ، وَيَخْتِمُ الْقُرْءَانَ كُلَّ يَعْتَيْنِ، وَكَانَ لَا يَنَامُ فِي اللَّيْلِ أَكْثَرَ مِنْ سَاعَةٍ، وَيَخْتِمُ الْقُرْءَانَ كُلَّ لَكُ لِللَّهُ فِي رَعْعَتَيْنِ، وَكَانَ لَا يَنَامُ فِي اللَّيْلِ أَكْثَرَ مِنْ سَاعَةٍ، وَيَخْتِمُ الْقُرْءَانَ كُلَّ لَكُو لَكُمَالِ إِلَىٰ أَنْ تَوقَاهُ رَبُّهُ أَوَّلَ رَجَبِ —أَوْ فِي الْنَيْنِ مِنْهُ— لَيْلَةٍ فِي رُحْعَتَيْنِ، وَكَانَ كَثِيرَ الرُّوْيَةِ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقَظَةً وَمَنَامًا، وَلَمْ يَزُلْ لِيَّةً فِي رُبَّتِ الْمَجْدِ وَالْكَمَالِ إِلَىٰ أَنْ تَوقَاهُ رَبُّهُ أَوَّلَ رَجَبٍ —أَوْ فِي الْنُكُونِ مِنْهُ— يَرْتُ فِي الْمَهْ فِي الْمَعْرِ وَالْكَمَالِ إِلَىٰ أَنْ تَوقَاهُ وَبَّهُ أَوْلَ رَجَبٍ —أَوْ فِي اثْنَيْنِ مِنْهُ—

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ \_\_\_\_\_ 1.3 الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ وَعَلَىٰ قَبْرِهِ قُبَّةٌ كَبِيرَةٌ، سَنَةً ، وَعَلَىٰ قَبْرِهِ قُبَّةٌ كَبِيرَةٌ، سَنَةً ، وَعَلَىٰ قَبْرِهِ قُبَّةٌ كَبِيرَةٌ، يَقْصِدُ إِلَىٰ زِيَارَتِهِ كُلَّ سَنَةٍ جُمُوعٌ مِنَ الْإِخْوَانِ وَالْأَحْبَابِ» إِهَ.

\* \* \*

## ٣- وَالشَّيْخُ عَلِيٌّ سَمْتَرُ الصُّومَالِيُّ:

هُو: الشَّيْخُ عَلِيُّ بْنُ سَمْتَرَ بْنِ حَسَنِ بْنِ عَبْدَلَهُ؛ الْحَبْرُ الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ، عَلَمُ الْأَوْلِيَاءِ، وَطَلِيعُ الْأَصْفِيَاءِ، الصُّومَالِيُّ نَسَبًا، الشَّافِعِيُّ مَذْهَبًا، الْأَشْعَرِيُّ عَقِيدَةً، الْقَادِرِيُّ طَرِيقةً.

وُلِدَ -رَحِمَهُ اللَّهُ - سَنَةَ ١٣١١ فِي مَدِينَةِ (حَرَرْ طِيرِي) الْوَاقِعَةِ فِي سَاحِلِ الْمَنْطِقَةِ. إِقْلِيمِ (مُدُجْ)، وَنَشَأَ وَتَرَبَّىٰ بِمَدِينَةِ (هُوبْيَا) الْوَاقِعَةِ فِي سَاحِلِ اللَّكَ الْمَنْطِقَةِ. وَحَفِظَ الْقُرْءَانَ وَهُو فِي سَنَةِ ١٤ مِنْ عُمُرِهِ، وَسَافَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ إِلَىٰ وَحَفِظَ الْقُرْءَانَ وَهُو فِي سَنَةِ ١٤ مِنْ عُمُرِهِ، وَسَافَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ إِلَىٰ (مَقْدِيشُو) ثُمَّ إِلَىٰ مَدِينَةِ (مَرْكَة) لِيَتَلَقَّىٰ الْعُلُومَ الشَّرْعِيَّة، وَلَقِيَ فِيهَا جَهَابِذَة عُلَمَائِهَا، فَمِنْهُمُ: شَيْخُهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ خَطِيبٍ، ثُمَّ عَادَ إِلَىٰ (مَقْدِيشُو) فَوَافَقَ عَلَمَائِهَا، فَمِنْهُمُ: شَيْخُهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ خَطِيبٍ، ثُمَّ عَادَ إِلَىٰ (مَقْدِيشُو) فَوَافَقَ شَيْخَهُ مُحْيِيَ الدِّينِ بْنُ مُعَلِّمٍ مَكْرَمٍ، رَحِمَهُمُ اللَّهُ.

وَشُيُوخُهُ كَثِيرَةً، تَبْلُغُ اثْنَيْ عَشَرَ شَيْخًا، فَمِنْهُمُ:

١- الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ خَطِيبٍ، أَخَذَ عَنْهُ التَّرْبِيَةَ وَالْإِجَازَةَ وَبَعْضَ الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ.

٢- وَالشَّيْخُ مُحْيِي الدِّينِ بْنُ مُعَلِّمٍ مَكْرَمٍ، أَخَذَ عَنْهُ الْفِقْه.
 وَتَخَرَّجَ مِنْ مَدْرَسَتِهِ الشَّيْخُ أَحْمَدُ بْنُ مُعَلِّمٍ عُثْمَانُ، وَأَخَذَ عَنْهُ الْخِلَافَةَ وَالسِّلْسِلَةَ الْقَادِرِيَّةَ، وَهُوَ عَنِ الشَّيْخِ أُويْسٍ الْقَادِرِيِّ.

#### ٤٠٢ \_\_\_\_ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَام أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ

ثُمَّ أَمَرَ شَيْخُهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ خَطِيبٍ إِلَىٰ الذَّهَابِ إِلَىٰ الْمَنَاطِقِ الْوُسْطَىٰ الصُّومَالِيَّةِ لِنَشْرِ الشَّرِيعَةِ وَالطَّرِيقَةِ، فَامْتَثَلَ بِأَمْرِ شَيْخِهِ، وَلَهُ أَتْبَاعٌ وَأَنْصَارٌ لَا الصُّومَالِيَّةِ لِنَشْرِ الشَّرِيعَةِ وَالطَّرِيقَةِ، فَامْتَثَلَ بِأَمْرِ شَيْخِهِ، وَلَهُ أَتْبَاعٌ وَأَنْصَارُ لَا تَخْفَىٰ فِي تِلْكِ الْمَنَاطِقِ، وَأَمْضَىٰ بِجَمِيعِ عُمْرِهِ وَأَوْقَاتِهِ بِخِدْمَةِ الدِّينِ، حَتَىٰ الْتَحَقَ بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَىٰ مَحْبُوبًا مَقْبُولًا فِي سَنَةِ ١٣٦٢.

#### مِنْ تَصَانِيفِهِ:

١ - الْقَوْلُ النَّافِعُ. فِي عِلْمِ التَّصَوُّفِ

٢- وَغَايَةُ الْمَرَامِ. فِي حَلِّ أَلْفَاظِ مُقَدِّمَةِ الْمِنْهَاجِ.

\* \* \*

## ٤ - وَالْمُحَدِّثُ مُحَمَّدٌ زَاهِدٌ الْكُوْثَرِيُّ:

وَفِي [الْأَعْلَامُ: جُ٦/ صَ ١٢٩]:

#### مِنْ تَصَانِيفِهِ:

١ - تَأْنِيبُ الْخَطِيبِ عَلَىٰ مَا سَاقَهُ فِي تَرْجَمَةِ أَبِي حَنِيفَةَ مِنَ الْأَكَاذِيبِ

٢ - وَمَقَالَاتُ الْكُوْثَرِيِّ

٣- وَالْإِشْفَاقُ عَلَىٰ أَحْكَامِ الطَّلَاقِ

٤ - وَتَعْلِيقٌ عَلَىٰ [الْأَسْمَاءُ وَالصِّفَاتُ]

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ

٥ - وَتَعْلِيقٌ عَلَىٰ [تَبْيِينُ كَذِبِ الْمُفْتَرِي]

٢- وَتَعْلِيقٌ عَلَىٰ [الرِّسَالَةُ النِّظَامِيَةُ] لِإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ

٧- وَتَعْلِيقٌ عَلَىٰ [التَّبْصِيرُ فِي الدِّينِ] لِأَبِي الْمُظَفَّرِ الْإِسْفِرَايِنِيِّ

٨- وَتَعْلِيقٌ عَلَىٰ [ دَفْعُ شُبَهِ التَّشْبِيهِ ] لِلْحَافِظِ ابْنِ الْجَوْزِيِّ

٩ - وَتَكْمِلَةُ الرَّدِّ عَلَىٰ نُونِيَّةِ ابْنِ الْقَيِّمِ.

يُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَهَ ١٣٧١.

### نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ:

قَالَ الْكَوْثَرِيُّ فِي [مَقَالَاتِ] لِهِ [صَ٢٥٤]:

«وَتَنْزِيهُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ عَنِ الْمَكَانِ وَالْمَكَانِيَّاتِ، وَالزَّمَانِ وَالزَّمَانِيَّاتِ.. هُوَ عَقِيدَةُ أَهْلِ الْحَقِّ» إهد.

وَقَالَ فِي كِتَابِهِ [تَكْمِلَةُ الرَّدِّ عَلَى نُونِيَّةِ ابْنِ الْقَيِّمِ: صَ٨٨] بَعْدَ أَنْ ذَكرَ الْأَدِلَّةَ عَلَىٰ تَنزِيهِ اللَّهِ عَنِ الْجِهَةِ:

«... فَظَهَرَ بِذُلِكَ بُطْلَانُ التَّمَسُّكِ بِكَلِمَةِ (فَوْقَ) - فِي الْآيَاتِ وَالْأَحَادِيثِ- فِي الْآيَاتِ وَالْأَحَادِيثِ- فِي الْآيَاتِ وَالْأَحَادِيثِ وَالْأَحَادِيثِ وَالْجَهَةِ لَهُ تَعَالَىٰ اللَّهُ عَنْ مَزَاعِمِ الْمُجَسِّمَةِ» إِهْ.

وَفِي [ص ٢٠١]:

«قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مِنْ الْحِهَةِ ﴿ الشورى: ١١] نَصَّ فِي نَفْيِ الْجِهَةِ عَنْهُ تَعَالَىٰ اللَّهُ عَنْهُ الْجِهَةُ.. لَكَانَتْ لَهُ أَمْثَالٌ لَا تُحْصَىٰ، تَعَالَىٰ اللَّهُ عَنْهُ الْجِهَةُ.. لَكَانَتْ لَهُ أَمْثَالٌ لَا تُحْصَىٰ، تَعَالَىٰ اللَّهُ عَنْهُ الْجِهَةُ.. لَكَانَتْ لَهُ أَمْثَالٌ لَا تُحْصَىٰ، تَعَالَىٰ اللَّهُ عَنْهُ الْجِهَةُ.. عَنْ ذَٰلِكَ» إِهْ..

٤٠٤ \_\_\_\_ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ 5٠٤ \_\_\_ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ 5٠٤ وَالشَّيْخُ الْمَشْهُورُ بِ (حَاجٌ آدَمَ يَرْ) الصُّومَالِيُّ:

قَالَ شَيْخُنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رُوبِلَهْ:

«قَدْ تَخَرَّجَ الشَّيْخُ آدَمُ مِنْ مَدْرَسَةِ الشَّيْخِ عَلِيٍّ مَيَّهُ الْمَرْكِيِّ الْمُلَقَّبِ بِ (الشَّيْخِ عَلِيِّ الْمِصْبَاحِ) بَعْدَ مَا اسْتَفَادَ وَشَرِبَ مِنْ أَنْوَارِ عُلُومِهِ وَهِدَايَاتِهِ الْمُبَارَكَةِ؛ ثُمَّ أَرْسَلَهُ الشَّيْخُ إِلَىٰ الْمَنَاطِقِ الْمُتَوسِّطَةِ لِيَدْعُو النَّاسَ وَيُرْشِدَهُمْ الْمُبَارَكَةِ؛ ثُمَّ أَرْسَلَهُ الشَّيْخُ إِلَىٰ الْمَنَاطِقِ الْمُتَوسِّطَةِ لِيَدْعُو النَّاسَ وَيُرْشِدَهُمْ إِلَىٰ دِينِ اللَّهِ، وَهَلْذَا مِنْ شَأْنِ الْعُلَمَاءِ الْعَامِلِينَ، كَانُوا يُوجِهُونَ طَلَبَتَهُمْ وَيُرْشِدُهُمْ وَيُرْشِدُهُمْ إِلَىٰ مَا أَمَر بِهِ شَيْخُهُ عَلِيًّ الْمِصْبَاحُ، وَرَثَةُ النَّاسَ وَيُذَكِّرُهُمْ وَيُرَبِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ هُنَاكَ، حَتَىٰ تَأَثَّرَ وَاهْتَدَىٰ بِهِ فَصَارَ يَدْعُو النَّاسَ وَيُذَكِّرُهُمْ وَيُرَبِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ هُنَاكَ، حَتَىٰ تَأَثَّرَ وَاهْتَدَىٰ بِهِ فَطُقُ كَثِيرٌ.

قدِ اشْتَهَرَ الشَّيْخُ بِحُسْنِ الْمَوْعِظَةِ، حَتَّىٰ حَقَّقَ لَنَا بَعْضُ مَنْ شَاهَدَهُ وَعَاصَرَهُ أَنَّ الشَّيْخَ إِذَا بَدَأَ مَوْعِظَتَهُ. أَبْكَىٰ النَّاسَ وَحَرَّكَ مَشَاعِرَهُمْ إِلَّا النَّزْرَ، وَعَاصَرَهُ أَنَّ الشَّيْخَ إِذَا بَدَأَ مَوْعِظَتَهُ. أَبْكَىٰ النَّاسَ وَحَرَّكَ مَشَاعِرَهُمْ إِلَّا النَّزْرَ، وَعَاصَرَهُ أَنَّ الشَّيْخَ إِذَا بَدَأُ مَوْعِظَتَهُ. وَصَفَاءِ سِرِّهِ وَصِدْقِهِ، كَمَا قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ وَهَلْذَا مِمَّا يَدُلُّنَا عَلَىٰ عُلُو هِمَّتِهِ، وَصَفَاءِ سِرِّهِ وَصِدْقِهِ، كَمَا قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ عَلَىٰ عُلُو هِمَّتِهِ، وَصَفَاءِ سِرِّهِ وَصِدْقِهِ، كَمَا قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ عَلَىٰ عَلَىٰ عُلُو هِمَّتِهِ، وَصَفَاءِ سِرِّهِ وَصِدْقِهِ، كَمَا قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ عَلَىٰ عَلَهُ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَى عَ

قَدِ امْتَازَ الشَّيْخُ بِجُهُودٍ نَجَحَتْ بِالْقَبُولِ وَالِاسْتِقْبَالِ، حَتَّىٰ أَسَّسَ مَدَارِسَ كَثِيرَةً فِي مُدَّةٍ قَصِيرَةٍ مُتَجَاوِرَةً فِي مَنْطِقَةٍ وَاحِدَةٍ.

وَلِلشَّيْخِ دَوْرٌ مُهِمُّ فِي تَرْغِيبِ النَّاسِ فِي حِفْظِ الْقُرْءَانِ وَإِكْرَامِ حَفَظَتِهِ، وَكَانَ يَدْعُو طَلَبَتَهُ إِلَىٰ تَعَلَّمِ التَّصَوُّفِ بَعْدَ تَعَلَّمِ الْفِقْهِ.

١ - [مَتْنُ الْمِنْهَاجِ] فِي فِقْهِ الشَّافِعِيِّ لِلْإِمَامِ النَّوَوِيِّ
 ٢ - وَ[مِنْهَاجُ الْعَابِدِينَ] فِي التَّصَوُّفِ لِلْإِمَامِ الْغَزَالِيِّ.

فَجَزَاهُ اللَّهُ خَيْرَ مَا جَزَىٰ بِهِ دَاعِيًا عَنْ دَعْوَتِهِ وَإِرْشَادِهِ.

وَأَرَّخَ لَهُ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ، فَمِنْهُمْ:

١- حَاجٌ مُحَمَّدُ أَحْمَدُ لِيبَانُ، الْمُلَقَّبُ بِ (أَحْيَا الْوَطَنَ) الْمَشْهُورُ بِإِصْلَاحِهِ بَيْنَ شَعْبِهِ وَعُكُوفِهِ عَلَىٰ قِرَاءَةِ كِتَابِ رَبِّهِ.

٧- وَمِنْهُمْ: حَاجٌّ غَبْطُونَ

٣- وَمِنْهُمُ: الشَّيْخُ الْعَلَّامَةُ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عُمَرَ الْوَرْشِيخِيُّ. وَمِنْ نَظْمِهِ:

٤٠٦ \_\_\_\_الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ خَلَا لِللَّالَّهِ فِي ظُلَمِ اللَّيَالِي بِأَذْكَ لِللَّالِ وَأَوْرَادٍ لِلسَادَمْ خَلَا لِلَّالِي اللَّيَالِي بِأَذْكَ لِللَّالِ وَأَوْرَادٍ لِلسَادَمُ دَعَا لِلَّالِ اللَّهَ أَقُوامًا بَهَدْي إِلَىٰ طُرُقِ الْمَشَايِخِ شَيْخُ آدَمْ إِلَىٰ طُرُقِ الْمَشَايِخِ شَيْخُ آدَمْ إِلَىٰ أَنْ قَالَ:

فَقِيهًا أَشْعَرِياً بِاعْتِقَادٍ وَحَابِرًا شَافِعِيًّا كَانَ آدَمْ وَلِشَيْخِنَا أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ رُوبِلَهْ نَظْمٌ فِي مَدْحِ الشَّيْخِ آدَمَ، وَمِنْهُ:

فَأَحْيَا شَرِيعَة ، أَشَاعَ طَرِيقَة عَدا النَّاسَ خَاشِعًا إِلَىٰ رَبِّ آدَمْ فَأَحْيَا شَرِيعَة ، أَشَاعَ طَرِيقَة فَ عَدا النَّاسَ خَاشِعًا إِلَىٰ رَبِّ آدَمْ الْاَيْا مَنِ اقْتَدَىٰ بِهَدْي نَبِينًا فَشَامِّرْ لِتَعْلِيمِ الْاَيْامِ كَادَمْ الْاَيْامِ كَادَمْ الْاَيْامِ كَادَمْ الْاَيْامِ كَادَمْ الْاَيْامِ كَادَمْ الْاَيْامِ لَيَعْلِيمِ الْاَيْامِ كَادَمْ الْاَيْامِ لَيَعْلِيمِ الْاَيْامِ كَادَمْ اللهُ ا

\* \* \*

## ٦- وَالشَّيْخُ صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ الْجَعْفَرِيُّ الصَّادِقِيُّ:

هُو: الْإِمَامُ الْعَالِمُ الْعَامِلُ الزَّاهِدُ التَّقِيُّ الشَّيْخُ صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدٍ الرِّفَاعِيِّ، الْجَعْفَرِيُّ، الصَّادِقِيُّ، الْحُسَيْنِيُّ، الَّذِي يَتَّصِلُ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدٍ الرِّفَاعِيِّ، الْجَعْفَرِ يُنْ الْصَادِقِ ابْنِ سَيِّدِنَا عَلِيٍّ زَيْنِ نَسَبُهُ بِالْإِمَامِ جَعْفَرٍ الصَّادِقِ ابْنِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْبَاقِرِ ابْنِ سَيِّدِنَا عَلِيٍّ زَيْنِ الْعَابِدِينَ ابْنِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْإِمَامِ الْحُسَيْنِ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ الْعَابِدِينَ ابْنِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْإِمَامِ الْحُسَيْنِ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ أَجْعِينَ.

وُلِدَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ- بِالْإِقْلِيمِ الشَّمَالِيِّ فِي السُّودَانِ، فِي الْيَوْمِ الْخَامِسَ عَشَرَ مِنْ جُمَادَىٰ الْآخِرَةِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَعِشْرِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ بَعْدَ الْأَلْفِ الْخَامِسَ عَشَرَ مِنْ جُمَادَىٰ الْآخِرَةِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَعِشْرِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ بَعْدَ الْأَلْفِ مِنَ التَّارِيخِ الْهِجْرِيِّ، وَحَفِظَ الْقُرْءَانَ الْكَرِيمَ بِتِلْكَ الْبَلْدَةِ عَلَىٰ يَدِ تَلَامِيذِ جَدِّهِ فِي مَسْجِدِ سَيِّدِي عَبْدِ الْعَالِ الْإِدْرِيسِيِّ.

أَخَذَ هُ طَرِيقَ سَيِّدِي أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ مِنْ سَيِّدِي مُحَمَّدِ الشَّرِيفِ هُ عَنْ وَالِدِهِ السَّيِّدِ عَبْدِ الْعَالِ عَنْ شَيْخِهِ سَيِّدِي مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ السَّنُوسِيِّ عَنْ شَيْخِهِ سَيِّدِي مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ السَّنُوسِيِّ عَنْ شَيْخِهِ سَيِّدِي مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ السَّنُوسِيِّ عَنْ شَيْخِهِ سَيِّدِي أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ، رُضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ.

وَفَدَ إِلَىٰ الْأَزْهَرِ الشَّرِيفِ لِتَلَقِّي الْعِلْمِ بِإِشَارَةٍ مِنْ شَيْخِهِ السَّيِّدِ أَحْمَدَ بْنِ إِ فَادَ إِلَىٰ الْأَزْهَرِ الشَّرِيفِ السَّيِّدِي مُحَمَّدٍ الشَّرِيفِ. إِدْرِيسَ، وَبِعِبَارَةٍ مِنْ شَيْخِهِ سَيِّدِي مُحَمَّدٍ الشَّرِيفِ.

تَلَقَّىٰ الْعِلْمَ بِالْأَزْهَرِ الشَّرِيفِ عَلَىٰ يَدِ نُخْبَةٍ مِنْ كِبَارِ الْعُلَمَاءِ الْعَامِلِينَ، بَنْ عِلْمَى الْحُقِيقَةِ وَالشَّرِيعَةِ.

حَصَلَ عَلَىٰ الشَّهَادَةِ الْأَهْلِيَّةِ وَالْعَالِمِيَّةِ الْقَدِيمَتَيْنِ مِنَ الْأَزْهَرِ الشَّرِيفِ، كَمَا حَصَلَ عَلَىٰ الشَّهَادَةِ الْعَالِيةِ وَالْعَالِمِيَّةِ مَعَ إِجَازَةِ التَّخَصُّصِ فِي التَّدْرِيسِ كَمَا حَصَلَ عَلَىٰ الشَّهَادَةِ الْعَالِيةِ وَالْعَالِمِيَّةِ مَعَ إِجَازَةِ التَّخَصُّصِ فِي التَّدْرِيسِ مِنْ كُلِيَّةِ الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ.

عُيِّنَ إِمَامًا وَمُدَرِّسًا وَخَطِيبًا بِالْجَامِعِ الْأَزْهَرِ الشَّرِيفِ، وَتَفَرَّغَ لِلْعِلْمِ وَالْعَبَادَةِ وَالدَّعْوَةِ إِلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ، وَلَمْ يُغَادِرْهُ إِلَّا لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَزِيَارَةِ وَالْعِبَادَةِ وَالدَّعْوةِ إِلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ، وَلَمْ يُغَادِرْهُ إِلَّا لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَزِيَارَةِ أَجْدَادِهِ أَهْلِ الْبَيْتِ الْأَطْهَارِ وَالْعُلَمَاءِ وَالصَّالِحِينَ.

إشْتَهَرَ بِدَرْسِ الْجُمْعَةِ عَقِبَ الصَّلَاةِ بِالْأَزْهَرِ الشَّرِيفِ، فَكَانَتْ حَلْقَةُ وَرْسِهِ جَامِعَةً إِسْلَامِيَّةً، يَحْرِصُ النَّاسُ عَلَىٰ الْحُضُورِ إِلَيْهِ وَالتَّبَرُّكِ بِهِ، لِمَا فَيْ ذَٰلِكَ مِنَ الْأَنْوَارِ وَالْأَسْرَارِ وَالْعُلُومِ وَالْمَعَارِفِ الْعِلْمِيَّةِ الصُّوفِيَّةِ.

## وَمِنْ مُؤَلَّفَاتِهِ الْمُبَارَكَةِ:

١- الْكِتَابُ الْمُسَمَّىٰ [فَتْحٌ وَفَيْضٌ وَفَضْلُ فِي شَرْحِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ]

٤٠٨ \_\_\_\_\_ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ
 ٢ - وَالرِّسَالَةُ الْمُسَمَّاةُ [مَفَاتِيحُ كُنُوزِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْمَخْزُ ونَةِ]
 ٣ - وَالْمُنْتَقَىٰ النَّفِيسُ فِي مَنَاقِبِ الشَّيْخِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ.

وَمِنْ أَوْلَادِهِ: الشَّيْخُ عَبْدُ الْغَنِيِّ " بْنُ صَالِحِ الْجَعْفَرِيُّ، شَيْخِ عُمُومِ الطَّرِيقَةِ الْجَعْفَرِيَّةِ الْأُحْدَيَّةِ بِمِصْرَ وَالسُّودَانِ.

تُوفِي -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ - بِالْقَاهِرَةِ سَنَةَ ١٣٩٩هـ.

\* \* \*

# ٧- وَالشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عُمَرَ الْوَرْشِيخِيُّ: فِي [أَنِيسُ الْجَلِيسِ] لِلشَّيْخِ عُثْمَانَ حِدَغَ:

«شَيْخُنَا وَشَيْخُ مَشَائِخِنَا الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عُمَرَ، الْقَادِرِيُّ، الْوَرْشِيخِيُّ؛ فَقَدْ أَخَذَ الطَّرِيقَةَ الْأَحْمَدِيَّةَ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الْمَشَائِخِ، مِنْهُمْ: شَيْخُنَا الْعَلَامَةُ الشَّيْخُ حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَطَا.

وَكَانَ الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْعَامِلِينَ، وَالزُّهَّادِ الْقَانِتِينَ؛ بَلَغَ فِي مَحَبَّةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْ الذِّرْوَةَ الْعُلْيَا، وَقَدْ حُكِي أَنَّهُ لَمَّا ظَهَرَتْ فِي (مَقْدِشُو) مَحَبَّةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْ الذِّرْوَةَ الْعُلْيَا، وَقَدْ حُكِي أَنَّهُ لَمَّا ظَهَرَتْ فِي (مَقْدِشُو) الْبِدْعَةُ الْحَظِيمِ، وَالسَّفَرَ إِلَىٰ الْبِدْعَةُ الْمَانِعَةُ احْتِفَالَ مَوْلِدِهِ عَلِيْ وَالتَّوَصُّلَ بِجَاهِهِ الْعَظِيمِ، وَالسَّفَرَ إِلَىٰ الْبِدْعَةُ الْمَانِعَةُ احْتِفَالَ مَوْلِدِهِ عَلَيْ وَالتَّوَصُّلَ بِجَاهِهِ الْعَظِيمِ، وَالسَّفَرَ إِلَىٰ إِلَىٰ أَسْكُنُ مَدِينَةً يُنْتَقَصُ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ زِيَارَتِهِ.. هَاجَرَ مِنْ (مَقْدِشُو) وَقَالَ: "لَا أَسْكُنُ مَدِينَةً يُنْتَقَصُ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ

(١) قُلْتُ: أَخَذْتُ مِنْهُ الطَّرِيقَةَ الْجَعْفَرِيَّةَ الْأَحْدِيَّةَ الْمُحَمَّدِيَّةَ عَهْدًا مِنْهُ إِلَيَّ وَيَدِي فِي يَدِهِ، رَحِمَهُ اللَّهُ وَرَضِيَ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ؛ وَقَدْ أَخَذْتُ كَذُلِكَ الطَّرِيقَةَ الصِّدِيقِيَّةَ الشَّاذُلِيَّةَ مِنْ سَيِّدِي الْأُسْتَاذِ اللَّهُ وَرَعَاهُ اللَّهُ وَرَعَاهُ اللَّهُ وَرَعَاهُ اللَّهُ وَرَعَاهُ اللَّهُ وَرَعَاهُ اللَّهُ وَيَعِي السَّيِّدِ جَبْرٍ، حَفِظَهُ اللَّهُ وَرَعَاهُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهِ دَسُوقِيُّ خَادِمُ هَلْذَا عَنْهُ إِلَيَّ وَيَدِي فِي يَدِهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. قَالَهُ نَاصِرٌ عَبْدُ اللَّهِ دُسُوقِيُّ خَادِمُ هَلْذَا الْكَاهِ دُسُوقِيُّ خَادِمُ هَلْذَا الْكَاهِ دُسُوقِيُّ خَادِمُ هَلْذَا الْكَابِ الْمُبَارَكِ.

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ \_\_\_\_\_ 198 وَيُحَطُّ فِيهَا مَقَامُهُ الرَّفِيعُ". فَلَمْ يَعُدْ إِلَيْهَا بَعْدَ ذَلِكَ حَتَّىٰ تَوَفَّاهُ اللَّهُ. وَيُحَطُّ فِيهَا مَقَامُهُ الرَّفِيعُ". فَلَمْ يَعُدْ إِلَيْهَا بَعْدَ ذَلِكَ حَتَّىٰ تَوَفَّاهُ اللَّهُ. وَلَهُ التَّالِيفُ وَنَظَمَ فِي مَدْحِهِ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- قَصَائِدَ كَثِيرَةً، وَلَهُ التَّالِيفُ الْكَثِيرَةُ، مِنْهَا:

١ - نَثْرُ الْجَوَاهِرِ فِي قَوَاعِدِ لَامِيَّةِ الْأَفْعَالِ

٢- وَنَظْمُ جَامِعِ كَرَامَاتِ الْأُولِيَاءِ لِلنَّبْهَانِيِّ، الْمُسَمَّىٰ [مُذْهِبَةُ الْأُحْزَانِ فِي نَظْم أَسْمَاءِ خَاصَّةِ أَهْلِ الْإِيقَانِ]

٣- وَنَظْمُ الْمَوْلِدِ النَّبُوِيِّ لِلْبَرَزَنْجِيِّ

٤ - وَتَخْمِيسُ عَقِيدَةِ الْعَوَامِّ

٥- وَلَهُ شَرْحٌ عَلَىٰ [الْمَقُولَاتِ الْعَشَرَةُ]

٦- وَلَهُ كِتَابٌ فِي تَارِيخ قَبَائِلِ الصُّومَالِ

٧- وَلَهُ [الْجَوْهَرُ النَّفِيسُ فِي خَوَاصِّ الشَّيْخِ أُوَيْسٍ]

٨- وَجَلَاءُ الْعَيْنَيْنِ فِي مَنَاقِبِ الشَّيْخَيْنِ.

وَأَمَّا قَصَائِدُهُ فِي مَدْحِ الْأُوْلِيَاءِ.. فَكَثِيرَةٌ جِدًّا، وَلَهُ دِيوَانٌ كَبِيرٌ جَمَعَ فِيهِ مَرَاثِيهِ وَتَوَسُّلَاتِهِ وَقَصَائِدَهُ النَّبُوِيَّةَ وَجَمِيعَ أَشْعَارِهِ الْمُتَنَوِّعَةِ.

وَكَانَ مِنْ أَسَاطِينِ الطَّرِيقَةِ الْقَادِرِيَّةِ وَمَرْجِعِهَا لِلْخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ.

وُلِدَ فِي بَادِيَةِ (وَرْشِيخَ) فِي شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ ١٣١٣هِ، وَتُوفِيَّ فِيهَا سَنَةَ الدَّرِقِ فَيهَا سَنَةً الدَّرِقِ فَيهَا سَنَةً الدَّرِهِ قُبَّةً الهَد.

# ٤١٠ \_\_\_\_ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ ٨ - وَالشَّيْخُ حُسَيْنٌ مُحَمَّدٌ، الْمَعْرُوفُ بِ (الشَّيْخ حُسَيْنٍ عَطَا):

هُوَ مِنْ أَهَمِّ أَرْكَانِ فُقَهَاءِ الصُّومَالِ وَأَشْهَرِ عُلَمَائِهِ فِي (مَقْدِيشُو)، بَيْدَ أَنَّهُ الْمَازَ بِحُسْنِ الْمُرَاقَبَةِ وَدَقَائِقِ الْوَرَعِ وَالزُّهْدِ وَحِفْظِ الْوَقْتِ.

كَانَ شَيْخًا وَقُورًا، عَاكِفًا عَلَىٰ تَدْرِيسِ فُنُونِ عُلُومِ الشَّرِيعَةِ، سِيَّمَا عُلُومِ التَّفْسِيرِ وَالْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ.

كَانَ يَحُجُّ فِي كُلِّ عَامٍ إِلَىٰ وَقْتِ مَوْتِهِ، كَانَ صَابِرًا عَلَىٰ الْجُهُودِ الدِّينِيَّةِ وَعَلَىٰ الْمِحَنِ الْبَدَنِيَّةِ، وَكَانَ لَا يَتَعَرَّضُ لِطلَبِ مَنَاصِبِ الْقَضَاءِ وَالرِّيَاسَةِ، فَعُلَىٰ الْمَعْدُودِينَ مِنْ جُمْلَةِ حَمَلَةِ الشَّرِيعَةِ الْغَرَّاءِ وَمِنْ وَرَثَةِ الْأَنْبِيَاءِ؛ فَأَخَذَ فَهُو مِنَ الْمَعْدُودِينَ مِنْ جُمْلَةِ حَمَلَةِ الشَّرِيعَةِ الْغَرَّاءِ وَمِنْ مَكْرَمٍ وَمِنْ غَيْرِهِ مِنْ الْعُلُومَ مِنَ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ ابْنِ الشَّيْخِ مُحْيِي الدِّينِ مُعَلِّمٍ مَكْرَمٍ وَمِنْ غَيْرِهِ مِنْ عُلَمَاءِ الصَّومَالِ؛ فَتَلَقَّىٰ الطَّرِيقَةَ الْأَحْمَدِيَّةَ مِنَ الشَّيْخِ الْفَاضِلِ الشَّيْخِ طَاهِرٍ الشَّيْخِ طَاهِرٍ الشَّيْخِ الْفَاضِلِ الشَّيْخِ طَاهِرٍ الشَّيْخِ طَاهِرٍ الشَّيْخِ عَمَرَ ابْنِ الشَّيْخِ حَسَنٍ مُعَلِّمِ مُومِنٍ.

كَانَ الشَّيْخُ أَئِمَّةِ الْأَهْمَدِيَّةِ فِي وَقْتِهِ، فَهُوَ مِنَ الَّذِينَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ وُدًّا وَقَبُولِيَّةً بَيْنَ خَلْقِ اللَّهِ.

قَدْ تَعَلَّمَ وَتَخَرَّجَ مِنْ حَلَقَاتِ مَدَارِسِهِ خَلْقٌ كَثِيرٌ يُخْطِئُهُمُ الْعَدُّ وَالْحَصْرُ، وَغَالِبُهُمْ مِنْ مَشَاهِيرِ دُعَاةِ الصُّومَالِ فِي عَاصِمَتِنَا -يَعْنِي: مَقْدِيشُو- وَمَنَاطِقِهَا.

وَكَانَ مُشْتَهِرًا بِتَدْرِيسِ عَقِيدَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، وَكَانَ أَشْعَرِيًّا شَعْرِيًّا شَعْرِيًّا أَهْدِينًا صُوفِيًّا زَاهِدًا وَرِعًا مُخْلِطًا، قَدْ صَرَفَ جَمِيعَ وَقْتِهِ وَعُمْرِهِ شَافِعِيًّا أَهْدِينِ اللَّهِ، وَجَزَاهُ اللَّهُ عَنَّا خَيْرَ الْجَزَاءِ، وَرِحَمَهُ اللَّهُ وَرَضِيَ عَنْهُ لِلَّهُ وَرَضِيَ عَنْهُ

تُوُفِيً -رَحِمهُ اللَّهُ- فِي السَّادِسِ مِنَ الْمُحَرَّمِ سَنَةَ ١٤١٠، وَدُفِنَ بِجُوارِ مَسْجِدِهِ الَّذِي كَانَ يُدَرِّسُ فِيهِ الْعُلُومَ الْإِسْلَامِيَّةَ، وَكَانَتْ جَنَازَتُهُ مَشْهَدَ جُمُوعٍ مَسْجِدِهِ الَّذِي كَانَ يُدَرِّسُ فِيهِ الْعُلُومَ الْإِسْلَامِيَّةَ، وَكَانَتْ جَنَازَتُهُ مَشْهَدَ جُمُوعٍ كَثِيرَةٍ مِنَ الْخَوَاصِّ وَالْعَوَامِّ مِنْ طَبَقَاتِ الشَّعُوبِ الْإِسْلَامِيَّةِ جِدًّا، بِحَيْثُ لَا يَسْهُلُ حَصْرُهَا بِالْعَدِّ.

\* \* \*

## ٩ - وَالشَّيْخُ مُحَمَّدٌ مُعَلِّمٌ حَسَنٌ:

قَالَ شَيْخُنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدُ بْنِ رُوبِلَهُ:

«تَخَرَّجَ هَاٰذَا الشَّيْخُ مِنْ جَامِعَةِ الْأَزْهَرِ بَعْدَ مَا تَخَرَّجَ مِنْ حَلَقَاتِ مَدَارِسِ الصُّومَالِ الْعِلْمِيَّةِ، وَتَخَصَّصَ بِعُلُومِ الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ بِفُنُونِهَا الْمُتَنَوِّعَةِ.

وَكَانَ هُمَامًا مُتَيَقِّظًا فَطِنًا، وَكَانَ مِنَ الَّذِينَ لَا يَخَافُونَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وَلَهُ بَاعٌ طَوِيلٌ فِي عِلْمِ التَّفْسِيرِ، حَتَّىٰ لَقَّبَهُ بَعْضُ عُلَمَاءِ الصُّومَالِ بِ (شَيْخِ الصُّومَالِ)، لِامْتِيَازِهِ بِفَهْمٍ دَقِيقٍ وَخِبْرَةٍ وَاسِعَةٍ فِي هَلْذَا الْعِلْمِ، وَاشْتَهَرَتْ حَلْقَتُهُ الصُّومَالِ، لِامْتِيَازِهِ بِفَهْمٍ دَقِيقٍ وَخِبْرَةٍ وَاسِعَةٍ فِي هَلْذَا الْعِلْمِ، وَاشْتَهَرَتْ حَلْقَتُهُ مِنْ بَيْنِ حَلَقَاتِ عُلَمَاءِ الصُّومَالِ بِكَثْرَةِ الطَّلَبَةِ، وَكَانَتْ هَائِلَةً رَائِعَةً، تَجْمَعُ أَلُوفًا أَوْ مَلَايِينَ الْمُتَعَلِّمِينَ؛ وَكَانَتْ تَضُمُّ طَبَقَاتٍ مُتَنَوِّعَةً، رِجَالًا وَنِسَاءً، كِبَارًا وَضِغَارًا، خَوَاصًّا وَعَوَامًّا، فَلَا يَسْتَطِيعُ تَصَوُّرَهَا إِلَّا مَنْ حَضَرَهَا.

وَكَانَ الشَّيْخُ مُمَتَازًا بِأَحْسَنِ أُسْلُوبِ التَّدْرِيسِ، وَكَانَ يُدَرِّسُ جَمِيعَ فُنُونِ عِلْمِ الشَّرْعِ؛ وَكَانَ آمِرًا بِالْمَعْرُوفِ وَنَاهِيًا عَنِ الْمُنْكَرِ، وَنَاصِحًا لِلْأُمَرَاءِ وَالْوُلَاةِ، قَدْ لَقِيَ الْأَذَىٰ وَالْمِحَنَ فِي سَبِيلِ دَعْوَتِهِ، وَكَانَ لَا يُعْجِزُهُ عَنْ قَوْلِ

113 \_\_\_\_\_ الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ النَّكُوةِ الشَّعُوبِ إِلَىٰ التَّحَاكُمِ إِلَىٰ دِينِ اللَّهِ، وَكَانَ كَثِيرَ التَّلَاوَةِ لِكِتَابِ اللَّهِ، وَكَانَ تُدُوةً حَسَنَةً لِحِمَايَةِ عَقِيدَةِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ لِكِتَابِ اللَّهِ، وَكَانَ قُدُوةً حَسَنَةً لِحِمَايَةِ عَقِيدَةِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَصِيَانَتِهَا عَنْ تَشْكِيكِ الْغَرْبِيِّينَ، وَعَنْ شُبُهَاتِ الْمُشَبِّهِينَ الَّذِينَ يُحَدِّدُونَ اللَّهَ وَصِيَانَتِهَا عَنْ تَشْكِيكِ الْغَرْبِيِّينَ، وَعَنْ شُبُهَاتِ الْمُشَبِّهِينَ الَّذِينَ يُحَدِّدُونَ اللَّهُ فِي الْمُسْلِمِينَ وَالْجِهَاتِ، وَكَانَ سَيْفًا مَسْلُولًا عَلَىٰ هَلُولُاءِ وَلَهُ دَوْرٌ مُهِمُّ فِي نَشْرِ فِي الْمُشَاعِرَةِ، وَفِي تَحْطِيمِ الشَّبُهَاتِ حَوْلَهَا، وَكَانَ يُثْنِي عَلَىٰ الْأَشَاعِرَةِ عَلَىٰ الْمُشَاعِرَةِ، وَفِي تَحْطِيمِ الشَّبُهَاتِ حَوْلَهَا، وَكَانَ يُثْنِي عَلَىٰ الْمُشَاعِرَةِ وَالْشَعْفِقَ قَائِلًا: (إِنَّ هَلُولَاءِ هُمُ الَّذِينَ نَشَرُوا الْإِسْلَامَ فِي وَطَنِنَا، وَهُمُ الَّذِينَ وَالْمُعْوفِيَّةِ قَائِلًا: (إِنَّ هَلُولَاءِ هُمُ الَّذِينَ نَشَرُوا الْإِسْلَامَ فِي وَطَنِنَا، وَهُمُ الَّذِينَ شَرَحُوا لَنَا الْكِتَابَ وَالسُّنَةَ).

فَكَانَ -رَحِمَهُ اللَّهُ- مَاهِرًا فِي أُسْلُوبِ التَّدْرِيسِ وَالتَّفْهِيمِ، فَهُوَ أَزْهَرِيُّ أَشْمُونِ التَّدْرِيسِ وَالتَّفْهِيمِ، فَهُوَ أَزْهَرِيُّ أَشْعَرِيُّ شَافِعِيُّ مُفَسِّرٌ بَلِيغٌ، دَاعٍ إِلَىٰ تَطْبِيقِ تَعَالِيمِ الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ؛ فَجَزَاهُ الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ؛ فَجَزَاهُ اللَّهُ خَيْرَ مَا جَزَىٰ بِهِ أُسْتَاذًا عَنْ طَلَبَتِهِ» إه.

وَشَرَائِطُهُ الْمُسَجَّلَةُ وَمُحَاضَرَاتُهُ تُغْنِي عَنْ ذِكْرِ اعْتِقَادِهِ، وَلَا يَشُكُّ فِي أَنَّ الشَّيْخَ مُحَمَّدَ مُعَلِّمَ أَشْعَرِيُّ الْعَقِيدَةِ إِلَّا جَاهِلُ أَوْ حَاسِدٌ.

تُوفِّيَ -رَحِمَهُ اللَّهُ- سَنَةَ ١٤٢١، وَدُفِنَ بِقُرْبِ مَسْجِدِ (الْهِدَايَةِ) بِ (مَقْدِيشُو).

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ طَبَقَاتِ الْأَشَاعِرَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ - أَي:
فَهَا وُلَاءِ أَعْيَانُ الْأَشَاعِرَةِ مِنْ قَرْنِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ - أَي:
الْقَرْنِ الثَّالِثِ - إِلَى الْقَرْنِ الْخَامِسَ عَشَرَ الْهِجْرِيِّ؛ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُكَفِّرُونَ الْأَشَاعِرَةَ وَيُحِلُونَ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَعْرَاضَهُمْ.

فَقَدْ قَالَ الشَّيْخُ عُثْمَانُ حِدَغُ فِي [إِقْنَاعُ الْمُؤْمِنِينَ: صَ٧٨٩] بَعْدَ أَنْ سَرَدَ أَسْمَاءَ أَكَابِر الْأَشَاعِرَةِ:

«فَمَنْ رَمَىٰ الْأَشَاعِرَةَ بِالْكُفْرِ -كَمَا يَزْعُمُهُ بَعْضُ الْجُهَّالُ ﴿ مِنْ شُبَّانِ عَصْرِنَا - فَقَدْ كَفَّرَ هَاؤُلَاءِ الْمَدْكُورِينَ وَأَضْعَافًا مُضَاعَفَةً مِنْ أَمْثَالِهِمْ، وَيَلْزَمُ عَصْرِنَا - فَقَدْ كَفَيْرُ مُعْظَمِ عُلَمَاءِ هَاذِهِ الْأُمَّةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ، فَقَدْ عَلِمْتَ مَا قَالَهُ مِنْ ذَٰلِكَ تَكْفِيرُ مُعْظَمِ عُلَمَاءِ هَاذِهِ الْأُمَّةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ، فَقَدْ عَلِمْتَ مَا قَالَهُ سُلْطَانُ الْعُلَمَاءِ عِزُّ الدِّينِ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَغَيْرُهُ مِنْ أَنَّ الْمَذَاهِبَ الْأَرْبَعَةَ مُحْتَمِعَةٌ عَلَى عَقِيدَةِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ، إِلَّا بَعْضًا مِنَ الْحَنَابِلَةِ » إِهَ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وَفِي الْكِتَابِ الْمُسَمَّىٰ [فَتْحُ الْمَجِيدِ شَرْحُ كِتَابِ التَّوْجِيدِ] لِعَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ حَسَنٍ، حَفِيدِ مُرْحُ كِتَابِ التَّوْجِيدِ] لِعَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ حَسَنٍ، حَفِيدِ مُحَدَّ مَنْ جَحَدَ شَيْتًا مِنَ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ: صَ٣٥٣) بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ مُحَدَّ مَنْ جَحَدَ شَيْتًا مِنَ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ: صَ٣٥٣) بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ أَنْ ذَكَرَ الْجَهْمِيَّةَ يَنْفُونَ أَسْمَاءَ اللَّهِ:

<sup>(</sup>وَتَبِعَهُمْ) أَيِ: الْجَهْمِيَّةَ (عَلَىٰ ذُلِكَ طَوَائِفُ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ وَالْأَشَاعِرَةِ وَغَيْرِهِمْ، فَلِهَاذَا كَفَّرَهُمْ كَثِيرُونَ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ» إِهَ. (الْمُؤلِّفُ).

\_ الْفَصْلُ السَّابِعُ: فِي مَنْهَجِ الْأَشَاعِرَةِ فِي صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَىٰ

## الْفَصْلُ السَّابِعُ

# فِي مَنْهَجِ الْأَشَاعِرَةِ فِي صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَىٰ

وَلَهُمْ فِي صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَىٰ مَذْهَبَانِ:

١ - التَّأْوِيلُ

٢ - وَالتَّفْوِيضُ.

قَالَ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ فِي [الِاعْتِقَادُ: صَ٩٣-٩٢] عِنْدَ حَدِيثِ: "يَنْزِلُ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ - كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَىٰ سَمَاءِ الدُّنْيَا..." إِلَخ:

(وَهَلْذَا حَدِيثُ صَحِيحُ، رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ عَنِ النَّبِيِّ وَيَلِيْهُ، وَاللَّيْةُ، وَلَمْ يَتَكَلَّمْ وَأَصْحَابُ الْحَدِيثِ فِيما وَرَدَ بِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ مِنْ أَمْثَالِ هَلْذَا، وَلَمْ يَتَكَلَّمْ وَأَصْحَابُ الْحَدِيثِ فِيما وَرَدَ بِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ مِنْ أَمْثَالِ هَلْذَا، وَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحُدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فِي تَأْوِيلِهِ؛ ثُمَّ إِنَّهُمْ عَلَىٰ قِسْمَيْنِ:

١- مِنْهُمْ مَنْ قَبِلَهُ وَآمَنَ بِهِ وَلَمْ يُؤَوِّلُهُ، وَوَكَلَ عِلْمَهُ إِلَى اللَّهِ، وَنَفَىٰ الْكَيْفِيَّةَ وَالتَّشْبِيةَ عَنْهُ.

٢- وَمِنْهُمْ مَنْ قَبِلَهُ وَآمَنَ بِهِ، وَحَمَلَهُ عَلَىٰ وَجْهٍ يَصِحُّ اسْتِعْمَالُهُ فِي اللَّغَةِ وَلَا يُنَاقِضُ التَّوْحِيدَ.

وَقَدْ ذَكَرْنَا هَاتَيْنِ الطَّرِيقَتَيْنِ فِي كِتَابِ [الْأَسْمَاءُ وَالصِّفَاتِ] فِي الْمَسَائِلِ الْبَابِ» إهد. التَّتِي تَكَلَّمُوا فِيهَا مِنْ هَلْذَا الْبَابِ» إهد.

وَقَالَ الْإِمَامُ النَّووِيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ - فِي [شَرْحُ صَحِيحِ مُسْلِمٍ: جُ٣/ صَحِيحِ مُسْلِمٍ: جُ٣/ صَحِيعِ مُسْلِمٍ: جُ٣/ صَحِيعِ مُسْلِمٍ: جُ٣/ صَحِيعِ مُسْلِمٍ: جُ٣/

«إعْلَمْ أَنَّ لِأَهْلِ الْعِلْمِ فِي أَحَادِيثِ الصِّفَاتِ وَآيَاتِ الصِّفَاتِ قَوْلَيْنِ: ١- أَحَدُهُمَا - وَهُوَ مَذْهَبُ مُعْظَمِ السَّلَفِ أَوْ كُلِّهِمْ -: أَنَّهُ لَا يُتَكَلَّمُ فِي مَعْنَاهَا، بَلْ يَقُولُونَ : يَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نُؤْمِنَ بِهَا وَنَعْتَقِدَ لَهَا مَعْنَىٰ يَلِيقُ بِجَلَالِ اللّهِ تَعَالَىٰ ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مِنَى اللّهِ تَعَالَىٰ ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مِنَى اللّهِ اللّهِ تَعَالَىٰ ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مِنَى اللّهُ تَعَالَىٰ ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مِنَى اللّهُ اللّهُ تَعَالَىٰ ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مِنَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ تَعَالَىٰ ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللللللّهُ الللللللللللللللللل

وَقَالَ أَيْضًا فِي [جُ٦/ ص ٣٦] عِنْدَ حَدِيثِ النُّزُولِ:

«هَاٰذَا الْحَدِيثُ مِنْ أَحَادِيثِ الصِّفَاتِ، وَفِيهِ مَذْهَبَانِ مَشْهُورَانِ لِلْعُلَمَاءِ:

احَدُهُمَا - وَهُوَ مَذْهَبُ جُمْهُورِ السَّلَفِ وَبَعْضِ الْمُتَكَلِّمِينَ-: أَنَّهُ يُؤْمَنُ بِأَنَّهَا حَقَّ عَلَىٰ مَا يَلِيقُ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ، وَأَنَّ ظَاهِرَهَا الْمُتَعَارَفَ فِي حَقِّنَا غَيْرُ يُؤْمَنُ بِأَنَّهَا حَقَّ عَلَىٰ مَا يَلِيقُ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ، وَأَنَّ ظَاهِرَهَا الْمُتَعَارَفَ فِي حَقِّنَا غَيْرُ مُمَ اعْتِقَادِ تَنْزِيهِ اللَّهِ تَعَالَىٰ عَنْ صِفَاتِ الْمَخْلُوقِ، مُرَادٍ، وَلَا يُتَكَلَّمُ فِي تَأْوِيلِهَا، مَعَ اعْتِقَادِ تَنْزِيهِ اللَّهِ تَعَالَىٰ عَنْ صِفَاتِ الْمَخْلُوقِ، وَعَن الله وَعَالِ وَالْحَرَكَاتِ وَسَائِر سِمَاتِ الْخَلْقِ.

٢- وَالثَّانِي -وَهُوَ مَذْهَبُ أَكْثَرِ الْمُتَكَلِّمِينَ وَجَمَاعَاتٍ مِنَ السَّلَفِ، وَهُوَ مَحْكِيُّ هُنَا عَنْ مَالِكٍ وَالْأُوْزَاعِيِّ-: أَنَّهَا ثُتَأُوَّلُ عَلَىٰ مَا يَلِيقُ بِهَا بِحَسَبِ مَوَاطِنِهَا...» إِنْتَهَىٰ كَلَامُ الْإِمَامِ النَّوَوِيِّ بِاخْتِصَارٍ.

وقَالَ السُّبْكِيُّ فِي [طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ الْكُبْرَىٰ: جُ٥/ صَ١٩١]: «ثُمَّ أَقُولُ: لِلْأَشَاعِرَةِ قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ فِي إِثْبَاتِ الصِّفَاتِ: «ثُمَّ أَقُولُ: لِلْأَشَاعِرَةِ قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ فِي إِثْبَاتِ الصِّفَاتِ: 1- هَلْ تُمَرُّ عَلَىٰ ظَاهِرِهَا مَعَ اعْتِقَادِ التَّنْزِيهِ؟

<sup>(</sup>١) لَمْ يَذْكُرِ الْمُؤَلِّفُ الْقَوْلَ الثَّانِيَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ عَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَهَاكَ نَصَّهُ:

(١) لَمْ يَذْكُرِ الْمُؤَلِّ الثَّانِي - وَهُوَ مَذْهَبُ مُعْظَمِ الْمُتَكَلِّمِينَ -: أَنَّهَا تُتَأَوَّلُ عَلَىٰ مَا يَلِيقُ بِهَا عَلَىٰ حَسَبِ

مَوَاقِعِهَا، وَإِنَّمَا يَسُوغُ تَأْوِيلُهَا لِمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِهِ، بِأَنْ يَكُونَ عَارِفًا بِلِسَانِ الْعَرَبِ وَقَوَاعِدِ الْأُصُولِ

مَوَاقِعِهَا، وَإِنَّمَا يَسُوغُ تَأْوِيلُهَا لِمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِهِ، بِأَنْ يَكُونَ عَارِفًا بِلِسَانِ الْعَرَبِ وَقَوَاعِدِ الْأُصُولِ

وَالْفُرُوعِ، ذَا رِيَاضَةٍ فِي الْعِلْمِ... اللَّهِ . ذَكَرَهُ نَاصِرٌ عَبْدُ اللَّهِ دُسُوقِيُّ.

٧- أَوْ تُوَوَّلُ؟.

وَالْقَوْلُ بِالْإِمْرَارِ مَعَ اعْتِقَادِ التَّنْزِيهِ هُوَ الْمَعْزُوُّ إِلَىٰ السَّلَفِ ...» ثُمَّ قَالَ:

«... إِنَّمَا الْمُصِيبَةُ الْكُبْرَىٰ، وَالدَّاهِيَةُ الدَّهْيَاءُ.. الْإِمْرَارُ عَلَىٰ الظَّاهِرِ وَاللَّاعْتِقَادُ أَنَّهُ الْمُرَادُ، وَأَنَّهُ لَا يَسْتَحِيلُ عَلَىٰ الْبَارِي!، فَذَٰلِكَ قَوْلُ الْمُجَسِّمَةِ وَاللَّاعْتِقَادُ أَنَّهُ الْمُرَادُ، وَأَنَّهُ لَا يَسْتَحِيلُ عَلَىٰ الْبَارِي!، فَذَٰلِكَ قَوْلُ الْمُجَسِّمَةِ عُبَّادِ الْوَثَنِ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعُ، يَحْمِلُهُمُ الزَّيْغُ عَلَىٰ اتّبَاعِ الْمُتَشَابِهِ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، عَلَيْهِمْ لَعَائِنُ اللَّهِ تَتْرَىٰ وَاحِدَةً بَعْدَ أُخْرَىٰ، مَا أَجْرَأُهُمْ عَلَىٰ الْكَذِبِ، وَأَقَلَ فَهْمِهِمْ لِلْحَقَائِقِ؟!!» إِنْتَهَىٰ كَلَامُ السُّبْكِيِّ.

قَالَ بَدْرُ الدِّينِ الزَّرْكَشِيُّ فِي كِتَابِهِ [الْبُرْهَانُ فِي عُلُومِ الْقُرْءَانِ: جُ٢/ صَ٨٧]:

«وَقَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الْوَارِدِ مِنْهَا» يَعْنِي: الْمُتَشَابِهَاتِ «فِي الْآيَاتِ وَالْأَحَادِيثِ عَلَىٰ ثَلَاثِ فِرَقٍ:

١- أَحَدُهَا: أَنَّهُ لَا مَدْخَلَ لِلتَّأُولِ فِيهَا، بَلْ تُجْرَىٰ عَلَىٰ ظَاهِرِهَا وَلَا نُؤَوِّلُ شَيْئًا مِنْهَا. وَهُمُ الْمُشَبِّهَةُ.

٢- الثَّانِيَةُ: أَنَّ لَهَا تَأْوِيلًا، وَلَكِنَنَا نُمْسِكُ عَنْهُ، مَعَ تَنْزِيهِ اعْتِقَادِنَا عَنِ الشَّبَهِ
 وَالتَّعْطِيل، وَنَقُولُ: لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ. وَهُوَ قَوْلُ السَّلَفِ.

٣- وَالثَّالِثُ: أَنَّهَا مُؤَوَّلَةٌ، وَأَوَّلُوهَا عَلَىٰ مَا يَلِيقُ بِهِ.

وَالْأُوَّلُ» يَعْنِي: مَذْهَبَ الْمُشَبِّهَةِ «بَاطِلٌ، وَالْأُخِيرَانِ مَنْقُولَانِ عَنِ الصَّحَابَةِ...» إهَـ.

وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرِ الْعَسْقَلَانِيُّ فِي [فَتْحُ الْبَارِي: جُ١١/ صَ٥٦٥]: عِنْدَ حَدِيثِ: "لَا أَحَدَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ":

«قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ: الْمُنَزِّهُونَ لِلَّهِ إِمَّا:

١- سَاكِتٌ عَنِ التَّأْوِيلِ

٧ - وَإِمَّا مُؤَوِّلُ.

وَالثَّانِي يَقُولُ: الْمُرَادُ بِ (الْغَيْرَةِ) الْمَنْعُ مِنَ الشَّيْءِ وَالْحِمَايَةُ، وَهُمَا مِنْ لَوَازِمِ الْغَيْرَةِ، وَأَطْلِقَتْ عَلَىٰ سَبِيلِ الْمَجَازِ، كَ (الْمُلَازَمَةِ) وَغَيْرِهَا مِنَ الْأَوْجُهِ الشَّائِعَةِ فِي لِسَانِ الْعَرَبِ» إِهَ.

وَقَالَ أَيْضًا كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ فِي [فَتْحُ الْبَارِي: جُ١٣ / ٣٨٣]:

«نَقُولُ فِي الصِّفَاتِ الْمُشْكِلَةِ: إِنَّهَا حَقُّ وَصِدْقُ عَلَىٰ الْمَعْنَىٰ الَّذِي أَرَادَهُ اللَّهُ، وَمَنْ تَأُولَهَا نَظَرْنَا: فَإِنْ كَانَ تَأْوِيلُهُ قَرِيبًا عَلَىٰ مُقْتَضَىٰ لِسَانِ الْعَرَبِ.. لَمْ اللَّهُ، وَمَنْ تَأُولَهَا نَظَرْنَا: قَإِنْ كَانَ تَأْوِيلُهُ قَرِيبًا عَلَىٰ مُقْتَضَىٰ لِسَانِ الْعَرَبِ.. لَمْ اللَّهُ، وَمَنْ تَأُولُهُ التَّصْدِيقِ مَعَ التَّنْزِيهِ» إِهَ.

وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي [دَفْعُ شُبَهِ التَّشْبِيهِ: صَ١٩٤] عِنْدَ حَدِيثِ النَّشُولِ: النَّزُولِ:

«قُلْتُ: وَقَدْ رَوَىٰ حَدِيثَ النَّزُولِ عِشْرُونَ صَحَابِيًّا، وَقَدْ سَبَقَ الْقَوْلُ إِنَّهُ يَسْتَحِيلُ عَلَىٰ اللَّهِ -عَزَّ وَجَلَّ- الْحَرَكَةُ وَالنَّقْلَةُ وَالتَّغَيُّرُ، فَيَبْقَىٰ النَّاسُ رَجُلَيْنِ:

١ - أَحَدُهُمَا: الْمُتَأَوِّلُ لَهُ، بِمَعْنَىٰ: أَنَّهُ يَقْرُبُ بِرَحْمَتِهِ.

٢- وَالثَّانِي: السَّاكِتُ عَنِ الْكَلَامِ فِي ذُلِكَ، مَعَ اعْتِقَادِ التَّنْزِيهِ ﴿ هَـ.
 وَقَالَ أَيْضًا فِي [صَ ٢٢٤]:

«وَاعْلَمْ أَنَّ النَّاسَ فِي أَخْبَارِ الصِّفَاتِ عَلَىٰ ثَلَاثِ مَرَاتِبَ:

١- إِحْدَاهَا: إِمْرَارُهَا عَلَىٰ مَا جَاءَتْ مِنْ غَيْرِ تَفْسِيرٍ وَلَا تَأْوِيلٍ، إِلَّا أَنْ تَقَعَ ضَرُورَةٌ، كَقَوْلِهِ: ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ ﴾ [الفجر: ٢٢] أَيْ: جَاءَ أَمْرُهُ. وَهَلْذَا مَذْهَبُ السَّلَفِ.
 السَّلَفِ.

٢- الْمَرْتَبَةُ الثَّانِيَةُ: التَّأْوِيلُ. وَهُوَ مَقَامٌ خَطَرٌ، عَلَىٰ مَا سَبَقَ بَيَانُهُ.

٣- الْمَرْتَبَةُ الثَّالِثَةُ: الْقَوْلُ فِيهَا بِمُقْتَضَىٰ الْحِسِّ... وَإِلَيْهِ أَشَارَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى بِقَوْلِهِ: "لَا يَمْتَنِعُ أَنْ تُحْمَلَ الْوَطْأَةُ الَّتِي وَطِئَهَا الْحَقُّ عَلَىٰ أُصُولِنَا، وَأَنَّهُ مَعْنَىٰ يَتَعَلَّقُ بِالذَّاتِ".

قُلْتُ: وَأُصُولُهُ -عَلَىٰ زَعْمِهِ- تَرْجِعُ إِلَىٰ الْحِسِّ اِهَ.

وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [الْفَتْح: جُ١٢/ صَ٢٨٣]:

«وَالصَّوَابُ الْإِمْسَاكُ عَنْ أَمْثَالِ هَلْذِهِ الْمَبَاحِثِ، وَالتَّفْوِيضُ إِلَىٰ اللَّهِ فِي جَوِيهُ وَالصَّوَابُ الْإِمْسَاكُ عَنْ أَمْثَالِ هَلْذِهِ الْمَبَاحِثِ، وَالتَّفُويضُ إِلَىٰ اللَّهِ فِي كِتَابِهِ أَوْ عَلَىٰ لِسَانِ نَبِيّهِ جَمِيعِهَا، وَالِاكْتِفَاءُ بِالْإِيمَانِ بِكُلِّ مَا أَوْجَبَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ أَوْ عَلَىٰ لِسَانِ نَبِيّهِ إِنْبَاتَهُ لَهُ أَوْ تَنْزِيهَهُ عَنْهُ عَلَىٰ طَرِيقِ الْإِجْمَالِ؛ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ» إِهَ.

## وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ اللَّقَّانِيُّ:

• ٤ - وَكُلُّ نَصًّ أَوْهَمَ التَّشْبِيهَا أَوُّلْهُ أَوْ فَوَضْ وَرُمْ تَنْزِيهَا

## الْفَصْلُ الثَّامِنُ

# فِي أَنَّ الْقُرْءَانَ كَلَامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ

قَالَ الشَّافِعِيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ - كَمَا فِي [الْأَسَمَاءُ وَالصِّفَاتِ:

«الْقُرْءَانُ كَلَامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ» إه.

وَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّادِقُ كَمَا فِي [الْأَسْمَاءُ وَالصِّفَاتِ: صَ٢٣٩] لِلْبَيْهَقِيِّ:

«الْقُرْءَانُ لَيْسَ بِخَالِقِ وَلَا مَخْلُوقٍ، وَلَكِنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى الهَ.
وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ كَمَا فِي [الْأَسْمَاءُ وَالصِّفَاتِ: صَ٢٤٢] أَيْضًا وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ كَمَا فِي [الْأَسْمَاءُ وَالصِّفَاتِ: صَ٢٤٢] أَيْضًا الْمُقَقِيِّ:

«الْقُرْءَانُ كَلَامُ اللَّهِ -عَزَّ وَجَلَّ-، لَيْسَ بِخَالِقِ وَلَا مَخْلُوقٍ» إه.

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ كَمَا فِي كِتَابِ [تَبْيِينُ كَذِبِ الْمُفْتَرِي فِيمَا نَسَبَ إِلَىٰ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ: صَ ١٢٠] لِلْحَافِظِ ابْنِ عَسَاكِرَ: «الْقُرْءَانُ كَلَامُ اللَّهِ، قَدِيمٌ، غَيْرُ مُغَيَّرٍ وَلَا مَخْلُوقٍ وَلَا حَادِثٍ وَلَا مُبْتَدَع »إه.

## وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ:

«وَإِنَّ الْقُرْءَانَ كَلَامُ اللَّهِ، مِنْهُ بَدَا بِلَا كَيْفِيَّةٍ قَوْلًا، وَأَنْزَلَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَحْيًا، وَصَدَّقَهُ الْمُؤْمِنُونَ عَلَىٰ ذَٰلِكَ حَقَّا، وَأَيْقَنُوا أَنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَىٰ بِالْحَقِيقَةِ، لَيْسَ وَصَدَّقَهُ الْمؤمِنُونَ عَلَىٰ ذَٰلِكَ حَقَّا، وَأَيْقَنُوا أَنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَىٰ بِالْحَقِيقَةِ، لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ كَكَلَامُ الْبَشَرِ.. فَقَدْ كَفَرَ الْهَ.

وَسُئِلَ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنِ الْقُرْءَانِ فَقَالَ: (لَيْسَ بِخَالِقٍ وَلَا مَخْلُوقٍ، وَهُو كَلَامُ الْخَالِقِ» إهَ. ذَكَرَ ذَٰلِكَ الْبَيْهَقِيُّ فِي كِتَابِهِ [الْأَسْمَاءُ وَالصِّفَاتِ: صَ٢٣٩].

وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ: «الْقُرْءَانُ كَلَامُ اللَّهِ، لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ» إِهَ. ذَكَرَ ذُلِكَ أَيْظًا الْبَيْهَقِيُّ فِي [الْأَسْمَاءُ وَالصِّفَاتُِ: صَ٥٤٢].

وَقَالَ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِي فِي [الِاعْتِقَادُ: ص٦٨]:

فَالْقُرْءَانُ مَكْتُوبٌ فِي مَصَاحِفِنَا فِي الْحَقِيقَةِ، مَحْفُوظٌ فِي صُدُورِنَا فِي الْحَقِيقَةِ، مَحْفُوظٌ فِي صُدُورِنَا فِي الْحَقِيقَةِ، مَثْلُو بُالْسِتَنَا فِي الْحَقِيقَةِ، مَسْمُوعٌ لَنَا فِي الْحَقِيقَةِ، كَمَا قَالَ:

## ﴿ فَأَجِرَهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَمُ ٱللَّهِ ﴾ [التوبة: ٦] ١٠٠ إهـ.

وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرِ فِي [فَتْحُ الْبَارِي: جُ١٣/ صَ١٩٧]: «قَالَ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ فِي [الْأَسْمَاءُ وَالصِّفَاتِ ]:

(١) وَفِي [فَتْحُ الْقَدِيرِ] لِلشَّوْكَانِيِّ [جُ٢/ صَ٣٨٦] فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿حَقَّىٰ يَسْمَعَ كَلَمَ ٱللّهِ ﴾ [التوبة: ٦]: ﴿وَأَخْرَجَ أَبُو الشَّيْخِ عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ: ﴿حَقَّىٰ يَسْمَعَ كَلَمَ ٱللّهِ ﴾ [التوبة: ٢]: أَيْ: كِتَابَ اللَّهِ ﴾ [التوبة: ٢]: أَيْ: كِتَابَ اللَّهِ ﴾ [التوبة: ٢]: أَيْ: كِتَابَ اللَّهِ ﴾ [هـ.

وَفِي تَفْسِيرِ ابْنِ جَرِيرِ الطَّبَرِيِّ [جُ ١ / صَ ٣٤٦] فِي تَفْسِيرِ: ﴿حَتَّىٰ يَسْمَعُ كَلَمُ ٱللّهِ ﴾ [التوبة: ٢]: ﴿وَهُوَ الْقُرْءَانُ الَّذِي أَنْزَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴾ إه.

وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ [جُ ١١/ صَ٧٤٧] عَنِ السُّدِّيِّ أَنَّهُ قَالَ: «أَمَّا كَلَامُ اللَّهِ.. فَالْقُرْءَانُ» إهد.

وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِي [خَلْقِ أَفْعَالِ الْعِبَادِ: صَ ١٠٥-١٠] عِنْدَ الْكَلَامِ عَلَىٰ هَلْذِهِ الْآيَةِ مَا حَاصِلُهُ:

(إِنَّ اللَّهَ -عَزَّ وَجَلَّ- فَضَّلَ مُوسَىٰ بِكَلَامِهِ، وَلَوْ كُنْتَ تُسْمِعُ الْخَلْقَ كَلَامَ اللَّهِ كَمَا أَسْمَعَ اللَّهُ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ. لَمْ يَكُنْ لِمُوسَىٰ الْكُلِّةُ فَضْلُ، إِذَا سَمِعْتَ كَلَامَ اللَّهِ، وَسَمِعَ مُوسَىٰ كَلَامَ اللَّهِ، مُوسَىٰ كَلَامَ اللَّهِ، وَسَمِعَ مُوسَىٰ كَلَامَ اللَّهِ، قَالَ اللَّهِ، وَسَمِعَ مُوسَىٰ كَلَامَ اللَّهِ، قَالَ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ- لِمُوسَىٰ الْكَلِّةُ الْمَاسِ بِرِسِلَتِي وَبِكُلُمِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَامَ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَامَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَيْسُ عَلَى الْعَلَامَ اللَّهُ عَلَى الْعَلَامَ اللَّهُ عَلَى الْعَلَامَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَالِي الْعَلَامَ اللَّهُ عَلَى الْعَلَامَ عَلَى الْعَلَامَ اللَّهُ عَلَى الْعَلَيْمِ عِلَى الْعَلَامَ عَلَى الْعَلَامَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَامَ اللَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَامَ اللَّهُ عَلَامَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَامَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَامَ اللَّهُ عَلَامَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الل

ثُمَّ قَالَ الْبُخَارِيُّ: «حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْوِه، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنُو بِلَالٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنُسُ هَا اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ قَالَ: رَأَيْتُ مُوسَىٰ فِي السَّمَاءِ السَّابِعَةِ بِتَفْضِيلِ كَلَامِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّ

مَذْهَبُ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ -مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالسُّنَةِ - أَنَّ الْقُرْءَانَ كَلَامُ اللَّهِ، وَهُوَ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ ذَاتِهِ؛ وَأَمَّا التَّلَاوَةُ.. فَهُمْ عَلَىٰ طَرِيقَيْنِ:

١ - مِنْهُمْ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ التَّلَاوَةِ وَالْمَتْلُوِّ.

٢ - وَمِنْهُمْ مَنْ أَحَبَّ تَرْكَ الْقَوْلِ فِيهِ...».

## ثُمَّ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ:

«... وَالَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ قَوْلُ الْأَشْعَرِيَّةِ: إِنَّ الْقُرْءَانَ كَلَامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ، مَكْتُوبٌ فِي الصَّدُورِ، مَقْرُوءٌ بِالْأَلْسِنَةِ؛ قَالَ اللَّهُ مَكْتُوبٌ فِي الصَّدُورِ، مَقْرُوءٌ بِالْأَلْسِنَةِ؛ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿فَالْحِرْهُ حَتَىٰ يَسْمَعَ كَلَمَ ٱللَّهِ ﴾ [التوبة: ٢].

وَأَجْمَعَ السَّلَفُ عَلَىٰ أَنَّ الَّذِي بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ كَلَامُ اللَّهِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الْقُرْءَانُ يُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهِ الْقِرَاءَةُ، وَهِي يُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهِ الْقِرَاءَةُ، وَهِي يُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهِ الْقِرَاءَةُ، وَهِي الْطَلْقُ وَيُرَادُ بِهِ الْقِرَاءَةُ، وَهِي الْطَلْقُ الدَّالَةُ عَلَىٰ ذُلِك، وَبِسَبَ ذُلِكَ وَقَعَ الِاخْتِلَافُ.

وَأَمَّا قَوْلُهُمْ: إِنَّهُ مُنَزَّهُ عَنِ الْحُرُوفِ وَالْأَصْوَاتِ.. فَمُرَادُهُ الْكَلَامُ النَّفْسِيُّ الْقَائِمُ بِالذَّاتِ الْمُقَدِّسَةِ، فَهُوَ مِنَ الصِّفَاتِ الْمَوْجُودَةِ الْقَدِيمَةِ.

وَأَمَّا الْحُرُوفُ: فَإِنْ كَانَتْ حَرَكَاتِ أَدَاةٍ -كَاللِّسَانِ وَالشَّفَتَيْنِ-.. فَهِي أَعْرَاضِ بِذَاتِ أَعْرَاضُ؛ وَإِنْ كَانَتْ كِتَابَةً.. فَهِي أَجْسَامٌ، وَقِيَامُ الْأَجْسَامِ وَالْأَعْرَاضِ بِذَاتِ اللَّهِ تَعَالَىٰ مُحَالٌ، وَيَلْزَمُ مَنْ أَثْبَتَ ذَٰلِكَ أَنْ يَقُولَ بِخَلْقِ الْقُرْءَانِ، وَهُو يَأْبَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ مُحَالٌ، وَيلْزَمُ مَنْ أَثْبَتَ ذَٰلِكَ أَنْ يَقُولَ بِخَلْقِ الْقُرْءَانِ، وَهُو يَأْبَىٰ ذَٰلِكَ مَنْ أَثْبَتَ ذَٰلِكَ أَنْ يَقُولَ بِخَلْقِ الْقُرْءَانِ، وَهُو يَأْبَىٰ ذَٰلِكَ وَيَفِرُ مِنْهُ الْأَنْهَىٰ مُلَخَّصًا.

ذَكَرَ هَاذَا الْفَرْقَ بَيْنَ التَّلَاوَةِ وَالْمَتْلُوِّ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ وَبَوَّبَهُ فِي كِتَابِهِ [الْمَشْاءُ وَالصَّفَاتِ: صَ٠٥٢] فَقَالَ: (بَابُ الْفَرْقِ بَيْنَ التَّلَاوَةِ وَالْمَتْلُوِّ).

وَهَٰذَا الْفَرْقُ بَيْنَ التَّلَاوَةِ وَالْمَتْلُوِّ ثَابِتُ عَنِ السَّلَفِ الصَّالِحِ الَّذِينَ يُقْتَدَى وَهَٰذَا الْفَرْقُ بَيْنَ التَّلَاوَ الْمَتْلُوِّ ثَابِتُ عَنِ السَّلَفِ الصَّالِحِ الَّذِينَ يُقْتَدَى بِهِمْ، وَمِنْهُمُ الْإِمَامَانِ الْجَلِيلَانِ الْأَعْظَمَانِ الْمَشْهُورَانِ:

١ - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ

٢- وَأَبُو الْحُسَيْنِ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ بْنِ مُسْلِمِ القَّشَيْرِيُّ.

رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَىٰ، وَهُمَا صَاحِبَا الصَّحِيحَيْنِ اللَّذَيْنِ تَلَقَّتُهُمَا هَاذِهِ الْأُمَّةُ وَالْأُمَّةُ وَالْأُمَّةُ وَالْأُمَّةُ وَالْأُمَّةُ وَالْأُمَّةُ وَالْأُمَّةُ وَالْأَمَّةُ وَالْأَمَّةُ وَالْأَمَّةُ وَالْأَمَّةُ وَالْأَمَّةُ وَالْمُالِّةُ وَالْمُالِّةُ وَالْمُالِّةُ وَالْمُالِّةُ وَالْمُالِّةُ وَالْمُالِّةُ وَالْمُالِّةُ وَالْمُالِّةُ وَالْمُلْفُولِ التَّامِّ.

وَمِنْهُمْ ": الْكَرَابِيسِيُّ، وَابْنُ كُلَّابٍ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَدَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَصْبَهَانِيُّ.

وَقَالَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ فِي [الْأَسْمَاءُ وَالصِّفَاتِ: صَ٧٥٧]:

«٩١» وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يُوسُفَ الْمُؤَذِّنَ الدَّقَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَامِدِ بْنَ الشَّرْقِيِّ، يَقُولُ: حَضَرْتُ مَجْلِسَ الْمُؤَذِّنَ الدَّقَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَامِدِ بْنَ الشَّرْقِيِّ، يَقُولُ: حَضَرْتُ مَجْلِسَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىٰ - يَعْنِي الذُّهْلِيَّ - فَقَالَ: أَلَا مَنْ قَالَ: "لَفْظِي بِالْقُرْآنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْضُرْ مَجْلِسَنا. فَقَامَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ مِنَ الْمَجْلِسِ...».

## قَالَ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ:

«قُلْتُ: وَلِمُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىٰ مَعَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيِّ -رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَىٰ - فِي ذُٰلِكَ قِصَّةٌ طَوِيلَةٌ، فَإِنَّ الْبُخَارِيِّ كَانَ يُفَرِّقُ بَيْنَ التَّلاوَةِ وَالْمَثْلُو، وَمُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - كَانَ يُوَافِقُ الْبُخَارِيِّ فِي التَّفْصِيلِ، وَمُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - كَانَ يُوَافِقُ الْبُخَارِيِّ فِي التَّفْصِيلِ» إه.

<sup>(</sup>١) أَيْ: وَمِنْ عُلَمَاءِ السَّلَفِ الصَّالِحِ أَيْضًا الَّذِينَ فَرَّقُوا بَيْنَ التِّلاَوَةِ وَالْمَتْلُوِّ: الْكَرَابِيسِيُّ... إِلَخِ. قَالَهُ نَاصِرٌ عَبْدُ اللَّهِ.

قَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي [سِيرُ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ: جُ٢١/ صَ٧٢] فِي تَرْجَمَةِ الْإِمَامِ مُسْلِم:

«كَانَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ يُظْهِرُ الْقَوْلَ بِاللَّفْظِ، وَلَا يَكْتُمُهُ، فَلَمَّا اسْتَوْطَنَ الْبُخَارِيِّ الْبُخَارِيِّ نَيْسَابُورَ.. أَكْثَرَ مُسْلِمٌ الِاخْتِلَافَ إِلَيْهِ، فَلَمَّا وَقَعَ بَيْنَ الْبُخَارِيِّ وَالذُّهْلِيِّ مَا وَقَعَ فِي مَسْأَلَةِ اللَّفْظِ، وَنَادَىٰ عَلَيْهِ، وَمَنَعَ النَّاسَ مِنَ الِاخْتِلَافِ وَالذُّهْلِيِّ مَا وَقَعَ فِي مَسْأَلَةِ اللَّفْظِ، وَنَادَىٰ عَلَيْهِ، وَمَنَعَ النَّاسَ مِنَ الِاخْتِلَافِ إِلَيْهِ، حَتَّىٰ هُجِرَ الْبُخَارِيُّ ﴿ وَسَافَرَ مِنْ نَيْسَابُورَ.. قَالَ: فَقَطَعَهُ أَكْثُرُ النَّاسِ غَيْرَ مُسْلِم، فَبَلَغَ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَىٰ، فَقَالَ يَوْمًا: "أَلَا مَنْ قَالَ بِاللَّفْظِ.. فَلَا يَحِلُ لَهُ أَنْ يَحْضَرَ مَجْلِسَنَا ". فَأَخَذَ مُسْلِمٌ رِدَاءَهُ فَوْقَ عِمَامَتِهِ، وَقَامَ عَلَىٰ رَوْوسِ النَّاسِ، ثُمَّ بَعَثَ إِلَيْهِ بِمَا كَتَبَ عَنْهُ عَلَىٰ ظَهْرِ جَمَّالٍ».

قَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ:

(وَكَانَ مُسْلِمٌ يُظْهِرُ الْقَوْلَ بِاللَّفْظِ وَلَا يَكْتُمُهُ» إهد.

وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرِ فِي [هَدْيُ السَّارِي مُقَدِّمَةُ فَتْحِ الْبَارِي: صَ٧٥]:

«قَالَ أَبُو حَامِدِ بْنُ الشَّرْقِيِّ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَىٰ الذُّهْلِيَّ يَقُولُ:

الْقُرْءَانُ كَلَامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ، وَمَنْ زَعَمَ: "لَفْظِي بِالْقُرْءَانِ مَخْلُوقُ".. فَهُوَ مُبْتَدِعٌ، وَلَا يُحَلَّمُ، وَمَنْ ذَهَبَ بَعْدَ هَلْذَا إِلَىٰ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ.. فَاتَّهُمُوهُ، فَإِنَّهُ لَا يَحْضُرُ مَجْلِسَهُ إِلَّا مَنْ كَانَ عَلَىٰ مَذْهَبِهِ.

وَقَالَ الْحَاكِمُ: وَلَمَّا وَقَعَ بَيْنَ الْبُخَارِيِّ وَالذُّهْلِيِّ فِي مَسْأَلَةِ اللَّفْظِ.. إِنْقَطَعَ النَّاسُ عَنِ الْبُخَارِيِّ إِلَّا مُسْلِمَ بْنَ الْحَجَّاجِ وَأَحْمَدَ بْنَ سَلَمَةَ وَأَلْمُ لَيُ النَّاسُ عَنِ الْبُخَارِيِّ إِلَّا مُسْلِمَ بْنَ الْحَجَّاجِ وَأَحْمَدَ بْنَ سَلَمَة وَ قَالَ الذُّهْلِيُّ:

<sup>(</sup>١) زِيَادَةٌ تَوْضِيحِيَّةٌ مِنَ الْمُؤَلِّفِ هُنَا، وَلَيْسَتْ فِي أَصْلِ النَّصِّ الْمَنْقُولِ. قَالَهُ نَاصِرٌ عَبْدُ اللَّهِ.

وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [فَتْحِ الْبَارِي: جُ17/صَ81] فِي (وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي (فَتْحِ الْبَارِي: جُ17/صَ81] فِي (٤٠ - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿فَلَا جَعْمَ لُوالِلِّهِ أَنْدَادًا ﴾ [البقرة: ٢٢]:

وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ [خَلْقُ أَفْعَالِ الْعِبَادِ: ص٥٢]:

«حَرَكَاتُهُمْ» أَي: الْعِبَادُ «وَأَصْوَاتُهُمْ وَاكْتِسَابُهُمْ وَكِتَابَتُهُمْ مَخْلُوقَةٌ، فَأَمَّا الْقُرْآنُ الْمَثْلُو، الْمُبَيِّنُ، الْمُثَبَّتُ فِي الْمُصْحَفِ، الْمَسْطُورُ الْمَكْتُوبُ، الْمُوعَىٰ فِي الْمُصْحَفِ، الْمَسْطُورُ الْمَكْتُوبُ، الْمُوعَىٰ فِي الْقُلُوبِ.. فَهُو كَلَامُ اللَّهِ، لَيْسَ بِخَلْقِ، قَالَ اللَّهُ: ﴿ بَلَ هُوَ اللَّكُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

## وَقَالَ أَيْضًا فِي [ص ٤٣-٤٤]:

«فَأَمَّا مَا احْتَجَّ بِهِ الْفَرِيقَانِ لِمَذْهَبِ أَحْدَ، وَيَدَّعِيهِ كُلُّ لِنَفْسِهِ.. فَلَيْسَ بِثَابِتٍ كَثِيرٌ مِنْ أَخْبَارِهِمْ، وَرُبَّمَا لَمْ يَفْهَمُوا دِقَّةَ مَذْهَبِهِ، بَلِ الْمَعْرُوفُ عَنْ أَحْدَ وَأَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ كَلَامَ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ، وَمَا سِوَاهُ مَخْلُوقٌ، وَأَنْهُمْ كَرِهُوا الْمَحْدَ وَأَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ كَلَامَ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ، وَمَا سِوَاهُ مَخْلُوقٌ، وَأَنْهُمْ كَرِهُوا الْبَحْثَ وَالتَّنَازُعَ وَالتَّنَازُعَ وَالتَنَازُعَ إِلَّا فِيمَا جَاءَ فِيهِ الْعِلْمُ، وَبَيَّنَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيَالِهِ» إِهَ.

## وَقَالَ فِي [صَ٥١١]:

«فَالصَّلَاةُ بِجُمْلَتِهَا طَاعَةُ اللَّهِ، وَقِرَاءَةُ الْقُرْءَانِ مِنْ جُمْلَةِ الصَّلَاةِ، فَالصَّلَاةُ طَاعَةُ اللَّهِ، وَالْأَمْرُ بِالصَّلَاةِ قُرْءَانُ، وَهُوَ مَكْتُوبٌ فِي الْمَصَاحِفِ، مَحْفُوظٌ فِي الصُّدُورِ، مَقْرُوءٌ عَلَىٰ اللِّسَانِ، وَالْقِرَاءَةُ وَالْحِفْظُ وَالْكِتَابَةُ مَخْلُوقٌ، وَمَا قُرِئَ وَحُفِظَ وَكُتِبَ.. لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ، وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَيْهِ.. أَنَّ النَّاسَ يَكْتُبُونَ (اللَّهُ) وَيَحْفَظُونَهُ وَيَدْعُونَهُ، فَالدُّعَاءُ وَالْحِفْظُ وَالْكِتَابَةُ مِنَ النَّاسِ مَخْلُوقٌ، وَلَا شَكَّ فِيهِ، الْخَالِقُ اللَّهُ بِصِفَتِهِ، وَيُقَالُ لَهُ: أَتَرَىٰ الْقُرْءَانَ فِي الْمَصَاحِفِ؟ فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ، فَقَدْ زَعَمَ أَنَّ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ مَا يُرَىٰ فِي الدُّنْيَا، وَهَذَا رَدٌّ لِقَوْلِ اللَّهِ -عَزَّ وَجَلَّ-: ﴿ لَّا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ ﴾ [الأنعام: ١٠٣] فِي الدُّنْيَا ﴿ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَكُرُ ﴾ [الأنعام: ١٠٣]؛ وَإِنْ قَالَ: يَرَىٰ كِتَابَةَ الْقُرْءَانِ.. فَقَدْ رَجَعَ إِلَىٰ الْخَلْقِ، وَيُقَالُ لَهُ: هَلْ تُدْرِكُ الْأَبْصَارُ إِلَّا اللَّوْنَ؟ فَإِنْ قَالَ: لَا، قِيلَ لَهُ: وَهَلْ يَكُونُ اللَّوْنُ إِلَّا فِي الْجِسْمِ؟ فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ، فَقَدْ زَعَمَ أَنَّ الْقُرْءَانَ جِسْمٌ يُرَىٰ الهَد. «فَأَوْضَحَ أَنَّ قِرَاءَةَ الْقَارِئِ وَتِلَاوِتَهُ غَيْرُ الْمَقْرُوءِ وَالْمَتْلُوِّ، وَإِنَّمَا الْمَتْلُوُّ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ، لَا اخْتِلَافَ فِيهِ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ» إِهَـ.

وَقَالَ فِي [صَ ١٠٠] بَعْدَ كَلَامٍ قَرَّرَهُ:

﴿ وَهَاٰذَا وَاضِحٌ بَيِّنٌ عِنْدَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ أَدْنَى مَعْرِفَةٍ أَنَّ الْقِرَاءَةَ غَيْرُ الْمَقْرُوءِ ﴾ إله .

وَقَالَ أَيْضًا فِي نَفْسِ هَاذِهِ الصَّفْحَةِ: «الْقِرَاءَةُ هِيَ التَّلَاوَةُ، وَالتَّلَاوَةُ غَيْرُ الْمَتْلُوِّ الْمَتْلُولِ الْمَتْلُولِ اللهِ المِلْ المَالمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

وَقَالَ أَيْضًا فِي [ص٧٠١]:

«وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ﴿ : "نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْءَانِ فِي الرَّحُوعِ". فَبَيَّنَ أَنَّ الْقِرَاءَةَ غَيْرُ الْمَقْرُوءِ » إِهَ.

وَقَالَ أَيْضًا فِي [ص٥١١]:

(وَالْقِرَاءَةُ وَالْكِتَابَةُ وَالْحِفْظُ لِلْقُرْءَانِ هُوَ فِعْلُ الْخَلْقِ، لِقَوْلِهِ: ﴿ فَأَقْرَءُولُ هُو فِعْلُ الْخَلْقِ، لِقَوْلِهِ: ﴿ فَأَقْرَءُولُ هُو فِعْلُ الْخَلْقِ، لِقَوْلِهِ: ﴿ فَأَقْرَءُولُ مَا تَكْتَرَ مِنْهُ ﴾ [المزمل:٢٠] مَا تَكْتَرَ مِنْهُ ﴾ [المزمل:٢٠] وَقَوْ لُهُ: ﴿ فَأَقْرَءُولُ مَا تَكْتَرَ مِنْهُ ﴾ [المزمل:٢٠] وَقَوْ لُهُ: ﴿ فَأَقْرَءُولُ مَا تَكْتَرَ مِنْهُ ﴾ والْقُرْءَانُ لَيْسَ هُوَ بِطَاعَةٍ، إِنَّمَا هُوَ وَالْقُرْءَانُ لَيْسَ هُوَ بِطَاعَةٍ، إِنَّمَا هُوَ الْقُرْءِانُ لَيْسَ هُوَ بِطَاعَةٍ، إِنَّمَا هُوَ الْقُرْءِانُ لَيْسَ هُو بِطَاعَةٍ، إِنَّمَا هُو

وَقَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي [سِيرُ أَعْلامِ النُّبُلاءِ: جُ١١/ صَ١٨] فِي تَرْجَهَةِ الْكَرَابِيسِيِّ:

«وَلَا رَيْبَ أَنَّ مَا ابْتَدَعَهُ الْكَرَابِيسِيُّ وَحَرَّرَهُ فِي مَسْأَلَةِ التَّلَقُظِ، وَأَنَّهُ مَخُلُوقُ. فَي مَسْأَلَةِ التَّلَقُظِ، وَأَنَّهُ مَخُلُوقُ. هُوَ حَقَّ، لَكِنْ أَبَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، لِئَلَّا يُتَذَرَّعَ بِهِ إِلَىٰ الْقَوْلِ بِخَلْقِ مَخُلُوقٌ. هُوَ حَقَّ، لَكِنْ أَبَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، لِئَلَّا يُتَذَرَّعَ بِهِ إِلَىٰ الْقَوْلِ بِخَلْقِ الْقُوْدِ بِخَلْقِ الْقَوْدِ بِخَلْقِ الْقُودُ وَالْ الْقُودُ وَالْ الْقُودُ وَالْ الْقُودُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَقَلْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلْمَالُلُهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وَقَالَ أَيْضًا فِي [مِيزَانُ الِاعْتِدَالِ: جُ١/ صَ٤٤٥] فِي تَرْجَمَةِ الْكَرَابِيسِيِّ: «وَكَانَ يَقُولُ: "الْقُرْءَانُ كَلَامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ، وَلَفْظِي بِهِ مَخْلُوقٌ"، فَإِنْ عَنَىٰ التَّلَفُظِي بِهِ مَخْلُوقٌ"، فَإِنْ عَنَىٰ التَّلَفُظُي بِهِ مَخْلُوقَةٌ، وَإِنْ قَصَدَ الْمَلْفُوظَ بِأَنَّهُ عَنَىٰ التَّلَفُظُ.. فَهَذَا جَيِّدٌ، فَإِنَّ أَفْعَالَنَا مَخْلُوقَةٌ، وَإِنْ قَصَدَ الْمَلْفُوظَ بِأَنَّهُ مَخْلُوقَةٌ، وَإِنْ قَصَدَ الْمَلْفُوظَ بِأَنَّهُ مَخْلُوقَةٌ، وَإِنْ قَصَدَ الْمَلْفُوظَ بِأَنَّهُ مَخْلُوقٌ مَخْلُوقٌ مَعَدُّوهُ تَجَهَّمًا» إِهَ.

وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي كِتَابِهِ [الِانْتِقَاءُ: صَ١٦٥] فِي تَرْجَمَةِ الْكَرَابِيسِيِّ:

(وَكَانَ الْكَرَابِيسِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ كُلَّابِ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَدَاوُدُ بْنُ عَلِيًّ وَطَبَقَا تُهُمْ.. يَقُولُونَ: إِنَّ الْقُرْءَانَ الَّذِي تَكَلَّمَ بِهِ اللَّهُ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِهِ، لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ الْخَنْقُ، وَإِنَّ تِلَاوَةَ التَّالِي وَكَلَامَهُ بِالْقُرْءَانِ كَسْبُ لَهُ وَفِعْلُ لَهُ، وَذَٰلِكَ عَنْهُ الْخَرْءَانِ كَسْبُ لَهُ وَفِعْلُ لَهُ، وَذَٰلِكَ مَخْلُوقٌ، وَإِنَّهُ حِكَايَةٌ عَنْ كَلَامِ اللَّهِ، وَلَيْسَ هُوَ الْقُرْءَانَ الَّذِي تَكَلَّمَ اللَّهُ بِهِ، مَخْلُوقٌ، وَإِنَّهُ حِكَايَةٌ عَنْ كَلَامِ اللَّهِ، وَلَيْسَ هُو الْقُرْءَانَ الَّذِي تَكَلَّمَ اللَّهُ بِهِ، وَشَبَّهُوهُ بِالْحَمْدِ وَالشُّكْرِ لِلَّهِ وَهُو غَيْرُ اللَّهِ، فَكَمَا يُؤْجَرُ فِي الْحَمْدِ وَالشُّكْرِ وَشَبَّهُوهُ إِللَّهِ وَهُو غَيْرُ اللَّهِ، فَكَمَا يُؤْجَرُ فِي الْحَمْدِ وَالشُّكْرِ وَالشَّكْرِ وَالشَّكْرِ اللَّهِ وَهُو غَيْرُ اللَّهِ، فَكَمَا يُؤْجَرُ فِي الْحَمْدِ وَالشُّكْرِ وَالشَّكْرِ اللَّهِ، فَكَمَا يُؤْجَرُ فِي كِتَابِ [الْكَافِي] وَالتَّكْرِيلِ وَالتَّكْبِيرِ.. فَكَذَٰلِكَ يُؤْجَرُ فِي التِّلَاوَةِ ؛ وَحَكَىٰ دَاوُدُ فِي كِتَابِ [الْكَافِي] أَنَّ هَلْهُ الشَّافِعِيِّ، وَقَالُوا: هَلْدَا كَانَ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ، وَقَالُوا: هَلْدَا كَانَ مَذْهَبَ الشَّافِعِيُّ، وَقَالُوا: هَلْدَا كَانَ مَذْهَبَ الشَّافِعِيُّ، وَقَالُوا: هَلْدَا كَانَ مَذْهَبَ الشَّافِعِيُّ قَطُّ.

وَهَجَرَتِ الْحَنْبَلِيَّةُ أَصْحَابُ أَهْدَ بْنِ حَنْبَلٍ حُسَيْنًا الْكَرَابِيسِيَّ وَبَدَّعُوهُ وَطَعَنُوا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ كُلِّ مَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ فِي ذَٰلِكَ» إهـ.

وَقَالَ تَاجُ الدِّينِ الشُّبْكِيُّ فِي [طَبَقَاتِ] لِهِ [جُ٢/ صَ ١١٩]:

«وَبِمَا قَالَ أَحْدُ نَقُولُ، فَنَقُولُ: الصَّوَابُ عَدَمُ الْكَلَامِ فِي الْمَسْأَلَةِ رَأْسًا، مَا لَمْ تَدْعُ إِلَىٰ الْكَلَامِ حَاجَةٌ مَاسَّةٌ» إِهَ.

وَفِي صَفْحَةِ [١٣] مِنْ هَاٰذَا الْجُزْءِ:

«فَإِنَّ الْحَقَّ فِي مَسْأَلَةِ اللَّفْظِ مَعَهُ» يَعْنِي: الْبُخَارِيَّ «إِذْ لَا سُخَادِثَةِ الَّتِي هِيَ يَسْتَرِيبُ عَاقِلُ مِنَ أَفْعَالِهِ الْحَادِثَةِ الَّتِي هِيَ يَسْتَرِيبُ عَاقِلُ مِنَ أَفْعَالِهِ الْحَادِثَةِ الَّتِي هِيَ مَخْلُوقِينَ فِي أَنَّ تَلَقُّظُهُ مِنْ أَفْعَالِهِ الْحَادِثَةِ الَّتِي هِيَ مَخْلُوقَةٌ لِلَّهِ تَعَالَىٰ، وَإِنَّمَا أَنْكَرَهَا الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَلَيْ لِبَشَاعَةِ لَفْظِهَا» إه.

# الْفَصْلُ التَّاسِعُ

# فِي أَنَّ كَلَامَ اللَّهِ لَيْسَ بِحَرْفٍ وَلَا صَوْتٍ

قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي كِتَابِهِ [لُمَعُ الْأَدِلَّةِ فِي قَوَاعِدِ عَقَائِدِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْحَمَاعَةِ: صَ٥٠١-١٠٦]:

«فَلْيَسْتَيْقِنِ الْعَاقِلُ أَنَّ الْكَلَامَ الْقَدِيمَ لَيْسَ بِحُرُوفِ وَلَا أَصْوَاتٍ وَلَا أَلْكَاهُمَ الْقَدِيمَ لَيْسَ بِحُرُوفِ وَلَا أَصْوَاتٍ وَلَا أَلْحَاثِ وَلَا نَغَمَاتٍ، فَإِنَّ الْحُرُوفَ تَتَوَالَىٰ وتَتَرَتَّبُ وَيَقَعُ بَعْضُهَا مَسْبُوقًا بِبَعْضٍ، وَكُلُّ مَسْبُوقٍ حَادِثُ.

وَكَلَامُ اللّهِ تَعَالَىٰ مَقْرُوءٌ بِأَلْسِنَةِ الْقُرَّاءِ، مَحْفُوظٌ بِحِفْظِ الْحَفَظَةِ، مَكْتُوبٌ فِي الْمَصَاحِفِ عَلَىٰ الْحَقِيقَةِ، وَالْقِرَاءَةُ أَصْوَاتُ الْقَارِئِينَ ونَغَمَاتُهُمْ، وَهِي مِنَ الْمَقْعَالِ الَّتِي يُؤْمَرُ بِهَا وَيُنْهَىٰ عَنْهَا، وَيُثَابُ الْمُكَلَّفُ عَلَيْهَا، وَقَدْ يُعَاقَبُ عَلَىٰ الْمُكَلَّفُ عَلَيْهَا، وَقَدْ يُعَاقَبُ عَلَىٰ الْمَقْعُومُ مِنْهَا، وَكَلَامُ اللّهِ تَعَالَىٰ هُوَ الْمَعْلُومُ الْمَفْهُومُ مِنْهَا، وَالْحِفْظُ صِفَةُ الْحَافِظِ، وَالْمَحْفُوظُ كَلَامُ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالْكِتَابَةُ أَحْرُفُ مَنْظُومَةٌ وَأَشْكَالُ مَرْقُومَةٌ، وَالْمَحْفُوظُ كَلَامُ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالْكِتَابَةُ أَحْرُفُ مَنْظُومَةٌ وَأَشْكَالُ مَرْقُومَةٌ، وَالْمَحْفُوظُ كَلَامُ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالْكِتَابَةُ أَحْرُفُ مَنْظُومَةٌ وَأَشْكَالُ مَرْقُومَةٌ، وَالْمَحْفُوطُ كَلَامُ اللّهِ تَعَالَىٰ » إِهَ اللّه تَعَالَىٰ » إِهَ اللّه عَنْ وَجَلَّ مَا لَلّهِ تَعَالَىٰ اللّه تَعَالَىٰ اللّه وَالْمَعْفُومُ مِنْهَا كَلَامُ اللّهِ تَعَالَىٰ اللّه تَعَالَىٰ اللّه وَعَلَىٰ اللّه وَلَاكُومُ اللّهُ وَلَوْلَامُ اللّه وَلَاكُومُ اللّه وَلَالَهُ اللّه وَلَالَهُ اللّه وَيَقَالَىٰ اللّه وَالْمُ اللّه وَلَالَةُ اللّه وَلَالَهُ اللّه وَهُ إِلَىٰ اللّه وَلَالَهُ اللّه وَمُ اللّه وَيَعْلَىٰ اللّه وَالْمُ اللّه وَلَالِهُ اللّهُ وَلَالَهُ اللّهُ وَلَالَهُ اللّه وَلَالَهُ اللّه وَلَالَهُ اللّه وَلَالَهُ اللّه وَلَالَهُ اللّه وَلَالْمُ اللّه وَلَالِهُ اللّه وَلَالْمُ اللّه وَلَا مَا اللّه وَلَا اللّه وَلَالِمُ اللّه وَلَالْهُ اللّه وَلَالْمُ اللّه وَلَالْهُ اللّه وَالْمُ اللّه وَلَالْهُ اللّه وَلَالْهُ وَلَا مُنْ اللّه وَلَالْهُ اللّه وَلَالْمُ اللّه وَلَالْهُ وَلَا مُؤْمُ اللّه وَلَا اللّه وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا لَلْهُ وَلَا اللّه وَالْمُولَامُ اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّهُ وَلَا اللّه وَلْمُ اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَالمُ اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا ا

وَقَالَ أَبُو الْمُظَفِّرِ الْإِسْفِرَايِنِيُّ فِي [التَّبْصِيرُ: ص ١٦٧]:

«٢٩ – وَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّ كَلَامَ اللَّهِ تَعَالَىٰ لَيْسَ بِحَرْفٍ وَلَا صَوْتٍ، لِأَنَّ الْحَرْفَ وَالتَّا تُحرْفَ وَالتَّا الْقَدِيمِ الْحَرْفَ وَالصَّوْتَ يَتَضَمَّنَانِ جَوَازَ التَّقَدُّمِ وَالتَّأَخُّرِ، وَذَٰلِكَ مُسْتَحِيلُ عٰلَىٰ الْقَدِيمِ الْحَرْفَ وَالصَّوْتَ يَتَضَمَّنَانِ جَوَازَ التَّقَدُّمِ وَالتَّأَخُّرِ، وَذَٰلِكَ مُسْتَحِيلُ عٰلَىٰ الْقَدِيمِ سُبْحَانَهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [الْفَتْحُ: جُ١٦/ صَ٠٥٥]: (وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْكَلَامِ فِي أَنَّ كَلَامَ اللَّهِ هَلْ هُوَ بِحَرْفٍ وَصَوْتٍ أَوْ لَـا؟: ١- فَقَالَتِ الْمُعْتَزِلَةُ: لَا يَكُونُ الْكَلَامُ إِلَّا بِحَرْفٍ وَصَوْتٍ، وَالْكَلَامُ الْكَلَامُ الْمَنْسُوبُ إِلَىٰ اللَّهِ قَائِمٌ بِالشَّجَرَةِ.

٢- وَقَالَتِ الْمَشَاعِرَةُ: كَلَامُ اللَّهِ لَيْسَ بِحَرْفٍ وَلَا صَوْتٍ، وَأَثْبَتَ الْكَلامَ النَّفْسِيَّ، وَحَقِيقَتُهُ مَعْنَىٰ قَائِمٌ بِالنَّفْسِ وَإِنِ اخْتَلَفَتْ عَنْهُ الْعِبَارَةُ، كَالْعَرَبِيَّةِ النَّفْسِيَّ، وَحَقِيقَتُهُ مَعْنَىٰ قَائِمٌ بِالنَّفْسِ وَإِنِ اخْتَلَفَتْ عَنْهُ الْعِبَارَةُ، كَالْعَرَبِيَّةِ وَالْكَلامُ النَّفْسِيُّ هُوَ وَالْعَجَمِيَّةِ، وَالْكَلامُ النَّفْسِيُّ هُوَ وَالْعَجَمِيَّةِ، وَاخْتِلَافَهَا لَا يَدُلُّ عَلَىٰ اخْتِلَافِ الْمُعَبِّرِ عَنْهُ، وَالْكَلامُ النَّفْسِيُّ هُو ذَلِكَ الْمُعَبِّرُ عَنْهُ، وَالْكَلامُ النَّفْسِيُّ هُو ذَلِكَ الْمُعَبِّرُ عَنْهُ.

٣- وَأَثْبَتَتِ الْحَنَابِلَةُ: أَنَّ اللَّهَ مُتَكَلِّمٌ بِحَرْفٍ وَصَوْتٍ الهَ.

وَقَالَ أَيْضًا فِي [صَ٧٤٧] مِنْ هَاذَا الْجُزْءِ:

«وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: ... فَإِنْ كَانَ الْمُتَكَلِّمُ ذَا مَخَارِجَ.. سُمِعَ كَلَامُهُ ذَا حُرُوفِ وَأَصْوَاتٍ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذِي مَخَارِجَ.. فَهُو بِخِلَافِ ذَٰلِكَ، وَالْبَارِي -عَزَّ وَأَصْوَاتٍ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذِي مَخَارِجَ. فَهُو بِخِلَافِ ذَٰلِكَ، وَالْبَارِي -عَزَّ وَجَلَّ لَكُونَ كَلَامُهُ بِحُرُوفٍ وَأَصْوَاتٍ، فَإِذَا فَهِمَهُ وَجَلَّ لَيْسُ بِذِي مَخَارِجَ، فَلَا يَكُونُ كَلَامُهُ بِحُرُوفٍ وَأَصْوَاتٍ، فَإِذَا فَهِمَهُ السَّامِعُ.. تَلَاهُ بِحُرُوفٍ وَأَصْوَاتٍ» إِهَ.

وَقَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ الشَّافِعِيُّ الْفَضَالِيُّ فِي كِتَابِهِ [كِفَايَةُ الْعَوَامِّ: ص٧٥-٥٨]:

«وَبِالْجُمْلَةِ: الصِّفَةُ الْقَائِمَةُ بِذَاتِهِ تَعَالَىٰ قَدِيمَةٌ، لَيْسَتْ بِحَرْفٍ وَلَا صَوْتٍ، وَاسْتَشْكَلَ الْمُعْتَزِلَةُ وُجُودَ كَلَامٍ مِنْ غَيْرِ حُرُوفٍ!، فَأَجَابَ أَهْلُ السُّنَةِ وَاسْتَشْكَلَ الْمُعْتَزِلَةُ وُجُودَ كَلَامٌ يَتَكَلَّمُ بِهِ الشَّخْصُ فِي نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ وُرُوفٍ وَلَا صَوْتٍ، فَقَدْ وُجِدَ كَلَامٌ مِنْ غَيْرِ حُرُوفٍ وَلَا صَوْتٍ.

وَلَيْسَ مُرَادُ أَهْلِ السُّنَّةِ تَشْبِيهَ كَلَامِهِ تَعَالَىٰ بِحَدِيثِ النَّفْسِ، لِأَنَّ كَلَامَهُ

تَعَالَىٰ قَدِيمٌ، وَحَدِيثُ النَّفْسِ حَادِثُ؛ بَلْ مُرَادُهُمُ الرَّدُّ عَلَىٰ الْمُعْتَزَلِةَ فِي قَوْلِهِمْ: (لَا يُوجَدُ كَلَامٌ مِنْ غَيْرِ حَرْفٍ وَلَا صَوْتٍ)» إهَ.

وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْبَرَكَاتِ أَحْمَدُ الدَّرْدِيرُ فِي شَرْحِهِ عَلَىٰ [الْخَرِيدَةُ الْبَهِيّةُ: صَ٥]:

#### «وَفِي قَوْلِي:

٤٢ - ثُمَّ الْكَلامُ لَيْسَ بِالْحُرُوفِ وَلَـيْسَ بِالتَّرْتِيبِ كَالْـمَأْلُوفِ وَلَـيْسَ بِالتَّرْتِيبِ كَالْـمَأُلُوفِ وَرَدُّ أَيْضًا عَلَىٰ الْكَرَّامِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ الزَّاعِمِينَ أَنَّ كَلَامَهُ تَعَالَىٰ عَرَضٌ مِنْ وَدُّ أَيْضًا عَلَىٰ الْكَرَّامِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ الزَّاعِمِينَ أَنَّ كَلَامَهُ تَعَالَىٰ عَرَضٌ مِنْ وَدُّ أَيْضًا عَلَىٰ اللَّهُ عَرَضُ مِنْ إِلَّا أَنَّهُ قَدِيمٌ قَائِمٌ بِذَاتِهِ تَعَالَىٰ الهَد.

وَفِي [الْحَاشِيَةُ عَلَىٰ شَرْحِ الْحَرِيدَةِ الْبَهِيَّةِ: صَ١٥] لِلسَّيِّدِ أَحْدَ الصَّاوِيِّ: «وَقَوْلُهُ: (وَالْحَنَابِلَةُ) الْمُرَادُ بِهِمْ: فِرْقَةُ مِنَ الْفِرَقِ الضَّالَّةِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِمْ: فِرْقَةُ مِنَ الْفِرَقِ الضَّالَّةِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِمْ أَتْبَاعَ الْإِمَامِ أَحْدَ بْنِ حَنْبَلِ، فَإِنَّهُمْ مُنَزَّهُونَ عَنِ الْقَوْلِ بِذَٰلِكَ.

وَقَوْلُهُ: (إِلَّا أَنَّهُ قَدِيمٌ قَائِمٌ بِذَاتِهِ) رَاجِعٌ لِلْحَنَابِلَةِ؛ وَأَمَّا الْكَرَّامِيَّةُ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ كَلَامَهُ تَعَالَىٰ بِحُرُوفٍ وَأَصْوَاتٍ حَادِثَةٍ، وَلَا يُبَالُونَ بِقِيَامِ الْحَادِثِ يَقُولُونَ: إِنَّ كَلَامَهُ تَعَالَىٰ بِحُرُوفٍ وَأَصْوَاتٍ حَادِثَةٍ، وَلَا يُبَالُونَ بِقِيَامِ الْحَادِثِ يَقُولُونَ: إِنَّ كَلَامَهُ تَعَالَىٰ بِحُرُوفٍ وَأَصْوَاتٍ حَادِثَةٍ، وَلَا يُبَالُونَ بِقِيَامِ الْحَادِثِ بِالْقَدِيمِ» إِنَّا لَهُ دِيمٍ» إِنْ قَدِيمٍ» إِنْ قَدِيمٍ» إِنْ اللَّهُ فِيمِ الْقَدِيمِ» إِنْ الْقَدِيمِ الْعَدِيمِ الْقَدِيمِ الْعَدِيمِ الْقَدِيمِ الْقَدِيمِ الْعَدِيمِ اللَّهُ فِيمِ الْعَلَىٰ اللَّهُ فِيمِ الْعَدِيمِ الْعَدِيمِ اللَّهُ فَي الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَدِيمِ الْعَدِيمِ اللَّهُ فِيمِ اللَّهُ فِيمِ الْعَلَىٰ وَالْعَدِيمِ اللَّهُ فِيمِ الْعَلَىٰ الْعَدِيمِ الْعَدِيمِ اللْقَدِيمِ الْعَدِيمِ اللْعَدِيمِ اللَّهُ فِيمِ الْعَدِيمِ الْعَدِيمِ الْعَدِيمِ الْعَدِيمِ الْعَدِيمِ اللْعَدِيمِ الْعَدِيمِ الْعَدِيمِ الْعَدِيمِ الْعَدِيمِ اللَّهُ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَدِيمِ الْعَدِيمِ اللْعَدِيمِ اللْعَدِيمِ الْعَدَيمِ الْعَدِيمِ الْعَدِيمِ الْعَدِيمِ الْعَدِيمِ الْعَدَيمِ الْعَدَيمِ الْعَلَىٰ الْعَدَامِةِ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَيْمِ الْعَدِيمِ الْعَدِيمِ الْعَدَامِ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ الْعُولِيمِ الْعَدِيمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلِيمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعِلْمُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَىٰ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعِلَى الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعِلْمُ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ اللْعَلَىٰ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلَىٰ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعُلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعُلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَيْمِ الْعَلَىٰ اللْعِلْمُ الْعِلَىٰ الْعِلَىٰ الْعَلَىٰ الْعُلَىٰ الْعَلَيْمِ الْعَلَىٰ الْعِلَىٰ الْعِلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعُلَامِ اللْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْ

وَقَالَ الْبَيْجُورِيُّ فِي شَرْحِهِ [تُحْفَةُ الْمُرِيدِ عَلَىٰ جَوْهَرَةِ التَّوْحِيدِ: صَ ٤٣]: «وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْمِلَلِ وَالْمَذَاهِبِ فِي مَعْنَىٰ كَلَامِهِ تَعَالَىٰ:

١- فَقَالَ أَهْلُ السُّنَّةِ: صِفَةٌ أَزَلِيَّةٌ قَائِمَةٌ بِذَاتِهِ تَعَالَىٰ، لَيْسَتْ بِحَرْفٍ وَلَا صَوْتٍ، مُنَزَّهَةٌ عَنِ السُّكُوتِ السُّكُوتِ مُنَزَّهَةٌ عَنِ السُّكُوتِ النَّفْسِيِّ، بِأَنَّ لَا يُدَبِّرُ فِي نَفْسِهِ الْكَلَامَ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ، وَمُنَزَّهَةٌ عَنِ الْمَاطِنِيَّةِ الْبَاطِنِيَّةِ

بِأَنْ لَا يَقْدِرَ عَلَىٰ ذُلِكَ، كَمَا فِي حَالِ الْخَرَسِ وَالطُّفُولِيَّةِ.

٢- وَقَالَتِ الْحَشْوِيَّةُ وَطَائِفَةٌ سَمَّوْا أَنْفُسَهُمْ بِ (الْحَنَابِلَةِ): كَلَامُهُ تَعَالَىٰ هُوَ الْحُرُوفُ وَالْأَصْوَاتُ الْمُتَوَالِيَةُ الْمُتَرَبِّبَةُ، وَيَزْعُمُونَ أَنَّهَا قَدِيمَةٌ، وَتَغَالَىٰ الْحُرُوفِ وَالْمُعَرُبِّبَةُ، وَيَزْعُمُونَ أَنَّهَا قَدِيمَةٌ، وَتَغَالَىٰ بَعْضُهُمْ حَتَّىٰ زَعَمَ قِدَمَ هَلْدِهِ الْحُرُوفِ الَّتِي نَقْرَوُهَا وَالرَّسُومِ، بَلْ تَجَاوَزَ جَهْلُ بَعْضِهِمْ لِغُلَافِ الْمُصْحَفِ.

٣- وَقَالَتِ الْمُعْتَزِلَةُ: كَلَامُهُ هُوَ الْحُرُوفُ وَالْأَصُواتُ الْحَادِثَةُ، وَهِيَ غَيْرُ قَائِمَةٍ بِذَاتِهِ» إهَ.

وَاسْتَدَلَّ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِهِ [خَلْقُ أَفْعَالِ الْعِبَادِ] لِهَلْذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِأَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ صَحِيحَةٍ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ كَلَامَ اللَّهِ لَيْسَ بِحَرْفٍ وَلَا صَوْتٍ، مِنْهَا:

١ - حَدِيثُ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ اللَّهِ عَنْ مَسْأَلَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: «مَنْ شَغَلَهُ ذِكْرِي عَنْ مَسْأَلَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أَعْطِي السَّائِلِينَ» وَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ: «بَيْنَا أَنَا فِي الْجَنَّةِ سَمِعْتُ صَوْتَ رَجُلٍ أَعْطِي السَّائِلِينَ» وَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ: «بَيْنَا أَنَا فِي الْجَنَّةِ سَمِعْتُ صَوْتَ رَجُلٍ بِالْقُرْءَانِ» ٧٠.

ثُمَّ قَالَ الْبُخَارِيُّ بَعْدَ هَـٰذَا الْحَدِيثِ: «فَبَيَّنَ أَنَّ الصَّوْتَ غَيْرُ الْقُرْءَانِ» إهَـ. وَمنْهَا:

٢ حَدِيثُ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : ﴿ بَيْنَا أَنَا أَمْشِي فِي الْجُنَّةِ سَمِعْتُ صَوْتَ رَجُلٍ بِالْقُرْءَانِ ،
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : ﴿ بَيْنَا أَنَا أَمْشِي فِي الْجُنَّةِ سَمِعْتُ صَوْتَ رَجُلٍ بِالْقُرْءَانِ ،

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِهِ [خَلْقِ أَفْعَالِ الْعِبَادِ: صَ٢٠١]، وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا الْبُخَارِيُّ فِي [التَّارِيخُ الْبَيْخَارِيُّ فِي [التَّارِيخُ الْبَيْخَارِيُّ فِي [اللَّالِيمانِ: جُ١/ صَ١٥]، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ. (المؤلف) الْكَبِيرُ: جُ٢/ صَ١٥]، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ. (المؤلف)

فَقُلْتُ: مَنْ هَلْذَا؟ قَالُوا: هَلْذَا حَارِثَةُ بْنُ النَّعْمَانِ» ".

#### وَمِنْهَا:

٣- حَدِيثُ أَبِي بُرْدَة، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ هُ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "إِنِّي كَافِرَ أَبِي مُوسَىٰ هُ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "إِنِّي كَافْرُ مَنَاذِلَهُمْ مِنْ لَاعْرِفُ مَنَاذِلَهُمْ مِنْ أَصْوَاتِهِمْ بِالْقُرْءَانِ بِاللَّيْلِ، وَإِنْ كُنْتُ لَمْ أَرَ مَنَاذِلَهُمْ حِينَ أَصْوَاتِهِمْ بِالْقُرْءَانِ بِاللَّيْلِ، وَإِنْ كُنْتُ لَمْ أَرَ مَنَاذِلَهُمْ حِينَ نَزَلُوا بِالنَّهَارِ»"إهَ.

#### وَمِنْهَا:

٤ - حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَوْسَجَةً، عَنِ الْبَرَاءِ ﴿ مَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ:
 (زَيِّنُوا الْقُرْءَانَ بِأَصْوَاتِكُمْ) ٣ إِهَـ.

#### وَمِنْهَا:

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِهِ [خَلْقِ أَفْعَالِ الْعِبَادِ: صَ٦٠١]، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ. (الْمُؤَلِّفُ).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِهِ [خَلْقِ أَفْعَالِ الْعِبَادِ: صَ ٥١، وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا فِي صَحِيحِهِ فِي (كِتَابُ الْمُوَلِّفُ). الْمُؤَلِّفُ). الْمُؤَلِّفُ).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِهِ [خَلْقُ أَفْعَالِ الْعِبَادِ: صَ ١٥] بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ كَثِيرَةٍ، وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا ابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ فِي (كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّلَةِ). (الْمُؤَلِّفُ).

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِهِ [خَلْقُ أَفْعَالِ الْعِبَادِ: صَ٥٢]، وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا فِي صَحِيحِهِ فِي (كِتَابُ الْعِبَادِ: اللهِ الْعِبَادِ: صَ٥٤]، وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا فِي صَحِيحِهِ فِي (كِتَابُ الصَّلَاةِ)، وَأَبْنُ مَاجَهُ فِي (كِتَابُ الصَّلَاةِ) مُؤلِفٌ. الْأَذَانِ) وَفِي (كِتَابُ الصَّلَاةِ)، وَأَبْنُ مَاجَهُ فِي (كِتَابُ الصَّلَاةِ) مُؤلِفٌ.

#### وَمِنْهَا:

٥- حَدِيثُ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ وَلَا يَعُولُ: «مَا أَذِنَ اللَّهُ بِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيِّ حَسَنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْءَانِ يَجْهَرُ بِهِ». وَفِي رِوَايَةٍ:

«مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ إِذْنَهُ لِنَبِيِّ يَتَغَنَّىٰ بِالْقُرْءَانِ» ﴿ إِذْنَهُ لِنَبِيِّ يَتَغَنَّىٰ بِالْقُرْءَانِ ﴾ إهـ.

٦- حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةً، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ هَهُ: «قَرَأَ النَّبِيُّ عَلِيْهُ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ هَا: «قَرَأَ النَّبِيُّ عَلِيْهُ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ هَا اللَّهُ عَلَيْهُ النَّهُ عَلِيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْفَتْحِ فَرَجَّعَ فِيهَا» وَقَالَ مُعَاوِيَةُ: «لَوْ شِئْتُ أَنْ أَحْكِيَ لَكُمْ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ سُورَةَ الْفَتْحِ فَرَجَّعَ فِيهَا» وَقَالَ مُعَاوِيَةُ: «لَوْ شِئْتُ أَنْ أَحْكِي لَكُمْ قِرَاءَةَ رَسُولِ الله عَلَيْهِ لَفَعَلْتُ» إِهَ.

#### وَمِنْهَا:

(١) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِهِ [خَلْقُ أَفْعَالِ الْعِبَادِ: صَ ٤٩]، وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا فِي صَحِيحِهِ فِي (كِتَابُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ أَلْقُرْءَانِ)؛ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي (كِتَابُ الصَّلَاةِ)، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي التَّوْحِيدِ)، وَفِي (كِتَابُ الْقُرْءَانِ)؛ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي (كِتَابُ الصَّلَاةِ)، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي التَّوْحِيدِ)، وَفِي (كِتَابُ الْقُورُءَانِ)؛ وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالدَّارِمِيُّ. (الْمُؤلِّفُ).

(٢) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِهِ [خَلْقُ أَفْعَالِ الْعِبَادِ: صَ٥٨]، وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا فِي صَحِيحِهِ فِي (كِتَابِ ُ فَضَائِلِ الْقُرْءَانِ). (الْمُؤَلِّفُ).

#### وَمِنْهَا:

٨- حَدِيثُ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ رَوْجِ النَّبِيِّ عَيْدٍ - عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ زُوْجِ النَّبِيِّ عَيْدٍ - عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْدٍ قَالَ: « بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ، وَسَمِعْتُ فِيهَا صَوْتَ قَارِئٍ يَقْرَأُ، وَكَانَ حَارِثَةُ فَيْلُوا: هَلْذَا حَارِثَةُ بْنُ النَّعْمَانِ، كذَاكَ الْبِرُّ، وَكَانَ حَارِثَةُ مِنْ أَبَرِّ النَّعْمَانِ، كذَاكَ الْبِرُّ، وَكَانَ حَارِثَةُ مِنْ أَبَرِّ النَّاسِ» ﴿ إِنَّ النَّاسِ ﴾ إهـ.

#### وَمِنْهَا:

9 - حَدِيثُ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَة، عَنْ قُطْبَة بْنِ مَالِكٍ ﴿ مَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ ﴿ أَنَّهُ عَنْ النَّبِيِّ عَلِيْهِ ﴿ أَنَّهُ عَنْ النَّبِيِّ عَلِيْهِ ﴿ أَنَّهُ عَنْ النَّبِيِّ عَلِيهِ ﴿ أَلَكُ مُنْ النَّبِي عَلِيْهِ ﴿ أَلَكُ مُنْ الْمَا عُنِ النَّبِي عَلِيْهِ ﴿ أَلَكُ مُنْ الْمَا عُنْ النَّبِي عَلِيهِ ﴿ أَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَا عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَا عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ ال

# قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي [خَلْقِ أَفْعَالِ الْعِبَادِ: صَ٧٣]:

«فَيَّنَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ أَصْوَاتَ الْخَلْقِ وَقِرَاءَاتِهِمْ وَدِرَاسَتَهُمْ وَتَعْلِيمَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ مُخْتَلِفَةٌ، بَعْضُهَا أَحْسَنُ وَأَزْيَنُ وَأَحْلَى، وَأَصْوَتُ، وَأَرْتَلُ، وَأَلْحَنُ، وَأَعْلَى مُخْتَلِفَةٌ، بَعْضُهَا أَحْسَنُ وَأَزْيَنُ وَأَحْلَى، وَأَصْوَتُ، وَأَرْتَلُ، وَأَلْحَنُ، وَأَعْلَى، وَأَخْفَى وَأَعْفَى وَأَمْدُ، وَأَلْيَنُ، وَأَجْهَرُ، وَأَجْهَرُ، وَأَجْهَرُ، وَأَجْهَرُ، وَأَحْفَى وَأَمْهَرُ، وَأَمَدُّ، وَأَلْيَنُ،

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِهِ [خَلْقِ أَفْعَالِ الْعِبَادِ: صَ٧٠]، وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا أَهْمَدُ، وَالْحَاكِمُ، وَالْبَغَوِيُّ، وَأَبُو نُعَيْمٍ.. كُلُّهُمْ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ وَالْبَغَوِيُّ، وَأَبُو نُعَيْمٍ.. كُلُّهُمْ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ وَالْبَعَوِيُّ، وَأَبُو نُعَيْمٍ.. كُلُّهُمْ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ. (الْمُؤلِّفُ).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِهِ [خَلْقُ أَفْعَالِ الْعِبَادِ: صَ٥٨]، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ. (الْمُؤَلِّفُ).

وَأَخْفَضُ مِنْ بَعْضٍ الهَ.

قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الْقُشَيْرِيُّ فِي [رِسَالَتِ] بِهِ [صَ٥]:

«سَمِعْتُ الشَّيْخَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ مُحَمَّدَ بْنَ الْحُسَيْنِ السُّلَمِيَّ -رَحِمُهُ اللَّهُيَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُوسَىٰ السُّلَامِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ الشَّيْلِيَّ يَقُولُ:
(جَلَّ الْوَاحِدُ الْمَعْرُوفُ، قَبْلَ الْحُدُودِ وَقَبْلَ الْحُرُوفِ)».

ثُمَّ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الْقُشَيْرِيُّ:

«هَاٰذَا صَرِيحٌ مِنَ الشَّبْلِيِّ أَنَّ الْقَدِيمَ سُبْحَانَهُ لَا حَدَّ لِذَاتِهِ، وَلَا حُرُوفَ لِكَالَامِهِ» إِهَـ.

# تنبية:

وَاسْتَدَلَّتِ الْكَرَّامِيَّةُ وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ الْقَائِلِينَ بِأَنَّ الْقُرْءَانَ صَوْتُ وَحُرُوفٌ بأَحَادِيثَ ثَلَاثَةٍ لَا تَخْلُو مِنْ مَقَالِ:

١ - الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ:

«٤٧٤١» حَدَّنَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّنَنَا أَبِي حَدَّنَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّنَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَيِّلِاً: (يَقُولُ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَيِّلِاً: (يَقُولُ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَيِّلِاً: (يَقُولُ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا آدَمُ، فَيَقُولُ: لَبَيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ. فَيُنَادَىٰ بِصَوْتٍ: إِنَّ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا آدَمُ، فَيَقُولُ: لَبَيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ. فَيُنَادَىٰ بِصَوْتٍ: إِنَّ اللَّهَ يَامُرُكَ أَنْ تُخْرِجَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ بَعْثًا إِلَىٰ النَّارِ...) "إِلَخ. إهَ.

# الْجَوَابُ عَنْ هَاٰذَا الْحَدِيثِ مِنْ وَجْهَيْنِ:

الْأُوّلُ: إِنَّ فِي سَنَدِهِ حَفْصًا بْنَ غِيَاثٍ، قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمُوْرِيِّ فِي الْمُؤْمِّ الْمَارُدِيِّ فِي الْمُؤْمِّ الْمَوْرِيِّ فِي الْمُؤْمِّ (الصَّوْتِ) حَفْصُ [دَفْعُ شُبَهِ التَّشْبِيهِ: صَ٠٥٠-٢٥١]: «قُلْتُ: إِنْفَرَدَ بِلَفْظِ (الصَّوْتِ) حَفْصُ

ابْنُ غِيَاثٍ، وَخَالَفَهُ وَكِيعٌ وَجَرِيرٌ وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَصْحَابِ الْأَعْمَشِ، فَلَمْ يَذْكُرُوا الصَّوْتَ.

وَسُئِلَ أَحْدُ عَنْ حَفْصٍ؟ قَالَ: كَانَ يَخْلِطُ فِي حَدِيثِهِ.

وَفِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: (إِذَا تَكَلَّمَ اللَّهُ بِالْوَحْيِ. سَمِعَ أَهْلُ السَّمَاءِ لِلسَّمَاءِ صَلْصَلَةً كَجَرِّ السِّلْسِلَةِ عَلَىٰ الصَّفَا).

فَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ بِالْمَعْنَىٰ الَّذِي يَظُنَّهُ، فَقَالَ: (سَمِعَ صَوْتَهُ أَهْلُ السَّمَاءِ).

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ: (إِذَا تَكَلَّمَ اللَّهُ بِالْوَحْيِ. سَمِعَ أَهْلُ السَّمَاءِ صَلْصَلَةً كَجَرِّ السِّلْسِلَةِ عَلَىٰ الصَّفَا).

وَهَاٰذَا -مَعَ اللَّفْظِ الْأَوْلِ- أَلْيَقُ، وَلَيْسَ فِي الصَّحِيحِ: (سَمِعَ صَوْتَهُ أَهْلُ السَّمَاءِ)». إنْتَهَىٰ كَلَامُ الْحَافِظِ ابْنِ الْجَوْزِيِّ.

وَفِي [تَهْذِيبُ التَّهْذِيبِ: جُ٢/ صَ٢١٦ - ٤١٨] فِي تَرْجَمَةِ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ:

(وَقَالَ يَعْقُوبُ: ثِقَةٌ ثَبْتُ إِذَا حَدَّثَ مِنْ كِتَابِهِ، وَيُتَقَىٰ بَعْضُ حِفْظِهِ... وَقَالَ دَوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ: حَفْصُ كَثِيرُ الْغَلَطِ. وَقَالَ ابْنُ عَمَّادٍ: كَانَ لَا يَحْفَظُ حَسَنًا، وَكَانَ عَسِرًا... يَعْنِي: فِي الرِّوَايَةِ (... وَذَكَرَ الْأَثْرَمُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبِلٍ: إِنَّ حَفْصًا كَانَ يُعَلِّي الرِّوَايَةِ (... وَذَكرَ الْأَثْرَمُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبِلٍ: إِنَّ حَفْصًا كَانَ يُعَلِّي الْمَحْدِيثِ، يُدَلِّسُ. حَفْصًا كَانَ يُدَلِّسُ. ... وَقَالَ ابْنُ سَعْدٍ: كَانَ ثِقَةً مَأْمُونًا كَثِيرَ الْحَدِيثِ، يُدَلِّسُ. وَقَالَ أَبْنُ سَعْدٍ: كَانَ ثِقَةً مَأْمُونًا كَثِيرَ الْحَدِيثِ، يُدَلِّسُ. وَكَانَ وَقَالَ أَبْنُ مَعِينٍ: كَانَ حَفْصٌ بِآخِرِهِ دَخَلَهُ نِسْيَانٌ، وَكَانَ يَحْفَظُ، وَمِمَّا أُنْكِرَ عَلَىٰ حَفْصٍ .. حَدِيثُهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: يَكُونَ الْمُؤَلِّ وَنَحْنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: (كُنَّا نَأْكُلُّ وَنَحْنُ نَمْشِي). قَالَ ابْنُ مَعِينٍ: تَفَرَّدَ، وَمَا أُرَاهُ إِلَّا وَهِمَ فِيهِ. وَقَالَ (كُنَّا نَأْكُلُّ وَنَحْنُ نَمْشِي). قَالَ ابْنُ مَعِينٍ: تَفَرَّدَ، وَمَا أُرَاهُ إِلَّا وَهِمَ فِيهِ. وَقَالَ (كُنَّيْ فَالُكُلُّ وَنَحْنُ نَمْشِي). قَالَ ابْنُ مَعِينٍ: تَفَرَّدَ، وَمَا أُرَاهُ إِلَّا وَهِمَ فِيهِ. وَقَالَ

أَحْمَدُ: (مَا أَدْرِي مَا ذَا ؟!) كَالْمُنْكِرِ لَهُ. وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: رَوَاهُ حَفْصٌ وَحْدَهُ. وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: رَوَاهُ حَفْصٌ وَحْدَهُ. وَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ: اِنْفَرَدَ حَفْصٌ نَفْسُهُ بِرِوَايَتِهِ، وَإِنَّمَا هُوَ حَدِيثُ أَبِي الْبَزْرِيِّ، وَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ: اِنْفَرَدَ حَفْصٌ نَفْسُهُ بِرِوَايَتِهِ، وَإِنَّمَا هُوَ حَدِيثُ أَبِي الْبَزْرِيِّ، وَكَذَا حَدِيثُهُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ: (مَنْ أَقَالَ مُعِينٍ: تَفَرَّدَ بِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ.

... وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ فِي حَدِيثِ حَفْصٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: (خَمِّرُوا وُجُوهَ مَوْتَاكُمْ...) الْحَدِيثَ: (هَلْذَا خَطَأُ). وَأَنْكَرَهُ، وَقَالَ: قَدْ حَدَّثَنَاهُ حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ مُرْسَلًا». إنْتَهَىٰ مَا نَقَلْتُهُ مِنْ [تَهْذِيبٍ التَّهْذِيبِ].

وَفِي [مِيزَانُ الِاعْتِدَالِ: جُ١/ صَ٢٥-٥٦٥] فِي تَرْجَمَةِ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ:

(قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: سَاءَ حِفْظُهُ بَعْدَ مَا اسْتَقْضَىٰ. ... وَقَالَ دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ:

حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ كَثِيرُ الْغَلَطِ. وَقَالَ ابْنُ عَمَّادٍ: كَانَ عَسِرًا فِي الْحَدِيثِ جِدًّا. ...

وَقَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَحْمَدَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ فِي حَدِيثِ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: (حَمِّرُوا وُجُوهَ مَوْتَاكُمْ وَلَا بُرُيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: (حَمِّرُوا وُجُوهَ مَوْتَاكُمْ وَلَا تَشْبَهُوا بِالْيَهُودِ). فَأَنْكُرهُ أَبِي وَقَالَ: أَخْطَأَ، قَدَّ حَدَّثَنَاهُ حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ مُرْسَلًا. وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ صَاحِبُ يَحْيَىٰ بْنِ مَعِينٍ: سَأَلْتُ أَبَا زَكَرِيًّا عَنْ عَلِيثِ عَنْ عُبْدِ اللّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: (كُنَّا عَنْ حَدِيثِ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ عُبْدِ اللّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: (كُنَّا عَنْ حَدِيثِ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ عُبْدِ اللّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: (كُنَّا عَنْ حَدِيثِ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ عُبْدِ اللّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمْ يُحَدِّثُ بِهِ أَحَدُّ إِلَّا عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمْ يُحَدِّثُ بِهِ أَحَدُ إِلَّا عَمْرَ قَالَ: لَمْ يُحَدِّثُ بِهِ أَحَدُ إِلَّا عَمْرَانَ بْنِ حُدَيْدٍ فَغَلِطَ بِهَ أَخَدُ إِلَّا عَمْرَانَ بْنِ حُدَيْدٍ فَغَلِطَ بِهَ لَذَا اللّهِ عَنْ عَمْرَانَ بْنِ حُدَيْدٍ فَغَلِطَ بِهَ لَذَا اللّهِ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَنْ عَمْرَانَ بْنِ حُدَيْدٍ فَغَلِطَ بِهَا لَاللّهِ عَنْ عَرَانَ بْنِ حُدَيْدٍ فَعَلُومَ وَهُمَ فِيهِ، سَمِعَ حَدِيثَ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْدٍ فَعَلِطَ بِهَ أَخَدُ اللّهُ عَنْ الْمَعْ مَا اللّهُ الْمُ الْمَالِهُ اللّهُ الْمُ الْمَالِهُ اللّهِ الْمَالِهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِهُ اللّهُ اللّهُ الْعَالَ الْمَالِهُ الْمَالَا لَهُ الْمَالَةُ اللّهُ الْمَلْ الْمِي الْمَالِهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الْمَالِهُ الْمَالِهُ الللّهُ الْمَلْعَلَا الْمِلْهُ الْمَالِهُ الْمُ الْمَالِهُ اللللّهِ اللّهُ الْعَلْمُ الْمَالِهُ الللّهُ الْ

٢- الثّاني: أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ فِي [صَحِيحُ مُسْلِم] ذِكْرُ لَفْظِ (الصَوْتِ)، وَإِنَّمَا هِيَ مِنْ تَصَرُّ فَاتِ الرُّواةِ، وَإِنَّمَا وَقَعَ فِي [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ].

وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [الْفَتْحُ: جُ٣١/ صَ ٤٦٠]:

«وَوَقَعَ (فَيُنَادِي) مَضْبُوطًا لِلْأَكْثَرِ بِكَسْرِ الدَّالِ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرِ بِفَتْحِهَا عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ، وَلَا مَحْذُورَ فِي رِوَايَةِ الْجُمْهُورِ، فَإِنَّ قَرِينَةَ قَوْلِهِ: (إِنَّ الْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ، وَلَا مَحْذُورَ فِي رِوَايَةِ الْجُمْهُورِ، فَإِنَّ قَرِينَةَ قَوْلِهِ: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُهُ اللَّهُ بِأَنْ يُنَادِيَ بِذُلِك. اللَّهَ يَأْمُرُهُ اللَّهُ بِأَنْ يُنَادِيَ بِذُلِك.

وَقَدْ طَعَنَ أَبُو الْحَسَنِ ابْنُ الْفَضْلِ فِي صِحَّةِ هَلْذِهِ الطَّرِيقِ، وَذَكَرَ كَلَامَهُمْ فِي حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، وَأَنَّهُ انْفَرَدَ بِهَلْذَا اللَّفْظِ عَنِ الْأَعْمَشِ؛ وَلَيْسَ كَمَا قَالَ، فَقَدْ وَافَقَهُ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ، أَخْرَجَهُ عَبْدُ اللَّهِ الْمُحَارِبِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ، أَخْرَجَهُ عَبْدُ اللَّهِ الْنُ أَحْدَ فِي [كِتَابُ السُّنَّةِ] لَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُحَارِبِيُّ». إه.

# ٢- الْحَدِيثُ الثَّانِي:

«وَيُذْكُرُ عَنْ جَابِرٍ: (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ يَقُولُ: يَحْشُرُ اللَّهُ الْعِبَادَ فَيُنَادِيمِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مَنْ بَعُدَ كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ قَرْبَ: "أَنَا الْمَلِكُ، أَنَا الدَّيَّانُ")».

#### وَفِي رِوَايَةٍ:

«يَحْشُرُ اللَّهُ الْخَلَائِقَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُرَاةً خُفَاةً غُرْلًا بُهْمًا، فَيُنَادِيمِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مَنْ بَعُدَ كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ قَرْبَ: (أَنَا الْمَلِكُ، أَنَا

## الْجَوَابُ عَنْ هَلْذَا الْحَدِيثِ:

إِنَّ فِي سَنَدِهِ رَجُلَيْنِ ضَعِيفَيْنِ، وَلِهَ لَذَا أَوْرَدَهُ الْبُخَارِيُّ بِصِيغَةِ التَّمْرِيضِ الدَّالَةِ عَلَىٰ الضَّعْفِ: ١- أَحَدُهُمَا: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، ٢- وَالثَّانِي: الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ.

أَمَّا الْأُوَّلُ: فَقَالَ فِيهِ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي [مِيزَانُ الِاعْتِدَالِ: جُ٢/صَ٤٨٤]:

«عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ: رَوَىٰ جَمَاعَةٌ عَنِ ابْنِ مَعِينٍ: ضَعِيفٌ. وَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ: لَمْ يُدْخِلْ مَالِكٌ فِي كُتُبِهِ ابْنَ عَقِيلٍ، وَاحْتَجَّ بِهِ أَحْدُ وَإِسْحَاقُ. وَقَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ: لَا أَحْتَجُّ بِهِ وَقَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ: لَا أَحْتَجُ بِهِ وَقَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ: لَا أَحْتَجُ بِهِ وَقَالَ البِّنُ خُزَيْمَةَ: لَا أَحْتَجُ بِهِ وَقَالَ البِّنُ خُزَيْمَةَ: لَا أَحْتَجُ بِهِ وَقَالَ البِّنُ مِذِيُّ وَقَالَ ابْنُ حُزَيْمَةَ: لَا أَحْتَجُ بِهِ وَقَالَ البِّن مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ. وَقَالَ ابْنُ جِبَانَ: رَدِيءُ الْحِفْظِ، يَجِيءُ بِالْحَدِيثِ عَلَىٰ غَيْرِ سَنَنِهِ، فَوَجَبَتْ مُجَانَبَةُ حَبَّانَ: رَدِيءُ الْحَفْظِ، يَجِيءُ بِالْحَدِيثِ عَلَىٰ غَيْرِ سَنَنِهِ، فَوَجَبَتْ مُجَانَبَةُ حُبَانِهِ أَخْبَارِهِ. ... وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: لَيْسَ بِالْمَتِينِ عِنْدَهُمْ. وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: لَيْسَ بِالْمَتِينِ عِنْدَهُمْ. وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: يُسَ بِالْمَتِينِ عِنْدَهُمْ. وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: يُسَ بِالْمَتِينِ عِنْدَهُمْ. وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْهُ فِي الْأَسَانِيدِ. وَقَالَ الْفَسَوِيُّ: فِي حَدِيثِهِ ضَعْفٌ، وَهُو صَدُوقٌ الْهُ.

وَفِي [تَهْذِيبُ التَّهْذِيبِ: جُ٦/ صَ١٣ - ١٥]:

«عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَقِيلٍ...: ذَكَرَهُ ابْنُ سَعْدِ فِي الطَّبَقَةِ الرَّابِعَةِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَقَالَ: كَانَ مُنْكَرَ الْحَدِيثِ، لَا يَحْتَجُّونَ بِحَدِيثِهِ، وَكَانَ كَثِيرَ الْعِلْمِ. وَقَالَ بِشْرُ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي [الْمُسْنَدُ: جُ٣/ صَ ٤٩٥] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنْيْسٍ، طَبْعُ الْمَكْتَبِ الْإِسْلَامِيِّ. وَأَبُو يَعْلَىٰ وَالطَّبَرَانِيُّ. (خَرَّجَهُ نَاصِرٌ عَبْدُ اللَّهِ).

ابْنُ عُمَرَ: كَانَ مَالِكُ لَا يَرْوِي عَنْهُ. وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ: وَكَانَ يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدِ لَا يَرْوِي عَنْه. وَقَالَ يَعْقُوبُ بْنُ شَيْبَةَ عَنِ ابْنِ الْمَدِينِيِّ: لَمْ يُدْخِلْهُ مَالِكُ سَعِيدٍ لَا يَرْوِي عَنْه. وَقَالَ يَعْقُوبُ وَابْنُ عَقِيلٍ: صَدُوقٌ، وَفِي حَدِيثِهِ ضَعْفٌ شَدِيدٌ جِدًّا، فِي كُتُبِه. قَالَ يَعْقُوبُ وَابْنُ عَقِيلٍ: صَدُوقٌ، وَفِي حَدِيثِهِ ضَعْفٌ شَدِيدٌ جِدًّا، وَكَانَ ابْنُ عُينْنَةَ يَقُولُ: أَرْبَعَةٌ مِنْ قُرُيْشٍ يُرْكُ حَدِيثُهُمْ.. فَذَكَرَهُ فِيهِمْ. ... وَقَالَ الْمُمَيْدِيُّ عَنِ ابْنِ عُينْنَةَ: كَانَ فِي حِفْظِهِ شَيْءٌ فَكَرِهْتُ أَنْ أُلْقِيهُ. ... وَقَالَ حَنْبُلُ الْحُمَيْدِيُّ عَنِ ابْنِ عَينْنَةَ: كَانَ فِي حِفْظِهِ شَيْءٌ فَكَرِهْتُ أَنْ أُلْقِيهُ. ... وَقَالَ حَنْبُلُ عَنْ أَمْدَ: مُنْكُرُ الْحَدِيثِ. ... وَقَالَ مُعَاوِيّةُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ مَعِينٍ: ضَعِيفُ عَنْ أَمْدَ: مُنْكُرُ الْحَدِيثِ. ... وَقَالَ مُعَاوِيّةُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ مَعِينٍ: ضَعِيفُ الْحَدِيثِ. ... وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: مُخْتَلَفٌ عَنْهُ فِي الْأَسَانِيدِ. وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَيْنُ الْحَدِيثِ. ... وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَيْنُ الْمَدِيثِ. ... وَقَالَ أَلْسَانِيْدِ. وَقَالَ أَلْسَانِيدِ. وَقَالَ أَلْسُانِيْدُ. وَقَالَ النَّسَانِيْدُ. وَقَالَ النَّسَانِيْدُ. وَقَالَ النَّسَانِيْدُ. وَقَالَ النَّسَانِيْدُ. وَقَالَ النَّسَانِيْدُ. وَقَالَ النَّسَانِيُّ بُو لِسُوءِ حِفْظِهِ الْمُ وَ حَفْظِهِ اللَّهُ وَقَالَ النَّسَانِيُّ اللَّاسَانِيْدُ. وَقَالَ النَّسَانِيُّ بَعْمَ لِلْمُ وَ عِفْظِهِ اللَّهُ وَقَالَ النَّسَانِيْدُ. وَقَالَ النَّسَانِيْدُ. وَقَالَ النَّسَانِيْدُ عَلَى اللَّسَانِيْ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّسَانِيْدُ الْمُؤْمِ اللَّهُ وَقَالَ النَّسَانِيْدُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ وَقَالَ النَّسَانِيْدُ وَقَالَ النَّسَانِيْدُ وَقَالَ النَّسَانِيْدُ وَقَالَ النَّسَانِيْدُ وَقَالَ النَّسَانِيْ وَلَا مَا مُنْ الْمُعَالِي الْمُؤْمِ الْمُعُلُومِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ

وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [الْفَتْحُ: جُ١٧/ صَ١٤٦]:

(وقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: ... إِخْتَلَفَ الْحُقَّاظُ فِي الِاحْتِجَاجِ بِرِوَايَاتِ ابْنِ عَقِيلٍ لِسُوءِ حِفْظِهِ، وَلَمْ يَثْبُتْ لَفْظُ (الصَّوْتِ) فِي حَدِيثٍ صَحِيحٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ غَيْرِ عَلْمُ عَدِيثٍ صَحِيحٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ غَيْرِ عَلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ ثَابِتًا.. فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إِلَىٰ غَيْرِهِ، كَمَا فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ - يَعْنِي حَدِيثِ، فَإِنْ كَانَ ثَابِتًا.. فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إِلَىٰ غَيْرِهِ، كَمَا فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ - يَعْنِي الَّذِي بَعْدَهُ -: أَنَّ الْمَلَائِكَةَ يَسْمَعُونَ اللّذِي قَبْلَهُ - وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً - يَعْنِي: الَّذِي بَعْدَهُ -: أَنَّ الْمَلَائِكَةَ يَسْمَعُونَ عَنْدَ حُصُولِ الْوَحْيِ صَوْتًا، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الصَّوْتُ لِلسَّمَاءِ، أَوْ لِلْمَلَكِ عِنْدَ حُصُولِ الْوَحْيِ صَوْتًا، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الصَّوْتُ لِلسَّمَاءِ، أَوْ لِلْمَلَكِ الْمَالِكِ الْمَالِكِ الْمَالِكِ الْمَلَائِكَةِ، وَإِذَا احْتُمِلَ ذُلِكَ.. لَمْ يَكُنْ نَصَّا فِي الْمَسْأَلَةِ.

وَأَشَارَ فِي مَوْضِعِ آخَرَ أَنَّ الرَّاوِيَ أَرَادَ: (فَيُنَادِيَ نِدَاءً) فَعَبَّرَ عَنْهُ بِقَوْلِهِ: (بِصَوْتٍ) إِنْتَهَىٰ ١٠٠٠.

(١) قُلْتُ: ثُمَّ عَلَّقَ الْإِمَامُ ابْنُ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيُّ مُبَاشَرَةً عَلَىٰ هَلْذَا الْكَلَامِ الَّذِي نَقَلَهُ عَنِ الْإِمَامِ الْبَيْهَقِيِّ قَائِلًا مَا نَصُّهُ:

«وَهَلْذَا حَاصِلُ كَلَامِ مَنْ يَنْفِي الصَّوْتَ مِنَ الْأَئِمَّةِ، وَيَلْزَمُ مِنْهُ: أَنَّ اللَّهَ لَمْ يُسْمِعْ أَحَدًا مِنْ مَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ كَلَامَهُ، بَلْ أَلْهَمَهُمْ إِيَّاهُ.

وَحَاصِلُ الِاحْتِجَاجِ لِلنَّفِي: الرُّجُوعُ إِلَىٰ الْقِيَاسِ عَلَىٰ أَصْوَاتِ الْمَخْلُوقِينَ، لِأَنَّهَا الَّتِي عُهِدَ أَنَّهَا ذَاتُ مَخَارِجَ، وَلَا يَخْفَىٰ مَا فِيهِ، إِذِ الصَّوْتُ قَدْ يَكُونُ مِنْ غَيْرِ مَخَارِجَ، كَمَا أَنَّ الرُّوْيَةَ قَدْ تَكُونُ مِنْ غَيْرِ مَخَارِجَ، كَمَا أَنَّ الرُّوْيَةَ قَدْ تَكُونُ مِنْ غَيْرِ اللَّهَ وَصِفَاتُ النَّوْيَةَ قَدْ تَكُونُ مِنْ غَيْرِ اللَّهَ وَصِفَاتُ الْخَالِقِ لَا تُقَاسُ عَلَىٰ غَيْرِ اللَّهَ الْمَذْكُورَ، وَصِفَاتُ الْخَالِقِ لَا تُقَاسُ عَلَىٰ عَيْرِ اللَّهَ الْمَذْكُورَ، وَصِفَاتُ الْخَالِقِ لَا تُقَاسُ عَلَىٰ صِفَةِ الْمَخْلُوقِ.

وَإِذَا ثَبَتَ ذِكْرُ الصَّوْتِ بِهَاٰذِهِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ .. وَجَبَ الْإِيمَانُ بِهِ، ثُمَّ إِمَّا التَّفُويضُ وَإِمَّا التَّفُويضُ وَإِمَّا التَّفُويضُ وَإِمَّا التَّفُويضُ وَإِمَّا التَّفُويضُ وَإِمَّا التَّفُوينُ» وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ» إِهَـ.

وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ أَيْضًا فِي [فَتْحُ الْبَارِي: جُ١/صَ١٧٤/ كِ الْعِلْمِ - طَ السَّلَفِيَةُ] (١٩- بَابُ الْخُرُوجِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ. وَرَحَلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ إِلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنْسٍ فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ). وَرَقْمُ الْحَدِيثِ الَّذِي تَحْتَ هَلْذِهِ التَّرْجَمَةِ هُوَ [٧٨]، وَهُو حَدِيثُ سَيِّدِنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاحِدٍ). وَرَقْمُ الْحَدِيثِ الَّذِي تَحْتَ هَلْذِهِ التَّرْجَمَةِ هُو [٧٨]، وَهُو حَدِيثُ سَيِّدِنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ نَمَارَىٰ هُو وَالْحُرُّ بْنُ قَيْسٍ... إِلَخِ. قَالَ ابْنُ حَجَرٍ أَثْنَاءَ شَرْحِ هَلْذَا الْحَدِيثِ مَا نَصُّهُ: هُو الْحَدْمِ مَا نَصُّهُ: ﴿ وَالْحَرُمِ الْمُعْلَى بَعْضُ الْمُتَاخِّرِينَ أَنَّ هَلْمَ يُعْتَى بِصِيغَةِ التَّمْرِيضِ. يَكُونُ فِيهِ عِلَّةً ﴾، لِأَنَّهُ عَلَّقُهُ بِالْجَرْمِ هُنَا الْجَرْمِ.. يَكُونُ فِيهِ عِلَّةً ﴾، لِأَنَّةُ عَلَّقُهُ بِالْجَرْمِ هُنَا الْجَرْمِ.. يَكُونُ فِيهِ عِلَّةً ﴾، لِأَنَّةُ عَلَّقُهُ بِالْجَرْمِ هُنَا الْجَرْمِ.. يَكُونُ فِيهِ عِلَّةً ﴾، لِأَنَّةُ عَلَّهُ بِالْجَرْمِ هُنَا الْجَرْمِ.. يَكُونُ فِيهِ عِلَّةً ﴾، لِأَنَّةُ عِلْمُ بِالْجَرْمِ هُنَا الْجَرْمِ.. يَكُونُ فِيهِ عِلَةً ﴾، لِأَنَّةُ عِلْمُ بِالْجَرْمِ هُنَا الْجَرْمِ.. يَكُونُ فِيهِ عِلَةً ﴾ بِأَنَّ عَلَى التَّوْحِيدِ ﴾ بِصِيغَةِ التَّمْرِيضِ، فَقَالَ: "وَيُذْكُرُ عَنْ جَابِرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ الْجَرْمِ هُنَا اللَّهُ الْعِبَادَ فَيُنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ..." الْحَدِيثَ وَهَلِيهِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَبَادَ فَيُنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ..." الْحَدِيثَ وَهَلِيهِ اللَّهُ عَرَى مُنَا اللَّهُ الْعَنْ وَالْقَاعِدَةُ حِيْمُ لِنَ الْنَا عَنْ الْمَالِقُ فِي إِلْمُلْوَى نِسْبَتِهِ إِلَى الرَّتِكَالَ الْعَنْ وَالْمَالِقُ فِي إِلْمُ اللَّهُ وَمُنْ فِي الْمُلَقِ فِي الْمُنْ وَقَدِ اعْتَضَدَ وَكَى اللَّهُ وَمُ الْمَالِقُ وَلَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُ الْمُنْ وَالْمُ الْمُعْنَ وَلَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُنْ وَالْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ وَلَا الْمُؤْنِ الْمُعْنَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْنَ الْمُعْ وَالْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

وَأُمَّا الثَّانِي: وَهُوَ (الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ):

فَقَالَ الذَّهَبِيُّ فِي [مِيزَانُ الِاعْتِدَالِ: جُ٣/ صَ٥٣] فِي تَرْجَمَتِهِ:

«٦٨٢٣ - الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَيْمَنَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقِيلٍ لَهُ: عَقِيلٍ رَاوِي حَدِيثُهُ وَيلَ لَهُ: عَقِيلٍ لَهُ: عَدِيثُ بِهُ فَيَانَ وَثُعْبَةً » إِهَ. أَيُحْتَجُ بِهِ ؟ قَالَ: يُحْتَجُ بِسُفْيَانَ وَشُعْبَةً » إِهَ.

وَذَكَرَ الذَّهَبِيُّ أَنَّهُ صَاحِبٌ مَنَاكِيرَ.

وَفِي [تَهْذِيبُ التَّهْذِيبِ: جُ٨/ صَ٥٢٣]:

«قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ: يُكْتَبُ حَلِيثُهُ؛ قُلْتُ: يُحْتَجُّ بِهِ؟ قَالَ: يُحْتَجُّ بِهِ؟

# ٣- الْحَدِيثُ الثَّالِثُ:

حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ الْمَوْقُوفُ الْمُعَلَّقُ فِي [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ١٨/ صَ٤٥٢ - كِ التَّوْحِيدِ]، قَالَ الْبُخَارِيُّ:

«وَقَالَ مَسْرُوقٌ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: إِذَا تَكَلَّمَ اللَّهُ بِالْوَحْيِ.. سَمِعَ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ شَيْئًا، فَإِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ وَسَكَنَ الصَّوْتُ.. عَرَفُوا أَنَّهُ الْحَقُّ، وَنَادَوْا: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالُوا: الْحَقَّ» إِهَ.

# الْجَوَابُ عَنْ هَلْذَا الْحَدِيثِ الْمَوْقُوفِ:

إِنَّ هَاذَا الصَّوْتَ لِلسَّمَاءِ وَلَيْسَ لِلَّهِ تَعَالَىٰ؛ وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ ذُلِكَ.. مَا رَوَاهُ

<sup>=</sup> وَيَحْتَاجُ إِلَىٰ تَأْوِيلٍ، فَلَا يَكُفِي فِيهِ مَجِيءُ الْحَدِيثِ مِنْ طَرِيقِ مُخْتَلَفٍ فِيهَا وَلَوِ اعْتَضَدَتْ. وَمِنْ هُنَا يَظْهَرُ شُفُوفُ عِلْمِهِ، وَدِقَّةُ نَظَرِهِ، وَحُسْنُ تَصَرُّفِهِ، رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ الهَ. (الشَّيْخُ نَاصِرٌ).

أَبُو دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا:

«٤٧٣٨» إِذَا تَكَلَّمَ اللَّهُ بِالْوَحْيِ.. سَمِعَ أَهْلُ السَّمَاءِ لِلسَّمَاءِ صَلْصَلَةً كَجَرِّ السِّلْسِلَةِ عَلَى الصَّفَا، فَيُصْعَقُونَ...» الْحَدِيثَ.

وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، فَ (الصَّوْتُ) -كَمَا هُوَ صَرِيحٌ فِي هَانَدُا الْحَدِيثِ- لِلسَّمَاءِ، لَا لِلَّهِ تَعَالَىٰ.

وقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرِ فِي [فَتْحُ الْبَارِي: جُ١٣/ صَ٥٦] عِنْدَ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ الْمُعَلَّقِ: "إِذَا تَكَلَّمَ اللَّهُ -تَبَارَكَ وَتَعَالَى - بِالْوَحْي...":

«وقد وصله الْبَيْهَقِيُّ فِي [الْمَاسَمَاءُ وَالصَّفَاتُ] مِنْ طَرِيْقِ أَبِي مُعَاوِيةَ عَنِ الْمَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ -وَهُوَ أَبُو الضَّحَلْ- عَنْ مَسْرُوقٍ، وَهَلْكَذَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ عَنْ أَبِي مُعَاوِيةَ، وَلَفْظُهُ: "إِنَّ اللَّهَ -عَزَّ وَجَلَّ- إِذَا تَكَلَّمَ بِالْوَحْيِ.. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ عَنْ أَبِي مُعَاوِيةَ، وَلَفْظُهُ: "إِنَّ اللَّهَ -عَزَّ وَجَلَّ- إِذَا تَكَلَّمَ بِالْوَحْيِ.. سَمِعَ أَهْلُ السَّمَاءِ لِلسَّمَاءِ صَلْصَلَةً كَجَرِّ السِّلْسِلَةِ عَلَىٰ الصَّفَاءِ، فَيُصْعَقُونَ، فَلَا يَزَالُونَ كَذَٰ لِكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَهُمْ جِبْرِيلُ، فَإِذَا جَاءَهُمْ جِبْرِيلُ فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ "اِهَ.. وَهَلْدَا أَيْضًا شَاهِدٌ وَدَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ الصَّوْتَ لِلسَّمَاءِ، لَا لِلَّهِ؛ وَاللَّهُ وَهَلْدَا أَيْضًا شَاهِدٌ وَدَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ الصَّوْتَ لِلسَّمَاءِ، لَا لِلَّهِ؛ وَاللَّهُ الْمُوفَقُ لِلصَّوَابِ.

\* \* \*

# الْفَصْلُ الْعَاشِرُ

# فِي تَأْوِيلِ السَّلَفِ الصَّالِحِ

وَقَدْ ثَبَتَ التَّأُويلُ عَنْ عِدَّةٍ مِنَ السَّلَفِ الصَّالِحِ:

١ - عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، حَبْرُ هَاذِهِ الْأُمَّةِ:

أُوَّلَ قَوْلَهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقِ ﴾ [القلم: ٢٤]، فَقَالَ: «هَلْذَا يَوْمُ كُرْبِ وَشِدَّةٍ» إِهَـ.

ذَكَرَ ذُلِكَ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ فِي [الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتُ: صَ٥٣٢].

ذَكَرَ ذُلِكَ ابْنُ جَرِيرِ الطَّبَرِيُّ فِي تَفْسِيرِ هَاذِهِ الْآيَةِ، وَالْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي الْفَتْح: جُ٨/ صَ٨٢٧]، وَالْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِهِ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:

﴿إِذَا خَفِيَ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْءَانِ فَابْتَغُوهُ مِنَ الشَّعْرِ، فَإِنَّهُ دِيوَانُ الْعَرَبِ، أَمَا سَمِعْتُمْ قَوْلَ الشَّاعِرِ:

قَدْ سَنَّ قَوْمُكَ ضَرْبَ الْأَعْنَاقُ وَقَامَتِ الْحَرْبُ بِنَا عَلَىٰ سَاقْ؟». ذَكرَ ذُلِكَ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ فِي [الْأَسْمَاءُ وَالصِّفَاتِ: ٣٢٥].

وَفِي تَفْسِيرِ ابْنِ جَرِيرٍ الطَّبَرِيِّ: «وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: يُكْشَف عَنْ أَمْرٍ

عَظِيمٍ، أَلَا تَسْمَعُ قَوْلَ الْعَرَبِ:

... ... ... وقَامَتِ الْحَرْبُ بِنَا عَلَىٰ سَاقُ؟».

#### تَنْبِيهُ:

وَقَدْ زَعَمَتِ الْمُشَبِّهَةُ أَنَّ السَّاقَ الْوَارِدَ فِي الْقُرْءَانِ الْكَرِيمِ غَيْرُ السَّاقِ الْوَارِدِ فِي الْقُرْءَانِ الْكَرِيمِ غَيْرُ السَّاقِ الْوَارِدِ فِي الْحَدِيثِ مُضَافٌ إِلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ، الْوَارِدِ فِي الْحَدِيثِ مُضَافٌ إِلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ، وَالسَّاقُ الْمَذْكُورُ فِي الْقُرْءَانِ مُنكَرْ، غَيْرُ مُضَافٍ إِلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ.

فَاعْمَدْ لِــــَا تَعْلُــو، فَــَا لَــكَ بِالَّــذِي لَا تَسْـــتَطِيعُ مِـــنَ الْأُمُـــورِ يَـــدَانِ». ثُمَّ قَالَ: «وَقَوْلُهُ: ﴿ يَكُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ﴾ [الفتح: ١٠] أَيْ: نُصْرَتُهُ وَنِعْمَتُهُ وَقُوَّتُهُ» إِهَـ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (الْـمُؤلِّفُ).

<sup>(</sup>۱) فَإِنْ قِيلَ: لَيْسَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ ﴿ بِأَيْدِ ﴾ جَمْعَ (يَدٍ)، وَإِنَّمَا هُوَ مَصْدَرُ (آدَ، يَئِيدُ، أَيْدًا)، كَ (بَاعَ، يَبِيعُ، بَيْعًا)؟!.

أُجِيبَ: بِأَنَّ إِسْمَاعِيلَ الْجَوْهَرِيَّ صَرَّحَ بِأَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَىٰ: ﴿ بِأَيْبِرِ ﴾ جَمْعُ (يَدِ)، فَإِنَّهُ قَالَ فِي الصِّحَاحُ ] فِي مَادَّةِ (الْيَدِ): ﴿ وَالْيَدُ: الْقُوَّةُ، وَأَيْدَهُ: أَيْ قَوَّاهُ؛ وَمَا لِي بِفُلَانِ يَدَانِ.. أَيْ: طَاقَةُ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَالْيَدُ: الْقُوْءَةُ، وَالْدَريات: ٤٤] ﴾ إِهَ. فَعُلِمَ مِنْ ذَٰلِكَ أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَىٰ: ﴿ بِأَيْبُدٍ ﴾ [الذاريات: ٤٤] ﴾ إهَ. فَعُلِمَ مِنْ ذَٰلِكَ أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَىٰ: ﴿ بِأَيْبُدٍ ﴾ وَالذاريات: ٤٤] ﴾ إهَ. وَفِي كِتَابِ [الْمُفْرَدَاتُ فِي غَرِيبِ الْقُرْءَانِ ] فِي مَادَّةِ (يَدُّ): ﴿ الْيَدُ: الْجَارِحَةُ، أَصْلُهُ (يَدْيُ)، وَفِي كِتَابِ [الْمُفْرَدَاتُ فِي غَرِيبِ الْقُرْءَانِ ] فِي مَادَّةِ (يَدُّ): ﴿ الْيَدُ: الْجَارِحَةُ، أَصْلُهُ (يَدْيُ)، لِقَوْلِهِمْ فِي جَعْمِهِ: (أَيْدٍ) وَ (يَدِيُّ ). وَ (أَفْعُلُ ) فِي جَعْعِ (فَعْلِ ) أَكْثُرُ، نَحْوُ (أَفْلُسُ ) وَ (أَكْلُبُ )... وَلِلْقُوَّةِ مَرَّةً، وَمَا لِي بِعِيدَانِ، قَالَ الشَّاعِرُ:

#### وَهَاٰذَا مَرْدُودٌ مِنْ وُجُوهٍ ثَلَاثَةٍ:

١- الْأُوّلُ: أَنَّ الْبُخَارِيَّ أَوْرَدَ فِي (كِتَابُ التَّفْسِير) مِنْ صَحِيحِهِ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ: ﴿نَّ وَالْقَلَمِ ﴾ [القلم: ١] حَدِيثَ السَّاقِ، وَبُوَّبَ لَهُ، فَقَالَ: (٢- بَابُ سُورَةِ: ﴿نَ كُشُفُ عَن سَاقِ ﴾)؛ ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ السَّاقِ، وَهُوَ: «يَكُشِفُ رَبُّنَا عَنْ سَاقِهِ، فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ». وَهَاذَا أَصْرَحُ دَلِيلٍ عَلَىٰ إِبْطَالِ هَاٰدِهِ سَاقِهِ، فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ». وَهَاذَا أَصْرَحُ دَلِيلٍ عَلَىٰ إِبْطَالِ هَاٰدِهِ الشَّبْهَةِ، وَلَوْ كَانَ السَّاقُ الْوَارِدُ فِي الْحَدِيثِ غَيْرَ الْوَارِدِ فِي الْقُرْءَانِ.. لَمْ يَكُنْ الشَّبْهَةِ، وَلَوْ كَانَ السَّاقُ الْوَارِدُ فِي الْحَدِيثِ عَيْرَ الْوَارِدِ فِي الْقُرْءَانِ.. لَمْ يَكُنْ لِإِيرَادِ الْبُخَارِيِّ هَاٰذَا الْحَدِيثَ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يَكُنُ فُعَى اللَّهُ مَا مُتَعِدَانِ. اللَّهُ مَا مُتَّحِدَانِ.

٢- الثَّانِي: أَنَّ الْحَافِظَ الْبَيْهَقِيَّ قَالَ فِي كِتَابِ [الْأَسْمَاءُ وَالصَّفَاتِ: جُ٢/صَ١٥]:

## «بَابُ مَا ذُكِرَ فِي السَّاقِ

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ يَوْمَ يُكُنْفُ عَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ يَمْ يَكُنُفُ عَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسَتَطِيعُونَ ﴿ يَضَانُ هُورٍ ... ﴾ [القلم: ٤٢ - ٤٣] الْاَيَةَ ... ».

ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ الْمَذْكُورَ وَهَلْاً وَهُلَا عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ الْمَذْكُورَ وَهَلْاً وَالْحِدُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا.

٣- الثَّالِثُ: أَنَّ الْحَافِظَ ابْنَ كَثِيرٍ أَوْرَدَ حَدِيثَ السَّاقِ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَوَمَ يُكُمُنُفُ عَن سَاقِ ﴾ [القلم: ٤٢] وَقَالَ [جُ٨/ صَ١٩٨]:

(\* وَقَدْ قَالَ الْبُخَارِيُّ هَا هُنَا: "حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ

سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ يَقُولُ: (يَكْشِفُ رَبَّنَا عَنْ سَاقِهِ، فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ...)"» الْحَدِيثَ.

وَأَمَّا إِضَافَةُ (السَّاقِ) إِلَىٰ اللَّهِ.. فَقَدْ قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [الْفَتْحُ: جُرِ السَّاقِ: جُ / صَ ٧٢٨] عِنْدَ شَرْحِهِ لِحَدِيثِ السَّاقِ:

«وَوَقَعَ فِي هَٰذَا الْمَوْضِعِ: (يَكُشِفُ رَبُّنَا عَنْ سَاقِهِ)، وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ سَعِيدِ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، فَأَخْرَجَهَا الْإِسْمَاعِيلِيُّ كَذُلِكَ ثُمَّ قَالَ: "فِي ابْنِ أَبْ مَنْ طَرِيقِ حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ ابْنِ قَوْلِهِ: (عَنْ سَاقِهِ) نُكُرَةُ "". ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ ابْنِ أَسْلَمَ بِلَفْظِ: "يَكُشِفُ عَنْ سَاقٍ". قَالَ الْإِسْمَاعِيلُيُّ: "هَلْهِ أَصَحُّ، لِمُوافَقَتِهَا أَسْلَمَ بِلَفْظِ: "يَكُشِفُ عَنْ سَاقٍ". قَالَ الْإِسْمَاعِيلُيُّ: "هَلْهِ أَصَحُّ، لِمُوافَقَتِهَا لَفُظُ الْقُرْءَانِ فِي الْجُمْلَةِ، لَا يُظَنُّ أَنَّ اللَّهَ ذُو أَعْضَاءٍ وَجَوَارِحَ، لِمَا فِي ذَٰلِكَ مِنْ مُشَابَرَةِ الْمُحُمْلَةِ، لَا يُظَنُّ أَنَّ اللَّهَ ذُو أَعْضَاءٍ وَجَوَارِحَ، لِمَا فِي ذَٰلِكَ مِنْ مُشَابَرَةِ الْمَخْلُوقِينَ، تَعَالَىٰ اللَّهُ عَنْ ذَٰلِكَ، ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مِثَى ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ مِثَى ﴿ لَلْسَلِ كَمِثْلِهِ مِثَى ﴿ لَلْكَ مَنْ ذَٰلِكَ مِنْ اللّهُ مُنْ أَلِكُ مَنْ فَلِكَ مَنْ ذَٰلِكَ، ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ مِنْ مَاقِيلُ اللّهُ عَنْ ذَٰلِكَ، ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ مِنْ فَيْ الْمُذَالِكُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ عَنْ ذَٰلِكَ، هُولِي اللّهُ لَكُ مُنْ اللّهُ عَنْ ذَٰلِكَ مَنْ فَلِكَ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُ عَنْ ذَٰلِكَ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ ذَٰلِكَ مَنْ فَلِكَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ ذَلِكَ مَالِهُ اللّهُ ال

وَقَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ اللَّهِ الشَّرْقَاوِيُّ فِي [فَتْحُ الْمُبْدِي: جُ٣/ صَ٩٠٢] عِنْدَ حَدِيثِ: "يَكْشِفُ رَبُّنَا عَنْ سَاقِ":

«وَفِي رِوَايَةٍ: "عَنْ سَاقٍ" بِالتَّنْوِينِ. قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ: هَاذِهِ أَصَحُّ،

<sup>(</sup>١) هَاكَذَا فِي أَصْلِ [فَتْحُ الْبَارِي] الْمَطْبُوعِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ (نُكْرَةٌ) لُغَةً فِي (نَكَارَةٌ). (قَالَهُ نَاصِرٌ عَبْدُ اللَّهِ دُسُوقِيُّ).

<sup>(</sup>٢) نَقَلَ الْإِمَامُ ابْنُ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيُّ هَلْذَا الْكَلَامَ عَنِ الْإِمَامِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ وَلَمْ يُعَلِّقْ عَلَيْهِ بِشَيءٍ، فَيَكُونُ مُوَافِقًا لَهُ فِيهِ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَىٰ. (قَالَهُ نَاصِرٌ عَبْدُ اللَّهِ دُسُوقِيُّ).

لِمُوَافَقَتِهَا لَفْظَ الْقُرْءَانِ، وَاللَّهُ يَتَعَالَىٰ عَنْ شَبَهِ الْمَخْلُوقِينَ» إه.

فَهَ أُولَاءِ الْحُفَّاظِ صَرَّحُوا بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالسَّاقَيْنِ وَاحِدٌ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا، وَالْحَدِيثُ مُبَيِّنٌ لِلْقُرْءَانِ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلذِّكُر لِتُبَيِّنَ وَالْحَدِيثُ مُبَيِّنٌ لِلْقُرْءَانِ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْهِ مَ الذِّكُر لِتُبَيِّنَ لِلتَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [النحل: ٤٤].

وَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ اللَّالَكَائِيُّ فِي [شَرْحُ أُصُولِ اعْتِقَادِ أَهْلِ السُّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ: جُ١/ صَ١٢١]:

«وَالسَّنَّةُ عِنْدَنَا آثَارُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَالسَّنَّةُ تُفَسِّرُ الْقُرْءَانَ، وَهِيَ دَلَائِلُ الْقُرْءَانِ» إِهَـ.

\* \* \*

وَمِنْهُمْ: ٢- عِكْرِمَةُ:

أُوَّلَ قَوْلَهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَوْمَ يُكُمُنُ فَى سَاقٍ ﴾ [القلم: ٤٢] بِ (الشِّدَّةِ). ذَكَرَ ذُلِكَ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ فِي [الْأَسْمَاءُ وَالصِّفَاتِ: صَ٣٤٧]. وَفِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يَوْمَ يُكُمُنُ فُ وَفِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يَوْمَ يُكُمُنُ فُ وَفِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يَوْمَ يُكُمُنُ فُ عَنْ سَاقٍ ﴾ [القلم: ٤٢]: ﴿ هُوَ يَوْمُ كُرْبِ وَشِدَّةٍ ﴾ [القلم: ٤٢]: ﴿ هُوَ يَوْمُ كُرْبِ وَشِدَّةٍ ﴾ [القلم: ٤٢]:

\* \* \*

وَمِنْهُمْ:

٣- قَتَادَةُ:

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [الْفَتْحُ: جُ٨/ صَ٧٢٨]: «قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ:

عَنْ مَعْمَرِ عَنْ قَتَادَةً فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يَوْمَ يُكُمُنُفُ عَن سَاقٍ ﴾ [القلم: ٤٢] قَالَ: عَنْ مَعْمَرِ عَنْ قَتَادَةً فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يَوْمَ يُكُمُنُفُ عَن سَاقٍ ﴾ [القلم: ٤٢] قالَ: عَنْ شِدَّةٍ أَمْرٍ الْهَ لَوْكَ أَيْضًا ابْنُ جَرِيرٍ [جُ ٢٢/ صَ ١٨٩] فِي تَفْسِيرِهَا، وَزَادَ أَنَّ قَتَادَةً قَالَ: ﴿ عَنْ أَمْرٍ فَظِيعٍ جَلِيلٍ » إِهَ.

\* \* \*

# وَمِنْهُمْ:

#### ٤ - مُجَاهِدُ:

أُوَّلَ قَوْلَهُ تَعَالَىٰ: ﴿ اَسْتُوىٰ عَلَى ٱلْمُرْشُ ﴾ [الأعراف: ١٥]، فَقَالَ: ﴿ السَّتُوىٰ عَلَى ٱلْمُرْشُ ﴾ [الأعراف: ١٥]، فَقَالَ: ﴿ السَّتُوىٰ ﴾: عَلَا ﴿ عَلَى ٱلْمُرْشُ ﴾ المُرشُ ﴾ المُرشُ هُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ مُعَلَّقًا بِصِيغَةِ الْجَزْم فِي [كِ التَّوْحِيدِ/ بَابُ ٢٢].

وَجَاءَ فِي [تَفْسِيرُ الطَّبَرِيِّ] عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ أَن تَقُولَ نَفْسُ يَحَسُرَقَى وَجَاءَ فِي [تَفْسِيرُ الطَّبَرِيِّ] عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ أَن تَقُولَ نَفْسُ يَحَسُرَقَى عَلَىٰ مَافَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ ﴾ [الزمر: ٥٦] قَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ فِي أَمْرِ اللَّهِ ﴾ إهَ.

وَأُوَّلَ أَيْضًا قَوْلَهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدِ ﴾ [الذاريات: ٤٧]: ﴿ بِقُوَّةٍ ﴾ ذَكَرَ ذُلِكَ ابْنُ جَرِيرِ الطَّبَرِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ وَذَكَرَهُ أَيْضًا الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْسَاعُ وَالصَّفَاتِ : صَ ١٢٩].

وَفِي تَفْسِيرِ ابْنِ جَرِيرٍ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يَوْمَ يُكْنَفُ عَن سَاقٍ ﴾ [القلم: ٤٢] أَنَّ مُجَاهِدًا قَالَ: ﴿ شِدَّةِ الْأَمْرِ».

\* \* \*

#### وَمِنْهُمْ:

# ٥ - الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ:

أُوَّلَ قَوْلَهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَجَآءَ رَبُكَ ﴾ [الفجر: ٢٢]: «أَنَّهُ: جَاءَ ثَوَابُهُ» إهَ. ذَكرَ ذَلِكَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ فِي [الْبِدَايَةُ وَالنِّهَايَةُ: جُ ١٠ / صَ٣٢٧]، وَقَالَ: ﴿ وَرَوَىٰ الْبَيْهَقِيُّ عَنِ الْحَاكِمِ عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ السَّمَّاكِ عَنْ حَنْبَلٍ أَنَّ أَحْدَ ابْنَ حَنْبَلٍ تَأَوَّلُ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَجَآءَ رَبُكَ ﴾ [الفجر: ٢٢] أَنَّهُ: جَاءَ ثَوَابُهُ. ثُمَّ ابْنَ حَنْبَلٍ تَأَوِّلُ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَجَآءَ رَبُكَ ﴾ [الفجر: ٢٢] أَنَّهُ: جَاءَ ثَوَابُهُ. ثُمَّ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَهَاذَا إِسْنَادُ لَا غُبَارَ عَلَيْهِ» إهَ.

وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي نَفْسِ الْمَصْدَرِ السَّابِقِ وَالْجُزْءِ وَالصَّفْحَةِ نَقْلًا عَنِ الْبَيْهَقِيِّ قَبْلَ النَّقْلِ السَّابِقِ مُبَاشَرَةً:

«ثُمَّ ذَكَرَ الْبَيْهَقِيُّ كَلَامَ الْإِمَامِ أَحْمَد...، وَكَلَامَهُ فِي نَفْيِ التَّشْبِيهِ وَتَرْكِ الْبَيْهَ فَي التَّشْبِيهِ وَتَرْكِ الْخَوْضِ فِي الْكَلَامِ، وَالتَّمَسُّكِ بِهَا وَرَدَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِنَ الْآثَارِ عَنِ النَّبِيِّ الْخَوْضِ فِي الْكَلَامِ، وَالتَّمَسُّكِ بِهَا وَرَدَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِنَ الْآثَارِ عَنِ النَّبِيِّ الْخَوْضِ فِي الْكَلَامِ، وَالتَّمَسُّكِ بِهَا وَرَدَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِنَ الْآثَارِ عَنِ النَّبِيِّ الْخَوْضِ فِي الْكَلَامِ، وَالتَّمَسُّكِ بِهَا وَرَدَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِنَ الْآثَارِ عَنِ النَّبِيِّ وَأَصْحَابِهِ» وَأَصْحَابِهِ الْهَد.

وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي [دَفْعُ شُبَهِ التَّشْبِيهِ: صَ١١] عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَجَاءَ رَبُكُ ﴾ [الفجر: ٢٢]:

«وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: وَإِنَّمَا صَرَفَهُ إِلَىٰ ذُلِكَ.. أَدِلَّةُ الْعَقْلِ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ الِانْتِقَالُ» إهَ.

#### نَنْبِيهُ:

لَقَدْ حَاوَلَتِ الْمُشَبِّهَةُ أَنْ يَطْعَنُوا فِي هَلْذَا الْأَثَرِ الْمَرْوِيِّ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ، وَلَمْ فَلَمْ يَجِدُوا لِهَلْذَا الْأَثَرِ مَطْعَنًا إِلَّا أَنْ يَقُولُوا: تَفَرَّدَ بِهِ حَنْبَلْ "عَنْ أَحْمَدَ، وَلَمْ يَذِكُرْهُ أَحَدٌ مِمَّنْ رَوَىٰ عَنْ أَحْمَدَ سِوَاهُ.

قُلْتُ: أَمَّا صِحَّةُ سَنَدِ هَاذَا الْأَثَرِ.. فَوَاضِحَةٌ، لِأَنَّ قَوْلَ الْبَيْهَقِيِّ: "وَهَاذَا إِسْنَادُ لَا غُبَارَ عَلَيْهِ" يَدُلُّ عَلَىٰ صِحَّةِ إِسْنَادِ هَاذَا الْأَثَرِ.

# وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ فِي [أَلْفِيَّدِ] هِ:

# وَقَالَ السُّيُوطِيُّ فِي [أَلْفِيَّدِ] هِ:

١٠٧ - وَالْحُكْمُ بِالصِّحَةِ لِلْإِسْنَادِ وَالْحُهُ
 ١٠٨ - لِعِلَّةٍ أَوْ لِشُذُوذٍ، وَاحْكُم لِلْمَتْ

وَالْحُسْنِ، دُونَ الْمَتْنِ لِلنَّقَادِ لِلنَّقَادِ لِلنَّقَادِ لِلنَّقَادِ لِلنَّقَادِ لِلنَّقَادِ لِلنَّقَادِ لِلنَّقَادِ لِلْمَتْنِ إِنْ أَطْلَقَ ذُو حِفْظٍ نُمِي

<sup>(</sup>١) هُو: حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ حَنْبَلٍ، أَبُو عَلِيِّ الشَّيْبَانِيُّ، اِبْنُ عَمِّ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَتِلْمِيذُهُ؛ صَدُوقُ، وَقَدْ وَتَّقَهُ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ، وَقَالَ: «كَانَ ثِقَةً ثَبْتًا. وَقَالَ الدَّاقُطْنِيُّ: حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ حَنْبُلٍ، وَقَالَ الدَّاقُطْنِيُّ: حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ حَنْبُلٍ، وَقَالَ الدَّاقُطْنِيُّ: حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ حَنْبُلٍ، وَقَالَ الدَّاقُطْنِيُّ: كَنْبُلُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ حَنْبُلٍ، وَقَالَ الدَّاقُطْنِيُّ: كَنْبُلُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ حَنْبُلٍ، وَقَالَ اللَّاقُطْنِيُّ: وَقَالَ اللَّهُ وَمَاتَ سَنَةً ٢٧٣هِ. وَقَالَ: ﴿ كَانَ مِنْ اللَّهُ وَمَاتَ سَنَةً ٢٧٣هِ. [تَارِيخُ بَغْدَادَ: جُ٨/ صَ٢٨٦]. (الْمُؤلِّفُ).

وَأَمَّا تَفَرُّدُ حَنْبَلٍ بِهَ لَذَا الْأَثَرِ.. فَلَا يَقْدَحُ فِي سَنَدِهِ وَمَتْنِهِ، لِأَنَّ الْفَرْدَ يَكُونُ صَحِيحًا، كَمَا فِي حَدِيثِ: ﴿إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ». فَهَ ٰذَا الْحَدِيثُ مُخَرَّجُ ضِحِيحًا، كَمَا فِي حَدِيثِ: ﴿إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ». فَهَ ٰذَا الْحَدِيثُ مُخَرَّجُ فِي الْبُحَارِي: بَدْءُ الْوَحْيِ/ ١ - بَابُ/ حَ١]، وَهُوَ فَرْدُ.

\* \* \*

#### وَمِنْهُمْ:

# ٦- أَبُو عِيسَىٰ التَّرْمِذِيُّ:

قَالَ الْإِمَامُ التَّرْمِذِيُّ فِي حَدِيثِ: «لَوْ أَنَكُمْ دَلَّيْتُمْ بِحَبْلٍ إِلَىٰ الْأَرْضِ السَّفْلَى.. لَهَبَطَ عَلَىٰ اللَّهِ. ثمَّ قَرَأ: ﴿ هُو ٱلْأَوْلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظّهِرُ وَٱلْبَاطِنُ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ لَهَبَطُ عَلَىٰ اللَّهِ. ثمَّ قَرأ: ﴿ هُو ٱلْأَوْلُ وَٱلْآخِرُ وَالظّهِرُ وَٱلْبَاطِنُ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَنْ عَلَىٰ اللَّهِ. ثمَّ قَرَأ: هَٰذَا حَدِيثُ غَرِيبٌ مِنْ هَٰذَا الْوَجْهِ. ويُرْوَىٰ عَنْ عَلِيكُمْ ۞ ﴾ [الحديد: ٣]: هَٰذَا حَدِيثُ غَرِيبٌ مِنْ هَٰذَا الْوَجْهِ. ويُرْوَىٰ عَنْ أَيْتُ وَعَلِي بْنِ زَيْدٍ، قَالُوا: لَمْ يَسْمَعِ الْحَسَنُ مِنْ أَيِي هُرَيْرَةً. هُرَيْرَةً.

وَفَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ هَلْذَا الْحَدِيثَ، فَقَالُوا: إِنَّمَا هَبَطَ عَلَىٰ عِلْمِ اللَّهِ وَقُدْرَتُهُ وَسُلْطَانُهُ فِي كُلِّ مَكَانٍ، وَهُوَ عَلَىٰ الْعَرْشِ وَقُدْرَتِهِ وَسُلْطَانُهُ فِي كُلِّ مَكَانٍ، وَهُوَ عَلَىٰ الْعَرْشِ كَمَا وَصَفَ فِي كِتَابِهِ الْهَد.

وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ [جُ٤/ صَ٢٥] بَعْدَ حَدِيثِ الرُّؤْيَةِ الطَّوِيلِ الَّوْعَالِ اللَّوْعَةِ الطَّوِيلِ اللَّوْعَةِ الطَّويلِ اللَّوْعَةِ الْفُطَةُ: "فَيُعَرِّفُهُمْ نَفْسَهُ":

«وَمَعْنَىٰ قَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ: "فَيُعَرِّفُهُمْ نَفْسَهُ" يَعْنِي: يَتَجَلَّىٰ لَهُمْ» إهد.

وَمِنْهُمْ:

#### ٧- الْأَعْمَشُ:

رَوَىٰ الْإِمَامُ التَّرْمِذِيُّ فِي جَامِعِهِ [جُ٦/ صَ١٩٤] الْحَدِيثَ الْمَشْهُورَ: "أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي...، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي.. أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً". ثُمَّ قَالَ بَعْدَهُ:

«هَاذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَيُرْوَىٰ عَنِ الْأَعْمَشِ فِي تَفْسِيرِ هَاذَا الْحَدِيثِ: "مَنْ تَقَرَّبَ مِنِي شِبْرًا.. تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا" يَعْنِي: بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ. وَهَاكَذَا فَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ هَاذَا الْحَدِيثَ، قَالُوا: إِنَّمَا مَعْنَاهُ: يَقُولُ: إِذَا تَقَرَّبَ إِلَيْ مَغْفِرَتِي وَرَحْمَتِي الهَ. تَقَرَّبَ إِلَيْ مَغْفِرَتِي وَرَحْمَتِي الهَ.

\* \* \*

#### وَمِنْهُمْ:

# ٨- الْإِمَامُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ:

رَوَىٰ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِهِ [خَلْقُ أَفْعَالِ الْعِبَادِ: صَ18] بِسَنَدِهِ:

«عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرً - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي مَعَهُ إِذْ جَاءَهُ رَجُلُ فَقَالَ: يَا ابْنَ عُمَرَ، كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَذْكُرُ فِي النَّجُوَىٰ؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «يَدْنُو مِنْ رَبِّهِ حَتَّىٰ يَضَعَ عَلَيْهِ يَذْكُرُ فِي النَّجُوَىٰ؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «يَدْنُو مِنْ رَبِّهِ حَتَّىٰ يَضَعَ عَلَيْهِ كَنْفُهُ...».

قَالَ الْبُخَارِيُّ: «...قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: (كَنَفَهُ) يَعْنِي: سِتْرَهُ» إهَ.

وَمِنْهُمْ:

# ٩ - الْإِمَامُ أَبُو الْعَالِيَةِ:

أُوَّلَ أَبُو الْعَالِيَةِ قَوْلَهُ تَعَالَىٰ: ﴿ السَّمَّوَى إِلَى السَّمَاءِ ﴾ [البقرة: ٢٩] فَقَالَ: ﴿ السَّمَاءِ ﴾ [البقرة: ٢٩] فَقَالَ: ﴿ السَّمَاءِ ﴾ [كتابُ السَّمَاءِ ﴾ [كتابُ السَّمَاءِ ﴾ [كتابُ السَّمَاءِ ﴾ [كتابُ السَّمَاءِ ﴾ السَّمَاءِ اللَّهُ عَالَىٰ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ اللَّهُ السَّمَاءِ السَّمَ السَّمَاءِ السَّ

وَقَالَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ فِي [الْأَسْمَاءُ وَالصَّفَاتِ : صَ١٤]: «وَمُرَادُهُ بِذُلِكَ -وَاللَّهُ أَعْلَمُ- إِرْتِفَاعُ أَمْرِهِ، وَهُوَ بُخَارُ الْمَاءِ الَّذِي مِنْهُ وَقَعَ خَلْقُ السَّمَاءِ» إِهَ.

\* \* \*

## وَمِنْهُمْ:

#### ١٠ - الضَّحَّاكُ:

وَفِي تَفْسِيرِ ابْنِ جَرِيرِ الطَّبَرِيِّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يَوْمَ يُكْنَفُ عَن سَاقٍ ﴾ [القلم: ٤٢]، قَالَ الضَّحَّاكُ: ﴿ هُوَ أَمْرٌ شَدِيدٌ ﴾ "إهَ.

(۱) صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ: جُ٦/ صَ١٦٩٨/ كِ التَّوْحِيدِ/ ٢٢- بَابُ: ﴿ وَكَاتَ عَرْشُهُو عَلَى الْمَلْهِ عَلَى الْمُلْهِ عَلَى الْمُلْهِ عَلَى الْمُلْهِ عَلَى الْمُلْهِ عَلَى الْمُلْهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ فَالَ (٢) قُلْتُ: الّذِي وَجَدتُهُ فِي [تَفْسِيرِ الطّبَرِيِّ: جُ٣٢/ صَ١٨٩] فِي تَفْسِيرِ الْمَذْكُورَةِ أَنَّهُ قَالَ مَا نَصُّهُ:

«حُدِّثْتُ عَنِ الْحُسَيْنِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مُعَاذٍ يَقُولُ: ثَنَا عُبَيْدٌ، قَالَ: سَمِعْتُ الضَّحَّاكَ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَهُمَ يُكُنُفُ عَنِ سَاقٍ ﴾: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ: شَمَّرَتِ الْحَرْبُ عَنْ سَاقٍ. يَعْنِي اللَّهُ تَعَالَىٰ: إِقْبَالَ الْآخِرَةِ، وَذَهَابَ الدُّنْيَا » إِهَ. ثُمَّ عَلَّقَ مُحَقِّقُ الْكِتَابِ هُنَا قَائِلًا = سَاقٍ. يَعْنِي اللَّهُ تَعَالَىٰ: إِقْبَالَ الْآخِرَةِ، وَذَهَابَ الدُّنْيَا » إِهَ. ثُمَّ عَلَّقَ مُحَقِّقُ الْكِتَابِ هُنَا قَائِلًا =

وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ الْحَنْيَكِيُّ فِي [دَفْعُ شُبَهِ التَّشْبِيهِ: ١١٣] عِنْدَ

قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَيَبْقَىٰ وَجُهُرَبِّكَ ﴾ [الرحن: ٢٧]:

«قَالَ الْمُفَسِّرُونَ: مَعْنَاهُ: (يَبْقَىٰ رَبُّكَ)...، وَقَالَ الضَّحَّاكُ وَأَبُو عُبَيْدَةً فِي وَقَالَ الضَّحَّاكُ وَأَبُو عُبَيْدَةً فِي وَقَالَ الضَّحَّاكُ وَأَبُو عُبَيْدَةً فِي قَوْلِهِ: ﴿ كُلُّ مُنَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَهُو ﴾ [القصص: ٨٨] أَيْ: إِلَّا هُوَ الِهَ.

\* \* \*

وَمِنْهُمْ:

١١ - سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ:

فَفِي [تَفْسِيرُ ابْنِ جَرِيرٍ:جُ ٢٢/ صَ ١٨٨] فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يَوْمَ يُكُمُنُفُ عَن فَفِي [تَفْسِيرُ ابْنِ جَرِيرٍ:جُ ٢٢/ صَ ١٨٨] فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يَقُمُ يُكُمُنُ فَى عَن فِيدًةِ الْنَامُرِ » إِهَ. سَاقٍ ﴾ [القلم: ٤٢] أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ: ﴿ عَنْ شِدَّةِ الْنَامُرِ » إِهَ.

\* \* \*

وَمِنْهُمْ:

١٢ - أَبُو عُبَيْدَةَ:

أُوَّلَ قَوْلَهُ تَعَالَىٰ: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَهُ وَ ﴾ [القصص: ٨٨]، فَقَالَ: «أَيْ: إِلَّا هُوَ» إِهَ. ذَكَرَ ذَٰلِكَ الْحَافِظُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ الْحَنْبَلِيُّ فِي [دَفْعُ شُبهِ التَّشْبِيهِ: صَ١١٣].

وَأُوَّلَ أَيْضًا قَوْلَهُ تَعَالَىٰ: ﴿ الرَّحْنَ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ۞ ﴿ [طه: ٥]

<sup>= «</sup>أَخْرَجَهُ ابْنُ مَنْدَهُ فِي [الرَّدِّ عَلَىٰ الْجَهْمِيَّةِ: ٥] مِنْ طَرِيقِ الضَّحَّاكِ بِهِ، بِلَفْظِ: شِدَّةَ الْآخِرَةِ» إِهَ. خَرَّجَهُ الشَّيْخُ (نَاصِرٌ عَبْدُ اللَّهِ دُسُوقِيُّ).

فَقَالَ: « ﴿ أَسْتَوَىٰ ۞ ﴾: عَلَا » إهَ. ذَكَرَ ذَٰلِكَ الْحَافِظُ أَبُو عُمَرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي [التَّمْهِيدُ: جُ٣/ صَ ٢٤٠].

\* \* \*

وَمِنْهُمْ:

١٣ - النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ:

أُوَّلَ قَوْلَهَ عَيْلِهِ وَآلِهِ: «"لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ تَقُولُ: ﴿ مَلْ مِن مَّزِيدِ ﴿ هَلْ مِن مَّزِيدِ ﴿ هَلَ مِن مَّزِيدِ ﴾ [ق: ٣] حَتَّىٰ يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّةِ فِيهَا قَدَمَهُ، فَتَقُولُ: قَطْ قَطْ وَعِزَّتِكَ". فَقَالَ: أَيْ: مَنَ سَبَقَ فَي عَلَى يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّةِ فِيهَا قَدَمَهُ، فَتَقُولُ: قَطْ قَطْ وَعِزَّتِكَ". فَقَالَ: أَيْ: مَنَ سَبَقَ فِي يَضِعَ رَبُّ الْعِزَّةِ فِيهَا قَدَمَهُ، فَتَقُولُ: قَطْ قَطْ وَعِزَّتِكَ". فَقَالَ: أَيْ: مَنَ سَبَقَ فِي عَلْمِهِ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ » إِهَ. ذَكَرَ ذَلِكَ الْحَافِظُ الْبَيْهَ قِيُّ فِي [الْأَسْمَاءُ وَالصِّفَاتِ عُنْ أَهْلِ النَّارِ » إِهَ. ذَكَرَ ذَلِكَ الْحَافِظُ الْبَيْهَ قِيُّ فِي [الْأَسْمَاءُ وَالصَّفَاتِ عُنْ أَهْلِ النَّارِ » إِهَ. ذَكَرَ ذَلِكَ الْحَافِظُ الْبَيْهَ قِيُّ فِي [الْأَسْمَاءُ وَالصَّفَاتِ عُنْ أَهْلِ النَّارِ » إِهَ.

\* \* \*

وَمِنْهُمْ:

١٤ - سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ:

أُوَّلَ قَوْلَهَ تَعَالَىٰ: ﴿ سَنَسُتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْامُونَ ﴾ [الأعراف: ١٨٢، القلم: ٤٤]، فَقَالَ: «نُسْبغُ عَلَيْهِمُ النِّعَمَ وَنَمْنَعُهُمُ الشُّكْر. قَالَ: وَقَالَ غَيْرُ سُفْيَانَ: كُلَّمَا أَحْدَثُوا ذَنْبًا.. أَحْدَثْتُ لَهُمْ نِعْمَةً » إه. ذَكَرَ ذُلِكَ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ فِي كُلَّمَا أَحْدَثُوا ذَنْبًا.. أَحْدَثْتُ لَهُمْ نِعْمَةً » إه. ذَكَرَ ذُلِكَ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ فِي [سِيرُ الْفَاسْمَاءُ وَالصِّفَاتِ : صَ ١٥١]، وَذَكَرَهُ أَيْضًا الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي [سِيرُ أَعْلَام النَّبَلاءِ: جُ٧/ صَ١٥٠].

وَأُوَّلَ أَيْضًا قَوْلَهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَهُو مَعَكُمْ ﴾ [الحديد: ٤] «قَالَ: عِلْمُهُ». ذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي [السِّيرُ:جُ٧/ ص٧٠٢]. وَالذَّهَبِيُّ [السِّيرُ:جُ٧/ ص٧٠٢].

#### وَمِنْهُمْ:

## ١٥ - سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ:

أُوَّلَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدِيثَ: "آخِرُ وَطْأَةٍ وَطِئَهَا الرَّحْمَٰنُ بِ (وَجِّ)" بِقَوْلِهِ إِنَّ مَعْنَاهُ: «آخِرُ غَزَاةٍ غَزَاهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْةٍ بِالطَّائِفِ» إهَ. نَقَلَ ذُلِكَ الْحَافِظُ ابْنُ مَعْنَاهُ: «آخِرُ غَزَاةٍ غَزَاهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْةٍ بِالطَّائِفِ» إهَ. نَقَلَ ذُلِكَ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ فِي ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي كِتَابِهِ [دَفْعُ شُبَهِ التَّشْبِيهِ: صَ٢٢٣]، وَالْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْنَاسْمَاءُ وَالصِّفَاتِ: صَ٢٢٣].

#### \* \* \*

## وَمِنْهُمْ:

# ١٦ - الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبُخَارِيُّ:

أَوَّلَ قَوْلَهُ عَلَيْ الْمَحْكُ اللَّهُ إِلَىٰ رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْمَآخَرِ يَدْخُلَانِ الْجَنَّة ...". فَقَالَ: «مَعْنَىٰ الضَّحِكِ: الرَّمْةُ» إه. ذَكَرَ ذَٰلِكَ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْجَنَّة ...". فَقَالَ: «رَوَىٰ الْفِرَبْرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ [الْمَّسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ: صَ٣٣٦] وَقَالَ: «رَوَىٰ الْفِرَبْرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيِّ –رَحِمُهُ اللَّهُ – أَنَّهُ قَالَ: (مَعْنَىٰ الضَّحِكِ فِيهِ: الرَّمْةُ)» إه. وَقَالَ الْبُخَارِيِّ –رَحِمُهُ اللَّهُ – أَنَّهُ قَالَ: (مَعْنَىٰ الضَّحِكِ فِيهِ: الرَّمْةُ)» إه. وَقَالَ الْبُخَارِيِّ –رَحِمُهُ اللَّهُ – أَنَّهُ قَالَ: (مَعْنَىٰ الضَّحِكِ فِيهِ: الرَّمْةُ)» إه. وقالَ الْبخَارِيِّ الضَّحِكَ فِي مَوْضِعِ آخَرَ عَلَىٰ مَعْنَىٰ الرَّمْةِ، وَهُو قَرِيبُ، وَقَلْ عَلَىٰ الرَّضَا وَقَالَ الْبُخَارِيُّ الضَّحِكَ فِي مَوْضِعِ آخَرَ عَلَىٰ مَعْنَىٰ الرَّمْةِ، وَهُو قَرِيبُ، وَقَالِ السَّحِكَ يَدُلُّ عَلَىٰ الرِّضَا وَتَأْوِيلُهُ عَلَىٰ مَعْنَىٰ الرَّضَا ) أَقْرَبُ، فَإِنَّ الضَّحِكَ يَدُلُّ عَلَىٰ الرِّضَا وَالْقَبُولِ...» إِلَخ. إه.. .. هُ وَالْقَبُولِ...» إِلَخ. إه..

وَوَافَقَ الْبُخَارِيَّ عَلَىٰ تَأْوِيلِ الضَّحِكِ مِنَ السَّلَفِ الصَّالِحِ: أَبُو حَاتِمِ ابْنُ حِبَّانَ، وَمِنَ الْخَلَفِ: أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ.

وَمِنْهُمْ

# ١٧ - مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السُّلَمِيُّ الْكُوفِيُّ:

أُوَّلَ قَوْلَهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَالسَّمَاءُ بَنَيْنِهَا بِأَيْبِدِ ﴾ [الذاريات: ٤٧]: ﴿ قَالَ شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ أَنَّهُ قَالَ نِي هَانِهِ الْمَايَةِ ﴿ وَالسَّمَاءُ بَنَيْنِهَا بِأَيْبِدٍ ﴾. قَالَ: بِقُوَّةٍ الهَ. ذَكَرَ مَنْصُورٍ أَنَّهُ قَالَ فِي هَانِهِ الْمَايَةِ ﴿ وَالسَّمَاءُ بَنَيْنِهَا بِأَيْبِدٍ ﴾. قَالَ: بِقُوَّةٍ الهَ. ذَكَرَ مَنْصُورٍ أَنَّهُ قَالَ فِي هَانِهِ الْمَايَةِ ﴿ وَالسَّمَاءُ بَنَيْنِهَا بِأَيْبِدٍ ﴾. قَالَ: بِقُوَّةٍ اللهَ أَنْ مُورِيرٍ الطَّبَرِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ [جُ ٢١/ صَ ٤٦٥].

\* \* \*

#### وَمِنْهُمْ:

# ١٨ - الْإِمَامُ ابْنُ جَرِيرِ الطَّبَرِيُّ:

أُوَّلَ الِاسْتِوَاءَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ ثُمَّرُ السَّنُوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ ﴾ [البقرة: ٢٩] بِعُلُوِّ الْسَمَاءِ ﴾ [البقرة: ٢٩] بعُلُوِّ الْسَمَاءِ ﴾ والسَّلُطَنَةِ، فَقَالَ [جُ ١ / ص ٤٥]: «عَلَا عَلَيْهَا عُلُوَّ مُلْكِ وَالسَّلُطَانِ، لَا عُلُوَّ انْتِقَالِ وَزَوَالٍ » إِهَ.

وَأُوَّلَ أَيْضًا قَوْلَهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَهُو الْقَاهِرُ فَوَقَ عِبَادِمُهِ ﴾ [الأنعام: ١١٨٨] بِفَوْقِيَّةِ الْقَهْرِ وَالْغَلَبَةِ، فَقَالَ [جُ ٩ / صَ ١٨٠]: ﴿ وَيَعْنِي بِقَوْلِهِ: ﴿ الْقَاهِرُ ﴾ الْقَاهِرُ فَوَقَ عِبَادِمُهِ ﴾ لِأَنَّهُ الْمُذَلِّلُ الْمُسْتَعْبِدَ خَلْقَهُ، الْعَالِيَ عَلَيْهِمْ. وَإِنَّمَا قَالَ: ﴿ فَوَقَ عِبَادِمُهِ ﴾ لِأَنَّهُ وَصَفَ نَفْسَهُ تَعَالَىٰ بِقَهْرِهِ إِيَّاهُمْ، وَمِنْ صِفَةِ كُلِّ قَاهِرٍ شَيْئًا أَنْ يَكُونَ مُسْتَعْلِيًا عَلَيْهِ.

فَمَعْنَىٰ الْكَلَامِ إِذَنْ: وَاللَّهُ الْغَالِبُ عِبَادَهُ، الْمُذَلِّلُهُمْ، الْعَالِي عَلَيْهِمْ بِتَذْلِيلِهِ لَهُمْ، وَخَلْقِهِ إِيَّاهُمْ، فَهُوَ فَوْقَهُمْ بِقَهْرِهِ إِيَّاهُمْ، وَهُمْ دُونَهُ الْهَ. وَأُوَّلَ أَيْضًا قَوْلَهُ تَعَالَىٰ: ﴿ لَأَخَذَنَا مِنْهُ بِالْقُوَّةِ مِنَّا وَالْقُدْرَةِ» إِالْقُوَّةِ مِنَّا وَالْقُدْرَةِ» إِهَ. وَالْقُدْرَةِ، فَقَالَ [جُ٢٢/ صَ٢٤]: «لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْقُوَّةِ مِنَّا وَالْقُدْرَةِ» إِهَ.

وَأُوَّلَ أَيْضًا قَوْلَهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَكُ اللّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ﴾ [الفتح: ١٠] بِالْقُوَّةِ، وَأَقَلَ أَيْدِيهِمْ ﴾ [الفتح: ١٠] فِقَالَ [جُ ٢١/ صَ ٢٥٤]: ﴿ وَفِي قَوْلِهِ: ﴿ يَكُ اللّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ﴾ [الفتح: ١٠] وَجْهَانِ مِنَ التَّأْوِيل:

١- أَحَدُهُمَا: يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ عِنْدَ الْبَيْعَةِ، لِأَنَّهُمْ كَانُوا يُبَايِعُونَ اللَّهَ بِينْعَتِهِمْ نَبِيَّهُ عَلَيْهِمْ.

٢- وَالْآخِرُ: قُوَّةُ اللَّهِ فَوْقَ قُوَّتِهِمْ فِي نُصْرَةِ رَسُولِهِ ﷺ لِأَنتَهُمْ إِنتَمَا
 بَايَعُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَىٰ نُصْرَتِهِ عَلَىٰ الْعَدُوِّ» إِهَ.

\* \* \*

وَمِنْهُمْ:

# ١٩ - الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ:

أُوَّلَ أَبُو الْحَسَنِ لَفْظَ (الْغَضَبِ، وَالرِّضَا)، فَقَالَ فِي [رِسَالَةٌ إِلَىٰ أَهْلِ الثَّغْرِ: ٢٣١]: «وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ- يَرْضَىٰ عَنِ الطَّائِعِينَ لَهُ، وَأَنَّ لِمَاهُ عَنْهُمْ: إِرَادَتُهُ لِنَعِيمِهِمْ، وَأَنَّهُ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيَسْخَطُ عَلَىٰ الْكَافِرِينَ وَيَسْخَطُ عَلَىٰ الْكَافِرِينَ وَيَعْضَبُ عَلَيْهِمْ، وَأَنَّ غَضَبَهُ: إِرَادَتُهُ لِعَذَابِهِمْ الهَ.

وَمِنْهُمْ:

# ٠ ٢ - الْإِمَامُ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ:

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي [دَفْعُ شُبَهِ التَّشْبِيهِ: صَ١٩٩]:

(وَقَالَ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ: مَعْنَىٰ: (عَجِبَ رَبُّكَ): زَادَهُمْ إِنْعَامًا وَإِحْسَانًا» إِهَ.

وَأَوَّلَ أَيْضًا قَوْلَهُ عَلِيْهِ: "إِنَّ اللَّهَ يُدْنِي عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنْفَهُ"

بِقَوْلِهِ: (وَ (كَنْفُهُ): حِيَاطَتُهُ وَسِتْرُهُ، يُقَالُ: قَدْ كَنْفَ فُلَانٌ فُلَانًا: إِذَا أَحَاطَهُ وَسِتْرُهُ، يُقَالُ: قَدْ كَنْفَ فُلَانٌ فُلَانًا: إِذَا أَحَاطَهُ وَسِتْرُهُ، يُقَالُ: قِدْ كَنْفُ فُلَانٌ فُلَانًا: إِذَا أَحَاطَهُ وَسِتْرَهُ الْجَوْزِيِّ فِي [دَفْعُ شُبَهِ التَّشْبِيهِ: صَ١٨٥].

\* \* \*

#### وَمِنْهُمْ:

# ٢١- الْإِمَامُ أَبُو حَاتِمِ ابْنُ حِبَّانَ:

فَقَدْ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ فِي صَحِيحِهِ [جُ٥/صَ٨٥-حَ٣٩٤٩] تَحْتَ عُنْوَانِ (النَّوْعُ السَّابِعُ وَالثَّلاثُونَ: إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الشَّيْءِ بِالْإِيمَاءِ الْمَفْهُومِ عُنْوَانِ (النَّوْعُ السَّابِعُ وَالثَّلاثُونَ: إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الشَّيْءِ بِالْإِيمَاءِ الْمَفْهُومِ دُونَ النَّطْقِ بِاللِّسَانِ):

«٣٩٤٩» أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ النَّهْ فِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ عِمْرَانَ التَّجِيبِيُّ، عَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَىٰ النَّهِ فِي هُرَيْرَةَ وَاللَّهُ شَلَيْمُ بْنُ جُبَيْرٍ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ فِي هَالْهِ الْمَاكَةِ: ﴿ إِنَّ اللّهَ يَعْمُ لَكُمُ أَن تُؤَدُّوا الْمُمَاكِنِ إِلَى آهِلِهَا ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ إِنَّ اللّهَ يَعِمُ اللّهَ يَعِمُ اللّهَ يَعِمُ اللّهَ يَعِمُ اللّهَ عَمْلِهُ اللّهَ مَاكُمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

يَضَعُ إِبْهَامَهُ عَلَىٰ أُذُنِهِ، وَإِصْبَعَهُ الدَّعَّاءَ عَلَىٰ عَيْنِهِ».

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «أَرَادَ عَلَيْ بِوَضْعِهِ إِصْبَعَهُ عَلَىٰ أُذُنِهِ وَعَيْنِهِ.. تَعْرِيفَ النَّاسِ أَنَّ اللَّهَ -جَلَّ وَعَلَا- لَا يَسْمَعُ بِالْأُذُنِ الَّتِي لَهَا سِمَاخٌ وَالْتِوَاءُ، وَلَا يُبْصِرُ إِلْاَعَيْنِ الَّتِي لَهَا سِمَاخٌ وَالْتِوَاءُ، وَلَا يُبْصِرُ بِالْعَيْنِ الَّتِي لَهَا أَشْفَارٌ وَحَدَقٌ وَبَيَاضٌ، جَلَّ رَبُّنَا وَتَعَالَىٰ عَنْ أَنْ يُشَبَّه بِخَلْقِهِ فِي بِالْعَيْنِ الَّتِي لَهَا أَشْفَارٌ وَحَدَقٌ وَبَيَاضٌ، جَلَّ رَبُّنَا وَتَعَالَىٰ عَنْ أَنْ يُشَبَّه بِخَلْقِهِ فِي الْعَيْنِ الَّتِي لَهَا أَشْفَارٌ وَحَدَقٌ وَبَيَاضٌ، جَلَّ رَبُّنَا وَتَعَالَىٰ عَنْ أَنْ يُشَبَّه بِخَلْقِهِ فِي الْعَيْنِ الَّتِي لَهَا أَشْفَارٌ وَحَدَقٌ وَبَيَاضٌ، جَلَّ رَبُّنَا وَتَعَالَىٰ عَنْ أَنْ يُشَبَّه بِخَلْقِهِ فِي الْعَيْنِ اللَّهِ عِنَ الْأَشْيَاءِ، بَلْ يَسْمَعُ وَيُبْصِرُ بِلَا آلَةٍ كَيْفَ يَشَاءُ اللهُ اللهِ اللهِ عَنْ الْأَشْيَاءِ، بَلْ يَسْمَعُ وَيُبْصِرُ بِلَا آلَةٍ كَيْفَ يَشَاءُ الْهِ.

وَقَالَ أَيْضًا فِي [جُه/ صَ٥٥]:

«ذِكْرُ خَبَرِ شَنَّعَ بِهِ أَهْلُ الْبِدَعِ عَلَىٰ أَئِمَّتِنَا حَيْثُ حُرِمُوا التَّوْفِيقَ لِإِدْرَاكِ مَعْنَاهُ

٤٧٣٩ – أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ: " يُلْقَىٰ فِي النَّارِ، فَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟ حَتَّىٰ يَضَعَ الرَّبُّ -جَلَّ وَعَلَا- قَدَمَهُ فِيهَا، فَتَقُولُ: قَطْ قَطْ".

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هَاٰذَا الْخَبَرُ مِنَ الْأَخْبَارِ الَّتِي أُطْلِقَتْ بِتَمْثِيلِ الْمُجَاوَرَةِ، وَذَٰلِكَ أَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلْقَىٰ فِي النَّارِ مِنَ الْأُمَمِ وَالْأَمْكِنَةِ الَّتِي عُصِيَ اللَّهُ عَلَيْهَا، وَذَٰلِكَ أَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلْقَىٰ فِي النَّارِ مِنَ الْكُفَّارِ وَالْأَمْكِنَةِ فَلَا تَزَالُ تَسْتَزِيدُ حَتَّىٰ يَضَعَ الرَّبُ -جَلَّ وَعَلا- مَوْضِعًا مِنَ الْكُفَّارِ وَالْأَمْكِنَةِ فَلَا تَزَالُ تَسْتَزِيدُ حَتَّىٰ يَضَعَ الرَّبُ -جَلَّ وَعَلا- مَوْضِعًا مِنَ الْكُفَّارِ وَالْأَمْكِنَةِ فِي النَّارِ، فَتَمْتَلِئُ ، فَتَقُولُ: "قَطْ قَطْ"، تُرِيدُ: حَسْبِي حَسْبِي، لِأَنَّ الْعَرَبَ تُطْلِقُ فِي النَّارِ، فَتَمْتَلِئُ ، فَتَقُولُ: "قَطْ قَطْ"، تُرِيدُ: حَسْبِي حَسْبِي، لِأَنَّ الْعَرَبَ تُطْلِقُ فِي النَّارِ، فَتَمْتَلِئُ ، فَتَقُولُ: "مَوْضِع مِدْقٍ، لَا أَنَّ اللَّهُ حَلَّ وَعَلا: ﴿ لَهُمْ وَمَكُم مِدْقٍ وَعَلا لَيْ اللَّهُ حَلَّ وَعَلا: فَي لَعْتِهَا اسْمَ (الْقَدَمِ) عَلَىٰ الْمَوْضِع مِدْقٍ، لَا أَنَّ اللَّهُ حَلَّ وَعَلا - جَلَّ وَعَلا - يَضَعُ عَرْبُ هَذَا وَأَشْبَاهِهِ الْمَارِ ، جَلَّ رَبُّنَا وَتَعَالَىٰ عَنْ مِثْلِ هَاذًا وَأَشْبَاهِهِ الْهَ.

وَقَالَ أَيْضًا فِي [جُ١/ صَ١٨-١٩]:

# «ذِكْرُ اجْتِمَاعِ الْقَاتِلِ الْكَافِرِ وَالْمُسْلِمِ فِي الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ إِذَا سَدَّدَ الْكَافِرُ فَأَسْلَمَ بَعْدُ

٣٨٣ – أَخبَرنا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرِ بِحِرَّانَ حَدَّثَنَا بُنْدَارُ وَأَبُو مُوسَىٰ قَالَا: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ وَأَبُو مُوسَىٰ قَالَا: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيهِ قَالَ: "ضَحِكَ اللَّهُ مِنْ رَجُلَيْنِ قَتَلَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيهِ قَالَ: "ضَحِكَ اللَّهُ مِنْ رَجُلَيْنِ قَتَلَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيهِ قَالَ: "ضَحِكَ اللَّهُ مِنْ رَجُلَيْنِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ وَكِلَاهُ مَا فِي الْجَنَّةِ".

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هَاذَا الْخَبَرُ مِمَّا نَقُولُ فِي كُتِبِنَا بِأَنَّ الْعَرَبَ تُضِيفُ الْفِعْلَ إِلَىٰ الْمَامِرِ كَمَا تُضِيفُهُ إِلَىٰ الْفَاعِلِ، وَكَذَٰلِكَ تُضِيفُ الشَّيْءَ الَّذِي هُوَ مِنْ حَرَكَاتِ الْمَخْلُوقِينَ إِلَىٰ الْبَارِئِ جَلَّ وَعَلَا، كَمَا تُضِيفُ ذَٰلِكَ الشَّيْءَ إِلَيْهِمْ سَوَاءً، فَقُولُهُ الْمَخْلُوقِينَ إِلَىٰ الْبَارِئِ جَلَّ وَعَلَا، كَمَا تُضِيفُ ذَٰلِكَ الشَّيْءَ إليهمْ سَوَاءً، فَقُولُهُ الْمَخْلُوقِينَ إِلَىٰ الْبَارِئِ جَلَيْنِ " يُرِيدُ ضَحَّكَ اللَّهُ مَلائِكَتَهُ وَعَجَّبَهُمْ مِنَ الْكَافِرِ الْقَاتِلِ وَالْمُسْلِمِ، ثُمَّ تَسْدِيدُ اللَّهِ لِلْكَافِرِ وَهِدَايَتُهُ إِيَّاهُ إِلَىٰ الْإِسْلَامِ وَتَفَضَّلُهُ عَلَيْهِ الْقَاتِلِ وَالْمُسْلِمِ، ثُمَّ تَسْدِيدُ اللَّهِ لِلْكَافِرِ وَهِدَايَتُهُ إِيَّاهُ إِلَىٰ الْإِسْلَامِ وَتَفَضَّلُهُ عَلَيْهِ الْقَاتِلِ وَالْمُسْلِمِ، ثُمَّ تَسْدِيدُ اللَّهِ لِلْكَافِرِ وَهِدَايَتُهُ إِيَّاهُ إِلَىٰ الْإِسْلَامِ وَتَفَضَّلُهُ عَلَيْهِ الْقَاتِلِ وَالْمُسْلِمِ، ثُمَّ تَسْدِيدُ اللَّه لِلْكَافِرِ وَهِدَايَتُهُ إِيَّاهُ إِلَىٰ الْإِسْلَامِ وَتَفَضَّلُهُ عَلَيْهِ إِللسَّهَادَةِ بَعْدَ ذَٰلِكَ حَتَّىٰ يَدْخُلَا الْجَنَّةُ جَمِيعًا، فَيُعَجِّبُ اللَّهُ مَلَائِكَةً إِلَىٰ النَّهُ مِنْ مَوْجُودِ مَا قَضَىٰ وَقَدَّرَ، فَنُسِبَ الضَّحِكَةُ اللَّهِ حَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ حَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَعَلَا عَلَىٰ سَبِيلِ الْمُلْوِكَةِ إِلَىٰ اللَّهِ حَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ حَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعَلَا عَلَىٰ سَبِيلِ الْمُؤْودِ وَالْإِرَادَةِ الْمَارِي وَالْإِرَادَةِ الْمَلْكَةِ إِلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَعَلَا عَلَىٰ سَبِيلِ الْمُؤْمِقِ وَالْمِيلُ الْمُؤْلِقُ وَلِي اللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمَالِ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمِوالِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

وَقَالَ أَيْضًا فِي [جُ٣/ صَ ٢٤٩]:

«ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَوْلِ الْمَرْءِ لِأَخِيهِ: قَبَّحَ اللَّهُ وَجْهَكَ النَّهُ وَجُهَكَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْةٍ قَالَ:

"كَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: قَبَّحَ اللَّهُ وَجْهَكَ، وَوَجْهَ مَنْ أَشْبَهَ وَجْهَكَ، فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَىٰ صُورَتِهِ".

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: يُرِيدُ بِهِ: عَلَىٰ صُورَةِ الَّذِي قِيلَ لَهُ: قَبَّحَ اللَّهُ وَجْهَكَ مِنْ وَلَدِهِ.

وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَّ الْخِطَابَ لِبَنِي آدَمَ دُونَ غَيْرِهِمْ.. قَوْلُهُ عَلَىٰ أَنَّ الْخِطَابَ لِبَنِي آدَمَ دُونَ غَيْرِهِمْ.. قَوْلُهُ عَلَىٰ أَنَّ الْخِطَابَ لِبَنِي آدَمَ دُونَ غَيْرِهِمْ.. قَوْلُهُ عَلَىٰ أَنَّ الْخِطَابَ لِبَنِي آدَمَ فِي الصُّورَةِ تُشْبِهُ صُورَةَ وَلَدِهِ» إِهَـ. أَشْبَهُ وَجُهَكَ"، لِأَنَّ وَجْهَ آدَمَ فِي الصُّورَةِ تُشْبِهُ صُورَةَ وَلَدِهِ» إِهَـ.

وَقَالَ أَيْضًا فِي [جُ٥/ صَ ٤٣٨]:

«ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَفْعَلُ اللَّهُ بِالسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِينَ فِي الْقِيَامَةِ

٤٧٠٦ – أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَىٰ ثَقِيفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ عُبَيْدِ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ وَهُو عَلَىٰ الْمِنْبَرِ: اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ وَهُو عَلَىٰ الْمِنْبَرِ: "يَأْخُذُ اللَّهُ سَمَاوَاتِهِ وَأَرْضِيهِ بِيكِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا اللَّهُ –وَيَقْبِضُ أَصَابِعَهُ وَيَبْسُطُهَا – أَنَا الرَّحْنُنُ، أَنَا الْمَلِكُ"، حَتَّىٰ نَظَرْتُ إِلَىٰ الْمِنْبَرِ يَتَحَرَّكُ مِنْ أَسْفَلَ وَيُهُ بَرَسُولِ اللَّهِ؟!.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﴿ : قَوْلُهُ: "يَقْبِضُ أَصَابِعَهُ وَيَبْسُطُهَا" يُرِيدُ بِهِ النَّبِيَ ﷺ عَلَيْهِ، لَا اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى الْعَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَا عَلَى الْعَلَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَا عَلَى اللْعَلَا عَلَى الْعَلَا عَلَى الْعَلَا عَلَى الْعَلَا عَلَا عَلَى الْعَلَا عَلَى الْعَلَا عَلَى الْعَلَا عَلَى الْعَلَا عَلَا عَلَى الْعَلَا عَلَا عَلَا عَلَى الْعَلَا عَلَا عَلَى الْعَلَا عَلَا عَلَى الْعَلَا

وَقَالَ أَيْضًا فِي [جُ١/ صَ٥٦١]:

« قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﴿ مَنْ أَدُ وَهَاٰذَا كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ يَكِيهِ يَكِيهِ عَنِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: "مَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا بِالطَّاعَةِ تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا.. تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا"، يُرِيدُ بِهِ: مَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا بِالطَّاعَةِ وَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا بِالطَّاعَةِ وَوَسَائِلِ الْخَيْرِ.. تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا بِالرَّأْفَةِ وَالرَّحْمَةِ». إِنْتَهَىٰ كَلَامُ ابْنِ حِبَّانَ.

\* \* \*

وَمِنْهُمْ:

٢٢ - الْإِمَامُ أَبُو مَنْصُورٍ الْمَاتُرِيدِيُّ:

أُوَّلَ الْإِمَامُ أَبُو مَنْصُورٍ قَوْلَهُ تَعَالَىٰ: ﴿ ٱلرَّمَانُ عَلَى ٱلْعَرْفِ ٱسْتَوَىٰ ۞ ﴾ [طه: ٥] بِعُلُوِّ عَظَمَةٍ وَرُبُوبِيَّةٍ كَمَا فِي [شَرْحُ الْفِقْهِ الْأَكْبَر: صَ٥٢] ٥، وَسَيَأْتِي تَمَامُ الْكَلَامِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ.

\* \* \*

فَهَ أُولَا عِنَ السَّلَفِ الصَّالِحِ تَأَوَّلُوا، فَإِلَىٰ أَيْنَ يَذْهَبُ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّ التَّأْوِيلَ لَهُ يَرْدُ عَنِ السَّلَفِ الصَّالِحِ وَأَنَّهُ تَحْرِيفٌ وَتَعْطِيلٌ؟! التَّأْوِيلَ لَهُ يَثْبُتْ وَلَهُ يَرِدْ عَنِ السَّلَفِ الصَّالِحِ وَأَنَّهُ تَحْرِيفٌ وَتَعْطِيلٌ؟! وَأَنَّهُ تَحْرِيفٌ وَتَعْطِيلٌ؟! وَأَنَّهُ مَعْطِيلٌ اللَّهُ وَيَقُولُونَ: إِنَّهُمْ مُعَطِّلَةٌ أَيْقُولُونَ: إِنَّهُمْ مُعَطِّلَةٌ وَيُقُولُونَ: إِنَّهُمْ مُعَطِّلَةٌ جَهْمَتَةٌ؟!! .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وَهَاكَ نَصَّ الْإِمَامِ الْمَاتُرِيدِيِّ بِحُرُوفِهِ فِي ذَٰلِكَ كَمَا فِي شَرْحِهِ لِـ[الْفِقْهُ الْأَكْبَرُ: ص٥٢]: «وَأَمَّا مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ.. أَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ عَلَىٰ الْعَرْشِ عُلُوَّ عَظَمَةٍ وَرُبُوبِيَّةٍ، لَا عُلُوَّ ارْتِفَاعِ مَكَانٍ وَمَسَافَةٍ» إِهَـ. (خَرَّجَهُ الشَّيْخُ نَاصِرٌ عَبْدُ اللَّهِ).

## الْفَصْلُ الْحَادِي عَشَرَ

## فِي تَفُويضِ السَّلَفِ الصَّالِحِ

قَالَ الْإِمَامُ الْبَيْهَقِيُّ فِي [الْأَسْمَاءُ وَالصَّفَاتُ: صَ ٤٢٩]:

«٩٠٦ – أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ أَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ ثَنَا أَبُو حَاتِمٍ ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَىٰ قَالَ: سَمِعْتُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ ثَنَا أَبُو حَاتِمٍ ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَىٰ قَالَ: سَمِعْتُ اللَّهِ بْنُ مُعَيِّنَةً يَقُولُ: مَا وَصَفَ اللَّهُ تَعَالَىٰ بِهِ نَفْسَهُ فَتَفْسِيرُهُ قِرَاءَتُهُ، لَيْسَ لِأَحَدِ ابْنَ عُيَيْنَةً يَقُولُ: مَا وَصَفَ اللَّهُ تَعَالَىٰ بِهِ نَفْسَهُ فَتَفْسِيرُهُ قِرَاءَتُهُ، لَيْسَ لِأَحَدِ أَنْ يُفَسِّرَهُ إِلَّا اللَّهُ حَلَيْهِمْ» إِهَ .

وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [الْفَتْحُ: جُ١١/صَ٤١، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي [الْفَتْحُ: جُ١١/صَ٤١، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي [الْتَّمْهِيدِ:جُ٣/ صَ٤٥] [الْتَاسْمَاءُ وَالصِّفَاتُِ: صَ٤١٨]، وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي [التَّمْهِيدِ:جُ٣/ صَ٤٥] إِنَّ الْوَلِيدَ بْنَ مُسْلِم قَالَ:

«سُئِلَ الْأَوْزَاعِيُّ وَمَالِكُ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ هَلْدِهِ الْأَوْرِيُّ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ هَلْدِهِ الْأَحَادِيثِ؟ فَقَالُوا: أُمِرُّوهَا كَمَا جَاءَتْ بِلَا كَيْفِيَّةٍ» إِهَـ.

وَقَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي [سِيَرُ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ: جُ٨/ صَ٥٠١]:

(وَالْمَحْفُوظُ عَنْ مَالِكٍ -رَحِمَهُ اللَّهُ- رِوَايَةُ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ أَحَادِيثِ الصِّفَاتِ، فَقَالَ: أُمِرَّهَا كَمَا جَاءَتْ، بِلَا تَفْسِيرِ الهَ.

وَأَسْنَدَ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ أَهْدَ بْنِ أَبِي الْحَوَارِيِّ عَنْ شَدُ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ أَهْدَ بْنِ أَبِي الْحَوَارِيِّ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: «كُلُّ مَا وَصَفَ اللَّهُ تَعَالَىٰ مِنْ نَفْسِهِ فِي كِتَابِهِ فَتَفْسِيرُهُ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: «كُلُّ مَا وَصَفَ اللَّهُ تَعَالَىٰ مِنْ نَفْسِهِ فِي كِتَابِهِ فَتَفْسِيرُهُ وَلَيْهَ وَالسَّكُوتُ عَنْهُ». وَفِي رِوَايَةٍ: «وَالسَّكُوتُ عَنْهُ».

ذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي [الْأَسْمَاءُ وَالصِّفَاتِ: صَ٩٧٨]، وَفِي [الِاعْتِقَادِ: صَ٩٣]،

وَقَالَ فِيهِ بَعْدَ هَاذَا الْأَثَرِ:

«وَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - فِيمَا تَفْسِيرُهُ يُؤَدِّي إِلَىٰ تَكْيِيفٍ، وَتَكْيِيفُهُ يَقْتَضِي تَشْبِيهًا لَهُ بِخَلْقِهِ فِي أَوْصَافِ الْحَدَثِ» إه.

وَقَالَ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا فِي [الْأَسْمَاءُ وَالصَّفَاتُ: صَ ٤٢١]: «وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي قَوْلِهِ: (يَنْزِلُ اللَّهُ)، فَسُئِلَ أَبُو حَنِيفَةَ عَنْهُ فَقُالَ: يَنْزِلُ بِلَا كَيْفٍ» إِهَ.

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي [الْلَّسْمَاءُ وَالصِّفَاتُ: صَ١٨٤]، وَالْحَافِظُ أَبُو الْقَاسِمِ السَّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ:جُ١/صَ٢٧٣] اللَّالَكَائِيُّ فِي [شَرْحُ أُصُولِ اعْتِقَادِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ:جُ١/صَ٢٧٣] عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ قَالَ: «سُئِلَ الْأَوْزَاعِيُّ وَمَالِكُ وَسُفْيَانُ الثَّوْدِيُّ وَمَالِكُ وَسُفْيَانُ الثَّوْدِيُّ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ هَلْدِهِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي جَاءَتْ فِي التَّشْبِيهِ، فَقَالُوا: وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ هَلْدِهِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي جَاءَتْ فِي التَّشْبِيهِ، فَقَالُوا: أَمِرُّوهَا كَمَا جَاءَتْ بِلَا كَيْفِيَّةٍ».

وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي [الْأَسْمَاءُ وَالصِّفَاتِ: صَ٣٧٩]، وَابْنُ الْجَوْزِي فِي [دَفْعُ شُبَهِ التَّشْبِيهِ: صَ٢٢٢]:

«٨٦٦ – أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الله الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ ثَنا أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ ابْنُ أَخِي رِشْدِينِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ وَهْبٍ يَقُولُ: كُنَّا عِنْدَ مَالِكِ بْنِ أَنسٍ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ بْنَ وَهْبٍ يَقُولُ: كُنَّا عِنْدَ مَالِكِ بْنِ أَنسٍ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ بْنَ وَهْبٍ يَقُولُ: كُنَّا عِنْدَ مَالِكِ بْنِ أَنسِ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَقَالَ: عَلْ الْعَرْقِ السَّوَى فَي اللَّهُ مَن عَلَى الْعَرْقِ السَّوَى فَي السَّوَى فَي اللَّهُ عَلَى الْعَرْقِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَرْقِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

عَنْهُ مَرْفُوعٌ، وَأَنْتَ رَجُلُ سُوءٍ صَاحِبُ بِدْعَةٍ، أَخْرِجُوهُ. قَالَ: فَأُخْرِجَ اللَّهُ مُرْفُوعٌ، وَأَنْتَ رَجُلُ سُوءٍ صَاحِبُ بِدْعَةٍ، أَخْرِجُوهُ. الرَّجُلُ» إِهْ.

وَكَذُٰلِكَ ذَكَرَهُ الْإِمَامُ الْقُرْطُبِيُّ فِي كِتَابِهِ [الْأَسْنَى فِي شَرْحِ أَسْمَاءِ اللَّهِ اللَّهِ الْأَسْنَى فِي شَرْحِ أَسْمَاءِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُسْنَى: صَ١٦٨]، وَقَالَ بَعْدَ نَقْلِهِ هَلْذَا الْأَثْرَ عَنِ الْإِمَامِ مَالِكِ:

«قَالَ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ: وَعَلَىٰ هَاٰذِهِ الطَّرِيقَةِ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ رَحِمُهُ اللَّهُ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَحْدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الْبَلْخِيُّ، وَمِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ أَبُو وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَحْدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الْبَلْخِيُّ، وَمِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ. قُلْتُ: وَهُو قَوْلُ الْقَاضِي أَبِي بَكْرِ ابْنِ الطَّيِّبِ فِي كِتَابِ سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ. قُلْتُ: وَهُو قَوْلُ الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ ابْنِ الطَّيِّبِ فِي كِتَابِ النَّادِلَةِ] وَالْأَسْتَاذِ أَبِي بَكْرٍ ابْنِ فُورَكَ فِي [شَرْحُ أُوائِلِ الْأَدِلَةِ]» إِهَ.

وَقَالَ الْحَافِظُ اللَّالَكَائِيُّ فِي [شَرْحُ أُصُولِ اعْتِقَادِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ: جُ١/ صَ ٢٧٤]:

٧٤١» – أَخْبَرَنَا أَحْدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْدَ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: ثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ أَحْدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَلِيِّ الْحَسَنُ بْنُ يُوسَفَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: ثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ أَحْدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدِ الْغُجْدُوانِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَمْرٍ و الطَّوَاوِيسِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَمْرٍ و الطَّوَاوِيسِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَمْرٍ و الطَّوَاوِيسِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَمْرٍ و الطَّوَاوِيسِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَمْرٍ و الطَّوَاوِيسِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهَ عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَمْرُ و بْنُ وَهْبٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ شَدَّادَ بْنَ حَكِيمٍ يَذْكُرُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَمْرُو بْنُ وَهْبٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ شَدَّادَ بْنَ حَكِيمٍ يَذْكُرُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ فِي الْأَحَادِيثِ النَّتِي جَاءَتْ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَهْبِطُ إِلَىٰ سَمَاءِ الدُّنْيَا» وَنَحْوِ هَلْذَا مِنَ الْأَحَادِيثِ إِلَّ هَلْدِهِ الْأَحَادِيثِ إِلَّ هَلْدُهِ الْأَحَادِيثِ قَدْ رَوَتُهَا الثَقَاتُ، فَنَحْنُ نَرُومَهَا وَنُؤْمِنُ بَهَا وَلَا لَلَهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُقَاتُ، فَنَحْنُ نَرُومَهَا وَنُؤْمِنُ بَهَا وَلَا اللَّهُ ا

وَرَوَىٰ أَبُو الْقَاسِمِ اللَّالَكَائِيُّ فِي [شَرْحُ أُصُولِ اعْتِقَادِ أَهْلِ السُّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ: جُ١/ صَ٢٧٣] بِسَنَدِهِ عَنْ شُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ أَنَّهُ قَالَ:

«كُلُّ شَيْءٍ وَصَفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ فِي الْقُرْءَانِ.. فَقِرَاءَتُهُ تَفْسِيرُهُ، لَا كَيْفَ وَلَا لَ»اِهَـ.

وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ فِي (٢٨- بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضَلِ الصَّدَقَةِ: جُ٢/ صَ٤٣):

(قَالُوا: قَدْ ثَبَتَتِ الرِّوَايَاتُ فِي هَلْذَا، وَيُؤْمَنُ بِهَا وَلَا يُتَوَهَّمُ وَلَا يُقَالُ:

كَيْفَ؟.

هَٰكَذَا رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُمْ قَالُوا في هَٰذِهِ الْأَحَادِيثِ: أُمِرُّوهَا بِلَا كَيْفٍ. وَهَٰكَذَا قَوْلُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ السُّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ»إِهَ.

وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [الْفَتْحُ: جُ١٦ / ٣٤٣]:

(وَأَسْنَدَ الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدِ صَحِيحٍ...، وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ الضَّبْعِيِّ قَالَ: مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ ٱلرَّحْنَ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ۞ ﴿ [طه: ٥] قَالَ: بِلَا كَيْفٍ؛ وَالْـاَثَارُ فِيهِ عَنِ السَّلَفِ كَثِيرَةُ؛ وَهَاٰذِهِ طَرِيقَةُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدُ بْنِ جَنْبُل ﴾ إهـ.

وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي [الْأَسْمَاءُ وَالصِّفَاتِ: ص٥٩٣]:

«٩٠١ – أَخْبَرَنَا الْفَقِيهُ أَبُو بَكْرٍ أَهْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ أَنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حِيَّانَ ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَهْدَ الْفَارِسِيُّ ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ رَيْدٍ وَحَادُ الْمَهْرِقَانِيُّ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: كَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ وَحَادُ بْنُ زَيْدٍ وَحَادُ بْنُ رَيْدٍ وَحَادُ بْنُ سَلَمَةَ وَشَرِيكُ وَأَبُو عَوَانَةَ لَا يُحِدُّونَ وَلَا يُشَبِّهُونَ وَلَا يُمَثِّلُونَ، يَرُوونَ الْحَدِيثَ لَا يَقُولُونَ كَيْفَ، وَإِذَا سُئِلُوا أَجَابُوا بِالْأَثْرِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهُوَ قَوْلُنَا.

وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِهِ [جُ٢/ صَ٢٢] عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ثَوَ السَّامَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ [السجدة: ٤]:

«قَالَ الْكَلْبِيُّ: هَلْذَا مِنَ الْمَكْتُومِ الَّذِي لَا يُفَسَّرُ، وَكَانَ مَكْحُولُ وَالزُّهْرِيُّ وَالْلَاثُ بْنُ سَعْدِ وَأَحْمَدُ وَالْلَاثُ بْنُ سَعْدِ وَأَحْمَدُ وَالْلَاثُ يَقُولُونَ فِيهَا وَفِي أَمْثَالِهَا: أَمِرُّوهَا كَمَا جَاءَتْ بِلَا كَيْفِ، قَالَ سُفْيَانُ الْبُنُ عُيَيْنَةَ: كُلُّ مَا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ فِي كِتَابِهِ فَتَفْسِيرُهُ قِرَاءَتُهُ، وَالسُّكُوتُ عَلَيْهِ، لَيْسَ لِلَّحَدِ أَنْ يُفَسِّرَهُ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَىٰ وَرَسُولُهُ» إِهَ.

الْفَصْلُ الْحَادِي عَشَرَ: فِي تَفْوِيضِ السَّلَفِ الصَّالِحِ وَالتَّفُويضِ السَّلَفِ الصَّالِحِ وَإِلَىٰ هَاذَا التَّاْوِيلِ وَالتَّفْوِيضِ أَشَارَ اللَّقَّانِيُّ فِي [جَوْهَرَتِ] لِهِ بِقَوْلِهِ:

• ٤ - وَكُلُّ نَصٍّ أَوْهَمَ التَّشْبِيهَا أَوُّلْهُ أَوْ فَوَضْ وَرُمْ تَنْزِيهَا

\* \* \*

## الْفَصْلُ الثَّانِي عَشَرَ

# فِي ذِكْرِ عَدَدٍ مِنَ السَّلَفِ الصَّالِحِ مِمَّنْ تَعَرَّضَ لِنَفْيِ الْجِهَةِ وَالْحَدِّ وَالْمَكَانِ عَنِ اللَّهِ تَعَالَىٰ تَعَرَّضَ لِنَفْيِ الْجِهَةِ وَالْحَدِّ وَالْمَكَانِ عَنِ اللَّهِ تَعَالَىٰ

اِعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ وُجِدَ مِنَ السَّلَفِ الصَّالِحِ مَنْ تَعَرَّضَ لِنَفْيِ الْحَدِّ وَالْمَكَانِ وَالْمَكانِ وَالْجِهَةِ عَنِ اللَّهِ تَعَالَىٰ:

فَمِنْهُمْ:

١ - الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ أَبُو حَنِيفَةَ:

قَالَ أَبُو حَنِيفَةً فِي [وَصِيِّتِ] لِهِ [صَ١١]:

«وَالثَّالِثُ: نُقِرُّ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ عَلَىٰ الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ مِنْ غَيْرِ الْعُرْانُ تَكُونَ لَهُ حَاجَةٌ وَاسْتِقْرَارٌ عَلَيْهِ، وَهُو حَافِظُ الْعَرْشِ وَغَيْرِ الْعَرْشِ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ، فَلَوْ كَانَ مُحْتَاجًا.. لَمَا قَدَرَ عَلَىٰ إِيجَادِ الْعَالَمِ وَتَدْبِيرِهِ كَالْمَخْلُوقِينَ، وَلَوْ كَانَ مُحْتَاجًا إِلَىٰ الْجُلُوسِ وَالْقَرَارِ.. فَقَبْلَ خَلْقِ الْعَرْشِ أَيْنَ كَانَ اللَّهُ؟!، تَعَالَىٰ اللَّهُ عَنْ ذَٰلِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا» إِهَ.

وَقَالَ فِي [ص ٢١]:

«وَلِقَاءُ اللَّهِ تَعَالَىٰ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى بِلَا كَيْفِيَّةٍ وَلَا تَشْبِيهٍ وَلَا جِهَةٍ» إه.

وَمِنْهُمْ:

٢- عَلِيٌّ زَيْنُ الْعَابِدِينَ ابْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ: فَإِنَّهُ قَالَ:

«أَنْتَ اللَّهُ الَّذِي لَا يَحْوِيكَ مَكَانُّ...، وَأَنْتَ اللَّهُ الَّذِي لَا تُحَدُّ فَتَكُونُ مَحْدُودًا» إهَ.

ذَكَرَ ذُلِكَ مُرْتَضَىٰ الزَّبِيدِيُّ فِي [إِتْحَافِ السَّادَةِ الْمُتَّقِينَ: جُ٤/ صَ ٣٨٠].

\* \* \*

#### وَمِنْهُمْ:

٣- جَعْفَرٌ الصَّادِقُ:

فَإِنَّهُ قَالَ:

«مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ فِي شَيْءٍ، أَوْ مِنْ شَيْءٍ، أَوْ عَلَىٰ شَيْءٍ.. فَقَدْ أَشْرَكَ ، لَوْ كَانَ عَلَىٰ شَيْءٍ.. فَقَدْ أَشْرَكَ ، لَوْ كَانَ مِنْ عَلَىٰ شَيْءٍ.. لَكَانَ مَحْصُورًا، وَلَوْ كَانَ مِنْ عَلَىٰ شَيْءٍ.. لَكَانَ مَحْصُورًا، وَلَوْ كَانَ مِنْ شَيْءٍ.. لَكَانَ مَحْصُورًا، وَلَوْ كَانَ مِنْ شَيْءٍ.. لَكَانَ مَحْدَثًا» إِهَ. أَيْ: مَخْلُوقًا، تَعَالَىٰ اللَّهُ عَنْ ذَٰلِكَ.

ذَكَرَ ذُلِكَ أَبُو الْقَاسِمِ الْقُشَيْرِيُّ فِي [رِسَالَتِ] لِهِ [صَ ٩٤]، وَالْقَاضِي عِيَاضٌ فِي [الشَّفَا: جُ١/ صَ ١٠٠٥]، وَالْيَافِعِيُّ فِي [رَوْضُ الرَّيَاحِينِ: صَ ١٨٤]، وَالْيَافِعِيُّ فِي [رَوْضُ الرَّيَاحِينِ: صَ ١٨٤]، وَاللَّفْظُ لِلْقُشَيْرِيِّ.

٤- سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَشَرِيكُ، وَأَبُو عَوَانَةَ، وَشُعْبَةُ:

أَخْرَجَ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ فِي [الْأَسْمَاءُ وَالصِّفَاتُِ: صَ٥٩٣] قَالَ:

«٩٠١» - أَخْبَرَنَا الْفَقِيهُ أَبُو بَكْرٍ أَحْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ أَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حِيَّانَ ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَحْدَ الْفَارِسِيُّ ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْفَارِسِيُّ ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْفَارِسِيُّ ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْمَهْرِقَانِيُّ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: كَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَحَمَّادُ الْمُهْرِقَانِيُّ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: كَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَحَمَّادُ الْبُنُ سَلَمَةَ وَشَرِيكُ وَأَبُو عَوَانَةَ لَا يُحِدُّونَ وَلَا يُشَبِّهُونَ وَلَا يُمَثِّلُونَ» إِهَ.

وَقَوْلُهُ: «لَا يُحِدُّونَ» نَصُّ عَلَىٰ نَفْي الْحَدِّ عَنِ اللَّهِ تَعَالَىٰ.

\* \* \*

#### وَمِنْهُمْ:

## ٥ - الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ:

قَالَ مُوَفَّقُ الدِّينِ أَبُو مُحَمَّدٍ ابْنُ قُدَامَةَ الْحَنْيَكِيُّ الْمَقْدِسِيُّ فِي [لُمْعَةُ الْمُعَدِّقِي الْمُعَدِّ فِي الْمُعَدِّ ابْنُ عُدَامَة الْحَنْيَكِيُّ الْمَقْدِسِيُّ فِي الْمُعَدِّ الْمُعَدِّ الْمُعَدِّ الْمُعَدِّ الْمُعَدِّ الْمُعَدِي إِلَىٰ سَبِيلِ الرَّشَادِ: صَ١٨]:

«قَالَ الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ ﴿ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ:
"إِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا"، أَوْ "إِنَّ اللَّهَ يُرَىٰ فِي الْقِيَامَةِ"، وَمَا أَشْبَهَ هَلْهِ الْأَحَادِيثَ: نُوْمِنُ بِهَا، وَنُصَدِّقُ بِهَا بِلَا كَيْفٍ وَلَا مَعْنَىٰ، وَلَا نَرُدُّ شَيْئًا مِنْهَا، وَنَعْلَمُ أَنَّ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ حَتُّ، وَلَا نَرُدُّ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَلَا نَصِفُ اللَّهَ بِأَكْثَرَ مِمَّا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ، بِلَا حَدِّ وَلَا غَايَةٍ ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنْهُ وَهُو اللَّهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ، بِلَا حَدِّ وَلَا غَايَةٍ ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنْهُ وَهُو اللَّهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ، بِلَا حَدِّ وَلَا غَايَةٍ ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنْهُ وَهُو اللَّهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ، بِلَا حَدِّ وَلَا غَايَةٍ ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنْهُ وَهُو اللَّهُ بِأَكْثَوَا مِنْ اللَّهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ، بِلَا حَدِّ وَلَا غَايَةٍ ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ الْكُولُ وَلَا عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ فَيْ إِلَا لَا اللَّهُ فِي الرَّالُهُ فِي اللَّهُ مِنْ الْمُا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعَالَمُ اللَّهُ إِلَا عَا لَهُ إِلَيْهُ مِنْ إِلَا اللَّهُ مِنْ إِلَا عَلَيْهِ الْمَالُولُ اللَّهُ إِلَا عَلَيْهُ الْمُ الْمُا اللَّهُ اللَّهُ الْمَا عَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَاهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْعِلَةُ اللللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

السّمِيعُ الْبَصِيرُ ( ) الشورى: ١١]، وَنَقُولُ كَمَا قَالَ، وَنَصِفُهُ بِمَا وَصَفَ بِهِ الْسُمِيعُ الْبَصِيرُ ( ) الشورى: ١١]، وَنَقُولُ كَمَا قَالَ، وَنَصِفُهُ بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ، لَا نَتَعَدَّىٰ ذَلِكَ، وَلَا يَبْلُغُهُ وَصْفُ الْوَاصِفِينَ، نُؤْمِنُ بِالْقُرْءَانِ كُلِّهِ مُحْكَمِهِ وَمُتَشَابِهِ، وَلَا نُزِيلُ عَنْهُ صِفَةً مِنْ صِفَاتِهِ لِشَنَاعَةٍ شُنِّعَتْ، وَلَا نَتَعَدَّىٰ مُحْكَمِهِ وَمُتَشَابِهِ، وَلَا نُزِيلُ عَنْهُ صِفَةً مِنْ صِفَاتِهِ لِشَنَاعَةٍ شُنِّعَتْ، وَلَا نَتَعَدَّىٰ الْقَرْءَانَ وَالْحَدِيثَ، وَلَا نَعْلَمُ كَيْفَ كُنْهُ ذَلِكَ إِلَّا بِتَصْدِيقِ الرّسُولِ عَلَيْهُ، وَتَشْيِتِ الْقُرْءَانِ اللّسُولِ عَلَيْهُ فَلِكَ إِلَّا بِتَصْدِيقِ الرّسُولِ عَلَيْهِ، وَتَشْيِتِ الْقُرْءَانِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

وَنَقَلَ ذُلِكَ أَيْضًا الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي [تَارِيخُ الْإِسْلَامِ: صَ٧٧]، وَالْحَافِظُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي [مَنَاقِبُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ: صَ٥١]. وَقَوْلُهُ: «بِلَا حَدِّ» نَصُّ عَلَىٰ نَفْي الْحَدِّ عَنْهُ تَعَالَىٰ.

وَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ اللَّالَكَائِيُّ فِي [شَرْحُ أُصُولِ اعْتِقَادِ أَهْلِ السُّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ: جُ١/صَ٢٥٦]:

«٢٥٥ - وَفِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ: أَنَّهُ سُئِلَ» يَعْنِي: أَحْمَدُ بْنَ حَنْبَلٍ «عَنْ قَوْلِهِ: ﴿ وَهُو مَعَكُو أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ إِلَا هُوَ وَهُو مِعَكُو أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ إِلَا هُوَ وَلِهِ: ﴿ مَا يَكُونُ مِن بَجْوَى ثَلَاثَةِ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ ﴾ [الحديد: ٤] وقوْلِهِ: ﴿ مَا يَكُونُ مِن بَجْوَى ثَلَاثَةِ إِلَّا هُو رَابِعُهُمْ ﴾ [المجادلة: ٧] قَالَ: عِلْمُهُ: عَالِمٌ بِالْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، عِلْمُهُ مُحِيطٌ بِالْخُلُ ، وَرَبَّنَا عَلَىٰ الْعَرْشِ بِلَا حَدِّ وَلَى صِفَةٍ، ﴿ وَسِعَ كُوسِينُهُ ٱلسَّمَوَتِ بِالْكُلِّ ، وَرَبَّنَا عَلَىٰ الْعَرْشِ بِلَا حَدِّ وَلَى صِفَةٍ، ﴿ وَسِعَ كُوسِينُهُ ٱلسَّمَوَاتِ بِالْكُلِّ ، وَرَبَّنَا عَلَىٰ الْعَرْشِ بِلَا حَدِّ وَلَى صِفَةٍ، ﴿ وَسِعَ كُوسِينُهُ ٱلسَّمَوَاتِ بِالْكُلِّ ، وَرَبَّنَا عَلَىٰ الْعَرْشِ بِلَا حَدِّ وَلَىٰ صِفَةٍ، ﴿ وَسِعَ كُوسِينَهُ ٱلسَّمَوَاتِ بِالْكُلِّ ، وَرَبَّنَا عَلَىٰ الْعَرْشِ بِلَا حَدِّ وَلَى صِفَةٍ، ﴿ وَسِعَ كُوسِينَهُ ٱلسَّمَواتِ اللَّهُ مُنْ إِلَا عَلَىٰ الْعَرْشِ بِلَا حَدِّ وَلَى صِفَةٍ، ﴿ وَسِعَ كُوسِينَهُ ٱلسَّمَواتِ اللَّهُ وَالسَّهُ اللْمُعَنْ فَوْلِهِ .

وَقَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي [الْعُلُوِّ: ص٥٨٥]:

«٤٧٧» - وَقَالَ حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ: قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: مَا مَعْنَىٰ ﴿ وَهُوَ مُو وَهُوَ مَعَنَىٰ ﴿ وَهُو وَكُو مُعَنَىٰ ﴿ وَهُو لَا عَلَىٰ الْعَرْشِ بِلَا حَدِّ وَلَا مُعَنَىٰ ﴿ وَهُو لَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مُعَنِيلًا إِللَّهُ مُعَنِيلًا إِللَّهُ مُنْ إِللَّهُ مُنْ إِللَّهُ مُنْ إِللَّهُ مُنْ إِللَّهُ مُنْ إِللَّهُ مُنْ وَكُلُّونُ مُنْ إِللَّهُ مُنْ إِللَّهُ مُنْ إِللَّهُ مُنْ إِللَّهُ مُنْ إِللَّهُ مُنْ إِلَا عُلَىٰ الْعَرْشُ إِلَّا عُلَىٰ الْعَرْشُ إِلَّهُ مُنْ عَلَىٰ الْعَرْشُ إِلَّا عُلَىٰ الْعَرْشُ إِلَّا عُلْكُمْ أَلَّا عُلَا عُلَا عُلَا عُلَا عُلَا عُلَا عُلِي الْعُلُولُ اللَّهُ عُلِي اللَّهُ عُلَا اللَّهُ اللَّهُ عُلَّا عُلَا عُلَا عُلَىٰ الْعَلَا اللَّهُ عُلَّا عُلَا عُلَا عُلَا عُلَا عُلَا عُلَّا عُلَا عُلَا عُلِّا عُلَّا عُلَا عُلَا عُلَا عُلَا عُلَا عُلْعُلِّ عَلَى الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عُلَّا عُلّا عُلَا عُلَا عُلَا عُلَا عُلِي اللَّهُ عَلَى الْعُلْمُ اللَّهُ عُلَا عُلَا عُلْمُ اللَّهُ عُلَىٰ عَلَى الْعُلْقُ عَلَى الْعُلَا عُلَا عُلَا عُلَا عُلَا عُلَا عُلَا عُلَا عُلَا عُلَا عُلْمُ عُلَى الْعُلَالِقُلْمُ اللَّهُ عُلَى الْعُلَالِمُ عُلَى الْعُلَّا عُلَا عُلْعُلَا عُلَا عُلِي الْعُلِي اللّهُ عُلِي اللّهُ عَلَا عُلَا عُلَ

وَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ اللَّالَكَائِيُّ فِي [شَرْحُ أُصُولِ اعْتِقَادِ أَهْلِ السُّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ: جُ١/صَ٥٨]:

«٧٧٧ – قَالَ حَنْبُلُ بْنُ إِسْحَاقَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَحْدَ بْنَ حَنْبُلٍ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ: "إِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ إِلَىٰ السَّمَاءِ الدُّنْيَا"، فَقَالَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي تُرْوَىٰ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ: "إِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ إِلَىٰ السَّمَاءِ الدُّنْيَا"، فَقَالَ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ: ( نُؤْمِنُ بِهَا وَنُصَدِّقُ بِهَا وَلَا نَرُدُّ شَيْئًا مِنْهَا إِذَا كَانَتْ بِأَسَانِيدَ اللَّهِ: ( نُؤْمِنُ بِهَا وَنُصَدِّقُ بِهَا وَلَا نَرُدُّ شَيْئًا مِنْهَا إِذَا كَانَتْ بِأَسَانِيدَ صِحَاحٍ ، وَلَا نَرُدُّ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ قَوْلَهُ، وَنَعْلَمُ أَنَّ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ حَقُّ). حَتَّلَىٰ قُلْتُ لِلَّهِ عَبْدِ اللَّهِ: " يَنْزِلُ اللَّهُ إِلَىٰ سَمَاءِ الدُّنْيَا" قَالَ: قُلْتُ: نُزُولُهُ حَتَّلَىٰ قُلْتُ: نُزُولُهُ عَلَىٰ وَلُهُ اللَّهُ إِلَىٰ سَمَاءِ الدُّنْيَا" قَالَ: قُلْتُ: نُزُولُهُ

حَتَّىٰ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: " يَنْزِلُ اللَّهُ إِلَىٰ سَمَاءِ الدُّنْيَا" قَالَ: قُلْتُ: نُزُولُهُ بِعِلْمِهِ بِمَاذَا؟ فَقَالَ لِي: أُسْكُتْ عَنْ هَلْذَا، مَالَكَ وَلِهَلْذَا؟!، أَمْضِ الْحَدِيثَ عَلَىٰ بِعِلْمِهِ بِمَاذَا؟ فَقَالَ لِي: أُسْكُتْ عَنْ هَلْذَا، مَالَكَ وَلِهَلْذَا؟!، أَمْضِ الْحَدِيثَ عَلَىٰ مَا رُوِيَ بِلَا كَيْفٍ وَلَا حَدِّ، بِمَا جَاءَتْ بِهِ الْمَثَالُ وَبِمَا جَاءَ بِهِ الْكِتَابُ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ فَلَا تَضْرِيُواْ بِلَّهِ ٱلْأَمْثَالُ ﴾ [النحل: ١٧٤]، يَنْزِلُ كَيْفَ يَشَاءُ، اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ فَلَا تَضْرِيُواْ بِلِّهِ ٱلْأَمْثَالُ ﴾ [النحل: ١٧٤]، يَنْزِلُ كَيْفَ يَشَاءُ، بِعِلْمِهِ وَقُدْرَتِهِ وَعَظَمَتِهِ، أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، لَا يَبْلُغُ قَدْرَهُ وَاصِفٌ، وَلَا يَنْأَىٰ عَنْهُ هَرَبُ هَارِبٍ » إِهَ.

وَفِي [طَبَقَاتِ الْحَنَابِلَةِ: جُ٢/ صَ٧٩٧] أَنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدَ كَانَ يَقُولُ: «وَاللَّهُ تَعَالَىٰ لَمْ يَلْحَقْهُ تَعَيَّرُ وَلَا تَبَدُّلُ، وَلَا يَلْحَقُهُ الْحُدُودُ قَبْلَ خَلْقِ الْعَرْشِ وَلَا بَعْدَ خَلْقِ الْعَرْشِ الْهَد.

وَمِنْهُمْ:

٦- إِبْرَاهِيمُ بْنُ السَّرِيِّ، الْمَعْرُوفُ بِ (الزَّجَّاجِ):

قَالَ الزَّجَّاجُ فِي كِتَابِهِ [تَفْسِيرُ أَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَى: صَ ٤٨]:

« ٣٧ - الْعَلِيُّ: هُوَ (فَعِيلُ) فِي مَعْنَىٰ (فَاعِلُ)، فَاللَّهُ تَعَالَىٰ عَالٍ عَلَىٰ خَلْقِهِ، وَلَا يَجِبُ أَنْ يُذْهَبَ بِالْعُلُوِّ ارْتِفَاعَ مَكَانٍ، إِذْ قَدْ بَيَّنَا وَهُوَ عَلِيٌّ عَلَيْهِمْ بِقُدْرَتِهِ، وَلَا يَجِبُ أَنْ يُذْهَبَ بِالْعُلُوِّ ارْتِفَاعَ مَكَانٍ، إِذْ قَدْ بَيَّنَا وَهُوَ عَلَيُّ مَكَانٍ، إِذْ قَدْ بَيَّنَا أَنْ يُكُونَ عَلَىٰ أَنْ يُتَصَوَّرَ أَنْ ذُلِكَ لَا يَجُوزُ إِنْ يَكُونَ عَلَىٰ أَنْ يُتَصَوَّرَ أَنْ يَكُونَ عَلَىٰ أَنْ يُتَصَوَّرَ إِنِّ فَلِكَ عَلَوْ اكْبِيرًا» إِهْ لِللهِ مَنْ ذُلِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا اللهِ الْعَرْفِ، تَعَالَىٰ عَنْ ذُلِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا اللهِ الْعَرْفِ، تَعَالَىٰ عَنْ ذُلِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا اللهِ الْعَلَىٰ اللهِ عَلْمُ اللهِ الْعَلَىٰ عَنْ ذُلِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْعَلْمُ اللهِ اللهِ الْعَرْفِ، تَعَالَىٰ عَنْ ذُلِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وَقَالَ فِي [ص ٢٠]:

«وَاللَّهُ تَعَالَىٰ عَالِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِ (الْعُلُوِّ) ارْتِفَاعَ الْمَحَلِّ، لِأَنْ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَالِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِ (الْعُلُوُّ عُلُوُّ الشَّانِ وَارْتِفَاعُ لِلَّا الْعُلُوُّ عُلُو الشَّانِ وَارْتِفَاعُ الشَّلْطَانِ» إِهَد.

\* \* \*

وَمِنْهُمْ:

٧- الْإِمَامُ الْمُحَدِّثُ إِبْنُ حِبَّانَ:

قَالَ فِي [صَحِيحِ] بِهِ [جُ٥/ صَ٥٤٤]:

«ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ رَجَاءَ الْمَرْءِ اسْتِجَابَةَ الدُّعَاءِ فِي الْوَقْتِ الْبَيَانِ بِأَنَّ رَجَاءَ الْمَرْءِ اسْتِجَابَةَ الدُّعَاءِ فِي الْوَقْتِ النَّيَادِ مِنْ سَنَتِهِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ إِنَّمَا هُوَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ سَنَتِهِ

٠٤٧٢ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانِ الطَّائِيُّ بِمَنْبِحَ قَالَ: حَدثنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَغَرِّ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﴿ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ حَلّ وَعَلا لَا تُكَيّفُ، وَلَا تُقَاسُ إِلَىٰ وَهَاتِ الْمَخْلُوقِينَ، فَكَمَا أَنَّ اللّٰهَ - جَلَّ وَعَلا - مُتَكَلِّمٌ مِنْ غَيْرِ آلَةٍ بَأَسْنَانٍ وَلَهَوَاتٍ وَلِسَانٍ وَشَفَةٍ كَالْمَخْلُوقِينَ، جَلَّ رَبُّنَا وَتَعَالَىٰ عَنْ مِثْلِ هَلْهَا وَأَشْبَاهِهِ، وَلَهُ وَلِسَانٍ وَشَفَةٍ كَالْمَخْلُوقِينَ، جَلَّ رَبُّنَا وَتَعَالَىٰ عَنْ مِثْلِ هَلْهَا وَأَشْبَاهِهِ، وَلَهُ يَجُزُ أَنْ يُقَاسَ كَلَامُهُ إِلَىٰ كَلامِنَا، لِأَنَّ كَلامَ الْمَخْلُوقِينَ لَا يُوجَدُ إِلَّا وَلَهُ يَالِنَاتٍ، وَاللّٰهُ - جَلَّ وَعَلا - يَتَكَلَّمُ كَمَا شَاءَ بِلا آلَةٍ، كَذُلِكَ يَنْزِلُ بِلا آلَةٍ، وَلَا يَتَعَلَّمُ عَمَا شَاءَ بِلا آلَةٍ، كَذُلِكَ يَنْزِلُ بِلا آلَةٍ، وَلَا يَتَعَلَّمُ عَمَا لَمْ يَحُرُ إِنَّ اللّٰهُ عُولَا الْبَعْمُ ، فَكَمَا لَمْ يَجُزُ أَنْ يُقَالَ: اللّٰهُ يُبْعِرُ كَبَصِرُنَا بِالْأَشْفَارِ وَالْحَدَقِ وَالْبَيَاضِ، بَلْ يُبْعِرُ يَحْمُ لَيْ يُعْرِلُ اللّٰهُ عَلَى السَّمْعُ وَالْبَوَاءِ، وَعَضَارِيفَ كَيْفَ يَشَاءُ بِلَا آلَةٍ، وَيَسْمَعُ مِنْ غَيْرِ أَذُنَيْنِ، وَصِمَا خَيْنِ، وَالْتِوَاءِ، وَغَضَارِيفَ كَيْفَ يَشَاءُ بِلَا آلَةٍ، وَيَسْمَعُ مِنْ غَيْرِ أَذُنْيْنِ، وَصِمَا خَيْنِ، وَالْتِوَاءِ، وَغَضَارِيفَ كَيْفَ يَشَاءُ بِلَا آلَةٍ، وَيَسْمَعُ مِنْ غَيْرِ أَذُنْيْنِ، وَصِمَا خَيْنِ، وَالْتِوَاءِ، وَغَضَارِيفَ يُقَاسَ نُزُولُهُ إِلَىٰ نُزُولُهُ إِلَىٰ نُزُولِ الْمَخْلُوقِينَ، كَمَا يُكَيَّفُ نُزُولُهُمْ، جَلَّ رَبُّنَا وَتَقَدَّسَ مِنْ عَيْمِ أَنْ تُشَبَّهُ صِفَاتُهُ بِشَيْءٍ مِنْ صِفَاتِ الْمَخْلُوقِينَ وَلِي الْمَخْلُوقِينَ الْمَحْلُوقِينَ وَلِكُ اللّٰهُ وَلَيْكُولِكُ يَكُمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ مِنْ عَيْمِ الْمَخْلُوقِينَ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ عَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ عَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ ا

وَقَالَ أَيْضًا فِي أَوَّلِ كِتَابِهِ [التَّارِيخُ] فِي (بَابِ بُدُءِ الْخُلْقِ) عِنْدَ حَدِيثِ: "كَانَ اللَّهُ وَلَا شَيْءَ مَعَهُ":

«إِذْ كَانَ وَلَا زَمَانَ وَلَا مَكَانَ، وَمَنْ لَمْ يُعْرَفْ لَهُ زَمَانٌ وَلَا مَكَانٌ.. لَا شَيْءَ مَعَهُ» إِهْ.

وَقَالَ أَيْضًا فِي كِتَابِهِ [الثِّقَاتِ : جُ١/ صَ١]:

وَقَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي [مِيزَانُ الِاعْتِدَالِ: جُ٣/ صَ٧٠٥] فِي تَرْجَمَةِ ابْنِ حِبَّانَ:

«قَالَ أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْأَنْصَارِيُّ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: سَأَلْتُ يَحْيَىٰ بْنَ عَمَّادٍ عَنْ أَبِي حَاتِم ابْنِ حِبَّانَ فَقَالَ: رَأَيْتُهُ، وَنَحْنُ أَخْرَجْنَاهُ مِنْ سِجِسْتَانَ، كَانَ لَهُ عَنْ أَبِي حَاتِم ابْنِ حِبَّانَ فَقَالَ: رَأَيْتُهُ، وَنَحْنُ أَخْرَجْنَاهُ مِنْ سِجِسْتَانَ، كَانَ لَهُ عَلِيْنَا فَأَنْكَرَ الْحَدَّ لِلَّهِ فَأَخْرَجْنَاهُ الهَد. عِلْمُ كَثِيرٌ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كَبِيرُ دِينٍ!، قَدِمَ عَلَيْنَا فَأَنْكَرَ الْحَدَّ لِلَّهِ فَأَخْرَجْنَاهُ الهَ. يَعْنِي: مِنْ سِجِسْتَانَ.

\* \* \*

#### وَمِنْهُمْ:

## ٨- الْإِمَامُ أَبُو جَعْفَرِ الطَّحَاوِيُّ:

فَإِنَّهُ قَالَ فِي عَقِيدَتِهِ الْمُسَمَّاةِ [عَقِيدَةُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ]:

(وَتَعَالَىٰ عَنِ الْحُدُودِ وَالْغَايَاتِ، وَالْأَرْكَانِ وَالْأَعْضَاءِ وَالْأَدُواتِ، لَا عَنِ الْحُدُودِ وَالْغَايَاتِ، وَالْأَرْكَانِ وَالْأَعْضَاءِ وَالْأَدُواتِ، لَا تَحْوِيهِ الْجِهَاتُ السِّتُ كَسَائِرِ الْمُبْتَدَعَاتِ» إِهد.

وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ أَنَّ نَفْيَ الْحَدِّ وَالْجِهَةِ عَنِ اللَّهِ تَعَالَىٰ مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، لِأَنَّهُ ذَكَرَ فِي أُوَّلِ هَلْذِهِ الرِّسَالَةِ أَنَّ هَلْذِهِ الْعَقِيدَةَ هِي عَقِيدَةُ الْإِمَامِ وَالْجَمَاعَةِ، لِأَنَّهُ ذَكَرَ فِي أُوَّلِ هَلْذِهِ الرِّسَالَةِ أَنَّ هَلْذِهِ الْعَقِيدَةَ هِي عَقِيدَةُ الْإِمَامِ وَالْجَمَاعَةِ، وَأَلِي يُوسُف، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الشَّيْبَانِيُّ، وَقَالَ: «هَلْذَا ذِكْرُ بَيَانِ أَبِي حَنِيفَةَ النَّعْمَانِ بْنِ عَقِيدَةِ أَهْلِ السُّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ عَلَىٰ مَذْهَبِ فُقَهَاءِ الْمِلَّةِ أَبِي حَنِيفَةَ النَّعْمَانِ بْنِ عَقِيدَةِ أَهْلِ السُّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ عَلَىٰ مَذْهَبِ فُقَهَاءِ الْمِلَّةِ أَبِي حَنِيفَةَ النَّعْمَانِ بْنِ عَلْمِ الْكُوفِيِّ وَأَبِي يُوسُفَ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْأَنْصَارِيُّ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ

الْفَصْلُ الثَّانِي عَشَرَ: فِي نَفْيِ السَّلَفِ لِلْجِهَةِ وَالْحَدِّ وَالْمَكَانِ عَنِ اللَّهِ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ابْنِ الْحَسَنِ الشَّيْبَانِيِّ - رُضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ - وَمَا يَعْتَقِدُونَ مِنْ أُصُولِ الدِّينِ، وَيَدِينُونَ بِهِ رَبَّ الْعَالَمِينَ» اِهَ.

#### وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ فِي آخِرِ رِسَالَتِهِ:

«فَهَاٰذَا دِينُنَا وَاعْتِقَادُنَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، وَنَحْنُ بَرَاءٌ إِلَىٰ اللَّهِ مِنْ كُلِّ مَنْ خَالَ مَنْ خَالَفَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَبَيَّنَّاهُ» إهَ.

فَبِهَ لَذَا تَبَيَّنَ أَنَّ مَا تُذِيعُهُ الْمُشَبِّهَةُ وَغَيْرُهُمْ مِنْ فِرَقِ الْمُبْتَدِعَةِ مِنْ إِثْبَاتِ الْجِهَةِ وَالْحَدِّ وَالْمَكَانِ لِلَّهِ.. فَلَيْسَ مِنَ اعْتِقَادِ السَّلَفِ الصَّالِحِ مِنْ أَهْلِ السَّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ.

السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ.

\* \* \*

#### وَمِنْهُمْ:

#### ٩ - الْإِمَامُ أَبُو مَنْصُورٍ الْمَاتُرِيدِيُّ:

فَإِنَّهُ قَالَ فِي [كِتَابِ التَّوْحِيدِ: ص ٦٩]:

«الْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ اللَّهَ شُبْحَانَهُ كَانَ وَلَا مَكَان، وَجَائِزٌ ارْتِفَاعُ الْأَمْكِنَةِ، وَبَقَاؤُهُ عَلَىٰ مَا كَانَ، وَكَانَ عَلَىٰ مَا عَلَيْهِ الْآنَ، جَلَّ عَنِ التَّغَيُّر وَبَقَاؤُهُ عَلَىٰ مَا كَانَ، وَكَانَ عَلَىٰ مَا عَلَيْهِ الْآنَ، جَلَّ عَنِ التَّغَيُّر وَالزَّوَالِ، وَالِاسْتِحَالَةِ وَالْبُطْلَانِ» إه.

وَقَالَ أَبُو مَنْصُورٍ أَيْضًا فِي [شَرْحُ الْفِقْهِ الْأَكْبَرِ] لِأَبِي حَنِيفَة: [ص ٢٤- ٢٥] عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ الرَّحْمَلُ عَلَى الْعَرْشِ السَّوَىٰ ۞ ﴿ [طه: ٥]: «قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ رَحِمُهُ اللَّهُ: إِخْتَلَفُوا فِي هَلْذِهِ الْمَسْأَلَةِ: 
- قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ رَحِمُهُ اللَّهُ: إِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَرْشِ عُلُوًّا مَكَانِيًّا مُمَكِّنًا، 
- قَالَتِ الْكَرَّامِيَّةُ وَالْمُشَبِّهَةُ: بِأَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَرْشِ عُلُوًّا مَكَانِيًّا مُمَكِّنًا،

﴿ ٱلرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْمَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ۞ ﴿ [طه: ٥]؛ إِلَّا أَنَّا نَرُدُّ عَلَيْهِمْ فَنَقُولُ:

إِنَّ الْعَرْشَ لَمْ يَكُنْ، فَكَانَ بِتَكْوِينِهِ، فَلَا يَخْلُو:

أ- إِمَّا أَنْ يَكُونَ كَوْنُهُ لِإِظْهَارِ عَظَمَتِهِ وَجَبَرُ وتِهِ عَلَىٰ خَلْقِهِ.

ب- وَإِمَّا لِاحْتِيَاجِهِ إِلَىٰ الْقُعُودِ عَلَيْهِ.

وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: "لِاحْتِيَاجِهِ إِلَىٰ الْقُعُودِ عَلَيْهِ". لِأَنَّ الْمُحْتَاجَ لَا يَكُونُ خَالَةُ مُحْتَاجٌ مَقْهُورٌ لِحَاجَةٍ، وَالْمَقْهُورُ لَا يَكُونُ أَمِيرًا، فَكَيْفَ يَكُونُ إِلَا قَالَهُ مُحْتَاجٌ مَقْهُورٌ لِحَاجَةٍ، وَالْمَقْهُورُ لَا يَكُونُ أَمِيرًا، فَكَيْفَ يَكُونُ إِلَا قَالَا اللهَا اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

فَإِذَا بَطَلَ هَلْذَا الْوَجْهُ.. صَحَّ الْوَجْهُ الْأَوَّلُ، وَهُوَ كَوْنُهُ "لِإِظْهَارِ عَظَمَتِهِ وَجَبَرُوتِهِ عَلَىٰ خَلْقِهِ". وَلَا حَاجَةَ لَهُ إِلَيْهِ.

ثُمَّ مَعْنَىٰ الِاسْتِوَاءِ: اِسْتِوَاءُ الْمَمْلَكَةِ، لِأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مَقْدُورُ الْعَرْشِ، وَالْعَرْشُ مَقْدُورُ الرَّبِ، وَهَاذَا كَمَا يُقَالُ: "فُلَانٌ اسْتَوَىٰ عَلَىٰ سَرِيرِهِ وَمَدَّ عَلَيْهِ وَالْعَرْشُ مَقْدُورُ الرَّبِ، وَهَاذَا كَمَا يُقَالُ: "فُلَانٌ اسْتَوَىٰ عَلَىٰ سَرِيرِهِ وَمَدَّ عَلَيْهِ وَالْعَرْشُ، وَانْقِطَاعَ الْمُنَازَعَةِ فِي الْإِمَارَةِ رِجُلَيْهِ". يَعْنُونَ بِذَٰلِكَ: اِسْتِوَاءَ أُمُورِ الْوِلَايَةِ لَهُ، وَانْقِطَاعَ الْمُنَازَعَةِ فِي الْإِمَارَةِ عَنْهُ.

وَتَأْوِيلُ آخَرُ: وَهُوَ مَعْنَىٰ اسْتِوَاءِ خَلْقِهِ عَلَىٰ عَرْشِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ رَبِّكُواللَّهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ السَّتَوَى عَلَى الْمَرْشِ ﴾ رَبَّكُواللَّهُ الْذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ السَّوَى عَلَى الْمُرْشِ اللَّهُ الْمُرْشِقِ عَلَىٰ عَرْشِهِ. [الأعراف: ٤٥]، أي: اسْتَوَى فِعْلُ التَّخْلِيقِ عَلَىٰ عَرْشِهِ. فَقَدْ مَرَرْنَا عَلَىٰ الْمُشَبِّهَةِ، فَلَمْ يَبْقَ لَهُمْ شُبْهَةٌ فِي الِاسْتِوَاءِ.

وَنَرُدُّ عَلَيْهِمْ فِي قَوْلِهِمْ: "جِسْمٌ لَا كَالْأَجْسَامِ". فَنَقُولُ:

إِنَّ الْجِسْمَ مِنْ عَرَضٍ وَجَوْهَرٍ، وَاللَّهُ تَعَالَىٰ خَالِقُ الْأَعْرَاضِ وَالْجَوْهَرِ، فَاللَّهُ تَعَالَىٰ خَالِقُ الْأَعْرَاضِ وَالْجَوْهَرِ، فَاللَّهُ يُوصَفُ بِهِمَا.

فَإِنْ قِيلَ: أَلَيْسَ يُقَالُ لَهُ: "شَيْءٌ لَا كَالْأَشْيَاءِ"؟ فَكَذُٰلِكَ يُقَالُ: "جِسْمٌ لَا كَالْأَشْيَاءِ"؟ فَكَذُٰلِكَ يُقَالُ: "جِسْمٌ لَا كَالْأَجْسَامِ! ".

قُلْنَا: الشَّيْئِيَّةُ عِبَارَةٌ عَنِ الْوُجُودِ فِي نَفْيِ الْوُجُودِ، وَذَا لَا يَجُوزُ، وَلَيْسَ الْجِسْمُ بِمَثَابَتِهِ، أَلَا تَرَىٰ أَنَّهُ لَا يُقَالُ: "الْكَلَامُ جِسْمٌ" وَيُقَالُ لَهُ: "مَيْءُ"، لِلْجَسْمُ بِمَثَابَتِهِ، أَلَا تَرَىٰ أَنَّهُ لَا يُقَالُ: "الْكَلَامُ جِسْمٌ" وَيُقَالُ لَهُ: "مَيْءُ"، لِأَنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ وُجُودِهِ؟. وَعَنْ هَلْذَا قُلْنَا: إِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمَعْدُومِ أَنْ يُقَالَ لَهُ: "شَيْئًا"، خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ.

فَإِنْ قِيلَ: أَيْشَ تَقُولُونَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ خَلَقَتُ بِيَدَى ﴾ [ص: ٧٥]؟.

قُلْنَا: الْيَدُ صِفَةٌ وَحَفَ بِهَا نَفْسَهُ، وَنُؤْمِنُ بِهَا وَبِجَمِيعِ أَوْصَافِهِ، وَعَلَىٰ أَنَّ تَأْوِيلَ الْيَدِ صِفَةٌ وَغَيْرِهَا مِنَ الْوَجْهِ وَالْعَيْنِ وَالْقَدَمِ، وَهُوَ: الْقُدْرَةُ وَالْقُوَّةُ، لِأَنَّ وَالْقَدَمِ، وَهُوَ: الْقُدْرَةُ وَالْقُوَّةُ، لِأَنَّ وَالْ الْقُوَّةِ، وَاللَّهُ تَعَالَىٰ زَوَالَ هَلْدِهِ الْأَشْيَاءِ فِي الْخَاصَّةِ تُوجِبُ الضَّعْفَ وَزَوَالَ الْقُوَّةِ، وَاللَّهُ تَعَالَىٰ قَوِي لِدُونِ الْمَعَوَارِحِ؛ وَالْمُعَطِّلَةُ تُنكِرُ أَنْ تَكُونَ الْيَدُ وَالْعَيْنُ وَالْوَجْهُ صِفَةَ اللَّهِ تَعَالَىٰ، فَلَا حَاجَةَ لِإِنْكَارِهَا، لِأَنَّ فِي ذَلِكَ تَعْطِيلَ كَلَامِهِ وَتَفْوِيتَ صِفَاتِهِ، مَعَ أَنَّ لَهَا تَأْوِيلًا صَحِيحًا.

لَهَا تَأْوِيلًا صَحِيحًا.

٢- وَالْمُشَبِّهَةُ طَائِفَةٌ وَصَفَتِ اللَّهَ -عَزَّ وَجَلَّ- بِالْيَدِ وَالْقَدَم.

٣- وَالْخَارِجِيَّةُ خَالَفَتْ كِلَا الْفَرِيقَيْنِ.

٤ - وَقَالَتِ الْقَدَرِيَّةُ وَالْمُعْتَزِلَةُ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ فِي كُلِّ مَكَانٍ، وَاحْتَجَّتَا بِقَوْلِهِ

تَعَالَىٰ: ﴿ وَهُوَ اللَّذِى فِي السَّمَآءِ إِلَهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهُ ﴾ [الزخرف: ١٨]، أَخْبَرَ أَنَّهُ فِي السَّمَاءِ وَفِي الْأَرْضِ، إِلَّا أَنَّا نَقُولُ: لَا حُجَّةَ لَكُمْ فِي الْآيَةِ، لِأَنَّ الْمُرَادَ مِنَ السَّمَاءِ وَفِي الْأَرْضِ، إِلَّا أَنَّا نَقُولُ: لَا حُجَّةَ لَكُمْ فِي الْآيَةِ، لِأَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْآيَةِ - لَوْ كَانَ مَا قُلْتُمْ - لَكَانَ: وَهُوَ الَّذِي كُلُّ فِيهِ. فَلَمَّا وُصِفَ بِالشَّيْئِيَّةِ.. دَلَّ عَلَىٰ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ نَفُوذُ الْإِلَهِيَّةِ فِي السَّمَاءِ وَفِي الْأَرْضِ، وَبِهِ نَقُولُ.

وَقُوْلُ الْمُعْتَزِلَةِ وَالْقَدَرِيَّةِ فِي هَلْذَا أَقْبَحُ مِنْ قَوْلِ الْمُشَبِّهَةِ، لِأَنَّ قَوْلَهُمْ يُؤَدِّي إِلَىٰ أَنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ اللَّهُ عَنْ يُؤَدِّي إِلَىٰ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ اللَّهُ عَنْ يُؤَدِّي إِلَىٰ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ اللَّهُ عَنْ يُؤَدِّي إِلَىٰ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ اللَّهُ عَنْ يُؤَدِّي إِلَىٰ أَنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ اللَّهُ عَنْ يُؤَدِّي إِلَىٰ أَنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ اللَّهُ عَنْ يُؤِدِّي إِلَىٰ أَنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ اللَّهُ عَنْ يُؤَدِّي إِلَىٰ أَنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ اللَّهُ عَنْ يَعَالَىٰ اللَّهُ عَنْ يُؤِدِّي إِلَىٰ أَنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَنْ يَعَالَىٰ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلْمَا عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلْقَالَ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَقًا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ الللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

٥- وَأُمَّا مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ عَلَىٰ الْعَرْشِ عُلُوَّ عَلَىٰ عَلَىٰ الْعَرْشِ عُلُوَّ عَظَمَةٍ وَرُبُوبِيَّةٍ، لَا عُلُوَّ ارْتِفَاعِ مَكَانٍ وَمَسَافَةٍ» إِهَ.

\* \* \*

#### وَمِنْهُمْ:

١٠ - الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ:

فَإِنَّهُ قَالَ فِي [رِسَالَةٌ إِلَىٰ أَهْلِ الثَّغْرِ: صَ١٨]:

«وَهَاذَا يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ أَنْ تَكُونَ نَفْسُ الْبَارِي -عَزَّ وَجَلَّ- جِسْمًا أَوْ جَوْهَرًا، أَوْ مَحْدُودًا، أَوْ فِي مَكَانٍ دُونَ مَكَانٍ، أَوْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَجُوزُ عَلَىٰ مِفَاتِنَا، لِمُفَارَقَتِهِ لَنَا، فَلِذُلِكَ لَا يَجُوزُ عَلَىٰ صِفَاتِهِ مَا يَجُوزُ عَلَىٰ عِفَاتِهِ مَا يَجُوزُ عَلَىٰ عِفَاتِهِ مَا يَجُوزُ عَلَىٰ عِفَاتِهِ مَا يَجُوزُ عَلَىٰ عِفَاتِهِ مَا يَجُوزُ عَلَىٰ عِفَاتِنَا، لِمُفَارَقَتِهِ لَنَا، فَلِذُلِكَ لَا يَجُوزُ عَلَىٰ عِفَاتِهِ مَا يَجُوزُ عَلَىٰ عَلَىٰ عِفَاتِهِ مَا يَجُوزُ عَلَىٰ عِفَاتِهِ مَا يَجُوزُ عَلَىٰ عِفَاتِهِ مَا يَجُوزُ عَلَىٰ عَلَىٰ عِفَاتِهِ مَا يَجُوزُ عَلَىٰ عِفَاتِهِ مَا يَجُوزُ عَلَىٰ عَلَيْهِ مِنْ عِفَاتِهِ مَا يَحْوزُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَىٰ عَقَتِهُ لَنَا، فَلِذُلِكَ لَا يَجُوزُ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَى عَلَى

وَفِي [صَ٢٢٨] فِي صِفَةِ الْمَجِيءِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَجَاءَ رَبُكَ وَالْمَلَكُ مَا فَالَهُ عَالَىٰ اللهُ وَجَاءً رَبُكَ وَالْمَلَكُ مَعْنَاصَفًا ﴾ [الفجر: ٢٢]:

«فَأَمَّا الْحَرَكَةُ وَالسُّكُونُ وَالْكَلامُ فِيهِمَا.. فَأَصْلُهُمَا مَوْجُودٌ فِي الْقُرْءَانِ، وَهُمَا يَدُلَّانِ عَلَىٰ التَّوْحِيدِ، وَكَذُلِكَ الِاجْتِمَاعُ وَالِافْتِرَاقُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَهُمَا يَدُلَّانِ عَلَىٰ التَّوْحِيدِ، وَكَذُلِكَ الباجْتِمَاعُ وَالبافْتِرَاقُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ مُخْبِرًا عَنْ خَلِيلِهِ إِبْرَاهِيمَ -صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَامُهُ- فِي قِصَّةِ أُفُولِ مُخْبِرًا عَنْ خَلِيلِهِ إِبْرَاهِيمَ -صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَامُهُ- فِي قِصَّةِ أُفُولِ الْكَوْكَبِ وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَتَحْرِيكِهَا مِنْ مَكَانٍ إِلَىٰ مَكَانٍ، مَا دَلَّ عَلَىٰ أَنَّ رَبَّهُ الْكُوكَ بَوَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَتَحْرِيكِهَا مِنْ مَكَانٍ إِلَىٰ مَكَانٍ، مَا دَلَّ عَلَىٰ أَنَّ رَبَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْلُ الْكَوْكَ عَلَيْهِ الْمُؤْلُ اللهُ الْمُؤْلُ وَلَكَ، وَأَنَّ مَنْ جَازَ عَلَيْهِ الْمُؤْلُ وَلِكَ، وَأَنَّ مَنْ جَازَ عَلَيْهِ الْمُؤْلُ وَلِكَانٍ إِلَىٰ مَكَانٍ إِلَىٰ مُكَانٍ إِلَىٰ مَكَانٍ إِلَىٰ مَكَانِ إِلَىٰ مَكَانٍ إِلَىٰ مَنْ مَا مَلَيْهِ الْمَلْقِلَ الللّهُ مَلْكُولُ اللّهُ مَنْ مَا لَا اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ مَكَانِ إِلَىٰ مَكَانٍ إِلَىٰ مَكَانٍ إِلَىٰ مَلَىٰ إِلَىٰ مَكَانِ إِلَىٰ مَكَانِ إِلَىٰ مَكَانِ إِلَىٰ مَكَانٍ إِلْمَا مِلْهُ إِلَىٰ مَلَىٰ إِلَىٰ الْمَلْمُ مِل

\* \* \*

#### وَمِنْهُمْ:

#### ١١ - أَبُو بَكْرِ الشَّبْلِيُّ:

قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الْقُشَيْرِيُّ فِي [رِسَالَتِ] بِهِ [ص٥٨]:

"سَمِعْتُ الشَّيْخَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ مُحَمَّدَ بْنَ الْحُسَيْنِ السُّلَمِيَّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُوسَىٰ السُّلَامِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ الشِّيْلِيَّ يَقُولُ: جَلَّ

ثُمَّ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الْقُشَيْرِيُّ:

«...، هَاٰذَا صَرِيحٌ مِنَ الشَّيْلِيِّ أَنَّ الْقَدِيمَ سُبْحَانَهُ لَا حَدَّ لِذَاتِهِ، وَلَا حُرُوفَ لِكَاكِمِهِ» إِهَـ.

\* \* \*

وَمِنْهُمْ:

١٢ - الْإِمَامُ ابْنُ جَرِيرِ الطَّبَرِيُّ:

وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ أُوَّلَ قَوْلَهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ﴾ [الأنعام: مُوَقَدَّ تَقَدَّمَ أَنَّهُ أَوَّلَ قَوْلَهُ تَعَالَىٰ: ﴿ السِّعَوَى عِبَادِهِ ﴾ [الإنعام: ١٨، ١٨] بِفَوْقِيَّةِ الْقَهْرِ وَالْغَلَبَةِ، وَقَوْلَهُ تَعَالَىٰ: ﴿ السِّقَوَى إِلَى السَّمَاءِ ﴾ [البقرة: ٢٩] بِعُلُوِّ الْمُلْكِ وَالسَّلْطَنَةِ. وَدَلَّ ذُلِكَ عَلَىٰ أَنَّهُ كَانَ يَنْفِي الْحَدَّ عَنِ اللَّهِ.

\* \* \*

وَمِنْهُمْ:

١٣ - أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْجُرْجَانِيُّ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، تِلْمِيذُ الْإِمَامِ أَبِي الْخَرْجَانِيُّ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، تِلْمِيذُ الْإِمَامِ أَبِي الْخَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ:

فَإِنَّهُ قَالَ فِي رِسَالَتِهِ [اعْتِقَادُ أَهْلِ السُّنَّةِ: صَ٣٩] عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وُجُوهُ فَا فَا لَكُنَّةٍ عَالَىٰ السُّنَةِ: صَ٣٩] عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وُجُوهُ لَهُ مَا إِنَّا اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

«٢٤» وَذُلِكَ مِنْ غَيْرِ اعْتِقَادِ التَّجْسِيمِ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَا التَّحْدِيدِ لَهُ، وَلَا كِنْ يَرَوْنَهُ -جَلَّ وَعَزَّ- بِأَعْيُنِهِمْ عَلَىٰ مَا يَشَاءُ هُوَ بِلَا كَيْفٍ» إِهَ.

وَفِي هَاٰذَا رَدُّ عَلَىٰ الْمُشَبِّهَةِ الْقَائِلِينَ: لَيْسَ مِنَ السَّلَفِ الصَّالِحِ مَنْ تَعَرَّضَ

#### تَنْبِيهُ:

فَإِنْ قِيلَ: مِنَ السَّلَفِ مَنْ تَعَرَّضَ لِذِكْرِ الْجِهَةِ، كَمُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَعُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ الدَّارِمِيِّ، وَهِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ كَرَّامٍ. أَبِي شَيْبَةَ، وَعُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ الدَّارِمِيِّ، وَهِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ كَرَّامٍ. أَبِي شَيْبَةَ، وَعُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ الدَّارِمِيِّ، وَهِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ كَرَّامٍ. أَبِي شَيْبَةَ، وَعُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ الدَّارِمِيِّ، وَهِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ كَرَّامٍ. أَبِي شَيْبَةً بَانَ بُنِ سَعِيدٍ الدَّارِمِيِّ، وَهِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ كَرَّامٍ. أَبِي شَيْبَةً بَانَ بُنِ سَعِيدٍ الدَّارِمِيِّ وَهِ شَامِ بْنِ الْحَكَمِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ كَرَّامٍ. أَبِي شَيْبَةً بَانَ بُنِ سَعِيدٍ الدَّارِمِيِّ مَا إِنْ سَعِيدٍ الدَّارِمِيِّ وَهِ شَامِ بْنِ الْحَكَمِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ كَرَّامٍ. أَبِي شَيْبَةً مَانَ بْنِ سَعِيدٍ الدَّارِمِيِّ مَا إِنْ السَّلَامِ بْنِ الْحَكَمِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ كَالْمَامِ بْنِ الْمَعِيدِ اللَّالِ مَنْ الْعَرَامِ مِنْ الْمُعَامِ بْنِ الْحَكَمِ، وَمُ عُثْمَانَ بُنِ الْمَعْدِيْةِ الدَّامِ مِنْ الْمَعْدِيدِ اللَّالِمِيْ مَا أَنْهُ الْمُؤْمِ مُنْ الْمُحَمَّدِ بْنِ كُولُولُولُولِ مِنْ الْمُعْمَانَ مَا أَنْ بَالْمُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَالِمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمِيْ الْمَؤْمِ الْمَؤْمِ الْمَعْمِ الْمُؤْمِ الْمَؤْمِ اللْمَؤْمِ الْمَؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمَالِمُ الْمُؤْمِ الْمَؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمَؤْمِ الْمَؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمَؤْمِ اللْمِثْمِ الْمِؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمِؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمِؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمِؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمِؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ

1- مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ: كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ، وَكَانَ كَذَّابًا؛ فَقَدْ قَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي [مِيزَانِ الْبِاعْتِدَالِ: جُ٦/ صَ٤٥٢-٢٥٥] فِي فَقَدْ قَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي [مِيزَانِ الْباعْتِدَالِ: جُ٦/ صَ٤٥٢-٢٥٥] فِي تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ الْعَبْسِيِّ صَاحِبِ [كِتَابِ الْعَرْشِ]: تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ الْعَبْسِيِّ صَاحِبِ [كِتَابِ الْعَرْشِ]: « ٣٤٤ - ...، وَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ فَقَالَ: كَذَّابُ. وَقَالَ ابْنُ

خِرَاشٍ: كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ. وَقَالَ مُطَيَّنُ: هُو عَصَا مُوسَىٰ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. خِرَاشٍ: كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ. وَقَالَ مُطَيَّنُ: هُو عَصَا مُوسَىٰ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. وَقَالَ النَّرُقَانِيُّ: لَمْ أَزَلْ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: يُقَالُ إِنَّهُ أَخَذَ كِتَابَ غَيْرِ مُحَدِّثٍ. وَقَالَ الْبَرُ قَانِيُّ: لَمْ أَزَلْ أَسْمَعُهُمْ يَذْكُرُونَ أَنَّهُ مَقْدُوحٌ فِيهِ. ...، وَقَالَ الْبَنُ عُقْدَةَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَسْمَعُهُمْ يَذْكُرُونَ أَنَّهُ مَقْدُوحٌ فِيهِ. ...، وَقَالَ الْبَنُ عُقْدَةَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَسْمَعُهُمْ يَذْكُرُونَ أَنَّهُ مَقْدُوحٌ فِيهِ. ...، وَقَالَ الْبَنُ عُقْدَةَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَسْمَعُهُمْ يَذْكُرُونَ أَنَّ يُعْفِلُونَ: قُلْ وَضَعَ أَشْيَاءَ عَلَى قَوْمٍ مَا حَدَّثُوا بِهَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ كَذَّابٌ. وَزَادَنَا دَاوُدُ: قَدْ وَضَعَ أَشْيَاءَ عَلَى قَوْمٍ مَا حَدَّثُوا بِهَا قَطُّ. ثُمَّ حَكَىٰ ابْنُ عُقْدَةَ نَحْوَ هَاذَا عَنْ طَائِفَةٍ فِي حَقِّ مُحَمَّدٍ» إِهَ عَلَى ابْنُ عُقْدَة نَحْوَ هَاذَا عَنْ طَائِفَةٍ فِي حَقِّ مُحَمَّدٍ اللهَ عَلْقَهُ مَا حَدَّثُوا بِهَا قَطُّ. ثُمَّ حَكَىٰ ابْنُ عُقْدَة نَحْوَ هَاذَا عَنْ طَائِفَةٍ فِي حَقِّ مُحَمَّدٍ اللَّهُ وَالْمَالَ اللَّهُ عَلَيْ الْمُنْ عُقْدَةً نَحْوَ هَاذَا عَنْ طَائِفَةٍ فِي حَقِّ مُحَمَّدٍ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ الْمُ الْمُنْ الْمُعْهُ الْمَالَوْلَ الْمَالَةُ الْمُونَةُ فِي حَقِّ مُحَمَّدٍ اللَّهُ الْمَالَ الْمُعْمَالُولَ اللَّهُ الْمُ الْمُعْمَالُولُ الْمُ الْمُعْهُ الْمُولِ الْمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُنْ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْلَقِهُ اللْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُؤْلِقُ اللْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُو

وَقَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ أَيْضًا فِي [سِيرُ أَعْلامِ النُّبُلاءِ: جُ١١/ صَ٢١] فِي تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ:

«١١ - ...، وَأُمَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، فَقَالَ: كَذَّابُ. وَقَالَ كَذَّابُ. وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ خِرَاشٍ: كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ» إهد.

الْحَنْيَلِيّ، فِي تَرْجَمَةِ مُحَمّدِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ:

« ٣١١٩ - مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَبُو جَعْفَرٍ: رَوَىٰ عَنْ أَبِيهِ، وَيَحْيَىٰ بْنِ مَعِينٍ، وَغَيْرِهِمَا؛ كَذَّبَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَغَيْرُهُ ﴾ وَغَيْرُهُ ﴾ إهَ.

وَذَكَرَ مِثْلَ ذَٰلِكَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيُّ فِي [لِسَانُ الْمِيزَانِ: عُرَافِ: عُرَافِ عُرَافِي عُرَافِي عُرَافِي عُرَافِ عُرَافِي عُرَافِي عُرَافِ عُرَافِي عُرَافِ عُرَافِي عُرَافِ عُرَافِ عُرَافِ عُرَافِ عُرَافِ عُرَافِ عُرَافِ عُرَافِي عُرَافِ عُرَافِ عُرَافِ عُرَافِ عُرَافِ عُرَافِ عُرَافِ عُل

«٧١٥٨» - ...، وَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، فَقَالَ: كَذَّابٌ. وَقَالَ ابْنُ خِرَاشٍ: كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ» إِهَ.

وَمَاتَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ سَنَةَ ١٩٧هِ.

٢- وَأَمَّا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ.. فَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ، وَسَتَأْتِي نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ.
 اعْتِقَادِهِ.

#### ٣- وَأُمَّا هِشَامُ بْنُ الْحَكِمِ:

فَقَدْ كَانَ رَافِضِيًّا مُجَسِّمًا، كَمَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ فِي الْفَرْقُ بَيْنَ الْفِرَقِ]، وَعَبْدُ الْقَاهِرِ الْبَغْدَادِيُّ فِي [الْفَرْقُ بَيْنَ الْفِرَقِ]، وَأَبُو الْمُظَفَّرِ الْإِسْلَامِيِّينَ]، وَعَبْدُ الْقَاهِرِ الْبَغْدَادِيُّ فِي [الْفَرْقُ بَيْنَ الْفِرَقِ]، وَأَبُو الْمُظَفَّرِ الْإِسْفِرَايِنِيُّ فِي التَّفْسِيرِ. وَسَتَأْتِي نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ. الْمُظفَّرِ الْإِسْفِرَايِنِيُّ فِي التَّفْسِيرِ. وَسَتَأْتِي نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ. تُوفِقَيَ هِشَامُ ابْنُ الْحَكَم سَنَةَ ١٩٠هِ.

فَقَدْ كَانَ إِمَامَ الْكَرَّامِيَّةِ وَرَئِيسَهُمْ، مُجَسِّمًا، كَمَا ذَكَرَهُ عَبْدُ الْقَاهِرِ الْبَغْدَادِيُّ فِي كِتَابِهِ [الْفَرْقُ يَيْنَ الْفِرَقِ]، وَسَتَأْتِي نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ. الْبَغْدَادِيُّ فِي كِتَابِهِ [الْفَرْقُ يَيْنَ الْفِرَقِ]، وَسَتَأْتِي نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِهِ. تُوفَقِي مُحَمَّدُ بْنُ كَرَّامٍ سَنَةَ ٢٥٥هِ.

\* \* \*

## الْفَصْلُ الثَّالِثَ عَشَرَ

## فِي رَدِّ الِافْتِرَاءَاتِ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَئِمَّةِ

مِنْ عَادَةِ الْمُبْتَدِعَةِ أَنْ يَكْذِبُوا عَلَىٰ الْأَئِمَّةِ قَادَةِ الْأُمَّةِ، لِأَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ الْمَقَالَةَ الَّتِي تُنْسَبُ إِلَىٰ الْأَئِمَّةِ لَهَا مَكَانَةٌ وَمَزِيَّةٌ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ، فَيُرِيدُونَ الْمَقَالَةَ الَّتِي تُنْسَبُ إِلَىٰ الْأَئِمَّةِ لَهَا مَكَانَةٌ وَمَزِيَّةٌ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ، فَيُرِيدُونَ بِخَاعَتِهِمُ الْكَاسِدَةِ وَعَقَائِدِهِمُ الْفَاسِدَةِ؛ وَلَا عَجَبَ فِي بِذَٰلِكَ الِافْتِرَاءِ تَرْوِيجَ بِضَاعَتِهِمُ الْكَاسِدَةِ وَعَقَائِدِهِمُ الْفَاسِدَةِ؛ وَلَا عَجَبَ فِي بِذَٰلِكَ الله فَتْرَاءِ تَرْويجَ بِضَاعَتِهِمُ الْكَاسِدَةِ وَعَقَائِدِهِمُ الْفَاسِدَةِ؛ وَلَا عَجَبَ فِي لَاللّهِ الْفَاسِدَةِ؛ وَلَا عَجَبَ فِي فَيْدِ افْتُرِي عَلَىٰ سَيِّدِ الْخَلْقِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ وَنُسِبَ إِلَيْهِ أَحَادِيثُ لَا أَصْلَ لَهَا.

فَمِنَ الْعُلَمَاءِ الَّذِينَ افْتَرَوْا عَلَيْهِمْ: ١- الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ أَبُو حَنِيفَةَ النَّعْمَانُ بْنُ ثَابِتٍ الْكُوفِيُّ: نَقَلُوا عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ:

«مَنْ قَالَ: (لَا أَعْرِفُ رَبِّي فِي السَّمَاءِ أَمْ فِي الْأَرْضِ).. فَقَدْ كَفَرَ، لِأَنَّ اللَّهَ اللَّهَ عَلَى الْأَرْضِ. يَقُولُ: ﴿ الرَّحْنَ عَلَى الْمَرْشِ السَّتَوَى ۞ [طه: ٥]» إِهَ.

فَهَاٰذَا كَذِبٌ وَافْتِرَاءٌ عَلَيْهِ، لِأَنَّ رَاوِيَ هَاٰذَا الْكَلَامِ عَنْهُ.. أَبُو مُطِيعٍ الْبَلْخِيُّ، وَكَانَ كَذَّابًا وَضَّاعًا مُرْجِئًا.

قَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي [مِيزَانِ ُ الِاعْتِدَالِ: جُ٣/ صَ٥٦] فِي تَرْجَمَةِ أَبِي لَطِيع الْبَلْخِيِّ: فَطِيع الْبَلْخِيِّ:

«قَالَ ابْنُ مَعِينٍ: لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَقَالَ مَرَّةً: ضَعِيفٌ. وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: ضَعِيفٌ صَاحِبُ رَأْيٍ. وَقَالَ النَّسَائِيُّ: ضَعِيفٌ. وَقَالَ أَحْمَدُ: يَنْبَغِي أَنْ لَا يُرْوَىٰ عَنْهُ شَيْءٌ

وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: تَرَكُوا حَدِيثَهُ وَكَانَ جَهْمِيًّا. وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: كَانَ مِنْ رُؤَسَاءِ الْمُرْجِئَةِ، مِمَّنْ يُبْغِضُ السُّنَنَ وَمُنْتَحِلِيهَا» إِنْتَهَىٰ بِاخْتِصَارٍ وَتَصَرُّفٍ يَسِيرٍ.

وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرِ الْعَسْقَلَانِيُّ فِي [لِسَانُ الْمِيزَانِ: جُ٢/ صَ٥٣٣] فِي تَرْجَمَةِ الْبَلْخِيِّ:

«قَالَ أَبُو حَاتِمِ الرَّازِيُّ: كَانَ مُرْجِئًا كَذَّابًا،... وَقَدْ جَزَمَ الذَّهَبِيُّ بِأَنَّهُ وَضَعَ حَدِيثًا» إهَ.

وَنَقَلُوا عَنْهُ أَيْضًا أَنَّ نُعَيْمَ بْنَ حَمَّادٍ قَالَ:

"سَمِعْتُ نُوحًا الْجَامِعَ يَقُولُ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ أَوَّلَ مَا ظَهَرَ، إِذْ جَاءَتُهُ امْرَأَةٌ مِنْ (تُرْمُذَ) كَانَتْ تُجَالِسُ جَهْمِيًّا، فَقِيلَ لَهَا: إِنَّ هَلْهُنَا رَجُلًا قَدْ نَظَرَ فِي الْمَعْقُولِ يُقَالُ لَهُ (أَبُو حَنِيفَةَ)، فَأْتِيهِ. فَقَالَتْ: أَنْتَ الَّذِي تُعَلِّمُ النَّاسَ الْمَعْقُولِ يُقَالُ لَهُ (أَبُو حَنِيفَةَ)، فَأْتِيهِ. فَقَالَتْ: أَنْتَ الَّذِي تُعَبِّدُ؟!. فَسَكَتَ عَنْهَا، ثُمَّ الْمُسَائِلَ وَقَدْ تَرَكْتَ دِينَكَ!، أَيْنَ إِلَهُكَ الَّذِي تَعْبُدُ؟!. فَسَكَتَ عَنْهَا، ثُمَّ مَكَثَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ لَا يُجِيبُهَا، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا وَقَدْ وَضَعَ كِتَابًا: (إِنَّ اللَّهَ فِي مَكَثَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ لَا يُجِيبُهَا، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا وَقَدْ وَضَعَ كِتَابًا: (إِنَّ اللَّه فِي السَّمَاءِ دُونَ الْأَرْضِ). فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالًا: ﴿وَهُومَعَكُمْ ﴾ السَّمَاءِ دُونَ الْأَرْضِ). فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَهُومَعَكُمْ ﴾ السَّمَاءِ دُونَ الْأَرْضِ). فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَهُومَعَكُمْ ﴾ السَّمَاءِ دُونَ الْأَرْضِ). فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَهُومَعَكُمْ ﴾ وَأَنْتَ غَائِبٌ إِلَىٰ الرَّجُلِ: (إِنِّي مَعَكَ) وَأَنْتَ غَائِبٌ عَنْهُمْ الْمُذِيدِ: ٤]!. قَالَ: هُو كَمَا تَكْتُبُ إِلَىٰ الرَّجُلِ: (إِنِّي مَعَكَ) وَأَنْتَ غَائِبٌ

وَفِي سَنَدِ هَاٰذَا الْكَلَامِ رَجُلَانِ: ١- نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ٢- وَنُوحٌ الْجَامِعُ. ١- فَأَمَّا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ: فَهُوَ ضَعِيفٌ لَيْسَ بِحُجَّةٍ.

قَالَ ابْنُ عَدِيِّ فِي [الْكَامِلُ: جُ٧/ صَ ٢٤٨٢]:

«كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ فِي تَقْوِيَةِ السُّنَّةِ، وَحِكَايَاتٍ عَنِ الْعُلَمَاءِ فِي ثَلْبِ أَبِي

حَنِيفَةً ﴾ إهَـ.

#### وَفِي [تَهْذِيبُ التَّهْذِيبِ: جُ ١٠/ صَ ٢٦١ - ٤٦٣]:

«وَكَانَ نُعَيْمٌ يُحَدِّثُ مِنْ حِفْظِهِ، وَعِنْدَهُ مَنَاكِيرُ كَثِيرَةٌ لَا يُتَابَعُ عَلَيْهَا. قَالَ: وَسَمِعْتُ يَحْيَىٰ بْنَ مَعِينِ سُئِلَ عَنْهُ فَقَالَ: لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ بِشَيْءٍ، وَلَكِنَّهُ صَاحِبُ سُنَةٍ. ...، وَقَالَ النَّسَائِيُّ: نُعَيْمٌ ضَعِيفٌ. وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: لَيْسَ صَاحِبُ سُنَةٍ. ...، وَقَالَ النَّسَائِيُّ: نُعَيْمٌ ضَعِيفٌ. وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: لَيْسَ مِاحِبُ سُنَةٍ. ...، وَقَالَ النَّسَائِورِيُّ: سَمِعْتُ النَّسَائِيَّ يَذْكُرُ فَضْلَ نُعَيْمٍ بْنِ حَمَّادٍ بِثِيقَةٍ. وَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ النَّيْسَابُورِيُّ: سَمِعْتُ النَّسَائِيَّ يَذْكُرُ فَضْلَ نُعَيْمٍ بْنِ حَمَّادٍ وَتَقَدُّمَهُ فِي الْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ وَالسُّنَنِ، ثُمَّ قِيلَ لَهُ فِي قَبُولِ حَدِيثِهِ؟ فَقَالَ: قَدْ كَثُرُ وَتَقَدَّمُ فِي الْعِلْمِ وَالْمَعْرُوفِينَ بِأَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ، فَصَارَ فِي حَدِّ مَنْ لَا يُحْتَجُّ بِهِ. وَتَقَرُدُهُ مَنِ الْأَئِمَّةِ الْمَعْرُوفِينَ بِأَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ، فَصَارَ فِي حَدِّ مَنْ لَا يُحْتَجُ بِهِ. وَذَكَرَهُ ابْنُ حَبَّانَ فِي [الثُقَاتِ ] وَقَالَ: رُبَّمَا أَخْطَأَ وَوهِمَ. وَقَالَ ابْنُ عَدِيِّ: قَالَ النَّسَائِيُّ وَذَكَرَهُ ابْنُ حَبَّانَ فِي [الثُّقَاتِ ] وَقَالَ: رُبَّمَا أَخْطَأَ وَوهِمَ. وَقَالَ ابْنُ عَدِيِّ: قَالَ النَّسَائِيُّ وَلَا النَّسَائِيُّ وَعَنْ ابْنُ حَبَّانَ فِي الْلَائِي عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ النَّسَائِيُّ: وَعَلَى النَّسَائِيُّ وَعَيْدِ السُّنَةِ وَحِكَايَاتٍ فِي ثَلْبِ أَبِي ضَعَادً وَيَعْمَ الْمَالِكِ فِي ثَلْبِ أَبِي فَعَلْ النَّسَائِيُّ وَعَلَى النَّسَائِيُّ وَيَعْمَالًا وَوَهِمَ وَقَالَ عَيْرُهُ وَكَا يَعْمُ الْحَدِيثَ فِي تَقْوِيَةِ السُّنَةِ وَحِكَايَاتٍ فِي ثَلْبِ أَبِي

#### ثُمَّ قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي آخِرِ تَرْجَمَتِهِ:

«وَأَمَّا نُعَيْمٌ: فَقَدْ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ وَصِدْقُهُ، وَلَكِنْ فِي حَدِيثِهِ أَوْهَامٌ مَعْرُوفَةُ وَقَدْ قَالَ فِيهِ الدَّارَقُطْنِيُّ: إِمَامٌ فِي السُّنَةِ كَثِيرُ الْوَهْمِ. وَقَالَ أَبُو أَحْمَدَ الْحَاكِمُ: رُبَّمِا يُخَالِفُ فِيهِ الدَّارَقُطْنِيُّ: إِمَامٌ فِي السُّنَةِ كَثِيرُ الْوَهْمِ. وَقَالَ أَبُو أَحْمَدَ الْحَاكِمُ: رُبَّمِا يُخَالِفُ فِي بَعْضِ حَدِيثِهِ. وَقَدْ مَضَىٰ أَنَّ ابْنَ عَدِيٍّ يَتَتَبَّعُ مَا وَهِمَ فِيهِ. وَقَدْ مَضَىٰ أَنَّ ابْنَ عَدِيٍّ يَتَتَبَّعُ مَا وَهِمَ فِيهِ. فَهَذَا فَصْلُ الْقَوْلِ فِيهِ الْنَهَىٰ مَا نَقَلْتُهُ مِنْ [تَهْذِيبُ التَّهْذِيبِ].

٢- وَأُمَّا نُوحٌ الْجَامِعُ: -وَهُوَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَبُو عِصْمَةً - فَوَضَّاعٌ سَاقِطٌ أَيْ فَلَا.
 أَيْضًا.

وَفِي [تَهْذِيبُ التَّهْذِيبِ: جُ ١٠/ صَ ٤٣٤]:

«وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ لِوَكِيعٍ: عِنْدَنَا شَيْخُ يُقَالُ لَهُ: أَبُو عِصْمَةَ، كَانَ يَضَعُ كَمَا يَضَعُ الْمُعَلَّلِ بْنُ هِلَالٍ. وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ عِصْمَةَ، كَانَ يَضَعُ كَمَا يَضَعُ الْمُعَلَّلِ بْنُ هِلَالٍ. وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ: كَانَ أَبُو عِصْمَةَ يَرْوِي أَحَادِيثَ مَنَاكِيرَ. وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ، وَمُسْلِمٌ، وَالدُّولَ إِنِيَّ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ: مَثْرُوكُ الْحَدِيثِ.

وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: نُوحُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ جِدًّا. وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: كَانَ يَقْلِبُ الْبُخَارِيُّ: نُوحُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ جِدًّا. وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: كَانَ يَعُوزُ يَقْلِبُ الْأَسَانِيدَ وَيَرْوِي عَنِ الثُقَاتِ مَا لَيْسَ مِنْ أَحَادِيثِ الْأَثْبَاتِ، لَا يَجُوزُ الْأَلْبَاتِ، لَا اللهِ بَحَالٍ.

وَقَالَ أَيْضًا: نُوحٌ الْجَامِعُ جَمَعَ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الصِّدْقَ» إهد.

وَفِي [لِسَانُ الْمِيزَانِ: جُ٢/ ص ٢٠٧] فِي تَرْجَمَةِ نُوحِ الْجَامِعِ: «وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَىٰ تَكْذِيبِهِ» إهد.

\* \* \*

#### وَمِنْهُمْ:

٢ - الْإِمَامُ مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ:

ذَكَرُوا أَنَّهُ قَالَ: "اللَّهُ فِي السَّمَاءِ، وَعِلْمُهُ فِي كُلِّ مَكَانٍ لَا يَخْلُو مِنْهُ فَي كُلِّ مَكَانٍ لَا يَخْلُو مِنْهُ شَيْءً" إِهَ. وَفِي سَنَدِ ذَٰلِكَ الْأَثَرِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعِ الصَّائِغُ:

قَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي [سِيرُ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ: جُ ١٠/ صَ٢٧٣] فِي

«رَوَىٰ أَبُو طَالِبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: كَانَ صَاحِبَ رْأْيِ مَالِكِ، وَكَانَ يُفْتِي أَهْلَ الْمَدِينَةِ، وَلَمْ يَكُنْ صَاحِبَ حَدِيثٍ، كَانَ ضَيِّقًا فِيهِ. وَقَالَ يَحْيَىٰ بْنُ مُعِينٍ: ثِقَةٌ. وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: تَعْرِفُ وَتُنْكِرُ. وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هُوَ لَيِّنُ فِي حِفْظِهِ، وَكِتَابُهُ أَصَحُّ الِهَ.

وَقَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي [مِيزَانِ الْاعْتِدَالِ: جُ٤/ صَ١٢]: (...، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: فِي حِفْظِهِ شَيْءُ ﴿ الْمَحَارِيُّ: فِي حِفْظِهِ شَيْءُ ﴾ إهَ.

قَالَ أَبُو حَاتِم - كَمَا فِي [الْجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ: جُ٥/ صَ١٨٣]-:

«نَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعِ الصَّائِغِ، فَقَالَ: لَيْسَ بِالْحَافِظِ، هُوَ لَيِّنٌ، تَعْرِفُ حِفْظَهُ وَتُنْكِرُ، وَكِتَابُهُ أَصَحُّ » إِهَ.

وَقَالَ ابْنُ عَدِيِّ فِي [الْكَامِلُ فِي الضُّعَفَاءِ: جُ٤/ صَ٥٥٦]: «١٠٧٠ - عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعِ الصَّائِغُ، مَوْلَىٰ بَنِي مَخْزُومٍ، مَدِينِيُّ، يُكَنَّىٰ أَبَا لَحَمَّدِ:

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عِصْمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو طَالِبٍ أَهْدُ بْنُ مُمَيْدٍ سَأَلْتُ أَهْدَ بْنَ مُمَيْدٍ سَأَلْتُ أَهْدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعِ الْمَدِينِيِّ الصَّائِغِ، قَالَ: "لَمْ يَكُنْ صَاحِبَ حَدِيثٍ، كَانَ ضَيِّقًا فِيهِ، وَكَانَ صَاحِبَ رَأْيِ مَالِكٍ، وَكَانَ يُفْتِي أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِرَأْيِ كَانَ ضَيِّقًا فِيهِ، وَكَانَ صَاحِبَ رَأْيِ مَالِكٍ، وَكَانَ يُفْتِي أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِرَأْيِ كَانَ ضَيِّقًا فِيهِ، وَكَانَ صَاحِبَ رَأْيِ مَالِكٍ، وَكَانَ يُفْتِي أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِرَأْيِ مَالِكٍ، وَلَامْ يَكُنْ فِي الْحَدِيثِ بِذَاكَ...".

... وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعِ قَدْ رَوَىٰ عَنْ مَالِكٍ غَرَائِبَ الهَ.

وَمِنْهُمْ:

#### ٣- الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ:

نَقَلُوا عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: "الْقَوْلُ فِي السُّنَّةِ الَّتِي أَنَا عَلَيْهَا وَرَأَيْتُ أَهْلَ الْحَدِيثِ عَلَيْهَا: إِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ عَرْشِهِ فِي سَمَائِهِ، يَقْرُبُ مِنْ خَلْقِهِ كَيْفَ يَشَاءُ، وَيَنْزِلُ إِلَىٰ عَرْشِهِ فِي سَمَائِهِ، يَقْرُبُ مِنْ خَلْقِهِ كَيْفَ يَشَاءُ، وَيَنْزِلُ إِلَىٰ السَّمَاءِ الدُّنْيَا كَيْفَ يَشَاءُ" إِهَ.

فَهَاٰذَا كَذِبٌ أَيْضًا وَافْتِرَاءٌ عَلَيْهِ، لِأَنَّ رَاوِيَ هَاٰذَا الْكَلَامِ ١- أَبُو محَمَّدِ الْمَقْدِسِيُّ ٢- وَأَبُو الْحَسَنِ الْهَكَّارِيُّ.

١- فَأُمَّا أَبُو مُحَمَّدٍ الْمَقْدِسِيُّ: فَقَدْ كَانَ مُجَسِّمًا صِرْفًا، كَمَا فِي كِتَابِ [النَّيْلُ عَلَى الرَّوْضَتَيْنِ] الْمُسَمَّىٰ أَيْظًا [ترَاجِمُ رِجَالِ الْقَرْنَيْنِ] لِلْحَافِظِ أَبِي اللَّوْفَةِيْنِ اللَّمْشَعِيِّ الْمُسَمَّىٰ أَيْظًا [ترَاجِمُ رِجَالِ الْقَرْنَيْنِ] لِلْحَافِظِ أَبِي اللَّمْشَقِيِّ الْمُسَمَّىٰ أَيْظًا [تراجِمُ رِجَالِ الْقَرْنَيْنِ] لِلْحَافِظِ أَبِي شَامَةَ الْمَقْدِسِيِّ الدِّمَشْقِيِّ [صَ ٤٦-٤٧].

٢- وَأَمَّا أَبُو الْحَسَنِ الْهَكَّارِيُّ: فَقَدْ كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ، فَقَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي [مِيزَانُ الِاعْتِدَالِ: جُ٣/ صَ١١٦] فِي تَرْجَمَةِ أَبِي الْحَسَنِ الْهَكَّارِيِّ:
 الْهَكَارِيِّ:

«قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ابْنُ عَسَاكِرَ: لَمْ يَكُنْ مُوَثَّقًا. وَقَالَ ابْنُ النَّجَّارِ: مُتَّهَمُّ بِوَضْعِ الْحَدِيثِ وَتَرْكِيبِ الْأَسَانِيدِ» إهد.

وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [لِسَانُ الْمِيزَانِ: جُ٤/ صَ١٩٥] فِي تَرْجَمَةِ الْمَكَارِيِّ: الْمَكَارِيِّ:

«قَالَ ابْنُ النَّجَّارِ: عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ عَرَفَةَ الْأُمَوِيُّ: سَمِعَ بِالْمَوْصِلِ أَبَا جَعْفَرِ ابْنَ الْمُخْتَارِ، وَبِصَيْدَا أَبَا الْحُسَنِ بْنَ جُمَيِّعٍ، وَبِمِصْرَ

فَإِنْ قِيلَ: رَوَىٰ عَنْهُ -يَعْنِي: الشَّافِعِيَّ- أَيْظًا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْدَ، الْمَعْرُوفُ بِ (أَبِي شُعَيْبِ الْأُمَوِيِّ الْحَرَّانِیِّ الْمُؤَدِّبِ)!.

أُجِيبُ: بِأَنَّ أَبَا شُعَيْبِ الْأُمَوِيَّ وُلِدَ بَعْدَ وَفَاةِ الشَّافِعِيِّ بِسَنَتَيْنِ، كَمَا فِي [تَارِيخُ بَغْدَادَ: جُ٩/ صَ٣٦].

وَقَالَ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ فِي [تَارِيخُ بَغْدَاد]: «قُلْتُ: وَمَوْلِدُهُ سَنَةً سِتِّ وَمِاْتَتَيْنِ» إِهَ.

وَأَمَّا هَاذِهِ الْعَقِيدَةُ الْمَرْوِيَّةُ عَنِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ.. فَهِي وَأَمَّا هَاذِهِ الْعَقِيدَةُ الْمَرْوِيَّةُ عَنِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ.. فَهِي مَدْسُوسَةٌ عَلَيْهِ، كَمَا ذَكَرَ ذَٰلِكَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي [مِيزَانِ الْاعْتِدَالِ: جُ٣/ صَ٢٥٦] فِي تَرْجَمَةِ الْعُشَارِيِّ، فَقَالَ:

«٧٩٨٩ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْفَتْحِ، أَبُو طَالِبِ الْعُشَارِيُّ:

شَيْخُ صَدُوقٌ مَعْرُوفٌ، لَكِنْ أَدْخَلُوا عَلَيْهِ أَشْيَاءَ فَحَدَّثَ بِهَا بِسَلَامَةِ الشَيْخُ صَدُوقٌ مَعْرُوفٌ، لَكِنْ أَدْخَلُوا عَلَيْهِ أَشْيَاءَ فَحَدَّثَ بِهَا بِسَلَامَةِ الطِنِ، مِنْهَا حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ فِي فَضْلِ لَيْلَةِ عَاشُورَاءَ؛ وَمِنْهَا عَقِيدَةٌ لِلشَّافِعِيِّ» إِهَد.

وَمِنْهُمْ:

### ٤ - الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ:

نَسَبُوا إِلَيْهِ مُصَنَّفَاتٍ لَمْ يُصَنِّفْهَا، وَنَقَلُوا مِنْهَا أَشْيَاءَ كَثِيرَةً، وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْهَا.

فَمِنَ الْكُتُبِ الَّتِي نَسَبُوهَا إِلَيْهِ.. [رِسَالَةُ الْإِصْطَخْرِيِّ] الَّتِي يَرْوِيهَا أَحْمَدُ ابْنُ جَعْفَرِ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْفَارِسِيُّ - الْمَعْرُوفُ بِ (الْإِصْطَخْرِيِّ) - ابْنُ جَعْفَرِ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْفَارِسِيُّ - الْمَعْرُوفُ بِ (الْإِصْطَخْرِيِّ) - عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدُ فَهَلْذَا لَا أَصْلَ لَهُ وَذَكَرَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ بِأَنَّ هَلْدِهِ الرِّسَالَةَ مَوْضُوعَةٌ عَلَيْهِ.

وَكَذَا الرِّسَالَةُ الْمُسَمَّاةُ [الرِّدُّ عَلَىٰ الْجَهْمِيَّةِ]، فَقَدْ ذَكَرَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ أَنَّ كِتَابَ [الرِّدُّ عَلَىٰ الْإِمَامِ أَحْمَدَ أَيْضًا.

وَذَكَرَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي [سِيرُ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ: جُ١١/ صَ٢٨٦] رِسَالَةً يَرْ وِيهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ عَنْ أَبِيهِ، وَهِيَ الَّتِي ذَكَرَهَا أَبُو نُعَيْمِ الْأَصْهَانِيُّ فِي [حِلْيَةُ الْأَوْلِيَاءِ: جُ٩/ صَ٢١٦-٢١]، وَذَكَرَهَا أَيْضًا الْحَافِظُ الْنَصْهَانِيُّ فِي [حِلْيَةُ الْأُولِيَاءِ: جُ٩/ صَ٢١٦-٢١]، وَذَكَرَهَا أَيْضًا الْحَافِظُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي [مَنَاقِبُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: صَ٧٧٧-٣٧]؛ وَهَاذِهِ الرِّسَالَةُ تَتَعَلَّقُ بِمَسْأَلَةِ الْقُرْءَانِ، وَهِيَ مَذْكُورَةٌ فِي [سِيرُ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ: جُ١١ الرِّسَالَةُ تَتَعَلَّقُ إِمَامُ أَوْلِيَاءِ].

#### قَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ:

«فَهَاٰذِهِ الرِّسَالَةُ إِسْنَادُهَا كَالشَّمْسِ، فَانْظُرْ إِلَىٰ هَاٰذَا النَّفَسِ النُّورَانِيِّ. لَا كَ[رِسَالَةِ الْإِصْطَخْرِيِّ]، وَلَا كَ[الرَّدِّ عَلَىٰ الْجَهْمِيَّةِ] الْمَوْضُوعِ عَلَىٰ أَبِي عَبْدِ

اللَّهِ»إهَ.

وَقَالَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَوُوطُ مُعَلِّقُ [سِيَرُ أَعْلَامِ النُّبُلاءِ: جُ١١/ صَ٢٨٦-٢٨٦]:

"هُو: أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ الْفَارِسِيُّ الْإِصْطَخْرِيُّ. وَرِسَالَتُهُ هَلْدِهِ الْمُتَضَمِّنَةُ لِمَذَاهِبِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَمَذَاهِبِ الْأَثْوِ.. رَوَاهَا عَنِ الْلِمَامِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبُلٍ. وَقَدْ ذَكَرَهَا بِتَمَامِهَا الْقَاضِي أَبُو الْحُسَيْنِ الْلِمَامِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبُلٍ. وَقَدْ ذَكَرَهَا بِتَمَامِهَا الْقَاضِي أَبُو الْحُسَيْنِ فِي الْمُقَاتِ الْحَنَابِلَةِ: ١/ ٣٦،٢٤]، وَفِيهَا مِنَ الْعِبَارَاتِ مَا يُخَالِفُ مَا عَلَيْهِ السَّلَفُ، مِمَّا يُسْتَبْعَدُ صُدُورُهُ مِنْ مِثْلِ هَذَا الْإِمَامِ الْجَلِيلِ، كَقَوْلِهِ فِيهَا: السَّلَفُ، مِمَّا يُسْتَبْعَدُ صُدُورُهُ مِنْ مِثْلِ هَذَا الْإِمَامِ الْجَلِيلِ، كَقَوْلِهِ فِيهَا: "﴿ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَصَلِيمَا إِلَى الْمُولِيقِ إِلْكُ مَدْعَاةً لِلْمُؤلِّفِ» يَعْنِي: الْحَافِظُ الذَّهَبِي السَّاءَ : ١٦٤ مِنْ فِيهِ"، وَ"نَاوَلَهُ التَّوْرُاةَ مِنْ يَدِهِ إِلَىٰ يَدِهِ إِلَى الْبَعَامِ أَحْمَدَ الْمُؤلِّفِ» يَعْنِي: الْحَافِظُ الذَّهَبِي مَنْ يَدِهِ إِلَىٰ يَدِهِ إِلَى الْبَعَامِ أَحْمَدَ أَيْمَةً أَثْبَاتُ، أَشْهَدُ بِاللَّهِ أَنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْهُ لَلْ مُؤلِّفُ أَنْهُ وَلَا الْمُؤلِّفِ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ أَنْهُ لَلْ مُؤلِّفِ فِي اللَّهُ عَنْ عَنْ الرَّسَائِلِ الْمَنْسُوبَةِ إِلَى اللَّهُ أَعْدُو الرَّسَائِلِ الْمَنْسُوبَةِ إِلَيْهِ حَرِسَالَةِ عَنْ أَحْمَدُ أَرْمَةً أَثْبَاتُ، أَشُهُدُ بِاللَّهُ أَعْلَمُ الْمُؤْلِ الْمُنْسُوبَةِ إِلَيْهِ حَرِسَالَةِ عَنْ أَحْمَدُ أَيْمَةً أَنْبَاتُ مُ الْمُنْسُوبَةِ إِلَيْهِ حَرِسَالَةِ عَنْ أَحْمَدُ أَيْمَةً أَنْبَاتُ مُ الْمُؤْلِقِ اللْمُنْسُوبَةِ إِلَيْهِ عَنْ الرَّسَائِلِ الْمَنْسُوبَةِ إِلَيْهِ اللَّهُ الْمُلْكُولُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ الْمُنْ الْرَسَائِلِ الْمَنْسُوبَةِ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَى وَلِوهِ مَلَامً عَلَى وَلِكُومُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ الْمُؤْلِقُ فَى السَّالِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ فَيْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

ثُمَّ قَالَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَوُ وطُ [جُ١١/ صَ٧٨٧]:

«يَرَىٰ الذَّهَبِيُّ الْمُؤَلِّفُ أَنَّ كِتَابَ [الرَّدُّ عَلَىٰ الْجَهْمِيَّةِ] مَوْضُوعٌ عَلَىٰ الْإِمَامِ أَحْدَ. وَقَدْ شَكَّكَ أَيْضًا فِي نِسْبَةِ هَلْذَا الْكِتَابِ إِلَىٰ الْإِمَامِ أَحْدَ بَعْضُ الْمُعَاصِرِينَ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَىٰ [الِاخْتِلَافِ فِي اللَّفْظِ]، وَ[الرَّدُ عَلَىٰ الْجَهْمِيَّةِ] لِابْنِ الْمُعَاصِرِينَ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَىٰ [الِاخْتِلَافِ فِي اللَّفْظِ]، وَ[الرَّدُ عَلَىٰ الْجَهْمِيَّةِ] لِابْنِ قُتَيْبَةَ. وَمُسْتَنَدُهُ: أَنَّ فِي السَّنَدِ إِلَيْهِ مَجْهُولًا، فَقَدْ رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ غُلَامُ الْخَلَّالِ،

عَنِ الْخَلَّالِ، عَنِ الْحَضِرِ بْنِ الْمُثَنَّىٰ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ، عَنْ أَبِيهِ... وَالْحَفِرُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ هَلْذَا مَجْهُولُ، وَالرِّوَايَةُ عَنْ مَجْهُولِ مَقْدُوحٌ فِيهَا، مَطْعُونٌ فِي سَندِهَا. وَفِيهِ مَا يُخَالِفُ مَا كَانَ عَلَيْهِ السَّلَفُ مِنْ مُعْتَقَدِ، وَلَا يَتَّسِقُ مَطْعُونٌ فِي سَندِهَا. وَفِيهِ مَا يُخَالِفُ مَا كَانَ عَلَيْهِ السَّلَفُ مِنْ مُعْتَقَدِ، وَلَا يَتَّسِقُ مَعْ مَا جَاءَ عَنِ الْإِمَامِ فِي غَيْرِهِ مِمَّا صَحَّ عَنْهُ، وَهَلْذَا هُوَ الَّذِي دَعَا اللَّهَبِيَّ هُنَا الْهَبِي اللَّهُ مَنْ مَعْتَدِه إِلَىٰ الْإِمَامِ أَحْمَد، وَمَعَ ذُلِكَ.. فَإِنَّ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ قَدْ صَحَّحُوا نِسْبَةَ هَلْذَا الْكِتَابِ إِلَيْه، وَنَقَلُوا عَنْهُ، وَأَفَادُوا مِنْهُ، مِنْهُمُ الْقَاضِي أَبُو صَحَّحُوا نِسْبَةَ هَلْذَا الْكِتَابِ إِلَيْه، وَنَقَلُوا عَنْهُ، وَأَفَادُوا مِنْهُ، مِنْهُمُ الْقَاضِي أَبُو صَحَّحُوا نِسْبَةَ هَلْذَا الْكِتَابِ إِلَيْه، وَلَقَلُوا عَنْهُ، وَأَفَادُوا مِنْهُ، مِنْهُمُ الْقَاضِي أَبُو الْوَفَاءِ ابْنُ عَقِيلٍ، وَالْإِمَامُ الْبَيْهَقِيُّ، وَابْنُ تَيْمِيَّةَ، وَتِلْمِيذُهُ ابْنُ الْقَيْمِ؛ وَتُو جَدُ مِنَ الْكِتَابِ نُسْخَةٌ خَطِيَّةٌ فِي ظَاهِرِيَّة دِمَشْقَ، ضِمْنَ مَجْمُوعِ (١١٦)، وَعَنْ مَنْ مَجْمُوعِ (١١٦٥) أَلْجَهُمِيَّةً إِنْ فَقَطْ، وَهُو نِصْفُ الْكِتَابِ، وَعَلْ الْجَهْمِيَّةِ ] فَقَطْ، وَهُو نِصْفُ الْكِتَابِ، وَعَلْ السَّقْفَةِ.

وَمِمَّا يُؤَكِّدُ أَنَّ هَٰذَا الْكِتَابَ لَيْسَ لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ. أَنَّنَا لَا نَجِدُ لَهُ ذِكْرًا لَدَى أَقْرَبِ النَّاسِ إِلَىٰ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبلِ مِمَّنْ عَاصَرُوهُ وَجَالَسُوهُ، أَوْ أَتُوا بَعْدَهُ مُبَاشَرَةً وَكَتَبُوا فِي الْمَوْضُوعِ ذَاتِهِ، كَالْإِمَامِ الْبُخَارِيِّ (تُ٥٦٥ هِ)، وَعَبْدِ اللَّهِ مُبَاشَرَةً وَكَتَبُوا فِي الْمَوْضُوعِ ذَاتِهِ، كَالْإِمَامِ الْبُخَارِيِّ (تُ٥٦٥ هِ)، وَعَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَنْ مُسْلِمِ بْنِ قُتَيْبَةَ (تُ٥٦٧ هِ)، وَأَبِي سَعِيدٍ الدَّارِمِيِّ (تُ٥٨٨ هِ). وَالْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ قَدْ ذَكَرَ عَقِيدَةَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ فِي كِتَابِهِ [مَقَالَاتِ أُبُو الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ قَدْ ذَكَرَ عَقِيدَةَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ فِي كِتَابِهِ [مَقَالَاتِ أُبُو الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ قَدْ ذَكَرَ عَقِيدَةَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ فِي كِتَابِهِ [مَقَالَاتِ أُلْإِسْلَامِيِّيْنَ]، وَلَكِنَّهُ لَمْ يُشِرْ إِلَىٰ هَلْذَا الْكِتَابِ مُطْلَقًا، وَلَمْ يَسْتَفِدْ مِنْهُ أَلْإِسْلَامِيِّيْنَ]، وَلَكِنَّهُ لَمْ يُشِرْ إِلَىٰ هَلْذَا الْكِتَابِ مُطْلَقًا، وَلَمْ يَسْتَفِدْ مِنْهُ شَيْعًا اللَهِ الْمُرَامِيِّينَ]، وَلَكِنَّهُ لَمْ يُشِرْ إِلَىٰ هَلْذَا الْكِتَابِ مُطْلَقًا، وَلَمْ يَسْتَفِدْ مِنْهُ شَيْعًا الْمُامِيَّةُ وَلَهُ إِلَىٰ الْمَامُ الْمُؤْلِقَاءُ وَلَامَامُ الْمُؤْلِقَاءُ وَلَامِ الْمُؤْلِقَاءُ وَلَامِ الْمُؤْلِقَاءُ وَلَامَامُ الْمُولِيَّةُ اللّهُ الْمُؤْلِقَاءُ وَلَامُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِولَالَةَ الْمُؤْلِقَاءُ وَلَامِ الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُؤْلِقُاءُ وَلَامِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُلَامُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُ الْمُؤْلُولُ

وَرَوَىٰ الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي [تَبْيِينِ كَذِبِ الْمُفْتَرِي: صَ١٦٤] بِسَنَدِهِ إِلَىٰ أَبِي ذَرِّ عَبْدِ الرَّحَٰنِ بْنِ أَحْمَدَ الْهَرَوِيِّ، قَالَ: «رَجُلَانِ صَالِحَانِ بُلِيَا بِأَصْحَابِ سُوءٍ: ١ - جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ ٢ - وَأَحْمَدُ ابْنُ حَنْبَلِ» إهَ.

١- فَأَمَّا جَعْفَرُ: فَقَدِ ابْتِلِيَ بِأَصْحَابِ سُوءٍ، وَهُمُ الْإِمَامِيَّةُ مِنَ الرَّافِضَةِ، يَزْعُمُونَ أَنَّهُ إِمَامُهُمْ فِي أَصُولِ الدِّينِ وَفُرُوعِهِ وَيُقَلِّدُونَهُ.

٧- وَأَمَّا أَحْدُ بْنُ حَنْبِلِ: فَقَدِ ابْتُلِيَ بِأَصْحَابِ سُوءٍ، وَهُمْ مُجَسِّمَةُ الْحَنَابِلَةِ، يَزْعُمُونَ أَنَّ عَقِيدَةَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ مُوَافِقَةٌ لِعَقَائِدِهِمْ، وَنَقَلُوا الْحَنَابِلَةِ، يَزْعُمُونَ أَنَّ عَقِيدَةَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ مُوَافِقَةٌ لِعَقَائِدِهِمْ، وَنَقَلُوا مِنْهُ أَشْيَاءَ لَمْ يَقُلُهَا، وَنَسَبُوا إِلَيْهِ كُتْبًا لَمْ يُصَنِّفُهَا، وَافْتَرَوْا عَلَيْهِ أَيَّ افْتِرَاءِ!، مَعَ أَنَّهُ وَرَدَ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ نَفْيُ التَّجْسِيمِ وَالتَّشْبِيهِ.

فَفِي [طَبَقَاتِ الْحَنَابِلَةِ: جُ٢/ صَ٢٩٨] لِالْبِنِ أَبِي يَعْلَىٰ أَنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدَ:

«أَنْكُرَ عَلَىٰ مَنْ يَقُولُ بِالْجِسْمِ، وَقَالَ: إِنَّمَا الْأَسْمَاءُ مَأْخُوذَةٌ بِالشَّرِيعَةِ
وَاللَّغَةِ، وَأَهْلُ اللَّغَةِ وَضَعُوا هَلْذَا الِاسْمَ عَلَىٰ كُلِّ ذِي طُولٍ وَعَرْضٍ وَسَمْكِ
وَاللَّغَةِ، وَأَهْلُ اللَّغَةِ وَضَعُوا هَلْذَا الِاسْمَ عَلَىٰ كُلِّ ذِي طُولٍ وَعَرْضٍ وَسَمْكِ
وَتَرْكِيبٍ وَصُورَةٍ وَتَأْلِيفٍ، وَاللَّهُ تَعَالَىٰ خَارِجٌ عَنْ ذَٰلِكَ كُلِّهِ، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُسَمَّىٰ (جِسْمًا)، لِخُرُوجِهِ عَنْ مَعْنَىٰ الْجِسْمِيَّةِ، وَلَمْ يَجِعْ فِي الشَّرِيعَةِ ذَٰلِكَ.
فَبَطَلَ» إِهَ.

وَفِي صَفْحَةِ [٢٩٤] مِنْ هَانَا الْجُزْءِ.. كَانَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ- يَقُولُ:

﴿إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَىٰ يَدَيْنِ. وَهُمَا صِفَةٌ لَهُ فِي ذَاتِهِ، لَيْسَتَا بِجَارِحَتَيْنِ، وَلَيْسَتَا بِجَارِحَتَيْنِ، وَلَيْسَتَا بِجَارِحَتَيْنِ، وَلَيْسَتَا بِمُرَكَّبَتَيْنِ وَلَا جِسْمٍ، وَلَا مِنْ جِنْسِ الْأَجْسَامِ وَلَا مِنْ جِنْسِ الْمَحْدُودِ بِمُرَكَّبَتَيْنِ وَلَا جِسْمٍ، وَلَا مِنْ جِنْسِ الْأَجْسَامِ وَلَا مِنْ جِنْسِ الْمَحْدُودِ وَلَا يَعْالَ مَنْ خَلِكَ، وَلَا لَهُ مِرْفَقٌ وَلَا قَالَ عَلَىٰ ذُلِكَ، وَلَا لَهُ مِرْفَقٌ وَلَا قَالَتَ يُعِيبٍ، وَلَا الْأَبْعَاضِ وَالْجَوَارِحِ، وَلَا يُقَاسُ عَلَىٰ ذُلِكَ، وَلَا لَهُ مِرْفَقٌ وَلَا

عَضُدُ، وَلَا فِيمَا يَقْتَضِي ذَٰلِكَ مِنْ إِطْلَاقِ قَوْلِهِمْ (يَدُّ) إِلَّا مَا نَطَقَ بِهِ الْقُرْءَانُ، وَلَا فِيمَا يَقْتَضِي ذَٰلِكَ مِنْ إِطْلَاقِ قَوْلِهِمْ (يَدُّ) إِلَّا مَا نَطَقَ بِهِ الْقُرْءَانُ، وَصَحَّتْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيِيلِةِ السُّنَّةُ فِيهِ...» إِلَخ.

\* \* \*

#### وَمِنْهُمْ:

#### ٥ - الْإِمَامُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ:

نَقَلُوا عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: "نَعْرِفُ رَبَّنَا فَوْقَ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ، عَلَىٰ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَوْلُ عَمَا قَالَتِ الْجَهْمِيَّةُ: (إِنَّهُ هَلْهُنَا) وَأَشَارَ إِلَىٰ الْعُرْشِ الْجَهْمِيَّةُ: (إِنَّهُ هَلْهُنَا) وَأَشَارَ إِلَىٰ الْأَرْضِ".

وَفِي سَنَدِ هَا الْأَثَرِ.. عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، تَكَلَّمُوا فِيهِ بِالْإِرْجَاءِ. وَفِي سَنَدِ هَا الْأَثُرِ.. عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَقِيقٍ، تَكَلَّمُوا فِيهِ بِالْإِرْجَاءِ. وَفِي [تَهْذِيبُ التَّهْذِيبِ: جُ٧/ صَ٨٩٧] فِي تَرْجَمَةِ عَلِيٍّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَقِيقٍ:
قِيقٍ:

«قَالَ أَبُو دَاوُدَ عَنْ أَحْمَدَ: لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ، إِلَّا أَنَّهُمْ تَكَلَّمُوا فِيهِ فِي الْمِارِجَاءِ، وَقَدْ رَجَعَ عَنْهُ ﴾ إِهَـ.

فَلَا يُعْلَمُ أَنَّ هَاٰذَا الْأَثَرَ قَبْلَ الرُّجُوعِ أَوْ بَعْدَ الرُّجُوعِ، فَلِهَاٰذَا اسْتَحَقَّ التَّرْكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَالَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ فِي [الْأَسْمَاءُ وَالصَّفَاتُ: صَ \* \* ٤] بَعْدَ أَنْ نَقَلَ هَاذَا الْأَثَرَ:

«قُلْتُ: قَوْلُهُ: "بَائِنٌ مِنْ خَلْقِهِ". يُرِيدُ بِهِ مَا فَسَّرَهُ بَعْدَهُ مِنْ نَفْيِ قَوْلِ الشَّرُعُ؛ وَاللَّهُ الْجَهْمِيَّةِ، لَا إِثْبَاتِ جِهَةٍ مِنْ جَانِبٍ آخَرَ، يُرِيدُ مَا أَطْلَقَهُ الشَّرُعُ؛ وَاللَّهُ

أُعْلَمُ الهَ.

فَإِنْ قِيلَ: وَرَدَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ سَأَلَ ابْنَ الْمُبَارَكِ، فَقَالَ: "كَيْفَ نَعْرِفُ رَبَّنَا؟ قَالَ: فِي السَّمَاءِ السَّابِعَةِ عَلَىٰ عَرْشِهِ. الْمُبَارَكِ، فَقَالَ: "كَيْفَ نَعْرِفُ رَبَّنَا؟ قَالَ: إِنَّا لَا نَقُولُ كَمَا قَالَتِ الْجَهْمِيَّةُ، قُلْتُ: فَإِنَّ الْجَهْمِيَّةُ تَقُولُ: هُوَ هَلْذَا!. قَالَ: إِنَّا لَا نَقُولُ كَمَا قَالَتِ الْجَهْمِيَّةُ، نَقُولُ: هُوَ هُوَ. قُلْتُ: بِحَدِّ؟. قَالَ: إِي وَاللَّهِ بِحَدِّ". إِهَ.

أُجِيبُ: فِي سَنَدِ هَاٰذِهِ الرِّوَايَةِ عَلِيٌّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ الْمُتَقَدِّمُ، وَالْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ.

فَأُمَّا عَلِيٌّ بْنُ الْحَسَنِ.. فَقَدْ تَقَدَّمَ.

«قَالَ النَّسَائِيُّ: لَيْسَ بِالْقَوِيِّ» ﴿﴿إِهَـ.

قَالَ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ فِي [الْأَسْمَاءُ وَالصَّفَاتِ: صَ٠٠٤] بَعْدَ هَاذَا لُخَبَر:

«إِنَّمَا أَرَادَ عَبْدُ اللَّهِ بِ (الْحَدِّ) حَدَّ السَّمْعِ، وَهُوَ أَنَّ خَبَرَ الصَّادِقِ وَرَدَ بِأَنَّهُ عَلَىٰ الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ، فَهُو عَلَىٰ عَرْشِهِ كَمَا أَخْبَرَ، وَقَصَدَ بِذَٰلِكَ تَكْذِيبَ عَلَىٰ الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ، فَهُو عَلَىٰ عَرْشِهِ كَمَا أَخْبَرَ، وَقَصَدَ بِذَٰلِكَ تَكْذِيبَ الْجَهْمِيَّةِ فِيمَا زَعَمُوا أَنَّهُ بِكُلِّ مَكَانٍ، وَحِكَايَتُهُ الْأُخْرَىٰ تَدُلُّ عَلَىٰ مُرَادِهِ الْجَهْمِيَّةِ فِيمَا زَعَمُوا أَنَّهُ بِكُلِّ مَكَانٍ، وَحِكَايَتُهُ الْأُخْرَىٰ تَدُلُّ عَلَىٰ مُرَادِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ اللَّهُ أَعْلَمُ اللَّهُ أَعْلَمُ اللَّهُ أَعْلَمُ اللَّهُ أَعْلَمُ اللَّهُ أَعْلَمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعُرْشِ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعِكُمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَ

<sup>(</sup>١) قُلْتُ: وَقَدْ وَتَّقَهُ جَمْعٌ كَثِيرٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ كَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبلِ وَأَبِي حَاتِمٍ وَغَيْرِهِمَا، حَتَّىٰ الذَّهَبِيُّ نَفْسُهُ هُنَا أَثْنَىٰ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: «أَحَدُ الْأَئِمَّةِ فِي الْحَدِيثِ وَالسُّنَّةِ» إهد. (ذَكَرَهُ نَاصِرٌ عَبْدُ اللَّهِ).

وَمِنْهُمْ:

## ٦- بِشْرٌ الْحَافِي، الزَّاهِدُ، الصُّوفِيُّ:

نَقَلُوا عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: "وَالْإِيمَانُ بِأَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ عَرْشِهِ اسْتَوَىٰ كَمَا شَاءَ، وَأَنَّهُ عَالَمُ مِكُلِّ مَكَانٍ، وَأَنَّهُ يَقُولُ وَيَخْلُقُ، فَقَوْلُهُ: ﴿ كُن ﴾ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ " ".

وَفِي سَنَدِهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، الْمَعْرُوفُ بِ (ابْنِ بَطَّةً)، وَهُوَ حَنْيَكِيُّ وَضَّاعٌ.

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [لِسَانُ الْمِيزَانِ: جُ٤/ صَ١٣١-١٣٢] فِي تَرْجَمَةِ ابْن بَطَّة:

«٢٣١ - عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَطَّةَ الْعُكْبَرِيُّ الْفَقِيهُ: إِمَامٌ، لَكِنَّهُ ذُو أَوْهَامٍ...، وَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الْأَزْهَرِيُّ: إِبْنُ بَطَّةَ ضَعِيفٌ ضَعِيفٌ ...» ثُمَّ قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ: «... وَقَدْ وَقَفْتُ لِابْنِ بَطَّةَ عَلَىٰ أَمْرِ اسْتَعْظَمْتُهُ وَاقْشَعَرَّ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ: «... وَقَدْ وَقَفْتُ لِابْنِ بَطَّةَ عَلَىٰ أَمْرِ اسْتَعْظَمْتُهُ وَاقْشَعَرَّ الْحَافِظُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي [الْمَوْضُوعَاتِ]:

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الزَّاغُونِيُّ أَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْبُسْرِيِّ أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الزَّاعُونِيُّ أَنَا عَلِيُّ بْنُ عُرَفَةَ ثَنَا عَرَفَةَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ ثَنَا عَرُفَةَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ ثَنَا اللَّهِ ابْنُ بَطَّةَ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ ثَنَا

<sup>(</sup>١) هَاذَا الْأَثَرُ ذَكَرَهُ الذَّهَبِيُّ فِي [كِتَابِ الْعُلُقِ: صَ١٧٢ - طَ أَضْوَاءِ السَّلَفِ]، فَقَالَ: «بِشْرُ الْحَافِي، زَاهِدُ الْعَصْرِ:

٥٦٥ - لَهُ عَقِيدَةٌ رَوَاهَا ابْنُ بَطَّة فِي [كِتَابِ الْإِبَائَةِ] وَغَيْرُهُ، فَمِمَّا فِيهَا...» إِلَىٰ آخِرِ الْأَثَرِ الْمَذْكُورِ فِي الْأَعْلَىٰ. (ذَكَرَهُ الشَّيْخُ نَاصِرٌ عَبْدُ اللَّهِ).

خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ عَنْ حُمَيْدِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عُبَةُ مَسْعُودٍ ﴿ مَهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ : "كَلَّمَ اللَّهُ تَعَالَىٰ مُوسَىٰ يَوْمَ كَلَّمَهُ وَعَلَيْهِ جُبّةُ صُوفٍ، وَنَعْلَانِ مِنْ جِلْدِ حَمَادٍ غَيْرِ ذَكِيٍّ؛ فَقَالَ: مَنْ ذَا الْعِبْرَانِيُّ صُوفٍ، وَنَعْلَانِ مِنْ جِلْدِ حَمَادٍ غَيْرِ ذَكِيٍّ؛ فَقَالَ: مَنْ ذَا الْعِبْرَانِيُّ اللَّهُ اللللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللّهُ

قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: هَاذَا لَا يَصِحُّ، وَكَلَامُ اللَّهِ لَا يُشْبِهُ كَلَامَ الْمَخْلُوقِينَ، وَالْمُتَّهَمُ بِهِ حُمَيْدُ".

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ: «قُلْتُ: كَلَّا وَاللَّهِ، بَلْ حُمَيْدٌ بَرِيءٌ مِنْ هَلْهِ الزِّيَادَةِ النَّيَادَةِ الْمُنْكَرَةِ، فَقَدْ أَخْبَرَنَا بِهِ الْحَافِظُ أَبُو الْفَضْلِ ابْنُ الْحُسَيْنِ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ أَنَا أَبُو الْفَرْجِ ابْنُ الصَّقِيلِ أَنَا أَبُو الْفَرَجِ ابْنُ كُلَيْبِ أَنَا أَبُو الْفَرَجِ ابْنُ كُلَيْبِ أَنَا أَبُو الْفَرَجِ ابْنُ مُحَمَّدِ الْفَرَجِ ابْنُ مَخْلَدِ أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الْقَاسِمِ ابْنُ بَيَانَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ ابْنُ مَخْلَدِ أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ اللَّهِ الْقَاسِمِ ابْنُ بَيَانَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ ابْنُ مَخْلَدِ أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ اللَّهِ الْقَاسِمِ ابْنُ بَيَانَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ ابْنُ مَنْ خَلِيفَةَ عَنْ حُمَيْدٍ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ تَعَالَىٰ مُوسَىٰ كَانَتْ عَلَيْهِ جُبَّةُ صُوفٍ وَسَرَاوِيلُ صُوفٍ وَكِسَاءُ صُوفٍ وَكَمَا ويلُ صُوفٍ وَكِسَاءُ صُوفٍ وَكَمَا ويلُ صُوفٍ وَكِسَاءُ صُوفٍ وَكُمَّهُ مُوفٍ وَنَعْلَاهُ مِنْ جِلْدِ حِمَادٍ غَيْرِ ذَكِيًّ".

وَكَذَٰ لِكَ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُجْرٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ خَلِيفَةَ بِدُونِ هَاٰذِهِ الزِّيَادَةِ، وَكَذَا رَوَاهُ الْرِيقِ مُسْنَدِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ خَلِيفَةَ بِدُونِ هَاٰذِهِ الزِّيَادَةِ، وَهُ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ

أبِيهِ وَخَلَفِ بْنِ خَلِيفَةَ جَمِيعًا عَنْ مُمَيْدِ بِدُونِ هَاٰذِهِ الزِّيَادَةِ؛ وَقَدْ رَوَيْنَاهُ مِنْ طُرُقٍ لَيْسَ فِيهَا هَاٰذِهِ الزِّيَادَةُ، وَمَا أَدْرِي مَا أَقُولُ فِي ابْنِ بَطَّةَ بَعْدَ هَاٰذَا!، فَمَا أَشُكُّ أَنَّ لَيْسَ فِيهَا هَاٰذِهِ الزِّيَادَةُ، وَمَا أَدْرِي مَا أَقُولُ فِي ابْنِ بَطَّةَ بَعْدَ هَاٰذَا!، فَمَا أَشُكُّ أَنَّ لَيْسَ فِيهَا هَاٰذِهِ الرَّيَادَةُ، وَمَا أَدْرِي مَا أَقُولُ فِي ابْنِ بَطَّةً بَعْدَ هَاٰذَا!، فَمَا أَشُكُ أَنَّ لَيْسِهِ الْنَهَىٰ إِسْمَاعِيلَ بْنَ مُحَمَّدِ الصَّفَّارَ لَمْ يُحَدِّثُ بِهَاٰذَا قَطُّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِغَيْبِهِ الْنَهَىٰ كَلَامُ الْحَافِظِ ابْنِ حَجَرٍ.

وَقَالَ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ فِي [تَارِيخُ بَغْدَادَ: جُ ١٠/ صَ ٣٧٤–٣٧٥]: «حَدَّثِنِي أَحْدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خَيْرُونَ قَالَ: رَأَيْتُ كِتَابَ ابْنِ بَطَّةَ بِمُعْجَمَ الْبَغَوِيِّ فِي نُسْخَةٍ كَانَتْ لِغَيْرِهِ وَقَدْ حَكَّ اسْمَ صَاحِبِهَا وَكَتَبَ اسْمَهُ عَلَيْهَا.

قَالَ لِي أَبُو الْقَاسِمِ الْأَزْهَرِيُّ: اِبْنُ بَطَّةَ ضَعِيفٌ، لَيْسَ بِحُجَّةٍ، وَعِنْدِي عَنْهُ [مُعْجَمُ الْبَغَوِيِّ]، وَلَا أُخَرِّجُ مِنْهُ فِي الصَّحِيحِ شَيْئًا، قُلْتُ لَهُ: فَكَيْفَ كَانَ كِتَابُهُ إِلمُعْجَمُ الْبَغَوِيِّ]، وَلَا أُخَرِّجُ مِنْهُ فِي الصَّحِيحِ شَيْئًا، قُلْتُ لَهُ: فَكَيْفَ كَانَ كِتَابُهُ بِالْمُعْجَمِ؟ فَقَالَ: لَمْ نَرَ لَهُ أَصْلًا بِهِ، وَإِنَّمَا دَفَعَ إِلَيْنَا نُسْخَةً طَرِيَّةً بِخَطِّ ابْنِ إِلَّا مُعْجَمِ؟ فَقَالَ: لَمْ نَرَ لَهُ أَصْلًا بِهِ، وَإِنَّمَا دَفَعَ إِلَيْنَا نُسْخَةً طَرِيَّةً بِخَطِّ ابْنِ شِهَابِ، فَنسَخْنَا مِنْهَا وَقَرَأْنَا عَلَيْهِ.

شَاهَدتُ عِنْدَ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَاهِرِ الدَّقَاقِ نُسْخَةً بِكِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَاهِرِ الدَّقَاقِ نُسْخَةً بِكِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَزِيزِ فِي [غَرِيبُ الْقُرْءَان]، وَعَلَيْهَا سَمَاعُ ابْنِ السُّوسَنْجَرْدِيِّ مِنِ ابْنِ بَطَّةَ عَنِ ابْنِ بَطَّةَ مَنِ ابْنِ بَطَّةَ مَنِ ابْنِ بَطَّةً سَمِعَ الْكِتَابَ مِنِ ابْنِ عَزِيزٍ؛ فَسَأَلْتُ حَمْزَةَ عَنْ ذَٰلِكَ؛ فَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ ابْنُ بَطَّةً سَمِعَ الْكِتَابَ مِنِ ابْنِ عَزِيزٍ، وَقَالَ: إِدَّعَىٰ سَمَاعَهُ وَرَوَاهُ.

قُلْتُ: وَكَذَٰلِكَ ادَّعَىٰ سَمَاعَ كُتُبِ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ وَرَوَاهَا عَنْ شَيْخٍ سَمَّاهُ ابْنَ أَبِي مَرْيَمَ وَزَعَمَ أَنَّهُ دِينَورِيُّ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ قُتَيْبَةَ، وَابْنُ أَبِي مَرْيَمَ هَلْذَا لَا يَعْرِفُهُ أَخِدُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَلَا ذَكَرَهُ سِوَىٰ ابْنِ بَطَّةَ، وَّاللَّهُ أَعْلَمُ.

حَدَّثنِي عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ عَلِيِّ الْأَسَدِيُّ، قَالَ: قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي

الْفَوَارِسِ: رَوَىٰ ابْنُ بَطَّةَ عَنِ الْبَغَوِيِّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الْفَوَارِسِ: رَوَىٰ ابْنُ بَطَّةَ عَنِ الْبَغِوِيِّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَنسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: "طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ". النَّاهُرِيِّ عَنْ أَنسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: "طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ".

قُلْتُ: وَهَاٰذَا الْحَدِيثُ بَاطِلٌ مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ، وَمِنْ حَدِيثِ مُعْفِ عَنْهُ، وَمِنْ حَدِيثِ مُصْعَبِ عَنْهُ، وَمِنْ حَدِيثِ مَالِكِ، وَمِنْ حَدِيثِ مُطْعَبِ، وَهُوَ مَوْضُوعٌ بِهَاٰذَا الْإِسْنَادِ، وَالْحَمْلُ فِيهِ وَمِنْ حَدِيثِ الْبَغَوِيِّ عَنْ مُصْعَبِ، وَهُوَ مَوْضُوعٌ بِهَاٰذَا الْإِسْنَادِ، وَالْحَمْلُ فِيهِ عَنْ مُصْعَبِ، وَهُوَ مَوْضُوعٌ بِهَاٰذَا الْإِسْنَادِ، وَالْحَمْلُ فِيهِ عَنْ مُصْعَبِ، وَهُوَ مَوْضُوعٌ بِهَاٰذَا الْإِسْنَادِ، وَالْحَمْلُ فِيهِ عَلَىٰ ابْنِ بَطَّةً. وَاللَّهُ أَعْلَمُ اللَّهُ أَعْلَمُ الْهَالِهُ الْمُعَلِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

\* \* \*

#### وَمِنْهُمْ:

#### ٧- الْإِمَامُ الْمُزَنِيُّ، تِلْمِيذُ الشَّافِعِيِّ:

ذَكَرُوا أَنَّهُ كَانَ مِمَّنْ يَعْتَقِدُ الْجِهَةَ، وَهَلْذَا بَاطِلٌ، لِأَنَّ الْعُلَمَاءَ الَّذِينَ تَرْجَمُوا لَهُ لَمْ يَذْكُرُوا هَلْذِهِ الْعَقِيدَة.

وَذَكَرَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي [الْعُلُوِّ: صَ٤٦٩] نُبْذَةً مِنَ اعْتِقَادِ الْمُزَنِيِّ، وَذَكَرَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي [الْعُلُوِّ: صَ٤٦٩] نُبْذَةً مِنَ اعْتِقَادِ الْمُزَنِيِّ قَالَ: فَلَمْ يَذْكُرْ شَيْئًا مِمَّا يُوهِمُ أَنَّهُ مُعْتَقِدٌ الْجِهَة، وَقَالَ إِنَّ الْمُزَنِيَّ قَالَ:

«الْحَمْدُ لِلَّهِ أَحَقُّ مَا بُدِي، وَأَوْلَى مَنْ شُكِرَ وَعَلَيْهِ أَثْنِيَ، الْوَاحِدُ الصَّمَدُ، لَيْسَ لَهُ صَاحِبَةٌ وَلَا وَلَدُ، جَلَّ عَنِ الْمِثْلِ، فَلَا شَبِيهَ لَهُ وَلَا عَدِيلَ، السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ، الْمَنِيعُ الرَّفِيعُ، عَالٍ عَلَىٰ عَرْشِهِ، فَهُوَ دَانٍ بِعِلْمِهِ مِنْ خَلْقِهِ» إِهَ.

قُلْتُ: وَرَأَيْتُ رِسَالَةً صَغِيرَةَ الْحَجْمِ تُنْسَبُ إِلَىٰ الْمُزَنِيِّ، فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ يُخَالِفُ مَا عَلَيْهِ السَّلَفُ الصَّالِحُ؛ وَفِي هَلْدِهِ الرِّسَالَةِ [صَ ١٨٠]: (الْحَمْدُ لِلَّهِ السَّلَفُ مَنْ ذُكِرَ، وَأَوْلَىٰ مَنْ شُكِرَ، وَعَلَيْهِ أَثْنِيْ.

١- الْوَاحِدُ الصَّمَدُ، لَيْسَ لَهُ صَاحِبَةٌ وَلَا وَلَدُ، جَلَّ عَنِ الْمَثِيلِ، فَلَا شَبِيهَ لَهُ وَلَا مَلِدُ، جَلَّ عَنِ الْمَثِيلِ، فَلَا شَبِيهَ لَهُ وَلَا عَدِيلَ، السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ، الْمَنِيعُ الرَّفِيعُ.

٢- عَالٍ " عَلَىٰ عَرْشِهِ، وَهُوَ دَانٍ بِعِلْمِهِ مِنْ خَلْقِهِ.

٣- أَحَاطَ عِلْمُهُ بِالْـأُمُورِ، وَأَنْفَذَ فِي خَلْقِهِ سَابِقَ الْـمَقْدُورِ، ﴿ يَعَلَمُ خَآبِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الْصُدُورُ ﴿ فَافَر: ١٩]» إِهَـ.

وَفِي [ص ٨٤]:

«٩- ...، جَلَّتْ صِفَاتُهُ عَنْ شَبَهِ صِفَاتِ الْمَخْلُوقِينَ، وَقَصُرَتْ عَنْهُ فِطَنُ الْوَاصِفِينَ، وَقَصُرَتْ عَنْهُ فِطَنُ الْوَاصِفِينَ، قَرِيبٌ بِالْإِجَابَةِ عِنْدَ السُّوَالِ، بَعِيدٌ بِالتَّعَزُّزِ لَا يُنَالُ، عَالٍ عَلَىٰ الْوَاصِفِينَ، قَرِيبٌ بِالْإِجَابَةِ عِنْدَ السُّوَالِ، بَعِيدٌ بِالتَّعَزُّزِ لَا يُنَالُ، عَالٍ عَلَىٰ عَرْشِهِ، بَائِنٌ مِنْ خَلْقِهِ، مَوْجُودٌ وَلَيْسَ بِمَعْدُودٍ وَلَا بِمَفْقُودٍ» إِهَ.

وَذَكرَ ابْنُ قَيِّمِ الْجَوْزِيَّةِ فِي [اجْتِمَاعُ الْجُيُوشِ الْإِسْلَامِيَّةِ: صَ٢٥٥- تَحْ النَّشَيْرِيِّ - طَ عَطَاءَاتِ الْعِلْمِ] نُبْذَةً مِنَ اعْتِقَادِهِ، فَلَيْسَ فِيهَا مَا يُوهِمُ أَنَّهُ مِمَّنْ يَعْتَقِدُ الْجِهَة.

#### \* \* \*

(١) قَالَ الدُّكْتُورُ جَمَالٌ عَزُّونٌ مُحَقِّقُ [شَرْحُ السُّنَّةِ] لِلْإِمَامِ الْمُزَنِيِّ [طَ مَكْتَبَةِ دَارِ الْمِنْهَاجِ: صَ٨١] مَا نَصُّهُ:

"مِنْ (بَ)، (ج)، (عَ)، مَعَ مُلَاحَظَةِ أَنَّ فِي (جِ): "الْعَالِي". وَثَمَّةَ زِيَادَةٌ أُخْرَىٰ هُنَا فِي (جِ) وَهِيَ: "فِي مَجْدِهِ بِذَاتِهِ"»إِهَـ.

وَقَدْ عَلَّقَ الذَّهَبِيُّ عَلَىٰ لَفْظَةِ (بِذَاتِهِ) فِي كِتَابِهِ [الْعُلُوُّ لِلْعَلِيِّ الْعُفَّارِ: صَ٥٣٣-٢٣٦] الَّتِي قَالَهَا ابْنُ أَبِي زَيْدٍ الْقَيْرَوَانِيُّ فِي رَسَالَتِهِ هُوَ وَبَعْضُ الْعُلَمَاءِ، وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ الْآخَرِينَ قَدْ نَقَمُوهَا عَلَيْهِ وَأَنَّهُ لَيْتَهُ لَيْتَهُ تَرَكَهَا. قَالَهُ الشَّيْخُ (نَاصِرٌ عَبْدُ اللَّهِ دُسُوقِيُّ).

وَمِنْهُمْ:

## ٨- مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبِ، الْعَابِدُ، شَيْخُ بَغْدَادَ:

نَقَلُوا عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا

مَّحَمُودًا ١٤٥٠ [الإسراء: ٧٩]: «يُقْعِدُهُ عَلَىٰ الْعَرْشِ» إهد.

فَفِي سَنَدِ هَاذَا الْكَلَامِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْخَقَّافُ.

وَفِي [الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ: جُ٢/ صَ١٤]، وَ[ضُعَفَاءُ الْعُقَيْلِيِّ: ١/٢٦]: «قَالَ ابْنُ مَعِينٍ: لَيْسَ بِثِقَةٍ. وَقَالَ أَبُو زُرْعَة: ضَعِيفٌ. وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: مُنْكُرُ الْحَدِيثِ» إِهَ.

وَذَكَرَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي [الْعُلُوِّ: صَ٢٨٦] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ فِي وَذَكَرَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي [الْعُلُوِّ: صَ٢٨٦] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَنَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا ۞ ﴾ [الإسراء: ٢٩]: (يُقْعِدُهُ عَلَىٰ الْعَرْشِ...) ثُمَّ قَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ:

«إِسْنَادُهُ سَاقِطٌ، وَعُمَرُ هَاٰذَا الرَّازِيُّ مَثْرُوكٌ، وَفِيهِ جُوَيْبِرُْ...».

ثُمَّ قَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ:

«...، قُلْتُ: هَاٰذَا مَشْهُورٌ مِنْ قَوْلِ مُجَاهِدٍ، وَيُرْوَىٰ مَرْفُوعًا ﴿، وَهُوَ اللَّهُ وَهُوَ اللَّهُ وَهُوَ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) لَعَلَّهُ يُشِيرُ بِذُلِكَ إِلَىٰ حَدِيثٍ مَكْذُوبٍ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ مَرْوِيٍّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ الْمَعْمُودِ. قَالَ: وَعَدَنِي رَبِّي بِالْقُعُودِ عَلَىٰ الْعَرْشِ».

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي [دَفْعُ شُبَهِ التَّشْبِيهِ: صَ ٢٤٤]:

(قُلْتُ: هَاٰذَا حَدِيثُ مَكْذُوبٌ لَا يَصِعُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ الْهَوَلِّ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

وَقَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي [الْعُلُوُّ: ص ١٧٠]:

«٢٦١» ... فَأَمَّا قَضِيَّةُ قُعُودِ نَبِيِّنَا عَلَىٰ الْعَرْشِ.. فَلَمْ يَثْبُتْ فِي ذَٰلِكَ نَصُّ، بَلْ فِي الْبَابِ حَدِيثٌ وَاهٍ، وَمَا فَسَّرَ بِهِ مُجَاهِدُ الْآيَةَ» يَعْنِي: ﴿ عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكُ بَلْ فِي الْبَابِ حَدِيثٌ وَاهٍ، وَمَا فَسَّرَ بِهِ مُجَاهِدُ الْآيَةَ» يَعْنِي: ﴿ عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكُ بَلْ فِي الْبَابِ حَدِيثٌ وَاهٍ، وَمَا فَسَرَ بِهِ مُجَاهِدُ الْآيَة » يَعْنِي: ﴿ عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكُ وَلَا اللهِ مَا عَمَا فَكَرْنَاهُ -.. فَقَدْ أَنْكَرَهُ وَرُبُكُ مَقَامًا مَّحْمُودًا ۞ ﴾ [الإسراء: ٧٩] « - كَمَا ذَكَرْنَاهُ -.. فَقَدْ أَنْكَرَهُ

= قُلْتُ: وَقَدْ عَلَّقَ الشَّيْخُ حَسَنُ بْنُ عَلِيِّ السَّقَّافُ عَلَىٰ هَلْذَا الْحَدِيثِ قَائِلًا [صَ ٢٤٤]: «هَلْذَا كَذِبٌ صَرِيحٌ عَلَىٰ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- وَعَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَقَدْ ذَكَرَ الْخَلَّالُ هَلْذَا كَذِبٌ صَرِيحٌ عَلَىٰ السَّيِّدةِ عَائِشَة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- وَعَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَقَدْ ذَكَرَ الْخَلَّالُ هَلَٰذَا الْإِقْعَادَ عَلَىٰ الْعَرْشِ فِي "سُنَّتِهِ" مِنْ صَ (٢٠٩ - ٢٦٨)، وَنَقَلَ نَحْوَ (٨٥) نَصًّا لِإِثْبَاتِ ذَلِكَ، هَلْذَا الْإِقْعَادَ عَلَىٰ الْعَرْشِ فِي "سُنَّتِهِ" مِنْ صَ (٢٠٩ - ٢٦٨)، وَنَقَلَ نَحْوَ (٨٥) نَصًّا لِإِثْبَاتِ ذَلِكَ، غَالِبُهَا أَثَرٌ مَرْوِيٌ عَنْ مُجَاهِدٍ التَّابِعِيِّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ وَاهٍ، يَرْوِيهِ عَنْهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ غَالِبُهَا أَثَرٌ مَرْوِيٌّ عَنْ مُجَاهِدٍ التَّابِعِيِّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ وَاهٍ، يَرْوِيهِ عَنْهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ

تَعَالَىٰ: ﴿ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ۞ ﴾ [الإسراء: ٢٩]؛ قَالَ: -أَيْ مُجَاهِدٌ- يُقْعِدُهُ مَعَهُ عَلَىٰ الْعَرْشِ.

قُلْتُ: تَعَالَىٰ اللَّهُ عَنْ ذَٰلِكَ التَّخْرِيفِ عُلُوًّا كَبِيرًا!!.

وَالْعَجِيبُ الْغَرِيبُ -كَمَا قَدَّمْنَا- أَنَّ هَلْذَا الْخَلَّالَ يَقُولُ: "إِنَّ مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِأَنَّ مَعْنَىٰ الْمَقَامِ الْعَجِيبُ الْغَرِيبُ -كَمَا قَدَّمْنَا- أَنَّ هَلْذَا الْخَلَّالَ يَقُولُ: "إِنَّ مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِأَنَّ مَعْنَىٰ الْمَقَامِ الْمَحْمُودِ: إِجْلَاسُ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِجَنْبِ اللَّهِ عَلَىٰ الْعَرْشِ.. فَهُوَ كَافِرٌ زِنْدِيقٌ جَهْمِيُّ"، وَذَٰلِكَ صَ (٢١٥) وَ (٢١٦) مِنْ "سُنَّتِهِ" التَّالِفَةِ !!.

وَبِذَٰلِكَ يَكُونُ قَدْ قَلَبَ الْكُفْرَ إِيمَانًا، وَالْإِيمَانَ كُفْرًا، فَتَأَمَّلُوا أَيَّهَا الْمُسْلِمُونَ فِي دُعَاةِ السُّنَّةِ هَا عُلْوَا أَيَّهَا الْمُسْلِمُونَ فِي دُعَاةِ السُّنَّةِ هَا عُلُولًاءِ!!.

وَتَفْسِيرُ الْمَقَامِ الْمَحْمُودِ بِجُلُوسِ النَّبِيِّ بِجَنْبِ اللَّهِ كَمَا يَتَخَيَّلُونَ وَتَعَالَىٰ اللَّهُ عَنْ ذَٰلِكَ عُلُوًا كَبِيرًا.. مُضَادُّ لِلْأَحَادِيثِ الْمَشْهُورَةِ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ تَفْسِيرِ الْمَقَامِ الْمَحْمُودِ بِالشَّفَاعَةِ. كَبِيرًا.. مُضَادُّ لِلْأَحَادِيثِ الْمَشْهُورَةِ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ تَفْسِيرِ الْمَقَامِ الْمَحْمُودَ بِالشَّفَاعَةِ. انْظُرِ الْبُخَارِيَّ، تَفْسِيرُ سُورَةِ (١٧) الْإِسْرَاءُ، بَابُ (١١)، حَيْثَ فَسَّرَ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ بِالشَّفَاعَةِ. وَفِي التَّرْمِذِيِّ (٣١٣٧) بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ سَيِّدِنَا أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي قَوْلِهِ: ﴿ عَنْ سَيِّدِنَا أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي قَوْلِهِ: ﴿ عَنْ سَيِّدِنَا أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي قَوْلِهِ: ﴿ عَنْ سَيِّدِنَا أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي قَوْلِهِ: ﴿ عَنْ سَيِّدِنَا أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الشَّفَاعَةُ"، ﴿ عَسَى السَّفَاعِةِ لَلْ عَنْهِ الشَّيْخِ الْحَسَنِ السَّقَافِ. (نَقَلَهُ الشَّيْخُ نَاصِرٌ). الْتَقَلَى كَلَامُ الشَّيْخِ الْحَسَنِ السَّقَافِ. (نَقَلَهُ الشَّيْخُ نَاصِرٌ).

بَعْضُ أَهْلِ الْكَلَامِ» إهد.

وَقَالَ الْأَلْبَانِيُّ فِي [مُخْتَصَرُ الْعُلُوِّ: صَ ١٩] بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ أَثَرَ مُجَاهِدٍ:

(قُلْتُ: وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّ ذَٰلِكَ لَمْ يَثْبُتْ عَنْ مُجَاهِدٍ، بَلْ صَحَّ عَنْهُ مَا يُخَالِفُهُ
كَمَا تَقَدَّمَ. وَمَا عَزَاهُ لِلدَّارَقُطْنِيِّ لَا يَصِحُّ إِسْنَادُهُ كَمَا بَيَّنَّاهُ فِي [الْأَحَادِيثُ كَمَا تَقَدَّمَ. وَمَا عَزَاهُ لِلدَّارَقُطْنِيٍّ لَا يَصِحُّ إِسْنَادُهُ كَمَا بَيَّنَاهُ فِي [الْأَحَادِيثُ الضَّعِيفَةُ] (٨٧٠)، وَأَشَرْتُ إِلَىٰ ذَٰلِكَ تَحْتَ تَرْجَمَةِ الدَّارَقُطْنِيِّ الْاتَيْةِ. وَجَعْلُ الضَّعِيفَةُ الدَّارَقُطْنِيِّ الْاتَيْقِ. وَجَعْلُ فَوْعِ لَلْكَ قَوْلًا لِابْنِ جَرِيرٍ فِيهِ نَظَرٌ، لِأَنَّ كَلَامَهُ فِي [التَّفْسِيرِ] يَدُورُ عَلَىٰ إِمْكَانِ وُقُوعِ ذَٰلِكَ قَوْلًا لِابْنِ جَرِيرٍ فِيهِ نَظَرٌ، لِأَنَّ كَلَامَهُ فِي [التَّفْسِيرِ] يَدُورُ عَلَىٰ إِمْكَانِ وُقُوعِ ذَلِكَ كَمَا سَبَقَ، لَا أَنَّهُ وَقَعَ وَتَحَقَّقَ، وَلِذُلِكَ قَالَ الْإِمَامُ الْقُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ: ذَلِكَ كَمَا سَبَقَ، لَا أَنَّهُ وَقَعَ وَتَحَقَّقَ، وَلِذُلِكَ قَالَ الْإِمَامُ الْقُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ: ذَلِكَ كَمَا سَبَقَ، لَا أَنَّهُ وَقَعَ وَتَحَقَّقَ، وَلِذُلِكَ قَالَ الْإِمَامُ الْقُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ:

"وَعَضَّدَ الطَّبَرِيُّ جَوَازَ ذُلِكَ بِشَطَطٍ مِنَ الْقَوْلِ، وَهُوَ لَا يُخَرَّجُ إِلَّا عَلَىٰ تَلَطُّفٍ فِي الْمَعْنَىٰ، وَفِيهِ بُعْدُ، وَلَا يُنْكَرُ مَعَ ذُلِكَ أَنْ يُرْوَىٰ، وَالْعِلْمُ يَتَأَوَّلُهُ" تَلَطُّفٍ فِي الْمَعْنَىٰ، وَفِيهِ بُعْدُ، وَلَا يُنْكَرُ مَعَ ذُلِكَ أَنْ يُرْوَىٰ، وَالْعِلْمُ يَتَأَوَّلُهُ"

ثُمَّ بَيَّنَ وَجْهَ تَأْوِيلِهِ، بِمَا لَا حَاجَةَ بِنَا إِلَىٰ ذِكْرِهِ وَالنَّظَرِ فِيهِ، مَا دَامَ أَنَّهُ أَثَرٌ غَيْرُ مَرْفُوعٍ، وَلَوِ افْتُرِضَ أَنَّهُ فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ .. فَهُوَ فِي حُكْمِ الْمُرْسَلِ الَّذِي غَيْرُ مَرْفُوعٍ، وَلَوِ افْتُرضَ أَنَّهُ فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ .. فَهُو فِي حُكْمِ الْمُرْسَلِ الَّذِي لَا يُحْتَجُّ بِهِ فِي الْفُرُوعِ فَضْلًا عَنِ الْأُصُولِ، كَمَا ذَكَرْتُ ذَلِكَ أَوْ نَحْوَهُ فِيمَا لَا يُحْتَجُّ بِهِ فِي الْفُرُوعِ فَضْلًا عَنِ الْأُصُولِ، كَمَا ذَكَرْتُ ذَلِكَ أَوْ نَحْوَهُ فِيمَا يَأْتِي مِنَ التَّعْلِيقِ عَلَىٰ قَوْلَةِ بَعْضِهِمْ: "وَلَا نَتَكَلَّمُ فِي حَدِيثٍ فِيهِ فَضِيلَةٌ لِلنَّبِيِّ عَلَىٰ قَوْلَةِ بَعْضِهِمْ: "وَلَا نَتَكَلَّمُ فِي حَدِيثٍ فِيهِ فَضِيلَةٌ لِلنَّبِي عَلَىٰ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِي الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ التَّعْلِيقُ (٢٦٥).

وَلَعَلَّ الْمُصَنِّفَ - رَحِمُهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ - يُشِيرُ إِلَىٰ ذُلِكَ بِقَوْلِهِ فِي تَرْجَمَةِ (١٦٥ - الْقَاضِي الْعَلَّامَةُ أَبُو بَكْرٍ بْنُ الْعَرَبِيِّ) وَقَدْ نَقَلَ عَنْهُ الْقَوْلَ بِهَاذَا الْقُعُودِ مَعَهُ عَلَىٰ الْعَرْشِ: قَالَ:

"وَمَا عَلِمْتُ لِلْقَاضِي مُسْتَنَدًا فِي قَوْلِهِ هَلْذَا سِوَىٰ قَوْلِ مُجَاهِدٍ".

وَخُلَاصَةُ الْقُوْلِ: إِنَّ قَوْلَ مُجَاهِدٍ هَلْذَا -وَإِنْ صَحَّ عَنْهُ - لَا يَجُوزُ أَنْ يُتَخَذَ دِينًا وَعَقِيدَةً، مَا دَامَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ شَاهِدٌ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، فَيَا لَيْتَ الْمُصَنِّفَ إِذْ ذَكَرَهُ عَنْهُ جَزَمَ بِرَدِّهِ وَعَدَمٍ صَلَاحِيَتِهِ لِلِلاحْتِجَاجِ بِهِ، وَلَمْ يَتَرَدَّدُ الله عَنْهُ عَنْهُ جَزَمَ بِرَدِّهِ وَعَدَمٍ صَلَاحِيَتِهِ لِللاحْتِجَاجِ بِهِ، وَلَمْ يَتَرَدَّدُ الله عَنْهُ عَنْهُ جَزَمَ بِرَدِّهِ وَعَدَمٍ صَلَاحِيَتِهِ لِللاحْتِجَاجِ بِهِ، وَلَمْ يَتَرَدَّدُ الله عَنْهُ عَنْهُ جَزَمَ بِرَدِّهِ وَعَدَمٍ صَلَاحِيَتِهِ لِللاحْتِجَاجِ بِهِ، وَلَمْ يَتَرَدَّهُ فِي اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ إِثْبَاتِ كَلِمَةٍ (بِذَاتِهِ) وَاللّهُ الْمُسْتَعَانُ » إِه. وَلِيهُ فَي السَّفَاعَةِ الْعُظْمَىٰ كَمَا فِي [صَحِيحِ وَالصَّحِيحُ: تَفْسِيرُ الْمَقَامِ الْمَحْمُودِ بِالشَّفَاعَةِ الْعُظْمَىٰ كَمَا فِي [صَحِيحِ

فَفِي [صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ] فِي (كِتَابُ التَّفْسِيرِ) فِي (١٠٩ - بَابُ هُ عَسَىٰ أَن يَبْعَنَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ۞ ﴿ [الإسراء: ٢٩]:

الْبُخَارِيِّ] وَ[مُسْلِمٍ] وَغَيْرِهُمَا.

«٤٤١» - حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ آدَمَ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- يَقُولُ:

إِنَّ النَّاسَ يَصِيرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جُثًا، كُلُّ أُمَّةٍ تَتْبَعُ نَبِيَّهَا يَقُولُونَ: يَا فُلَانُ الْشَفَعْ، يَا فُلَانُ النَّبِيِّ عَلِيْهِ، فَذَالِكَ يَوْمَ يَبْعَثُهُ الشَّفَعْ، يَا فُلَانُ النَّبِيِّ عَلِيْهِ، فَذَالِكَ يَوْمَ يَبْعَثُهُ اللَّهُ الْمَحْمُودَ» إِهَـ.

وَرَوَىٰ [الْبُخَارِيُّ] فِي صَحِيحِهِ فِي (كِتَابُ الزَّكَاةِ) فِي (١٥ - بَابُ: مَنْ سَأَلَ النَّاسَ تَكَثُّرًا)، وَ[مُسْلِمٌ] فِي (كِتَابُ الزَّكَاةِ) فِي (٣٥ - بَابُ كَرَاهَةِ النَّاسَ تَكَثُّرًا)، وَ[مُسْلِمٌ] فِي (كِتَابُ الزَّكَاةِ) فِي النَّاسَ :

« ١٤٠٥ – حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ قَالَ: قَالَ النَّهِ بُنَ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عُمْرَ قَالَ: قَالَ النَّهِ يُقَالَ: قَالَ النَّهِ عُنْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ). وَقَالَ: (إِنَّ الشَّمْسَ تَدْنُو يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْعَرَقُ نِصْفَ الْأُذُنِ، فَبَيْنَا هُمْ كَذَ لِكَ اسْتَغَاثُوا بِآدَمَ، ثُمَّ بِمُوسَىٰ، ثُمَّ بِمُحَمَّدٍ الْعَرَقُ نِصْفَ الْأُذُنِ، فَبَيْنَا هُمْ كَذَ لِكَ اسْتَغَاثُوا بِآدَمَ، ثُمَّ بِمُوسَىٰ، ثُمَّ بِمُحَمَّدٍ

وَزَادَ عَبْدُ اللَّهِ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي جَعْفَرِ: (فَيَشْفَعُ لِيُقْضَىٰ بَيْنَ الْنَ أَبِي جَعْفَرِ: (فَيَشْفَعُ لِيُقْضَىٰ بَيْنَ الْنَ أَبِي جَعْفَرِ: (فَيَشْفَعُ لِيُقْضَىٰ بَيْنَ الْنَهُ مَتَامًا مَحْمُودًا، الْخَلْقِ، فَيَمْشِي حَتَّىٰ يَأْخُذَ بِحَلْقَةِ الْبَابِ، فَيَوْمَئِذٍ يَبْعَثُهُ اللَّهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، يَحْمَدُهُ أَهْلُ الْجَمْع كُلُّهُمْ) الهَ.

وَفِي [شَرْحُ أُصُولِ اعْتِقَادِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ: جُ٢/ صَ١٥٣] لِلَّالَكَائِيِّ:

## «سِيَاقُ مَا رُوِيَ فِي أَنَّ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ هُوَ الشَّفَاعَةُ»

ثُمَّ ذَكَرَ اللَّالَكَائِيُّ أَحَادِيثَ فِي [صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ]، وَ[مُسْلِم]، وَ وَمُسْلِمٍ]، وَ وَمُسْلِمٍ أَمُدُ بُنِ حَنْبُلٍ] وَغَيْرِهَا، كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ وَ [صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ]، وَ [مُسْنَدِ أَحْدَ بْنِ حَنْبُلٍ] وَغَيْرِهَا، كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْمُرَادَ بِ (الْمَقَامِ الْمَحْمُودِ): هُوَ الشَّفَاعَةُ.

وَفِي [سُنَنُ التَّرْمِذِيِّ] بِإِسْنَادٍ صَحِيح:

«٣١٣٧» حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ يَزِيدَ النَّاعِ وَيُعِيْهُ فِي قَوْلِهِ: ﴿ عَسَىٰ النَّاعِ اللَّهِ وَيَعِيْهُ فِي قَوْلِهِ: ﴿ عَسَىٰ النَّعَافِرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَعِيْهُ فِي قَوْلِهِ: ﴿ عَسَىٰ النَّعَافِرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مُرَيْرةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَعِيْهُ فِي قَوْلِهِ: ﴿ عَسَىٰ النَّاعَافُ لَا عَنْهَا قَالَ: الإسراء: ٢٩] وَسُئِلَ عَنْهَا قَالَ: "هِيَ الشَّفَاعَةُ ". هَذَا حَدِيثٌ حَسَنُ "إِهَ.

وَفِي [تُحْفَةُ الْأَحْوَذِيِّ شَرْحُ سُنَنِ التَّرْمِذِيِّ: جُ٨/ صَ ٤٥] لِلْمُبَارَكْفُورِي: «قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: "قَالَ أَكْثُرُ أَهْلِ التَّأْوِيلِ: ذَالِكَ هُوَ الْمَقَامُ الَّذِي يَقُومُهُ مُحَمَّدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلشَّفَاعَةِ لِلنَّاسِ، لِيُرِيحَهُمْ رَبُّهُمْ مِنْ عَظِيمِ مَا هُمْ فِيهِ مِنْ مُحَمَّدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلشَّفَاعَةِ لِلنَّاسِ، لِيُرِيحَهُمْ رَبُّهُمْ مِنْ عَظِيمِ مَا هُمْ فِيهِ مِنْ شِيدِ مِنْ شِيدِ مِنْ فِيهِ مِنْ شِيدِ مِنْ فِيهِ مِنْ شِيدًةِ ذَالِكَ الْيَوْمِ". إِنْتَهَىٰ ».

## ثُمَّ قَالَ الْمُبَارَكْفُورِي عِنْدَ الْكَلَامِ عَلَىٰ شَرْحِ هَلْذَا الْحَدِيثِ:

«(وَسُئِلَ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ (عَنْهَا) أَيْ: عَنْ هَلْذِهِ الْمَايَةِ (قَالَ: هِيَ الشَّفَاعَةُ) أي: الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ هُوَ الْمَقَامُ الَّذِي أَشْفَعُ فِيهِ، وَتَأْنِيثُ الضَّمِيرِ الشَّفَاعَةُ) أي: الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ هُوَ الْمَقَامُ الَّذِي أَشْفَعُ فِيهِ، وَتَأْنِيثُ الضَّمِيرِ لِتَأْنِيثِ الْخَبَرِ. وَفِي رِوَايَةٍ أَحْمَد: "قَالَ هُوَ الْمَقَامُ الَّذِي أَشْفَعُ لِأُمَّتِي فِيهِ"». إنْتَهَىٰ كَلَامُ الْمُبَارَكُفُورِي.

وَقَالَ ابْنُ جَرِيرِ الطَّبَرِيُّ [جُه ١/ صَ ٤٧] فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَنُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ۞ ﴾ [الإسراء: ٢٩] بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ أَثْرَ مُجَاهِدٍ الْمَذْكُه رَ:

«وَأَوْلَىٰ الْقَوْلَيْنِ فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ.. مَا صَحَّ بِهِ الْخَبَرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ وَأَوْلَىٰ الْقَوْلَيْنِ فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ.. مَا صَحَّ بِهِ الْخَبَرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ وَذَلِكَ مَا: حَدَّثَنَا بِهِ أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، وَذَلِكَ مَا: حَدَّثَنَا بِهِ أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيْ: ﴿ عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكُ رَبُّكَ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيْ: ﴿ عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكُ رَبُّكَ مَا اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ: "هِيَ الشَّفَاعَةُ") إِهَ.

#### وَمِنْهُمْ:

## ٩- زَكَرِيّا السَّاجِي الشَّافِعِيُّ:

نَقَلُوا عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: "الْقَوْلُ فِي السُّنَّةِ الَّتِي رَأَيْتُ عَلَيْهَا أَصْحَابَنَا أَهْلَ الْحَدِيثَ الَّذِينَ لَقِينَاهُمْ.. إِنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ عَرْشِهِ فِي سَمَائِهِ، يَقْرُبُ مِنْ خَلْقِهِ الْحَدِيثَ الَّذِينَ لَقِينَاهُمْ.. إِنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ عَرْشِهِ فِي سَمَائِهِ، يَقُرُبُ مِنْ خَلْقِهِ كَيْفَ شَاءً".

وَفِي سَنَدِ هَاٰذَا الْكَلَامِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، الْمَعْرُوفُ بِ (ابْنِ بَطَّةً)، وَقَدْ تَقَدَّمَ آنِفًا.

#### \* \* \*

#### وَمِنْهُمْ:

## ١٠ - الْإِمَامُ الدَّارَقُطْنِيُّ:

نَسَبُوا إِلَيْهِ كِتَابَ [الرُّؤْيةُ]، وَنَقَلُوا مِنْهُ أَنَّهُ قَالَ ":

١ - حَدِيثُ الشَّفَاعَةِ فِي أَحْمَدَا إِلَىٰ أَحْمَدَ الْمُصْطَفَىٰ نُسْنِدُهُ
 ٢ - أَمَّ احَدِيثُ بِإِقْعَادِهِ عَلَىٰ الْعَرْشِ أَيْضًا فَلَا نَجْحَدُهُ
 ٣ - أَمِرُّوا الْحَدِيثَ عَلَىٰ وَجْهِهِ وَلَا تُدْخِلُوا فِيهِ مَا يُفْسِدُهُ
 ٤ - وَلَا تُنْكِرُوا أَنَّ مُ قَاعِدٌ وَلَا تَدْخِدُوا أَنَّ مُ يُقْعِدُهُ

وَنَسَبُوا إِلَيْهِ أَيْضًا كِتَابَ [الصِّفَاتِ ]، وَهُمَا مَوْضُوعَانِ عَلَىٰ الدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ

(١) قُلْتُ: وَذَكَرَ أَبُو يَعْلَىٰ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ الْفَرَّاءُ أَيْضًا هَاذِهِ الْأَبْيَاتَ الْأَرْبَعَةَ فِي كِتَابِهِ [إبْطَالُ التَّأُويلَاتِ لِأَخْبَارِ الصَّفَاتِ: صَ٣٧٥] بِتَحْقِيقِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النَّجْدِيِّ، وَطَبْعَةِ (غِرَاسٍ)؛ ثُمَّ [إبْطَالُ التَّأُويلَاتِ لِأَخْبَارِ الصَّفَاتِ: صَ٣٧٥] بِتَحْقِيقِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النَّجْدِيِّ، وَطَبْعَةِ (غِرَاسٍ)؛ ثُمَّ قَالَ أَبُو يَعْلَىٰ بَعْدَ هَاذِهِ الْأَبْيَاتِ مُبْاشَرَةً: (وقَدْ أَنْشَدَ أَبُو طَالِبِ بْنُ الْعُشَارِيِّ هَاذِهِ الْأَبْيَاتِ عَنِ =

قِبَلِ مُجَسِّمَةِ الْحَنَابِلَةِ، وَفِي سَنَدَيْهِمَا رَجُلَانِ ضَعِيفَانِ مَتْرُوكَانِ وَضَّاعَانِ لَا قَبَلِ مُحَسِّمَةِ الْحَنَابِلَةِ، وَفِي سَنَدَيْهِمَا رَجُلَانِ ضَعِيفَانِ مَتْرُوكَانِ وَضَّاعَانِ لَا يُحْتَجُّ بِهِمَا، وَهُمَا: ١- أَبُو طَالِبِ الْعُشَارِيُّ ٢- وَأَبُو الْعِزِّ ابْنُ كَادِشٍ.

١- فَأُمَّا أَبُو طَالِبٍ: فَقَدْ قَالَ فِيهِ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي [مِيزَانُ الِاعْتِدَالِ: جُ٥/ جُ٣ / صَ٢٥٦] فِي تَرْجَمَتِهِ، وَالْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [لِسَانُ الْمِيزَانِ: جُ٥/ صَ٢٥٦]:

«٧٩٨٩» / ١٠١٩ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْفَتْحِ، أَبُو طَالِبِ الْعُشَارِيُّ: شَيْخٌ صَدُوقٌ مَعْرُوفٌ، لَكِنْ أَدْخَلُوا عَلَيْهِ أَشْيَاءَ فَحَدَّثَ بِهَا بِسَلَامَةِ مَنْخٌ صَدُوقٌ مَعْرُوفٌ، لَكِنْ أَدْخَلُوا عَلَيْهِ أَشْيَاءَ فَحَدَّثَ بِهَا بِسَلَامَةِ بَاطِنٍ، مُنْهَا حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ فِي فَضْلِ لَيْلَةِ عَاشُورَاءَ، وَمِنْهَا عَقِيدَةٌ لِلشَّافِعِيِّ » إِهَ

ثُمَّ قَالَا أَيْضًا بَعْدَ أَنْ ذَكَرَا حَدِيثًا فِي سَنَدِهِ أَبُو طَالِبِ الْعُشَارِيُّ: «فَقَبَّحَ اللَّهُ مَنْ وَضَعَهُ، وَالْعَتَبُ إِنَّمَا هُوَ عَلَىٰ مُحَدِّثِي بَغْدَادَ، كَيْفَ تَرَكُوا الْعُشَارِيَّ يَرْوِي هَلْهِ الْأَبَاطِيلَ؟!!» إه. الْعُشَارِيَّ يَرْوِي هَلْهِ الْأَبَاطِيلَ؟!!» إه.

ثُمَّ عَلَّقَ مُحَقِّقُ الْكِتَابِ عَلَىٰ كَلَامِ أَبِي يَعْلَىٰ هَلْذَا قَائِلًا:

(رَوَاهُ أَبُو مُحَمَّدِ الدَّشْتِيُّ فِي [إِثْبَاتِ الْحَدِّ] - كَمَا فِي السِّلْسِلَةُ الضَّعِيفَةُ (٢/ ٢٥٦) - مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْعِزِّ أَحْدَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَادِشٍ: أَنْشَدَنَا أَبُو طَالِبٍ أَنْشَدَنَا أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ بِهِ. وَابْنُ كَادِشٍ قَالَ السَّمْعَانِيُّ: كَانَ ابْنُ نَاصِرٍ يُسِيءُ الْقَوْلَ فِيهِ.

وَقَالَ ابْنُ النَّجَّارِ: كَانَ ضِعِيفًا فِي الرِّوَايَةِ، مُخَلِّطًا كَذَّابًا، لَا يُحْتَجُّ بِهِ، وَلِلْأَئِمَّةِ فِيهِ مَقَالٍ. أَنْظُرِ السِّيرَ (١٩/ ٥٥٩).

وَبِهِ أَعَلَّ الْأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- الرِّوَايَةَ.

وَأَمَّا أَبُو طَالِبِ الْعُشَارِيُّ - وَهُوَ: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَرْبِيُّ - فَقَالَ عَنْهُ الذَّهَبِيُّ فِي السِّيرِ (١٨/ ٤٨): كَانَ فَقِيهًا عَالِمًا زَاهِدًا خَيِّرًا مُكْثِرًا، وَقَالَ الْخَطِيبُ: ثِقَةٌ ﴾ اِهَ. (نَقَلَهُ الشَّيْخُ نَاصِرٌ عَبْدُ اللَّهِ).

<sup>=</sup> الدَّارَقُطْنِيِّ» اِهَـ.

وَقَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي آخِرِ تَرْجَمَةِ الْعُشَارِيِّ:

«قُلْتُ: لَيْسَ بِحُجَّةٍ» إِهَـ. «».

٢ - وَأُمَّا أَبُو الْعِزِّ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ كَادِشٍ:

فَقَالَ فِيهِ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرِ الْعَسْقَلَانِيُّ فِي [لِسَانُ الْمِيزَانِ: جُرَانِ النَّجَارِ: جُرَةِ نَقْلًا عَنِ ابْنِ النَّجَّارِ:

«٦٧٧ - ...، وَكَانَ مُخَلِّطًا، كَذَّابًا، لَا يُحْتَجُّ بِمِثْلِهِ، وَلِلْأَئِمَّةِ فِيهِ مَقَالُ» إه.

وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [لِسَانِ الْمِيزَانِ: جُ١/ ص ١٨]:

«...، وَقَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ: قَالَ لِي أَبُو الْعِزِّ ابْنُ كَادِشٍ -وَسَمِعَ رَجُلًا قَدْ وَضَعَ فِي حَقِّ ابْنُ كَادِشٍ -وَسَمِعَ رَجُلًا قَدْ وَضَعَ فِي حَقِّ عَلِيٍّ حَدِيثًا، بِاللَّهِ، أَلَيْسَ فَعَلْتُ جَيِّدًا؟!!» إِهَـ.

وَقَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي [سِيرُ أَعْلَامِ النَّبَلَاءِ: جُ١١/ صَ٥٥]:

(وَقَالَ ابْنُ النَّجَّارِ: كَانَ ضَعِيفًا فِي الرِّوَايَةِ، مُخَلِّطًا، كَذَّابًا، لَا يُحْتَجُّ بِهِ، وَلَّارِّمَةِ فِيهِ مَقَالٌ. ... ثُمَّ قَالَ السَّمْعَانِيُّ: سَمِعْتُ ابْنَ نَاصِرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سُلِيْمَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا الْعِزِّ ابْنَ كَادِشٍ يَقُولُ: وَضَعْتُ حَدِيثًا إِبْرَاهِيمَ بْنَ سُلَيْمَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا الْعِزِّ ابْنَ كَادِشٍ يَقُولُ: وَضَعْتُ حَدِيثًا

<sup>(</sup>١) قُلْتُ: مَا كَانَ يَصِحُّ مِنَ الْمُؤَلِّفِ هُنَا أَنْ يَرْمِيَ الْعُشَارِيَّ بِتُهْمَةِ الْوَضْعِ، فَإِنَّ كُلَّ مَنْ تَرْجَمَ لَهُ وَصَفَهُ بِالنُّهْدِ وَالصَّلَاحِ بَلْ وَالْبَعْضُ بِالثَّقَةِ أَيْضًا، فَقَدْ قَالَ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ هُنَا فِي نَفْسِ كِتَابِ وَصَفَهُ بِالزُّهْدِ وَالصَّلَاحِ بَلْ وَالْبَعْضُ بِالثَّقَةِ أَيْضًا، فَقَدْ قَالَ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ هُنَا فِي نَفْسِ كِتَابِ النَّهَبِيِّ اللَّذِي نَقَلَ مِنْهُ الْمُؤَلِّفُ [مِيزَانِ الِاعْتِدَالِ: جُ٣/ صَ٧٥٥]: (كَتَبْتُ عَنْهُ، وَكَانَ ثِقَةً اللَّهَبِيِّ الَّذِي نَقَلَ مِنْهُ الْمُؤَلِّفُ [مِيزَانِ اللَّاعْتِدَالِ: جُ٣/ صَ٧٥٥]: (كَتَبْتُ عَنْهُ، وَكَانَ ثِقَةً صَالِحًا) إِلَّهُ مَا اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ وَكَانَ الْمُؤَلِّفُ الْمُؤْلِّفُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِّفُ الْمُؤْلِّفُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُهُ اللَّهُ الْمُؤَلِّفُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْ

إِذَنْ رِوَايَتُهُ مَرْدُودَةٌ لَا لِأَجْلِ كَذِبِهِ وَوَضْعِهِ، بَلْ لِأَجْلِ أَنَّهُ كَانَ فِيهِ غَفْلَةٌ وَغَيْرُ مُدَقِّقٍ وَلَا مُتَحَرِّزٍ، وَوَضْعِهِ، بَلْ لِأَجْلِ أَنَّهُ كَانَ فِيهِ غَفْلَةٌ وَغَيْرُ مُدَقِّقٍ وَلَا مُتَحَرِّزٍ، أَمَّا هُوَ فِي ذَاتِهِ.. فَهُوَ رَجُلُّ صَالِحٌ يُخْطِئُ وَلَا يَتَعَمَّدُ الْكَذِبَ عَلَى سَيِّدِنَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. (نَاصِرٌ).

عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَأَقَرَّ عِنْدِي بِذَ لِكَ.

قَالَ عُمَرُ بْنُ عِلِيٍّ الْقُرشِيُّ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ عِلِيَّ بْنَ الْحَسَنِ الْحَافِظَ يَقُولُ: قَالَ لِيَ ابْنُ كَادِشٍ: وَضَعَ فُلَانٌ حَدِيثًا فِي حَقِّ عِلِيٍّ، وَوَضَعْتُ أَنَا فِي حَقِّ عَلِيٍّ، وَوَضَعْتُ أَنَا فِي حَقِّ يَقُولُ: قَالَ لِيَ ابْنُ كَادِشٍ: وَضَعَ فُلَانٌ حَدِيثًا فِي حَقِّ عَلِيٍّ، وَوَضَعْتُ أَنَا فِي حَقِّ عَلِيٍّ، وَوَضَعْتُ أَنَا فِي حَقِّ عَلِيٍّ، وَوَضَعْتُ أَنَا فِي حَقِّ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ أَلَيْسَ فَعَلْتُ جَيِّدًا؟!!».

قَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ مُعَلِّقًا عَلَىٰ هَانِهِ الْكَلِمَةِ:

ثُمَّ قَالَ الْأَلْبَانِيُّ فِي [صَ ١٩] عِنْدَ قَوْلِ ابْنِ الْقَيِّمِ: "قُلْتُ: وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ جَرِيرٍ الطَّبَرِيِّ، وَإِمَامُ هَا وُلَاءِ كُلِّهِمْ.. مُجَاهِدٌ إِمَامُ التَّفْسِيرِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي جَرِيرٍ الطَّبَرِيِّ، وَإِمَامُ هَا وُلُكُ أَبِي الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ":

«قُلْتُ: وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَثْبُتْ عَنْ مُجَاهِدٍ، بَلْ صَحَّ عَنْهُ مَا يُخَالِفُهُ كَمَا تَقَدَّمَ، وَمَا عَزَاهُ لِلدَّارَقُطْنِيِّ لَا يَصِحُّ إِسْنَادُهُ كَمَا بَيَّنَّاهُ فِي [الْأَحَادِيثِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَمَا عَزَاهُ لِلدَّارَقُطْنِيِّ لَا يَصِحُّ إِسْنَادُهُ كَمَا بَيَّنَاهُ فِي [الْأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ: ١٨٧٠]...، وجَعْلُ ذَٰلِكَ قَوْلًا لِابْنِ جَرِيرٍ فِيهِ نَظَرٌ، لِأَنَّ كَلَامَهُ فِي الضَّعِيفَةِ: ١٨٧٠]... وجَعْلُ ذَٰلِكَ قَوْلًا لِابْنِ جَرِيرٍ فِيهِ نَظَرٌ، لِأَنَّ كَلَامَهُ فِي الشَّعِيفَةِ: ١٨٥م اللَّنَّ وَقَعَ وَتَحَقَّقَ، وَلَنَّ اللَّهُ وَقَعَ وَتَحَقَّقَ، وَلِذَالِكَ قَالَ الْإِمَامُ الْقُرْطُبِيُّ فِي [تَفْسِيرِهِ: ١٠/ ٣١١]:

"وَعَضَّدَ الطَّبَرِيُّ جَوَازَ ذَالِكَ بِشَطَطٍ مِنَ الْقَوْلِ "». ثُمَّ قَالَ الْأَلْبَانِيُّ:

«وَخُلَاصَةُ الْقَوْلِ: إِنَّ قَوْلَ مُجَاهِدٍ هَلْذَا -وَإِنْ صَحَّ عَنْهُ- لَا يَجُوزُ أَنْ يُتَّخَذَ وَإِنْ صَحَّ عَنْهُ- لَا يَجُوزُ أَنْ يُتَّخَذَ وِينًا وَعَقِيدَةً، مَا دَامَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ شَاهِدٌ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، فَيَا لَيْتَ الْمُصَنِّفَ» دِينًا وَعَقِيدَةً، مَا دَامَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ شَاهِدٌ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، فَيَا لَيْتَ الْمُصَنِّفَ»

يَعْنِي: الْحَافِظَ الذَّهَبِيَّ ﴿إِذْ ذَكَرَهُ عَنْهُ جَزَمَ بِرَدِّهِ وَعَدَمِ صَلَاحِيَتِهِ لِلِاحْتِجَاجِ بِعْنِي: الْحَافِظَ الذَّهَبِيَّ ﴿إِذْ ذَكَرَهُ عَنْهُ جَزَمَ بِرَدِّهِ وَعَدَمِ صَلَاحِيَتِهِ لِلِلاحْتِجَاجِ بِهِ، وَلَمْ يَتَرَدَّدْ فِيهِ ﴾ إه.

وَنَسَبُوا إِلَيْهِ ١٠٠ أَيْطًا (حَدِيثَ الْأَطِيطِ)، وَهُوَ: ﴿إِنَّ عَرْشَهُ عَلَىٰ سَمَاوَاتِهِ وَنَسَبُوا إِلَيْهِ ١٠٠ أَيْطُ بِهِ وَأَرْضِهِ هَاكَذَا ﴾ وقال -يعني أشار - بِأصَابِعِهِ مِثْلَ الْقُبَّةِ، وَإِنَّهُ لَيَئِظُ بِهِ أَطْيطَ الرَّحْلِ بِالرَّاكِبِ».

وَفِي رِوَايَةٍ: «أَطِيطَ الرَّحْلِ الْجَدِيدِ بِالرَّاكِبِ» إه.

وَفِي سَنَدِهِ إِلَيْهِ.. أَبُو الْعِزِّ ابْنُ كَادِشٍ، وَأَبُو طَالِبِ الْعُشَارِيُّ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِمَا.

وَرَوَىٰ هَاٰذَا الْحَدِيثَ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ [ح ٢٧٢٦]، وَفِي سَنَدِهِ مُحَمَّدُ ابْنُ إِسْحَاقَ صَاحِبُ الْمَغَازِي، مُدَلِّسُ.

قَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي [الْعُلُوُّ: صَ١٩٥-١٩٦]:

(هَاٰذَا حَدِيثُ غَرِيبٌ جِدًّا، فَرْدٌ ، وَابْنُ إِسْحَاقَ حُجَّةٌ فِي الْمَغَازِي إِذَا الْمُنَادَ، وَلَهُ مَنَاكِيرُ وَعَجَائِبُ اِهَ.

وَقَالَ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ فِي [الْمَاسْمَاءُ وَالصِّفَاتِ: صَ١٤]:

(وَهَاٰذَا حَدِيثٌ يَنْفَرِدُ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ
عُتْبَةَ، وَصَاحِبَا الصَّحِيحِ لَمْ يَحْتَجًا بِهِ، إِنَّمَا اسْتَشْهَدَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاحِ

<sup>(</sup>١) أي: لِلْإِمَامِ الدَّارَقُطْنِيِّ مِنَ الْأَقْوَالِ الْمَنْسُوبَةِ إِلَيْهِ افْتِرَاءً. (نَاصِرٌ عَبْدُ اللَّهِ).

بِمُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ فِي أَحَادِيثَ مَعْدُودَةٍ، أَظُنُّهُنَّ خُسَةً قَدْ رَوَاهُنَّ غَيْرُهُ، وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الشّوَاهِدِ ذِكْرًا مِنْ غَيْرِ رِوَايَةٍ، وَكَانَ مَالِكُ بْنُ أَنسٍ لَا يَرْضَاهُ، وَيَحْيَىٰ بْنُ مَعِينٍ يَقُولُ: لَيْسَ هُوَ وَيَحْيَىٰ بْنُ مَعِينٍ يَقُولُ: لَيْسَ هُوَ وَيَحْيَىٰ بْنُ مَعِينٍ يَقُولُ: لَيْسَ هُوَ بِحُجَّةٍ، وَأَحْدُ بْنُ حَنْبُلٍ يَقُولُ: يُكْتَبُ عَنْهُ هَاذِهِ الْأَحَادِيثُ \_ يَعْنِي الْمَغَاذِي بِحُجَّةٍ، وَأَحْدُ بْنُ حَنْبُلٍ يَقُولُ: يُكْتَبُ عَنْهُ هَاذِهِ الْأَحَادِيثُ \_ يَعْنِي الْمَغَاذِي وَنَحْوَهَا \_ فَإِذَا جَاءَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ. أَرَدْنَا قَوْمًا هَلَكذَا \_ يُرِيدُ أَقْوَىٰ مِنْهُ وَلَحْرَامٍ.. فَأَوْلَىٰ أَنْ لَا يُحْتَجُّ بِهِ فِي صِفَاتِ فَإِذَا كَانَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ.. فَأَوْلَىٰ أَنْ لَا يُحْتَجُّ بِهِ فِي صِفَاتِ فَإِذَا كَانَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ.. فَأَوْلَىٰ أَنْ لَا يُحْتَجُّ بِهِ فِي صِفَاتِ النَّاسِ فَإِذَا كَانَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ.. فَأُولَىٰ أَنْ لَا يُحْتَجُ بِهِ فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ.. فَأُولَىٰ الْكِتَابِ، ثُمَّ عَنْ ضُعَفَاءِ النَّاسِ وَتَدْلِيسِهِ أَسَامِيهُمْ "إِهَ.

وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي [دَفْعُ شُبَهِ التَّشْبِيهِ: صَ٢٦٦]:

«قُلْتُ: هَلْذَا الْحَدِيثُ تَفَرَّدَ بِرِوَايَتِهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ
عُتْبَةَ، وَكِلَاهُمَا لَا يَحْتَجُّ بِهِ أَرْبَابُ الصِّحَاح.

قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ: هَاٰذَا الْحَدِيثُ إِذَا أُجْرِيَ عَلَىٰ ظَاهِرِهِ.. كَانَ فِيهِ نَوْعٌ مِنَ الْكَيْفِيَّةِ، وَهِيَ عَنِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ مَنْفِيَّةُ الهَ.

وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَ الْبَرَّارِ:

﴿إِنَّ كُرْسِيَّهُ وَسِعَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وَإِنَّ لَهُ لَأَطِيطًا كَأَطِيطِ الرَّحْلِ الرَّحْلِ الْحَدِيدِ إِذَا رُكِبَ مِنْ ثِقَلِهِ» إهَ.

فَهَاذَا الْحَدِيثُ مُضْطَرِبٌ، مُخْتَلَفٌ فِيهِ جِدًّا، فَتَارَةً يُرْوَىٰ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ عَمْرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَرْفُوعًا، وَتَارَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَلِيفَةَ عَنْ عُمْرَ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ، وَتَارَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَلِيفَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ خَلِيفَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ خَلِيفَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ خَلِيفَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بْنِ خَلِيفَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ الللهُ اللَّهُ اللَّهُ الللهُ الللهُ اللَّهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ ال

عَلَيْةِ مُرْسَلًا.

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ فِي [الْبِدَايَةُ وَالنَّهَايَةُ: جُ١/صَ١١] فِي (فَصْلُ فِيمَا وَرَدَ فِي صِفَةِ خَلْقِ الْعَرْشِ وَالْكُرْسِيِّ):

«وَقَدْ صَنَّفَ الْحَافِظُ أَبُو الْقَاسِمِ ابْنُ عَسَاكِرَ الدِّمَشْقِيُّ جُزْءًا فِي الرَّدِّ عَلَىٰ هَٰذَا الْحَدِيثِ، سَمَّاهُ: [بَيَانُ الْوَهْمِ وَالتَّخْلِيطِ الْوَاقِعِ فِي حَدِيثِ الْأَطِيطِ]، هَٰذَا الْحَدِيثِ، سَمَّاهُ: [بَيَانُ الْوَهْمِ وَالتَّخْلِيطِ الْوَاقِعِ فِي حَدِيثِ الْأَطِيطِ]، وَاسْتَفْرَغَ وُسْعَهُ فِي الطَّعْنِ عَلَىٰ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ رَاوِيهِ، وَذَكَرَ كَلَامَ النَّاسِ فِيهِ.

وَلَكِنْ قَدْ رُوِيَ هَاٰذَا اللَّفْظُ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَىٰ عَنْ غَيْرِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ؛ فَرَوَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وَابْنُ جَرِيرٍ فِي (تَفْسِيرَ مُرِمَا)، وَابْنُ أَبِي عَاصِمٍ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي كِتَابِي (السُّنَّةِ) لَهُمَا، وَالبَزَّارُ فِي (مُسْنَدِهِ)، وَالْحَافِظُ الضِّيَاءُ الْمَقْدِسِيُّ فِي كِتَابِي (السُّنَّةِ) لَهُمَا، وَالبَزَّارُ فِي (مُسْنَدِهِ)، وَالْحَافِظُ الضِّياءُ الْمَقْدِسِيُّ فِي كِتَابِي (السُّنَّةِ) مِنْ طَرِيقِ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَلِيفَةَ عَنْ عُمَرَ اللَّهِ بَنِ خَلِيفَةَ عَنْ عُمْرَ النَّهِ اللَّهِ بْنِ خَلِيفَةَ عَنْ عُمْرَ ابْنِ الْخَطَّابِ هِ قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَالَتِ: أُدْعُ اللَّهَ أَنْ الْخَطَّابِ هُ قَالَتِ: أَدْعُ اللَّهَ أَنْ يُلِيرِ الْخَطَّابِ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَالَتِ: أَدْعُ اللَّهَ أَلْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَالَتِ: أُدْعُ اللَّهَ أَنْ يُؤْمِنِ الْخَوْلِ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَالَتِ: أَدْعُ اللَّهَ وَسِعَ لَيْدَخِلَنِي الْجَنَّةِ. قَالَ: فَعَظَّمَ الرَّبَّ تَبَارَكُ وَتَعَالَىٰ، وَقَالَ: "إِنَّ كُرْسِيَّهُ وَسِعَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وَإِنَّ لَهُ أَطِيطًا كَأَطِيطِ الرَّحْلِ الْجَدِيدِ مِنْ ثِقَلِهِ".

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَلِيفَةَ: لَيْسَ بِذَاكَ الْمَشْهُورِ، وَفِي سَمَاعِهِ مِنْ عُمَرَ نَظَرٌ. ثُمَّ مِنْهُمْ مَنْ يَزِيدُ فِيهِ زِيَادَةً غَرِيبَةً. فَاللَّهُ مِنْهُمْ مَنْ يَزِيدُ فِيهِ زِيَادَةً غَرِيبَةً. فَاللَّهُ أَعْلَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

وَقَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي [مِيزَانُ الْاعْتِدَالِ: جُ٢/ صَ١٤] فِي تَرْجَمَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَلِيفَة:

«٤٢٩٠ - عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَلِيفَةَ [فق] الْهَمْدَانِيُّ، تَابِعِيٌّ مُخَضْرَمٌ:

لَهُ عَنْ عُمَرَ.

وَعَنْهُ أَبُو إِسْحَاقَ، وَيُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ.

ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ.

وَأُوْرَدَ لَهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي تَفْسِيرِهِ فِي: ﴿ ٱلرَّحْمَانُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ۞ ﴾ [طه: ٥].

#### لَا يَكَادُ يُعْرَفُ. فَاللَّهُ أَعْلَمُ الهَا اللَّهُ أَعْلَمُ الهَ.

قَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي [الْعُلُوُّ: صَ١٩٦]: «ثُمَّ لَفْظُ (الْأَطِيطِ) لَمْ يَأْتِ بِهِ نَصُّ ثَابِتُ» إِهَ.

\* \* \*

#### وَمِنْهُمْ:

## ١١ - الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ الْجِيلَانِيُّ:

ذَكَرُوا أَنَّهُ قَالَ فِي كِتَابِهِ [الْغُنْيَةُ لِطَالِبِي طَرِيقِ الْحَقِّ وَالدِّينِ: صَ ٥٥]:

(وَهُوَ بِجِهَةِ الْعُلُوّ، مُسْتَوِ عَلَى الْعَرْشِ، مُحْتَوِ عَلَى الْمُلْكِ، مُحِيطٌ عِلْمُهُ عِلْمُهُ الْعُلُوّ، مُسْتَوِ عَلَى الْعَرْشِ، مُحْتَوِ عَلَى الْمُلْكِ، مُحِيطٌ عِلْمُهُ عِلْمُهُ الْعَلِيّ بِعُلَمُهُ الْعَرْشِ، مُحْتَوِ عَلَى الْمُلْكِ، مُحِيطٌ عِلْمُهُ عِلْمُهُ الْعَلِيّ بِعُلَمُ الْعَرْشِ، مُحْتَوِ عَلَى الْمُلْكِ، مُحِيطٌ عِلْمُهُ عِلْمُهُ عِلْمُهُ الْعَلِيّ وَالْعَمَلُ الصَّلِحُ يَرَفَعُهُو ﴾ [فاطر: ١٠]» إه.

وَاعْلَمْ أَنَّ مَا وَقَعَ فِي [الْغُنْيةِ] مِمَّا يُوهِمُ أَنَّ الشَّيْخَ كَانَ مِمَّنْ يَعْتَقِدُ الْجِهَة. فَمَدْسُوسٌ عَلَيْهِ، ذَكَرَ ذَالِكَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيُّ فِي [الْفَتَاوِي الْجَهَةُ: صَ٤٠٢]، فَقَالَ:

«وَإِيَّاكَ أَنْ تَغْتَرَّ أَيْضًا بِمَا وَقَعَ فِي [الْغُنْيَةُ] لِإِمَامِ الْعَارِفِينَ، وَقُطْبِ

الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ الْأُسْتَاذِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيلَانِيِّ، فَإِنَّهُ دَسَّهُ عَلَيْهِ فِيهَا مَنْ سَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ، وَإِلَّا فَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ ذَالِكَ الهَد. وَكَذَا ذَكَرَهُ تَقِيُّ الدِّينِ عَلِيُّ " سَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ، وَإِلَّا فَهُو بَرِيءٌ مِنْ ذَالِكَ الهَد. وَكَذَا ذَكَرَهُ تَقِيُّ الدِّينِ عَلِيُّ "

(١) قَالَ الْإِمَامُ الْكَوْثَرِيُّ فِي التَّعْلِيقِ عَلَىٰ [السَّيْفُ الصَّقِيلُ فِي الرَّدِّ عَلَىٰ ابْنِ زَفِيلٍ: صَ٨٦- طَ الْأَذْهَرِيَّةِ] عِنْدَ قَوْلِ الْإِمَامِ تَقِيِّ الدِّينِ السُّبْكِيِّ فِي مَسْأَلَةِ الْجِهَةِ: "(فَصْلُ) قَالَ:" أَيِ ابْنُ الْقَيِّمِ الْأَذْهَرِيَّةِ] عِنْدَ قَوْلِ الْإِمَامِ تَقِيِّ الدِّينِ السُّبْكِيِّ فِي مَسْأَلَةِ الْجِهَةِ: "(فَصْلُ) قَالَ:" أَيِ ابْنُ الْقَيِّمِ الْأَذْهُ رَبِّهُ الْقَادِرِ، وَأَبُو الْوَلِيدِ (ابْنُ رُشُدِ "وَخَامِسَ عَشْرِهَا. الْإِجْمَاعُ مِنْ رُسُلِ اللَّهِ، حَكَىٰ إِجْمَاعُهُمْ عَبْدُ الْقَادِرِ، وَأَبُو الْوَلِيدِ (ابْنُ رُشْدِ الْفَيْلَسُوفُ)، وَأَبُو الْعَبَّاسِ الْحَرَّانِيُّ (ابْنُ تَيْمِيَّةً) وَلَهُ اطِّلَاعُ لَمْ يَكُنْ مِنْ قَبْلِهِ لِسِوَاهُ مِنْ مُتَكَلِّمٍ".

إِلَىٰ هُنَا انْتَهَىٰ كَلَامُ ابْنِ الْقَيِّمِ فِيمَا حَكَاهُ عَنْهُ الْإِمَامُ التَّقِيُّ السُّبْكِيُّ، ثُمَّ عَلَّقَ الْإِمَامُ السُّبْكِيُّ عَلَىٰ كَلَامِ ابْنِ الْقَيِّمِ هَلْذَا مُبَاشَرَةً بِالرَّدِّ وَالْإِنكارِ عَلَيْهِ وَتَكْذِيبِهِ بِقَوْلِهِ:

(وَنَحْنُ نَقْطَعُ أَيْضًا بِإِجْمَاعِهِمْ (عَلَىٰ التَّنْزِيهِ)؛ أَمَا يَسْتَحِي مَنْ يَنْقُلُ إِجْمَاعَ الرُّسلِ عَلَىٰ إِثْبَاتِ الْجِهَةِ وَالْفَوْقِيَّةِ الْحِسِّيَّةِ لِلَّهِ تَعَالَىٰ؟!، وَعُلَمَاءُ الشَّرِيعَةِ يُنْكِرُونَهَا؟، أَمَا يَخَافُ مِنْهُمْ أَنْ يَقُولُوا لَهُ: إِنَّكَ وَالْفَوْقِيَّةِ الْحِسِّيَّةِ لِلَّهِ تَعَالَىٰ؟!، وَعُلَمَاءُ الشَّرِيعَةِ يُنْكِرُونَهَا؟، أَمَا يَخَافُ مِنْهُمْ أَنْ يَقُولُوا لَهُ: إِنَّكَ وَالْفَوْقِيَّةِ الْحِسِّيَةِ لِلَّهِ تَعَالَىٰ؟!» وَعُلَمَاءُ الشَّرِيعَةِ يُنْكِرُونَهَا؟، أَمَا يَخَافُ مِنْهُمْ أَنْ يَقُولُوا لَهُ: إِنَّكَ كَذَهُمُ الْإِمَامِ التَّقِيِّ الشَّبْكِيِّ فِي الرَّدِّ عَلَىٰ ابْنِ الْقَيِّمِ.

ثُمَّ عَلَّقَ الْإِمَامُ الْكَوْثَرِيُّ قَائِلًا فِي الْحَاشِيةِ تَحْتَ عُنْوَانِ: "تَفْنِيدُ زَعْمِ الْإِجْمَاعِ عَلَىٰ الْفَوْقِيَّةِ الْعَرْقِيَّةِ الْعَرْقِيْقِ الْعَرْقِيِّةِ الْعَرْقِيْقِ الْعَرْقِيِّةِ الْعَرْقِيْقِ الْعَرْقِيْقِ الْعَرْقِيْقِ الْعَرْقِيْقِ الْعَرْقِيْقِ الْعَرْقِيْقِ الْعَرْقِيْقِ الْعَامِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ الللللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

«فَيَا لَلْعَارِ وَالشَّنَارِ عَلَىٰ مَنْ يُهُوّنُ إِجْمَاعَ الْمُسْلِمِينَ فِيمَا يَسْتَدِلُّونَ بِهِ عَلَيْهِ مِنَ الْمَسَائِلِ الْفَرْعِيَّةِ.. كَيْفَ يَزْعُمُ إِجْمَاعَ رُسُلِ اللَّهِ عَلَىٰ مُحَالِ؟!؛ وَتَجِدُ فِي الْكُتُبِ الْمَنْسُوبَةِ إِلَىٰ الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ كَثِيرًا مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمُلَفَّقَةِ مِمَّا يَرُدُّهُ عُلَمَاءُ أُصُولِ الدِّينِ فِي الِاعْتِقَادِ، كَمَا تَجِدُ فِيهَا كثيرًا مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمُلَفَّقَةِ الْمَوْصُوعَةِ، فَلَا يُعَوَّلُ عَلَىٰ مِثْلِ تِلْكَ الْكُتُبِ فِي مِثْلِ هَلْذَا الْمَطْلَبِ؛ وَقَدْ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ الْمَكِيُّ فِي الْمَوْسُ فِي كُتُبِ الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ، وَذَكْرَ مِثْلَهُ الْيَافِعِيُّ قَبْلُهُ فِي الْمَعْرَا الْمَعْرَدِ، وَذَكْرَ مِثْلَهُ الْيَافِعِيُّ قَبْلُ الْيَافِعِيُّ قَبْلُ النَّافِعِيُّ وَهُمْ لَا يَعْتَدُّونَ بِرِوَايَاتِ أَمْنَالِ الذَّهَيِّ وَالنَّاظِمِ وَشَيْخِهِ وَابْنِ رَجَبٍ عَنْهُ فِي هَلْهَ الصَّدَدِ، لِأَنَّهُمْ أَظِنَّاءُ الْيَعْتَدُونَ بِرِوَايَاتِ أَمْنَالِ الذَّهَمِيُ وَالنَّاظِمِ وَشَيْخِهِ وَابْنِ رَجَبٍ عَنْهُ فِي هَلْهَ الْسَلَّدِ عَلَى النَّيْمِ أَلْمَعْلَلِ الدَّعَيِّ وَهُمْ لَا يَعْتَدُونَ بِوالْمَالِ اللَّهَمِي الشَّيْعِ وَابْنِ رَجَبِ عَنْهُ فِي هَلْهَ السَّنَةِ أَنَّ أَهُلَ الْبِدَعِ لَا تُقْبَلُ رِوايَاتُهُمْ فِيمَا يُوَيِّدُونَ بِهِ بِنَعَهُمْ، وَالنَّامُ مِن الْمُقَرِّدِ عِنْدَ أَهْلِ السَّنَةِ أَنَّ أَهُلَ الْبِدَعِ لَى تُقْبَلُ رِوايَاتُهُمْ فِيمَا يُوَيِّدُونَ بِهِ بِنَعَهُمْ، وَلَا يُوعِنَهُ وَلَى الْمَحَوْدِ وَلَيْ الْمَعْرُونَ بِعِلْ اللَّيْوِ وَلَيْ الْمَعْرُونَ الْمَالُولُ الْمَعْرُونَ عَلَى الْمُولِ الْمُنْ الْمَعْرُونَ عَلْمُ اللَّيْوِ وَلَا يُعْتِلُونَ الْمَالِ الْمَعْرَدِ وَلَيْ الْمُنْ الْمَعْرُونِ وَلَاكَ الْمَخَوْدِي عَنْهُ الْمُولِ الْمُولِ الْمُعْرِقِ مَنْ يَعْرُفُ لَهُ إِلْعَلَالُ وَلَا يُوعِ وَلَى الْمُعْرَافِ وَلَا يُولِ وَلَيَاتُهُمْ وَالْمُولِ الْمَعْرِي عَنْهُ الْمُولِ الْمُؤْونَ الْمَولِ الْمُولِ الْمُؤْلِقُولِ الْمُؤْلِقُولِ وَلَا يُولِنَا الْمُؤْلِقُ وَلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُولِ الْمُعْولِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْ

ابْنُ عَبْدِ الْكَافِي السُّبْكِيُّ فِي كِتَابِ [السَّيْفِ الصَّقِيلُ: صَ٨٦].

وَفِي [شَوَاهِدُ الْحَقِّ فِي الِاسْتِغَاثَةِ بِسَيِّدِ الْخَلْقِ ﷺ: صَ٢١٦] لِلشَّيْخِ يُعِلِيِّهُ: صَ٢١٦] لِلشَّيْخِ يُوسُفَ النَّبُهَانِيِّ:

«وَكَذَ لِكَ سَيِّدِي عَبْدُ الْقَادِرِ الْجِيلَانِيُّ قَدْ نَفَاهُ عَنْهُ أَئِمَّةُ الْعُلَمَاءِ وَالصُّوفِيَّةُ، وَعَقِيدَتُهُ الْمَدْكُورَةُ فِي كِتَابِهِ [الْعُنْيَةُ] الْمَوْجُودِ فِيهَا ذِكْرُ الْجِهَةِ.. قَدْ رَأَيْتُ سَيِّدِي مُحْيِيَ الدِّينِ ابْنَ الْعَرَبِيِّ ذَكَرَهَا بِنَفْسِهَا فِي عَقِيدَتِهِ الْمُسمَّاةِ [عَقِيدَةُ سَيِّدِي مُحْيِيَ الدِّينِ ابْنَ الْعَرَبِيِّ ذَكَرَهَا بِنَفْسِهَا فِي عَقِيدَتِهِ الْمُسمَّاةِ [عَقِيدَةُ الْعَرَبِيِّ ذَكَرَهَا بِنَفْسِهَا فِي عَقِيدَتِهِ الْمُسمَّاةِ [عَقِيدَةُ الْخَوَاصِّ]، وَلَيْسَ فِيهَا لَفْظُ (الْجِهَةِ)، وَهَلْذَا يُؤيِّدُ مَا ذَكَرَهُ الْأَئِمَةُ الْأَعْلَامُ: الْخُواصِّ]، وَلَيْسَ فِيهَا لَفْظُ (الْجِهَةِ)، وَهَلْذَا يُؤيِّدُ مَا ذَكَرَهُ الْأَئِمِةُ الْأَعْلَامُ: نَجْمُ الدِّينِ الْكُرْدِيُّ، وَالْيَافِعِيُّ، وَالشَّعْرَانِيُّ، وَابْنُ حَجَرٍ.. مِنْ تَنْزِيهِ سَيِّدِي عَبْدِ الْقَادِرِ عَنْ ذَلِكَ، وَأَنَّ لَفْظَ (الْجِهَةِ) مَدْسُوسُ فِي كِتَابِهِ الْمَدْكُورِ» إِهَ.

وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ لَفْظَ (الْجِهَةِ) مَدْسُوسٌ فِي كِتَابِ [الْغُنْيَةُ].. مَا نَقَلَهُ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي كِتَابِ [الْغُنْيَةِ]: الْعُلُوُّ] عَنْ كِتَابِ [الْغُنْيَةِ]:

قَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي [الْعُلُوُّ: ص ١٥٥]:

«قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ، سَيِّدُ الْوُعَّاظِ، أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْقَادِرِ بْنُ أَبِي صَالِحِ ابْنِ جَنْكِي دُوسْتَ الْجِيلِيُّ الْحَنْبِلِيُّ شَيْخُ الْعِرَاقِ فِي كِتَابِ [الْغُنْيَةُ] لَهُ وَهُوَ ابْنِ جَنْكِي دُوسْتَ الْجِيلِيُّ الْحَنْبِلِيُّ شَيْخُ الْعِرَاقِ فِي كِتَابِ [الْغُنْيَةُ] لَهُ وَهُو مُحَكِّدُ: أَمَّا مَعْرِفَةُ الصَّانِعِ بِالْآيَاتِ وَالدَّلَائِلِ عَلَىٰ وَجْهِ الِاخْتِصَارِ.. فَهُو أَنْ مُحَدِّدُ: أَمَّا مَعْرِفَةُ الصَّانِعِ بِالْآيَاتِ وَالدَّلَائِلِ عَلَىٰ وَجْهِ الِاخْتِصَارِ.. فَهُو أَنْ يَعْرِفَ وَيُتَهَقَّنَ أَنَّ اللَّهَ وَاحِدٌ أَحَدُ... - إِلَى أَن قَالَ -: وَهُو مُسْتَوِ عَلَىٰ الْعَرْشِ، يَعْرِفَ وَيَتِيَقَّنَ أَنَّ اللَّهَ وَاحِدٌ أَحَدُ... - إِلَى أَن قَالَ -: وَهُو مُسْتَوِ عَلَىٰ الْعَرْشِ،

<sup>=</sup> فَعَلَىٰ فَرْضِ ثُبُوتِهَا عَنْهُ.. فَلَا حُبَّ وَلَا كَرَامَةَ، وَمَخَارِقُ حَفِيدِهِ عَبْدِ السَّلَامِ الْمُتَرَبَّىٰ لَدَيْهِ تَدْعُو الْبَاحِثَ إِلَىٰ غَايَةٍ مِنَ الِاحْتِيَاطِ فِي حَقِّهِ...» إِلَخِ. إِنْتَهَىٰ الْمَقْصُودُ مِنْهُ.
نَقَلَهُ الشَّيْخُ (نَاصِرٌ عَبْدُ اللَّهِ) مِنْ مَصْدَرِهِ.

مُحْتَوِ عَلَىٰ الْمُلْكِ، مُحِيطٌ عِلْمُهُ بِالْأَشْيَاءِ ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَالُمُ ٱلطَّيْبُ وَٱلْمَمَلُ الْحَيْلِ مَكَانِ، بَلْ يُقَالُ: الصَّلِلِحُ يَرْفَعُهُ وَ فَالْمَرَ اللَّهُ فِي كُلِّ مَكَانِ، بَلْ يُقَالُ: إِنَّهُ فِي السَّمَاءِ عَلَىٰ الْعَرْشِ، كَمَا قَالَ ﴿ ٱلرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ۞ ﴾ إِنَّهُ فِي السَّمَاءِ عَلَىٰ الْعَرْشِ، كَمَا قَالَ ﴿ ٱلرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ۞ ﴾ [طه: ٥]، وَيَنْبُغِي إِطْلَاقُ ذَٰلِكَ مِنْ غَيْرِ تَأْوِيلٍ، وَكُونُهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ الْعَرْشِ.. وَمَوْنُهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ الْعَرْشِ.. فَمَذْكُورٌ فِي كُلِّ كِتَابٍ أُنْزِلَ عَلَىٰ كُلِّ نَبِيٍّ أُرْسِلَ بِلَا كَيْفٍ ». إِنْتَهَىٰ كَلَامُ الْحَافِظُ الذَّهَبَىُّ.

وَبِهَاٰذَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ لَفْظَةَ (الْجِهَةِ) مَدْسُوسَةٌ فِي كِتَابِ [الْغُنْيَةُ].

وَفِي كِتَابِ [مِرْآةُ الْجَنَانِ: جُ٣/ صَ٣٦١–٣٦٥] لِأَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ النَّهِ الْمَعَدَ الْيَافِعِيِّ فِي تَرْجَمَةِ الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيلَانِيِّ:

«وَمِمَّا يُؤَيِّدُ ذَالِكَ وَيَدُلُّ عَلَىٰ عَدَمِ اعْتِقَادِهِ الْجِهَةَ وَالْمَكَانَ فِي حَالِ الشَّاسِعَةِ النَّهَايَةِ وَالْعِرْفَانِ.. كَلَامُهُ الْمَشْهُورُ عَنْهُ فِي مَنَاقِبِهِ الثَّابِتَةِ بِرِوَايَةِ الرِّجَالِ الشَّاسِعَةِ فِي الْبُلْدَانِ...».

ثُمَّ ذَكَرَ الْيَافِعِيُّ كَلَامًا طَوِيلًا عَنِ الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيلَانِيِّ، وَمِمَّا ذَكَرَهُ أَنَّ الشَّيْخَ عَبْدَ الْقَادِرِ قَالَ عَنِ اللَّهِ تَعَالَىٰ:

«مَا انْتَقَلَ إِلَىٰ مَكَانٍ، لَمْ يَتَغَيَّرُ عَمَّا عَلَيْهِ كَانَ...، وَاتَّبَعَ قَوْمٌ سَبِيلَ الرَّشَادِ فِي إِشْرَاقِ أَنْوَارِهِ،... فَأَوْصَلَهُمُ الصِّدْقُ فِي اتِّبَاعِ الْحَقِّ إِلَىٰ مَسَالِكِ التَّوْحِيدِ وَمَعَارِفِ التَّمْجِيدِ، وَعَلَتْ بِهِمُ الرُّتَبُ إِلَىٰ مَقَامِ الْقُرَبِ، وَسَقَطَ الْكَيْفُ وَالتَشْبِيهُ وَالْحُدُودُ، وَوُجُوبِ التَّنْزِيهِ وَالْإِجْلَالِ لِوَاجِبِ الْوُجُودِ».

ثُمَّ قَالَ الْيَافِعِيُّ:

وَاعْلَمْ أَنَّ الْيَافِعِيَّ مِمَّنْ صَنَّفَ فِي مَنَاقِبِ الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيلَانِيِّ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالشَّيْخِ، وَلَهُ تَصْنِيفٌ يُسَمَّىٰ [أَسْنَىٰ الْمَفَاخِرِ فِي مَنَاقِبِ الشَّيْخِ عَبْدِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالشَّيْخِ، وَلَهُ تَصْنِيفٌ يُسَمَّىٰ [أَسْنَىٰ الْمَفَاخِرِ فِي مَنَاقِبِ الشَّيْخِ عَبْدِ الشَّيْخِ عَبْدِ الشَّيْخِ، وَلَهُ تَصْنِيفٌ يُسَمَّىٰ [أَسْنَىٰ الْمَفَاخِرِ فِي مَنَاقِبِ الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ].

وَذَكَرَ تَاجُ الدِّينِ السُّبْكِيُّ فِي [طَبَقَاتِ] مِ [جُ٣/ صَ٥٣، ٣٧٣] أَنَّ فُضَلَاءَ الْحَنَابِلَةِ أَشَاعِرَةٌ، وَلَا شَكَّ أَنَّهُ مِنْ فُضَلَاءِ الْحَنَابِلَةِ أَشَاعِرَةٌ، وَلَا شَكَّ أَنَّهُ مِنْ فُضَلَاءِ الْحَنَابِلَةِ.

وَلِأَنَّ الْعُلَمَاءَ الَّذِينَ تَرْجَمُوا لَهُ ذَكَرُوا أَنَّ الشَّيْخَ كَانَ صُوفِيًّا، وَالصُّوفِيَّةُ مُتَّفِقُونَ عَلَىٰ أَنَّ اللَّهَ مُنَزَّهُ عَنِ الْمَكَانِ وَالْجِهَةِ وَالْحَدِّ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي تَرْجَمَةِ مُتَّفِقُونَ عَلَىٰ أَنَّ اللَّهَ مُنَزَّهُ عَنِ الْمَكَانِ وَالْجِهَةِ وَالْحَدِّ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي تَرْجَمَةِ أَبِي عُثْمَانَ الصَّابُونِيِّ.

## الْفَصْلُ الرَّابِعَ عَشَرَ فِي ذِكْرِ مَنْ أَثْبَتَ لِلَّهِ الْحَدَّ وَالْمَكَانَ وَالْجِهَةَ مِنْ فِرَقِ الِابْتِدَاعِ عَلَىٰ وَجْهِ الْإِيجَازِ

اِعْلَمْ أَنَّ الْفِرَقَ الَّذِينَ يُثْبِتُونَ لِلَّهِ (الْحَدَّ) وَ (الْمَكَانَ) وَ (الْجِهَةَ) مِنْ أَهْلِ الْبِدَع.. عَشْرٌ:

- ١ الْمُشْبَهَةُ
- ٧- وَالْمُجَسِّمَةُ
- ٣- وَالْحَشَوِيَّةُ
  - ٤ وَالْحُلُولِيَّةُ
  - ٥- وَالنَّجَّارِيَّةُ
  - ٦- وَالْمُعْتَزِلَةُ
  - ٧- وَالْقَدَرِيَّةُ
  - ٨- وَالْهِشَامِيَّةُ
    - ٩- وَالْكُرَّامِيَّةُ
- ١ وَالْجَهْمِيَّةُ.

وَاخْتَلَفُوا فِي تَعْيِينِ (الْجِهَةِ) وَ (الْحَدِّ) وَ (الْمَكَانِ) بَعْدَ مَا اتَّفَقُوا عَلَىٰ وَاخْتَلَفُوا فِي تَعْيِينِ (الْجِهَةِ) وَ (الْحَدِّ) وَ (الْمَكَانِ) بَعْدَ مَا اتَّفَقُوا عَلَىٰ إِثْبَاتِ ذُلِكَ لِلَّهِ، تَعَالَىٰ اللَّهُ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا، ﴿ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْجَاتِ ذُلِكَ لِلَّهِ، تَعَالَىٰ اللَّهُ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُونًا عَبِيرًا، ﴿ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ لَا اللَّهُ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُولًا كَبِيرًا، ﴿ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ لَا اللَّهُ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُولًا كَبِيرًا، ﴿ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ لَكُ اللَّهُ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُولًا كَبِيرًا، ﴿ سُبْحَالًا اللَّهُ عَمَّا يَقُولُونَ عَلَيْ اللَّهُ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُولًا كَبِيرًا، ﴿ اللَّهُ عَمَّا يَقُولُونَ عَلَيْ اللَّهُ عَمَّا يَقُولُونَ عَلَيْ اللَّهُ عَمَّا يَقُولُونَ عَلَيْ اللَّهُ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُولًا كَبِيرًا، ﴿ اللَّهُ عَمَّا يَقُولُونَ عَلَيْ اللَّهُ عَمَّا يَقُولُونَ عَلَيْ اللَّهُ عَمَّا يَقُولُونَ عَلَيْ اللَّهُ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُولًا كَبِيرًا، ﴿ فَي اللَّهُ عَمَّا يَقُولُونَ عَلَيْ اللَّهُ عَمَّا يَعُولُونَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَّا يَعُولُونَ عَلَيْ اللَّهُ عَمَّا يَعُلُونَ عَلَيْ اللَّهُ عَمَّا يَعْفَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَا يَعْلَالًا عَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُولُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُولُولُكُمْ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُولُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُ عَل

#### وَهَاٰذِهِ آرَاؤُهُمْ:

١- قَالَتِ الْجَهْمِيَّةُ: إِنَّ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، وَإِنَّ الْأَرْضَ مَكَانُ لَهُ. نَقَلَ ذَلِكَ الْجَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ فِي [الْأَسْمَاءُ وَالصِّفَاتِ: صَ٤٢٧] ...

#### \* \* \*

٢ ، ٣ ، ٤ - وَقَالَتِ الْحَشُوِيَّةُ، وَالْمُجَسِّمَةُ، وَالْمُشَبِّهَةُ: إِنَّهُ سُبْحَانَهُ حَالَّهُ فِي الْعَرْشِ، وَإِنَّ الْعَرْشَ مَكَانُ لَهُ، وَهُوَ جَالِسٌ عَلَيْهِ.

نَقَلَ ذَٰلِكَ الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي [تَبْيِينُ كَذِبِ الْمُفْتَرِي: صَ١٢٠] ٣، وَالْإِمَامُ أَبُو وَأَبُو الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ فِي [مَقَالَاتُ الْإِسْلَامِيِّينَ: صَ١٢٨] ٣، وَالْإِمَامُ أَبُو مَنْصُورٍ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ فِي [مَقَالَاتُ الْإِسْلَامِيِّينَ: صَ١٢٨] مَنْصُورٍ الْحَاتُرِيدِيُّ فِي [شَرْحُ الْفِقْهِ الْأَكْبَرِ: صَ٢٥]، وَعَضُدُ الدِّينِ الْإِيجِيُّ مَنْصُورٍ الْحَاتُرِيدِيُّ فِي [شَرْحُ الْفِقْهِ الْأَكْبَرِ: صَ٢٥]، وَعَضُدُ الدِّينِ الْإِيجِيُّ

(٩٠٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ الزَّاهِدُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ أَحْدَ بْنِ شَبُّويْهِ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحَسَنِ بْنِ اللَّحْسَنِ بْنِ السَّامِيُّ، حَدَّنَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْدَ بْنِ شَبُّويْهِ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحَسَنِ بْنِ شَبُّويْهِ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُبَارَكِ، يَقُولُ: نَعْرِفُ رَبَّنَا فَوْقَ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ، عَلَىٰ الْعَرْشِ الْسَتَوَىٰ، بَائِنُ مِنْ خَلْقِهِ، وَلَا نَقُولُ كَمَا قَالَتِ الْجَهْمِيَّةُ بِأَنَّهُ هَلَهُنَا. وَأَشَارَ إِلَىٰ الْأَرْضِ.

قُلْتُ: قَوْلُهُ: «بَائِنٌ مِنْ خَلْقِهِ». يُرِيدُ بِهِ مَا فَسَّرَهُ بَعْدَهُ مِنْ نَفْيِ قَوْلِ الْجَهْمِيَّةِ، لَا إِثْبَاتَ جِهَةٍ مِنْ خَلْتُ: قَوْلُهُ: «بَائِنٌ مِنْ خَلْقِهِ». يُرِيدُ مَا أَطْلَقَهُ الشَّرْعُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ» إه. (ذَكَرَهُ نَاصِرٌ).

(٢) قَالَ ذُلِكَ بِالنَّصِّ كَمَا أَخْبَرَ عَنْهُ الْمُؤَلِّفْ، وَذُلِكَ فِي: (بَابُ مَا وُصِفَ مِنْ مُجَانَبَتِهِ لِأَهْلِ الْبِدَعِ وَجِهَادِهِ، وَذِكْرِ مَا عُرِفَ مِنْ نَصِيحَتِهِ لِلْأُمَّةِ وَصِحَّةِ اعْتِقَادِهِ: صَ ١٢٠ - طَ الْأَزْهَرِيَّةِ). (نَاصِرٌ).

(٣) وَذَٰلِكَ فِي (بَابُ اخْتِلَافِهِمْ فِي الْبَارِئِ: هَلْ هُوَ فِي مَكَانٍ دُونَ مَكَانٍ أَمْ لَا فِي مَكَانٍ؟ أَمْ فِي كُلِّ مَكَانٍ؟ وَهَلْ عُمْ ثَمَانِيَةُ أَمْلَاكٍ، أَمْ ثَمَانِيَةُ أَصْنَافٍ مِنَ مَكَانٍ؟ وَهَلْ هُمْ ثَمَانِيَةُ أَمْلَاكٍ، أَمْ ثَمَانِيَةُ أَصْنَافٍ مِنَ الْمَلَاثِكَةِ؟: جُ١/ صَ١٨٤ - تَحْقِيقُ مُحَمَّدٍ مُحْيِي الدِّينِ عَبْدِ الْحَمِيدِ). (نَاصِرٌ).

<sup>(</sup>١) قُلْتُ: قَالَ الْإِمَامُ الْبَيْهَقِيُّ فِي [الْأَسْمَاءُ وَالصِّفَاتِ]:

٥٢٨ \_\_\_\_\_الْفَصْلُ الرَّابِعَ عَشَرَ: فِيمَنْ أَثْبَتَ لِلَّهِ الْحَدَّ وَالْمَكَانَ وَالْجِهَةَ مِنَ الْمُبْتَدِعَةِ فِي الْفُرْنِيَةِ فِي أَصُولِ الدِّينِ: فِي [الْمُنْيَةُ فِي أَصُولِ الدِّينِ: فِي [الْمُنْيَةُ فِي أَصُولِ الدِّينِ: صَ ٨٦]، وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي [الْإِرْشَادُ صَ ٢٢١-٢٢٢]، وَفِي كِتَابِهِ [الشَّامِلُ صَ ٨٣]، وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي [الْإِرْشَادُ صَ ٢٢١]، وَفِي كِتَابِهِ [الشَّامِلُ فَي أُصُولِ الدِّينِ: صَ ١١٥]، وَمُلَّا عَلِيُّ الْقَارِي فِي [ضَوْءُ الْمَعَالِي: صَ ٢٤].

#### \* \* \*

٥- وَقَالَتِ النَّجَارِيَّةُ: إِنَّ الْبَارِيَ سُبْحَانَهُ بِكُلِّ مَكَانٍ مِنْ غَيْرِ حُلُولٍ وَلَا جَهَةٍ. نَقَلَ ذَٰلِكَ الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي [تَبْيِينُ كَذِبِ الْمُفْتَرِي:صَ١٢٠] ...

#### \* \* \*

٦- وَقَالَتِ الْمُعْتَزِلَةُ: إِنَّهُ تَعَالَىٰ فِي كُلِّ مَكَانٍ. نَقَلَ ذُلِكَ الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ فِي [مَقَالَاتِ الْإِسْلَامِيِّينِ: صَ١٧٠] مَ وَالْإِمَامُ أَبُو مَنْصُورٍ الْمَاتُرِيدِيُّ فِي [شَرْحُ الْفِقْهِ الْأَكْبَرِ: صَ١٧]، وَعَبْدُ الْقَاهِرِ الْبَعْدَادِيُّ مَنْصُورٍ الْمَاتُريدِيُّ فِي [شَرْحُ الْفِقْهِ الْأَكْبَرِ: صَ١٧]، وَعَبْدُ الْقَاهِرِ الْبَعْدَادِيُّ فِي كِتَابِهِ [الْفَرْقُ بَيْنَ الْفِرَقِ: صَ٢٦].

<sup>(</sup>١) قَالَ ذُلِكَ فِي [صَ١١٩-١٢٠] مِنَ الطَّبْعَةِ الْأَزْهَرِيِّةِ فِي (بَابُ مَا وُصِفَ مِنْ مُجَانَبَتِهِ لِأَهْلِ الْبِدَعِ وَجِهَادِهِ، وَذِكْرِ مَا عُرِفَ مِنْ نَصِيحَتِهِ لِلْأُمَّةِ وَصِحَّةِ اعْتِقَادِهِ). (قَالَهُ نَاصِرٌ).

<sup>(</sup>٢) قُلْتُ: لَيْسَ الْحَالُ هَكَذَا عَنْهُمْ، بَلْ لَهُمْ تَفْصِيلٌ فِي هَلْذَا حَكَاهُ الْإِمَامُ الْأَشْعَرِيُّ نَفْسُهُ عَنْهُمْ فِي المَّينِ عَبْدِ الْحَمِيدِ]، فَقَدْ قَالَ الْأَشْعَرِيُّ عُنْوَانًا: (الْقَوْلُ فِي الْمَكَانِ/ إِخْتِلَافُهُمْ فِي الْمَكَانِ). ثُمَّ قَالَ مُبَاشَرَةً:

<sup>(</sup>وَاخْتَلَفَ الْمُعْتَزِلَةُ فِي ذَٰلِكَ:

١ - فَقَالَ قَائِلُونَ: إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ مَكَانٍ، بِمَعْنَىٰ: أَنَّهُ مُدَبِّرٌ لِكُلِّ مَكَانٍ.

٢ - وَقَالَ قَائِلُونَ: الْبَارِئُ لَا فِي مَكَانٍ، بَلْ هُوَ عَلَىٰ مَا لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ.

٣- وَقَالَ قَائِلُونَ: الْبَارِئُ فِي كُلِّ مَكَانٍ، بِمَعْنَى: أَنَّهُ حَافِظٌ لِلْأَمَاكِنِ، وَذَاتُهُ -مَعَ ذُلِكَ- مَوْجُودَةٌ بِكُلِّ مَكَانٍ» إِهُ. (قَالَهُ نَاصِرٌ).

٧- وَذَكَرَ أَبُو مَنْصُورٍ الْمَاتُرِيدِيُّ : أَنَّ الْقَدَرِيَّةَ كَالْمُعْتَزِلَةِ فِي إِثْبَاتِ الْحَهَةِ.

#### \* \* \*

وَمَنْ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ فِي السَّمَاءِ بِذَاتِهِ" بِمَعْنَىٰ: أَنَّهُ حَالُّ فِيهَا.. فَهُوَ مِنَ الْحُلُولِيَّةِ، لِأَنَّ لَفْظَةَ (فِي) لِلظَّرْفِيَّةِ، وَالسَّمَاءُ مِنْ خَلْقِهِ؛ فَإِنِ اسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ: «أَيْنَ اللَّهُ؟ قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ»، وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ عَلَمْنَهُم مَّن فِي بِحَدِيثِ: «أَيْنَ اللَّهُ؟ قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ»، وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ عَلَمْنَهُم مَّن فِي السَّمَاءِ ﴾ وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ عَلَمُن فِي السَّمَاءِ ﴾ وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ عَلَمْنَهُ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴾ وَاللهُ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ ا

#### \* \* \*

9- وَقَالَتِ الْكَرَّامِيَّةُ: إِنَّهُ تَعَالَىٰ جِسْمٌ لَهُ حَدُّ وَنِهَايَةٌ مِنْ تَحْتِهِ وَالْجِهَةِ النَّتِي يُلَاقِي مِنْهَا عَرْشَهُ، وَلَا نِهَايَةَ لَهُ مِنْ خَسْ جِهَاتٍ سِوَاهَا، وَإِنَّهُ جَوْهَرٌ، وَإِنَّهُ عَلَىٰ صُورَةِ الْإِنْسَانِ، وَإِنَّهُ مُمَاسٌ لِعَرْشِهِ، وَإِنَّ الْعَرْشَ مَكَانُ لَهُ. نَقلَ فَإِنَّهُ عَلَىٰ صُورَةِ الْإِنْسَانِ، وَإِنَّهُ مُمَاسٌ لِعَرْشِهِ، وَإِنَّ الْعَرْشَ مَكَانُ لَهُ. نَقلَ فَإِنَّهُ عَلَىٰ صُورَةِ الْإِنْسَانِ، وَإِنَّهُ مُمَاسٌ لِعَرْشِهِ، وَإِنَّ الْعَرْشَ مَكَانُ لَهُ. نَقلَ فَلِكَ عَبْدُ الْقَاهِرِ الْبَعْدَادِيُّ فِي [الْفَرْقُ بَيْنَ الْفِرَقِ: صَ٧٢٧-٢٢٨، ٣٥٦]، وَالْإِمَامُ أَبُو مَنْصُورِ الْمَاتُرِيدِيُّ فِي [شَرْحُ الْفِقْهِ الْأَكْبَرِ: صَ٣٨]، وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي سَعِيدٍ الْمُتَولِي فِي كِتَابِهِ [الْغُنْيَةُ فِي أُصُولِ الدِّينِ: صَ٣٨]، وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي سَعِيدٍ الْمُتَولِي فِي كِتَابِهِ [الْغُنْيَةُ فِي أُصُولِ الدِّينِ: صَ٣٨]، وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي كِتَابِهِ [الْغُنْيَةُ فِي أُصُولِ الدِّينِ: صَ٣٨]، وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي كِتَابِهِ [الْغُنْيَةُ فِي أُصُولِ الدِّينِ: صَ٣٨]، وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي كِتَابِهِ [الْغُنْيَةُ فِي أَصُولِ الدِّينِ: صَ٣٨]، وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي كِتَابِهِ [الْإِرْشَادُ: صَ٤٢]، وَمُلَّا عَلِيُّ الْقَارِي فِي [ضَوْءِ الْمَعَالِي: صَ٤٢].

وَقَالَتِ الْكَرَّامِيَّةُ أَيْضًا: إِنَّهُ تَعَالَىٰ مَوْصُوفْ بِالثِّقَلِ، وَإِنَّ السَّمَاءَ انْفَطَرَتْ مِنْ ثِقَلِ الرَّحْمَٰنِ عَلَيْهَا. نَقَلَ ذَٰلِكَ عَبْدُ الْقَاهِرِ الْبَغْدَادِيُّ فِي [الْفَرْقِ بَيْنَ الْفِرَقِ: صَ٠٣٣].

وَقَالَتِ الْكَرَّامِيَّةُ أَيْضًا فِي حَقِّ الْمَعْبُودِ: إِنَّهُ جِسْمٌ لَا كَالْأَجْسَامِ. ذَكَرَ ذَلِكَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي [مِيزَانِ اللهُعْبُودِ: إِنَّهُ جِسْمٌ لَا كَالْأَجْسَامِ. ذَكرَ ذَلِكَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي [مِيزَانِ اللهُعْتِدَالِ: جُ٤/ صَ٢١] فِي تَرْجَمَةِ ابْنِ كَرَّامِ "، وَمُلَّا عَلِيُّ الْقَارِي فِي [ضَوْءُ الْمَعَالِي: صَ٢٠].

\* \* \*

•١- وَقَالَتِ الْهِشَامِيَّةُ مِنَ الرَّافِضَةِ: إِنَّهُ تَعَالَىٰ جِسْمٌ ذُو حَدٍّ وَنِهَايَةٍ، وَإِنَّهُ طَوِيلٌ عَرِيضٌ عَمِيقٌ، وَإِنَّهُ سَبْعَةُ أَشْبَارٍ بِشِبْرِ نَفْسِهِ، وَإِنَّ مَكَانَهُ هُوَ الْعَرْشُ، وَإِنَّهُ يَتَحَرَّكُ تَارَةً وَيَشُومُ أُخْرَىٰ، وَيَقْعُدُ تَارَةً وَيَقُومُ أُخْرَىٰ. نَقَلَ الْعَرْشُ، وَإِنَّهُ يَتَحَرَّكُ تَارَةً وَيَسُكُنُ أُخْرَىٰ، وَيَقْعُدُ تَارَةً وَيَقُومُ أُخْرَىٰ. نَقَلَ الْعَرْشُ، وَإِنَّهُ يَتَحَرَّكُ تَارَةً وَيَسُكُنُ أُخْرَىٰ، وَيَقْعُدُ تَارَةً وَيَقُومُ أُخْرَىٰ. نَقَلَ ذَلِكَ الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ فِي [مَقَالَاتِ الْإِسْلامِيِّينَ: صَ٧٧-٢٥]، وَعَبْدُ الْقَاهِرِ الْبَعْدَادِيُّ فِي [الْفَرْقِ بَيْنَ الْفِرَقِ: صَ٨٤]، وَأَبُو الْمُظَفَّرِ وَعَبْدُ الْقَاهِرِ الْبَعْدَادِيُّ فِي [الْفَرْقِ بَيْنَ الْفِرَقِ: صَ٨٤]، وَأَبُو الْمُظَفَّرِ الْمُظَفِّرِ النَّبُصِيرُ فِي الدِّينِ: صَ١٤].

\* \* \*

نَحْنُ مَعَاشِرَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ بَرِيثُونَ مِنَ اعْتِقَادِ الْحَشْوِيَةِ وَالْمُجَسِّمَةِ وَالْكُرَّامِيَّةِ الْمُحَدِّدِينَ اللَّهَ عَلَىٰ الْعَرْشِ مُسْتَعِينِينَ عَلَىٰ وَالْمُجَسِّمَةِ وَالْكُرَّامِيَّةِ الْمُحَدِّدِينَ اللَّهَ عَلَىٰ الْعَرْشِ مُسْتَعِينِينَ عَلَىٰ فَالْمُ خَلِّمَةِ وَالْكُرَّامِيَّةِ الْمُحَدِّدِينَ اللَّهَ عَلَىٰ الْعَرْشِ مُسْتَعِينِينَ عَلَىٰ فَاللَّهُ عَلَىٰ الْعَرْشِ مُسْتَعِينِينَ عَلَىٰ فَا لَمُ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَرْشِ مُسْتَعِينِينَ عَلَىٰ فَا لَمُ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَرْشِ مُسْتَعِينِينَ عَلَىٰ فَالْمُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَرْشِ مُسْتَعِينِينَ عَلَىٰ فَا لَيْ عَلَىٰ الْعَرْشِ مُسْتَعِينِينَ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَرْشِ مُسْتَعِينِينَ عَلَىٰ الْعَرْشِ مُسْتَعِينِينَ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَرْشِ مُسْتَعِينِينَ عَلَىٰ الْعَرْشِ مُسْتَعِينِينَ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَرْشِ مُسْتَعِينِينَ عَلَىٰ الْعَرْشِ مُسْتَعِينِينَ عَلَىٰ الْعَرْشِ مُسْتَعِينِينَ عَلَىٰ الْعَرْشِ مُسْتَعِينِينَ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَرْشِ مُسْتَعِينِينَ عَلَىٰ الْعَرْشِ مُ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَرْشِ مُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَرْشِ مُ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَرْشِ مُ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَرْشِ مُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَرْشِ مُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَرْشِ مِ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَرْشِ مُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَالِمُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللْعَلَ

<sup>(</sup>١) قَالَ الذَّهَبِيُّ: «وَمِنْ بِدَعِ الْكَرَّامِيَّةِ قَوْلُهُمْ فِي الْمَعْبُودِ تَعَالَىٰ: (إِنَّهُ جِسْمٌ لَا كَالْأَجْسَامِ)» إهـ. (ذَكَرَهُ نَاصِرٌ).

وَنَتَبَرَّأُ أَيْضًا مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ وَالنَّجَّارِيَّةِ الَّذِينَ يُحَدِّدُونَ اللَّهَ فِي كُلِّ الْأَمْكِنَةِ.

كَمَا نَتَبَرَّأُ أَيْضًا مِنَ الْجَهْمِيَّةِ الَّذِينَ يُحَدِّدُونَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، وَمِنْ جَمِيعِ الْفِرَقِ الظَّالَةِ.

وَنَسْأَلُ اللَّهُ ﷺ أَنْ يَهْدِينَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، صِرَاطَ ﴿ الَّذِينَ أَنْعَمَ النَّهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّبِيّ فَنَ النَّهِ عَلَيْهِ مِنَ النَّبِيّ وَالشَّهُ لَهِ وَالصَّلِحِينَ وَصَنَ أُوْلَكِهِ كَاللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّبِيّ وَالسَّهِ عَلَيْهِ مِنَ النَّيْعِ وَالْإِلْحَادِ وَمُوَافَقَةِ أَهْلِ رَفِيقًا ۞ [النساء: ٦٩]، وَأَنْ يُعِيذَنَا مِنَ الزَّيْعِ وَالْإِلْحَادِ وَمُوَافَقَةِ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ وَالرُّكُونِ إِلَيْهِمْ.

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانَا مِمَّا ابْتَلَىٰ بِهِ هَاوُلَاءِ، وَفَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَق تَفْضِيلًا، ﴿ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِغُونَ ﴿ وَسَلَامُ عَلَى خَلَقَ تَفْضِيلًا، ﴿ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِغُونَ ﴿ وَسَلَامُ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنَ الْعَالَمِينَ مَنْ الْعِزَةِ عَمَّا يَصِغُونَ ﴿ وَسَلَامُ عَلَى اللَّهُ مَا لَكُمْ مَا لِيهِ الْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ مَنْ ﴿ الصَافَاتِ: ١٨٠ - ١٨٠].

## الْفَصْلُ الْخَامِسَ عَشَرَ

# فِي عَرْضِ بَعْضِ آرَاءِ الْمُشَبِّهَةِ وَالْمُجَسِّمَةِ وَأَفْكَارِهِمُ الْمُخَسِّمَةِ وَأَفْكَارِهِمُ الْمُخَالِفَةِ لِمَا فِي الْكِتَابِ وَالسَّنَّةِ الْمُخَالِفَةِ لِمَا فِي الْكِتَابِ وَالسَّنَّةِ

تَقَدَّمَ أَنَّ تَفُويضَ السَّلَفِ الصَّالِحِ هُوَ: إِمْرَارُ هَاذِهِ الصَّفَاتِ مِنْ غَيْرِ تَفْسِيرٍ وَلَا تَشْبِيهٍ وَلَا تَعْطِيلِ وَلَا تَمْثِيلِ وَلَا تَكْيِيفٍ:

١ - فَتَارَةً يَقُولُونَ: أُمِرُّ وهَا عَلَىٰ مَا جَاءَتْ بِلَا كَيْفٍ.

٢- وَتَارَةً يَقُولُونَ: أُمِرُّ وهَا كَمَا جَاءَتْ بِلَا تَفْسِيرِ.

٣- وَتَارَةً يَقُولُونَ: مَا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ فَتَفْسِيرُهُ تِلاَوَتُهُ وَالسُّكُوتُ عَنْهُ.

٤- وَتَارَةً يَقُولُونَ: مَا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ فَتَفْسِيرُهُ قِرَاءَتُهُ، لَيْسَ لِأَحَدٍ
 أَنْ يُفَسِّرَهُ إِلَّا اللَّهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - أَوْ رُسُلُهُ، صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ
 أَجْمَعِينَ. فَلَمْ يَخُوخُوا فِي هَلْذِهِ الصِّفَاتِ كَمَا خَاضَتِ الْمُشَبِّهَةُ.

وَأَمَّا الْمُشَبِّهَةُ.. فَخَاضُوا فِي صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَقَالُوا: إِنَّ ظَاهِرَ هَاٰذِهِ الصِّفَاتِ اللّه مَتَاكِر وَأَنَّهُ لَا يَسْتَحِيلُ الصِّفَاتِ الْمُتَبَادِرَ إِلَىٰ الْأَذْهَانِ الْمُتَعَارَفَ.. هُوَ الْمُرَادُ، وَأَنَّهُ لَا يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ ذَٰلِكَ عَلَوْ اللّهُ عَنْ ذَٰلِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا، فَ ﴿ سُبْحَنَ رَبِكَ رَبِ ٱلْمِزَةِ عَمَّا عَلَيْهِ ذَٰلِكَ. تَعَالَىٰ اللّهُ عَنْ ذَٰلِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا، فَ ﴿ سُبْحَنَ رَبِكَ رَبِ ٱلْمِزَةِ عَمَّا عَنْ ذَٰلِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا، فَ ﴿ سُبْحَنَ رَبِكَ رَبِ ٱلْمِزَةِ عَمَّا عَنْ ذَٰلِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا، فَ ﴿ سُبْحَنَ رَبِكَ رَبِ ٱلْمِزَةِ عَمَّا لَا اللّهُ عَنْ ذَٰلِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا، فَ ﴿ سُبْحَنَ رَبِكَ اللّهُ عَنْ ذَلِكَ عَلْوًا كَبِيرًا، فَ اللّهُ عَنْ ذَلِكَ عَلْوا كَبِيرًا، فَا اللّهُ عَنْ ذَلِكَ عَلْوا كَبِيرًا مِنْ اللّهُ عَنْ ذَلِكَ عَلْوا لَا لَاللّهُ عَنْ ذَلِكَ عَلْوا لَا لَهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ ذَلِكَ عَلْمُ اللّهُ عَنْ ذَلِكُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ ذَلِكَ عَلْمُ لَا لَا لَلْكُونَ عَلَى اللّهُ عَنْ ذَلِكُ عَلْوا لَهُ عَلْمُ لَا لَهُ عَنْ ذَلِكَ عَلْمُ لَا لَا لَكُولِكُ عَلْمُ لَا لَا لَكُولُ لَا لَلْهُ عَنْ ذَلِكُ عَلْمُ لَا لَاللّهُ عَنْ ذَلِكُ عَلْمُ لَا لَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالَ عَلَالُهُ عَلَى اللّهُ عَلَالَ اللّهُ عَنْ ذَلِكُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَنْ ذَلِكُ عَلْمُ لَا عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالِهُ عَلَى الللّهُ عَلَالِكُ الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَالِكُ اللّهُ عَلَالِكُ اللّهُ اللّهُ عَلَالِكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَالِكُ عَلْمُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا لَا لَا لَا لَهُ الللّهُ لَا عَلَاللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا لَهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّ

#### فَمَثَلًا يَقُولُونَ:

١- الْمُرَادُ مِنَ (الضَّحِكِ) مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيُّ.

٢- وَيَقُولُونَ: الْمُرَادُ مِنَ (الْيَدِ) مَعْنَاهَا الْحَقِيقِيُّ الَّذِي هُوَ جِسْمٌ مُرَكَّبٌ مِنَ اللَّحْمِ وَالْجِلْدِ وَالدَّمِ وَالْعَظْمِ.

٣- وَيَقُولُونَ: الْمُرَادُ مِنَ (الْمَجِيءِ) مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيُّ الَّذِي هُوَ التَّحَرُّكُ وَالْانْتِقَالُ مِنْ مَكَانٍ إِلَىٰ مَكَانٍ.

٤- وَيَقُولُونَ: الْمُرَادُ مِنَ (النُّرُولِ) مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيُّ الَّذِي هُوَ الِانْتِقَالُ مِنْ مَكَانٍ أَعْلَى إِلَىٰ مَكَانٍ أَسْفَلَ.

٥- وَيَقُولُونَ أَيْضًا: الْمُرَادُ مِنَ (الْغَضَبِ) مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيُّ الَّذِي هُوَ تَغَيُّرُ الْحَالَاتِ. وَجَوَّزُوا عَلَيْهِ التَّغَيُّرَ، وَاللَّهُ مُنَزَّهُ عَنْ ذُلِكَ.

٦- وَيَقُولُونَ: الْمُرَادُ مِنَ (الْعَجَبِ) مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيُّ الْمَعْرُوفُ فِي حَقِّنَا اللَّهِيَّ الْمَعْرُوفُ فِي حَقِّنَا اللَّيْ يُعْلَمْ. الَّذِي هُوَ اسْتِغْرَابُ الشَّيْء، وَذَٰلِكَ يَكُونُ مِنْ عِلْم مَا لَمْ يُعْلَمْ.

٧- وَيَقُولُونَ: الْمُرَادُ مِنَ (الِاسْتِوَاءِ عَلَىٰ الْعُرْشِ) مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيُّ الَّذِي هُوَ الِاسْتِقْرَارُ وَالْجُلُوسُ عَلَيْهِ وَالْقُعُودُ وَالتَّمَكُّنُ وَالْحُلُولُ فِيهِ. هُوَ اللهَّعُودُ وَالتَّمَكُّنُ وَالْحُلُولُ فِيهِ. وَهَالْدَا عَيْنُ التَّجْسِيم، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ أَهْلِ الْبِدَعِ وَالْإِلْحَادِ.

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي [دَفْعُ شُبَهِ التَّشْبِيهِ: صَ٩٧]:

(وَرَأَيْتُ مِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ تَكَلَّمَ فِي الْأُصُولِ بِمَا لَا يَصْلُحُ، وَانْتَدَبَ
لِلتَّصْنِيفِ ثَلَاثَةٌ:

١- أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ حَامِدٍ، وَصَاحِبُهُ:

٢- الْقَاضِي " يَعْنِي: أَبَا يَعْلَى.

«٣- وَابْنُ الزَّاغُونِيِّ.

وَقَالُوا: مَا سَمِعْنَا بِذِكْرِ الرَّأْسِ.

وَقَالُوا: يَجُوزُ أَنْ يَمَسَّ وَيُمَسَّ، وَيُدْنِي الْعَبْدَ مِنْ ذَاتِهِ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَيَتَنَفَّسُ.

ثُمَّ يُرضُونَ الْعَوَامَّ بِقَوْلِهِمْ: لَا كَمَا يُعْقَلُ... "إِهَ.

ثُمَّ قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ:

(وَكَلَامُهُمْ صَرِيحٌ فِي التَّشْبِيهِ، وَقَدْ تَبِعَهُمْ خَلْقٌ مِنَ الْعَوَامِّ» إهد.

وَ قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي [صَ١٠١-٢٠١]:

«فَقَدْ نَصَحْتُ التَّابِعَ وَالْمَتْبُوعَ، فَقُلْتُ لَهُمْ: يَا أَصْحَابَنَا، أَنْتُمْ أَصْحَابُ اللَّيَاطِ: "كَيْفَ أَقُولُ مَا نَقْلِ، وَإِمَامُكُمُ الْأَكْبَرُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَقُولُ وَهُوَ تَحْتَ السِّيَاطِ: "كَيْفَ أَقُولُ مَا لَمْ يُقَلْ؟!".

فَإِيَّاكُمْ أَنْ تَبْتَدِعُوا فِي مَذْهَبِهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ. ثُمَّ قُلْتُمْ فِي الْأَحَادِيثِ: (تُحْمَلُ عَلَىٰ ظَاهِرِهَا)!؛ وَظَاهِرُ الْقَدَمِ الْجَارِحَةُ، فَإِنَّهُ لَمَّا قِيلَ فِي عِيسَىٰ: "رُوحُ اللَّهِ".. إعْتَقَدَتِ النَّصَارَىٰ أَنَّ لِلَّهِ صِفَةً هِيَ رُوحٌ وَلَجَتْ فِي مَرْيَمَ. وَمَنْ قَالَ: (اسْتَوَىٰ بِذَاتِهِ) فَقَدْ أَجْرَاهُ مُجْرَىٰ الْحِسِّيَّاتِ. وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُهْمَلَ مَا يَثْبُتُ بِهِ

الْمَاصُلُ، وَهُوَ الْعَقْلُ، فَإِنَّا بِهِ عَرَفْنَا اللَّهَ تَعَالَىٰ، وَحَكَمْنَا لَهُ بِالْقِدَمِ؛ فَلَوْ أَنَّكُمْ قُلْتُمْ: نَقْرَأُ الْمَاحَادِيثَ وَنَسْكُتُ.. مَا أَنْكُرَ عَلَيْكُمْ أَحَدٌ، إِنَّمَا حُلْكُمْ إِيَّاهَا عَلَىٰ الظَّاهِرِ قَبِيحٌ، فَلَا تُدْخِلُوا فِي مَذْهَبِ هَذَا الرَّجُلِ الصَّالِحِ السَّلَفِيِّ مَا لَيْسَ مِنْهُ، وَلَقَدْ كَسَيْتُمْ هَذَا الْمَذْهَبَ شَيْنًا قَبِيحًا، حَتَّىٰ صَارَ لَا يُقَالُ: (حَنْبِكُيُّ) إِلَّا مُخَمِّمٌ؛ ثُمَّ زَيَّنتُمْ مَذْهَبَكُمْ أَيْضًا بِالْعَصَبِيَّةِ لِيَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ مُحَمِّدٍ التَّمِيمِيُّ يَقُولُ فِي بَعْضِ صَاحِبَ الْمَذْهَبِ أَجَازَ لَعْنَتَهُ، وَقَدْ كَانَ أَبُو مُحَمَّدٍ التَّمِيمِيُّ يَقُولُ فِي بَعْضِ صَاحِبَ الْمَذْهَبِ أَجَازَ لَعْنَتَهُ، وَقَدْ كَانَ أَبُو مُحَمَّدٍ التَّمِيمِيُّ يَقُولُ فِي بَعْضِ صَاحِبَ الْمَذْهَبِ أَجَازَ لَعْنَتَهُ، وَقَدْ كَانَ أَبُو مُحَمَّدٍ التَّمِيمِيُّ يَقُولُ فِي بَعْضِ صَاحِبَ الْمَذْهَبِ أَجَازَ لَعْنَتَهُ، وَقَدْ كَانَ أَبُو مُحَمَّدٍ التَّمِيمِيُّ يَقُولُ فِي بَعْضِ أَلِيَّامَةٍ "كُمْ: "لَقَدْ شَانَ الْمَذْهَبَ شَيْنًا قَبِيحًا لَا يُغْسَلُ إِلَىٰ يَوْم الْقِيَامَةِ" الْهَدِيمَةِ الْمُكُمْ: "لَقَدْ شَانَ الْمَذْهَبَ شَيْنًا قَبِيحًا لَا يُغْسَلُ إِلَىٰ يَوْم الْقِيَامَةِ" الْهَذَهُ الْمُؤْمِ الْهُ الْمَذْهُ الْمَانَ الْمَذْهَبَ شَيْنًا قَبِيحًا لَا يُغْسَلُ إِلَىٰ يَوْم الْقِيَامَةِ" الْهَدْ شَانَ الْمَذْهُ مَ شَيْنًا قَبِيحًا لَا يُغْسَلُ إِلَىٰ يَوْم الْقِيَامَةِ" الْهَدْ اللَّهُ الْمُنْهُ الْمُعْمَدِهُ الْهُ الْمُعْمَدِيقَالَهُ الْمَالَ الْمُعْمَلِهُ الْمُؤْمُةُ الْمُعْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُولِي الْمَالَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ

#### وَقَالَ فِي [ص ١٢٧-١٢٩]:

(وَقَدْ حَمَلَ قَوْمٌ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ هَلْهِ الصِّفَة » يَعْنِي: الِاسْتِوَاءَ (عَلَى مُقْتَضَى الْحِسِّ، فَقَالُوا: (اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ بِذَاتِهِ)، وَهِيَ زِيَادَةٌ لَمْ تُنْقَلْ، وَهِيَ الْعَرْشِ بِذَاتِهِ)، وَهِيَ زِيَادَةٌ لَمْ تُنْقَلْ، إِنَّمَا فَهِمُوهَا مِنْ إِحْسَاسِهِمْ، وَهِيَ أَنَّ الْمُسْتَوِيَ عَلَىٰ الشَّيْءِ إِنَّمَا تَسْتَوِي عَلَيْهِ إِنَّمَا فَهِمُوهَا مِنْ إِحْسَاسِهِمْ، وَهِيَ أَنَّ الْمُسْتَوِيَ عَلَىٰ الشَّيْءِ إِنَّمَا تَسْتَوِي عَلَيْهِ ذَاتُهُ. قَالَ أَبُو حَامِدٍ: "الِاسْتِوَاءُ: مُمَاسَّتُهُ وَصِفَةٌ لِذَاتِهِ، وَالْمُرَادُ بِهِ الْقُعُودُ". قَالَ أَبُو حَامِدٍ: "الِاسْتِوَاءُ: مُمَاسَّتُهُ وَصِفَةٌ لِذَاتِهِ، وَالْمُرَادُ بِهِ الْقُعُودُ". قَالَ: "وَقَدْ ذَهَبَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا إِلَىٰ أَنَّ اللَّهَ ﷺ عَلَىٰ عَرْشِهِ قَدْ مَلَاهُ، وَأَنَّهُ يَقَعُدُ، وَيُقْعِدُ نَبِيَةُ عَلَىٰ العَرْشِ".

قَالَ أَبُو حَامِدٍ: وَالنَّزُولُ هُوَ انْتِقَالُ.

قُلْتُ: وَعَلَىٰ مَا حَكَىٰ.. تَكُونُ ذَاتُهُ أَصْغَرَ مِنَ الْعَرْشِ، فَالْعَجَبُ مِنْ قَوْلِ هَانَدُا: مَا نَحْنُ مُجَسِّمَةً السَّاهِ..

## ١ - آرَاءُ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ كَرَّامٍ:

قَالَ الْإِمَامُ عَبْدُ الْقَاهِرِ الْبَغْدَادِيُّ فِي كِتَابِهِ [الْفَرْقُ بَيْنَ الْفِرَقِ: صَ٥٦] ":

## «١٦ - ...، ذِكْرُ قَوْلِ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ:

زَعَمَ هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ أَنَّ مَعْبُودَهُ جِسْمٌ ذُو حَدًّ وَنِهَايَةٍ، وَأَنَّهُ طَوِيلُ، عَرِيضٌ، عَمِيقٌ، وَأَنَّ طُولَهُ مِثْلُ عَرْضِهِ، وَعَرْضَهُ مِثْلُ عُمْقِهِ، وَلَمْ يُثْبِتْ طُولًا عَرِيضٍ، وَقَالَ: لَيْسَ ذَهَابُهُ فِي جِهَةِ الطُّولِ أَزْيَدَ عَلَىٰ ذَهَابِهُ فِي جِهَةِ الطُّولِ أَزْيَدَ عَلَىٰ ذَهَابِهِ فِي جِهَةِ الْعَرْضِ.

وَزَعَمَ أَيْضًا: أَنَّهُ ذُو لَوْنِ، وَطَعْمِ، وَرَائِحَةٍ، وَمَجَسَّةٍ، وَلَمْ يُثْبِتْ لَوْنًا وَطَعْمًا هُمَا غَيْرُ نَفْسِهِ، بَلْ زَعَمَ أَنَّهُ هُوَ اللَّوْنُ وَهُوَ الطَّعْمُ.

ثُمَّ قَالَ: "قَدْ كَانَ اللَّهُ وَلَا مَكَانَ، ثُمَّ خَلَقَ الْمَكَانَ بِأَنْ تَحَرَّكَ فَحَدَثَ مَكَانُهُ مِ فَصَارَ فِيهِ، وَمَكَانُهُ هُوَ الْعَرْشُ".

وَحَكَىٰ بَعْضُهُمْ عَنْ هِشَامٍ أَنَّهُ قَالَ فِي مَعْبُودِهِ: "إِنَّهُ سَبْعَةُ أَشْبَارٍ بِشِبْرِ نَفْسِهِ". كَأَنَّهُ قَاسَهُ عَلَىٰ الْإِنْسَانِ، لِأَنَّ كُلَّ إِنْسَانٍ - فِي الْغَالِبِ مِنَ الْعَادَةِ - سَبْعَةُ أَشْبَارٍ بِشِبْرِ نَفْسِهِ. أَشْبَارٍ بِشِبْرِ نَفْسِهِ.

وَذَكَرَ أَبُو الْهُذَيْلِ فِي بَعْضِ كُتُبِهِ أَنَّهُ لَقِيَ هِشَامَ بْنَ الْحَكَمِ فِي مَكَّةَ عِنْدَ حَبَلُ أَبُو الْهُذَيْلِ فِي بَعْضِ كُتُبِهِ أَنَّهُ لَقِيَ هِشَامَ بْنَ الْحَكَمِ فِي مَكَّةَ عِنْدَ جَبَلِ أَبِي قُبَيْسٍ، فَسَأَلَهُ: أَيَّهُمَا أَكْبَرُ.. مَعْبُودُهُ أَمْ هَلْذَا الْجَبَلُ؟ قَالَ: فَأَشَارَ إِلَىٰ جَبَلِ أَبِي قُبَيْسٍ، فَسَأَلَهُ: أَيَّهُمَا أَكْبَرُ.. مَعْبُودُهُ أَمْ هَلْذَا الْجَبَلُ؟ قَالَ: فَأَشَارَ إِلَىٰ

<sup>(</sup>١) أُنْظُرِ [الْفَرْقُ بَيْنِ الْفِرَقِ: صَ٥٦] (الْبَابُ الثَّالِثُ- الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: فِي بَيَانِ مَقَالَاتِ فِرَقِ النَّافُضِ/١٦- ذِكْرُ قَوْلِ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ) طَبْعَةُ مَكْتَبَةِ ابْنِ سِينَا، بِتَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ عُثْمَانَ الْخُشْتِ. خَرَّجَهُ الشَّيْخُ (نَاصِرٌ عَبْدُ اللَّهِ).

أَنَّ الْجَبَلَ يُوفِي عَلَيْهِ تَعَالَىٰ، وَأَنَّ الْجَبَلَ أَعْظَمُ مِنْهُ!» إِنْتَهَىٰ كَلَامُ عَبْدِ الْقَادِرِ.

وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ فِي [مَقَالَاتُ الْإِسْلامِيِّينَ: صَ١٦٥] ":

«١- ...، فَقَالَ هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ: إِنَّ اللَّهَ جِسْمٌ مَحْدُودٌ، عَرِيضٌ، عَمِيقٌ، طَوِيلٌ، طُولُهُ مِثْلُ عَرْضِهِ، وَعَرْضُهُ مِثْلُ عُمْقِهِ، نُورٌ سَاطِعُ، لَهُ قَدْرٌ مِنَ الْأَقْدَارِ، طَولُهُ مِثْلُ عَرْضِهِ، وَعَرْضِهِ، وَعُمْقِهِ... قَالَ أَبُو الْهُدَيْلِ: فَقُلْتُ لَهُ: بِمَعْنَىٰ: أَنَّ لَهُ مِقْدَارًا فِي طُولِهِ، وَعَرْضِهِ، وَعُمْقِهِ... قَالَ أَبُو الْهُدَيْلِ: فَقُلْتُ لَهُ: فَقُلْتُ لَهُ: فَقُلْتُ لَهُ: فَقُلْتُ لَهُ: فَقُلْتُ لَهُ: فَقُلْتُ لَهُ فَيْمَا أَعْظَمُ، إِلَهُكَ أَمْ هَلْذَا الْجَبَلُ؟ -وَأَوْمَأْتُ إِلَىٰ أَبِي قُبَيْسٍ - قَالَ: فَقَالَ: هَلْهُ الْجَبَلُ يُوفِي عَلَيْهِ. أَيْ: هُو أَعْظَمُ مِنْهُ ... » يَعْنِي: أَنَّهُ أَجَابَهُ إِلَىٰ أَنِي قُبَيْسٍ أَعْظَمُ مِنْ مَعْبُودِهِ «... وَحَكَىٰ عَنْهُ ابْنُ الرَّاوَنْدِيِّ...، وَحَكَىٰ عَنْهُ ابْنُ الرَّاوَنْدِيِّ...، وَحَكَىٰ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: هُو جِسْمٌ لَا كَالْأَجْسَام » إه.. وَحَكَىٰ عَنْهُ ابْنُ الرَّاوَنْدِيِّ ...، وَحَكَىٰ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: هُو جِسْمٌ لَا كَالْأَجْسَام » إه..

وَقَالَ فِي [جُ ١ / صَ٥٤]:

«وَزَعَمَ الْوَرَّاقُ أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ هِشَامٍ أَجَابَهُ مَرَّةً إِلَىٰ أَنَّ اللَّهَ -عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الْعَرْشِ، وَلَا يَفْضُلُ عَنِ الْعَرْشِ، وَلَا يَفْضُلُ الْعَرْشُ عَنْهُ الْعَرْشُ عَنْهُ الْهَدُ

وَقَالَ فِي [جُ ١ / صَ ١٦٦]:

"وَحُكِيَ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ: إِنَّ أَحْسَنَ الْأَقْدَارِ.. أَنْ يَكُونَ سَبْعَةَ أَشْبَارٍ بِشِبْرِ نَفْسِهِ الهَـ.

<sup>(</sup>١) أُنْظُرْ [مَقَالَاتِ الْإِسْلَامِيِّينَ وَاخْتِلَافُ الْمُصَلِّينَ: جُ١/ صَ١٦٥] فِي (هَاٰذَا شَرْحُ اخْتِلَافِ الْمُصَلِّينَ: جُ١/ صَ١٦٥] فِي (هَاٰذَا شَرْحُ اخْتِلَافِ النَّاسِ فِي التَّجْسِيمِ/ ١٤٠ أَقُوالُ الْمُجَسِّمَةِ) طَبْعَةُ الْمَكْتَبَةِ الْعَصْرِيَّةِ، تَحْقِيقُ نَعِيمٌ زَرْزُورُ. قَالَهُ النَّاسِ فِي التَّجْسِيمِ/ ١٤٠ أَقُوالُ الْمُجَسِّمَةِ) طَبْعَةُ الْمَكْتَبَةِ الْعَصْرِيَّةِ، تَحْقِيقُ نَعِيمٌ زَرْزُورُ. قَالَهُ الشَّيْخُ (نَاصِرٌ عَبْدُ اللَّهِ).

«وَقَالَ هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ: إِنَّ رَبَّهُ فِي مَكَانٍ دُونَ مَكَانٍ، وَإِنَّ مَكَانَهُ هُوَ الْعَرْشُ، وَإِنَّ الْعَرْشِ، وَإِنَّ الْعَرْشَ قَدْ حَوَاهُ وَحَدَّهُ.

وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: إِنَّ الْبَارِئَ قَدْ مَلَأَ الْعَرْشَ، وَإِنَّهُ مُمَاسُّ لَهُ الْتَهَىٰ كَلَامُ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ.

وَزَعَمَ مُحَمَّدُ بْنُ كَرَّامٍ -رَئِيسُ الْكَرَّامِيَّةِ- أَنَّ مَعْبُودَهُ جِسْمٌ لَهُ حَدُّ وَنِهَايَةٌ، وَوَصَفَهُ بَأَنَّهُ جَوْهَرٌ، وَقَالَ:

«إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ مُمَاسٌّ لِعَرْشِهِ، وَإِنَّ الْعَرْشَ مَكَانٌ لَهُ» اِهَ.

ذَكَرَ ذَٰلِكَ عَبْدُ الْقَاهِرِ الْبَغْدَادِيُّ فِي كِتَابِهِ [الْفَرْقُ بَيْنَ الْفِرَقِ: صَ٢٢٧- [٢٢٨].

وَمِنَ الْعَجَائِبِ: أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ كَرَّامٍ هَلْذَا قَالَ فِي كِتَابِهِ [عَذَابُ الْقَبْرِ] عِنْدَ تَفْسِيرِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنفَطَرَتُ ۞ [الانفطار: ١]:

«إِنَّهَا انْفَطَرَتْ مِنْ ثِقَلِ الرَّحْمَانِ عَلَيْهَا»!! إه.

نَقَلَ ذُٰلِكَ عَبْدُ الْقَاهِرِ الْبَغْدَادِيُّ فِي [الْفَرْقِ بَيْنَ الْفِرَقِ: صَ ٢٣].

وَفِي [الْأَعْلَامُ: جُ٧/ صَ ١٤]:

«مُحَمَّدُ بْنُ كَرَّامٍ، أَبُو عَبْدِ اللَّهِ:

إِمَامُ الْكَرَّامِيَّةِ، مِنْ فِرَقِ الِابْتِدَاعِ فِي الْإِسْلَامِ، كَانَ يَقُولُ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ مُسْتَقِرُ عَلَىٰ الْعَرْشِ، وَأَنَّهُ جَوْهَرٌ» إِهَ.

وَقَالَ الشَّهْرِسْتَانِيُّ فِي [الْمِلَلُ وَالنِّحَلِ : صَ٨٠١]:

«نَصَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ» يَعْنِي: مُحَمَّدَ بْنَ كَرَّامٍ «عَلَىٰ أَنَّ مَعْبُودَهُ عَلَىٰ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ مِنَ الصَّفْحَةِ النَّهُ مُمَاسُّ لِلْعَرْشِ مِنَ الصَّفْحَةِ الْعُلْيَا» وَأَنَّهُ مُمَاسُّ لِلْعَرْشِ مِنَ الصَّفْحَةِ الْعُلْيَا» إِهَـ.

\* \* \*

٢- آراء مُحمّد بْنِ عُثْمَانَ ابْنِ أَبِي شَيْبَة، وَعُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ الدَّارِمِيِّ:
 وَفِي كِتَابِ [الْعَرْشُ وَمَا رُوِيَ فِيهِ: صَ٣٩٣-٣٩٣] لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَنَّه وَفِي كِتَابِ [الْعَرْشُ وَمَا رُوِيَ فِيهِ: صَ٣٩٢-٣٩٣] لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَنَّه قَالَ:

«٣٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُكْتَفِ بْنِ بَكْرِ التَّمِيمِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ سَعْدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: أَرْسَلَ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - يَسْأَلُهُ: هَلْ رَأَىٰ مُحَمَّدٌ رَبَّهُ؟ عَنْهُمَا - إِلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - يَسْأَلُهُ: هَلْ رَأَىٰ مُحَمَّدٌ رَبَّهُ؟ عَنْهُمَا - إِلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنْ نَعَمْ، قَالَ: فَرَدَّ عَلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ رَسُولَهُ: أَنْ كَيْفَ رَآهُ؟ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنْ نَعَمْ، قَالَ: فَرَدَّ عَلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ رَسُولَهُ: أَنْ كَيْفَ رَآهُ؟ فَلَا إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنْ نَعَمْ، قَالَ: فَرَدَّ عَلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ رَسُولَهُ: أَنْ كَيْفَ رَآهُ؟ فَلَا إِلَيْهِ ابْنُ عَبْرَاءَ، رَوْضَةٍ مِنَ الْفِرْدَوْسِ دُونَهُ فِرَاشُ مِنْ ذَهَبٍ، عَلَىٰ قَلَا: وَمَلَكُ فِي صُورَةِ رَجُلٍ، وَمَلَكُ فِي صُورَةِ رَجُلٍ، وَمَلَكُ فِي صُورَةِ ثَوْرٍ، وَمَلَكُ فِي صُورَةِ أَسْدٍ، وَمَلَكُ فِي صُورَةِ نَسْرٍ» ﴿ اللهِ مَلَكُ فِي صُورَةِ أَسْدٍ، وَمَلَكُ فِي صُورَةِ أَسْدٍ، وَمَلَكُ فِي صُورَة قَوْرٍ، وَمَلَكُ فِي صُورَة أَسْدٍ، وَمَلَكُ فِي صُورَة أَسْدٍ، وَمَلَكُ فِي صُورَة قَوْرٍ، وَمَلَكُ فِي صُورَة أَسْدٍ، وَمَلَكُ فِي صُورَة قَوْرٍ، وَمَلَكُ فِي صُورَة أَسْدٍ، وَمَلَكُ فِي صُورَة أَسْدٍ، وَمَلَكُ فِي صُورَة قَوْرٍ، وَمَلَكُ فِي صُورَة أَسْرٍ» ﴿ وَمَلَكُ فِي صُورَة أَسْرٍ » ﴿ وَمَلَكُ فِي صُورَة أَسْرٍ » ﴿ وَمَلَكُ فِي صُورَة أَسْرٍ » ﴿ وَمَلَكُ فِي صُورَة وَسُورَة وَسُورَة وَمُلَكُ فَي صُورَة وَسُورَة وَسُلَلْ إِلَيْهِ الْمُعَلِّذِهُ إِلَى الْمُؤْمِلُونَ وَمَلَكُ فَي صُورَة وَمَلَكُ فِي صُورَة وَسُورَ وَمَلَكُ فِي صُورَة أَسْرٍ الْمُعَلِّذُ الْمُ الْعُورُ وَلَا الْمُعَالِقُ إِلَى الْمُعَلِّذِهُ وَلَهُ الْمُعُونَ وَاللّهُ وَالْمُ أَلْ الْمُعَلِّذُ الْمُ الْمُعْمِلُونَ وَلَوْمُ الْمُورَةُ وَلَوْمُ مِنْ الْمُعَلِّذُ الْمُعَلِّذُهُ وَلَا الْمُعْرَاءُ وَالْمُلَا الْمُعَلِّذُ الْمُعْمَالُونُ الْمُعْرَا الْمُورَةُ وَلَا اللّهُ الْمُورَةُ الْمُولِ الْمُعْرَاءُ وَالْم

<sup>(</sup>١) قَالَ مُحَقِّقُ الْكِتَابِ الْأُسْتَاذُ مُحَمَّدُ بْنُ خَلِيفَةَ بْنِ عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ:

<sup>«</sup> أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي [كِتَابُ التَّوْحِيدِ: صَ ١٩٨]، وَالْآجُرِّيُّ فِي [الشَّرِيعَةُ: صَ ١٩٤]، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْإِمَامِ أَحْدَ فِي [كِتَابُ السُّنَّةِ: صَ ٥٥]، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي [الْأَسْمَاءُ وَالصِّفَاتُ: صَ ٥٥٥- اللَّهِ بْنُ الْإِمَامِ أَحْدَ فِي [كِتَابُ السُّنَّةِ: صَ ٥٥]، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي [الْأَسْمَاءُ وَالصِّفَاتُ: صَ ٥٥٧- اللَّهِ بْنُ الْهِ بْنُ الْهِ بْنُ أَبِي = ٥٥٨]. وَجَمِيعُهُمْ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي =

٥٤٠ \_\_\_\_\_ الْفَصْلُ الْخَامِسَ عَشَرَ: آرَاءُ وَأَفْكَارُ الْمُجَسِّمَةِ وَالْمُشَبِّهَةِ الْمُخَالِفَةُ لِلنَّصُوصِ وَفِي [صَ٢٨٦]:

«وَأَخْبَرَنَا عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ صَارَ مِنَ الْأَرْضِ إِلَىٰ السَّمَاءِ، وَمِنَ السَّمَاءِ إِلَىٰ السَّمَاءِ اللَّمَاءِ اللَّمَاءِ اللَّمَاءِ اللَّمَاءُ الْعَرْشِ» إِهَد.

وَفِي [٧٣٤]:

«٦٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَة، عَنْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَة، عَنْ صَلَمَة بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عُمَارَة بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ عَهْ قَالَ: "الْكُرْسِيُّ مَلْمَة بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عُمَارَة بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ عَهْ قَالَ: "الْكُرْسِيُّ مَوْضَعُ الْقَدَمَيْنِ، وَلَهُ أَطِيطُ الرَّحْلِ") "إه.

وَقَدْ جَاءَ عِنْدَهُمْ بِلَفْظِ: "رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ، دُونَهُ فِرَاشُ مِنْ ذَهَبٍ، عَلَىٰ كُرْسِيٍّ مِنْ ذَهَبِ".

إسنادُهُ ضَعِيفٌ. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: هَلْذَا حَدِيثٌ تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ، وَقَدْ مَضَىٰ الْكَلَامُ فِي ضَعْفِ مَا يَرْوِيهِ إِذَا لَمْ يُبَيِّنْ سَمَاعَهُ فِيهِ، وَفِي هَلْدِهِ الرِّوَايَةِ انْقِطَاعٌ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - وَيَيْنَ الرَّاوِي عَنْهُ، وَلَيْسَ بِشَيءٍ مِنْ هَلْدِهِ الْأَلْفَاظِ فِي الرِّوَايَاتِ الصَّحِيحَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَيَيْنَ الرَّاوِي عَنْهُ، وَلَيْسَ بِشَيءٍ مِنْ هَلْدِهِ الْأَلْفَاظِ فِي الرِّوَايَاتِ الصَّحِيحَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهِ عَنْهُمَا اللَّهِ عَنْهُمَا اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهِ ( ذَكَرَهُ الشَّيْخُ نَاصِرٌ عَبْدُ اللَّهِ ) مِنْ مَصْدَرِهِ.

(١) قَالَ مُحَقِّقُ الْكِتَابِ الْأُسْتَاذُ مُحَمَّدُ بْنُ خَلِيفَةَ بْنِ عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ:

«أَخْرَجَهُ عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي [السَّنَةِ: صَ ٧٠، ١٤٢] عَنْ أَبِيهِ، وَابْنُ جَرِيرِ الطَّبَرِيُّ فِي [تَفْسِيرِهِ: ٣/٢] عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُسْلِمِ الطُّوسِيِّ، وَأَبُو الشَّيْخِ فِي [الْعَظَمَةُ: قَ ٤٢/أً] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ، وَابْنُ مَنْدَهَ فِي [الرَّدُّ عَلَىٰ الْجَهْمِيَّةِ: صَ ٤٦] بِسَنَدِهِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُسْلِمٍ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي [الْأَسْمَاءُ وَالْبَنْهَةِ فِي إِللَّهِ مَنْ عَبْدِ اللّهِ. كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ وَالصَّفَاتُ: صَ ٩٠٥، ٥١٠]، بِسَنَدِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ. كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ وَالْمَنْ عَبْدِ اللّهِ وَالْمَنْ عَبْدِ اللّهِ وَالْمَنْ عَبْدِ اللّهِ وَالْمَنْ فَيْ وَالْمُلُونُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ وَكُلُّهُمْ عَنْ عَبْدِ اللّهُ مَنْ عَبْدِ اللّهُ مَعْ كَالْمُ الْمُحَقِيْ فِي الصَّفَاتِ أَبَدًا، بَلْ هُو كَاهْتِزَازِ الْعَرْشِ لِمَوْتِ سَعْدٍ، وَكَتَفَطُّرِ وَالصَّفَاتُ أَنَا الشَّيْخُ نَاصِرٌ عَبْدُ اللّهِ عَلْمُ مَا الْقِيَامَةِ، وَنَحْوِ ذَٰلِكَ" إِهَى كَلَامُ الْمُحَقِّقِ. وَأَقُولُ أَنَا الشَّيْخُ نَاصِرٌ عَبْدُ اللّهِ عَلْمَ أَلْمُ اللّهُ عَنْ مَالْقِيَامَةِ، وَنَحْوِ ذَٰلِكَ" إِهَى كَلَامُ الْمُحَقِّقِ. وَأَقُولُ أَنَا الشَّيْخُ نَاصِرٌ عَبْدُ اللّهِ عِلْمُ الْمُحَقِّقِ. وَأَلْولُ أَنَا الشَّيْخُ نَاصِرٌ عَبْدُ اللّهِ عِلْمَ الْمُعَلِي مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى السَلَّهُ عَلَى السَّهُ الْمُعْرَادِ الْعَرْسُ لِلللهُ السَّلَالِهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللللهُ الللللللهُ الللله

<sup>=</sup> سَلَمَةً بِهِ، بِنَحْوِهِ.

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

#### = قَالَ الْإِمَامُ الْبَيْهَقِيُّ فِي [الْأَسْمَاءُ وَالصَّفَاتِ]:

٧٥٨ - وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ نُجَيْدِ السَّلَمِيُّ، أَنَا أَبُو مُسْلِمِ الْكِجِيُّ، نَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ سُفِيانَ، عَنْ عَمَّارِ الدُّهْنِيِّ، عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ سُغِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ وَلِيمَ كُوسِمُ الْقَدَمَيْنِ. قَالَ: وَلَا يُقَدَّرُ قَدْرُ عَرْشِهِ. ﴿ وَلِيمَ كُوسِمُ الْقَدَمَيْنِ " مِنْ غَيْرِ إِضَافَةٍ. وَقَالَهُ أَيْضًا أَبُو مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيُّ مِنْ غَيْرِ إِضَافَةٍ، وَكَأَنَّهُ كَذَا قَالَ: "مَوْضِعُ الْقَدَمَيْنِ " مِنْ غَيْرِ إِضَافَةٍ. وَقَالَهُ أَيْضًا أَبُو مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيُّ مِنْ غَيْرِ إِضَافَةٍ، وَكَأَنَّهُ أَصَحُّ، وَتَأُويلُهُ عِنْدَ أَهْلِ النَّظِرِ: "مِقْدَارُ الْكُرْسِيِّ مِنَ الْعَرْشِ.. كَمِقْدَارِ كُرْسِيٍّ يَكُونُ عِنْدَ سَرِيرٍ قَدْ أَصَحُ بُو مُوسَىٰ الْكُرْسِيِّ الْمَوْضُوعِ دُونَهُ مَوْضِعً لَصَحْبَرَ عَنْ الْعَرْشِ.. كَمِقْدَارِ كُرْسِيٍّ يَكُونُ عِنْدَ سَرِيرٍ قَدْ وَقَالَهُ أَيْضًا أَبُو مُوسَىٰ الْكُرْسِيِّ الْمَوْضُوعِ دُونَهُ مَوْضِعًا وَضِعَ لِقَدَمَي الْقَاعِدِ عَلَى السَّرِيرِ، فَيكُونُ السَّرِيرُ أَعْظُمَ قَدْرًا مِنَ الْكُرْسِيِّ الْمَوْضُوعِ دُونَهُ مَوْضِعًا لِلْقَدَمَيْنِ". هَلْدَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنَ الْخَبَرِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ النَّظِرِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَالْخَبَرُ مَوْقُوفٌ، لَا لِلْقَدَمَيْنِ". هَلْدًا هُوَ الْمَقَادِهِمْ أَنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَاحِدٌ غَيْرُ مُتَبَعِضٍ، وَلَا ذِي جَارِحَةٍ.

٧٥٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحِمَّدٍ يَقُولُ: شَهِدتُّ زَكَرِيًّا بْنَ عَدِيٍّ سَأَلَ وَكِيعًا فَقَالَ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ يَحْيَىٰ بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ: شَهِدتُّ زَكَرِيًّا بْنَ عَدِيٍّ سَأَلَ وَكِيعًا فَقَالَ: يَا أَبَا مُعْيَانَ، هَلْذِهِ الْأَحَادِيثُ - يَعْنِي مِثْلَ: الْكُرْسِيُّ مَوْضِعُ الْقَدَمَيْنِ، وَنَحْوَ هَذَا -؟ فَقَالَ وَكِيعٌ: أَدْرَكْنَا إِسْمَاعِيلَ بْنَ أَبِي خَالِدٍ وَسُفْيَانَ وَمِسْعَرًا يُحَدِّثُونَ بِهَاذِهِ الْأَحَادِيثِ وَلَا يُفَسِّرُونَ شَيْئًا.

٧٦٠ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ الْأَصْبَهَانِيُّ، فِيمَا أَجَازَ لَهُ جَدُّهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدٍ يَقُولُ: "هَلْذِهِ الْأَحَادِيثُ الَّتِي يَقُولُ فِيهَا: (ضَحِكَ رَبُّنَا مِنْ قُنُوطِ عِبَادِهِ وَقُرْبِ غِيرِهِ، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَا تَمْتَلِئُ حَتَّىٰ يَضَعَ رَبُّكَ قَدَمَهُ فِيهَا، وَالْكُرْسِيُّ مَوْضِعُ الْقَدَمَيْنِ) وَهَلْدِهِ الْأَحَادِيثُ فِي الرِّوَايَةِ هِيَ عِنْدَنَا حَتَّى، حَلَهَا الثَّقَاتُ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ، غَيْرَأَنَا إِذَا سُئِلْنَا عَنْ تَفْسِيرِهَا لَا أَنْفَسِّرُهَا، وَمَا أَدْرَكْنَا أَحَدًا يُفَسِّرُهَا".

٨٥٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ -هُوَ الْأَصَمُّ- ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا مُو الْعَبَّاسِ -هُوَ الْأَصَمُّ- ثَنَا مُثَدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: ثَنَا ابْنُ جُحَادَةً، عَنْ = هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: ثَنَا ابْنُ جُحَادَةً، عَنْ =

٥٤٧ \_\_\_\_\_الْفَصْلُ الْخَامِسَ عَشَرَ: آرَاءُ وَأَفْكَارُ الْمُجَسِّمَةِ وَالْمُشَبِّهَةِ الْمُخَالِفَةُ لِلنُّصُوصِ وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ فِي كِتَابِهِ [نَقْضُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ عَلَىٰ اللَّهِ فِي التَّوْحِيدِ: صَ ٤٤٧]: الْمِرِّيسِيِّ الْجَهْمِيِّ الْعَنِيدِ فِيمَا افْتَرَىٰ عَلَىٰ اللَّهِ فِي التَّوْحِيدِ: صَ ٤٤٧]: (بَلْ هُوَ عَلَىٰ عَرْشِهِ، فَوْقَ جَمِيعِ الْخَلَائِقِ فِي أَعْلَىٰ مَكَانٍ وَأَطْهَرِ مَكَانٍ» إِهَ. وَفِي [صَ ٤٠٥-٥٠٥]:

«لِأَنَّهُ مَنْ آمَنَ بِأَنَّ اللَّهَ فَوْقَ عَرْشِهِ فَوْقَ سَمَاوَاتِهِ.. عَلِمَ يَقِينًا أَنَّ رَأْسَ الْجَبَلِ أَقْرَبُ إِلَىٰ اللَّهِ مِنْ أَسْفَلِهِ...، كَذَٰلِكَ رَوَىٰ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْجَبَلِ أَقْرَبُ إِلَىٰ اللَّهِ مِنْ أَسْفَلِهِ...، كَذَٰلِكَ رَوَىٰ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْجَنْظِلِيُّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ: "رَأْسُ الْمَنَارَةِ أَقْرَبُ إِلَىٰ اللَّهِ مِنْ أَسْفَلِهِ...، وَكَذَٰلِكَ قُرْبُ الْمَلَائِكَةِ مِنَ اللَّهِ، فَحَمَلَةُ الْعَرْشِ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ أَسْفَلِهِ...، وَكَذَٰلِكَ قُرْبُ الْمَلَائِكَةِ مِنَ اللَّهِ، فَحَمَلَةُ الْعَرْشِ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ جَمِيعِ الْمَلَائِكَةِ اللَّذِينَ فِي السَّمَاوَاتِ") إِهَ.

وَفِي [صَ٧١٥]:

«فَفِي هَاٰذَا بَيَانُ بَيِّنُ لِلْحَدِّ، وَأَنَّ اللَّهَ فِي السَّمَاءِ دُونَ الْأَرْضِ؛ لِأَنَّهُ هُنَاكَ عَلَىٰ الْعَرْشِ دُونَ مَا سِوَاهُ مِنَ الْأَمْكِنَةِ» إِهَ.

وَقَالَ أَيْضًا فِي كِتَابِهِ [الرَّدُّ عَلَىٰ الْجَهْمِيَّةِ: ص ٥٥]:

«٨٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ الْمِصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ - وَهُوَ ابْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ سَعْدٍ - قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ حَدَّثُهُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: أَتَىٰ رَجُلُ كَعْبًا وَهُوَ فِي نَفَرٍ فَقَالَ: يَا أَبَا إِسْحَاقَ!

<sup>=</sup> سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ ﴿ قَالَ: "الْكُرْسِيُّ مَوْضِعُ الْقَدَمَيْنِ، وَلَهُ أَطِيطٌ كَأَطِيطِ الرَّحْلِ". قَدْ رُوِّينَا فِي هَلْذَا أَيْضًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَذَكَرْنَا أَنَّ مَعْنَاهُ - أَطِيطٌ كَأَطِيطِ الرَّحْلِ ". قَدْ رُوِّينَا فِي هَلْذَا أَيْضًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَذَكَرْنَا أَنَّ مَعْنَاهُ - أَطِيطٌ كَأَطِيطِ الرَّحْلِ ". قَدْ رُوِّينَا فِي هَلْذَا أَيْضًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَذَكَرْنَا أَنَّ مَعْنَاهُ وَلِيلًا لِللَّهُ عَنْهُمَا نَوْلُ مَنْ الْعَرْشِ مَوْضِعَ الْقَدَمَيْنِ مِنَ السَّرِيرِ، وَلَيْسَ فِيهِ إِبْبَاتُ الْمَكَانِ لِلَّهِ فَيْمَا نَرَىٰ -: أَنَّهُ مَوْضُوعٌ مِنَ الْعَرْشِ مَوْضِعَ الْقَدَمَيْنِ مِنَ السَّرِيرِ، وَلَيْسَ فِيهِ إِبْبَاتُ الْمَكَانِ لِلَّهِ شُبْحَانَهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَدُكُونَا أَنَّ الْمَكَانِ لِلَّهِ الْمَكَانِ لِلَّهِ الْمَكَانِ لِلَّهُ مَوْضُوعٌ مِنَ الْعَرْشِ مَوْضِعَ الْقَدَمَيْنِ مِنَ السَّرِيرِ، وَلَيْسَ فِيهِ إِبْبَاتُ الْمَكَانِ لِلَّهِ شُرِيادًا لَهُ الْمُولِي اللَّهُ مَا الْعَرْشِ مَوْضِعَ الْقَدَمَيْنِ مِنَ السَّرِيرِ، وَلَيْسَ فِيهِ إِبْبَاتُ الْمَكَانِ لِلَّهِ الْمَبَالِي اللَّهُ اللَّهُ الْهُمُ الْمُكَانِ لِللَّهُ مَا الْمُعَرْشِ مِنَ السَّرِيرِ، وَلَيْسَ فِيهِ إِنْبَاتُ الْمَكَانِ لِللَّهُ مَنْ السَّرِيرِ، وَلَيْسَ فِيهِ إِنْبَاتُ الْمَكَانِ لِللَّهُ مَا مُنْ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِيْ مَنْ السَّرِيرِ الْمُعْرَاقِ الْمَلْمَا لَيْسَالِ الْمُعْرِيْلِ الْمَعْرِقُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّي الْمُعْرَاقِ الْمَالِقَلَامِ اللْمُعْرِقِيْلِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِقِي الْمُعْرَاقِ الْمَالِ الْمُلْعَلِيلُولُ الْمُعْرَاقِ الْمُعَالَٰ الْمُعَالَاقُ الْمُعْرِقُولُ اللْمُ الْمُعْرَاقُ أَلَّ أَلَا الْمُوالِقُولُ الْمُقَالِ الْمُعَلِيلِ الْمُؤْمِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقُ الْمُعُولُ اللْمُعُلِيلُولُهُ اللْمُؤْمِ اللْمُ الْمُعُلِيلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُعَالَاقُ اللْمُؤْمِ الْمُقَالِمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ

ثُمَّ قَالَ كَعْبُ: أُخْبِرُكَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، ثُمَّ جَعَلَ مَا بَيْنَ كُلِّ سَمَاءَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَالْأَرْضِ، وَكُثُفُهُنَّ مِثْلَ ثُمَّ جَعَلَ مَا بَيْنَ كُلِّ سَمَاءَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَالْأَرْضِ، وَكُثُفُهُنَّ مِثْلَ ذُلِكَ، ثُمَّ رَفَعَ الْعَرْشِ فَاسْتَوَى عَلَيْهِ، فَمَا فِي السَّمَاوَاتِ سَمَاءٌ إِلَّا لَهَا أَطِيطُ ذَلِكَ، ثُمَّ رَفَعَ الْعَرْشِ فَاسْتَوَى عَلَيْهِ، فَمَا فِي السَّمَاوَاتِ سَمَاءٌ إِلَّا لَهَا أَطِيطُ كَلْ مَا يُرْتَحَلُ، مِنْ ثِقَلِ الْجَبَّارِ فَوْقَهُنَّ» ﴿ إِلَّا لَهَا أَطِيطُ كَالِيطِ الرَّحْلِ الْعِلَافِيِّ أَوَّلَ مَا يُرْتَحَلُ، مِنْ ثِقَلِ الْجَبَّارِ فَوْقَهُنَّ ﴾ ﴿ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَاقِ الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْقَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعَل

### وَقَالَ فِي [ص٢٧]:

مَعْنِي ابْنَ سَعْدِ - قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَيِ مَرْيَمَ الْمِصْرِيُّ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ - يَعْنِي ابْنَ سَعْدِ - قَالَ: حَدَّثَنِي زِيَادَةُ بْنُ مُحَمَّدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ فَصَالَةَ بْنِ عُبَيْدِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ -تَبَارَكَ وَتَعَالَى - [يُنْزِلُ] فِي ثَلَاثِ سَاعَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ يَفْتَحُ الذِّكْرَ، قَالَتُ اللَّهُ عَنْ اللَّيْلِ يَفْتَحُ الذِّكْرَ، وَهِي مَنْ اللَّيْلِ يَفْتَحُ الذَّكْرَ، مَا يَشَاءُ وَيُعْبُقُ اللَّهُ عَلَى السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ إِلَى جَنَّةِ عَدْنٍ، وَهِي دَارُهُ الَّتِي مَا يَشَاءُ وَيُشْتِ مَا يَشَاءُ وَيُنْ وَلَمْ عَيْنُ وَلَ أَلْ السَّعَةِ الثَّانِيَةِ إِلَى جَنَّةٍ عَدْنٍ، وَهِي دَارُهُ الَّتِي مَا يَشَاءُ وَيُشْتِ مَا يَشَاءُ وَيُنْ وَلَمْ عَلَى قَلْلِ بَشِرٍ ، وَهِي مَسْكَنُهُ ، وَلَا يَسْكُنُهُا مَعَهُ مِنْ لَمْ وَلَا يَسْكُنُهُا مَعَهُ مِنْ يَنْ وَلَى إِلَى السَّعَةِ الثَّانِيَةِ إِلَى السَّعَةِ الثَّانِيَةِ إِلَى السَّعَةِ الثَّالِيَةِ إِلَى السَّعَاءِ الدُّنْيَا بِرُوحِهِ وَمَلَاثِكَتِهِ فَتَنْتَفِضُ وَلَا يَسْكُنُهُ وَمَلَاثِكَتِهِ فَتَنْتَفِضُ وَلَا يَسْكُنَهُ وَمَلَاثِكَتِهِ فَتَنْتَفِضُ وَكَلَكِ. وَمَلَاثِكَتِهِ فَتَنْتَفِضُ

<sup>(</sup>١) قَالَ مُحَقِّقُ كِتَابِ [الرَّدُّ عَلَىٰ الْجَهْمِيَّةِ - طَ دَارِ ابْنِ الْأَثِيرِ / الْكُوَيْتُ] بَدْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَدْرُ: «شَيْخُ الْمُصَنِّفِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ صَدُوقٌ كَثِيرُ الْغَلَطِ، وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ مُخْتَلِطٌ، كَذَا فِي الْمُصَنِّفِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ صَدُوقٌ كَثِيرُ الْغَلَطِ، وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ مُخْتَلِطٌ، كَذَا فِي تَرْجَتَيْهِمَا مِنَ [التَّقْرِيبِ]» إهَ. (ذَكَرَهُ نَاصِرٌ عَبْدُ اللَّهِ).

الفَصْلُ الْخَامِسَ عَشَرَ: آزَاءُ وَأَفْكَارُ الْمُجَسِّمَةِ وَالْمُشَبِّهِةِ الْمُخَالِفَةُ لِلنَّصُوسِ فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ أَغْفِرُ لَهُ؟ وَهَلْ فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ أَغْفِرُ لَهُ؟ وَهَلْ فَيَقُولُ: هُلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ أَغْفِرُ لَهُ؟ وَهَلْ فَيَقُولُ: هُو مِنْ دَاعٍ أُجِيبُ؟ حَتَّىٰ تَكُونَ صَلَاةُ الْفَجْرِ". وَلِذَٰلِكَ يَقُولُ: ﴿ وَقُرْعَانَ ٱلْفَجُرِ فَكَا اللّهُ وَمَلَائِكُ مِنْ دَاعٍ أُجِيبُ؟ حَتَّىٰ تَكُونَ صَلَاةُ الْفَجْرِ". وَلِذَٰلِكَ يَقُولُ: ﴿ وَقُرْعَانَ ٱلْفَجُرِ اللّهُ وَمَلَائِكَ اللّهُ وَمَلَائِكَةُ اللّهُ وَمَلَائِكَةُ اللّهُ وَمَلَائِكَةُ اللّهُ وَمَلَائِكَةُ اللّهُ وَمَلَائِكَةُ اللّهُ وَمَلَائِكَةً اللّهُ وَالنّهَارِ» (٠٠٠).

هَاذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي [دَفْعُ شُبَهِ التَّشْبِيهِ: صَ٢٦٩]:

«قُلْتُ: هَاذَا الْحَدِيثُ يَرْوِيهِ زِيَادَةُ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ الْبُخَارِيُّ: هُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ، وَذَكَرَ لَهُ أَهْلُ الْحَدِيثِ هَاذَا الْحَدِيثِ. وَقَالَ أَبُو حَاتِمِ ابْنُ حِبَّانَ: يَرْوِي الْمَنَاكِيرَ عَنِ الْمَشَاهِيرِ، وَاسْتَحَقَّ التَّرْكُ» إهد. وَانْظُرْ أَيْضًا [الْمَجُرُوحِينَ: جُ١/ صَ٨٠٣].

<sup>(</sup>١) قَالَ مُحَقِّقُ كِتَابِ [الرَّدُّ عَلَىٰ الْجَهْمِيَّةِ - طَ دَارِ ابْنِ الْأَثِيرِ/ الْكُويْتُ] بَدْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَدْرُ: «١) قَالَ مُحَقِّقُ كِتَابِ [الرَّدُّ عَلَىٰ الْجَهْمِيَّةِ - طَ دَارِ ابْنِ الْأَثِيرِ/ الْكُويْتُ] بَدْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِي الْفَيِّمِ (٢ : ٩٨). وَمُخْتَصِرِ الصَّوَاعِقِ لِابْنِ الْقَيِّمِ (٢ : ٩٨). وَأَخْرَجَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ فِي "الْعَرْشِ" (٨٦) وَالْعُقَيْلِيُّ فِي "الضَّعَفَاءِ" (٢ : ٩٣) وَأَنْبَرَ جُورَيَدٍ (١٥ : ٣١٩) وَالْبَرَّ نُحْزَيْمَةَ (١ : ٣٢١-٣٢٤) وَاللَّالَكَائِيُّ وَالْبَرَّ الْرُبُونِ عَنِ اللَّالِثِ بِهِ.

وَعَنِ الْعُقَيْلِيِّ أَخْرَجَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي "الْعِلَلُ الْمُتَنَاهِيَةُ" (٢١). وَأَخْرَجَهُ ابْنُ جَرِيرٍ (١٣: ١٧) وَعَنِ الْعُقَيْلِيِّ أَنْحُرَجَهُ ابْنُ جَرِيرٍ (١٣: ١٣) وَالْبَغَوِيُّ فِي "تَفْسِيرِهِ" (٣: ٣٣) مُخْتَصَرًا مِنْ طَرِيقِ اللَّيْثِ كَذُٰلِكَ.

وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ: "الْحَدِيثُ فِي نُزُولِ اللَّهِ -عَزَّ وَجَلَّ - إِلَىٰ السَّمَاءِ الدُّنْيَا ثَابِتٌ، فِيهِ أَحَادِيثُ صِحَاحُ، إِلَّا أَنَّ زِيَادَةَ هَلْذَا جَاءَ فِي حَدِيثِهِ بِأَلْفَاظٍ لَمْ يَأْتِ بِهَا النَّاسُ، وَلَا يُتَابِعُهُ عَلَيْهَا مِنْهُمْ أَحَدُ". وَقَبْلَ إِخْرَاجِهِ لِلْحَدِيثِ مِنْ طَرِيقِهِ.. أَسْنَدَ عَنِ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ عَنْهُ: "مُنْكُرُ الْحَدِيثِ". وَقَبْلَ إِخْرَاجِهِ لِلْحَدِيثِ مِنْ طَرِيقِهِ.. أَسْنَدَ عَنِ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ عَنْهُ: "مُنْكُرُ الْحَدِيثِ". وَبِعِثْلِ كَلَامِ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ، وَزَادَ: "قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: هُوَ مُنْكُرُ الْحَدِيثِ جِدًّا، يَرُوي =

وَقَالَ فِي كِتَابِهِ [نَقْضُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ عَلَىٰ الْمِرِّيسِيِّ الْجَهْمِيِّ الْعَنِيدِ فِيمَا افْتَرَىٰ عَلَىٰ اللَّهِ فِي التَّوْحِيدِ: جُ١/ صَ١٥]:

«فَمَنْ أَنْبَأَكَ أَيُّهَا الْمُعَارِضُ -غَيْرَ الْمَرِيسِيِّ- أَنَّ اللَّهَ لَا يُوصَفُ بِأَيْنَ؟! فَأَخْبِرْنَا بِهِ، وَإِلَّا فَأَنْتَ الْمُفْتَرِي عَلَىٰ اللَّهِ، الْجَاهِلُ بِهِ وَبِمَكَانِهِ!» إه.

وَقَالَ فِي [صَ ٤٤٩]:

"وَيْحَك! هَٰذَا الْمَذْهَبُ أَنْزَهُ لِلَّهِ مِنَ السُّوءِ أَمْ مَذْهَبُ مَنْ يَقُولُ: فَهُو بِكَمَالِهِ وَجَلَالِهِ وَعَظَمَتِهِ وَبَهَائِهِ فَوْقَ عَرْشِهِ فَوق سَمَاوَاتِهِ، وَفَوْقَ جَمِيعِ فَهُو بِكَمَالِهِ وَجَلَالِهِ وَعَظَمَتِهِ وَبَهَائِهِ فَوْقَ عَرْشِهِ فَوق سَمَاوَاتِهِ، وَفَوْقَ جَمِيعِ الْخَلَائِقِ فِي أَعْلَىٰ مَكَانٍ، وَأَطْهَرِ مَكَانٍ، حَيْثُ لَا خَلْقَ هُنَاكَ مِنْ إِنْسٍ وَلَا جَانً، الْخَلَائِقِ فِي أَعْلَىٰ مَكَانٍ، وَأَطْهَرِ مَكَانٍ، حَيْثُ لَا خَلْقَ هُنَاكَ مِنْ إِنْسٍ وَلَا جَانً، فَتَكُفُرُ؟ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَعْلَمُ بِاللَّهِ وَبِمَكَانِهِ وَأَشَدُّ لَهُ تَعْظِيمًا وَإِجْلَالًا؟!» إه.

وَقَالَ فِي كِتَابِهِ [الرَّدُّ عَلَىٰ الْجَهْمِيَّةِ: صَ١٥]:

«حَتَّىٰ لَقَدْ عَلِمَ فِرْعَوْنُ - فِي كُفْرِهِ وَعُتُوهِ عَلَىٰ اللَّهِ - أَنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ فَوْقَ السَّمَاءِ! فَقَالَ: ﴿ يَهَكُمُنُ أَبِنِ لِى صَرْحًا لَعَلِي أَبُلُغُ ٱلْأَسْبَبَ ۞ فَوْقَ السَّمَاءِ! فَقَالَ: ﴿ يَهَكُمُنُ أَبِنِ لِى صَرْحًا لَعَلِي أَبُلُغُ ٱلْأَسْبَبَ أَلْا شَبَبَ السَّمَاءِ! فَقَالَ: ﴿ يَهَكُمُنُ أَبِي إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِي لَأَظُنَّهُ وَكَاذِبًا ﴾ [غافر: ٣٦-

<sup>=</sup> الْمَنَاكِيرَ عَنِ الْمَشَاهِيرِ، فَاسْتَحَقَّ التَّرْكَ".

وَأَوْرَدَهُ الْهَيْثَمِيُّ فِي "مَجْمَعُ الزَّوَائِدِ" (١٠: ١٥٥) وَقَالَ: "رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْبَزَّارُ، وَفِيهِ زِيَادَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيُّ، وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ".

وَأَوْرَدَهُ الذَّهَبِيُّ فِي "الْمِيزَانِ" (٢: ٩٨) مِنْ تَرْجَمَتِهِ وَقَالَ: "فَهَاٰذِهِ أَلْفَاظُ مُنْكَرَةٌ لَـمْ يَأْتِ بِهَا غَيْرُ زِيَادَةَ"اِهَـ.

وَعَزَاهُ السَّيُوطِيُّ فِي "الدُّرِّ" (٤: ١٦٠) إِلَى ابْنِ جَرِيرٍ وَابْنِ أَبِي حَاتِمٍ وَابْنِ مَرْدُويَهُ وَالطَّبَرَانِيِّ»اِهَ. نَقَلَهُ الشَّيْخُ (نَاصِرٌ عَبْدُ اللَّهِ) مِنْ مَصْدَرِهِ الْمَذْكُورِ.

٥٤٦ \_\_\_\_\_الْفَصْلُ الْخَامِسَ عَشَرَ: آرَاءُ وَأَفْكَارُ الْمُجَسِّمَةِ وَالْمُشَبِّهَةِ الْمُخَالِفَةُ لِلنَّصُوصِ [٧٧] فَفِي هَلْذِهِ الْمَايَةِ بَيَانٌ بَيِّنٌ وَدَلَالَةٌ ظَاهِرَةٌ أَنَّ مُوسَىٰ كَانَ يَدْعُو فِرْعَوْنَ إِلَىٰ مَوْسَىٰ كَانَ يَدْعُو فِرْعَوْنَ إِلَىٰ مَعْرِفَةِ اللَّهِ بِأَنَّهُ فَوْقَ السَّمَاءِ؛ فَمِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ أَمَرَ بِبِنَاءِ الصَّرْحِ، وَرَامَ الِلطِّلَاعَ إِلَيْهِ الْهَ.

وَقَالَ أَيْضًا فِي كِتَابِ [النَّقْضِ: صَ٢٢٣]:

«قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَاللَّهُ تَعَالَىٰ لَهُ حَدُّ لَا يَعْلَمُهُ أَحَدُّ غَيْرُهُ، وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدِ أَنْ يَتَوَهَّم لِحَدِّهِ فِي نَفْسِهِ، وَلَكِنْ يُؤْمِنُ بِالْحَدِّ وَيَكِلُ عِلْمَ ذَٰلِكَ إِلَىٰ اللَّهِ، وَلِمَكَانِهِ أَيْضًا حَدُّ، وَهُوَ عَلَىٰ عَرْشِهِ فَوْقَ سَمَاوَاتِهِ، فَهَذَانِ حَدَّانِ اثْنَانِ.

وَسُئِلَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: "بِمَ نَعْرِفُ رَبَّنَا؟ قَالَ: بِأَنَّهُ عَلَىٰ الْعَرْشِ، بَائِنٌ مِنْ خَلْقِهِ. قِيلَ: بِحَدِّ؟ قَالَ: بِحَدِّ". حدَّثَنَاهُ الْحَسَنُ بْنُ الصَّالِحِ الْبَزَّارُ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ خَلْقِهِ. قِيلَ: بِحَدِّ؟ قَالَ: بِحَدِّ". حدَّثَنَاهُ الْحَسَنُ بْنُ الصَّالِحِ الْبَزَّارُ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ. فَمَنِ ادَّعَىٰ أَنَّهُ لَيْسَ لِلَّهِ حَدُّ.. فَقَدْ رَدَّ الْحُسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ. فَمَنِ ادَّعَىٰ أَنَّهُ لَيْسَ لِللّهِ حَدُّ.. فَقَدْ رَدًّ اللّهُ وَاقَعَىٰ أَنَّهُ لَا شَيْءَ؛ لِأَنَّ اللّهَ حَدَّ مَكَانَهُ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ مِنْ كِتَابِهِ الْقُرْءَانَ، وَادَّعَىٰ أَنَّهُ لَا شَيْءَ؛ لِأَنَّ اللّهَ حَدَّ مَكَانَهُ فِي مَوَاضِعَ كثِيرَةٍ مِنْ كِتَابِهِ الْقُرْءَانَ، وَادَّعَىٰ أَنَّهُ لَا شَيْءَ؛ لِأَنَّ اللّه حَدَّ مَكَانَهُ فِي مَوَاضِعَ كثِيرَةٍ مِنْ كِتَابِهِ فَقَالَ: ﴿ السَّوْعَ لَيْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا أَشْبَهَهُ شَوَاهِدُ وَدَلَائِلُ عَلَى الْحَدِّ، وَمَنْ لَا يَعْتَرِفُ بِهِ.. فَقَدْ كَفَرَ فَمَا أَشْبَهَهُ شَوَاهِدُ وَدَلَائِلُ عَلَى الْحَدِّ، وَمَنْ لَا يَعْتَرِفُ بِهِ.. فَقَدْ كَفَرَ فَمَا أَشْبَهَهُ شَوَاهِدُ وَدَلَائِلُ عَلَى الْحَدِّ، وَمَنْ لَا يَعْتَرِفُ بِهِ.. فَقَدْ كَفَرَ بِهِ.. فَقَدْ كَفَرَ لِ اللّهِ وَجَحَدَ آیَاتِ اللّهِ وَجَحَدَ آیَاتِ اللّهِ هِ وَجَحَدَ آیَاتِ اللّهُ هِ وَجَحَدَ آیَاتِ اللّهُ هِ الْمُدَّالِي اللّهِ وَجَحَدَ آیَاتِ اللّهِ هِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَجَحَدَ آیَاتِ اللّهُ هِ وَجَحَدَ آیَاتِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْهُ اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَل

وَفِي [ص ٤٠٥-٥٠٥]:

«فَيُقَالُ لِهَٰذَا الْمُعَارِضِ الْمُدَّعِي مَا لَا عِلْمَ لَهُ: مَنْ أَنْبَأَكَ أَنَّ رَأْسَ الْجَبَلِ لَيْسَ بِأَقْرَبَ إِلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ مِنْ أَسْفَلِهِ؟ لِأَنَّهُ مَنْ آمَنَ بِأَنَّ اللَّهَ فَوْقَ الْجَبَلِ لَيْسَ بِأَقْرَبَ إِلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ مِنْ أَسْفَلِهِ؟ لِأَنَّهُ مَنْ آمَنَ بِأَنَّ اللَّهَ فَوْقَ

عَرْشِهِ فَوْقَ سَمَاوَاتِهِ. عَلِمَ يَقِينًا أَنَّ رَأْسَ الْجَبَلِ أَقْرَبُ إِلَىٰ اللَّهِ مِنْ أَسْفَلِهِ، وَأَنَّ السَّمَاءَ السَّادِسَةِ، وَالسَّادِسَة وَأَنَّ السَّمَاءَ السَّابِعَة أَقْرَبُ إِلَىٰ عَرْشِ اللَّهِ تَعَالَىٰ مِنَ السَّادِسَةِ، وَالسَّادِسَة أَقْرَبُ إِلَىٰ عَرْشِ اللَّهِ تَعَالَىٰ مِنَ السَّادِسَةِ، وَالسَّادِسَة أَقْرَبُ إِلَىٰ الْأَرْضِ.

كَذُٰلِكَ رَوَىٰ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ: "رَأْسُ الْمَنَارَةِ أَقْرَبُ إِلَىٰ اللَّهِ مِنْ أَسْفَلِهِ".

وَصَدَقَ ابْنُ الْمُبَارَكِ؛ لِأَنَّ كُلَّ مَا كَانَ إِلَىٰ السَّمَاءِ أَقْرَبُ. كَانَ إِلَىٰ اللَّهِ أَقْرَبُ. وَقُرْبُ اللَّهِ إِلَىٰ جَمِيعِ خَلْقِهِ -أَقْصَاهُمْ وأَدْنَاهُمْ- وَاحِدٌ، لَا يَبْعُدُ عَنْهُ أَقْرَبُ. وَقُرْبُ اللَّهِ وَبَعْضُ الْخَلْقِ أَقْرَبُ مِنْ بَعْضٍ عَلَىٰ نَحْوِ مَا فَسَّرْنَا مِنْ أَمْرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَكَذُلِكَ قُرْبُ الْمَلَائِكَةِ مِنَ اللَّهِ، فَحَمَلَةُ العَرْشِ أَقْرَبُ إليهِ مِنْ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْشُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنَ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنَ السَّمَاءِ السَّمَاءِ وَقُرْبُ اللَّهِ إِلَىٰ جَمِيعِ الْمَلَائِكَةِ الَّذِينَ فِي السَّمَاوَاتِ، وَالْعَرْشُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنَ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ اللَّهِ إِلَىٰ جَمِيعِ ذُلِكَ وَاحِدٌ» إِهَ.

\* \* \*

٣- آرَاءُ الْقَاضِي أَبِي يَعْلَىٰ وَصَاحِبَيْهِ ابْنِ حَامِدٍ وَابْنِ الزَّاغُونِيِّ: قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي كِتَابِهِ [دَفْعُ شُبَهِ التَّشْبِيهِ: صَ١٢٩]:

«وَقِيلَ لِابْنِ الزَّاغُونِيِّ: هَلْ تَجَدَّدَتْ لَهُ صِفَةٌ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَعْدَ خَلْقِ الْعَرْشِ؟ قَالَ: لَا، إِنَّمَا خَلَقَ الْعَالَمَ بِصِفَةِ التَّحْتِ!، فَصَارَ الْعَالَمُ -بِالْإِضَافَةِ الْعَرْشِ؟ قَالَ: لَا، إِنَّمَا خَلَقَ الْعَالَمَ بِصِفَةِ التَّحْتِ!، فَصَارَ الْعَالَمُ -بِالْإِضَافَةِ الْعَرْشِ؟ قَالَ: لَا، إِنَّمَا خَلَقَ الْعَالَمَ بِصِفَةُ التَّحْتِ.. تَثْبُتُ لِلْأُخْرَىٰ صِفَةُ التَّحْتِ.. تَثْبُتُ لِلْأُخْرَىٰ صِفَةُ التَّحْتِ.. تَثْبُتُ لِلْأُخْرَىٰ صِفَةُ السَّحْقَاقِ الْفَوْقِ.

قَالَ: وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ الْأَمَاكِنَ لَيْسَتْ فِي ذَاتِهِ، وَلَا ذَاتُهُ فِيهَا، فَثَبَتَ انْفِصَالُهُ

قَالَ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ: وَلَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ لِذَاتِهِ نِهَايَةٌ وَغَايَةٌ يَعْلَمُهَا.

قُلْتُ: وَهَلْذَا رَجُلُ لَا يَدْرِي مَا يَقُولُ، لِأَنَّهُ إِذَا قَدَّرَ غَايَةً وَفَصْلًا بَيْنَ الْخَالِقِ وَالْمَخْلُوقِ.. فَقَدْ حَدَّدَهُ، وَأَقَرَّ بِأَنَّهُ جِسْمٌ، وَهُوَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: "إِنَّهُ لَيْخَالِقِ وَالْمَخْلُوقِ.. فَقَدْ حَدَّدَهُ، وَأَقَرَّ بِأَنَّهُ جِسْمٌ، وَهُوَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: "إِنَّهُ لَيْسَ بِجَوْهَرٍ، لِأَنَّ الْجَوْهَرَ مَا تَحَيَّزَ". ثُمَّ يُشِتُ لَهُ مَكَانًا يَتَحَيَّزُ فِيهِ!.

قُلْتُ: وَهَاٰذَا كَلَامُ جَهْلِ مِنْ قَائِلِهِ، وَتَشْبِيهُ مَحْضٌ، ... "إِلَخِ. اِهَ.

وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ أَيْضًا فِي [صَ١٩٧] عِنْدَ حَدِيثِ النَّزُولِ: «قَالَ الْبنُ حَامِدِ: هُوَ عَلَىٰ الْعَرْشِ بِذَاتِهِ، مُمَاسُّ لَهُ، وَيَنْزِلُ مِنْ مَكَانِهِ الَّذِي هُوَ فِيهِ فَيَزُولُ وَيَنْتَقِلُ.

قُلْتُ: وَهَاٰذَا رَجُلُ لَا يَعْرِفُ مَا يَجُوزُ عَلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ.
وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَىٰ: النَّزُولُ صِفَةٌ ذَاتِيَّةٌ، وَلَا نَقُولُ: نُزُولُهُ انْتِقَالُهُ.
قُلْتُ: وَهَاٰذِهِ مُغَالَطَةٌ. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: "يَتَحَرَّكُ إِذَا نَزَلَ". وَلَا يَدْرِي أَنَّ الْحَرَكَةَ لَا تَجُوزُ عَلَىٰ الْخَالِقِ.

وَقَدْ حَكَوْا عَنْ أَحْمَدَ ذَٰلِكَ، وَهُوَ كَذِبٌ عَلَيْهِ ١٠٠. وَلَوْ كَانَ النَّزُولُ صِفَةً لِذَاتِهِ.. لَكَانَتْ صِفَاتُهُ –كُلَّ لَيْلَةٍ – تَتَجَدَّدُ، وَصِفَاتُهُ قَدِيمَةٌ كَذَاتِهِ » إِهَ..

<sup>(</sup>١) عَلَّقَ الشَّيْخُ حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ السَّقَّافُ مُحَقِّقُ كِتَابِ [دَفْعُ شُبَهِ التَّشْبِيهِ] هُنَا قَائِلا: «وَقَدْ كَذَبَ الْحَنَابِلَةُ عَلَىٰ الْإِمَامِ أَحْمَدَ كَثِيرًا، وَافْتَرُوْا عَلَىٰ لِسَانِهِ أَشْيَاءَ هُو بَرِيءٌ مِنْهَا، كَمَا أَنَّهُمْ
نَسَبُوا إِلَيْهِ مُصَنَّفَاتٍ لَمْ يُصَنِّفُهَا!!، فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ مَا يَنْقُلُونَهُ عَنْهُ، وَخُصُوصًا الشَّيْخُ الْحَرَّانِيُّ، وَقَدْ=

الْفَصْلُ الْخَامِسَ عَشَرَ: آرَاءُ وَأَفْكَارُ الْمُجَسِّمَةِ وَالْمُشَبِّهَةِ الْمُخَالِفَةُ لِلنَّصُوصِ \_\_\_\_88 م وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي [صَ ١٨٤]:

«رَوَىٰ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَىٰ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو مَوْقُوفًا أَنَّهُ قَالَ: "خَلَقَ اللَّهُ الْمَلَائِكَةَ مِنْ نُورِ الذِّرَاعَيْنِ وَالصَّدْرِ".

قُلْتُ: وَقَدْ أَثْبَتَ بِهِ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَىٰ ذِرَاعَيْنِ وَصَدْرًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. قُلْتُ: وَهَلْذَا قَبِيحُ، لِأَنَّهُ حَدِيثُ لَيْسَ بِمَرْفُوعٍ وَلَا يَصِحُّ، وَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يُخْلَقَ مَخْلُوقٌ مِنْ ذَاتِ اللَّهِ الْقَدِيمِ؟!! هَلْذَا أَقْبَحُ مِمَّا ادَّعَاهُ النَّصَارَىٰ». يُخْلَقَ مَخْلُوقٌ مِنْ ذَاتِ اللَّهِ الْقَدِيمِ؟!! هَلْذَا أَقْبَحُ مِمَّا ادَّعَاهُ النَّصَارَىٰ». إنْتَهَىٰ كَلَامُ الْحَافِظِ ابْنِ الجُوْزِيِّ.

وَفِي كِتَابِ [إِبْطَالِ التَّأُويلَاتِ فِي أَخْبَارِ الصِّفَاتِ: صَ١٦٣] لِلْقَاضِي أَبِي يَعْلَىٰ الْحَنْيَلِيِّ: يَعْلَىٰ الْحَنْيَلِيِّ:

«١٢٩» ... عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ " أَنَّهُ رَأَىٰ رَبَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ- شَابًا أَمْرَدَ جَعْدًا قَطَطًا فِي حُلَّةٍ خَضْرَاءً"» إهَ.

وَفِيهِ أَيْضًا [ص ١٦٣]:

«۱۳۰» ... عَنْ أُمِّ الطُّفَيْلِ امْرَأَةِ أُبِيِّ بْنِ كَعْبِ أَنَّهَا قَالَتْ: "سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِيْ يَذْكُرُ أَنَّهُ رَأَىٰ رَبَّهُ فِي الْمَنَامِ فِي صُورَةِ شَابً مُوفَّرٍ، رِجْلَاهُ فِي خُضْرٍ، اللَّهِ عَيْلِيْ يَذْكُرُ أَنَّهُ رَأَىٰ رَبَّهُ فِي الْمَنَامِ فِي صُورَةِ شَابً مُوفَّرٍ، رِجْلَاهُ فِي خُضْرٍ،

<sup>=</sup> مَرَّ فِي تَعْلِيقِ سَابِقِ أَنَّهُمْ دَسُّوا فِي [مُسْنَدِهِ] أَحَادِيثَ كَمَا فِي [لِسَانُ الْمِيزَانِ: ٤/ ٣٢ - دَارُ الْفِكْرِ]، وَهَاذَا الذَّهَبِيُّ يُثْبِتُ ذَٰلِكَ فِي [سِيَرُ أَعْلَامِ النُّبُلَاءِ: ٢٨٦/١١، وَيَطْعَنُ فِي [رِسَالَةُ الْفِكْرِ]، وَهَاذَا الذَّهَبِيُّ يُثْبِتُ ذَٰلِكَ فِي [سِيرُ أَعْلَامِ النُّبُلاءِ: ١/ ٢٤]، وَنَسَبُوهَا لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ، وَرِسَالَةُ الْإِصْطَخْرِيِّ هَاٰذِهِ مَذْكُورَةٌ الْإِصْطَخْرِيِّ ] الَّتِي وَضَعَهَا الْحَنَابِلَةُ وَنَسَبُوهَا لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ، وَرِسَالَةُ الْإِصْطَخْرِيٍّ هَاٰذِهِ مَذْكُورَةٌ لِلْإِصْطَخْرِيِّ آلَةِ السَّلَفُ» إله . ذَكَرَهُ بِتَمَامِهَا فِي [طَبَقَاتِ النَّهُ السَّلَفُ» إله . ذَكَرَهُ (نَاصِرٌ عَبْدُ اللَّهِ) مِنْ مَصْدَرِهِ.

٠٥٠ \_\_\_\_\_الْفَصْلُ الْخَامِسَ عَشَرَ: آرَاءُ وَأَفْكَارُ الْمُجَسِّمَةِ وَالْمُشَبِّهَةِ الْمُخَالِفَةُ لِلنَّصُوصِ عَلَيْهِ نَعْلَانِ مِنْ ذَهَبٍ» "إهـ. عَلَىٰ وَجْهِهِ فَرَاشُ مِنْ ذَهَبٍ» "إهـ.

تنبية:

وَأُمَّا حَدِيثُ التَّرْمِذِيِّ: « ٣٢٣٣ - حَدَّثنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، وَعَبْدُ بْنُ مُمَيْدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَتَانِي اللَّيْلَةَ رَبِّي -تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ-فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ"، قَالَ: أَحْسَبُهُ فِي الْمَنَام، فَقَالَ: "يَا مُحَمَّدُ، هَلْ تَدْرِي فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَىٰ؟، قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ حَتَّىٰ وَجَدتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَيً"، أَوْ قَالَ "فِي نَحْرِي، فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ».. فَمَوْضُوعٌ، ذَكَرَهُ الْحَافِظُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي [الْمَوْضُوعَاتِ: جُ١/ صَ٥١٢]، وَالْحَافِظُ السُّيُوطِيُّ فِي كِتَابِهِ [اللَّآلِي الْمَصْنُوعَةُ فِي الْأَحَادِيثِ الْمَوْضُوعَةِ: جُ١/ صَ٣٣]، وَذَكَرَهُ الذَّهَبِيُّ فِي [سِيَرُ أَعْلَام النُّبَلَاءِ: جُ ١ / صَ ١١٧ - ١١٤]، وَقَالَ: «وَهُوَ بِتَمَامِهِ فِي تَأْلِيفِ الْبَيْهَقِيِّ، وَهُوَ خَبَرٌ مُنْكَرّ، نَسْأَلُ اللَّهُ السَّلَامَةَ فِي الدِّينِ» إهد. وَرَوَاهُ الْبَيْهَ قِيُّ فِي [الْأَسْمَاءُ وَالصِّفَاتِ: جُ٢ / صَ٧٧] وَقَالَ عَقِبَهُ: «وَقَدْ رُوِيَ مِنْ وَجْهِ آخَرَ، وَكُلُّهَا ضَعِيفٌ) ٣٠.

<sup>(</sup>١) قَالَ مُحَقِّقُ كِتَابِ [إِبْطَالُ التَّأْوِيلَاتِ: صَ١٦٣] الْأَسْتَاذُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدٌ النَّجْدِيُّ : «كديثُ مُنْكُرٌ، أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكبِيرِ (١٤٣/٢٥) وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الْأَسْمَاءِ (٤٤٦-٤٤٧) عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بِهِ.

وَقَدْ ضَعَّفَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بِقَوْلِهِ: هَلْذَا حَدِيثٌ مُنْكُرٌ الْهَ. ذَكَرَهُ الشَّيْخُ (نَاصِرٌ عَبْدُ اللَّهِ) مِنْ مَصْدَرِهِ. (٢) قَالَ الْإِمَامُ الْبَيْهَقِيُّ فِي [الْأَسْمَاءُ وَالصِّفَاتِ : جُ٢ / صَ ٧٧]:

الْفَصْلُ الْخَامِسَ عَشَرَ: آرَاءُ وَأَفْكَارُ الْمُجَسِّمَةِ وَالْمُشَبِّهَةِ الْمُخَالِفَةُ لِلنَّصُوصِ \_\_\_\_\_00 الْفَصْلُ الْخَامِسَ عَشَرَ: آرَاءُ وَأَفْكَارُ الْمُجَسِّمَةِ وَالْمُشَبِّهَةِ الْمُخَالِفَةُ لِلنَّصُوصِ \_\_\_\_00 وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي [الْعِلَلِ الْمُتَنَاهِيَةُ: جُ١/ صَ٣٤] عَقِبَ وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي [الْعِلَلِ الْمُتَنَاهِيَةُ: جُ١/ صَ٣٤] عَقِبَ هَالَذَا الْحَدِيثِ:

«قَالَ الْمُؤَلِّفُ: أَصْلُ هَلْذَا الْحَدِيثِ وَطُرُقُهُ مُضْطَرِبَةٌ. قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: كُلُّ أَسَانِيدِهِ مُضْطَرِبَةٌ، لَيْسَ فِيهَا صَحِيحٌ» إه.

وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ أَيْضًا فِي [دَفْعُ شُبَهِ التَّشْبِيهِ: ص ١٤٩ - ١٥٠]:

ثُمَّ تَأْوِيلُهُ عِنْدَ أَهْلِ النَّظَرِ عَلَى وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ: وَأَنَا فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، كَأَنَّهُ زَادَهُ كَمَالًا وَحُسْنًا وَجَمَالًا عِنْدَ رُؤْيَتِهِ، وَإِنَّمَا التَّغَيْرُ وَقَعَ بَعْدَهُ لِشِدَّةِ الْوَحْيِ وَثِقَلِهِ.

وَالثَّانِي: أَنَّهُ بِمَعْنَىٰ الصِّفَةِ، وَمَعْنَاهُ: أَنَّهُ تَلَقَّاهُ بِالْإِكْرَامِ وَالْإِجْمَالِ، فَوَصَفَهُ بِالْجَمَالِ، وَقَدْ يُقَالُ فِي صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَىٰ إِنَّهُ جَمِيلٌ، وَمَعْنَاهُ: أَنَّهُ مُجْمِلٌ فِي أَفْعَالِهِ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: "فَوَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ" .. فَكَذَا فِي رِوَايَتِنَا، وَفِي رِوَايَةِ بَعْضِهِمْ: "يَدَهُ". وَتَأْوِيلُهُ عِنْدَ أَهْلِ النَّعْرَةِ وَايَة بَعْضِهِمْ: "يَدَهُ". وَتَأْوِيلُهُ عِنْدَ أَهْلِ النَّعْرَةِ وَيَكُونُ النَّعْرَةِ وَيَكُونُ النَّعْرَةِ وَيَكُونُ الْمُرَادُ وِ (الْيَدِ) الصَّفَةَ، وَيَكُونُ الْمُرَادُ وِ (الْوَضْعِ) تَعَلَّقَ تِلْكَ فِي السَّمَاءِ وَالْنَارْضِ، وَقَدْ يَكُونُ الْمُرَادُ وِ (الْيَدِ) الصَّفَةَ، وَيَكُونُ الْمُرَادُ وِ (الْوَضْعِ) تَعَلَّقَ تِلْكَ الصَّفَةِ بِمَا وَجَدَمِنْ زِيَادَةِ الْعِلْمِ، كَتَعَلَّقِ الْيَدِ الَّتِي هِيَ صِفَةٌ لِخَلْقِ آدَمَ الْعَلَا تَعَلَّقَ الصَّفَةِ بِمُقْتَضَاهَا، الصَّفَةِ بِمَا وَجَدَمِنْ زِيَادَةِ الْعِلْمِ، كَتَعَلَّقِ الْيَدِ الَّتِي هِيَ صِفَةٌ لِخَلْقِ آدَمَ العَلا تَعَلَّقَ الصَّفَةِ بِمُقْتَضَاهَا، لَا عَلَى مَعْنَىٰ الْمُبَاشَرَةِ، فَ ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ وَإِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَعُولَ لَهُ مُكُنِ تَكُونُ اللَّهُ عَمْلُ اللهُ مَعْنَىٰ الْمُبَاشَرَةِ، فَ ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ وَالْاَلَةُ الْرَادَ شَيْعًا أَن يَعُولَ لَهُ مُكُنِ تَكُونُ فَي السَّاسَةُ أَوْ مُبَاشَرَةٌ، تَعَالَىٰ اللَّهُ عَنْ السَّهُ وَلَا عَلَىٰ صِفَاتِهِ وَالتَّهِ وَلَا عَلَىٰ مِفَاتِهِ وَلَا عَلَىٰ مِفَاتِهِ وَلَا عَلَىٰ مِفَاتِهِ وَلَا عَلَى صِفَاتِهِ وَلَا عَلَى صِفَاتِهِ وَلَا عَلَى مِفَاتِهِ وَلَا عَلَى مِفَاتِهِ وَلَا عَلَىٰ اللَّهُ أَعْلَمُ الْمَالُونُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ اللهُ أَعْلَمُ اللهُ الْمَدْوقِينَ عُلُولًا كَيْرُونِ هَلَا الْحَدِيثِ نَظَرُهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ اللهُ الْمَاتِهِ وَلَا عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَيَا عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْمُلْوقِينَ عُلُولُ وَي ثُبُوتِ هَا فَلَا الْحَدِيثِ نَظُرٌ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ اللَّهُ الْمُلْعُ اللَّهُ الْعُلُولِ اللهُ الْمُعْتَفِى الْمُلْعُ اللهُ الْمُلْعُلُولُ اللْمُ الْعُلُولُ اللّهُ الْمُعْلَىٰ اللّهُ الْمُعْلَىٰ اللّهُ اللّهُ الْمُلْعُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى الللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ الْمُلْعُلُولُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللللّهُ

٧٥٥ \_\_\_\_\_\_الْفَصْلُ الْخَامِسَ عَشَر: آرَاءُ وَأَفْكَارُ الْمُجَسِّمَةِ وَالْمُشَبَّةِ الْمُخَالِفَةُ لِلنَّصُوصِ (قَالَ أَحْدُ عَلَى: أَصْلُ هَلْذَا الْحَدِيثِ وَطُرُقَهُ مُضْطَرِبَةٌ، يَرْوِيهِ مُعَاذٌ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْةٍ، وَكُلُّ أَسَانِيدِهِ مُضْطَرِبَةٌ، لَيْسَ فِيهَا صَحِيحٌ، وَرَوَاهُ قَتَادَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْةٍ، وَكُلُّ أَسَانِيدِهِ مُضْطَرِبَةٌ، لَيْسَ فِيها صَحِيحٌ، وَرَوَاهُ قَتَادَةُ عَنْ أَسَانِيدِهِ مُضْطَرِبَةٌ، لَيْسَ فِيها صَحِيحٌ، وَرَوَاهُ قَتَادَةُ وَوَهِمَ فِيهِ، وَرَوَاهُ أَنْسٍ، وَاخْتُلِفَ عَلَى قَتَادَةً وَوَهِمَ فِيهِ، وَرَوَاهُ هِسَامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي قِلَابَةً عَنْ خَالِدِ بْنِ اللَّجْلَاجِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَوَهِمَ فِي هَشَامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي قِلَابَةً عَنْ خَالِدِ بْنِ اللَّجْلَاجِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَوَهِمَ فِي قَوْلِهِ: "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَوَهِمَ فِي قَوْلِهِ: "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَإِنَّمَا رَوَاهُ خَالِدٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَائِشٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَإِنَّمَا رَوَاهُ خَالِدٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَائِشٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَٰنِ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِاءٍ، وَإِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ مَالِكِ بْنِ يَخَامُرَ عَنْ مُعْدَادٍ.

قُلْتُ: قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ، وَقَالَ أَبُو بَكْرِ الْبَيْهَقِيُّ: فَقَدْ رُوِيَ مِنْ أَوْجُهِ كُلُّ الْبَيْهَ فَقَدْ رُوِيَ مِنْ أَوْجُهِ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ، وَأَحْسَنُ طُرُقِهِ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ ذَٰلِكَ كَانَ فِي النَّوْم... ».

ثُمَّ قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ بَعْدَ مَا أَوْرَدَ بَعْضَ طُرُقِ هَاٰذَا الْحَدِيثِ: (قُلْتُ: وَهَاٰذِهِ أَحَادِيثُ مُخْتَلِفَةُ، وَلَيْسَ فِيهَا مَا يَثْبُتُ» إهَ.

قَالَ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ ابْنُ الْعَرَبِيِّ فِي [الْعَوَاصِمُ مِنَ الْقَوَاصِمِ: ص ٢٠٩- ٢١]:

(وَأَخْبَرَنِي مِنْ أَثِقُ بِهِ مِنْ مَشْيَخَتِي أَنَّ أَبَا يَعْلَىٰ مُحَمَّدَ بْنَ الْحُسَيْنِ الْفَرَّاءَ، -رئيسَ الْحَنَابِلَةِ بِبَغْدَادَ- كَانَ يَقُولُ إِذَا ذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَىٰ، وَمَا وَرَدَ مِنْ هَلْدِهِ الظَّوَاهِرِ فِي صِفَاتِهِ، يَقُولُ: أَلْزِمُونِي مَا شَئْتُمْ فَإِنِي أَلْتَزِمُهُ، إِلَّا اللِّحْيَةَ وَالْعَوْرَةَ» ﴿ إِلَى اللَّهُ الْعَوْرَةَ ﴾ ﴿ إِلَيْ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْفُولُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُولِي اللللْمُ اللللِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِمُ اللللّهُ اللْمُ الللّهُ ال

<sup>(</sup>١) أنْظُرِ [الْعَوَاصِمُ مِنَ الْقَوَاصِمِ: صَ٩٠٠-٢١١] لِابْنِ الْعَرَبِيِّ الْمَالِكِيِّ، بِتَحْقِيقِ الدُّكْتُورِ عَمَّارٍ طَالِبِيِّ، طَبْعَةُ مَكْتَبَةِ دَارِ التُّرَاثِ. ذَكَرَهُ الشَّيْخُ (نَاصِرٌ عَبْدُ اللَّهِ).

وَفِي [الْكَامِلُ لِابْنِ الْأَثِيرِ: جُ٨/ صَ٩٠٢] نَقْلًا عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ التَّمِيمِيِّ: «وَهُوَ مُصَنِّفُ كِتَابِ [الصِّفَاتِ ] أَتَىٰ فِيهِ بِكُلِّ عَجِيبَةٍ، وَتَرْتِيبُ أَبْوَابِهِ يَدُلُّ عَجِيبَةٍ، وَتَرْتِيبُ أَبْوَابِهِ يَدُلُّ عَلَىٰ التَّجْسِيمِ الْمَحْضِ، تَعَالَىٰ اللَّهُ عَنْ ذَٰلِكَ، وَكَانَ ابْنُ تَمِيمِيٍّ الْحَنْبِلِيُّ يَقُولُ: لَقَدْ خَرِئَ أَبُو يَعْلَىٰ الْفَرَّاءُ عَلَىٰ الْحَنَابِلَةِ خِرْيَةً لَا يَغْسِلُهَا الْمَاءُ » إِهَ.

وَقَالَ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ كَمَا فِي [سِيرُ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ: جُ١١/ صَ٢٠٦]: عَالٍ عَلَىٰ الْعَرْشِ الرَّفِيعِ بِذَاتِهِ شُبْحَانَهُ عَنْ قَوْلِ غَاوٍ مُلْحِدِ

\* \* \*

## ٤ - آراءُ ابْنِ تَيْمِيَّةً، وَتِلْمِيذِهِ ابْنِ الْقَيِّمِ:

قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فِي كِتَابِهِ [مِنْهَاجُ السُّنَّةِ: جُ٣/ صَ٢٩]:

«وَقَدِ اتَّفَقَتِ الْكَلِمَةُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْكَافِرِينَ أَنَّ اللَّهَ فِي السَّمَاءِ،
وَحَدُّوهُ بِذَلِكَ» إِهَ.

## وَقَالَ فِي [شَرْحِ حُدِيثِ النُّزُولِ: صَ ١٨]:

«وَأَمَّا الشَّرْعُ .. فَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَلَا الصَّحَابَةِ وَلَا التَّحَابَةِ وَلَا التَّابِعِينَ وَلَا سَلَفِ الْأُمَّةِ أَنَّ اللَّهَ جِسْمٌ، أَوْ أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِجِسْمٍ، بَلِ النَّفْيُ وَلَا التَّابِعِينَ وَلَا سَلَفِ الْأُمَّةِ أَنَّ اللَّهَ جِسْمٌ، أَوْ أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِجِسْمٍ، بَلِ النَّفْيُ وَلَا التَّابِعِينَ وَلَا سَلَفِ الْأُمَّةِ أَنَّ اللَّهُ جِسْمٌ، أَوْ أَنَّ اللَّهَ يَعْفِي الشَّرْعِ» إِهَ .

وَفِي [مَجْمُوعُ الْفَتَاوَىٰ لِابْنِ تَيْمِيَّةَ: جُ٤/ صَ٤٣٧]:

(إذَا تَبَيَّنَ هَلْذَا.. فَقَدْ حَدَّثَ الْعُلَمَاءُ الْمَرْضِيُّونَ وَأَوْلِيَاؤُهُ الْمَقْبُولُونَ: أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْقِةٍ يُجْلِسُهُ رَبُّهُ عَلَىٰ الْعَرْشِ مَعَهُ الْهَ.

وَفِيهِ أَيْضًا [ج٥/ ص٧٧٥]:

وَفِي [جُ٢/ صَ٢٦]:

«وَهَاٰذَا دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّهُ إِذَا جَاءَهُمْ وَجَلَسَ عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ.. أَشْرَقَتْ الْأَرْضُ كُلُّهَا بِأَنْوَارِهِ» إِهَـ.

وَقَالَ أَيْضًا فِي كِتَابِهِ [بَيَانُ تَلْبِيسِ الْجَهْمِيَّةِ:جُ١/ صَ٧٨٧]:

(قَ إِذَا كَانَ كَذُلِكَ.. فَاسْمُ "الْمُشَبِّهَةِ" لَيْسَ لَهُ ذِكْرٌ بِذَمِّ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ،

وَلَا كَلَامٍ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ» إِهَ.

وَفِي [جُ١/ صَ٢٧٣]:

«... وَالْمَوْصُوفُ بِهَلْدِهِ الصِّفَاتِ لَا يَكُونُ إِلَّا جِسْمًا، فَاللَّهُ تَعَالَىٰ جِسْمٌ لَا كَالْأَجْسَامِ».

وَفِي [جُ ١ / صَ ٣٧٣]:

«وَلَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا شُنَّةِ رَسُولِهِ وَلَا قَوْلِ أَحَدِ مِنْ سَلَفِ الْأُمَّةِ وَلَا قَوْلِ أَحَدِ مِنْ سَلَفِ الْأُمَّةِ وَأَئِمَّتِهَا أَنَّهُ لَيْسَ بِحِسْمٍ الهَ.

وَفِي [جُ٣/ صَ٢٤٣]:

(وَلَوْ قَدْ شَاءَ لَاسْتَقَرَّ عَلَىٰ ظَهْرِ بَعُوضَةٍ فَاسْتَقَلَّتْ بِهِ بِقُدْرَتِهِ وَلُطْفِ رُبُوبِيَّتِهِ، فَكَيْفَ عَلَىٰ عَرْشٍ عَظِيمٍ؟!» ".

<sup>(</sup>١) هَلْذَا الْكَلَامُ نَقَلَهُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ الدَّارِمِيِّ فِي رَدِّهِ عَلَىٰ بِشْرِ الْمَرِيسِيِّ مُقِرَّا لَهُ عَلَىٰ هَلْذَا الْهُرَاءِ، وَلَيْسَ كَلَامَ ابْنِ تِيْمِيَّةَ كَمَا أَوْهَمَ الْمُؤَلِّفُ. قَالَهُ نَاصِرٌ.

وَقَالَ ابْنُ قَيِّمِ الْجَوْزِيَّةِ فِي كِتَابِهِ [بَدَائِعُ الْفَوَائِدِ: جُ٤/ صَ١٣٨]: «إِنَّ اللَّهَ يُقْعِدُ بِجَنْبِهِ عَلَىٰ الْعَرْشِ مُحَمَّدًا» ".

وَقَالَ فِي [جُ ٤/ صَ ١٣٨٠]:

٤- وَلَا تُنْكِرُوا أَنهُ قَاعِدٌ وَلَا تُنْكِرُوا أَنهُ يُقْعِدُهُ
 وَنَسَبَ ذُٰلِكَ إِلَىٰ الدَّارَقُطْنِي، وَقَدْ كَذَبَ فِي نِسْبَتِهِ إِلَيْهِ كَمَا تَقَدَّمَ.

\* \* \*

٥- آرَاءُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْخَمِيسِ، وَالْحَكَمِيِّ، وَعَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْخَمِيسِ، وَالْحَكَمِيِّ، وَعَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْبَنِ حَسَنِ حَفِيدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ:

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْخَمِيسُ فِي كِتَابِهِ [اعْتِقَادُ أَهْلِ السَّنَّةِ شَرْحُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْخَمِيسُ فِي كِتَابِهِ [اعْتِقَادُ أَهْلِ السَّنَّةِ شَرْحُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ: صَ٢٤]:

«يُؤْمِنُ أَهْلُ السُّنَّةِ بِاسْتِوَاءِ اللَّهِ عَلَىٰ عَرْشِهِ اسْتِوَاءً حَقِيقِيًّا يَلِيقُ بِجَلَالِهِ»إِهَ.

وَفِي [ص٢٦]:

«وَلَا يُمْكِنُ حَمْلُ الْيَدَيْنِ إِلَّا عَلَىٰ الْحَقِيقَةِ، وَمَنْ لَمْ يَحْمِلْهَا عَلَىٰ الْحَقِيقَةِ، وَمَنْ لَمْ يَحْمِلْهَا عَلَىٰ الْحَقِيقَةِ، وَمَنْ لَمْ يَحْمِلْهَا عَلَىٰ الْحَقِيقَةِ.. فَهُوَ مُعَطِّلُ لِتِلْكِ الصِّفَةِ» إِهَـ.

وَفِي [صَ٢٦] فِي صِفَةِ الْوَجْهِ: «وَيَرَىٰ أَهْلُ السُّنَّةِ أَنَّهَا صِفَةٌ حَقِيقِيَّةٌ، فَلَا

<sup>(</sup>١) لَمْ أَجِدْ هَانِهِ الْعِبَارَةَ هَا كَذَا فِي [الْبَدَائِعِ]، وَإِنَّمَا الْمَوْجُودُ هَاذِهِ:

<sup>«</sup>فَائِدَةٌ: قَالَ الْقَاضِي: صَنَّفَ الْمَرُّوْذِيُّ كِتَابًا فِي فَضِيلَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَذَكَرَ فِيهِ إِقْعَادَهُ عَلَىٰ الْعَرْشِ» اِهَ. وَأَقَرَّهُ ابْنُ الْقَيِّم عَلَىٰ هَلْذَا الْهُرَاءِ. قَالَهُ الشَّيْخُ نَاصِرٌ عَبْدُ اللَّهِ.

٥٥٦ \_\_\_\_\_ الْفَصْلُ الْخَامِسَ عَشَرَ: آرَاءُ وَأَفْكَارُ الْمُجَسِّمَةِ وَالْمُشَبِّهَةِ الْمُخَالِفَةُ لِلنَّصُوصِ يُخْرِجُونَهَا عَنْ ظَاهِرِهَا بِتَأْوِيلِ الهَـ.

وَفِي [ص ١٣٣] فِي صِفَةِ الْمَجِيءِ:

«وَهُوَ مَجِيءٌ حَقِيقِيٌّ يَلِيقُ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ» إه.

وَقَالَ الْحَكَمِيُّ فِي كِتَابِهِ [مَعَارِجُ الْقَبُولِ: صَ٥٣٧]:

"وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَلِي هُرَيْرَةَ ﴿ وَايَةِ عَبْدِ الرَّنْيَا وَلَهُ فِي كُلِّ أَلِي هُرَيْرَةَ ﴿ وَاللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: "إِنَّ اللَّهُ يَنْزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَلَهُ فِي كُلِّ سَمَاءِ الدُّنْيَا جَلَسَ عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ ثُمَّ مَدَّ سَاعِدَيْهِ سَمَاءِ الدُّنْيَا جَلَسَ عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ ثُمَّ مَدَّ سَاعِدَيْهِ فَيَوْلُ فَيْ مَدِيمٍ وَلَا ظَلُومٍ، مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَعْفِرَ لَهُ مَنْ ذَا الَّذِي يَسُتَعْفِرُنِي فَأَعْفِرَ لَكُومِ مَنْ ذَا اللَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَعْفِرَ لَكُومِ مَنْ ذَا اللَّذِي يَسُتَغْفِرُنِي فَأَعْفِرَ لَهُ مَنْ ذَا اللَّذِي يَسُتَعْفِرُنِي فَأَعْفِرَ لَكُومِ مَنْ ذَا اللَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَعْفِرَ لَكُومِ مَنْ ذَا اللَّذِي يَسُتَغْفِرُنِي فَأَعْفِرَ لَكُومِ مَنْ ذَا اللَّذِي يَسُتَعْفِرُنِي فَأَعْفِرَ لَكُومِ مَنْ ذَا اللَّذِي يَسُوبُ فَوْرَنِي فَأَعْفِرَ اللَّهُ مِنْ ذَا اللَّذِي يَسُوبُ فَلَ وَلَهُ أَصْلُ مُرْسَلٌ »إِهَ مَنْ ذَا الَّذِي يَسُوبُ مَنْدَهُ، قَالَ: وَلَهُ أَصْلُ مُرْسَلٌ »إِهَ اللَّذِي اللَّهُ مَنْ مَا لَا اللَّذِي اللَّهُ مَنْ مَنْ ذَا اللَّذِي يَتُوبُ فَالَ: وَلَهُ أَصْلُ مُرْسَلٌ »إِهَ الللَّهُ مَنْ ذَا اللَّذِي مَنْ مَنْ مَالًا مَا مُنْ مَا لَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مِنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ مَنْ اللَّهُ مَنْ مَنْ مَا لَا اللَّهُ مِنْ مَنْ ذَا اللَّذِي اللَّهُ مِنْ فَالَذِي وَلَهُ أَصْلًا مُؤْمِنَالًا اللَّهُ مِنْ فَا لَا عُلْمَا لَا مُؤْمِلًا اللَّهُ مِنْ مَنْ فَا اللَّهُ مَا لَا لَا لَلْكُومِ اللْعُلُومِ اللْفُولِ اللْعُلُومُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللْعُلُومُ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْعُلَالَةُ اللَّهُ الللَّهُ

وَفِي [صَ ٢٣٦]:

«وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: "يَنْزِلُ اللَّهُ -تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - فِي آخِرِ ثَلَاثِ سَاعَاتٍ بَقِينَ مِنَ اللَّيْلِ، يَنْظُرُ فِي السَّاعَةِ الْأُولَىٰ مِنْهُنَّ فِي وَتَعَالَىٰ - فِي آخِرِ ثَلَاثِ سَاعَاتٍ بَقِينَ مِنَ اللَّيْلِ، يَنْظُرُ فِي السَّاعَةِ الْأُولَىٰ مِنْهُنَّ فِي الْكُوتَابِ الَّذِي لَا يَنْظُرُ فِيهِ غَيْرُهُ، فَيَمْحُو مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ، ثُمَّ يَنْظُرُ فِيهِ غَيْرُهُ، فَيَمْحُو مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ، ثُمَّ يَنْظُرُ فِيهِ اللَّاعِةِ الثَّانِيَةِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ، وَهِيَ مَسْكَنَهُ الَّذِي يَسْكُنُ، لَا يَكُونُ مَعَهُ فِيهَا إِلَّا

«اِبْنُ مَنْدَهْ فِي [الرَّدِّ عَلَىٰ الْجَهْمِيَّةِ: ح٥٦]، وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ، فِيهِ مَحْفُوظُ بْنُ أَبِي تَوْبَةَ، وَقَدْ ضَعَّفَ أَمْرَهُ جِدًّا.

وَقَالَ ابْنُ مَنْدَهُ: وَلَهُ أَصْلُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ مُرْسَلُ.

قُلْتُ: قَوْلُ ابْنِ مَنْدَهُ هَا فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَىٰ ضَعْفِهِ مَوْصُولًا كَمَا قَدَّمْتُ الهَد. ذَكَرَهُ الشَّيْخُ نَاصِرٌ.

<sup>(</sup>١) قَالَ مُحَقِّقُ كِتَابِ [مَعَارِجُ الْقَبُولِ: جُ١/ صَ٥٦] عُمَرُ مَحْمُودٌ أَبُو عُمَرَ: «انْ مَنْدَهْ فِي [الرَّدِّ عَلَىٰ الْجَهْمِيَّة: ح٥٥]، وَسَنَدُهُ ضَعِفٌ، فِيهِ مَحْفُوظُ نْنُ أَبِي تَا

وَفِي [ص ١٨١]:

(وَعَنْ أَبِي عِيسَىٰ يَحْيَىٰ بْنِ رَافِع -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ- أَنَّ مَلَكًا لَمَّا اسْتَوَىٰ الرَّبُ عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ سَجَدَ فَلَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّىٰ تَقُومَ السَّاعَةُ فَيَقُولُ: لَمْ أَعْبُدُكَ حَتَّىٰ تَقُومَ السَّاعَةُ فَيَقُولُ: لَمْ أَعْبُدُكَ حَتَّىٰ تَقُومَ السَّاعَةُ فَيَقُولُ: لَمْ أَعْبُدُكَ حَتَّىٰ تَقُومَ السَّاعَةُ فَيَقُولُ: كَمْ أَعْبُدُكَ حَتَّىٰ تَقُومَ السَّاعَةُ فَيَقُولُ: كَمْ أَعْبُدُكَ حَتَّىٰ تَقُومَ السَّاعَةُ فَيَقُولُ: كَمْ أَعْبُدُكَ حَتَّىٰ عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ سَجَدَ فَلَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّىٰ تَقُومَ السَّاعَةُ فَيَقُولُ: لَمْ أَعْبُدُكَ حَتَّىٰ عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ سَجَدَ فَلَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّىٰ تَقُومَ السَّاعَةُ فَيَقُولُ: لَمْ أَعْبُدُكَ حَتَّىٰ عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ سَجَدَ فَلَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّىٰ تَقُومَ السَّاعَةُ فَيَقُولُ: لَمْ أَعْبُدُكُ حَتَّىٰ عَلَىٰ عُرُولِكُ إِلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عُلْمَ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عُلْمُ لَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّىٰ تَقُومَ السَّاعَةُ فَيَقُولُ: لَكُمْ اللَّهُ عَلَىٰ عُنْ عَلَىٰ عَلَىٰ عُلْمَ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَقُومَ السَّاعَةُ فَيَقُولُ: لَمْ أَعْبُدُكُ حَقَىٰ عِبَادَتِكَ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ لَعَلَىٰ لَكُولُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ لَكُولُ لَلْكُولُ لَكُولُولُ اللَّهُ عَلَىٰ لَكُولُ لَكُولُ لَلْكُولُولُ اللَّهُ عَلَىٰ لَعُلَىٰ لَلْكُولُ لَكُولُولُ اللَّهُ عَلَىٰ لَكُولُ لَلْكُولُولُ اللَّهُ عَلَىٰ لَكُولُولُ لَكُولُولُولُ اللَّهُ عَلَىٰ لَلْكُولُ لَلْكُولُولُ اللَّهُ عَلَىٰ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُولُ لَلْكُولُ لَكُولُولُ لَكُولُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُولُ لَلَالِلَهُ لَاللَّهُ لَاللَّهُ لَلْكُولُ لَلَهُ لِلْكُولُ لَلْكُولُ

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ حَسَنٍ فِي كِتَابِهِ [فَتْحُ الْمَجِيدِ: صَ ١٥]:

(وَقَالَ أَبُو عُمَرَ الطَّلَمَنُكِيُّ فِي كِتَابِ الْأُصُولِ: "أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ عَلَىٰ أَنَّ اللَّهَ اسْتَوَىٰ عَلَىٰ عَرْشِهِ بِذَاتِهِ". وَقَالَ فِي هَلْذَا الْكِتَابِ أَيْضًا: السُّنَّةِ عَلَىٰ أَنَّ اللَّهَ اسْتَوَىٰ عَلَىٰ عَرْشِهِ عَلَىٰ الْحَقِيقَةِ لَا عَلَىٰ الْمَجَازِ") إِهَلَ السَّنَةِ عَلَىٰ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ اسْتَوَىٰ عَلَىٰ عَرْشِهِ عَلَىٰ الْحَقِيقَةِ لَا عَلَىٰ الْمَجَازِ") إِهَ.

<sup>(</sup>۱) قَالَ مُحقِقُ كِتَابِ [مَعَارِجُ الْقَبُولِ: جُ١/ صَ١٩٧] عُمَرُ مَحْمُودٌ أَبُو عُمَرَ:

«الدَّارِمِيُّ فِي [الرَّدِّعَلَىٰ الْجَهْمِيَّةِ: حَ١٢٨]، وَابْنُ جَرِيرٍ فِي [تَفْسِيرِهِ:١٣٠/ ١٧٠ وَ١٧٠ وَ١٣٩].

وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِي [التَّوْحِيدِ: صَ١٣٥-١٣٦]، وَاللَّالَكَائِيُّ [حَ٥٧]، وَالدَّارَقُطْنِيُّ فِي [النَّزُولِ: النَّرُولِ: وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِي [النَّوْرِيَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ. قَالَ الذَّهَبِيُّ بَعْدَ أَنْ أَوْرَدَ هَذَا الْحَدِيثِ: "فَهَا فِي إِنْ اللَّهُ مِنْ مُحَمَّدٍ، وَهُو مُنْكُرُ الْحَدِيثِ. قَالَ الذَّهَبِيُّ بَعْدَ أَنْ أَوْرَدَ هَذَا الْحَدِيثِ: "فَهَا فِي إِنْ اللَّهُ مِنْ مُحَمَّدٍ، وَهُو مُنْكُرُ الْحَدِيثِ. قَالَ الذَّهَبِيُّ بَعْدَ أَنْ أَوْرَدَ هَذَا الشَيْخُ الْحَدِيثِ: "فَهَا فِي أَنْفَاظُ مُنْكَرَةٌ، لَمْ يَأْتِ بِهَا غَيْرُ زِيَادَةً". [الْمِيزَانُ ٢/ ٩٨]» إهَ. ذَكَرَهُ الشَيْخُ نَاصِرٌ.

<sup>(</sup>٢) قَالَ مُحَقِّقُ كِتَابِ [مَعَارِجُ الْقَبُولِ: جُ١/ صَ١٨١] عُمَرُ مَحْمُودٌ أَبُو عُمَرَ: (٢) قَالَ مُحَقِّقُ كِتَابِ [مَعَارِجُ الْقَبُولِ: جُ١/ صَ١٨١] عُمَرُ مَحْمُودٌ أَبُو عُمَرَ: (فِي الْعُلُوِّ) مَعَلَّقًا (صَ٩٥)، وَفِيهِ نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، وَفِيهِ ضَعْفٌ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ اِهَ. ذَكَرَهُ الشَّيْخُ نَاصِمٌ.

«وَإِنَّهُ لَيَئِطُّ بِهِ أَطِيطَ الرَّحْلِ بِالرَّاكِبِ» "إِهَ.

\* \* \*

٦- آراء مُحَمَّد بْنِ صَالِحِ الْعُثَيْمِينِ، وَمُحَمَّدٍ خَلِيلٍ هَرَّاسٍ:
 قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ الْعُثَيْمِينُ فِي كِتَابِهِ [عَقِيدَةُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ:
 سَه ]:

«وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ اللَّهَ -عَزَّ وَجَلَّ عَلِيٌ عَلَىٰ خَلْقِهِ بِذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ...، وَاسْتِوَاؤُهُ عَلَىٰ الْعَرْشِ: عُلُوهُ عَلَيْهِ بِذَاتِهِ عُلُوّا خَاصًا يَلِيقُ بِجَلَالِهِ وَعَظَمَتِهِ، لَا يَعْلَمُ كَيْفِيَّتَهُ عَلَىٰ الْعَرْشِ: عُلُوهُ عَلَيْهِ بِذَاتِهِ عُلُوّا خَاصًا يَلِيقُ بِجَلَالِهِ وَعَظَمَتِهِ، لَا يَعْلَمُ كَيْفِيَّتَهُ إِلَىٰ الْعَرْشِ: عُلُوهُ عَلَىٰ الْعَرْشِ: عُلُوهُ عَلَىٰ الْعَرْشِ: كَانَ هَانَهُ.. كَانَ مَعَ خَلْقِهِ حَقِيقَةً وَإِنْ كَانَ فَوْقَهُمْ عَلَىٰ عَرْشِهِ حَقِيقَةً وَإِنْ كَانَ فَوْقَهُمْ عَلَىٰ عَرْشِهِ حَقِيقَةً » إِلَاهُ..

وَفِي [صَ١١]:

«وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ لِلَّهِ تَعَالَىٰ عَيْنَيْنِ اثْنَتَيْنِ حَقِيقِيَّتَيْنِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَجِينَا ﴾ [هود: ٣٧]...، وَأَجْمَعَ أَهْلُ السُّنَةِ عَلَىٰ أَنَّ الْعَيْنَيْنِ اِثْنَتَانِ، وَأَجْمَعَ أَهْلُ السُّنَةِ عَلَىٰ أَنَّ الْعَيْنَيْنِ اِثْنَتَانِ، وَأَجْمَعَ أَهْلُ السُّنَةِ عَلَىٰ أَنَّ الْعَيْنَيْنِ اِثْنَتَانِ، وَلَيْسَ وَيُعْوِدُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ وَيُحْوَدُ، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرُ، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْورَ ... " » إِهَ.

وَقَالَ فِي كِتَابِهِ [شَرْحُ لُمْعَةِ الِاعْتِقَادِ: صَ٢٧]:

«وَأَجْمَعَ السَّلَفُ عَلَىٰ إِثْبَاتِ الْوَجْهِ لِلَّهِ تَعَالَىٰ، فَيَجِبُ إِثْبَاتُهُ لَهُ بِدُونِ تَحْرِيفٍ وَلَا تَعْطِيلٍ وَلَا تَكْيِيفٍ وَلَا تَمْثِيلٍ، وَهُوَ وَجْهٌ حَقِيقِيٌّ يَلِيقُ بِاللَّهِ »إهَ.

<sup>(</sup>١) بَحَثْتُ عَنْ هَانِهِ الْجُمْلَةِ فِي الْكِتَابِ الْمَذْكُورِ فَلَمْ أَجِدْهَا فِيهِ. قَالَهُ الشَّيْخُ نَاصِرٌ عَبْدُ اللَّهِ.

«وَأَجْمَعَ السَّلَفُ عَلَىٰ إِثْبَاتِ الْيَدَيْنِ لِلَّهِ، فَيَجِبُ إِثْبَاتُهُمَا لَهُ بِدُونِ تَحْرِيفٍ وَلَا تَعْطِيلٍ وَلَا تَعْطِيلٍ وَلَا تَعْشِيلٍ، وَهُمَا يَدَانِ حَقِيقِيَّتَانِ لِلَّهِ تَعَالَىٰ يَلِيقَانِ بِهِ. وَلَا تَعْظِيلٍ وَلَا تَعْظِيلٍ وَلَا تَعْظِيلٍ وَلَا تَعْظِيلٍ بِالنَّعْمَةِ أَوِ الْقُدْرَةِ وَنَحْوِهَا... "إِلَخ. إهَ.

وَفِي [ص ٢٩]:

«وَأَجْمَعَ السَّلَفُ عَلَىٰ ثُبُوتِ الْمَجِيءِ لِلَّهِ تَعَالَىٰ، فَيَجِبُ إِثْبَاتُهُ لَهُ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ وَلَا تَعْطِيلٍ وَلَا تَكْيِيفٍ وَلَا تَمْثِيلٍ، وَهُوَ مَجِيءٌ حَقِيقِيٌّ يَلِيقُ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ.

وَقَدْ فَسَّرَهُ أَهْلُ التَّعْطِيلِ بِمَجِيءِ أَمْرِهِ...» إِلَخِ. إهَ.

وَفِي [ص ٣١]:

«وَأَجْمَعَ السَّلَفُ عَلَىٰ ثُبُوتِ الْمَحَبَّةِ لِلَّهِ، يُحِبُّ وَيُحَبُّ، فَيَجِبُ إِثْبَاتُ ذُلِكَ حَقِيقَةً، مِنْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ وَلَا تَعْطِيلٍ وَلَا تَكْيِيفٍ وَلَا تَمْثِيلٍ.

وَهِيَ مَحَبَّةٌ حَقِيقِيَّةٌ تَلِيقُ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ.

وَقَدْ فَسَّرَهَا أَهْلُ التَّعْطِيلِ بِالثَّوَابِ...» إِلَخ. إه.

وَفِي [ص ٣٦]:

«وَأَجْمَعَ السَّلَفُ عَلَىٰ ثُبُوتِ الْغَضَبِ لِلَّهِ، فَيَجِبُ إِثْبَاتُهُ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ وَلَا تَعْطِيلِ وَلَا تَكْيِيفٍ وَلَا تَمْثِيلِ.

وَهُوَ غَضَبٌ حَقِيقِيٌّ يَلِيقُ بِاللَّهِ.

وَفَسَّرَهُ أَهْلُ التَّعْطِيلِ بِالِانْتِقَامِ...» إِلَخِ. اِهَ.

وَفِي [صَ٣٣] عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَكِن كُرِهَ اللهُ الْبِعَانَهُ مُ [التوبة: ٢٤]: ﴿ وَلِكِن كُرِهَ اللهُ الْبِعَانَهُ مُ [التوبة: ٢٤]: ﴿ وَهِي كَرَاهَةُ حَقِيقِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ تَلِيقُ بِهِ ﴾ إهَ.

وَفِي [صَ ٣٤]:

«وَأَجْمَعَ السَّلَفُ عَلَىٰ ثُبُوتِ النَّزُولِ لِلَّهِ، فَيَجِبُ إِثْبَاتُهُ لَهُ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ وَلَا تَعْطِيلٍ وَلَا تَكْيِيفٍ وَلَا تَمْثِيلٍ، وَهُوَ نُزُولُ حَقِيقِيٌّ يَلِيقُ بِاللَّهِ. وَلَا تَعْطِيلٍ وَلَا تَكْيِيفٍ وَلَا تَمْثِيلٍ، وَهُو نُزُولُ حَقِيقِيٌّ يَلِيقُ بِاللَّهِ. وَفَسَّرَهُ أَهْلُ التَّعْطِيلِ بِنُزُولِ أَمْرِهِ أَوْ رَحْمَتِهِ أَوْ مَلَكٍ مِنْ مَلَائِكَتِهِ» إه. وَفَسَّرَهُ أَهْلُ التَّعْطِيلِ بِنُزُولِ أَمْرِهِ أَوْ رَحْمَتِهِ أَوْ مَلَكٍ مِنْ مَلَائِكَتِهِ الهَ. وَفِي نَفْس [صَ٢٤]:

(وَأَجْمَعَ السَّلَفُ عَلَىٰ ثُبُوتِ الْعَجَبِ لِلَّهِ، فَيَجِبُ إِثْبَاتُهُ لَهُ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ وَلَا تَعْطِيلٍ وَلَا تَكْيِيفٍ وَلَا تَمْثِيلٍ، وَهُوَ عَجَبٌ حَقِيقِيٌّ يَلِيقُ بِاللَّهِ. وَهُوَ عَجَبٌ حَقِيقِيٌّ يَلِيقُ بِاللَّهِ. وَفَسَّرَهُ أَهْلُ التَّعْطِيلِ بِالْمُجَازَاةِ» إِهَ.

#### وَفِي [ص٥٣]:

(وَأَجْمَعَ السَّلَفُ عَلَىٰ إِثْبَاتِ الضَّحِكِ لِلَّهِ، فَيَجِبُ إِثْبَاتُهُ لَهُ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ وَلَا تَعْطِيلٍ وَلَا تَكْيِيفٍ وَلَا تَعْطِيلٍ وَلَا تَكْيِيفٍ وَلَا تَمْثِيلٍ، وَهُوَ ضَحِكٌ حَقِيقِيٌّ يَلِيقُ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ. وَهُو ضَحِكٌ حَقِيقِيٌّ يَلِيقُ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ. وَهُو ضَحِكٌ حَقِيقِيٌّ يَلِيقُ بِاللَّهِ بَعَالَىٰ.

#### وَفِي [ص٢٦]:

«وَأَجْمَعَ السَّلَفُ عَلَىٰ إِثْبَاتِ اسْتِوَاءِ اللَّهِ عَلَىٰ عَرْشِهِ، فَيَجِبُ إِثْبَاتُهُ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ وَلَا تَعْطِيلٍ وَلَا تَكْيِيفٍ وَلَا تَمْثِيلٍ، وَهُوَ اسْتِوَاءٌ حَقِيقِيٌّ، مَعْنَاهُ: الْعُلُوُّ وَلَا تَعْطِيلٍ وَلَا تَكْيِيفٍ وَلَا تَمْثِيلٍ، وَهُوَ اسْتِوَاءٌ حَقِيقِيٌّ، مَعْنَاهُ: الْعُلُوُّ وَالْمِيقُ وَلَا تَعْلِيلٍ وَلَا تَكْيِيفٍ وَلَا تَعْلَىٰ.

وَفَسَّرَهُ أَهْلُ التَّعْطِيلِ بِالِاسْتِيلَاءِ» إهد.

وَفِي [ص ٣٨]:

(وَعُلُوُّ ذَاتٍ، بِمَعْنَىٰ: أَنَّ ذَاتَهُ تَعَالَىٰ فَوْقَ جَمِيعِ مَخْلُوقَاتِهِ» إهد

وَقَالَ فِي نَفْسِ [ص ٢٨]:

«وَأَجْمَعَ السَّلَفُ عَلَىٰ ثُبُوتِ عُلُوِّ الذَّاتِ لِلَّهِ وَكَوْنِهِ فِي السَّمَاءِ، فَيَجِبُ إِثْبَاتُهُ لَهُ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ وَلَا تَعْطِيلِ وَلَا تَكْيِيفٍ وَلَا تَمْثِيلِ.

وَقَدْ أَنْكُرَ أَهْلُ التَّعْطِيلِ كَوْنَ اللَّهِ بِذَاتِهِ فِي السَّمَاءِ، وَفَسَّرُوا مَعْنَاهَا: أَنَّ فِي السَّمَاءِ مُلْكَهُ وَسُلْطَانَهُ وَنَحْوَهُ الهَد.

وَفِي [ص٠٣]:

«وَأَجْمَعَ السَّلَفُ عَلَىٰ إِثْبَاتِ الرِّضَىٰ لِلَّهِ تَعَالَىٰ، فَيَجِبُ إِثْبَاتُهُ لَهُ مِنْ غَيْرِ تَحَالَىٰ، فَيَجِبُ إِثْبَاتُهُ لَهُ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ وَلَا تَحْرِيفٍ

وَهُوَ رِضًا حَقِيقِيٌّ يَلِيقُ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ.

وَقَدْ فَسَّرَهُ أَهْلُ التَّعْطِيلِ بِالثَّوَابِ» إهد.

وَقَالَ فِي كِتَابِهِ [تَسْهِيلُ شَرْحِ الْوَاسِطِيَّةِ: جُ١/ صَ١١]: «فَإِذَا قُلْتَ: مَا هِيَ الصُّورَةُ الَّتِي تَكُونُ لِلَّهِ وَيَكُونُ آدَمُ عَلَيْهَا؟.

قُلْنَا: إِنَّ اللَّهَ -عَزَّ وَجَلَّ - لَهُ وَجُهُ، وَلَهُ عَيْنٌ، وَلَهُ يَدُ، وَلَهُ رِجْلُ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَهُ عَيْنٌ، وَلَهُ يَدُ، وَلَهُ رِجْلُ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَهُ عَيْنٌ، وَلَهُ يَدُ، وَلَهُ رِجْلُ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَهُ يَكُونَ هَاذِهِ الْأَشْيَاءُ مُمَا ثِلَةً لِلْإِنْسَانِ، فَهُنَاكَ شَيْءٌ مِنَ الْكُونُ لَا يَلْزَمُ مِنْ أَنْ تَكُونَ هَاذِهِ الْأَشْيَاءُ مُمَا ثِلَةً لِلْإِنْسَانِ، فَهُنَاكَ شَيْءٌ مِنَ الشَّهَاءُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا ثَلَةٍ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّ

وَفِي [جُ٢/ صَ٤٢] عِنْدَ حَدِيثِ الضَّحِكِ:

«فَفِي هَاذَا إِثْبَاتُ الضَّحِكِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَهُوَ ضَحِكُ حَقِيقِيُّ، لَكِنَّهُ لَا

٥٦٢ \_\_\_\_\_ الْفَصْلُ الْحَامِسَ عَشَرَ: آرَاءُ وَأَفْكَارُ الْمُجَسِّمَةِ وَالْمُشَبِّهَةِ الْمُحَالِفَةُ لِلنَّصُوصِ مَا ثِلُ ضَحِكَ الْمَحْلُوقِينَ» إهد.

وَقَالَ فِي آجُ ١ / صَ٧١]:

«قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ: "إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَىٰ صُورَتِهِ"، وَالصُّورَةُ مُمَاثِلَةٌ لِلْأُخْرَىٰ، وَلِهَاذَا أَكْتُبُ لَكَ رِسَالَةً، ثُمَّ لِلْأُخْرَىٰ، وَلِهَا الْاَلَةَ الْفُوتُوغُرَافِيَّةً، وَتُخْرِجُ الرِّسَالَةَ، فَيُقَالُ: هَاذِهِ صُورَةُ هَاذِهِ، وَلَا تُدْخِلُهَا الْاَلَةَ الْفُوتُوغُرَافِيَّةً، وَتُخْرِجُ الرِّسَالَةَ، فَيُقَالُ: هَاذِهِ صُورَةُ هَاذِهِ، وَلَا قُرْقَ بَيْنَ الْحُرُوفِ وَالْكَلِمَاتِ، فَالصُّورَةُ مُطَابِقَةٌ لِلصُّورَةِ» إِهَـ.

#### وَفِي [جُ ١ / صَ ١٩٦]:

«ثَالِثًا: وَأُمَّا دَلَالَةُ الْإِجْمَاعِ.. فَقَدْ أَجْمَعَ السَّلَفُ عَلَىٰ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ بِذَاتِهِ فِي السَّمَاءِ، مِنْ عَهْدِ الرَّسُولِ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- إِلَىٰ يَوْمِنَا هَلْذَا» إِهَ.

#### وَفِي [جُ٢/ صَ١١]:

«وَأَوْرَدَ الْمُتَأَخِّرُونَ -الَّذِينَ عَرَفُوا أَنَّ الْأَرْضَ كُرُوِيَّةٌ وَأَنَّ الشَّمْسَ تَدُورُ عَلَىٰ الْأَرْضِ كُرُوِيَّةٌ وَأَنَّ الشَّمْسَ تَدُورُ عَلَىٰ الْأَرْضِ إِشْكَالًا؛ قَالُوا: كَيْفَ يَنْزِلُ فِي ثُلُثِ اللَّيْلِ الْآخِرِ؟! وَثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَخِرُ إِذَا انْتَقَلَ عَنِ الْمَمْلَكَةِ الْعَرَبِيَّةِ الشَّعُودِيِّةِ.. ذَهَبَ إِلَىٰ أُورُوبًا وَمَا الْآخِرُ إِذَا انْتَقَلَ عَنِ الْمَمْلَكَةِ الْعَرَبِيَّةِ الشَّعُودِيِّةِ.. ذَهَبَ إِلَىٰ أُورُوبًا وَمَا قَارَبَهَا؟! أَفَيكُونُ نَازِلًا دَائِمًا؟!.

فَنَقُولُ: آمِنْ أَوَّلًا بِأَنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ فِي هَلْذَا الْوَقْتِ الْمُعَيِّنِ، وَإِذَا آمَنْتَ.. لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ وَرَاءَ ذَٰلِكَ، لَا تَقُلْ: كَيْفَ؟! وَكَيْفَ؟! بَلْ قُلْ: إِذَا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ عَلَيْكَ شَيْءٌ وَرَاءَ ذَٰلِكَ، لَا تَقُلْ: كَيْفَ؟! وَكَيْفَ؟! بَلْ قُلْ: إِذَا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْمَعُودِيَّةِ.. فَاللَّهُ نَازِلٌ، وَإِذَا كَانَ فِي أَمِرِيكَا ثُلُثُ اللَّيْلِ.. يَكُونُ نُزُولُ اللَّهِ أَيْضًا، وَإِذَا طَلَعَ الْفَجُرُ.. إِنْتَهَى وَقْتُ النَّزُولِ فِي كُلِّ مَكَانٍ بِحَسَبِهِ الْهَ. وَفِي اللَّهِ أَيْضًا، وَإِذَا طَلَعَ الْفَجُرُ.. إِنْتَهَى وَقْتُ النَّزُولِ فِي كُلِّ مَكَانٍ بِحَسَبِهِ الْهَ.

الْفَصْلُ الْخَامِسَ عَشَرَ: آرَاءُ وَأَفْكَارُ الْمُجَسِّمَةِ وَالْمُشَبِّهَةِ الْمُخَالِفَةُ لِلنَّصُوصِ \_\_\_\_\_\_ ٢٣٥ وَفِي [جُ ١ / صَ ٢١٤]:

«فَعَقِيدَتُنَا الَّتِي نَدِينُ لِلَّهِ بِهَا: أَنَّ لِلَّهِ تَعَالَىٰ عَيْنَيْنِ اثْنَتَيْنِ، لَا زِيَادَةَ» إه.

قَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ خَلِيلٌ هَرَّاسٌ فِي كِتَابِهِ [شَرْحُ الْعَقِيدَةِ الْوَاسِطِيَّةِ: صَ٧٨]:

«فَالْعَلِيُّ: هُوَ الَّذِي لَهُ الْعُلُوُّ الْمُطْلَقُ مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ:

١ - عُلُو الذَّاتِ: وَكَوْنُهُ فَوْقَ جَمِيعِ الْمَخْلُوقَاتِ مُسْتَوِيًا عَلَىٰ عَرْشِهِ.

٢- وَعُلُوُّ الْقَدْرِ: إِذْ كَانَ لَهُ كُلُّ صِفَةِ كَهَاكٍ، وَلَهُ مِنْ تِلْكَ الصِّفَةِ أَعْلَاهَا وَغَايَتُهَا.

٣- وَعُلُو الْقَهْرِ: إِذْ كَانَ هُوَ الْقَاهِرَ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ» إه.

وَفِي [صَ ١٤٤]:

«وَأَمَّا قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ حِكَايَةً عَنْ فِرْعَوْنَ: ﴿ يَهُكَمَنُ أَبِنِ لِي صَرْحًا ... ﴾ [غافر: ٣٦] إِلَخِ.. فَهُوَ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ مُوسَىٰ الطَّيْلَةُ أَخْبَرَ فِرْعَوْنَ الطَّاغِيَةَ بِأَنَّ إِلَهُهُ إِلَيْهِ السَّمَاءِ، فَأَرَادَ أَنْ يَتَلَمَّسَ الْأَسْبَابَ لِلْوُصُولِ إِلَيْهِ الْهَ.

وَفِي [ص ٤٩]:

"وَهِيَ فَوْقِيَّةٌ حِسِّيَّةٌ بِالْمَكَانِ، فَيَكُونُ فَوْقِيَّةُ اللَّهِ عَلَىٰ الْعَرْشِ كَذُلِكَ، وَلَا يَصِحُّ حَمْلُ الْفَوْقِيَّةِ هُنَا عَلَىٰ فَوْقِيَّةِ الْقَهْرِ وَالْغَلَبَةِ»" إهَـ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) لَمْ أَجِدْ هَاٰذَا النَّصَّ فِي كِتَابِ الْهَرَّاسِ بَعْدَ طُولِ بَحْثٍ. قَالَهُ الشَّيْخُ نَاصِرٌ عَبْدُ اللَّهِ.

وَالْمُشَبِّهَةُ يُنْكِرُونَ التَّفْوِيضَ وَالتَّأْوِيلَ:

## ١ - فَأَمَّا التَّفْوِيضُ:

فَوَصَفَهُ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ جَهْلٌ وَتَجْهِيلٌ، وَبَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ مِنْ شَرِّ أَقْوَالِ أَهْلِ الْبِدَع وَالْإِلْحَادِ.

## ٢ - وَأُمَّا التَّأْوِيلُ:

فَوصَفُوهُ بِأَنَّهُ تَحْرِيفٌ وَتَعْطِيلٌ، وَوَصَفَهُ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ إِلْحَادٌ، وَوَصَفُوا فَوَا لَكَا وَصَفُوا أَهْلَ التَّأُويلِ بِأَنَّهُمْ مُعَطِّلَةٌ، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ التَّأُويلَ ثَابِتٌ مِنَ السَّلَفِ الصَّالِحِ، أَهْلَ التَّأُويلِ ثَابِتٌ مِنَ السَّلَفِ الصَّالِحِ، أَيكُونُ السَّلَفُ الصَّالِحُ مُعَطِّلَةً جَهْمِيَّةً؟؟!!.

## وَقَالَ الْعُثَيْمِينَ فِي [تَسْهِيلُ شَرْحِ الْوَاسِطِيَّةِ: صَ ٩٢]:

«وَبِهَاذَا نَعْرِفُ ضَلَالَ أَوْ كَذِبَ مَنْ قَالُوا: "إِنَّ طَرِيقَةَ السَّلَفِ هِيَ التَّهْوِيضُ". هَا وُلَاء ضَلُوا إِنْ قَالُوا ذَٰلِكَ عَنْ جَهْلٍ بِطَرِيقَةِ السَّلَفِ؛ وَكَذَبُوا إِنْ قَالُوا ذَٰلِكَ عَنْ جَهْلٍ بِطَرِيقَةِ السَّلَفِ؛ وَكَذَبُوا إِنْ قَالُوا ذَٰلِكَ عَنْ جَهْلٍ بِطَرِيقَةِ السَّلَفِ؛ وَكَذَبُوا إِنْ قَالُوا ذَٰلِكَ عَنْ عَمْدٍ؛ أَوْ نَقُولُ: كَذَبُوا عَلَىٰ الْوَجْهَيْنِ عَلَىٰ لُغَةِ الْحِجَازِ، لِأَنَّ قَالُوا ذَٰلِكَ عَنْ عَمْدٍ؛ أَوْ نَقُولُ: كَذَبُوا عَلَىٰ الْوَجْهَيْنِ عَلَىٰ لُغَةِ الْحِجَازِ، لِأَنَّ الْكَذِبَ عِنْدَ الْحِجَازِيِّينَ بِمَعْنَىٰ الْخَطَإِ.

وَعَلَىٰ كُلِّ حَالٍ؛ لَا شَكَّ أَنَّ الَّذِينَ يَقُولُونَ: إِنَّ مَذْهَبَ أَهْلِ السُّنَّةِ هُوَ الشَّنَّةِ هُو إِثْبَاتُ الْمَعْنَىٰ وَتَفْوِيضُ التَّفُويضُ.. أَنَّهُمْ أَخْطَئُوا، لِأَنَّ مَذْهَبَ أَهْلِ السُّنَّةِ هُوَ إِثْبَاتُ الْمَعْنَىٰ وَتَفْوِيضُ التَّفُويضُ.

وَلْيُعْلَمْ أَنَّ الْقَوْلَ بِالتَّفْوِيضِ -كَمَا قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةً- مِنْ شَرِّ أَقْوَالِ أَهْلِ الْبِدَعِ وَالْإِلْحَادِ!» إهد. «مَاذَا يَقُولُ الْمُعَطِّلُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَجَاَّهُ رَبُّكَ ... ﴾ [الفجر: ٢٢] وَنَحْوِهَا؟.

الْجَوَابُ: يَقُولُ: الْمَعْنَىٰ: جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ، وَأَتَىٰ أَمْرُ رَبِّكَ» إه.

وَفِي الرِّسَالَةِ الْمُسَمَّاةِ [خُذْ عَقِيدَتَكَ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ:

ص٨] لِلشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ جَمِيلٍ زِينُو، عِنْدَ الْكَلَامِ فِي التَّوْحِيدِ:

«سُ٩-: مَا هُوَ تَوْجِيدُ صِفَاتِ اللَّهِ وَأَسْمَائِهِ؟.

جَ ٩-: هُوَ إِنْبَاتُ مَا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ فِي كِتَابِهِ، أَوْ وَصَفَهُ رَسُولُهُ فِي اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ فِي كِتَابِهِ، أَوْ وَصَفَهُ رَسُولُهُ فِي أَحَادِيثِهِ الصَّحِيحَةِ، عَلَىٰ الْحَقِيقَةِ، بِلَا تَأْوِيلٍ وَلَا تَفْوِيضٍ وَلَا تَمْثِيلٍ وَلَا تَعْطِيلٍ، كَالِاسْتِوَاءِ وَالنَّزُولِ وَالْيَدِ وَغَيْرِهَا مِمَّا يَلِيقُ بِكَمَالِهِ الهَ.

وَقَالَ مُحَمَّدٌ عَبْدُ الرَّحَمَٰنِ الْخَمِيسُ فِي كِتَابِهِ [اعْتِقَادُ أَهْلِ السُّنَّةِ: صَ٢٣] بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ الْأَشَاعِرَة:

«...، لِأَنَّهُمْ إِمَّا عَلَىٰ التَّفُويضِ الَّذِي هُوَ جَهْلٌ وَتَجْهِيلٌ، وَإِمَّا عَلَىٰ التَّأُويلِ اللَّأَفِيلِ التَّأُويلِ اللَّذِي هُوَ تَحْرِيفٌ وَتَعْطِيلٌ» إِهَ.

وَفِي [ص ١٣٤]:

> وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ فِي [كِتَابُ التَّوْحِيدِ: ص ٢٠٤]: «الْعِشْرُونَ: إِثْبَاتُ الصِّفَاتِ، خِلَافًا لِلْأَشْعَرِيَّةِ الْمُعَطِّلَةِ» إهد.

٥٦٦ \_ الْفَصْلُ الْخَامِسَ عَثَرَ: آرَاءُ وَأَفْكَارُ الْمُجَسِّمَةِ وَالْمُشَبِّهَةِ الْمُخَالِفَةُ لِلنَّصُوصِ
وَقَالَ مُحَمَّدٌ خَلِيلٌ هَرَّاسٌ فِي [شَرْحُ الْعَقِيدَةِ الْوَاسِطِيَّةِ: صَ١١١]:

(اوَقُولُه: ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيهُمُ اللّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ
وَقَالَمُلَتَهِكُهُ وَقُضِي الْأَمْنُ ﴾ [البقرة: ٢١٠] ، ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلّا أَن تَأْتِيهُمُ اللّهُ وَالْمَلَتَهِكُهُ أَوْيَائِنَ رَبُّكَ أَوْيَأْقِ بَعْضُ اللّهَ يُومَ يَأْتِي بَعْضُ اليَتِ رَبِّكَ ﴾ [الأنعام: المُلَتِيكَةُ أَوْيَأْتِي رَبِّكَ أَوْيَأْتِي بَعْضُ اللّهَ وَعَلَيْ يَعْضُ اللّهُ وَمَا يَلْقِ مَعْضُ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللهُ الللللهُ الللللّهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ

[ش]: قَوْلُهُ: ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ... ﴾ فِي هَاذِهِ الْمَايَاتِ إِثْبَاتُ صِفَتَاْ مِنْ مِنْ صِفَاتِ الْفِعْلِ لَهُ سُبْحَانَهُ، وَهُمَا صِفَتَا الْإِثْيَانِ وَالْمَجِيءِ، وَالَّذِي عَلَيْهِ أَهْلُ السُّنَةِ وَالْجُمَاعَةِ الْإِيمَانُ بِذُلِكَ عَلَىٰ حَقِيقَتِهِ، وَالِمابْتِعَادُ عَنِ التَّأْوِيلِ الَّذِي هُوَ السُّنَةِ وَالْجُمَاعَةِ الْإِيمَانُ بِذُلِكَ عَلَىٰ حَقِيقَتِهِ، وَالِمابْتِعَادُ عَنِ التَّأُويلِ الَّذِي هُوَ السُّنَةِ وَالْجُمَاعَةِ الْإِيمَانُ بِذُلِكَ عَلَىٰ حَقِيقَتِهِ، وَاللَابْتِعَادُ عَنِ التَّأُويلِ الَّذِي هُوَ فِي السَّنَةِ وَالْجُمَاعَةِ الْإِيمَانُ بِذُلِكَ عَلَىٰ حَقِيقَتِهِ، وَاللَّابْتِعَادُ عَنِ التَّأُويلِ الَّذِي هُو فِي الْحَقِيقَةِ إِلْحَادُ وَتَعْطِيلُ الْهَاهُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَقِيقَةِ إِلْكَ عَلَيْ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعِلْمُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَقَةِ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الللْمُولِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِلْمُ الللِهُ الللْمُ الللْمُ ال

\* \* \*

فَهَا إِنَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُجَسِّمَةِ وَمَنْ ضَاهَا هُمَا مِنْ أَهْلِ الضَّلَالَةِ، فَفِيهَا مَا يَنْدَىٰ لَهُ جَبِينُ الْمُؤْمِنِينَ فَتَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُهُمْ، وَقَدْ شَذُّوا بِهَا عَنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ، وَتَجَرَّأُوا بِهَا مِنْ بَيْنِ الْمُوَحِّدِينَ.

فَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُ السُّنِّيُّ، اِحْذَرْ مِنْ هَلْذِهِ الْخُرَافَاتِ الَّتِي يُرَوِّجُونَهَا بِاسْمِ (السُّنَّةِ)، وَلَا تَغْتَرَّ بِهَا، وَإِنَّمَا ذَكَرْنَاهَا فِي هَلْذَا الْكِتَابِ لِيُمْكِنَ الِاحْتِرَازُ عَنْهَا.

نَسْأَلُ اللَّهُ -جَلَّ شَأْنُهُ- أَنْ يُثَبِّتَنَا عَلَىٰ الْمَحَجَّةِ الْبَيْضَاءِ الَّتِي لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا وَلَا يَزِيغُ عَنْهَا إِلَّا هَالِكُ، وَيَعْصِمَنَا مِنْ أَهْوَاءِ وَبِدَعِ أَهْلِ الضَّلَالِ، إِنَّهُ عَلَىٰ مَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، وَبِالْإِجَابَةِ جَدِيرٌ.

وَهَٰذَا آخِرُ مَا يَسَّرَهُ اللَّهُ مِنْ جَمْعِ هَٰذَا الْكِتَابِ الْمُفِيدِ، وَأَرْجُو مِنَ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ قُرَّةً لِأَعْيُنِ الْمُوَحِّدِينَ، وَقَذَى فِي عُيُونِ الْحَاسِدِينَ.

فَلِلَّهِ الْحَمْدُ عَلَىٰ إِتْمَامِ هَلْذَا الْكِتَابِ وَتَوْفِيقِهِ إِيَّايَ ابْتِدَاءً وَاخْتِتَامًا، وَصَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا دَائِمًا إِلَىٰ وَصَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا دَائِمًا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ.

## خَاتِمَةٌ

أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَتَقَبَّلَ مِنِّي هَلْذَا الْكِتَابَ الْوَجِيزَ، وَأَنْ يَنْفَعَ بِهِ النَّفْعَ الْعَامَّ وَالْخَاصَّ كُلَّ مَنْ قَرَأَهُ أَوْ سَمِعَهُ أَوْ كَتَبَ مِنْهُ أَوْ أَقْرَأَهُ أَوْ حَفِظَهُ، وَأَنْ يَنْفَعَنِي وَالْخَاصَّ كُلَّ مَنْ قَرَأَهُ أَوْ سَمِعَهُ أَوْ كَتَبَ مِنْهُ أَوْ أَقْرَأَهُ أَوْ حَفِظَهُ، وَأَنْ يَنْفَعَنِي وَالْخَاصَ كُلَّ مَنْ قَرَأَهُ أَوْ سَمِعَهُ أَوْ كَتَبَ مِنْهُ أَوْ أَقْرَأَهُ أَوْ حَفِظَهُ، وَأَنْ يَنْفَعَ مِالُ وَلَا بَنُونَ هَ إِلَا مَنْ أَقَى اللهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ هِ ﴾ [الشعراء: ٨٨ - به فَيْ مَالٌ وَلَا بَنُونَ هَ إِلَا مَنْ أَلَى اللهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ هِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

وَأَرْجُو مِنَ اللَّهِ أَنْ يَنْفَعَ بِهِ الطَّلَبَةَ، وَأَنْ يَكُونَ دِفَاعًا عَنْ عَقِيدَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، وَأَرْجُو مِمَّنِ اطَّلَعَ عَلَىٰ زَلَّةٍ زَلَّ بِهَا الْقَدَمُ، أَوْ هَفَا بِهَا الْقَلَمُ.. أَنْ وَالْجَمَاعَةِ، وَأَرْجُو مِمَّنِ اطَّلَعَ عَلَىٰ زَلَّةٍ زَلَّ بِهَا الْقَدَمُ، أَوْ هَفَا بِهَا الْقَلَمُ.. أَنْ يُصْلِحَهَا بَعْدَ التَّأَمُّلِ "، لِأَنَّ لَا يَخْلُو مِنَ السَّهْوِ وَالنِّسْيَانِ، وَمَنْ أَلْقَىٰ يُصْلِحَهَا بَعْدَ التَّأَمُّلِ "، لِأَنَّ لَا يَخْلُو مِنَ السَّهْوِ وَالنِّسْيَانِ، وَمَنْ أَلْقَىٰ مَعْذُورًا، وَمَا أَحْسَنَ قَوْلَ مَنْ قَالَ:

٥٧٧- وَإِنْ تَجِدْ عَيْبًا فَسُدَّ الْخَلَلَا فَجَلَّ مَنْ لَا عَيْبَ فِيهِ وَعَلَا "

### وَقَوْلَ مَنْ قَالَ:

مَنْ ذَا الَّذِي مَا سَاءَ قَطْ وَمَنْ لَهُ الْحُسْنَىٰ فَقَطْ؟! ٣

(١) قُلْتُ أَنَا الشَّيْخُ نَاصِرٌ عَبْدُ اللَّهِ دُسُوقِيٌّ إِبْرَاهِيمُ رَحِيمٌ: قَدْ فَعَلْتُ ذَٰلِكَ، فَصَوَّبْتُ النَّصُوصَ بِالرُّجُوعِ إِلَىٰ مَصَادِرِهَا الْمَطْبُوعَةِ قَدْرَ الْإِمْكَانِ، فَإِذَا رَأَىٰ الْقَارِیُ فَرْقًا فِي الْعِبَارَاتِ بَيْنَ تَحْقِيقِي بِالرُّجُوعِ إِلَىٰ مَصَادِرِهَا الْمَطْبُوعَةِ قَدْرَ الْإِمْكَانِ، فَإِذَا رَأَىٰ الْقَارِیُ فَرْقًا فِي الْعِبَارَاتِ بَيْنَ تَحْقِيقِي لِهِ لَهُ لَا الْكَتَابِ وَبَيْنَ الطَّبْعَةِ الْأَصْلِيَّةِ لَهُ.. فَلْيَعْلَمْ أَنَّ مَا فِي تَحْقِيقِي هُوَ الصَّوَابُ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ. لِهَا لَهُ لَلْ هَذَا الْبَيْتِ هُوَ الْإِمَامُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْقَاسِمُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَرِيرِيُّ الْبَصْرِيُّ (٢٤٦-٤٥) وَاللَّهُ دُسُوقِيُّ. (٢) قَائِلُ هَذَا الْبَيْتِ هُو سُلْطَانُ الْعَاشِقِينَ عُمَرُ بْنُ الْفَارِضِ. أَنْظُرْ [وَفَيَاتِ الْأَعْيَانِ] لِابْنِ خَلِّكَانَ (٣) قَائِلُ هَذَا الْبَيْتِ هُو سُلْطَانُ الْعَاشِقِينَ عُمَرُ بْنُ الْفَارِضِ. أَنْظُرْ [وَفَيَاتِ الْأَعْيَانِ] لِابْنِ خَلِّكَانَ (٣) قَائِلُ هَذَا الْبَيْتِ هُو سُلْطَانُ الْعَاشِقِينَ عُمَرُ بْنُ الْفَارِضِ. أَنْظُرْ [وَفَيَاتِ الْأَعْيَانِ] لِابْنِ خَلِّكَانَ (٣) قَائِلُ هَذَا الْبَيْتِ هُو سُلْطَانُ الْقَاشِقِينَ عُمَرُ بْنُ الْفَارِضِ. أَنْظُرْ [وَفَيَاتِ الْبَيْتِ الْمَامُ أَلُهُ الشَّيْخُ نَاصِرٌ عَبْدُ اللَّهِ دُسُوقِيٌّ.

خَاتِمَةً

وَصَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا، وَصَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَلَىٰ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.

\* \* \*



# كَلِمَةٌ خِتَامِيَّةٌ لِمُحَقِّقِ الْكِتَابِ

# بِسَــمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَزِ ٱلرَّجِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، وَبَعْدُ،،،

فَقَدْ انْتَهَيْتُ -بِفَضْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَكَرَمِهِ وَتَوْفِيقِهِ- مِنْ تَحْقِيقِ وَضَبْطِ وَتَنْسِيقِ وَمُرَاجَعَةِ وَتَصْوِيبِ هَاذَا الْكِتَابِ الْمُبَارَكِ الَّذِي أَدْعُو اللَّهَ -عَزَّ وَبَنْسِيقِ وَمُرَاجَعَةِ وَتَصْوِيبِ هَاذَا الْكِتَابِ الْمُبَارَكِ الَّذِي أَدْعُو اللَّهَ -عَزَّ وَجَلَّ- أَنْ يَكُونَ فِي مِيزَانِ حَسَنَاتِ مُؤَلِّفِهِ وَمِيزَانِ حَسَنَاتِي أَنَا أَيْضًا، وَأَدْعُو اللَّهَ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ هَاذَا الْكِتَابُ مِشْعَلَ نُورٍ يَهْدِي مِنْ ضَلِّ مِنَ الْوَهَّابِيَّةِ اللَّهَ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ هَاذَا الْكِتَابُ مِشْعَلَ نُورٍ يَهْدِي مِنْ ضَلِّ مِنَ الْوَهَّابِيَّةِ مُدَّعِي السَّلَفِيَّةِ، فَإِنَّا -وَاللَّهِ- نَبْذُلُ الْجُهْدَ الْمُضْنِي لِتَبْصِيرِ هَاوُلَاءِ بِمَا هُمْ مُدَّعِي السَّلَفِيَّةِ، فَإِنَّا -وَاللَّهِ- نَبْذُلُ الْجُهْدَ الْمُضْنِي لِتَبْصِيرِ هَاوُلَاءِ بِمَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ غَيِّ وَضَلَالٍ وَابْتِدَاعٍ، كُلُّ ذُلِكَ لِوَجْهِ اللَّهِ وَابْتِغَاءِ ثَوَابَهِ وَالشَّفَقَةِ عَلَىٰ عَلَيْهِ مِنْ غَيِّ وَضَلَالٍ وَابْتِدَاعٍ، كُلُّ ذُلِكَ لِوَجْهِ اللَّهِ وَابْتِغَاءِ ثَوَابَهِ وَالشَّفَقَةِ عَلَىٰ عَلَيْهِ مِنْ غَيِّ وَضَلَالٍ وَابْتِدَاعٍ، كُلُّ ذُلِكَ لِوَجْهِ اللَّهِ وَابْتِغَاءِ ثُوابَهِ وَالشَّفَقَةِ عَلَىٰ عَبْدِهِ ﴿ اللَّذِينَ ضَلَّ سَعَيْمُ فِي الشَّفِي السَّفَاقِ وَالسَّفَقَةِ عَلَىٰ اللهِ اللَّهِ وَابْتِعَاءِ ثُوابَهِ وَالسَّفَقَةِ عَلَىٰ عَلَوْلَهِ وَالسَّفَقَةِ عَلَىٰ اللَّهُ وَابْتِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالِ وَالْكَاهِ لَاللَّهِ وَاللَّهُ وَالْمَوْلِ الْكَالِقُولُ اللَّهُ وَالْمَالِيَّةِ وَلَاللَّهُ وَالْمَالِ وَالْمَالِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْكُولُولُهُ وَلَا لَعُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْلُولُولُهُ وَلَلْهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ

وَقَدِ انْتَهَيْتُ مِنْ تَحْقِيقِ هَلْذَا الْكِتَابِ فِي صَبَاحِ يَومِ الْخَمِيسِ، الْمُوَافِقِ ٧ مِنْ ذِي الْحِجَةِ مِنْ عَامِ ١٤٤٥هِ، وَالْمُوَافِقِ ١٣ / ٢ / ٢٢٤م، وَالْمُوَافِقِ ١٣ أَ ٢٠٢٤م، بِمُحَافَظَةِ الْقَلْيُوبِيَّةِ بِمِصْرَ الْمَحْرُوسَةِ.

نَاصِرٌ عَبْدُ اللَّهِ دُسُوقِيٌّ إِبْرَاهِيمُ رَحِيمٌ

## أَهَمُّ الْمَرَاجِعِ وَالْمَصَادِرِ أَهَمُّ الْمَرَاجِعِ وَالْمَصَادِرِ ١ - (حَرْفُ الْهَمْزَةِ)

| الْمُؤَلِّفُ                              | الْكِتَابُ                                         | مُ  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|
| الشَّيْخُ عُثْمَانُ حِدَغُ                | إِقْنَاعُ الْمُؤْمِنِينَ بِتَبَرُّكِ الصَّالِحِينَ | 1   |
| عَبْدُ الْقَاهِرِ الْبَغْدَادِيُّ         | أُصُولُ الدِّينِ                                   | ۲   |
| السَّمْعَانِيُّ                           | الْأَنْسَابُ                                       | ٣   |
| الزِّرِكْلِيُّ                            | الْأَعْلَامُ                                       | ٤   |
| أَبُو الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ            | الْإِبَانَةُ عَنْ أُصُولِ الدِّيَانَةِ             | ٥   |
| أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ            | الْإِشَارَةُ إِلَىٰ مَذْهَبِ أَهْلِ الْحَقِّ       | ٦   |
| أَبُو حَامِدٍ الْغَزَالِيُّ               | إِحْيَاءُ عُلُومِ الدِّينِ                         | ٧   |
| الْمُرْتَضَى الزَّبِيدِيُّ                | إِتْحَافُ السَّادَةِ الْمُتَّقِينَ                 | ٨   |
| الْبَيَاضِيُّ الْحَنَفِيُّ                | إِشَارَاتُ الْمَرَامِ مِنْ عِبَارَاتِ الْإِمَامِ   | ٩   |
| الْإِمَامُ الْبَيْهَقِيُّ                 | الْأَسْمَاءُ وَالصِّفَاتُ                          | 1.  |
| الْإِمَامُ ابْنُ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيُّ | إِنْبَاءُ الْغُمْرِ بِأَبْنَاءِ الْعُمْرِ          | 11  |
| أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ          | أَعْلَامُ الْحَدِيثِ                               | ١٢  |
| الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ          | الِانْتِقَاءُ                                      | ١٣  |
| الْبَاقِلَّانِيُّ                         | الْإِنْصَافُ                                       | 1 & |
| أَبُو عَمْرِو الدَّانِيُّ                 | الْأُرْجُوزَةُ الْمُنَبِّهَةُ                      | 10  |
| الْإِمَامُ الْبَيْهَقِيُّ                 | الِاعْتِقَادُ                                      | ١٦  |
| الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ          | الِاسْتِذْكَارُ                                    | ١٧  |
| الْإِمَامُ الْقُرْطُبِيُّ                 | الْأَسْنَى فِي شَرْحِ أَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَى | ١٨  |

| الْمُؤَلِّفُ                                      | الْكِتَابُ                                                           | ٩   |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|
| الْإِمَامُ أَبُو حَامِدٍ الْغَزَالِيُّ            | إِلْجَامُ الْعَوَامِّ عَنْ عِلْمِ الْكَلَامِ                         | 19  |
| الْإِمَامُ أَبُو حَامِدٍ الْغَزَالِيُّ            | الْأَرْبَعِينَ فِي أُصُولِ الدِّينِ                                  | ۲.  |
| الْقَاضِي عِيَاضٌ                                 | إِكْمَالُ الْمُعْلِمِ بِفَوَائِدِ مُسْلِمٍ                           | 71  |
| الْإِمَامُ الْقَرَافِيُّ                          | الْأَجْوِبَةُ الْفَاخِرَةُ                                           | 77  |
| الْإِمَامُ ابْنُ جَمَاعَة                         | إِيضًاحُ الدِّلِيلِ                                                  | 74  |
| الْعَلَّامَةُ الْأَبِّيِّ                         | إِكْمَالُ إِكْمَالِ الْمُعْلِمِ لِفَوَائِدِ مُسْلِمٍ                 | 7 8 |
| الْإِمَامُ السَّنُوسِيُّ                          | أُمُّ الْبَرَاهِينِ                                                  | 70  |
| الْإِمَامُ الْقَسْطَلَّانِيُّ                     | إِرْشَادُ السَّارِي                                                  | 77  |
| عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ اللَّقَانِيُّ | إِتْحَافُ الْمُرِيدِ شَرْحُ جَوْهَرَةِ التَّوْحِيدِ                  | 77  |
| إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ                             | الْإِرْشَادُ إِلَىٰ قَوَاطِعِ الْأَدِلَّةِ فِي أُصُولِ الِاعْتِقَادِ | ۲۸  |
| الْإِمَامُ السَّيُوطِيُّ                          | الْإِتْقَانُ فِي عُلُومِ الْقُرْءَانِ                                | 79  |
| الشَّيْخُ عُثْمَانُ حِدَغُ                        | أَنِيسُ الْجَلِيسِ فِي تَرْجَمَةِ سَيِّدِي أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ   | ٣.  |
| مَحْمُودٌ خَطَّابٌ السُّبْكِيُّ                   | إِتْحَافُ الْكَائِنَاتِ                                              | ۲۱  |
| الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُ          | اِسْتِحْسَانُ الْخَوْضِ فِي عِلْمِ الْكَلَامِ                        | ٣٢  |

#### \* \* \*

# ٧- (حَرْفُ الْبَاءِ)

| الْمُؤَلِّفُ                          | الْكِتَابُ                  | ۴ |
|---------------------------------------|-----------------------------|---|
| الْإِمَامُ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ   | الْبِدَايَةُ وَالنِّهَايَةُ | ) |
| مُحَمَّدٌ الْعَرِبِيُّ التَّبَّانِيُّ | بَرَاءَةُ الْأَشْعَرِيِّينَ | ۲ |

| اِبْنُ أَبِي جَمْرَة           | بَهْجَةُ النَّفُوسِ                                            | ٣ |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|---|
| أَبُّو حَيَّانَ                | الْبَحْرُ الْمُحِيطُ                                           | ٤ |
| الْإِمَامُ الزَّرْكَشِيُّ      | الْبُرْهَانُ فِي عُلُومِ الْقُرْءَانِ                          | 0 |
| خَلِيلٌ أَحْمَدُ بْنُ مُجِيدٍ  | بَذْلُ الْمَجْهُودِ                                            | 7 |
| اِبْنُ عَلَّانَ الصِّلِّيقِيُّ | بَدِيعُ الْمَعَانِي                                            | ٧ |
| الْإِمَامُ السَّيُوطِيُّ       | بُغْيَةُ الْوُعَاةِ فِي طَبَقَاتِ النَّحْوِيِّينَ وَاللَّغَاتِ | ٨ |

## ٣- (حَرْفُ التَّاءِ)

| الْمُؤَلِّفُ                           | الْكِتَابُ                                         | مُ |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|----|
| الْإِمَامُ ابْنُ عَسَاكِرَ             | تَبْيِينُ كَذِبِ الْمُفْتَرِي                      | 1  |
| الْإِمَامُ الزَّرْكَشِيُّ              | تَشْنِيفُ الْمَسَامِعِ                             | ۲  |
| الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ             | تَارِيخُ بَغْدَادَ                                 | ٣  |
| أَبُو الْمُظَفِّرِ الْإِسْفِرَايِنِيُّ | التَّبْصِيرُ فِي الدِّينِ                          | ٤  |
| اِبْنُ عَبْدِ الْبَرِّ الْمَالِكِيُّ   | التَّمْهِيدُ                                       | ٥  |
| الْإِمَامُ الذَّهَبِيُّ                | تَذْكِرَةُ الْحُفَّاظِ                             | ٦  |
| الْخَطِيبُ الْقَزْوِينِيُّ             | تَلْخِيصُ الْمِفْتَاحِ                             | ٧  |
| الْمُبَارَكْفُورِيُّ                   | تُحْفَةُ الْأَحْوَذِيِّ                            | ٨  |
| الْإِمَامُ ابْنُ كَثِيرٍ               | تَفْسِيرُ الْقُرْءَانِ الْعَظِيمِ                  | ٩  |
| الشَّيْخُ زَكَرِيًّا الْأَنْصَارِيُّ   | تُحْفَةُ الْبَارِي شَرْحُ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ    | ١. |
| الْإِمَامُ الْبَاجُورِيُّ              | تُحْفَةُ الْمُرِيدِ عَلَىٰ جَوْهَرَةِ التَّوْحِيدِ | 11 |
| مُحَمَّدٌ أَمِينٌ الْكُرْدِيُّ         | تَنْوِيرُ الْقُلُوبِ                               | ١٢ |

| شَيْخُ الْإِسْلَامِ الْكَوْثَرِيُّ | تَكْمِلَةُ الرَّدِّ عَلَىٰ نُونِيَّةِ ابْنِ الْقَيِّمِ | ١٣  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|
| ابْنُ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيُّ     | تَهْذِيبُ التَّهْذِيبِ                                 | 1 & |

### ٤ - (حَرْفُ الثَّاءِ)

| الْمُؤَلِّفُ              | الْكِتَابُ | ٩ |
|---------------------------|------------|---|
| الْإِمَامُ ابْنُ حِبَّانَ | الثِّقَاتُ | ١ |

## \* \* \* \* ٥ - (حَرْفُ الْجِيمِ)

| الْمُؤَلِّفُ              | الْكِتَابُ                                    | ٩ |
|---------------------------|-----------------------------------------------|---|
| الْإِمَامُ الْقُرْطُبِيُّ | الْجَامِعُ لِأَحْكَامِ الْقُرْءَانِ           | 1 |
| الْإِمَامُ اللَّقَّانِيُّ | جَوْهَرَةُ التَّوْحِيدِ                       | ۲ |
| اِبْنُ أَبِي حَاتِمٍ      | الْجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ                      | ٣ |
| الْإِمَامُ الطَّبَرِيُّ   | جَامِعُ الْبَيَانِ فِي تَأْوِيلِ الْقُرْءَانِ | ٤ |

#### ٦- (حَرْفُ الْحَاءِ)

| الْمُؤَلِّفُ              | الْكِتَابُ                                               | ٩ |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|---|
| الْحَمَوِيُّ              | حَدَائِقُ الْفُصُولِ وَجَوَاهِرُ الْأُصُولِ              | 1 |
| الْإِمَامُ السَّيُّوطِيُّ | حُسْنُ الْمُحَاضَرَةِ فِي تَارِيخِ مِصْرَ وَالْقَاهِرَةِ | ۲ |

## - ٥٧٥ -٧- (حَرْفُ الْخَاءِ)

| الْـمُوَلِّفُ                              | الْكِتَابُ                  | <b>8</b> |
|--------------------------------------------|-----------------------------|----------|
| الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ                   | خَلْقُ أَفْعَالِ الْعِبَادِ | 1        |
| الْإِمَامُ أَبُو الْبَرَكَاتِ الدَّرْدِيرُ | الْخَرِيدَةُ الْبَهِيَّةُ   | ۲        |

### ٨- (حَرْفُ الدَّالِ)

| الْمُؤَلِّفُ                                 | الْكِتَابُ                                        | م هر |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|
| تَقِيُّ الدِّينِ أَبُو بَكْرٍ الْحِصْنِيُّ   | دَفْعُ شُبَهِ مَنْ شَبَّهَ وَتَمَرَّدَ            | 1    |
| الْإِمَامُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ الْحَنْيَلِيُّ | دَفْعُ شُبَهِ التَّشْبِيهِ بِأَكُفِّ التَّنْزِيهِ | ۲    |
| الْإِمَامُ ابْنُ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيُّ    | الدُّرَرُ الْكَامِنَةُ                            | ٣    |
| الْعَلَّامَةُ مَيَّارَةُ الْمَالِكِيُّ       | الدُّرُّ الثَّمِينُ                               | ٤    |

#### ٩- (حَرْفُ الرَّاءِ)

| الْمُؤَلِّفُ                               | الْكِتَابُ                                             | ٩ |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---|
| الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُ   | رِسَالَةٌ إِلَىٰ أَهْلِ الثَّغْرِ                      | ١ |
| الْإِمَامُ أَبُو عَمْرِو الدَّانِيُّ       | الرِّسَالَةُ الْوَافِيَةُ لِمَذْهَبِ أَهْلِ السُّنَّةِ | ۲ |
| إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ                      | الرِّسَالَةُ النِّظَامِيَّةُ                           | ٣ |
| الْإِمَامُ أَبُو الْقَاسِمِ الْقُشَيْرِيُّ | الرِّسَالَةُ الْقُشَيْرِيَّةُ                          | ٤ |
| حَقِّيٌّ رُومِيٌّ الْحَنَفِيُّ             | رُوحُ الْبَيَانِ فِي تَفْسِيرِ الْقُرْءَانِ            | 0 |
| الْيَافِعِيُّ                              | رَوْضُ الرَّيَاحِينِ فِي مَنَاقِبِ الصَّالِحِينَ       | 7 |

## -٥٧٦-١٠ (حَرْفُ الزَّايِ)

| الْمُؤَلِّفُ                 | الْكِتَابُ                                | 9 0 |
|------------------------------|-------------------------------------------|-----|
| اِبْنُ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيُّ | الزَّوَاجِرُ عَنِ اقْتِرَافِ الْكَبَائِرِ | ١   |

#### ١١- (حَرْفُ السِّينِ)

| الْمُؤَلِّفُ                             | الْكِتَابُ                                       | ٩ |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|---|
| الْإِمَامُ الذَّهَبِيُّ                  | سِيَرُ أَعْلَامِ النُّبِلَاءِ                    | ١ |
| الْإِمَامُ تَقِيُّ الدِّينِ السُّبْكِيُّ | السَّيْفُ الصَّقِيلُ                             | ۲ |
| الْخَطِيبُ الشِّرْبِينِيُّ               | السِّرَاجُ الْمُنِيرُ فِي تَفْسِيرِ الْقُرْءَانِ | ٣ |
| الْإِمَامُ التَّرْمِذِيُّ                | سُنَنُ التَّرْمِذِيِّ                            | ٤ |

### ١٢ - (حَرْفُ الشِّينِ)

| الْمُؤَلِّفُ                       | الْكِتَابُ                         | ٩ |
|------------------------------------|------------------------------------|---|
| اِبْنُ الْعِمَادِ الْحَنْيَلِيُّ   | شَذَرَاتُ الذَّهَبِ                | ١ |
| الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ            | شَرْحُ صَحِيحِ مُسْلِمٍ            | ۲ |
| سَعْدُ الدِّينِ التَّفْتَازَانِيُّ | شَرْحُ الْعَقَائِدِ النَّسَفِيَّةِ | ٣ |
| أَبُو مَنْصُورٍ الْمَاتُرِيدِيُّ   | شَرْحُ الْفِقْهِ الْأَكْبَرِ       | ٤ |
| مُلَّا عَلِيُّ الْقَارِي           | شَرْحُ الْفِقْهِ الْأَكْبَرِ       | ٥ |
| إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ              | الشَّامِلُ فِي أُصُولِ الدِّينِ    | ٦ |
| أَبُو الْقَاسِمِ الْأَنْصَارِيُّ   | شَرْحُ الْإِرْشَادِ                | ٧ |

| أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ    | شَرْحُ اللَّمَعِ                                           | ٨  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|----|
| الْإِمَامُ الْقَاضِي عِيَاضٌ      | الشِّفَا بِتَعْرِيفِ حُقُوقِ الْمُصْطَفَىٰ                 | ٩  |
| اِبْنُ طُولُونَ                   | الشَّذِرَةُ فِي الْأَحَادِيثِ الْمُشْتَهِرَةِ              | ١. |
| عَبْدُ الْبَاقِي الزَّرْقَانِيُّ  | شَرْحُ مُوَطَّإِ مَالِكٍ                                   | 11 |
| الشَّرْنُوبِيُّ                   | شَرْحُ تَائِيَّةِ السُّلُوكِ                               | ١٢ |
| أَبُو الْقَاسِمِ اللَّالَكَائِيُّ | شَرْحُ أُصُولِ اعْتِقَادِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ | 14 |

### ١٣ - (حَرْفُ الصَّادِ)

| الْمُؤَلِّفُ                              | الْكِتَابُ             | ٩ |
|-------------------------------------------|------------------------|---|
| إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَمَّادٍ الْجَوْهَرِيُّ | صِحَاحُ الْجَوْهَرِيِّ |   |
| الْإِمَامُ ابْنُ حِبَّانَ                 | صَحِيحُ ابْنِ حِبَّانَ | ۲ |
| الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ                  | صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ  | ٣ |

#### \* \* \*

### ١٤ - (حَرْفُ الطَّاءِ)

| الْمُؤَلِّفُ                         | الْكِتَابُ                              | م |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|---|
| اِبْنُ قَاضِي شُهْبَةً               | طَبَقَاتُ الشَّافِعِيَّةِ               | ١ |
| تَاجُ الدِّينِ السُّبْكِيُّ          | طَبَقَاتُ الشَّافِعِيَّةِ الْكُبْرَىٰ   | ۲ |
| الْإِسْنَوِيُّ                       | طَبَقَاتُ الشَّافِعِيَّةِ               | ٣ |
| الْإِمَامُ ابْنُ كَثِيرٍ             | طَبَقَاتُ الْفُقَهَاءِ الشَّافِعِيِّينَ | ٤ |
| اِبْنُ أَبِي يَعْلَىٰ الْحَنْيَلِيُّ | طَبَقَاتُ الْحَنَابِلَةِ                | ٥ |
| الْإِمَامُ السَّيُوطِيُّ             | طَبَقَاتُ الْحُقَّاظِ                   | ٦ |

| حَاوِي | الْإِمَامُ أَبُو جَعْفَرٍ الطَّ | الطَّحَاوِيَّةُ     | ٧ |
|--------|---------------------------------|---------------------|---|
| اقِي ا | الْإِمَامُ الْحَافِظُ الْعِرَ   | طَرْحُ التَّثْرِيبِ | ٨ |

## ٥١ - (حَرْفُ الْعَيْنِ)

| الْمُؤَلِّفُ                                | الْكِتَابُ                                      | ٩ |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|---|
| الْإِمَامُ ابْنُ الْعَرَبِيِّ الْمَالِكِيُّ | الْعَوَاصِمُ مِنَ الْقَوَاصِمِ                  | 1 |
| الْإِمَامُ ابْنُ الْعَرَبِيِّ الْمَالِكِيُّ | عَارِضَةُ الْأَحْوَذِيِّ                        | ۲ |
| الْإِمَامُ الْعَيْنِيُّ                     | عُمْدَةُ الْقَارِي شَرْحُ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ | ٣ |
| الْإِمَامُ الذَّهَبِيُّ                     | الْعِبَرُ فِي خَبَرِ مَنْ غَبَرَ                | ٤ |

\* \* \*

### ١٦ - (حَرْفُ الْغَيْنِ)

| الْمُؤَلِّفُ                           | الْكِتَابُ                               | ٩ |
|----------------------------------------|------------------------------------------|---|
| الْإِمَامُ أَبُو سَعِيدٍ الْمُتَوَلِّي | الْغُنْيَةُ فِي أُصُولِ الدِّينِ         | 1 |
| الْإِمَامُ سَيْفُ الدِّينِ الْآمِدِيُّ | غَايَةُ الْمَرَامِ فِي عِلْمِ الْكَلَامِ | ۲ |

\* \* \*

#### ١٧ - (حَرْفُ الْفَاءِ)

| الْمُؤَلِّفُ                      | الْكِتَابُ                 | ٩ |
|-----------------------------------|----------------------------|---|
| عَبْدُ الْقَاهِرِ الْبَغْدَادِيُّ | الْفَرْقُ بَيْنَ الْفِرَقِ | ١ |
| الشَّوْكَافِيُّ                   | فَتْحُ الْقَدِيرِ          | ۲ |
| ابْنُ رُشْدٍ                      | فَتَاوَىٰ ابْنِ رُشْدٍ     | ٣ |

| اِبْنُ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيُّ      | فَتْحُ الْجَوَادِ بِشَرْحِ الْإِرْشَادِ                            | ٤ |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---|
| اِبْنُ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيُّ   | فَتْحُ الْبَارِي شَرْحُ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ                      | 0 |
| اِبْنُ عَلَّانَ الصِّلِيقِيُّ     | الْفُتُوحَاتُ الرَّبَّانِيَّةُ عَلَىٰ الْأَذْكَارِ النَّوَاوِيَّةِ | 7 |
| سُلَيْمَانُ بْنُ عُمَرَ الْجَمَلُ | الْفُتُوحَاتُ الْإِلَاهِيَّةُ                                      | ٧ |
| عَبْدُ اللَّهِ الشَّرْقَاوِيُّ    | فَتْحُ الْمُبْدِي بِشَرْحِ مُخْتَصِرِ الزَّبِيدِيِّ                | ٨ |
| اِبْنُ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيُّ      | الْفَتَاوَىٰ الْحَدِيثِيَّةُ                                       | ٩ |

#### ١٨ - (حَرْفُ الْقَافِ)

| الْمُؤَلِّفُ                      | الْكِتَابُ                    | ٩ |
|-----------------------------------|-------------------------------|---|
| إِبْنُ الْعَرَبِيِّ الْمَالِكِيُّ | الْقَبَسُ شَرْحُ الْمُوَطَّإِ | ١ |

#### \* \* \*

#### ١٩ - (حَرْفُ الْكَافِ)

| الْمُؤَلِّفُ                | الْكِتَابُ                  | ٩ |
|-----------------------------|-----------------------------|---|
| اِبْنُ عَدِيٍّ              | الْكَامِلُ فِي الضَّعَفَاءِ | ١ |
| حَاجِي خَلِيفَةُ            | كَشْفُ الظُّنُونِ           | ۲ |
| الْإِمَامُ السَّيُوطِيُّ    | الْكَوْكَبُ السَّاطِعُ      | ٣ |
| الْفَضَالِيُّ الشَّافِعِيُّ | كِفَايَةُ الْعَوَامِّ       | ٤ |
| الْمَاترِيدِيُّ             | كِتَابُ التَّوْحِيدِ        | ٥ |

## -٥٨٠-٢- (حَرْفُ اللَّامِ)

| الْمُؤَلِّفُ                                   | الْكِتَابُ                                                                   | ٩ |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---|
| اِبْنُ الْأَثِيرِ الْجَزَرِيُّ                 | اللُّبَابُ فِي تَهْذِيبِ الْأَنْسَابِ                                        | ١ |
| اِبْنُ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيُّ                | لِسَانُ الْمِيزَانِ                                                          | ۲ |
| السَّفَّارِينِيُّ                              | لَوَامِعُ الْأَنْوَارِ                                                       | ٣ |
| اِبْنُ مَنْظُورٍ                               | لِسَانُ الْعَرَبِ                                                            | ٤ |
| عَلَاءُ الدِّينِ الْخَازِنُ                    | لْبَابُ التَّأْوِيلِ فِي مَعَانِي التَّنْزِيلِ                               | ٥ |
| اِبْنُ قُدَامَةَ الْمَقْدِسِيُّ الْحَنْيَكِيُّ | لُمْعَةُ الِاعْتِقَادِ                                                       | 7 |
| إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ                          | لُمَعُ الْأَدِلَّةِ فِي قَوَاعِدِ عَقَائِدِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ | ٧ |

## \* \* \* \* 1 - ( حَرْفُ الْمِيمِ )

| الْمُؤَلِّفُ                | الْكِتَابُ                            | مُ |
|-----------------------------|---------------------------------------|----|
| الْيَافِعِيُّ               | مِرْآةُ الْجَنَانِ                    | ١  |
| عُمَرُ رِضَا كَحَالَةُ      | مُعْجَمُ الْمُؤَلِّفِينَ              | ۲  |
| الْإِمَامُ الذَّهَبِيُّ     | مِيزَانُ الِاعْتِدَالِ                | ٣  |
| الْإِمَامُ الْأَشْعَرِيُّ   | مَقَالَاتُ الْإِسْلَامِيِّينَ         | ٤  |
| اِبْنُ خَلْدُونَ            | مُقَدِّمَةُ ابْنِ خَلْدُونَ           | ٥  |
| تَاجُ الدِّينِ السُّبْكِيُّ | مُعِيدُ النِّعَمِ وَمُبِيدُ النِّقَمِ | ٦  |
| عَضُدُ الدِّينِ الْإِيجِيُّ | الْمَوَاقِفُ                          | ٧  |

| الشَّهْرِسْتَانِيُّ                     | الْمِلَلُ وَالنِّحَلُ                                      | ٨  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|----|
| مُحَمَّدٌ الْعَلَوِيُّ الْحَسَنِيُّ     | مَفَاهِيمُ يَجِبُ أَنْ تُصَحَّحَ                           | ٩  |
| اِبْنُ فُورَكَ                          | مُشْكِلُ الْحَدِيثِ                                        | ١. |
| الْإِمَامُ السَّنُوسِيُّ                | مُكَمِّلُ إِكْمَالِ الْإِكْمَالِ                           | 11 |
| اِبْنُ الْحَاجِّ الْمَالِكِيُّ          | الْمَدْخَلُ                                                | ١٢ |
| الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ                 | الْمَجْمُوعُ شَرْحُ الْمُهَذَّبِ                           | ١٣ |
| الْإِمَامُ فَخْرُ الدِّينِ الرَّازِيُّ  | مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ فِي تَفْسِيرِ الْقُرْءَانِ            | ١٤ |
| الْإِمَامُ الْقُرْطُبِيُّ               | الْمُفْهِمُ لِمَا أَشْكَلَ مِنْ تَلْخِيصِ كِتَابِ مُسْلِمٍ | 10 |
| عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَهْدَ النَّسَفِيُّ | مَدَارِكُ التَّنْزِيلِ وَحَقَائِقُ التَّأْوِيلِ            | ١٦ |
| مُحَمَّدٌ عُمَرُ نَوَوِي الْجَاوِي      | مَرَاحُ لَبِيدٍ لِكَشْفِ مَعْنَىٰ الْقُرْءَانِ الْمَجِيدِ  | ١٧ |
| الْإِمَامُ الْبَغُوِيُّ                 | مَعَالِمُ التَّنْزِيلِ                                     | ١٨ |
| الْأَلْبَانِيُّ                         | مُخْتَصَرُ الْعُلُوِّ                                      | 19 |
| الْإِمَامُ السَّخَاوِيُّ                | الْمَقَاصِدُ الْحَسَنَةُ                                   | ۲. |

## \* \* \* \* ٢٢ - (حَرْفُ النُّونِ)

| الْمُؤَلِّفُ        | الْكِتَابُ                                          | ٩ |
|---------------------|-----------------------------------------------------|---|
| الشَّهْرِسْتَانِيُّ | نِهَايَةُ الْإِقْدَامِ فِي عِلْمِ الْكَلَامِ        | ١ |
| اِبْنُ الْأَثِيرِ   | النَّهَايَةُ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ                 | ۲ |
| الْبِقَاعِيُّ       | نَظْمُ الدُّرَرِ فِي تَنَاسُبِ الْآيَاتِ وَالسُّورِ | ٣ |

#### ٢٣- (حَرْفُ الْوَاوِ)

| الْمُؤَلِّفُ               | الْكِتَابُ                                   | 9 0 |
|----------------------------|----------------------------------------------|-----|
| اِبْنُ خَلِّكَانَ          | وَفَيَاتُ الْأَعْيَانِ                       | 1   |
| الْإِمَامُ السَّيُوطِيُّ   | الْوَسَائِلُ إِلَىٰ مَسَامَرَةِ الْأَوَائِلِ | ۲   |
| الْإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةً | الْوَصِيَّةُ                                 | ٣   |

#### \* \* \*

#### اِنْتَهَىٰ ذِكْرُ الْمَصَادِرِ، وَيَلِيهَا ذِكْرُ مُحْتَوَيَاتِ الْكِتَابِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

\* \* \*

# - ۸۳۰ -

| 1                                      | - مُقَدِّمَةُ الْمُؤَلِّفِ وَمَنْهَجُهُ فِي الْكِتَابِ      |  |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|
| ٣                                      | الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: تَرْجَمَةُ الْإِمَامِ الْأَشْعَرِيِّ. |  |
| ٣                                      | - نَسَبُهُ وَمَوْ لِدُهُ                                    |  |
| ٣                                      | - فَضْلُهُ وَمَنْصِبَتُهُ                                   |  |
| جَدِّدِينَ                             | - نُكْتَةُ فِي أَنَّ أَصْحَابَ الْأَشْعَرِيِّ مِنَ الْمُ    |  |
| ٩                                      | - مَذْهَبُهُ فِي الْفُرُوعِ                                 |  |
| ٩                                      |                                                             |  |
| ١٤                                     | - رَدُّ شُبْهَةٍ وَاهِيَةٍ أَوْرَدَتْهَا الْمُشَبِّهَةُ     |  |
| قُوَالُ الْعُلَمَاءِ فِيهِ             | - حَقِيقَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كُلَّابٍ وَأَ  |  |
| Υ ξ                                    | - أَقْوَالُ الْعُلَمَاءِ فِي الْإِمَامِ الْأَشْعَرِيِّ      |  |
| ٣٤                                     | - شيُو خُهُ                                                 |  |
| ٣٥                                     |                                                             |  |
| ٣٦                                     | مُصَنَّفَاتُهُ                                              |  |
| ٣٦                                     | وَ فَاتُهُ                                                  |  |
| ٣٧                                     | - نُبْذَةٌ مِنَ اعْتِقَادِ الْإِمَامِ الْأَشْعَرِيِّ        |  |
| ٤٣                                     |                                                             |  |
| * * *                                  |                                                             |  |
| مْ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ ٥٤ | الْفَصْلُ الثَّانِي: الْأَشَاعِرَةُ وَالْمَاتُرِيدِيَّةُ هُ |  |
| ξο                                     |                                                             |  |
| ٤٥                                     | ٢ - الْإِمَامُ الدَّارَقُطْنِيُّ                            |  |

| ٤٧  | ٣- عَبْدُ الْقَاهِرِ الْبَغْدَادِيُّ             |
|-----|--------------------------------------------------|
| ٤٨  | ٤ - الْإِمَامُ الْبَيْهَقِيُّ                    |
| ٤٩  | ٥- أَبُو الْمُظَفَّرِ الْإِسْفِرَايِينِيُّ       |
| ٥١  | ٦- أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ                |
| ٥٣  | ٧- إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ أَبُو الْمَعَالِي       |
| ٥٣  | ٨- الْإِمَامُ أَبُو حَامِدٍ الْغَزَالِيُّ        |
| ٥٣  | ٩ – الْـإِمَامُ الْقَاضِي عِيَاضٌ                |
| 00  | ٠١- أَبُو الْفَضْلِ التَّمِيمِيُّ الْحَنْيَلِيُّ |
| ٥٦  | ١١ - الْإِمَامُ الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ       |
| ov  | ١٢ - مُحَمَّدُ بْنُ رُشْدٍ الْمَالِكِيُّ         |
| ٥٨  | ١٣ - الْـ إِمَامُ ابْنُ جَهْبَلٍ                 |
| ٥٨  | ١٤ - الْإِمَامُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ كَثِيرٍ        |
| ٥٩  | ٥ ١ - الْيَافِعِيُّ                              |
| 7 • | ١٦ – عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ خَلْدُونَ          |
| 71  | ١٧ - عَبْدُ الرَّحِيمِ الْإِسْنَوِيُّ            |
| 71  | ١٨ - تَاجُ الدِّينِ السُّبْكِيُّ                 |
| 77  | ١٩ - عَضُدُ الدِّينِ الْإِيجِيُّ                 |
| 77  | · ٢ - سَعْدُ الدِّينِ التَّفْتَازَانِيُّ         |
| ٦٤  | ٢١- إِبْنُ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيُّ                 |
| ٦٤  | ٢٢ - مُحَمَّدٌ السَّفَّارِينِيُّ                 |
| 70  | ٢٣ - الْعَلَّامَةُ الْخَيَّالِيُّ                |
| 70  | ٢٤ - الْإِمَامُ الْمُرْتَضَىٰ الزَّبيدِيُّ       |

| 77                            | ٥٧- الشَّيْخُ يُوسُفُ النَّبْهَانِيُّ                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٧                            | ٢٦ - كَمَالُ الدِّينِ الْبَيَاضِيُّ الْحَنَفِيُّ                                                                                                                                                         |
| ٦٧                            | ٢٧- مُحَمَّدٌ عَلِيٌّ الشَّنَوَانِيُّ الشَّافِعِيُّ                                                                                                                                                      |
| ٦٧                            | ٢٨ - الشَّيْخُ حَسَنُ بْنُ عُمَرَ الشِّيرَازِيُّ الشَّافِعِيُّ                                                                                                                                           |
| ٧٠                            | ٢٩ - زَكَرِيَّا عُمَيْرَاتٌ                                                                                                                                                                              |
| ٧٠                            | • ٣- الْإِمَامُ الْكَوْثَرِيُّ                                                                                                                                                                           |
| ٧٠                            | ٣١- الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ عَلَوِيُّ الْمَالِكِيُّ الْحَسَنِيُّ                                                                                                                                             |
|                               | ٣٢- الدُّكْتُورُ فَتْحُ اللَّهِ خُلَيْفٌ                                                                                                                                                                 |
|                               | * * *                                                                                                                                                                                                    |
|                               |                                                                                                                                                                                                          |
| عْنِ عَقِيدَةِ الْأَشَاعِرَةِ | الْفَصْلُ الثَّالِث: فِي رَدِّ شُبْهَاتٍ أَوْرَدَتْهَا الْمُشَبِّهَةُ لِطَ                                                                                                                               |
|                               | الْفَصْلُ الثَّالِث: فِي رَدِّ شُبُهَاتٍ أَوْرَدَتْهَا الْمُشَبِّهَةُ لِطَ                                                                                                                               |
| ٧٢                            |                                                                                                                                                                                                          |
| <b>VY</b>                     |                                                                                                                                                                                                          |
| <b>ΥΥ</b>                     | ١ – الشَّبْهَةُ الْأُولَىٰ                                                                                                                                                                               |
| νΥ                            | ١ - الشَّبْهَةُ الْأُولَىٰ<br>٢ - الشَّبْهَةُ الثَّانِيَةُ<br>٢ - الشَّبْهَةُ الثَّانِيَةُ                                                                                                               |
| νΥ<br>νε<br>νο                | <ul> <li>١ - الشَّبْهَةُ الْأُولَىٰ</li> <li>٢ - الشَّبْهَةُ الثَّانِيَةُ</li> <li>٣ - الشَّبْهَةُ الثَّالِثَةُ</li> </ul>                                                                               |
|                               | <ul> <li>١ - الشُّبْهَةُ الْأُولَىٰ</li> <li>٢ - الشُّبْهَةُ الثَّانِيَةُ</li> <li>٣ - الشُّبْهَةُ الثَّالِثَةُ</li> <li>٤ - الشُّبْهَةُ الرَّابِعَةُ</li> </ul>                                         |
|                               | ١ - الشُّبْهَةُ الْتَّانِيَةُ<br>٢ - الشُّبْهَةُ الثَّانِيَةُ<br>٣ - الشُّبْهَةُ الثَّالِثَةُ<br>٤ - الشُّبْهَةُ الرَّابِعَةُ<br>٥ - الشُّبْهَةُ الْخَامِسَةُ                                            |
|                               | <ul> <li>١ - الشُّبْهَةُ النَّانِيَةُ</li> <li>٣ - الشُّبْهَةُ الثَّانِيَةُ</li> <li>٤ - الشُّبْهَةُ النَّالِغَةُ</li> <li>٥ - الشُّبْهَةُ النَّادِسَةُ</li> <li>٢ - الشُّبْهَةُ السَّادِسَةُ</li> </ul> |

| اهِبِ الْأَرْبَعَةِ أَشَاعِرَةٌ وَمَاتُرِيدِيَّةٌ ٢٣     | لْفَصْلُ الرَّابِعُ: فِي أَنَّ عُلَمَاءَ الْمَذَ |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| * * *                                                    |                                                  |
| إلِاعْتِزَالِ وَالتَّجْسِيمِ مِنْ عُلَمَاءِ الْمَذَاهِبِ | لْفَصْلُ الْخَامِسُ: فِيمَنْ لَحِقَ بِ           |
| ۸٦                                                       | لْأَرْبَعَةِ                                     |
| * * *                                                    |                                                  |
| رَةِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ الْأَشْعَرِيِّ١٠٢              | لْفَصْلُ السَّادِسُ: طَبَقَاتُ الْأَشَاعِرَ      |
|                                                          | ١ - الطَّبَقَةُ الْأُولَىٰ: فِيمَنْ تُوفِ        |
| جُرِيْنِ<br>جُسيْنِ                                      | ١ - أَبُو الْحُسَيْنِ بِنْدَارُ بْنُ الْ         |
| ١٠٤                                                      |                                                  |
| 1 • 0                                                    |                                                  |
| ء<br>بري                                                 | ٤- أَبُو الْحَسَنِ الْبَاهِلِيُّ الْبَصْ         |
| \ • Y                                                    | ,                                                |
| ١٠٨                                                      | ٦- أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ مُجَاهِدٍ          |
| 1 • 9                                                    | ٧- أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ خَفِيفٍ            |
| ه<br>محيي                                                | ٨- أَبُو زَيْدٍ الْمَرْوَزِيُّ الشَّافِ          |
| 111                                                      |                                                  |
| لدَادِيُّ النَّقَاشُ                                     | ١٠ - أَبُو جَعْفَرِ السُّلَمِيُّ الْبَغْ         |
| لْمَعْرُوفُ بِ (الدُّمل) تِلْمِيذُ الْأَشْعَرِيِّ ١١٥    | ١١- أَبُو الْحَسَنِ الطَّبَرِيُّ، ا              |
| حَمَّدِ الطَّبَرِيُّ، تِلْمِيذُ الْأَشْعَرِيِّ١١٦        | ١٢ - أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُـ            |
| ي                                                        |                                                  |
| هْرِيُّ                                                  |                                                  |
|                                                          |                                                  |

|       | <b>-</b> ○ <b>\ \ \ \</b> -                                            |
|-------|------------------------------------------------------------------------|
| 119   | ٥١- أَبُو بَكْرٍ الْبُخَارِيُّ الْأَوْدَنِيُّ                          |
| 119   | ١٦ - أَبُو الْحُسَيْنِ ابْنُ سَمْعُونَ الْبَغْدَادِيُّ الْمُذَكِّي     |
| 17    | ١٧ – أَبُو مَنْصُورٍ ابْنُ خَمْشَادٍ                                   |
| 171   | ١٨ - أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الشُّرُوطِيُّ الْجُرْجَانِيُّ           |
| 171   | ١٩ - أَبُو عَلِيٍّ السَّرَخْسِيُّ                                      |
|       | * * *                                                                  |
| 177   | ٢ - الطَّبَقَةُ الثَّانِيَةُ: فِيمَنْ تُوفِيَ مِنْ سَنَةِ ٣٨٨ - ٢٦٩.   |
| ١٢٢   | ١ - أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ                                   |
|       | ٢- اِبْنُ أَبِي زَيْدٍ الْقَيْرَوَانِيُّ                               |
| ١٣٠   | ٣- أَبُو سَعْدٍ ابْنُ أَبِي بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ الْجُرْجَانِيُّ  |
| ١٣١   | ٤ - أَبُو الْحَسَنِ ابْنُ دَاوُدَ الْمُقْرِئُ الدَّارَانِيُّ           |
| ١٣١   | ٥- أَبُو بَكْرٍ الْبَاقِلَّانِيُّ                                      |
| ١٣٧   | ٦- أَبُو الطَّيِّبِ سَهْلُ الصُّعْلُو كِيُّ                            |
| 149   | ٧- أَبُو عَلِيٍّ الدَّقَّاقُ                                           |
| ١٤٠   | ٨- أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَاكِمُ                                     |
| 1 & ٣ | ٩- أَبُو نَصْرٍ ابْنُ أَبِي بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ الْجُرْجَانِيُّ  |
| 184   | ١٠ - أَبُو بَكْرٍ ابْنُ فُورَكَ                                        |
| ١٤٧   | تَنْبِيةٌ:                                                             |
| ١٤٨   | ١١- أَبُو سَعْدِ الْخُرْكُوشِيُّ الزَّاهِدُ                            |
| 1 & 9 | ١٢ - الْقَاضِي أَبُو عُمَرَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْبِسْطَامِيُّ |
| 1 & ٣ | ١٣ - أَبُو الْقَاسِمِ الْبَجِلِيُّ                                     |
|       | ١٤ - أَبُو مُحَمَّدٍ الْإِسْتِرَابَاذِيُّ                              |

| 101                                                       | ٥١- أَبُو الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 107                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 107                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 107                                                       | ١٨- أَبُو حَازِمِ الْعَبْدَوِيُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ١٥٤                                                       | ١٩- أَبُو إِسْحَاقَ الْإِسْفِرَايِنِيُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 100                                                       | ٠٢٠ أَبُو مَنْصُورٍ الْأَيُّوبِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 100                                                       | ٢١- الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ الْمَالِكِيُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 107                                                       | ٢٢- أَبُو الْحَسَنِ النَّعَيْمِيُّ الْبَصْرِيُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| \ o \                                                     | ٢٣ - أَبُو عَلِيٍّ ابْنُ شَاذَانَ الْبَغْدَادِيُّ الْحَنَفِيُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ١٥٨                                                       | ٢٤- أَبُو طَاهِرٍ ابْنُ خُرَاشَةَ الدِّمَشْقِيُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ١٥٨                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                           | * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ١٦٠ ٤٥                                                    | ٣ - الطَّبَقَةُ الثَّالِثَةُ: فِيمَنْ تُوْفِيَ مِنْ سَنَةِ ٢٣٠ - ٥٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 17.                                                       | ٣- الطَّبَقَةُ الثَّالِثَةُ: فِيمَنْ تُوْفِيَ مِنْ سَنَةِ ٢٣٠ - ٥٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 17.                                                       | ٣- الطَّبَقَةُ الثَّالِثَةُ: فِيمَنْ تُوفِيَ مِنْ سَنَةِ ٢٣٠ - ٥٨- الطَّبَقَةُ الثَّالِثَةُ: فِيمَنْ تُوفِيَ مِنْ سَنَةِ ٢٣٠ - ٥٨- ١ - الْحَافِظُ أَبُو نُعَيْمِ الْأَصْبَهَانِيُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 171                                                       | ٣- الطَّبَقَةُ الثَّالِثَةُ: فِيمَنْ تُوفِيَ مِنْ سَنَةِ ٢٣٠ - ٥٠ الطَّبَقَةُ الثَّالِثَةُ: فِيمَنْ تُوفِيَ مِنْ سَنَةِ ٢٣٠ - ٥٠ الْحَافِظُ أَبُو نُعَيْمٍ الْأَصْبَهَانِيُّ. ٢- الْحَافِظُ أَبُو مُعْمَرٍ ابْنُ أَبِي سَعْدٍ ابْنُ أَبِي بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ. ٢- أَبُو مَعْمَرٍ ابْنُ أَبِي سَعْدٍ ابْنُ أَبِي بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ.                                                                                                                                                                           |
| <ul><li>17.</li><li>171</li><li>171</li></ul>             | ٣- الطَّبَقَةُ الثَّالِثَةُ: فِيمَنْ تُوفِي مِنْ سَنَةِ ٢٣٠ - ٥٠ الطَّبَقَةُ الثَّالِثَةُ: فِيمَنْ تُوفِي مِنْ سَنَةِ ٢٣٠ - ٥٠ الْحَافِظُ أَبُو نُعَيْمِ الْأَصْبَهَانِيُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ul><li>17.</li><li>171</li><li>177</li><li>177</li></ul> | ٣- الطَّبَقَةُ الثَّالِثَةُ: فِيمَنْ تُوْفِي مِنْ سَنَةِ ٢٣٠ - ٥٨ - ١ الْحَافِظُ أَبُو نُعَيْمٍ الْأَصْبَهَانِيُّ ٢- الْحَافِظُ أَبُو نُعَيْمٍ الْأَصْبَهَانِيُّ ٢- أَبُو مَعْمَرٍ ابْنُ أَبِي سَعْدٍ ابْنُ أَبِي بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ ٣- أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ الإِسْتِوَائِيُّ الدَّلُوِيُّ ٢- أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ الإِسْتِوَائِيُّ الدَّلُوِيُّ ٤- الْحَافِظُ أَبُو ذَرِّ الْهَرَوِيُّ الْمَالِكِيُّ ٤- الْحَافِظُ أَبُو ذَرِّ الْهَرَوِيُّ الْمَالِكِيُّ ٤- الْحَافِظُ أَبُو ذَرِّ الْهَرَوِيُّ الْمَالِكِيُّ |
| 17.         171         177         177         177       | ٣- الطَّبَقَةُ الثَّالِثَةُ: فِيمَنْ تُوفِي مِنْ سَنَةِ ٢٣٠ - ٥٨- ١- الْحَافِظُ أَبُو نُعَيْمٍ الْأَصْبَهَانِيُّ ٢- أَبُو مَعْمَرٍ ابْنُ أَبِي سَعْدِ ابْنُ أَبِي بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ ٣- أَبُو حَامِدٍ أَحْدُ الإِسْتِوَائِيُّ الدَّلُويُّ ٤- الْحُافِظُ أَبُو ذَرِّ الْهَرَوِيُّ الْمَالِحِيُّ                                                                                                                                                                                                                      |
| 17.         171         177         177         177       | <ul> <li>٣- الطَّبَقَةُ الثَّالِثَةُ: فِيمَنْ تُوفِي مِنْ سَنَةِ ١٣٠٠ - ١٠</li> <li>١ - الْحَافِظُ أَبُو نُعَيْمٍ الْأَصْبَهَانِيُّ</li> <li>٢ - أَبُو مَعْمَرٍ ابْنُ أَبِي سَعْدٍ ابْنُ أَبِي بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ</li> <li>٣ - أَبُو حَامِدٍ أَحْدُ الْإِسْتِوَائِيُّ الدَّلْوِيُّ</li> <li>٤ - الحُافِظُ أَبُو ذَرِّ الْهَرَوِيُّ الْمَالِكِيُّ</li> <li>٥ - أَبُو بَكْرٍ الدِّمَشْقِيُّ الزَّاهِدُ</li> <li>٢ - أَبُو مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيُّ وَالِدُ إِمَامِ الْحُرَمَيْنِ</li> </ul>                           |

| ١٦٨                      | ١٠ - أَبُو الْحَسَنِ رَشَا بْنُ نَظِيفٍ                                                                                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٦٨                      | ١١- أَبُو عَمْرِو الدَّانِيُّ                                                                                                                                       |
| ١٧٠                      | ١٢ - أَبُو مُحَمَّدٍ الْأَصْبَهَانِيُّ ابْنُ اللَّبَانِ                                                                                                             |
| ١٧١                      | ١٣ - أَبُو الْفَتْحِ سُلَيْمٌ الرَّازِيُّ                                                                                                                           |
| ١٧١                      | ١٤ - أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْخَبَّازِيُّ                                                                                                                            |
| ١٧٢                      | ٥١- أَبُو عَثْمَانُ الصَّابُونِيُّ                                                                                                                                  |
| ١٧٨                      | ١٦ - الْإِمَامُ ابْنُ بَطَّالٍ                                                                                                                                      |
| ١٨٠                      | ١٧ - أَبُو الْفَضْلِ ابْنُ عَمْرُوسٍ الْبَغْدَادِيُّ                                                                                                                |
| ١٨١                      | ١٨ - أَبُو الْقَاسِمُ عَبْدُ الْجِبَّارِ الْإِسْفِرَايِنِيُّ                                                                                                        |
| ١٨١                      | ١٩ - أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمُطَرِّزُ السُّلَمِيُّ النَّحْوِيُّ                                                                                                    |
| ١٨٢                      |                                                                                                                                                                     |
|                          | * * *                                                                                                                                                               |
| ١٨٩ ٤٩٨-                 | ٤ - الطَّبَقَةُ الرَّابِعَةُ: فِيمَنْ تُوْفِيَ مِنْ سَنَةِ ٢٦٤ -                                                                                                    |
|                          |                                                                                                                                                                     |
|                          | ١ - الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ                                                                                                                                      |
|                          | ١ - الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ                                                                                                                                      |
| 191                      |                                                                                                                                                                     |
| 191                      | ٢- إَبْنُ عَبْدِ الْبَرِّ الْهَالِكِيُّ                                                                                                                             |
| 191                      | ٧- إَبْنُ عَبْدِ الْبَرِّ الْهَالِكِيُّ<br>تَنْبِيهُ:<br>٣- أَبُو طَاهِرٍ عُمَرُ الْفَاشَانِيُّ                                                                     |
| 191                      | ٢- إِبْنُ عَبْدِ الْبَرِّ الْهَالِكِيُّ                                                                                                                             |
| 191                      | ٧- إَبْنُ عَبْدِ الْبَرِّ الْهَالِكِيُّ  تنبِيهُ:  ٣- أَبُو طَاهِرٍ عُمَرُ الْفَاشَانِيُّ ٤- أَبُو الْقَاسِمِ الْقُشَيْرِيُّ ٥- أَبُو عَلِيٍّ ابْنُ أَبِي حَرِيصَةَ |
| 191<br>195<br>190<br>190 | ٢- إَبْنُ عَبْدِ الْبَرِّ الْهَالِكِيُّ تَنْبِيهُ: ٣- أَبُو طَاهِرٍ عُمَرُ الْفَاشَانِيُّ                                                                           |

| <b>7 • 1</b>                        | ٩- أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Y . 0                               | تَنْبِيةٌ:                                                                |
| ۲۰٦                                 | ١٠ - أَبُو الْمَعَالِي إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ                              |
|                                     | تَنْبِيةٌ:                                                                |
| ۲۱٤                                 | ١١- أَبُو سَعِيدٍ الْمُتَوَلِّي الشَّافِعِيُّ                             |
| Y10                                 | ١٢ - قَاضِي الْقُضَاةِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الدَّامِغَانِيُّ              |
| 710                                 | ١٣ - أَبُو عَلِيٍّ نِظَامُ الْمُلْكِ                                      |
| 717                                 | ١٤ - أَبُو الْفَتْحِ نَصْرٌ الْمَقْدِسِيُّ                                |
|                                     | ١٥- أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الطَّبَرِيُّ                                     |
|                                     | * * *                                                                     |
| ۲۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ٥ - الطَّبَقَةُ الْخَامِسَةُ: فِيمَنْ تُوْفِيَ مِنْ سَنَةِ ٠٠٥            |
| ۲۱۸                                 | ١ - أَبُو الْمُظَفَّرِ الْخُوَافِي النَّيْسَابُورِيُّ                     |
| ۲۱۸                                 | ٢- أَبُو الْحَسَنِ الطَّبَرِيُّ (إِلْكِيَا)                               |
| Y 1 9                               | ٣- أَبُو حَامِدٍ الْغَزَالِيُّ                                            |
| 777                                 | ٤ - أَبُو بَكْرٍ الشَّاشِيُّ                                              |
| ۲۲۳                                 | ٥- أَبُو الْقَاسِمِ الْأَنْصَارِيُّ                                       |
| 778                                 | ٦- إِبْنُ عَقِيلٍ الْحَنْيَلِيُّ                                          |
| 777                                 | ٧- أَبُو نَصْرٍ عَبْدُ الرَّحِيمِ ابْنُ الْقُشَيْرِيِّ                    |
| YYV                                 | ٨- أَبُو الْوَلِيدِ ابْنُ رُشْدٍ                                          |
| 779                                 | ٩- أَبُو عَلِيِّ الْحَسَنُ بْنُ سُلَيْهَانَ الْأَصْبَهَانِيُّ             |
| 779                                 | ١٠ - الْإِمَامُ أَبُو سَعِيدٍ الْمَيْهَنِيُّ                              |
| رسِيُّ                              | ١١- أَبُوعَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدٌ الْعُثْمَانِيُّ الدَّيَاجِيُّ الْمَقْدِ |

| 77.           | ١٢ - الْقَاضِي أَبُو الْعَبَّاسِ الرُّطَبِيُّ                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 771           | ١٣ - أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْفُرَاوِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ                    |
|               | * * *                                                                         |
| 777 0 8 /     | ٦- الطَّبَقَةُ السَّادِسَةُ: فِيمَنْ تُوْفِيَ مِنْ سَنَةِ ٣١-٨                |
| 777           | ١ - الْإِمَامُ الْكِرْمَانِيُّ                                                |
| 777           | ٢- أَبُو الْحُسَنِ السُّلَمِيُّ الدِّمَشْقِيُّ                                |
| ۲۳٤           | ٣- أَبُو مَنْصُورٍ ابْنُ مَاشَاذَاةَ، شَيْخُ ابْنِ عَسَاكِرَ                  |
| ۲۳٤           | ٤- الْإِمَامُ أَبُو الْفُتُوحِ الْإِسْفِرَايِنِيُّ                            |
|               | ٥- الْإِمَامُ أَبُو الْفَتْحِ الْمِصِّيصِيُّ                                  |
|               | ٦- الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ أَبْنُ الْعَرَبِيِّ الْمَالِكِيُّ                  |
| 779           | ٧- الْقَاضِي عِيَاضٌ الْهَالِكِيُّ                                            |
| 7 & 1         | ٨- الْحَافِظُ أَبُو الْحُسَنِ الْمُرَادِيُّ                                   |
| 7 & 7         | ٩- الْإِمَامُ أَبُو الْفَتْحِ الشَّهْرِسْتَانِيُّ                             |
|               | * * *                                                                         |
| 7             | ٧- الطَّبَقَةُ السَّابِعَةُ: فِيمَنْ تُوْفِيَ مِنْ سَنَةِ ٥٦١ ٩٠٩،            |
| 7             | ١ - عَبْدُ الْقَادِرِ الْجِيلَانِيُّ                                          |
| Υ ξ Λ         | ٢- الْحَافِظُ أَبُو سَعْدِ السَّمْعَانِيُّ                                    |
| Y & 9         | ٣- الْحَافِظُ أَبُو الْقَاسِمِ ابْنُ عَسَاكِرَ                                |
| 701           | ٤ - الْحَافِظُ أَبُو طَاهِرٍ السِّلَفِيُّ                                     |
| Y0Y           | ٥- السُّلْطَانُ صَلَاحُ الدِّينِ الْأَيُّوبِيُّ                               |
| ۲٥٤           | ٦- الْإِمَامُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ الْحَنْبَلِيُّ                               |
| مِصْرِيٌّ ۲۵۷ | ٧- تَاجُ الدِّينِ مُحَمَّدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الْمَكِّيُّ الْحَمَوِيُّ الْـ |

| YOA        | ٨- الطَّبَقَةُ الثَّامِنَةُ: فِيمَنْ تُوْفِيَ مِنْ سَنَةِ ٢٠٦-٢٦٠   |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| Υολ        | ١ - الْـإِمَامُ فَخْرُ الدِّينِ الرَّازِيُّ                         |
| ۲٦٠        | ٢ – الْإِمَامُ ابْنُ الْأَثِيرِ                                     |
| 777        | ٣- الْإِمَامُ سَيْفُ الدِّينِ الْآمِدِيُّ                           |
| ۲٦٣        | ٤ - الشَّيْخُ جَمَالُ الدِّينِ الْحَصِيرِيُّ                        |
| ۲٦٤        | ٥- الْــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                          |
| ۲٦٦        | ٦- سُلْطَانُ الْعُلَمَاءِ الْعِنُّ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ          |
|            | * * *                                                               |
| ۸۶۲        | ٩- الطَّبَقَةُ التَّاسِعَةُ: فِيمَنْ تُوْفِيَ مِنْ سَنَةِ ٢٧١-٦٩٩.  |
| ۲٦۸        | ١ - أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْقُرْطُبِيُّ صَاحِبُ التَّفْسِيرِ        |
|            | ٢- أَبُو الْعَبَّاسِ الْقُرْطُبِيُّ                                 |
| <b>۲۷۲</b> | ٣- الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ                                          |
| ۲۷۸        | ٤ – أَهْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ الْقَرَافِيُّ                           |
| ۲V٩        | ٥ - الْإِمَامُ الْبَيْضَاوِيُّ                                      |
| ۲۸۱        | ٦- الْإِمَامُ ابْنُ أَبِي جَمْرَةَ                                  |
|            | * * *                                                               |
| ۲۸۳ ۷      | ١٠ - الطَّبَقَةُ الْعَاشِرَةُ: فِيمَنْ تُوْفِيَ مِنْ سَنَةِ ٢٠٧-٣٨/ |
|            | ١ - الْإِمَامُ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيْدِ                              |
| ۲۸٥        | ٢ - عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ النَّسَفِيُّ صَاحِبُ التَّفْسِيرِ  |
|            | ٣- الْإِمَامُ اللُّغَوِيُّ ابْنُ مَنْظُورٍ                          |
|            | ٤ - الشَّيْخُ عَلَاءُ الدِّينِ الْبَاجِيُّ                          |
|            | ٥ – صَفِيُّ الدِّينِ الْهِنْدِيُّ                                   |

| 791              | ٦- صَدْرُ الدِّينِ ابْنُ الْـمُرَحَّلِ                             |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 791              | ٧- كَمَالُ الدِّينِ ابْنُ الزَّ مَلْكَانِيِّ                       |
| چ.<br>ي          | ٨- قَاضِي الْقُضَاةِ بَدْرُ الدِّينِ ابْنُ جَمَاعَةَ الشَّافِعِ    |
| 797              | ٩ - شِهَابُ الدِّينِ ابْنُ جَهْبَلِ٩                               |
| Y9V              | ١٠ - إِبْنُ الْحَاجِّ الْمَالِكِيُّ                                |
| ئْرَ خَّلِ       | ١١ - زَيْنُ الدِّينِ ابْنُ أَخِي صَدْرِ الدِّينِ ابْنِ الْـ        |
| 799              | ١٢ - الْقَاضِي جَمَالُ الدِّينِ ابْنُ جَمَلَةَ                     |
|                  | * * *                                                              |
| يئةِ ٧٩٩-٧٥٦ سنة | ١١ - الطَّبَقَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: فِيمَنْ تُوفِيَ مِنْ سَ    |
| 799              |                                                                    |
| ٣٠٠              | ٢ - الْإِمَامُ الْخَازِنُ صَاحِبُ التَّفْسِيرِ                     |
| ٣٠١              | ٣- الْإِمَامُ أَبُو الْحُجَّاجِ الْمِزِّيُّ                        |
| ٣٠٢              | ٤ - الْإِمَامُ أَبُو حَيَّانَ الْأَنْدَلْسِيُّ النَّحْوِيُّ        |
| ٣٠٤              | ٥- الْإِمَامُ عَضُدُ الدِّينِ الْإِيجِيُّ                          |
| ٣٠٦              | ٦- الْإِمَامُ تَقِيُّ الدِّينِ الشُّبْكِيُّ                        |
|                  | * * *                                                              |
| ئةِ ۲۰۸ ۸۰۸      | ١٢ - الطَّبَقَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: فِيمَنْ تُوْفِيَ مِنْ سَأَ |
|                  | ١ - عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَسْعَدَ الْيَافِعِيُّ                     |
|                  | ٢ - الْإِمَامُ تَاجُ الدِّينِ السُّبْكِيُّ                         |
| ٣١٢              | ٣- الْإِمَامُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ كَثِيرٍ                            |
| ٣١٤              | تَنْبِيةُ:                                                         |

| ٣١٦        | ٤ - الْإِمَامُ شَمْسُ الدِّينِ الْكِرْ مَانِيُّ                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۱۷        | ٥- الْإِمَامُ سَعْدُ الدِّينِ التَّفْتَازَانِيُّ                              |
| ٣١٨        | ٦- الْإِمَامُ بَدْرُ الدِّينِ الزَّرْكَشِيُّ                                  |
| ٣٢٠        | ٧- الْإِمَامُ أَبُو الْفَضْلِ زَيْنُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحِيمِ الْعِرَاقِيُّ |
|            | ٨- الْإِمَامُ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ خَلْدُونَ                              |
|            | * * *                                                                         |
| ٣٢٤ ٨٩٥    | ١٣ - الطَّبَقَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: فِيمَنْ تُوْفِيَ مِنْ سَنَةِ ٨٢٧ - ٥  |
| ٣٢٤        | ١ - الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْأَبِّيِّ                               |
| ٣٢٥        | ٢- الْإِمَامُ ابْنُ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيُّ                                  |
| ٣٣١        | فَائِكَةٌ:                                                                    |
| ٣٣٢        | ٣- الْإِمَامُ بَدْرُ الدِّينِ الْعَيْنِيُّ الْحَنَفِيُّ                       |
| ٣٣٤        | ٤ - الْإِمَامُ جَلَالُ الدِّينِ الْمَحَلِّيُ                                  |
| ٣٣٦        | ٥- الشَّيْخُ بُرْهَانُ الدِّينِ الْبِقَاعِيُّ                                 |
| <b>***</b> | ٦- الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ السَّنُوسِيُّ                              |
|            | * * *                                                                         |
| ۳۳۹ ۹۷۷    | ١٤ - الطَّبَقَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: فِيمَنْ تُوْفِيَ مِنْ سَنَةِ ٢٠٩ -    |
| ٣٣٩        | ١ - الْإِمَامُ السَّخَاوِيُّ تِلْمِيذُ ابْنِ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيِّ         |
| ٣٤٠        | ٢- الْإِمَامُ جَلَالُ الدِّينِ الشَّيُوطِيُّ                                  |
| ٣٤٣        | ٣- الْإِمَامُ شِهَابُ الدِّينِ الْقَسْطَلَّانِيُّ                             |
| ٣٤٤        | ٤- شَيْخُ الْإِسْلَامِ زَكَرِيَّا الْأَنْصَارِيُّ                             |
| ٣٤٦        | ٥- شَمْسُ الدِّينِ ابْنُ عِرَاقٍ                                              |
| ٣٤٨        | ٦- شَمْسُ الدِّينِ ابْنُ طُولُونَ                                             |

| ٣٤٩                                 | ٧- الْإِمَامُ ابْنُ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيُّ                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>701</b>                          | ٨- الْإِمَامُ الْخَطِيبُ الشِّرْبِينِيُّ                     |
|                                     | * * *                                                        |
| رَ مِنْ سَنَةِ ٩٨٣ – ١٠٧٨ ٣٥٣       | ١٥ - الطَّبَقَةُ الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ: فِيمَنْ تُوفِي       |
| ToT                                 | ١ - الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ الْأَخْضَرِيُّ             |
| Ψοξ                                 | ٢- الشَّيْخُ شَمْسُ الدِّينِ الرَّمْلِيُّ                    |
| <b>700</b>                          | ٣- الشَّيْخُ بُرْهَانُ الدِّينِ إِبْرَاهِيمُ اللَّقَّانِيُّ. |
| افِعِيُّ                            | ٤ - الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلَّانَ الصِّدِّيقِيُّ الشَّ   |
|                                     | ٥- الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ مَيَّارَةُ الْمَالِكِيُّ              |
|                                     | ٦- الشَّيْخُ عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ اللَّقَّ    |
| •                                   | * * *                                                        |
| يَ مِنْ سَنَةِ ١٠٩٨ -١١٣٨ ٥٥٣       | ١٦ - الطَّبَقَةُ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: فِيمَنْ تُوْفِ       |
| ي                                   | ١ - الشَّيْخُ كَمَالُ الدِّينِ الْبَيَاضِيُّ الْحَنَفِجِ     |
| ٣٦٠                                 | ٢ - الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ عَبْدُ الْبَاقِي الزُّرْقَانِيُّ     |
| ٣٦١                                 | ٣- الشَّيْخُ إِسْمَاعِيلُ حَقِّيٌّ رُومِيٌّ الْحَنَفِيُّ     |
| الْحَنَفِيُّ.                       | ٤ - الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْهَادِي السَّنَدِيُّ   |
| •                                   | * * *                                                        |
|                                     |                                                              |
| يَ مِنْ سَنَةِ ٢٠١١ – ٣٦٤ ١٢٣٣      | ١٧ - الطَّبَقَةُ السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: فِيمَنْ تُوفِ        |
| يَ مِنْ سَنَةِ ٢٠١١–١٢٣٣ سَنَةِ ٣٦٤ | ·                                                            |
|                                     | ١ - أَبُو الْبَرَكَاتِ أَهْمَدُ الدَّرْدِيرُ                 |

| ٣٦٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٤ - الشَّيْخُ عَبْدُ اللَّهِ الشَّرْ قَاوِيُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٦٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٣٧١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٦ - الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ عَلِيٌّ الشَّنَوَانِيُّ الشَّافِعِيُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | · * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مِنْ سَنَةِ ١٢٣٦ – ١٢٩٩ ٣٧٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ١٨ - الطَّبَقَةُ الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ: فِيمَنْ تُوْفِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٣٧٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ١ - الشَّيْخُ مُحَمَّدُ الْفَضَالِيُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| عَالِحِيُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٣٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٣- الشَّيْخُ أَبُو الْعَبَّاسِ أَهْدُ بْنُ إِدْرِيسَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٣٧٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٤ - الشَّيْخُ إِبْرَاهِيمُ الْبَيْجُورِيُّ الشَّافِعِيُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٣٧٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٥ - الشَّيْخُ أَحْمَدُ الْمَرْزُوقِيُّ الْمَالِكِيُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| تاليًّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٦- الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ الزَّيْلَعِيُّ الصُّو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ŕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | * * * - الطَّبَقَةُ التَّاسِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| *<br>معَةَ عَشْرَة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| هِ عَشْرَة:<br>معَة عَشْرَة:<br>۲۸۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ١٩ - الطَّبَقَةُ التَّاسِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| هِ عَشْرَة:<br>معَة عَشْرَة:<br>۲۸۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ١٩ - الطَّبَقَةُ التَّاسِ<br>فِيمَنْ تُوفِي مِنْ سَنَةِ ١٣٠٢ - ١٣٥٠<br>١ - الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ عُثْمَانُ مُحَمَّدٌ شَطَا اللَّ                                                                                                                                                                                                                                               |
| هَ عَشْرَة:<br>معة عَشْرَة:<br>مْمَاطِيُّ الْبَكْرِيُّ.<br>مُمَاطِيُّ الْبَكْرِيُّ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ١٩ - الطَّبَقَةُ التَّاسِ<br>فِيمَنْ تُوفِي مِنْ سَنَةِ ٢٠٣١ - ١٣٥٠.<br>١ - الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ عُثْمَانُ مُحَمَّدٌ شَطَا اللَّ<br>٢ - الشَّيْخُ أَحْمَدُ زَيْنِيُّ دَحْلَانُ                                                                                                                                                                                                |
| هَ عَشْرَة:<br>۳۸۱<br>مْيَاطِيُّ الْبَكْرِيُّ.<br>۳۸۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul> <li>الطبقة التّامِ</li> <li>فيمَنْ تُوفِي مِنْ سَنةِ ٢٠١٢ - ١٣٥٠</li> <li>الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ عُثْمَانُ مُحَمَّدٌ شَطَا اللَّهِ</li> <li>الشَّيْخُ أَحْدُ زَيْنِيُّ دَحْلَانُ</li> <li>عُمَّدٌ نَووِيٌّ الجُاوِيُّ الشَّافِعِيُّ</li> </ul>                                                                                                                             |
| هُ عَشْرَة:<br>هُمْيَاطِيُّ الْبَكْرِيُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الطَّبَقَةُ التَّاسِ<br>فيمَنْ تُوفِي مِنْ سَنَةِ ٢٠٣١ - ١٣٥٠.<br>١ - الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ عُثْهَانُ مُحَمَّدٌ شَطَا اللَّ<br>٢ - الشَّيْخُ أَحْدُ زَيْنِيٌّ دَحْلَانُ<br>٣ - مُحَمَّدٌ نَووِيٌّ الجُاوِيُّ الشَّافِعِيُّ<br>٤ - الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ صُوفِيُّ                                                                                                       |
| ه عَشْرَة:<br>ه عَشْرَة:<br>م الْبَكْرِيُّ.<br>۱ م الْبَكْرِيُّ.<br>۱ م الْبَكْرِيُّ.<br>۱ م الْبَكْرِيُّ.<br>۱ م الله الْبَكْرِيُّ.<br>۱ م م الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الطَّبَعَةُ التَّاسِ<br>فيمَنْ تُوفِي مِنْ سَنَةِ ٢٠٠٢-١٠٥٠.<br>١- الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ عُثْهَانُ مُحَمَّدٌ شَطَا اللَّ<br>٢- الشَّيْخُ أَحْمَدُ زَيْنِيُّ دَحْلَانُ<br>٣- مُحَمَّدٌ نَووِيُّ الجُاوِيُّ الشَّافِعِيُّ<br>٤- الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ صُوفِيُّ<br>٥- الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ صُوفِيُّ                                                              |
| المحمد ا | الطَّبَقَةُ التَّاسِ<br>فيمَنْ تُوفِي مِنْ سَنَةِ ٢٠١٢ - ١٣٠٠.<br>١ - الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ عُثْهَانُ مُحَمَّدٌ شَطَا اللَّ<br>٢ - الشَّيْخُ أَحْمَدُ زَيْنِيُّ دَحْلَانُ<br>٣ - مُحَمَّدٌ نَووِيُّ الجُاوِيُّ الشَّافِعِيُّ<br>٤ - الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ صُوفِيُّ<br>٥ - الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ صُوفِيُّ<br>٢ - الشَّيْخُ عَلِيٌّ مَيْ الْمِصْبَاحُ الْمَرْكِي |

| ٣٩٢            | ٩ - الشَّيْخُ خَلِيلٌ أَحْمَدُ بْنُ مَجِيدٍ السَّهَارَنْفُورِيُّ              |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٩٥            | ١٠ - الشَّيْخُ عَبْدُ الْمَجِيدِ الشَّرْنُوبِيُّ                              |
| <b>~9</b> V    | ١١ - الشَّيْخُ يُوسُفُ بْنُ إِسْهَاعِيلَ النَّبْهَانِيُّ                      |
|                | * * *                                                                         |
| ۳۹۹ ۱ ٤٢١ – ١٠ | ٢٠ الطَّبَقَةُ الْعِشْرُونَ: فِيمَنْ تُوْفِيَ مِنْ سَنَةِ ٣٥٢                 |
| ٣٩٩            | ١ - الشَّيْخُ مَحْمُودٌ مُحَمَّدٌ خَطَّابٌ السُّبْكِيُّ الْمَالِكِيُّ         |
| ٤٠٠            | ٢- الشَّيْخُ مُحَمَّدُ ابْنُ الشَّيْخِ عَلِيٍّ مَيْ                           |
| ٤٠١            | ٣- الشَّيْخُ عَلِيُّ سَمْتَرُ الصُّوَمَالِيُّ                                 |
| ٤٠٢            | ٤ - الشَّيْخُ الْإِمَامُ مُحَمَّدٌ زَاهِدٌ الْكَوْثَرِيُّ                     |
| ٤ • ٤          | ٥- الشَّيْخُ حَاجُّ آدَمَ يَرْ الصُّومَالِيُّ                                 |
| ٤٠٦            | ٦- الشَّيْخُ صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَعْفَرِيُّ الصَّادِقِيُّ              |
| ٤٠٨            | ٧- الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْلَنِ بْنُ عُمَرَ الْوَرْشِيخِيُّ                   |
| ٤١٠            | ٨- الشَّيْخُ حُسَيْنٌ عَطَا                                                   |
| ٤١١            | ٩ - الشَّيْخُ مُحَمَّدُ مُعَلِّمْ حَسَنْ                                      |
|                | * * *                                                                         |
| ٤١٤            | الْفَصْلُ السَّابِعُ: فِي مَنْهَجِ الْأَشَاعِرَةِ فِي صِفَاتِ اللَّهِ         |
|                | * * *                                                                         |
| ٤١٩            | الْفَصْلُ الثَّامِنُ: فِي أَنَّ الْقُرْءَانَ كَلَامُ اللَّهِ غَيْرُ مَحْلُوقٍ |
|                | * * *                                                                         |
| تِ             | الْفَصْلُ التَّاسِعُ: فِي أَنَّ كَلَامَ اللَّهِ لَيْسَ بِحَرْفٍ وَلَا صَوْ    |
|                | * * *                                                                         |

| ٤٤٦   | الْفَصْلُ الْعَاشِرُ: فِي تَأْوِيلِ السَّلَفِ الصَّالِحِ   |
|-------|------------------------------------------------------------|
| ٤٤٦   | ١ - عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ                           |
| ξ ξ V | تَنْبِيهُ:                                                 |
|       | ٢- عِكْرِمَةُ                                              |
| ٤٥٠   | ٣- قَتَادَةُ                                               |
| ٤٥١   | ٤ – مجُاهِدٌ                                               |
| ٤٥٢   | ٥- الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ                       |
| ٤٥٣   | تَنْبِيهُ:                                                 |
| ٤٥٤   | ٦- الْإِمَامُ أَبُو عِيسَىٰ التَّرْمِذِيُّ                 |
| ٤٥٥   | ٧- الْإِمَامُ الْأَعْمَشُ                                  |
| ٤٥٥   | ٨- الْإِمَامُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ             |
| ٤٥٦   | ٩- الْإِمَامُ أَبُو الْعَالِيَةِ                           |
| ٤٥٦   | ٠١ - الضَّحَّاكُ                                           |
| £0V   | ١١ – سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ                                 |
| ξοV   | ١٢ – أَبُو عُبَيْكَةَ                                      |
| ٤٥٨   | ١٣ - النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ                               |
|       | ١٤ - سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ                                |
| ٤٥٩   | ٥١- سُفْيَانُ بْنُ عَيَيْنَةَ                              |
|       | ١٦ - الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبُخَارِيُّ         |
|       | ١٧ - مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ السُّلَمِيُّ الْكُوفِيُّ |
|       | ١٨ - الْإِمَامُ ابْنُ جَرِيرِ الطَّبَرِيُّ                 |
| ٤٦١   | ١٩ - الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ             |

| ٤٦٢                                    | ٠٢٠ الْإِمَامُ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ                                   |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ٤٦٢                                    | ٢١- الْإِمَامُ أَبُو حَاتِمِ ابْنُ حِبَّانَ                            |
| ٤٦٦                                    |                                                                        |
|                                        | * * *                                                                  |
| ٤٦٧                                    | لْفَصْلُ الْحَادِي عَشَرَ: فِي تَفْوِيضِ السَّلَفِ الصَّالِحِ          |
|                                        | * * *                                                                  |
|                                        | الْفَصْلُ الثَّانِي عَشَرَ:                                            |
| الجِهَةِ وَالْحَدِّ وَالْمَكَانِ عَنِ  | لَي ذِكْرِ عَدَدٍ مِنَ السَّلَفِ الصَّالِحِ مِمَّنْ تَعَرَّضَ لِنَفْيِ |
|                                        | للَّهِ تَعَالَىٰ                                                       |
| ٤٧٣                                    | ١ - الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ أَبُو حَنِيفَةَ                             |
| ξνξ                                    | ٢ - عَلِيٌّ زَيْنُ الْعَابِدِينَ ابْنُ سَيِّدِنَا الْحُسَيْنِ          |
|                                        | ٣- الْإِمَامُ جَعْفَرٌ الصَّادِقُ                                      |
| للَمَةَ، وَشَرِيكُ، وَأَبُو عَوَانَةً، | ٤ - شُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَحَمَّادُ بْنُ سَ |
|                                        | وَ شُعَبَةً                                                            |
| ٤٧٥                                    | ٥ - الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ                                  |
|                                        | ٦- الْإِمَامُ الزَّجَّاجُ                                              |
| ٤٧٨                                    | ٧- الْإِمَامُ ابْنُ حِبَّانَ                                           |
| ٤٨٠                                    | ٨- الْإِمَامُ أَبُو جَعْفَرِ الطَّحَاوِيُّ                             |
| ٤٨١                                    | ٩ - الْإِمَامُ أَبُو مَنْصُورٍ الْهَاتُرِيدِيُّ                        |
| ٤٨٤                                    | • ١ - الْـإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ                       |
| ٤٨٥                                    | ١١- أَبُو بَكْرِ الشِّيْلِيُّ                                          |

| ٤٨٦                                                    | ١٢ - الْإِمَامُ ابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ             |  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
| ٤٨٦                                                    | ١٣ - الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيكِيُّ        |  |
| ξΛV                                                    | تَنْبِيهُ:                                             |  |
| * * *                                                  | <b>*</b>                                               |  |
| تِ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَئِمَّةِ                          | الْفَصْلُ الثَّالِثَ عَشَرَ: فِي رَدِّ الإفْتِرَاءَا   |  |
| ٤٩٠                                                    | ١ - الْإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ                         |  |
| ٤٩٣                                                    | ٢ - الْإِمَامُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ                     |  |
| ٤٩٥                                                    | ٣- الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ                            |  |
| ٤٩٧                                                    | ٤ - الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ                  |  |
| 0 • 1                                                  | ٥- الْإِمَامُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ         |  |
| ٥٠٣                                                    | ٦- بِشْرٌ الْحَافِي الزَّاهِدُ الصُّوفِيُّ             |  |
| 0 • 7                                                  | ٧- الْإِمَامُ الْمُزَنِيُّ تِلْمِيذُ الشَّافِعِيِّ     |  |
| دَادَ٨٠٥                                               | ٨- مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبِ الْعَابِدُ شَيْخُ بَغْ      |  |
| ٥١٤                                                    | ٩- زَكَرِيًا السَّاجِي الشَّافِعِيُّ                   |  |
| ٥١٤                                                    | ١٠ - الْإِمَامُ الدَّارَقُطْنِيُّ                      |  |
| ٥٢١                                                    | ١١ - الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ الْجِيلَانِيُّ        |  |
| * * *                                                  |                                                        |  |
| الرَّابِعَ عَشَرَ:                                     | الْفَصْلُ                                              |  |
| نَ وَالْجِهَةَ مِنْ فِرَقِ الإِبْتِدَاعِ عَلَىٰ وَجْهِ | فِي ذِكْرِ مَنْ أَثْبَتَ لِلَّهِ الْحَدَّ وَالْمَكَانَ |  |
| 077                                                    | •                                                      |  |
| ٥٢٧                                                    | ١ – الْجَهْمِيَّةُ                                     |  |

| ( | ٢ ، ٣ ، ٤ - الْحَشْوِيَّةُ، الْمُجَسِّمَةُ، الْمُشَبِّهَةُ                                                        |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | ٥- النَّجَّارِيَّةُ                                                                                               |
|   | ٦- الْمُعْتَزِلَةُ                                                                                                |
|   | ٧- الْقَدَرِيَّةُ                                                                                                 |
|   | ٨- الْحُلُولِيَّةُ                                                                                                |
|   | ٩ – الْكَرَّامِيَّةُ                                                                                              |
|   | ١٠ - الْهِشَامِيَّةُ                                                                                              |
|   | * * * *                                                                                                           |
|   | الْفَصْلُ الْخَامِسَ عَشَرَ:                                                                                      |
|   | فِي عَرْضِ بَعْضِ آرَاءِ الْمُشَبِّهَةِ وَالْمُجَسِّمَةِ وَأَفْكَارِهِمُ الْمُخَالِفَةِ لِمَا فِي                 |
|   | الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ                                                                                           |
|   | ١ - آرَاءُ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ كَرَّامٍ٣٦                                                    |
| ( | ٢- آرَاءُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْهَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَعُثْبَانَ بْنِ سَعِيدٍ الدَّارِمِيِّ                    |
|   | ٣- آرَاءُ الْقَاضِي أَبِي يَعْلَىٰ، وَصَاحِبَيْهِ ابْنِ حَامِدٍ وَابْنِ الزَّاغُونِيِّ ٧٤٧                        |
|   | تَنْبِيهٌ:تنْبِيهُ:                                                                                               |
| ( | ٤ – آرَاءُ ابْنِ تَيْمِيَّةً، وَتِلْمِيذِهِ ابْنِ الْقَيِّمِ                                                      |
|   | ٥- آرَاءُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْخَمِيسِ، وَالْحَكَمِيِّ، وَعَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ حَسَنٍ حَفِيا |
| ( | مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ                                                                                 |
|   | ٦- آرَاءُ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ الْعُثَيْمِينَ، وَمُحَمَّدٍ خَلِيلٍ هَرَّاسٍ٥٨                                   |
| ( | - فَرْعٌ فِي إِنْكَارِ الْمُشَبِّهَةِ التَّفْوِيضَ وَالتَّأْوِيلَ                                                 |
| ( | خَاتِمَةٌ:                                                                                                        |
| ( | كَلِمَةٌ خِتَامِيَّةٌ لِمُحَقِّقِ الْكِتَابِ                                                                      |

| ٥٧١ | •••••••••••                             | أَهَمُّ الْمَرَاجِعِ وَالْمَصَادِرِأ                                                                     |
|-----|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٨٣ | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | الْمُحْتَوَيَاتُاللهُ عُتَوَيَاتُ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ |

